وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهُمْ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَخُو بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ حَلِيفٌ لِبَنِي سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ: [مُخَشِّنُ] بْنُ حُمَيِّرٍ، يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى تَبُوكَ فَقَالَ َبَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَتَحْسِبُونَ جِلَادَ بَنِي الْأَصْفَرِ كَقِتَالِ الْعَرَبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا؟ وَاللهِ! لَكَأَنَّا بِكُمْ ۚ غَدًّا مُقَرَّنِينَ فِي الْحِبَالِ - إِرْجَافًا وَتَرْهِيبًا لِلْمُؤْمِنِينَ - فَقَالَ [مُخَشِّنُ] بْنُ حُمَيِّر: وَاللهِ! لَوِدِدْتُ أَنْ أُقَاضِيَ عَلَى أَنْ يُضْرَبَ كُلُّ رَجُل مِنَّا مَّائَةَ جَلْدَةٍ، ۚ وَإِنَّنَا نَنْفَلِتُ أَن يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ - لِمَقَالَتِكُمُّ هَذِهِ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - فِيمَا بَلَغَنِي - لِعَمَّارِ بْن يَاسِرِ: «أَدْرِكِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدِ احْتَرَقُوا، فَاسْأَلْهُمْ عَمَّا قَالُواً، فَإِنْ أَنْكَرُوا فَقُلْ: بَلَيٰ، قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا» فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ عَمَّارٌ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ – فَجَعَلَ يَقُولُ وَهُوَ آخِذٌ بِحَقَبِهَا–: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. فَقَالَ مُخَشِّنُ بْنُ حُمَيِّرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَعَدَ بِي اِسْمِي وَاسْمُ أَبِي. فَكَانَ الَّذِي عُفِيَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: [مُخَشِّنَ] بْنَ حُمَيِّرٍ، فَتَسَمَّى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ. وَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُقْتَلَ شَهِيدًا لَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ، فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تَمْنَذِرُواً قَدْ كَنَتُمُ بَمِّدَ إِيمَنِكُو ﴾ أَيْ: بِهَذَا الْمَقَالِ الَّذِي اسْتَهْزَأْتُمْ بِهِ ﴿إِن نَمْفُ عَن طَآهِفَةِ مِنكُمْ لَمُكَالِّ مَن طَآهِفَةِ مِنكُمْ لَمُخَرِّبِ مَا لَهُ مَنْ جَمِيعِكُمْ ، وَلَا بُدَّ مِنْ عَذَابِ بَعْضِكُمْ ﴿ إِلَّنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ كَا أَيْ مُجْرِمِينَ الْمُقَالَةِ الْفَاجِرَةِ الْخَاطِئَةِ . بَهْذِهِ الْمَقَالَةِ الْفَاجِرَةِ الْخَاطِئَةِ .

﴿ اَلْمُنْفِقُونَ ۚ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعَضُهُمَ قِنَ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ
وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ شَوُا اللّهَ فَنَسِيَهُمُ
إِنَ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَعَدَ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَاللّهِ وَعَدَ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَاللّهُ اللّهُ المُنْفِقِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ المُنْفِقِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَدَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ ﴾ [بَيَانُ بَعْضِ خِصَالِ الْمُنَافِقِينِ الْأُخْرِي]

يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى خِلَافِ
صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ: وَلَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، كَانَ هُؤُلَاءِ: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْدُوفِ
وَيَنْهُوْنَ عَنِ اللَّمَدُوفِ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيَهُمُ ﴾ أَيْ: عَنِ الْإِنْفَاقِ
فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ فَنَسُوا اللهِ ﴾ أَيْ: نَسُوا ذِكْرَ اللهِ ﴿ فَنَسِيهُمْ ﴾

٤ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأَوْلَىٰ دَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى حَكَاضُوٓ أَأُولَكَ بِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللهُ الدَيانِيمَ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَدِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَلْهُمُ رُسُ لُهُ م إِ لْبَيِّنَدَتِّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكن كَانُوٓاْ أَنفُسُمُمُ مُنظلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤۡمِنُونَ وَٱلْمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمْ أَوۡلِيآ مُعۡضِّ يَأْمُرُونَ بِالْمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُويُؤَتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلذَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ <u>ۅٙ</u>ڗڛؗۅڶڎؖٵٞٛۊؙڶێؠۣٙػڛؘێڗڂۿۿؠؙٳڛؘۜڎٞۛٳۣڹۜٛٲڵؾٞۿۼڔۣۑڗٛ۫ڂڮؚۑڞؙؚ۞ٛ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ نُرْخُلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنِّ وَرِضْوَانُ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَيْ: عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ نَسِيهُمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقِيلَ ٱلْمُوْمَ نَسَنَكُمْ كَا اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ كَالَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ كَافَّا أَشَدَّ مِنكُمْ فُوَةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَكُمْ وَأَوْلُكُمْ عَلَيْقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُمُ عِلَيْقِكُمْ كَالَّذِي السَّتَمْتَعَ الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ عِلَيْقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُواً أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَدُلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّاسِيَةِ فَي اللَّاسِيَةِ فَي اللَّهُمْ فِي اللَّهُ فَيْ الْمُنْيَا وَالْآخِرَةُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ وَالْتَهِا فَي اللَّهُمْ وَالْمَالِقَ فَي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ وَالْمَالِقِيقِ فَي اللَّهُمْ وَالْمُؤْمِنِ فَي اللَّهُمْ وَالْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُمْ وَالْمُؤْمِنَ فَيْنَا وَالْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَالِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينِ والْمُؤْمِنَالِمُومِ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينِ

يَقُولُ تَعَالَى: أَصَابَ هُؤُلاَءِ مِنْ عَذَابِ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ غِلَقِهِمْ ﴾ قَالَ

الْحَسَنُ إِالْبَصْرِيُّ]: بِدِينِهِمْ(١). وَقَوْلُهُ: ﴿وَخُضَمُمُ كَالَّذِي حَسَاشُوٓأَ﴾ أَيْ فِي الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ ﴿أَوْلَتِكَ ٰ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ أَيْ: بَطَلَتْ مَسَاعِيهِمْ فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا فَاسِدَةٌ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ﴾ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُمْ عَلَيْهَا ثَوَابٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَشْبَهُ ۚ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ! ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ﴿ هُؤُلاًّ ءِ بَنُو إِسْرَائِيلَ شُبِّهْنَا بِهِمْ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَتَبِّعُنَّهُمْ خَتَّى لَوْ دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ جُحْرَ ضَبُّ لَّدَخَلْتُمُوهُ ۚ <sup>٧٧</sup> ۚ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْر، وَذِرَاعًا بِذِرَاع، وَبَاعًا بِبَاع، حَتَّى لَوْ دَخَلُواْ جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ» قَاَّلُوا: وَمَنْ هُمَّ يَا رَسُولَ اللهِ، أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ «فَمَنْ؟»(٣) وَهَذَا الْحَديثُ لَهُ شَاهِدٌ

﴿ أَلَةً يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَذَيْنَ وَالْمُؤْتِفِكَتِّ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظَّلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩٠٠

[نَصِيحَةُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنْ يَعْتَبِرُوا بِمَنْ قَبْلَهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى وَاعِظًا لِهُؤُلاًءِ الْمُنَافِقِينَ الْمُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ: ﴿ أَلَوْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أَيْ: أَلَمْ تُخْبَرُوا خَبَرَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ لِلرُّسُلِ ﴿قَوْمِ نُوجٍ﴾ وَمَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْغَرَقِ الْعَامُّ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَاَّمُ ﴿وَعَادٍ﴾ كَيْفَ أُهْلِكُوا بِالرِّيحِ الْعَقِيمِ لَمَّا كَذَّبُوا هُودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿وَثَمُودَ﴾ كَيْفَ ۖ أَخَذَتْهُمُّ الصَّيْحَةُ لَمَّا كَنَّبُوا صَالِحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴿ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ ﴾ كَيْفَ نَصَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ عَٰلَيْهِمْ وَأَهْلَكَ مَلِكَهُمْ نُمْرُوذَ ابْنَ كَنْعَانَ بْنِ كُوشِ الْكَنْعَانِيَّ لَعَنَهُ اللهُ ﴿وَأَصْحَبِ مَلَيَنَ﴾ وَهُمْ َ قَوْمُ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَكَيْفَ أَصَابَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَعَذَابُ يَوْمُ الظُّلَّةِ ﴿ وَالْمُؤْتَذِكَتِّ﴾ قَوْمُ لُوطٍ وَقَدْ كَانُوا يَسْكُنُونَ فِي مَدَآئِنَ ، وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَٰى: ﴿وَٱلْمُؤَنِفِكُهُ أَهَوَىٰ﴾ [النَّجم: ٥٣] أَي: الْأُمَّةُ الْمَؤْتَكِفَةُ: وَقِيلَ: أُمُّ قُرَاهُمْ، وَهِيَ سَدُومُ، وَالَّغَرَضُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَهْلَكَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ بِتَكْذَيبِهِمْ نَبِيَّ اللهَ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلامُ، وَإِنْيَانِهِمُ

الْفَاحِشَٰةَ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْهُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿أَنَّهُمْ

رُسُلُهُم وَالْبَيْنَتُ ﴾ أَيْ: بِالْحُجَج وَالدَّلَائِلِ الْقَاطِعَاتِ، ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ أَيْ: ۖ بِإِهْلَاكِهِ إِيَّاهُمْ لِأَنَّهُ أَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِزَاحَةِ الْعِلَلِ، ﴿وَلَكِينَ كَانُوٓاُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أَيْ: بِتَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ وَمُخَالَفَتِهُمُ الْحَقَّ، فَصَارُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالدَّمَارِ.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكِ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِينُ حَكِيةٌ ﴿ اللهُ اللهُ

# [صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَحْمُودَةُ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الذَّمِيمَةَ عَطَفَ بذِكْر صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَحْمُودَةِ، فَقَالَ: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْثُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ﴾ أَيْ يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاضَدُونَ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (١٤). وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّىٰ وَالسَّهَرِ»(°). وَقَوْلُهُ: ﴿ يَأْمُرُونَ إِلْمَعْرُونِ وَيَنَّهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ﴾ الْآيَةَ [آل عمران: ١٠٤]، وَقَوْلُهُ: ﴿ رَبُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوَّ ﴾ أَيْ: يُطِيعُونَ اللهَ وَيُحْسِنُونَ إِلَى خَلْقِهِ ﴿وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۗۗ ﴾ أَىْ: فِيمَا أَمَرَ، وَتَرْكِ مَا عَنْهُ زَجَرَ ﴿ أُوْلَتِكَ سَيَرْمُهُمُ اللَّهُ ﴾ أَيْ: سَيَرْحَمُ اللهُ مَن اتَّصَفَ بَهَذِهِ الصَّفَاتِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ أَيْ: يُعِزُّ مَنْ أَطَاعَهُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِّنِينَ ﴿ حَكِيْدُ﴾ فِي قِسْمَتِهِ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِهٰؤُلَاءِ، وَتَخْصِيصِهِ الْمُنَافِقِينَ بِصِفَاتِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُ لَهُ الْحِكْمَةُ فِي جَمِيع مَا يَفْعَلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍ وَرِضُونَ ۗ مِّن ٱللَّهِ أَحْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾

[الْبِشَارَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالنِّعَمِ الدَّائِمَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَىَ بِمَا أَعَدَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ بِهِ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ

<sup>(</sup>١) الطبري: ٣٤٣/١٤ (٢) الطبري: ٣٤٢/١٤ (٣) الطبري: .رب ۲۱۲/۱۶ (۱) فتح الباري: ۲۰۱/۱۰ (٥) فتح الباري: ۲۰۱/

الْخَيْرَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي ﴿جَنَّتِ بَمْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثْهَٰرُ خَالِينَ فِيهَآ﴾ أَيْ مَاكِثِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿وَمَسَكِنَ طَتِيَةً﴾ أَيْ: حَسَنَةَ الْبِنَاءِ طَيِّبَةَ الْقَرَارِ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِاللهِ بْن قَيْس الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَنْتَانِ مِنْ ذَهَبٌ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ» (١١). وَبِهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي السَّمَاءِ، لِلْمُؤْمِن فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ، لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (٢). أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن، وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبيل اللهِ، أَوْ [جَلَسَ] فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُخْبِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ "<sup>(٣)</sup>.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَسَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَة» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ [أبي] مُجَاهِدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْمُدِلَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي المُدَلِّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! حَدْثُنَا عَنِ الْجَنَّةِ، مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُوُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ. مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ، لَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ» (٥٠).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرِضَوانُ ثِنَ اللّهِ أَكَبَرُ ﴾ أَيْ رِضَا اللهِ عَنْهُمْ أَكْبَرُ وَأَجَلُ وَأَعْظَمُ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، كَمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمْ أَكْبَرُ وَأَجَلُ وَأَعْظَمُ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، كَمَا قَالَ اللهِ مَاكُ مَ مَنْ عَطَاءِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ.

يَا أَيُّهَا النِّي جُهِدِ الْصَحُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاعُلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأُوسُهُمْ النِّي جُهِدِ الْصَحُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِمَّ مَا النَّهِمْ جَهَنَمُّ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ (آَنَ عَنْدَهُمُ اللَّهُ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَدِهِمْ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَدِهِمْ وَهَمُّواْ بِهَالُواْ وَمَا لَقَمُ وَالْمَالَةُ وَلَا يَعْدَ إِسْلَاهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَهَمُ وَالْمَالَةُ وَلَا يَعْدَ بَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَ بَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بِرْضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَدِيثٍ مَالِكِ<sup>(1)</sup>.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَدُّ وَيِشَلَ النَّيِيُ جَهِدِ الْكُفُرِ فَلَا اللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَيْمَ النَّهُ وَمَمَّوا بِمَا لَدَ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَا أَنَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا فَقَمُوا إِلَا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةً وَمَا لَمُثَمِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ فَا الْآخِرِ فَو وَمَا لَمُنْ فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةً وَمَا لَمُنْ فَي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةً وَمَا لَمُنْ فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُنْ فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُنْ فِي اللَّهُ فَيَا لِللَّهُ اللَّهُ وَالْآخِرَةً وَمَا لَمُنْ فِي اللَّهُ وَالْآخِرَةً وَمَا لَكُونُ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا الللْمُولِلَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸/ ٤٩١ ومسلم: ١٦٣/١ (٢) فتح الباري: ٨/ ٤٩١ (١) فتح الباري: ٢/ ٤٩١ (٤) أحمد: ٢/ ٢٦٥ (٥) أحمد: ٢/ ٣٠٤ (٦) فتح الباري: ١١/ ٤٣٣ ومسلم: ٢١٧٦/٤

[اَلْأَمْرُ بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ] أَمَرَ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ، كَمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَخْفِضَ جَنَاحَهُ لِمَنِ اتَّبَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ مَصِيرَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ إِلَى النَّارِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾ قَالَ: بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَكْفَهِ قِي وَجْهِهِ (١). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمْرَهُ اللهُ تَعَالَى بِجِهَادِ الْكُفَّارِ بِالسَّيْفِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَذْهِبِ الرَّفْقَ عَنْهُمْ (١). وَقَالَ الشَّخَاكُ: جَاهِدِ الْكُفَّارِ بِالسَّيْفِ وَاغْلُظْ عَلَى الْمُتَافِقِينَ اللَّمَّافِقِينَ اللَّمَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَى الْمُتَافِقِينَ بِالْكَلَامِ وَهُوَ مُجَاهَدَتُهُمْ (١). وَعَنْ مُقَاتِلٍ وَالرَّبِيعِ مِثْلُهُ (١).

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: مُجَاهَدَتُهُمْ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ<sup>(°)</sup>. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، لِأَنَّهُ تَارَةٌ يُؤاخِذُهُمْ بِهَذَا وَتَارَةً بِهَذَا، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

[سَبَبُ النُّزُولِ]

قَالَ الْأُمُوِيُّ فِي مَغَازِيهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ كَعْبِ بْن مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ مِنْهُمْ، مِمَّنْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، الْجُلَاسُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ عَلَى أُمِّ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ عُمَيْرٌ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ بِمَا ذَكَرَ مِمَّا أُنْزِلَ فِي الْمُنَافِقِينَ. قَالَ الْجُلَاسُ: وَاللهِ! لَئِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ صَادِقًا فِيمَا يَقُولُ، لَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ. فَسَمِعَهَا عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ فَقَالَ: وَاللهِ أَ يَا جُلَاسُ! إِنَّكَ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَحْسَنُهُمْ عِنْدِي بَلَاءً، وَأَعَزُّهُمْ عَلَىَّ أَنْ يَصِلَهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، وَلَقَدْ قُلْتَ مَقَالَةً لَئِنْ ذَكَرْتُهَا لَتَفْضَحُنِي وَلَئِنْ كَتَمْتُهَا لَتُهْلِكُنِي، وَلِّاحْدَاهُمَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ الْأُخْرَى، فَمَشَىٰ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ الْجُلَاسُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْجُلَاسَ خَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَحَلَف باللهِ مَا قَالَ مَا قَالَ عُمَيْرُ ۚ بْنُ سَعْدٍ، وَلَقَدْ كَذَبَ عَلَىَّ، فَأَنْزُلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿ يَمْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ

وَنَزَعَ فَأَحْسَنَ النُّزُوعَ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَنِهِمْ ﴾... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَوَقَفَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَزَعَمُوا أَنَّ الْجُلَاسَ تَابَ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ،

# [هَمُّ الْمُنَافِقِينَ بِقَتْلِهِ عَلَيْهُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ﴾ قِيلَ: أُنْزِلَتْ فِي الْجُلَاسِ ابْنِ سُويْدِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ هَمَّ بِقَتْلِ ابْنِ امْرَأَتِهِ حِينَ قَالَ: لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ . وَقِيلَ: فِي عَبْدِاللهِ بْنِ أُبَيِّ، هَمَّ بِقَتْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . وَقِيلَ: فِي عَبْدِاللهِ بْنِ أُبَيِّ، هَمَّ بِقَتْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . وَقَالَ السُّدِّيُّ: نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ أَرَادُوا 

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . وَقَالَ السُّدِيُّ: نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ أَرَادُوا 

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . وَقَالَ السُّدِيُّ: وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَنَّ يُتَوِّجُوا عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيِّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ نَفَرًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ هَمُّوا بِالْفَتْكِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فِي بَعْض تِلْكَ اللَّيَالِي فِي حَالِ السَّيْرِ، ۚ وَكَانُوا بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ الضَّحَّاكُ: ۖ فَفِيهِمْ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِيمَا رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِخِطَام نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقُودُ بِهِ، وَعَمَّارٌ يَسُوقُ النَّاقَةَ، أَوْ أَنَا أَسُوقُهُ وَعَمَّارٌ يَقُودُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَقَبَةِ فَإِذَا أَنَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَاكبًا قَدِ اعْتَرَضُوهُ فِيهَا، قَالَ: [فَأَنْبَهْتُ] رَسُولَ اللهِ ﷺ بهمْ، فَصَرَخَ بهمْ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ عَرَفْتُمُ الْقَوْمَ؟» قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ كَانُوا مُتَلَثِّمِينَ، وَلَكِنَّا قَدْ عَرَفْنَا الرِّكَابَ قَالَ: «هٰؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا أَرَادُوا؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «أَرَادُوا أَنْ يُزَاحِمُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْعَقَبَةِ فَيُلْقُوهُ مِنْهَا» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا تَبْعَثُ إِلَى عَشَائِرِهِمْ حَتَّى يَبْعَثَ إِلَيْكَ كُلُّ قَوْم بِرَأْسِ صَاحِبِهِمْ؟ قَالَ: «لَا َ، أَكْرَهُ أَنْ تَتَحَدَّثَ الْعَرَبُ بَيُّنَهَا أَنَّ مُحَمَّدًا قَاتَلَ بِقَوْم حَتَّى إِذَا أَظْهَرَهُ اللهُ بِهِمْ، أَقْبَلَ عَلَيهِمْ يَقْتُلُهُمْ - ثُمَّ قَالَ -: اللَّهُمَّ! ارْمِهمْ بالدُّبَيْلَةِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وُمَا الدُّبَيْلَةُ؟ قَالَ: «شِهَابٌ مِنْ نَارٍ يَقَعُ عَلَى نِيَاطِ قَلْبِ

(١) الطبري: ٣٥٨/١٤ (٢) الطبري: ٣٥٩/١٤ (٣) الطبري: ٣٥٩/١٤
 (٤) ابن أبي حاتم: ٢/ ١٨٤٢ (٥) الطبري: ١٤/ ٣٥٩ (٦) الطبري: ٢٦٠/٣٤

أَحَدِهِمْ فَيَهْلِكُ»(٧).

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقُالَ: أَنْشُذُكَ بِاللهِ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ، فَقَالَ: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنَّ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وَعَذَرَ ثَلَاثَةً قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ، وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلَا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ». فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ (١). وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ عَمَّارِ بْن يَاسِرِ قَالَ: ۖ أَخْبَرَنِي حُذَيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ: ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفِيكَهُمُ الدُّبَيِّلَةُ، سِرَاجٌ مِنْ نَارٍ يَظْهَرُ بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ فِي صُدُورِهِمْ»<sup>(٧)</sup>. وَلِهَذَا كَانَ حُذَيْفَةُ يُقَالُ لَهُ: صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ أَيْ: مِنْ تَعْيين جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَهُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ أَطْلَعَهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ أَيْ: وَمَا لِلرَّسُولِ عِنْدَهُمْ ذَنْبٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَصَلَاهِ بَرَكَتِهِ وَيُمْنِ سَعَادَتِهِ، وَلَوْ تَمَّتْ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ لَهَدَاهُمُ اللهُ لَمَّا جَاءَ بِهِ كَمَا قَالَ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: ﴿ أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّلًا لَهُ فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّقَكُمُ اللهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّقُكُمُ اللهُ بِي، وَعَالَةً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، كُلَّمَا قَالَ شَيئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ (٣٠٠). فَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَلَا مَنْهُمُ اللهُ مِنْ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ (٣٠٠). وَهَانَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُوا مِنْهُمْ إِلَيْهِ ﴾ الْآيَة .

ثُمَّ دَعَاهُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى النَّوْبَةِ فَقَالَ: ﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمَكُمْ وَإِنْ يَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْمَهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَإِنْ يَسْتَمِرُوا عَلَى طَرِيقِهِمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا، أَيْ: بِالْقَتْلِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَالاَخِرَةِ، أَيْ: بِالْقَتْلِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَالاَخِرَةِ، أَيْ: بِالْقَتْلِ وَالصَّغَارِ ﴿ وَمَا لَهُمُ فِي اللَّرْضِ مِن إِلْعَذَابِ وَالنَّكَالِ وَالْهَوَانِ وَالصَّغَارِ ﴿ وَمَا لَمُكُمْ فِي اللَّرْضِ مِن وَلِي وَلَيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أَيْ: وَلَيْسَ لَهُمْ أَحَدٌ يُسْعِدُهُمْ وَلَا يُنْجِدُهُمْ، لَا يُحَمِّلُ لَهُمْ خَيْرًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ شَرًا.

﴿ ﴿ ﴿ أُومِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَـ بِثُ ءَاتَنَنَا مِن فَضْلِهِ. لَنصَّدَّقَنَّ وَلَئَكُونَنَ مِن الصَّلَاحِينَ ﴿ فَلَمَنَا ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ. بَخِلُوا بِدِ. وَنَوَلُوا مِنْ الصَّلَاحِينَ ﴾ فَلَمَنَا ءَاتَنهُم فِي فُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ

بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ۞ أَلَرٌ بِعَلْمُوَّا أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ وَأَنَ اللّهَ عَلَـٰمُ الغُمُونِ۞﴾

[مِنْ سِمَاتِ الْمُنَافِقِينَ طَلَبُ الْمَالِ ثُمَّ الْبُخْلُ بِالصَّدَقَةِ] يَقُولُ تَعَالَى: وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ أَعْطَى اللهَ عَهْدَهُ وَمِيْثَاقَهُ لَئِنْ أَغْنَاهُ مِنْ فَصْلِهِ لَيَصَّدَّقَنَّ مِنْ مَالِهِ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، فَمَا وَفَى بِمَا قَالَ وَلَا صَدَقَ فِيمَا ادَّعْي، فَأَعْقَبَهُمْ هَذَا الصَّنيعَ نِفَاقًا سَكَنَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. َ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بِمَا أَخَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ۗ الْآيَةَ، أَيْ أَعْقَبَهُمُ النِّفَاقَ فِي قُلُوبِهِمْ بِسَبَبِ إِخْلَافِهِمُ الْوَعْدَ وَكِذْبِهِمْ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْن عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِق ثَلَاثٌ: إِذاً حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا التُّمِنَ خَانَ ﴿ ﴿ أَنَّ لَا عُلَوُمُ اللَّهُ لِعَلَّمُوا أَنَّ ٱللَّهَ لِعَلَّمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ﴾ الْآيَةَ، يُخْبِرُ نَعَالَى أَنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ ٰوَأَخْفَى، وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بِضَمَائِرِهِمْ وَإِنْ أَظْهَرُوا أَنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُمْ أَمْوَالٌ تَصَدَّقُوا مِنْهَا وَشَكَرُوا عَلَيْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَيْ يَعْلَمُ كُلَّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ، وَكُلَّ سِرٍّ وَنَجْوَى وَيَعْلَمُ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ.

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمٌ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمٌ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ

[وَمِنْهَا لَمْزُ المُطَّوَّعِينَ وَالسُّخْرِيَّةُ مِنَ الْمُقِلِينَ]
وَهَذَا أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ عَيْبِهِمْ
وَهَذَا أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ عَيْبِهِمْ
وَلَمْزِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ حَتَّى وَلَا الْمُتَصَدِّقُونَ يَسْلَمُونَ
مِنْهُمْ، إِنْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَالٍ جَزِيلٍ قَالُوا هٰذَا مُراءٍ، وَإِنْ
جَاءَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ قَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا. كَمَا
رَوى الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الْبَعْرِيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْبَعْرِيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَا نُحَامِلُ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَا نُحَامِلُ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَا نُحَامِلُ
مَمْ وَيَاءً رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ عَنْ صَدَقَةٍ هَـنَا نُحَامِلُ
مُرَائِي، وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيْ عَلَى اللهَ لَغَنِيْ عَنْ صَدَقَةٍ هَـنَا نُحَلَى مُولِكَ عَلَى اللهَ لَغَنِيْ عَلَى اللهَ لَغَنِيْ عَلَى اللهَ لَغَنِيْ عَنْ صَدَقَةٍ هَـنَا اللهَ لَغَنِيْ عَلَى اللهَ لَعَنِيْ عَلَى اللهَ لَغَنِيْ عَلَى اللهَ لَغَنِيْ عَلَى اللهَ لَعَنِيْ عَلَى اللهَ لَعَنْ اللهَ اللهَ الْمَالَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الْمَوْدِينَ عَلَى اللهَ الْعَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الْمُورِينَ عَلَى اللهَ الْمَالِي اللهَ اللهَ الْمُورِينَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الْمَالِي اللهَ الْمَلِي اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ الْمُؤْونِ اللهَ اللهَ الْمَلَالَةُ اللهَ الْمَلَالَةُ اللهَ الْمَلَالَةُ اللهَ اللهَ الْمُؤَلِيْنَ اللهَ الْمُلَالِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمَلَقَ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْهُ اللهَ الْمُعَلِيْ الْمُؤَلِي الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْهُ اللهَ الْمُعَلَى اللهَ الْمُ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۱۶۲/۶ (۲) مسلم: ۲۱۶۳/۶ (۳) فتح الباري: ۷/ ۲۱۶ (۱) فتح الباري: ۲۸۶۱ (مسلم: ۷۸/۱

إِلَى النَّاسِ يَوْمًا فَنَادَى فِيهِمْ أَنِ اجْمَعُوا صَدُقَاتِكُمْ، فَجَمَعَ ٱلنَّاسُ صَدَّقَاتِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ آخِرِهِمْ بِصَاع مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، لهٰذَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِتُ كَيْلَتِي أَجُرُّ بِالْجَرِيرِ الْمَاءَ، حَتَّى نِلْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، فَأَمْسَكْتُ أَحَدَهُمَا وَأَتَيْتُكَ بِالْآخَرِ، فَأَمَرُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْثُرُهُ فِي الصَّدَقَاتِ، فَسَخِرُ مِنْهُ رَجَالٌ وَقَالُوا: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْ هَذَا، وَمَا يَصْنَعُونَ بِصَاعِكَ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ غَيْرُكَ» نَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْلَمْنِ بْنُ عَوْفٍ: فَإِنَّ عِنْدِي مِائَةَ أُوقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبِ فِي الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَجْنُونٌ أَنْتَ؟ قَالَ: لَيْسَ بِي جُنُونٌ، قَالَ: أَفَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ مَالِي ثَمَانِيَةُ ٱلَّافِ، أَمَّا أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَأُفْرِضُهَا رَبِّي، وَأَمَّا أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَلِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ وَفِيمَا أَعْطَيْتَ» وَلَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا أَعْطَى عَبْدُ الرَّحْمٰن عَطِيَّتُهُ إِلَّا رِيَاءً وَهُمْ كَاذِبُونَ، إِنَّمَا كَانَ بِهِ مُتَطَوِّعًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عُذْرَهُ وَعُذْرَ صَاحِبهِ الْمِسْكِينِ الَّذِي جَاءَ بِالصَّاع مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ كَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّلَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ﴾... الْآيَةَ<sup>(٣)</sup>. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرٍ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ عَوْفٍ، تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَم، وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ أَخُو بَنِي الْعَجْلَانِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولٌ اللهِ ﷺ رَغَّبَ فِي الصَّدَقَةِ وَحَضَّ عَلَيْهَا، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَقَامَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ وَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ وَسْقِ مِنْ تَمْر فَلَمَزُوهُمَا وَقَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا رِيَاءٌ، وَكَانُ الَّذِي تَصَدَّقَ بِجُهْدِهِ أَبُو عَقِيلِ أَخُو بَنِي أُنَيْفٍ الْأَرَاشِيُّ حَلِيفُ بَنِي عَمْرو ابْن عَوْفٍ، أَتِّى بِصَاع مِنْ تَمْر فَأَفْرَغَهُ فِي الصَّدقَةِ

فَتَضَاحَكُوا بِهِ وَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ أَبِي عَقِيلٍ. وَقَوْلُهُ: ﴿فَيَسَّخَرُونَ مِنْهُمٌ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمٌ﴾ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُقَابَلَةِ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ وَاسْتِهْزَائِهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَعَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ سَخِرَ مِنْهُمْ

學學 ٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَكُ وَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ ٱ أَن يُجَلِّهِ دُواْبِأَمُولِهِمْ وَأَنْشُومِهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَ نَمَر أَشَدُّحَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْضَحَكُواْ فَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ ٰبِمَا كَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآ بِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِ بِٱلْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنَّهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقَمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ عِيَّابُهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنِيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ شِيَّ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ ذُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَدَّنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَلْعِدِينَ ۞

انْتِصَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا. وَأَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا أَلِيمًا لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.

﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَنْفُورْ لَمُمْ إِنَّ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً، وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾

# [النَّهْيُ عَنِ الإسْتِغْفَارِ لِلْمُنَافِقِينَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِأَنَّ هُؤُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ لَيْسُوا أَهْلَا لِلِاسْتِغْفَارِ، وَأَنَّهُ لَوِ اسْتَغْفَر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وَقَدْ فِيلَ: إِنَّ السَّبْعِينَ إِنَّمَا ذُكِرَتْ حَسْمًا لِمَادَّةِ الاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، لِأَنَّ الْعَرَبَ فِي أَسَالِيبِ كَلَامِهَا تَذْكُرُ السَّبْعِينَ فِي مُبَالَغَةِ كَلَامِهَا. وَلَا تُريدُ التَّحْدِيدَ بِهَا، وَلَا أَنْ السَّبْعِينَ فِي مُبَالَغَةِ كَلَامِهَا. وَلَا تُريدُ التَّحْدِيدَ بِهَا، وَلَا أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا بِخِلَافِهَا، وَقِيلَ: بَلْ لَهَا مَفْهُومٌ، كَمَا قَلْلَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيّ انْطَلَقَ ابْنُهُ إِلَى اللّهَ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳/ ۳۳۲ (۲) مسلم: ۷۰۲/۲ (۳) الطبري: ۱۵/ ۳۸۳ عطية العوفي ضعيف كما تقدم

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ أَبِي قَدْ احْتُضِرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَهُ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: الْحُبَابُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ، إِنَّ الْحُبَابَ اسْمُ شَيْطَانٍ» فَانْطَلَقَ مَعَهُ حَتَّى شَهِدَهُ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَهُوَ عَرِقٌ، وَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهِ [وَهُوَ مُنَافِقٌ]؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿إِن تَسَتَغْفِرُ لَهُمَّ سَبِّعِينَ مَرَةً﴾ وَلَأَسْتَغْفِرَنَّ لَهُمْ سَبْعِينَ وَ سَبْعِينَ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ»(١). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ بِأَسَانِيدِهِ<sup>(٢)</sup>.

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوٓا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُهِمْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّهُ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ فَايَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٩٨٠

[فَرَحُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى تَخَلَّفِهمْ عَن الْغَزْوَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى ذَامًّا لِلْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ صَحَابَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَفَرحُوا بِقُعُودِهِمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ ﴿وَكَرِهُوٓا أَن يُجُنهِدُوا﴾ مَعَهُ ﴿ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْسُهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ﴾ أَيْ: بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ﴿لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّبُ ۗ وَذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ كَاَّنَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ عِنْدَ طِيب الظِّلَالِ وَالنُّمَارُ، فَلِهَذَا قَالُوا: ﴿لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحُرُّ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿قُلْ ﴾ لَهُمْ ﴿نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ الَّتِي تَصِيرُونَ إِلَيْهِا بِمُخَالَفَتِكُمْ ﴿أَشَدُ حُرًّا﴾ مِمَّا فَرَرْتُمْ مِنْهُ مِنْ الْحَرِّ بَلْ أَشَدُّ حَرًّا مِنَ النَّارِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " «نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي تُوقِدُونَهَا، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً؟ فَقَالَ: «فُضَّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا»(٣). أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن (٤). وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلُ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، لَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ، وَإِنَّهُ أَهْوَنُهُمْ عَذَابًا»(°). أُخُّرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن(٢). وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ النَّبُوِيَّةُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّهَا لَظَيٰ ۞ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ﴾ [المعارج: ١٥، ١٦]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصَّهَرُ بِهِ عَ

مَا فِي بُطُونِهُمْ وَالْجُلُودُ۞ وَلَهُمُ مَّقَنِّوعُ مِنْ حَدِيدٍ۞ كُلَّمَا أَرَادُوَا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ [الحج: ١٩-٢٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًّا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ﴾ [النسآء: ٥٦] وَقَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ فُلْ نَارُ جَهَنَّدَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ أَيْ: لَوْ أَنَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَيَفْهَمُونَ لَنَفَرُوا مَعَ الرَّسُولِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْحَرِّ، لِيَتَّقُوا بِهِ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ الَّذِي هُوَ أَضْعَافُ أَضْعَافُ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلالُهُ مُتَوَعِّدًا هٰؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ عَلَى صَنِيعهمْ هَذَا: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا ﴾ . . . الْآيَةَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةً عَٰنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الدُّنْيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاؤُواً ، فَإِذَا انْقَطَعَتِ اللَّذْنْيَا وَّصَارُوا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَأْنَفُوا بُكَاءً لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا .

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَ مِنْهُمُ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن نُقَتِيْلُواْ مَعِىَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَةِ فَأَقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

[لَا يُؤْذَنُ لِلْمُنَافِقِينَ بِالْخُرُوجِ فِي الْحَرْبِ]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ ﴾ أَيْ: رَدَّكَ اللهُ مِنْ غَزْوَتِكَ هَذِهِ ﴿ إِلَىٰ طَآلِهَةٍ مِّنْهُمْ﴾ قَالَ قَتَادَةً: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا (٧٠). ﴿ فَٱسْتَنْدَنُوكَ لِلَّخُرُوجِ ﴾ أَيْ: مَعَكَ إِلَى غَزْوَةٍ أُخْرَى ﴿ فَقُل لَّن تَخَرْجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَالِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ أَيْ: تَعْزِيرًا لَهُمْ وَعُقُوبَةً، ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرّ يُؤمِنُواْ بِهِءَ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ١١٠] فَإِنَّ جَزَاءَ السَّبِيَّةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، كَمَا أَنْ ثَوَابَ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، كَقَوْلِهِ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ: ﴿ سَكِيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغُـانِمَ لِتَأْخُذُوهَا﴾... الْآيَةَ [الفتح: ١٥]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْمُدُواْ مَعَ لَلْخَلِفِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيِ الرِّجَالِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الْغَزَاةِ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۳۹۲/۱٤ (۲) الطبرى: ۳۹۲/۱٤ (۳) الموطأ: ٢/ ٩٩٤ (٤) فتح الباري: ٣٨٠/٦ ومسلم: ٤/ ٢١٨٤ (٥) الحاكم: ٤/٥٨٠ (٦) فتح الباري: ١١/٥٢١ ومسلم: ١٩٦/١ (٧) الطبري: ٤٠٤/١٤ (٨) الطبري: ١٤/

﴿ وَلَا نُصُلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَفُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسِفُونَ ۞ [النّهُي عَن الصّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ]

أَمَرَ اللهُ تَعَالَى ۚ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَبْرَأَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِذَا مَاتَ، وَأَنْ لَا يَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ أَوْ يَدْعُوَ لَهُ، لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ وَمَاتُوا عَلَيْهِ، وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌ فِي كُلِّ مَنْ عُرِفَ نِفَاقُهُ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ فِي عَبْدِاللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ رَأْس الْمُنَافِقِينَ كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيٌّ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِنُوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَالَ: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوَ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُثُمَّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُثُمَّ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُثَّم [التوبة: ٨٠] وَسَأَزيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ» قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةً: ﴿وَلَا نُّصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِيَّـۗ﴾ [التوبة: · (١)[٨٤

وَقَد رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَفْسِهِ أَيْضًا بِنَحْوِ مِنْ هَذَا (٢). وَفِيهِ: قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ وَقَامً عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَوَاللهِ! مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْأَيْتَانِ: ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى أَكُو لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَمَلَى وَمَلَى وَمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَجَلَّ (٣). مُنَافِقٍ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٣). وَهَكَذَا رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ فِي التَّفْسِيرِ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤). وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).

قَدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُ نَظِيرِ لهذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

﴿ وَإِذَاۤ أَنزِلَتْ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اَسْتَغَدَنَكَ أُونُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمّهُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَعَ ٱلْقَنْعِدِينَ ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُ مَعَ ٱلْقَنْعِدِينَ ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْفَاؤُونِ ﴾ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُهِعَ عَلَى قُلُوجِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَ الِفِ وَطُّعِ عَلَى قُلُوهِم فَهُمْ وَكُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْحَوَالِفِ وَطُعِ عَلَى قُلُوهِم فَهُمْ لَا يَعْفَهُونَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَاقْلَعِهُ وَالْفَسِهِ مَّ وَأَوْلَتِهِكَ هَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ الْمُعَدِّرِي وَالْمَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَدِّرِي وَالْمَعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْمُعَدِّرُونَ مَن الْمُعَدِّرُونَ مَن الْمُعَدِّرُونَ مَن الْمُعَدِّرُونَ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاعَلَى الْمُرْضَى وَلَاعَلَى اللَّهُ وَلَاعَلَى الْمُرْضَى وَلَاعَلَى الْمُرْمَى وَلَاعَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَعْ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَعْ مَا عَلَى الْمُرْمَى وَلَاعَلَى الْمُولِقِيقُ مِن اللَّهُ مَعْ مَا عَلَى الْمُولِيقِ وَرَسُولِةِ عَلَى اللَّهُ مَعْ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاعِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْمُولِي وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكَ مَعْ الْمُؤَالِقِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكَامُونَ الْمُؤْولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُونَ الْمُؤْلِولُولُولُو وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى قُلُومِهُ مَا عَلَى قُلُومِهُمْ فَهُمْ مَلِي قُلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

# [ذَمُّ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا وَذَامًّا لِلْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ النَّاكِلِينَ عَنْهُ - مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَوُجُودِ السَّعَةِ وَالطَّوْلِ - وَاسْتَأْذَنُوا الرَّسُولَ فِي الْقُعُودِ، وَقَالُوا: ﴿ ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ النِّسَاءِ، وَهُنَّ وَرَضُوا لِأَنْفُسِهِمْ بِالْعَارِ وَالْقُعُودِ فِي الْبَلَدِ مَعَ النِّسَاءِ، وَهُنَّ الْخَوَالِفُ بَعْدَ خُرُوجِ الْجَيْشِ، فَإِذَا وَقَعَ الْحَرْبُ كَانُوا الْخَوَالِفُ بَعْدَ خُرُوجِ الْجَيْشِ، فَإِذَا وَقَعَ الْحَرْبُ كَانُوا أَجْبَنَ النَّاسِ كَلَامًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ الْمَوْفُ رَأَيْتَهُمْ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ الْمَوْفُ رَأَيْتَهُمْ قَالَهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ مَنَاكُونَ إِلَيْكَ مَدُودُ أَعْمِيهُمْ كَالَيْهِ وَيَعَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ مَلَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْمَوْفُ مَا لَكُولُ الْمَوْلُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِنَا عَلَيْهِ مِنَ الْمُولِي الْمَلَكِ اللّهُ وَلَا الْمَالِكُ اللّهُ وَلَيْكُوا الْحَوْلِ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَالْمُقُولُ اللّهُ وَالْمَوْلُولُ اللّهُ وَلَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْلُ اللّهُ وَلَا مَالَهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَلَى اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا مَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَولَ الْمُولِ الْمُولِ الْعَلَامُ الْمُولِ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُولُ اللّهُ وَلَا الْمُولِي الْمُعَلِيلُولُ الْمُنَالِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُالِمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِي الْمُعَلِيلُولُ الْمُولِ الْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ ال

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸/ ۱۸۶ (۲) فتح الباري: ۸/ ۱۸۵ (۳) أحمد: ۱۲٫۱ (٤) تحفة الأحوذي: ۸/ ٤٩٥ (٥) فتح الباري: ۸/ ۱۸۶

وَقَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَيَقُولُ اَلَذِينَ اَمْنُواْ لَوْكَالُ الْفَتَالُ لَوْكَانُ سُورَةً مُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْفِتَالُ لَوْكَانَتُ سُورَةً مُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْفِتَالُ رَأَيْنَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَسَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ اَلْمَغْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَالْوَلِي لَهُمْ إِلَى طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ مِنَ الْمَوْتِ فَاوَلِي لَهُمْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ . . . الآيسة فَلَو صَكَفُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ . . . الآيسة [محمد:٢١،٢٠]، وقَوْلُهُ: ﴿وَطُهِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَيْ: بِسَبَبِ اللهِ لَمُحْولِهِمْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ مَعَ الرَّسُولِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمُونَ مَا فِيهِ صَلَاحٌ لَهُمْ فَيَجْتَنِيُوهُ. وَلَا مَا فِيهِ صَلَاحٌ لَهُمْ فَيَجْتَنِيُوهُ.

وَلَكِنِ الرَّسُولُ وَاللَّيْنِ الْمَوْا مَعَهُم جَهَدُواْ بِأَمْوَلُهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتُهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ لَلَهُ لَكُمُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ لَلَهُ لَكُمُ جَنْدِ بَعْرِي مِن تَعْبَا الْأَنْهَنُرُ خَلِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَلَهُ وَلَكِنَ اللَّهُولُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللَّهُ مِن وَمَالَهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ، فَقَالَ: ولَلْكِينِ الرَّسُولُ وَاللَّينِ عَامَوُا مَعَلَمُ جَهَدُوا ﴾ . . . إلى آخِر الْآيتَيْنِ مِنْ بَيَانِ حَالِهِمْ وَمَالِهِمْ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَوْلَتُهِكَ لَمُهُمُ الْخَيْرَاتُ ﴾ أَيْ فِي الدَّارِ وَمَالِهِمْ، وقَوْلُهُ: ﴿ وَأَوْلَتُهِكَ لَمُهُمُ الْخَيْرَاتُ ﴾ أَيْ فِي الدَّارِ الْخَرَةِ، فِي جَنَّاتِ الْفِرْدُوسِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى.

يَحِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّ إِذَا نَصَحُواْ لِلَهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى الْمُحَسِنِينَ مِن سَكِيلٍ وَاللَّهُ عَمُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ وَلَوْأُ وَاللَّهُ عَنْكُ لَآ أَجِدُ مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ وَلَوْأُ وَاللَّهُ عَيْدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ وَأَعْمِدُهُمْ تَقْدِيلُ عَلَى الدَّمْع حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ وَالدَّمْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْأَ مَا يُنفِقُونَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولُولُولَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولَا اللْعُلِي اللْعُلِيْلُولُولَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولِي اللْعُلِيْلُولُولُولُو

يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [بَيَانُ الْعُدْرِ الشَّرْعِيِّ لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْجِهَادِ] ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى الْأَعْذَارَ الَّتِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ فَعَدَ مَعَهَا

عَنِ الْقِتَالِ، فَذَكَرَ مِنْهَا مَا هُوَ لَازِمٌ لِلشَّخْصِ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ، وَهُوَ الضَّعْفُ فِي التَّوْكِيبِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الْجِلَادَ فِي الْجَهَادِ، وَمِنْهُ الْعَمَى وَالْعَرَجُ وَنَحُوهُمَا، وَلِهَذَا بَدَأَ بِهِ. وَمِنْهَا مَا هُوَ عَارِضٌ بِسَبِ مَرَضٍ عَنَّ لَهُ فِي بَدَنِهِ، شَغَلَهُ عَنِ الْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ بِسَبَبِ فَقْرِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى عَنِ النَّحْهِيزِ لِلْحَرْبِ، فَلَيْسَ عَلَى هُولًا عِحَرَجٌ إِذَا قَعَدُوا وَنَصَحُوا فِي حَالِ قُعُودِهِمْ، وَلَمْ يُرْجِفُوا بِالنَّاسِ وَلَمْ يُتَجِعُونَ فِي حَالِ قُعُودِهِمْ، وَلَمْ يُرْجِفُوا بِالنَّاسِ وَلَمْ يُتَجِعُونَ فِي حَالِ قُعُودِهِمْ، وَلَمْ يُرْجِفُوا بِالنَّاسِ وَلَمْ يُتَجِعُونَ فِي حَالِهِمْ هَذَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿مَا لَكُمْ اللّهُ عَنُورٌ تَجِيدٌ﴾.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: خَرَجَ النَّاسُ إِلَى الإسْتِسْقَاءِ فَقَامَ فِيهِمْ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ خَضَرَ! أَلَسْتُمْ مُقِرِّينَ بِالْإِسَاءَةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ! نَعَمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَشْمَعُكَ تَقُولُ: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيبًا ﴾ اللَّهُمَّ! وَقَدْ أَفْرَرْنَا بِالْإِسَاءَةِ، فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاسْقِنَا، وَرَفَعَ يَكَيْهِ وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَسُقُوا<sup>(١)</sup>. وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَن ابْن عَبَّاسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَنْبَعِثُوا غَازِينَ مَعَهُ، فَجَاءَتْهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِم عَبْدُاللهِ بْنُ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! احْمِلْنَا. فَقَالَ لَهُمْ: «وَاللهِ! لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فَتَوَلُّوا وَهُمْ يَبْكُونَ، ۚ وَعَزَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْلِسُوا عَنِ الْجِهَادِ وَلَا يَجدُونَ نَفَقَةً وَلَا مَحْمِلًا. فَلَمَّا رَأَى اللهُ حِرْصَهُمْ عَلَى مَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ أَنْزَلَ عُذْرَهُمْ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢). وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ نَزَلَتْ فِي بَنِي مُقَرِّنٍ مِنْ مُزَيْنَةً (٣).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ خَلَفْتُمْ بِالْمُدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا فَلْتُمْ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً، إِلَّا وَقَدْ شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَا عَلَى اللّذِي إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَي الْأَجْرِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَا عَلَى اللّذِي إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَمِّلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ الْآية (١٠). لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَمْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ الْآية (١٠). وَأَصُلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، وَلَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ ﴾ قَالُوا: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟

 <sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم: ٦/ ١٨٦٢ (٢) الطبري: ٤٢٠/١٤ (٣) الطبري: ١٨٦٢/٤ العوفي ضعيف كما مرّ (٤) ابن أبي حاتم: ٦/٦٣٣ هذا مرسل.

قَالَ: «نَعَمْ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ» (١). ثُمَّ رَدَّ تَعَالَى الْمَلَامَةَ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْقُعُودِ وَهُمْ أَغَنِيَاءُ، وَأَنَّبَهُمْ فِي رِضَاهُمْ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ النِّسَاءِ الْخَوَالِفِ فِي الرِّحَالِ ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ يَمْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَمْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ لَكُمْ مَا لَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَهُمْ وَرَسُولُهُ عَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ عَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ عَمْلُكُمْ مِمَا كُنتُمُ عَمْلُونَ فَي سَيَعْلِعُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقلَبَتُهُمْ إِلَيْهِمْ لِيَعْرِضُوا عَمْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَالشَّهَدَ جَهَنَمُ جَرَاءً بِمَا عَمْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَمْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ جَرَاءً بِمَا عَمْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَمْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَمْهُمْ فَإِن اللّهُ لَا يَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَمْهُمْ فَإِن اللّهُ لَا يَرْضَوا عَمْهُمْ فَإِن الْمُعَلِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

أُخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِمْ ﴿فَلَ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمُّ ۗ أَيْ لَنْ نُصَدِّقَكُمْ ﴿ فَدَ نَبَانَانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ أَيْ قَدْ أَعْلَمَنَا اللهُ أَحْوَالَكُمْ ﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ أَيْ: سَيُظهرُ أَعْمَالَكُمْ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا ﴿ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَا لَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﴿ أَيْ: فَيُخْبِرُكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا وَيَجْزِيكُمْ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ مُعْتَذِرِينَ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَلَا تُؤَنَّبُوهُمْ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ احْتِقَارًا لَهُمْ، ﴿إِنَّهُمْ رِجُسُّ ﴾ أَيْ خُبُثٌ، نَجَسٌ بَوَاطِنُهُمْ وَاعْتِقَادَاتُهُمْ، وَمَأْوَاهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ جَهَنَّمُ ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ أَيْ مِنَ الْآثَامِ وَالْخَطَايَا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ إِنْ رَضُوا عَنْهُمْ بِحَلِفِهِمْ لَهُمْ ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَـرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ﴾ أي: الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، فَإِنَّ الْفِسْقَ هُوَ الْخُرُوجُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْفَأْرَةُ فُوَيْسِقَةُ لِخُرُوجِهَا مِنْ جُحْرِهَا لِلْإِلْفْسَادِ. وَيُقَالُ: «فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ»: إذَا خَرَجَتْ مِنْ أَكْمَامِهَا.

﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِن ٱلْأَعْرَابِ مَن يَنْغِقُ مَغْرَمًا وَيَنَرَبَّصُ بِكُمُ اللّهَوَايِّرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ السَّوَةً وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ عَلِيكُ وَمِن الْأَعْدَرابِ مَن يُؤْمِن بِاللّهِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ وَمِن اللّهِ عَرْضَانِ مِن يُؤْمِن بِاللّهِ وَسَلَوَتِ وَاللّهَ مِن اللّهِ وَصَلَوَتِ الرّسُولِ أَلاّ إِنّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهَ اللّهَ إِنّا اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾

يَعْ تَذِرُونَ إِلَيْ كُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَكُمْ وَسَكِرَى لَنَ نُوْمِن لَكُمُ مِن الْخَبَارِكُمْ وَسَكِرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمْ تُردُون إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمْ تُردُون إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ لَكُمْ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون الله عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ لَكَ مُ إِذَا الْفَلَبُ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لِيَعْمَ لِرَضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ فَا عَرْضُوا عَنْهُمْ فَا عَلَى مَا كَانُوا لَيْهُمْ لِكُمْ الْرَضُوا عَنْهُمْ فَا وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### [اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا]

أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ فِي الْأَعْرَابِ كُفَّارًا وَمُنَافِقِينَ وَمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ كُفْرَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَشَدُّ وَأَجْدَرُ، أَيْ: أَحْرَى أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ كَمَا قَالَ اللهُ عَمْشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَلَسَ أَعْرَابِيٌ إِلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَهُو يُحَدِّثُ أَصْعِبَنِي، وَإِنَّ مَا وَنَدَ، فَقَالَ اللهُ عُرَابِيُّ: وَاللهِ! إِنَّ حَدِيئَكَ لَيُعْجِبُنِي، وَإِنَّ يَدَكَ لَتُويبُنِي! فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ! إِنَّ حَدِيئَكَ لَيُعْجِبُنِي، وَإِنَّ يَدَكَ لَتُويبُنِي! فَقَالَ زَيْدٌ: مَا يُرِيبُكَ مِنْ يَدِي إِنَّهَا الشِّمَالُ؟! فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ! مَا أَدْرِي الْيَعِينَ يَقْطَعُونَ أَوِ يَدَكُ لَتُوبُكُ مِنْ يَدِي إِنَّهَا الشِّمَالُ؟! فَقَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ: صَدَقَ اللهُ: ﴿ الْأَخْمَابُ أَشَدُ اللهُ عَلَى الشِّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: "مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَبَعَ الصَّيْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: "مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَبَعَ الصَّيْدَ اللهِ عَلَى قَالَ: "مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَبَعَ الصَّيْدَ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۷۲/۷۲ ومسلم: ۱۹۱۱ (۲) الطبري: ۱۶/ ۲۶۹ عند الطبراني بسند ضعيف لأن فيه جهالة شيخ المصنف لكن عند ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح.

﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْيُّ ﴾ أَيْ هِيَ مُنْعَكِسَةٌ عَلَيْهِمْ، وَالسَّوْءُ

دَائِرٌ عَلَيْهِمْ ﴿ وَأَلَقُهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴾ أَيْ: سَمِيعٌ لِدُعَاءِ عِبَادِهِ

عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ النَّصْرَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُ الْخِذْلَانَ. وَقَوْلُهُ:

﴿ وَمِرَكَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَـتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولَ ﴾ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ

الْمَمْدُوحُ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ مَا يُنْفِقُونَ فِي

سَبِيلِ اللهِ قُرْبَةً يَتَقَرَّبُونَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، وَيَبْتَغُونَ بِذَلِكَ دُعَاءَ الرَّسُولِ لَهُمْ ﴿ أَلَا إِنَّا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ ﴾ أي: ألا إنَّ ذَلِكَ حَاصِلٌ

غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ»(١). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٤ 62 ESPENIE وَٱلسَّنِهِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَريتٌ (٢). وَلَمَّا أَهْدَى ذَٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ تِلْكَ الْهَدِيَّةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَدَّ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَا كَالَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّا عَلَيْهِ أَضْعَافَهَا حَتَّى رَضِيَ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُدِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاْ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيِّ أَوْ ثَقَفِيِّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ (٣). ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ۖ ٱلْأَعْرَابِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَسْكُنُونَ الْمُدُنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفَ وَالْمَدِينَةَ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَانَعَلَمُهُوَّ وَالْيَمَنَ، فَهُمْ أَلْطَفُ أَخْلَاقًا مِنَ الْأَعْرَابِ، لِمَا فِي طِبَاع الْأَعْرَابِ مِنَ الْجَفَاءِ. نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابٍ وَقَوْلُهُ: ﴿وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ﴾ أَيْ: عَلِيْمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ عَظِيم اللهِ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحًا يُعَلِّمَهُ الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ، حَكِيمٌ فِيمَا قَسَمَ بَيْنَ عِبَادِهِ مِنَ وَءَاخُرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرُّرَحِيمٌ ﴿ الْعِلْم وَالْجَهْلِ وَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالنَّفَاقِ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا خُذْمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَفْعَلُ لِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مِنْهُمْ ﴿مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ﴾ أَيْ: فِي سَبيل اللهِ ﴿مَغْرَمًا﴾ أَيْ: غَرَامَةً وَخَسَارَةً إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ الْمَرْيَعُ لَمُواْ ﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَاتِرَّ﴾ أَيْ يَنْتَظِرُ بِكُمُ الْحَوَادِثَ وَالْآفَاتِ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ

ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَوْ سَبَّهُمْ، أَوْ أَبْغَضَ أَوْ سَبَّ بَعْضَهُمْ، وَلَا سِيَّمَا سَيِّدَ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَخَيْرَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ أَعْنِي الصِّدِّيقَ الْأَكْبَرَ وَالْخَلِيفَةَ الْأَعْظَمَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمَخْذُولَةَ مِنَ الرَّافِضَةِ يُعَادُونَ

ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَكِرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُو

وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونِ ﴿ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ

فَيُنِتَثَكُرُ بِمَاكُنتُمُ تَعَمَلُونَ فَي وَءَاخِرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْ

لَهُمْ ﴿ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينُ ٱتَّبَعُوهُم أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ وَيُبْغِضُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ. عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ بِإِحْسَانِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذَ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجَـٰرِي ذَلِكَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُقُولَهُمْ مَعْكُوسَةٌ وَقُلُوبَهُمْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَآ أَبَدّاۤ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۖ ﴾ مَنْكُوسَةٌ، فَأَيْنَ هُؤُلَاءِ مِنَ الْإيمَانِ بِالْقُرْآنِ؟ إِذْ يَسُبُّونَ مَنْ [فَضَائِلُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِ] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ! وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَتَرَضَّوْنَ عَمَّنْ رَضِيَ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ رِضَاهُ عَنِ السَّابِقِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ اللهُ عَنْهُ، وَيَسُبُّونَ مَنْ سَبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُوالُونَ مَنْ يُوَالِي وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَانِ، وَرضَاهُمْ عَنْهُ بِمَا أَعَدَّ اللهُ وَيُعَادُونَ مَنْ يُعَادِي اللهُ، وَهُمْ مُتَّبِعُونَ لَا مُبْتَدِعُونَ، لَهُمْ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: مَنْ أَذْرَكَ وَيَقْتَدُونَ وَلَا يَبْتَدُونَ، وَلَهُؤُلَاءِ هُمْ حِزْبُ اللهِ الْمُفْلِحُونَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (١٤). وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعِنَادُهُ الْمُؤْمِنُونَ. وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: (١) أحمد: ١/٣٥٧ (٢) أبو داود: ٣/ ٢٧٨ وتحفة الأحوذي: هُمُ الَّذِينَ صَلَّوْا إِلَى الْقِبْلَتَينِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ( ۖ ). وَقَدْ ٦/ ٣٥ والنسائي: ٧/ ١٩٥ (٣) النسائي: ٦/ ٢٨٠ (٤) أَخْبَرَ اللهُ الْعَظِيمُ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الطبري: ١٤/ ٣٥) (٥) الطبري: ٤٣٩،٤٣٧،٤٣٦/١٤ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، فَيَاوَيْلَ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ: النَّارُ (٣).

﴿وَءَاخُرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِئًا عَسَى اللهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَخَلِّفُونَ عَن الْجِهَادِ كَسَلًا]

لَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى حَالَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَن الْغَزَاةِ رَغْبَةً عَنْهَا وَتَكْذِيبًا وَشَكًّا، شَرَعَ فِي بَيَانِ حَالِ الْمُذْنِبِينَ الَّذِينَ تَأْخَرُوا عَنِ الْجِهَادِ كَسَلًا وَمَيْلًا إِلَى الرَّاحَةِ مَعَ إِيمَانِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ َبِالْحَقِّ، فَقَالَ: ﴿وَءَاخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أَيْ: أَقَرُّوا بِهَا ۚ وَاعْتَرَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ أُخَرُ صَالِحَةٌ خَلَطُوا هَذِهِ بِتِلْكَ، فَهْؤُلَاءِ تَحْتَ عَفْوِ اللهِ وَغُفْرَانِهِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ إِلَّا أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ الْمُذْنِيِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُخْلِطِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿وَءَاخُرُونَ﴾ نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَبُو لُبُابَةَ. وَخَمْسَةٌ مَعَهُ. وَقِيلَ: وَسَبْعَةٌ مَعَهُ. وَقِيلَ: ۚ وَتِسْعَةٌ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ، رَبَطُوا أَنْفُسَهُمْ بِسَوَارِي الْمَسْجِدِ وَحَلْفُوا لَا يَحُلُّهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أَطْلَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَفَا عَنْهُمْ (1). وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا: ۚ ﴿أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانَ فَابْتَعَثَاَّنِي، فَانْتَهَيَا بِي إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا ۚ رِجَالٌ، شَطَّرٌ مِنْ خَلْقِهمْ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، فُوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَا مَنْزِلُكَ، قَالَا: وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ) (٥). هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى النِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ مَعْنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعُذِّبُهُم مَّرَتَيْنِ ثُمُّ مَرَدُواْ عَلَى النِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ عَلَيْمِ شَا﴾ يُرَدُّونَ إِلَى عَلَيْمٍ شَا﴾ أَعْرَابٍ عَظِيمٍ شَا﴾ [مُنَافِقُو الْأَعْرَابِ وَالْمَدِينَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى رَسُولَهُ - صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - أَنَّ فِي أَحْيَاءِ الْعَرَبِ مِمَّنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ، وَفِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْفَ الْمَنْ مَرَدُواْ عَلَى النِفَاقِ ﴾ أَيْ: مَرَّنُوا وَاسْتَمَرُّوا عَلَيْهِ، وَمِنْهُ يُقَالُ: شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَمَارِدٌ. وَيُقَالُ: تَمَرَّدَ فُلَانٌ عَلَى اللهِ، أَيْ: عَتَا وَتَجَبَّر. وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تَعْلَمُهُمُ تَمَرَّدُ فُلَانٌ عَلَى اللهِ، أَيْ: عَتَا وَتَجَبَر. وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تَعْلَمُهُمُ لَكُنُ نَعْلَمُهُمُ لَا يُتَافِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لَا كَرَيْنَكَهُمُ لَكُنُ نَعْلَمُهُمُ ﴿ لَا يُتَافِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لَا كَرَيْنَكَهُمُ لَمُ فَلَكُونَ نَعْلَمُهُمُ لَا يَعْلَمُ أَنْ فِي بَعْضِ مَنْ يُخْلِولُ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى لِالنَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى لِللهِ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى لَيْعُونُ فِي بَعْضِ مَنْ يُخْلِطُهُ مِنْ أَهْلِ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى لِيعْرِفُ جَمِيعَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى لِعْرِفُ جَمِيعَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى النَّعْمِينِ، وَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ فِي بَعْضِ مَنْ يُخْلِ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى النَّعْمِينِ وَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ فِي بَعْضِ مَنْ يُخْلِ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى النَّعْمِ فَي النَّهُ عَلَى النَّالُولُ النَّقَاقِ وَالرَّيْبِ عَلَى الْمُنَافِقُ اللهُ وَمُذَا تَخْصِيصٌ تَقْشِيرِ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَعْمُوا بِمَا لَوْ يَنَالُولُ ﴾ أَنَّهُ يَقِيعٍ أَعْمَ حُلَيْفِهُ وَاللهُ لَا يَعْتَوْمِ وَاللهُ لَا يَعْتَوى أَنْهُ اللَّهُ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ وُلِهُ اللهُ الْمُعَلِي أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ وَلَهُ لَكُمْ مُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْمِ مُ وَاللهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقِيْنِ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللهُ ال

وَأَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهُ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَكَلَّقُونَ عِلْمَ النَّاسِ، فُلَانٌ فِي الْبَنَّةِ وَفُلَانٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا سَأَلْتَ أَحَدَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ فَالَ: لَا أَدْرِي! لَعَمْرِي أَنْتَ [بِنَفْسِكَ] أَعْلَمُ مِنْكَ بِأَحْوَالِ النَّاسِ، وَلَقَدْ تَكَلَّفُتُ شَيْئًا مَا تَكَلَّفَهُ الْأُنْبِيَاءُ قَبْلَكَ، قَالَ نَبِيُ اللهِ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُوكِ﴾ النَّاسِ وَلَقَدْ تَكَلَّفُهُ اللهِ شُعَيْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ مِقِيتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كَنَّمُ مُؤْمِنِينً وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ عِحَفِيظِ﴾ [الشَّلامُ: ﴿ مَعْنَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ مَعَلَمُهُمْ فَيْ فَعَلَمُهُمْ اللهِ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ فَلَكُمُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُونَ مَعْلَمُ اللهِ تَعَلَمُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ أَنَا اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ أَنَا اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ أَهُمُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ تَعَلَمُهُمْ أَوْلَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ تَعَلَمُهُمْ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْفِي السَّلَامُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ : يَعْنِي الْقَتْلَ وَالسَّبْيَ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : بِالْجُوعِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، ﴿ مُُمَّ بُرُدُونَ إِلَى عَذَابٌ فِي الْقَبْرِ ، ﴿ مُمَّ اللَّهُ اللَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ : مُوَالِّ عَنْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ : أَمَّا عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا فَالْأَمْوَالُ وَالْأَوْلَادُ ، وَقَرَأَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَهَرَأَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَرَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَلَدُهُمْ إِنِّمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدِّيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارِ ﴿ مُهُمَ عَذَابٌ فِي النَّارِ ﴿ مُهُمَ عَذَابٌ فِي النَّارِ ﴿ مُهُمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارِ ﴿ مُهُمَ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارِ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق: ۲/۲۸ (۲) الطبري: ٤٢/١٤ (٣) الطبري: ٤٤٤/١٤ (٤) الطبري: ٤٣٧/١٤ (٥) فتح الباري: ١٩٣/٨

# ٱلرَّحِيمُ ﴿

يُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا، وَهَذَا عَامٌّ وَإِنْ أَعَادَ بَعْضُهُمُ الضَّمِيرَ

فِي «أَمْوَالِهمْ» إلَى الَّذِينَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَخَلَطُوا عَمَلًا

#### [الْأَمْرُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَبَيَانُ فَوَائِدِهَا] أَمَرَ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ بأَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا، وَلِهَذَا اعْتَقَدَ بَعْضُ مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ: أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ لَا يَكُونُ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا خَاصًا بِالرَّسُولِ ﷺ، وَلِهَذًا احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةً﴾... الْآيَةَ، وَقَدْ رَدًّ عَلَيْهِمْ هَذَا التَّأْوِيلَ وَالْفَهْمَ الْفَاسِدَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ، وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى أَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى الْخَلِيفَةِ كَمَا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى قَالَ الصِّدِّيقُ: وَاللهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا - وَفِي رَوَايَةٍ: عِقَالًا - كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى مَنْعِهِ (١). وَقَوْلُهُ ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: ادْعُ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةِ قَوْمٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي بصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»(٢). وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ ﴾ قَرَأً بَعْضُهُمْ: (صَلَوَاتِكَ) عَلَى الْجَمْع، وَآخَرُونَ قَرَأُوا: ﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ﴾. عَلَى الْإِفْرَادِ ﴿ سَكَّنَّ لَمُمُّ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: رَحْمَةٌ لَهُمْ (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ أَيْ: لِدُعَائِكَ ﴿ عَلِيمٌ ﴾ أَيْ بِمَنْ يَسْتَحِقُ ذَلِكَ

مِنْكَ، وَمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ.
وَقَوْلُهُ: ﴿ آلَة يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقَتِ ﴿ هَذَا تَهْبِيعٌ إِلَى التَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ اللَّتَيْنِ كُلِّ مِنْهُمَا
يَحُطُّ الذُّنُوبَ وَيُمَحِّصُهَا وَيَمْحَقُهَا، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا
مَنْ تَابَ إِلَيْهِ تَابَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ
حَلالٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينِهِ فَيُربِيهَا لِصَاحِبِهَا حَتَّى تَصِيرَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ، كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي مُورَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُدُهُا بِيمِينِهِ فَيُربِيهِا لِأَحَدِيثُ عَنْ أَبِي وَيَأْخُذُهَا بِيمِينِهِ فَيُربِيهِا لِأَحَدِكُمْ ، كَمَا يُربِي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، وَيَطْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَاب حَتَّى إِنَّ اللهُ عَلَيْدُ فَيْ وَيَعْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَاب حَتَّى إِنَّ اللهُ عَلَيْدُ فَي كِتَاب

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوَيَّةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ

وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيْوَا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾

[البقرة: ٢٧٦] (٤). وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ

السَّائِلِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَدَ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوَيَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ﴾ [التوبة: ١٠٤](٥٠.

﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَكَرَى اللَّهُ عَلَكُوْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَكْرَدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتِّشَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۞﴾ [الْوَعِيدُ لِلْعُصَاةِ]

قَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا وَعِيدٌ<sup>(٦)</sup>. يَعْنِي مِنَ اللهِ تَعَالَى لِلْمُخَالِفِينَ أَوَامِرَهُ بِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ سَتُعْرَضُ عَلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَلَى الرَّسُولِ ﷺ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَهَذَا كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ: ﴿يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ ثُبُلَى ٱلسَّرَابِرُ﴾ [الطارق: ٩]

وَقَالَ: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾ [العاديات: ١٠] وَقَدْ يُظْهِرُ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا .

الله لعالى ديك بِعدس بِي الدايد .

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمْلِ امْرِيءٍ مُسْلِم فَقُلِ: ﴿ اللهُ عَنْهَا: إِذَا عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ ﴾ (٧) . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ شَبِيهٌ عَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ ﴾ (٧) . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ شَبِيهٌ فَهَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ اللهِ عَلَيْ لَمُ مَنْ وَهُرِهِ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ وَ أَوْ بُرْهَةٌ مِنْ دَهْرِهِ وَ عَمَلُ سَيّتًا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيّءٍ، عَمَلًا سَيّءٍ، عَمَلًا سَيّءٍ،

عملا سَيْئا، وإِن العبد ليعمل البرهة مِن دهره بِعمل سَيَّ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا اسْتَعْمَلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: «يُوفَقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ يَشْبِفُهُ عَلَيْهِ» مَكَيْهِ " . تَفَرَّدَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَابِمًا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ عَلَّهُمْ عَلَالَّالِمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُوالْمُوالِمُواللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللّه

# [إِرْجَاءُ أَمْرِ الْمُتَخَلِّفِيْنَ الثَّلَاثَةِ]

وَاللَّهُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: هُمُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّقُوا أَيْ: عَنِ التَّوْبَةِ، وَهُمْ مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَعَدُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي جُمْلَةِ مَنْ قَعَدَ كَسَلًا وَمَيْلًا إِلَى الدَّعَةِ وَالْحِفْظِ وَطِيبِ الثَّمَارِ وَالظَّلَالِ، لَا شَكَّا وَنِفَاقًا، فَكَانَتْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳۱/۲۱۳ (۲) مسلم: ۷۰۲/۷۷ (۳) الطبري: ۱۰/۷۵ (۶) الطبري: ۲۰/۱۵ (۵) الطبري: ۲۰/۱۵ (۸) الطبري: ۳۱/۲۱۵ (۸) فتح الباري: ۱۲۰/۷۳ (۸) أحمد: ۲۰/۳۱

مِنْهُمْ طَائِفَةٌ رَبَطُوا أَنْفُسَهُمْ بِالسَّوَادِي كَمَا فَعَلَ أَبُو لَبَابَةً وَأَصْحَابُهُ، وَطَائِفَةٌ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ وَهُمْ هَوُلَاءِ النَّلاَئَةُ الْمَذْكُورُونَ، فَنَزَلَتْ تَوْبَةُ أُولَئِكَ قَبْلَ هَوُلَاءِ، وَأُرْجِئَ هَوُلاَءِ عَنِ التَّوْبَةِ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الْآيَيَةُ وَهِي قَوْلُهُ: هَوُلَاءَ عَنِ التَّوْبَةِ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الْآيَيَةُ وَهِي قَوْلُهُ: هَوَلَكُ تَابَ اللّهَ اللّهَ عَنِ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمُ الْآرَضُ بِمَا رَحُبَتُ اللّهَيَةُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ هَذَا وَإِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَمَ اللّهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَ وَقَوْلُهُ وَلَا اللهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَّ وَقَوْلُهُ وَمُعْتَدُ اللّهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَّ وَقَوْلُهُ وَمُ اللّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ وَمُعْتَدُ اللّهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَّ وَلَكُنَ وَمُعْتَهُ اللّهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَ وَمُعْتَوْنَ وَكُونَ اللّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَ وَمُعْتَدُونُ اللّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِهِمْ ذَاكَ، وَلَكِنَ وَلَكُنُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُوهُ وَلَهُ إِلّهُ إِلّهُ هُونَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ: أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ -قَبْلَ مَقْدَم رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهَا ۖ - رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ: «أَبُو َعَامِرِ الرَّاهِبُ» وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَرَأ عِلْمَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَانَ فِيهِ عِبَادَةٌ فِي ۖ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَهُ شَرَفٌ فِيَ الْخَزْرَجَ كَبِيرٌ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدْيِنَةِ وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَصَارَتْ لِلْإِسْلَام كَلِمَةٌ عَالِيَةٌ، وَأَظْهَرَهُمُ اللهُ يَوْمَ بَدْرٍ، شَرقَ اللَّعِينُ أَبُو عَامِرَ بِريقِهِ، وَبَارَزَ بِالْعَدَاوَةِ وَظَاهَرَ بِهَا، وَخَرَجَ فَارًّا إِلَى كُفًّارِ مَكَّةَ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْش، يُمَالِئُهُمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاجْتَمَعُوا بِمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَقَدِمُوا عَامَ أُحُدٍ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مَا كَانَ، وَامْتَحَنَّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتِ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَكَانَ هَذَا الْفَاسِقُ قَدْ حَفَرَ حَفَائِرَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، فَوَقَعَ فِي إِحْدَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُصِيبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَجُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ الْيُمْنَى السُّفْلَى، وَشُجَّ رَأْسُهُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - وَتَقَدَّمَ أَبُو عَامِرٍ فِي أَوَّلِ الْمُبَارَزَةِ إِلَى قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ،

فَخَاطَبَهُمْ وَاسْتَمَالَهُمْ إِلَى نَصْرِهِ وَمُوَافَقَتِهِ، فَلَمَّا عَرَفُوا

كَلَامَهُ قَالُوا: لَا أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا يَا فَاسِقُ يَا عَدُوَّ اللهِ،

٤ وَٱلَّذِينَ ٱتَّغَـٰذُواْ مَسْجِدَاضِرارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِ بِقَأْبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ لَانَقُتُ فِيهِ أَبَدُاْ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدً فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَـ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَكَنَّهُ. عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُأُمْ مِّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ. عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ لَايَـزَالُبُنْيَـنَهُ مُالَّذِى بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا آَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَيُقَىٰ لَلُونَ ۖ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِرِبَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ إِيَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِهِۦۗ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

وَنَالُوا مِنْهُ وَسَبُّوهُ، فَرَجَعَ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ! لَقَدْ أَصَابَ قَوْمِي بَعْدِي شَرِّ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ دَعَاهُ إِلَى اللهِ قَبْلَ فَرَادِهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ وَتَمَرَّدَ، فَدَعَا فَرَادِهِ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ وَتَمَرَّدَ، فَذَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَمُوتَ بَعِيدًا طَرِيدًا، فَنَالَتْهُ هَذِهِ الدَّعُوةُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا فَرَخَ النَّاسُ مِنْ أَحْدٍ، وَرَأَى أَمْرَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ فِي ارْتِفَاعٍ وَظُهُورٍ، ذَهَبَ إِلَى هِرَقُلَ مَلِكِ الرَّومِ يَسْتَنْصِرُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَوَعِدَهُ وَمَنَّاهُ وَأَقَامَ عِنْدَهُ، وَلَتَبَ إِلَى جَمَاعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ وَالرَّيْبِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ أَنَّهُ سَيَقْدَمُ بِجَيْشٍ يُقَاتِلُ بِهِ رَسُولَ وَالرَّيْبِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ أَنَّهُ سَيَقْدَمُ بِجَيْشٍ يُقَاتِلُ بِهِ رَسُولَ وَالرَّيْبِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ أَنَّهُ سَيَقْدَمُ بِجَيْشٍ يُقَاتِلُ بِهِ رَسُولَ وَالرَّيْبِ يَعِدُهُمْ فَي مَنْ يَقْدَمُ مِنْ عِنْدِهِ لِأَدَاءِ كُتُبِهِ، وَيَكُونُ مَعْقِلًا لَهُ إِذَا قَلِمَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَشَرَعُوا فِي بِنَاءِ مَسْجِلِهُ مُرْعَوا فِي بِنَاءٍ مَسْجِلِهُ مُرْعَوا فِي بِنَاءٍ مَسْجِلِهُ مُرْعُوا فِي بِنَاءٍ مَسْجِلِهُ خُرُومٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَاءُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ خُرُومٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى تَبُوكَ، وَجَاءُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ خُرُومٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَاءُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ خُرُومٍ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَاءُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهَ عَلَوْ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى إِلَى تَبْولَ اللهُ مَنْ عَلَمُ وَالْمَ يَعْلَمُ الْهِ اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ عَلَمُ إِلَى اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الطبرى: ١٤/ ٢٥، ٤٦٦

اللهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِمْ فَيُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِمْ لِيَحْتَجُّوا بِصَلَّتِهِ فِيهِ عَلَى تَقْرِيرِهِ وَإِثْبَاتِهِ، وَذَكَرُوا: أَنَّهُمْ إِنَّمَا بَنُوهُ لِلضَّعَفَاءِ مِنْهُمْ وَأَهْلِ الْعِلَّةِ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ، فَعَصَمَهُ اللهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَقَالَ: «إِنَّا عَلَى سَفَرٍ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا. إِنْ شَاءَ اللهُ». فَلَمَّا قَفَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ تَبُوكَ وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهَا إِلَّا يَوْمٌ أَوْ بَعْضُ يَوْم، نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ بِخَبْرِ مَسْجِدِ الضِّرَارِ، وَمَا اعْتَمَدَهُ بَانُوهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّفْرِيقَ بِينَ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَاللَّهُ فَي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِ قَبَاءَ وَاللَّهُ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِ قَبَاءَ وَاللَّهُ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِ قَبَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِ قَبَاءَ وَلَا اللهُ وَيَنِينَ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِهُ قَبَاءَ وَلَا اللهُ فَي مَسْجِدِهِ قَبَاءَ وَلَيْهِ فَيْفِيهِ فَيْهِ فَيْجِدِهُ فَيْهِ فَيْهُ وَلِينَ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِهِ قَبَاءَ وَلَا عَلَيْهُ وَلِينَ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِهُ قَبَاءَ وَلَهُمْ فَيْفِيلَ فَي مَسْجِدِهِ فَيَا اللهُ اللهُ اللَّهُ فَيْعِيهُ فَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ فَي مَسْجِدِهِ فَيْا اللّهُ فَيْفِيهُ إِلَيْ الْمُعْرَبِينَ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِهُ قَبَاءَ وَلَيْهِ السَّلَوْمُ فِينِ فَي مَسْجِدِهُ فَيْعَالَعُونِ اللَّهُ وَلَيْنَ فَي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِهُ فَيْعَالِي فَيْمِ الْكُونُ فَيْهِ فَيْعِلَا الْعَبْرِيقُ فَيْ الْمُعْرِيقِ فَيْ الْعُمْدُ أَنْ الْمُعْنِ الْكُفُونِ فَيْعِلَا اللْعَلَيْمِ الْعَلَى الْمُونِينَ فِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدِهِ فَيْعَالَا اللّهُ فَيْعِلَا اللّهُ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللْعُلَامِ الْعَلَيْمِ الللّهِ الْعِلْمُ اللْعَلَيْمِ الللّهُ اللّهُ اللْعُلَمْ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهِ الللللّهِ الللّهُ الللّهِ الللللّهِ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهِ اللللْهُ الللللّهُ اللللللّهِ الللللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهِ الللللّ

الَّذِي أُسِّسَ مِنْ أَوَّلِ يَوْم عَلَى التَّقْوَى. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ من مَنْ هَدَمَهُ قَبْلَ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ. كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ: هُمْ أُنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَنَوْا مَسْجِدًا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَامِر: ابْنُوا مَسْجِدًا وَاسْتَعِدُّوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ سِلَاحٍ، فَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّوم، فَآتِي بِجُنُودٍ مِنَّ الرُّوم وَأُخْرِجُ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ مَسْجِدِهِمْ أَتَوُا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: قَدْ فَرَغْنَا مِنْ بِنَاءِ مَسْجِدِنَا فَنُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَتَدْعُو لَنَا بِالْبَرَكَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدَأُهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ ﴾ أَى الَّذِينَ بَنَوْهُ ﴿إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَيُّ ﴾ أَيْ: مَا أَرَدْنَا ببُنْيَانِهِ إِلَّا خَيْرًا وَرِفْقًا بِالنَّاسِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ﴾ أَيْ فِيمَا قَصَدُوا وَفِيمَا نَوَوْا. وَإِنَّمَا بَنَوْهُ ضِرَارًا لِمَسْجِدِ قُبَاءَ، وَكُفْرًا بِاللهِ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَّلٌ﴾ [التوبة:١٠٧] وَهُوَ أَبُو عَامِرِ الْفَاسِقُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الرَّاهِبُ، لَعَنَهُ اللهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدُا ﴾ نَهْىٌ لَهُ ﷺ - وَالْأُمَّةُ تَبَعٌ لَهُ فِي ذَلِكَ -عَنْ أَنْ يَقُومَ فِيهِ أَيْ: يُصَلِّيَ فِيهِ أَبَدًا.

[فَضْلُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةُ فِيهِ]

ثُمَّ حَثَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ بِمَسْجِدِ قُبَاءِ الَّذِي أُسِّنَ - مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ - بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَى، وَهِيَ طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ وَجَمْعًا لِكَلِمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَعْقِلًا وَمَوْئِلًا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَكَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنَ وَأَهْلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَكَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنَ وَأَهْلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَكَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوعَىٰ مِنَ وَالسِّيَاقُ إِنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِضِ مَسْجِدِ قُبَاءَ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيجِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ» (٢٠). وفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا وَمَاشِيًا (٣). وفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا

بَنَاهُ وَأَسَّسَهُ أَوَّلَ قُدُومِهِ وَنُزُولِهِ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ جِبْرِيلُ، هُوَ الَّذِي عَيَّنَ لَهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ (٤٠٠ . فَاللهُ أَعْلَمُ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُويْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَادِيّ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُويْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَادِيّ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ النَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ؟ فَقَالُوا: مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ؟ فَقَالُوا: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا نَعْلَمُ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا الْيَهُودِ فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا عَسَلُوا أَنْ عَلَى اللهُ وَمَ الْعَائِطِ فَعَسَلْنَا كَمَا عَسَلُوا أَنْ يَعْلَمُ رُواً وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِدِينَ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى وَعَلَى السَيْحُبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمُسَاجِدِ الْقَدِيمَةِ الْمُؤَسَّسَةِ مِنْ أَوَّلِ رَجِالٌ يُحِبُّ الْمُظَهِدِينَ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى السَيْحُبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمُسَاجِدِ الْقَدِيمَةِ الْمُؤَسَّسَةِ مِنْ أَوَّلِ السَيْحُبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمُسَاجِدِ الْقَدِيمَةِ الْمُؤَسَّسَةِ مِنْ أَوَّلِ السَيْحُبَابِ الصَّلَاقِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الصَّالِحِينَ وَالتَّنَزُهُ عَنَى الْعَامِلِينَ الْمُحَافِظِينَ عَلَى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَالتَّنَرُهُ عَنْ مُلَابَسَةِ الْقُاذُورَاتِ.

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الصَّبْحَ فَقَرَأَ الرُّومَ فِيهَا اللهِ ﷺ فَأَدَّمَ الصَّبْحَ فَقَرَأَ الرُّومَ فِيهَا فَأَوْهَمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ يُلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، إِنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا، لَا يُحْسِنُونَ الْوُصُوءَ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُصُوءَ»(٧). فَذَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ إِكْمَالَ الطَّهَارَةِ يُسَهِّلُ الْقِيَامَ فِي الْعِبَادَةِ، وَيُعِينُ عَلَى إِنْمَامِهَا وَإِكْمَالِهَا وَالْقِيَامِ بِمَشْرُوعَاتِهَا.

يَقُولُ تَعَالَى: لَا يَسْتَوِي مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوًى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤمِنِينَ، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ،

 <sup>(</sup>۱) الطبري: ۲/۰۷۶ (۲) ابن ماجه: ۱/۲۰۲ والترمذي: ۳۲ (۳) فتح الباري: ۳/ ۸۲ ومسلم: ۱۳۹۹ (٤) أبو داود: ۶۲ والترمذي: ۳۱۰۰ وابن ماجه: ۳۵۷ (٥) أحمد: ۳/۲۲۲ (۲) ابن خزيمة: ۲/۰۸ (۷) أحمد: ۳/ ۲۷۲)

فَإِنَّمَا يَبْنِي هُؤُلَاءِ بُنْيَانَهُمْ ﴿ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ ﴾، أي: طَرَفِ حَفِيرَةِ مِثَالُهُ ﴿ اللهِ عَمْنَمُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْطَلْمِينِ ﴾ أيْ: لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ جَابِرُ بْنُ الطَّلْمِينِ ﴾ أيْ: لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ: رَأَيْتُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ضِرَارًا يَخْرُجُ مِنْهُ اللَّخَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَشِيُ ((). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَنْوَالُ بُنِنَالُهُ مُ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَشِيُ ((). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَنَالُ بُنِنَالُهُ مُ اللَّهُ عَلَى عَمْدًا الصَّنِيعِ الشَّنِيعِ أَوْرَنَهُمْ نِفَاقًا فِي يَنَالُ بُنْيَنِهِمْ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ الشَّنِيعِ أَوْرَنَهُمْ نِفَاقًا فِي يَنَالُهُ اللَّهُ عَلَى عَمَا الصَّنِيعِ الشَّنِيعِ أَوْرَنَهُمْ نِفَاقًا فِي يَنَالُو بَعْمُ وَقَوْلُهُ : ﴿إِلَّا أَنَ يَنْالُو لَكُمْ وَقَوْلُهُ : ﴿إِلَّا أَنْ وَقَالُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبّاسٍ وَمُجَاهِدٌ قَلُوبِهِمْ كَمَا أُشْرِبَ عَابِدُو الْعِجْلِ حُبّهُ ، وَقَوْلُهُ : ﴿إِلَّا أَنْ وَتَعَلَى وَقَيْلُهُ وَيَعُلُمُ أَيْ وَعَبْدُ وَاحِدٍ مِنْ وَقَتَادَهُ وَزَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ أَيْ: بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَقَوْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ أَيْ: بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ عَلَمَا مِنْ عَبَالِهُ عَلَيمٌ وَشَرّ.

﴿ لَهُ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهُ اللَّهُ وَأَمْوَلُهُم بِأَنَ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقَلِّونَ وَعَدًا لَهُمُ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقَلَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي اللَّوْرَائِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُدْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَذَلِكَ هُوا اللَّهُ اللَّ

[اشْتَرَى اللهُ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ عَاوَضَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ - إِذْ بَذَلُوهَا فِي سَبِيلِهِ - بِالْجَنَّةِ، وَهَذَا مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، فَإِنَّهُ قَبِلَ الْعُوضَ عَمَّا يَمْلِكُهُ بِمَا تَفَضَّلَ بِهِ وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، فَإِنَّهُ قَبِلَ الْعُوضَ عَمَّا يَمْلِكُهُ بِمَا تَفَضَّلَ بِهِ وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، فَإِنَّهُ قَبِلَ الْعُوضَ عَمَّا يَمْلِكُهُ بِمَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَى عَبِيدِهِ الْمُطِيعِينَ لَهُ. وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ وَقَتَادَةُ: بَايَعَهُمْ وَاللهِ! فَأَعْلَى ثَمَنَهُمْ (٣). وَقَالَ شِمَرُ بُنُ عَطِيَّةً: مَا مِنْ مُسْلِم إِلَّا وَللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، وَفَى عَلِيَّةً : مَا مِنْ مُسْلِم إِلَّا وَللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، وَفَى عَطِيَّةً: مَا مِنْ مُسْلِم إِلَّا وَللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، وَفَى عَلِهُ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةُ (1). وَلِهَذَا يُقَالُ: مَنْ حَمَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَايَعَ الله. أَيْ وَبَلَ هَذَا الْعَقْدَ وَوَفَى حَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَايَعَ الله. أَيْ اللهِ فَيَقَلُونَ وَيُفْلُونَ وَيُقَلِقُونَ وَيُقَالُونَ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ اللهِ فَيَقُلُونَ وَلِهُ اللهِ اللهِ فَيَقَلُونَ وَيُقَلِقُونَ وَيُقَلِقُهُ مَا الله اللهِ اللهِ فَيَقَلِقُهُمْ هَذَا وَهَذَا، فَقَدْ وَجَبَتُ لَهُمُ الْجَنَّةُ لُونَ وَيُقَلِقُوا أَوْ قُتِلُوا ، أَو اجْتَمَعَ لَهُمْ هَذَا وَهَذَا، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ .

وَلِهَذَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: "وَتَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، سَبِيلِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، سَبِيلِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، بَأَنْ تَوَفَّهُ أَنْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ عَنِيمَةٍ» (٥٠). وَقَوْلُهُ: ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنِيلِ وَٱلْقُدْرَانَ ﴾ تَأْكِيدٌ لِهَذَا الْوَعْدِ وَإِخْبَارٌ بِأَنَّهُ قَدْ كَتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، وَأَنْزَلَهُ عَلَى الْوَعْدِ وَإِخْبَارٌ بِأَنَّهُ قَدْ كَتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، وَأَنْزَلَهُ عَلَى

٤ ٱلتَّيَبِبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّيَبِحُونِ ٱلرَّكِعُوبَ ٱلسَّنجِدُونِ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِٱلْمُنكَرِوَٱلْخَرَفِظُونَ لِحُدُودِٱللَّهِّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَهَّ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ- َامَنُوَاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوۤااۤ وْلِي قُرُوك مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيِّكَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ لَلْجَحِيدِ ﴿ وَمَاكَاكَ ٱسۡـيۡغۡفَارُ إِبۡرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَا لَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُونَ هُ حَلِيدٌ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْـ لَـ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّايَتَّ قُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي - وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْضِيرِ ١ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَدِجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسَرَةِ مِنَابَعَ لِمَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وَثُلَّ رَحِيمٌ اللهَّ

رُسُلِهِ فِي كُتُبِهِ الْكِبَارِ، وَهِيَ التَّورَاةُ الْمُنَزَّلَةُ عَلَى مُوسَى، وَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى عِيسَى، وَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدِ، وَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَقَوْلُهُ: هَذَا كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النسآء: ٨٧] ﴿ وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النسآء: ٨٧] ﴿ وَمَن أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النسآء: ٨٥] ﴿ وَمَن أَسَدَهُ مِن اللّهِ عَدِيثًا ﴾ [النسآء: ٨٤] ﴿ وَمَن أَسْدَيْمِ مُن اللّهِ عَلَى الْمُقَرِقُ الْمُقْلِمُ ﴾ أَيْ: فَلْيسْتَبْشِرْ مَنْ قَامَ بِمُقْتَضَى هَذَا الْعَقْدِ وَوَفَى بِهَذَا الْعَهْدِ بِلْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَالنّعِيمِ الْمُقِيمِ.

(\*) أى قامته وفي بعض النسخ: مُثْنَالَةٌ وهو غير واضح والله أعلم (١) الطبري: ٤٩٣/١٤ (٢) الطبري: ٤٩٥/٥٤ (٥) فتح (٣) الطبري: ٤١/٤٩٩ (٤) الطبري: ٤٩٩/١٤ (٥) فتح الباري: ٢/٤٥٢ ومسلم: ١٤٩٦/٣

هَذَا نَعْتُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اشْتَرَى اللهُ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ وَالْخِلَالِ الْجَلِيلَةِ ﴿التَّبْيُونَ ﴾ مِنَ الذُّنُوبِ كُلُّهَا التَّارِكُونَ لِلْفَوَاحِشِ ﴿ ٱلْكَيِدُونَ ﴾ أَيْ: الْقَائِمُونَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ مُحَافِظِينَ عَلَيْهَا وَهِيَ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ، فَمِنْ أَخَصُّ الْأَقْوَالِ الْحَمْدُ، فَلِهَذَا قَالَ: ﴿ٱلْحَمِدُونَ﴾ وَمِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصِّيَامُ، وَهُوَ تَرْكُ الْمَلَاذِّ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالسِّيَاحَةِ هَهُنَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ ٱلسَّيَهِحُونَ ﴾ كَمَا وَصَفَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سَيْحَتِ﴾ [التحريم: ٥] أَيْ: صَائِمَاتٍ، وَكَذَا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَهُمَا عِبَارَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿الرَّكِعُونَ ٱلسَّكِعِدُونَ﴾ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَنْفَعُونَ خَلْقَ اللهِ وَيُرْشِدُونَهُمْ إِلَى طَاعَةِ اللهِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، مَعَ الْعِلْم بِمَا يَنْبَغِى فِعْلُهُ وَيَجِبُ تَرْكُهُ، وَهُوَ حِفْظُ حُدُودِ اللهِ فِي تَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا، فَقَامُوا بِعِبَادَةِ الْحَقِّ وَنُصْحِ الْخَلْقِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ، وَالسَّعَادَةُ كُلُّ السَّعَادَةِ لِمَن اتَّصَفَ بِهِ.

﴿ مَا كَانَ الِنَّتِي وَالَّذِينَ مَامَثُواْ أَن يَسْتَغَفِّرُوا الِمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُواْ أُولِي قُرِّنَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَصَحَبُ الْمُجِيدِ ﴿ وَمَا كَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ الْإِيهِ إِلَا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِبَاهُ فَلَمَا نَبَيْنَ لَهُمْ أَنْهُم عَدُوُّ لِيَّةٍ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَاَوْهُ عَلِيمٌ ﴿ فَالَهُ عَلِيمٌ الْمَؤْةُ عَلِيمٌ ﴾

# [النَّهْيُ عَنِ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ]

رَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ! قُلْ: لَا إِلَهَ جَهْلٍ وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ! قُلْ: لَا إِلَهَ جَهْلٍ وَعَبْدُاللهِ ابْنُ أَبِي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالِبِ! أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «لَا شَعْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنَّهُ عَنْكَ» فَنَزَلَتْ: ﴿مَا النَّبِي ﷺ: وَلَا شَعْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنَّهُ عَنْكَ» فَنَزَلَتْ: ﴿مَا النَّبِي عَنْكِنَ اللهَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، فَقَالَ النَّبِي عَنْكَ اللهَ عَنْكَ اللهَ عَنْكَ اللهَ عَنْكَ اللهَ عَلَى عَلْ الْمُ أَنَّهُ عَنْكَ اللهَ عَلَى عَلْ الْمُعْفِيلِ عَنْكَ اللهَ عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْ اللهَ عَلَى عَلْهُ عَنْكَ اللهَ عَلَى عَلْدَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلْكَ اللهَ عَنْكَ اللهَ عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلَى عَلْكَ اللهَ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْكَاللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أَتَى رَسْمَ قَبْرٍ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيِّ ﷺ

يُخَاطِبُ ثُمَّ قَامَ مُسْتَغْبِرًا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا رَأَيْنَا مَا صَنَعْتَ. قَالَ: ﴿ إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّي فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الإسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَمَا رُئِيَ بَاكِيًا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَئِذِ (٣).

وَقُولُهُ: ﴿ فَلَمَا لَبُرَاهِيمُ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيهِ حَتَى مَاتَ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَهُ وَلَهُ اللهِ عَلَى مَاتَ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا مَاتَ تَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلهِ آللهُ اللهُ عَبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِنَّهُ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يَلْقَى أَبَاهُ، وَعَلَى وَجْهِ أَبِيهِ الْقَتَرَةُ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يَلْقَى أَبَاهُ، وَعَلَى وَجْهِ أَبِيهِ الْقَتَرَةُ وَالْغَبَرَةُ . فَيَقُولُ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَيْ كُنْتُ أَعْصِيكَ وَإِنِّي الْيُومَ وَالْغَبَرَةُ . فَيَقُولُ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَيْ كُنْتُ أَعْصِيكَ وَإِنِّي الْيُومَ وَالْغَبَرَةُ . فَيَقُولُ: الْإِبْرَاهِيمُ إِلِي كُنْتُ أَعْصِيكَ وَإِنِّي الْيُومَ وَلِلْعَرَبِي عَلَى وَجُو أَلِي الْلَوْمَ وَلِلْعَرَبُهُ عَنْ عَبْدِيغٍ مُتَلَطِّخٍ ، أَيْ وَالْمُومِ وَيُلْقَى فِي النَّارِ ﴿ . وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَكُومَ لَيْكُومَ وَيُلْقَى فِي النَّارِ ﴿ . وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَ الْبَهِمِ وَيُلْقَى فِي النَّارِ ﴿ . وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الْبَهِمِيمَ لَكُومُ مُنَامِلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ: الْأُولُ وَالْكُومُ وَلِهُ اللهُ مِنْ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ: الْأُولُونَ . الْمُوتِنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَيْرُ وَلِكَ عَيْرُ وَقِيلَ: الْمُوتِنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِكَ اللهُ وَقِيلَ: الْمُوقِنُ اللهُ وَقِيلَ: الْمُوتِنُ الْهُ مِنْ وَقِيلَ عَيْرُ ذَلِكَ . وَقِيلَ: الْمُوقِنُ اللْمُوقِنُ اللْهُ وَقِيلَ: الْمُوقِنُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿ وَمَا كَاتَ ٱللَّهُ لِلْصِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَى بُبَيْنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيثُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُمُ مُلْكُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٥/٣٣٤ (٢) فتح الباري: ٨/١٩٢ ومسلم: ١٩٢/ (٣) الطبري: ١٩٢/٨ (٥) الطبري: ١٩٢/١٥ (٥) الطبري: ١٨/١٤ (٥) الطبري: ١٨/١٤ (١) الطبري: ١٤/ ١٩٥ (١) الطبري: ١٤/ ١٩٥ (٩) الطبري: ١٤/ ٥٢٨ (٩) الطبري: ١٤/ ٥٢٨ (٩)

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي. وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ١٩٠

[لَا مُؤَاخَذَةَ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ وَحُكْمِهِ الْعَادِلِ: إنَّهُ لَا يُضِلُّ قَوْمًا إِلَّا بَعْدَ إِبْلَاغِ الرِّسَالَّةِ إِلَيْهِمْ، حَتَّى يَكُونُوا قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الحُجَّةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ ﴾ الْآيَةَ [فصلت: ١٧]، وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ ﴾ الْآيَةَ، قَالَ: بَيَانُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤمِنِينَ فِي تَرْكِ الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ خَاصَّةً، وَفِي بَيَانِهِ لَهُمْ مَعْصِيَتَهُ وَطَاعَتَهُ عَامَّةً. فَافْعَلُوا أَوْ ذَرُوا(١).

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللهُ لِيَقْضِىَ عَلَيْكُمْ فِي اسْتِغْفَارِكُمْ لِمَوْنَاكُمُ الْمُشْرِكِينَ بِالضَّلَالِ بَعْدَ [إِذْ] رَزَقَكُمُ الْهِدَايَةَ وَوَفَّقَكُمْ لِلْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ بِالنَّهْي عَنْهُ فَتَتْرُكُوا. فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ كَرَاهَةَ ذَٰلِكَ ٰ بِٱلنَّهْيِّ عَنْهُ، ثُمَّ تَتَعَدَّوْا نَهْيَهُ إِلَى مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالضَّلَالِ، فَإِنَّ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ إِنَّمَا يَكُونَانِ مِنَ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ [يُؤْمَرْ] وَلَمْ يُنْهَ فَغَيْرُ كَائِن مُطِيعًا أَوْ عَاصِيًا فِيمَا لَمْ يُؤمَرْ بِهِ وَلَمْ يُنْهَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَلَلَهُ لَهُمْ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ يُجِي. وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيدٍ ﴾ قَالَ ابْنُ جَريرِ: هَذَا تَحْرِيضٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَمُلُوكِ الْكُفْرِ، وَأَنْ يَثِقُوا بِنَصْرِ اللهِ مَالِكِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَرْهَبُوا مِنْ أَعْدَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَا نَصِيرَ لَهُمْ سِوَاهُ (٣).

﴿ لَقَدَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

[بَيَانُ غَزْوَةِ تَبُوكَ]

قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا إِلَيْهَا فِي شِدَّةٍ مِنَ الْأَمْرِ، فِي سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ وَحَرٍّ شَدِيدٍ وَعُسْر مِنَ الزَّادِ وَالْمَاءِ<sup>(٤)</sup>. قَالَ قَتَادَةُ: خَرَجُوا إِلَى الشَّام عَامَ تَبُوكَ فِي لَهَبَانِ الْحَرِّ –عَلَى مَا يَعْلَمُ اللهُ مِنَ الْجُهْدِ- أَصَابَهُمْ فِيهَا جَهَدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى لَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ كَانَا يَشُقَّانِ التَّمْرَةَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ

الإنالاناء عندن وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَنَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيستُوبُوُّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحُولُهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْغَبُواْ إِلَّفُسِمِمْ عَننَّفْسِةِ عَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُلَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يُقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ هُمُ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَةً فَلُوَلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِهِنَةٌ لِّيسَنُفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعۡذَرُونَ شَ

النَّفَرُ يَتَدَاوَلُونَ التَّمْرَةَ بَيْنَهُمْ يَمُصُّهَا هَذَا ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَمُصُّهَا هَذَا ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَيْهَا، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَقْفَلَهُمْ مِنْ غَزْوَتِهِمْ (٥). وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَأْنِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بُّنُ الْخَطَّابِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، وَحَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُظَنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصُرُ فَوْثَهُ فَيَشْرَبُهُ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَنَا. فَقَالَ «تُحِبُّ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى سَالَتِ السَّمَاءُ فَأَهْطَلَتْ ثُمَّ سَكَنَتْ، فَمَلَأُوا مَا مَعَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدْهَا

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٤/ ٥٣٧ (٢) الطبري: ١٤/ ٥٣٦ (٣) الطبري: ٥٣٨/١٤ (٤) الطبرى: ١٤/ ٥٤٠ (٥) الطبرى: ١٤/ ٥٤١

جَاوَزَتِ الْعَسْكَرَ(١). وَقَالَ ابْنُ جَرير فِي قَوْلِهِ: ﴿لَّقَـد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِيبَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ﴾ أَيْ مِنَ النَّفَقَةِ وَالظَّهْرِ وَالزَّادِ وَالْمَاءِ ﴿مِنْ بَعْـٰدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنَّهُمَّ﴾ أَيْ عَنِ الْحَقِّ، وَيَشُكُّ فِي دِينِ الرَّسُولِ ﷺ وَيَرْتَابُ لِلَّذِي نَأَلَهُمْ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالشِّدَّةِ فِي سَفَرهِمْ وَغَزْوِهِمْ ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ﴾ يَقُولُ: ثُمَّ رَزَقَهُمُ الْإِنَابَةَ إِلَى رَبِّهِمْ وَالرُّجُوعَ إِلَى النَّبَاتِ عَلَى دِينِهِ ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ تَحِيمٌ ﴾(٢).

﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا أَن لَا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا ۗ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوًّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ الم يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ [قِصَّةُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا]

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ. قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزَاةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزَاةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا، وَإِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُريدُ عِيرَ قُرَيْش حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدُّ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإَسْلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَأَشْهَرَ، وَكَانَ مِنْ خَبَري حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَنِّي لَمْ أَكُنْ

الْغَزَاةِ، وَاللهِ! مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ قَلَّمَا يُريدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا

لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ وَجْهَهُ الَّذِي يُريدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ، لَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ

يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيّ

مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ تِلْكَ الْغَزَاةَ حِينَ

قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْه فِي تِلْكَ وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا [فَجَلَّى] لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ حَافِظٌ - يُريدُ الدِّيوَانَ - قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ

طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَى أَتَجَهَّزَ

مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَأَقُولُ لِنَفْسِى: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بي حَتَّى [شَمَّرَ] بِالنَّاسَ الْجِدُّ، فَأَصْبَحُ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْض مِنْ جَهَازِي شَيْتًا، وَقُلْتُ:

أَتَجَهَّزُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْن ثُمَّ أَلْحَقُهُ فَغَدَوْتُ بَعْدَ مَا فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ۖ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا، وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنَّ أَرْتَحِلَ فَأَلْحَقَّهُمْ وَلَيْتَ أَنِّي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ [خُرُوج] رَسُولِ اللهِ ﷺ [فَطُفْتُ فِيهِمْ] يُحْزِنُنِي أَنْ لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النُّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ

بَنِي سَلِمَةً: حَبَسَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ،

فَقَالَ لَهُ مَعَاذُ بْنُ جَبَل: بِئْسَمَا قُلْتَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ!

مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ، حَضَرَنِي بَثِّي وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَّاحَ عَنِّي ٱلْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَمْ أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُتَخَلِّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَيَقْبَلُ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب، ثُمَّ قَالَ لِي: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدِ اشْتَرَيْتَ ظَهْرًا؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، لَقَدْ أُغْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۱۶/ ۵۳۹ (۲) الطبرى: ۱۶/ ۵۳۹

لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ، وَلِتَنْ حَدَّثَتُكَ بِصِدْقِ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو عُقْبَى ذَلِكَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاللهِ! مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَاللهِ! مَا كُنْتُ قَطُّ أَفْرَغَ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ» فَقُمْتُ وَقَامَ إِلَىَّ رَجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ الْمُتَخَلِّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ مِنْ ذَنْبِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ، فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ مَعِيَ هَذَا أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: فَمَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ ابْنُ أُمِّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَينِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لِي فِيهِمَا أُسُوةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. قَالَ: وَنَهَى َ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا - أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ - مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِي بالْأَرْض الَّتِي كُنْتُ أَعْرِفُ، فَلَبِئْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ. وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَدً الْقَوم وَأَجَلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ بِالْأَسْوَاقِ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأْسَلَّمُ وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَىَّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِى نَظَر

فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَنَا بِنَبَطِيِّ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى

إِلَيَّ، فَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ

ذَلِكَ مِنْ هَجْرِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ حَائِطَ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ،

فَوَاللهِ! مَا رَدَّ عَلَيَّ الْسَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: ۚ يَا أَبَا قَتَادَةً! أَنْشُدُكَ

الله هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَه ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ:

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، حَتَّى جَاءَ فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْكَ فِي دَار هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهُ: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، قَالَ: فَتَيَمَّمْتُ بِهِ التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهِ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي يَقُولُ: يَأْمُرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأْتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ فَقَالَ: بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا، قَالَ: وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عَنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ مَا يَشَاءُ. قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هَلَالِ بْنِ أُمِّيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هِلَالًا شَيْخٌ ضَعِيفٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدِمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ [لَا يَقْرَبْكِ]» قَالَتْ: وَإِنَّهُ وَاللهِ! مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ، وَإِنَّهُ وَاللهِ! مَا زَالَ يَبْكِى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَو اَسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي امْرَأَتِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً أَنْ تَخْدِمَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا أَدْرِي مَا يَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ.

إِذَا السَّادِلِيَّةُ وَلَى اللَّهِ الْمُحْمَلُ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ فَهَى عَنْ كَلَامِنَا. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الصَّبْحِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَّا، فَدْ ضَاقَتْ عَلَىَ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَىَ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَى جَبَلِ سَلْعِ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ! قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ كَالَةً عَلَيْنَا، فَآذَنَ رَسُولُ جَاءَ الْفَرَجُ مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ بِالتَّوبَةِ عَلَيْنَا، فَآذَنَ رَسُولُ جَاءَ الْفَرَجُ مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ بِالتَّوبَةِ عَلَيْنَا، فَآذَنَ رَسُولُ عَلَى الْفَرِقِ مَلَى الْفَجْرَ، فَلَقَالَ رَسُولُ عَلَى الْفَرِقِ مَلَى الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ فَرَسُلُ وَنَا وَدَعَنَ إِلَيْ رَجُلُ اللهِ عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ صَوْتَهُ لَيْ وَمَلْ إِلَيْ عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ وَمُونَ اللهِ عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ وَمُونَ أَنْ مَنْ أَسُلُ مَنْ أَنْ فَلَا جَاءَنِي اللّذِي سَمِعْتُ مَنْ أَنْوَلَ اللهِ عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ وَوَلَى عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ وَمُونَ أَنْ الْفُرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي اللّذِي سَمِعْتُ مَنْ أَنْ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي اللّذِي سَمِعْتُ مَنْ الْفَرَسِ عَنْ أَنْفَى اللهِ عَلَى الْجَاءِ فَي اللهِ عَلَى الْجَاءِ فَاللّذِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَالُكُ يَوْمَئِلْ غَيْرَهُمَا، وَالْلَقْتُ أَوْمُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّقَانِي النَّاسُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ

فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنُّونِّي بِتَوْيَةِ اللهِ، يَقُولُونَ: لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، وَاللهِ! مَا قَامَ إِلَىَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ. قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ» قَالَ: وَكَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْنَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَأ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَجَّانِي اللهُ بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ نَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، قَالَ: فَوَاللهِ! مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ مِنَ الصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِيَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللهِ ﷺ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا بَقِيَ. قَالَ: وَأَنْزَل اللهُ تَعَالَى: ﴿لَقَد تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعْـدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُدَ ثُدَّ تَابَ عَلَيْهِدً إِنَّهُ بِهِد رَءُوثُ رَّحِيدٌ ﷺ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظُنُّوٓا أَن لَا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوًّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيدُ إِلَى يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلدِقِينَ﴾ إِلَى آخِر الْآيَاتِ. قَالَ كَعْبٌ: فَوَاللهِ! مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوهُ حِينَ أَنْزَل الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ، فَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَنقَلَتَتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُلٌ وَمَأْوَنَهُدْ جَهَنَّمُ جَـزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضُواْ عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضَوا

عَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦] قَالَ: وَكُنَّا - أَيُّهَا الْظَلَائَةُ الَّذِينَ - خُلِّفْنَا عَنْ أَمْرِ أُولِئِكَ الَّذِينَ قَبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى الثَّلَنَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ وَلَيْسَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا الَّذِي ذُكِرَ مِمَّا خُلِّفْنَا بتَخْلِيفِنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مَتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ رَوَاهُ صَاحِبَا الصَّحِيح الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ (٢). فَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِأَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَبْسَطِهَا، وَكَذَا رُويَ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي تَفْسِيرِهَا، كَمَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلظَّكَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُوا﴾ قَالَ: هُمْ كَعْبُ َّبْنُ مَالِكٍ، ۚ وَهِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ، وَمُوَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ. هم تعب بن حَرِّرُ وَكُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ<sup>(٣)</sup>. وَكُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ<sup>(٣)</sup>. [الْأَمْرُ بِقَوْلِ الصِّدْقِ]

وَلَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا فَرَّجَ بِهِ عَنْ لَمُؤُلَاءِ الثَّلَائَةِ مِنَ الضِّيقِ وَالْكَرْبِ مِنْ هَجْرِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ لَيْلَةً بِأَيَّامِهَا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، أَيْ مَعَ سَعَتِهَا: فَسُدَّتْ عَلَيْهَمُ الْمَسَالِكُ وَالْمَذَاهِبُ فَلَا يَهْتَدُونَ مَا يَصْنَعُونَ، فَصَبَرُوا لِأَمْرِ اللهِ وَاسْتَكَانُوا لِأَمْرِ اللهِ، وَتَبَتُوا حَتَّى فَرَّجَ الله عَنْهُمْ بسَبَب صِدْقِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَخَلُّفِهمْ، وَأَنَّهُ كَانَ عَنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَغُوقِبُوا عَلَى ذَلِكَ هَٰذِهِ الْمُدَّةَ ثُمُّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ عَاقِبَةُ صِدْقِهِمْ خَيْرًا لَهُمْ وَنَوْبَةً عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴾ أَي اصْدُقُوا وَالْزِمُوا الصِّدْقَ تَكُونُوا مِنْ أُهْلِهِ وَتَنْجُوا مِنَ الْمَهَالِكِ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ فَرَجًا مِنْ أُمُورِكُمْ وَمَخْرَجًا، وَقَدْ رَوَى الْإَمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ – هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۳/ ٤٥٧ (۲) فتح الباري: ۱۹۳/۸ ومسلم: ٤/ أحمد: (۳) الطبري: ٤٤/١٤٥

وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»(١١). أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيْحَين (٢).

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلِهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَقْسِهِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَقْسِهِ اللّهِ وَلَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا أُ وَلَا يَضَبُّ وَلَا يَخْمَصَهُ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلَا يَطُنُونَ مَوْطِئًا يَضِيظُ الْحَكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا يَطِيطُ الْحَكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَا كُلِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلَحَ إِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ إِلّا كُلِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلَحَ إِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ اللّهَ لَا يُضِعِينِ اللّهِ ﴾

# [جَزَاءُ الْخُرُوجِ لِلْغَزْوَةِ]

يُعَاتِبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَرَغْبَتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ مُوَاسَاتِهِ فِيمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمُشَقَّةِ، فَإِنَّهُمْ فَلَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً ﴾ وَهُوَ التَّعَبُ ﴿وَلَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ وَهُوَ التَّعَبُ ﴿وَلَا يَضِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ وَهُوَ التَّعَبُ ﴿وَلَا يَضِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ وَهُوَ التَّعَبُ ﴿وَلَا يَضِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ وَهُوَ التَّعَبُ ﴿وَلَا يَضَيبُهُمْ ظَمَالًا ﴾ وَهُوَ التَّعَبُ ﴿وَلَا يَضِيبُهُمْ ظَمَالًا ﴾ وَهِي الْمُجَاعَةُ ﴿وَلَا يَطُورِكَ مَوْلِئًا يَغِيظُ الْحَيْفَالَ ﴾ أَيْ يَزْلُونَ مَنْزِلًا يُرْهِبُ عَدُوهُمْ ﴿ وَلَا يَنَالُونَ ﴾ مِنْهُ ظَفَرًا وَعَلَيْهِ ﴿ إِلَّا كُنِبَ لَهُم ﴾ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَتْ وَعَلَيْهُ وَلَا يَنْ اللّهُ عَنْ أَفْعَالِهِمْ أَعْمَالُ اللّهِ يَشِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَإِنَّمَا هِي نَاشِئَةٌ عَنْ أَفْعَالِهِمْ أَعْمَالُ اللّهِ مَالِحَةً وَنَوَابًا جَزِيلًا ﴿ إِنَ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحَسِنِينَ ﴾ وَالْكَهُ وَلَا يَضِعْمُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَلَا يُسْعِمُ أَجْرَ الْمُحَسِنِينَ ﴾ وَلَوْلُ الْمُعْلِقِمْ أَعْمَالُا اللّهُ لَا يُضِعْمُ أَجْرَ الْمُحَسِنِينَ ﴾ وَلَوْلُ الْمُؤْونَ وَلَوْلًا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠].

نُوْبِهِ حَتَّى جَهَّزَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، قَالَ: فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ وَيَقُولُ: «مَا

ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ» يُرَدِّدُهَا مِرَارًا<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَ**فَطُمُونَ** وَادِيًا إِلَّا <del>كُنِبَ</del> لَهُمُّ﴾... الْآيَةَ: مَا ازْدَادَ قَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللهِ بُعْدًا مِنْ أَهْلِيهِمْ إِلَّا ازْدَادُوا تُورْبًا مِنَ اللهِ<sup>(٤)</sup>.

وَمَا كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنْفَقَهُواْ فِي اللِينِ وَلِيُنْذِرُواْ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ۖ

هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ مِنْ نَفِيرِ الْأَحْيَاءِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ النَّفِيرُ عَلَى كُلُّ مُسْلِم إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِفَالًا﴾ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَانًا وَقِفَالًا﴾ [التوبة: ١٤٠]، قَالَ: فَنسَخَ ذَلِكَ يَنِ الْأَمْرِابِ﴾ . . . الْآيَةَ [التوبة: ١٢٠]، قَالَ: فَنسَخَ ذَلِكَ

بِهَذِهِ الْآيَةِ. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ لَهٰذَا بَيَانٌ لِمُرَادِهِ تَعَالَى مِنْ نَفِيرِ الْأَحْيَاءِ كُلِّهَا، وَشِرْذِهَةٍ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ - إِنْ لَمْ يَخْرُجُوا كُلُّهُمْ - لِيَتَفَقَّهَ الْخَارِجُونَ مَعَ الرَّسُولِ بِمَا يَنْزِلُ مِنَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْعَدُو، فَيَجْتَمِعُ لَهُمُ الْأَمْرَانِ فِي هَذَا النَّفِيرِ الْمُعَيَّنِ. وَبَعْدَهُ ﷺ تَكُونُ الطَّائِفَةُ النَّافِرَةُ مِنَ الْحَيِّ، إِمَّا لِلتَّفَقُهِ وَإِمَّا لِلْجِهَادِ. فَإِنَّهُ فَوْضُ كِفَايَةِ عَلَى الْأَحْيَاءِ.

على الاحياء.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً ﴾ يَقُولُ: مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً ﴾ يَقُولُ: مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا جَمِيعًا وَيَثُرُكُوا النَّبِيَّ عَلَيْ وَحْدَهُ ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ لِيَنْفِرُوا جَمِيعًا وَيَثُرُكُوا النَّبِيَ عَصْبَةً ، يَعْنِي السَّرَايَا. وَلَا يَنْفِرُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِذَا رَجَعَتِ السَّرَايَا - وَقَدْ أُنْزِلَ بَعْدَهُمْ قُرْآنُ وَقَدْ تَعَلَّمُونَ الله قَدْ تَعَلَّمُونَ مَا أَنْزِلَ الله قَدْ يَعَلَّمُونَ مَا أَنْزِلَ الله عَلَى نَبِيعِمْ بَعْدَهُمْ ، وَيَبْعَثُ السَّرَايَا أَنْزِلَ الله عَلَى نَبِيعِمْ بَعْدَهُمْ ، وَيَبْعَثُ السَّرَايَا أَخْرَى ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ لِيَنْفَقَهُوا فِي الدِينِ ﴾ يَقُولُ: السَّرَايَا أَخْرَى ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ لِيَنْفَقَهُوا فِي الدِينِ ﴾ يَقُولُ: [لِيَتَعَلَّمُوا السَّرَايَا إِذَا اللهُ عَلَى نَبِيهِمْ ، وَلِيعَلَّمُوا السَّرَايَا إِذَا لَا لَيْعَلَمُوا السَّرَايَا إِذَا لَا لَهُ عَلَى نَبِيهِمْ ، وَلِيعَلَمُوا السَّرَايَا إِذَا لَا لَهُ عَلَى نَبِيهِمْ ، وَلِيعَلَمُوا السَّرَايَا إِذَا لَا لَهُ عَلَى نَبِيهِمْ ، وَلِيعَلَمُوا السَّرَايَا إِذَا لَهُ عَلَى نَبِيهِمْ ، وَلِيعَلَمُوا السَّرَايَا إِذَا لَا لَهُ عَلَى نَبِيعُونَ اللْعَمَالُولُ اللهُ وَلَا السَّرَايَا وَلَوْلَ اللهُ عَلَى نَبِيعُولُ اللْعَلَيْلُولُهُ الْمُوا السَّرَايَا وَلَهُ الْمُعْمَلُ السَّرَايَا وَلَوْلُ اللْهُ عَلَى نَبِيعُهُمْ وَا الْمُوا السَّرَايَا إِلَيْلِولُولُ اللْهُ عَلَى نَبِيعُهُمْ وَالْمُوا السَّرَايَا وَلَوْلَ اللْهُ عَلَى نَبِيعُولُ اللْهُ عَلَى الْوَلَا اللْهُ عَلَى الْمُؤَا الْمُؤَالِولُولُولُ السَّرَاقُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُوا اللْهَالَالِهُ الْعَلَيْدُولُ اللْهُ الْمُؤْمِولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُوا اللْهُ الْفُولُ الْفَالْمُوا الْمُؤْمِلُوا اللْهُولُ الْمُؤْمِلُوا اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُوا

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱/ ۳۸۶ (۲) فتح الباري: ۲۰/۳۲۰ ومسلم: ٤/ ۲۰۱۲ (۳) أحمد: ٥/٦٠ (٤) الطبري: ١٥/٥١٥ (٥) الطبري: ١٨/٥٢٥ (٥)

النّبِيِّ ﷺ ، خَرَجُوا فِي الْبَوَادِي فَأَصَابُوا مِنَ النّاسِ مَعْرُوفًا ، وَمِنَ النَّاسِ مَعْرُوفًا ، وَمِنَ الْخِصْبِ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَدَعَوْا مَنْ وَجَدُوا مِنَ النَّاسِ الْهُدَى، فَقَالَ النَّاسُ لَهُمْ: مَا نَرَاكُمْ إِلَّا وَقَدْ تَرَكُمْ أَلِّى الْهُدَى، فَقَالَ النَّاسُ لَهُمْ: مَا نَرَاكُمْ إِلَّا وَقَدْ تَرَكُمُ مُ وَجِئْتُمُونَا؟ فَوَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ تَحَرُّجًا وَأَقْبَلُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَقَدْ مِنْهُمْ طَآهِفَةٌ ﴾ يَنْعُونَ وَأَقْبَلُوا مِنَ النَّيِي النَّيْ اللهُ عَزَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَآهَةٌ ﴾ يَنْعُونَ الْخَيْرَ ﴿ لِيَسَلَقُهُمُ اللهِ النَّاسِ وَمَا الْخَيْرَ ﴿ لِيَسَلَقُهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ النّاسَ كُلُهُمْ إِذَا النّاسَ كُلُهُمْ إِذَا النّاسَ كُلُهُمْ إِذَا النّاسَ كُلّهُمْ إِذَا النّاسَ كُلّهُمْ إِذَا النّاسَ كُلّهُمْ إِذَا اللّهِ الْمَا إِلَيْهِمْ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعَدُرُونَ ﴾ (١٠).

وَقَالَ فَتَادَةُ فِي الْآيَةِ: هَذَا إِذَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ فَتَادَةُ فِي الْآيَةِ: هَذَا إِذَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتُجْيُونُ اللهِ اللهُ أَنْ يَغْزُوا بِنَبِيّهِ ﷺ وَتَقْيمُ طَائِفَةٌ تَدْعُو قَوْمَهَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَتْفَقَّهُ فِي الدِّينِ، وَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ تَدْعُو قَوْمَهَا وَتُنَحَذَّرُهُمْ وَقَائِعَ اللهِ فِيمَنْ خَلَا قَبْلَهُمْ (٢٠).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَسَفِرُوا كَافَةً ﴾: إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْجِهَادِ، وَلَكِنْ لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مُضَرَ بِالسِّنِينَ، أَجْدَبَتْ بِلَادُهُمْ وَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ مِنْهُمْ تُقْبِلُ بِأَسْرِهَا، حَتَّى يَجِلُوا بِالْمِدِينَةِ مِنَ الْجَهَدِ وَيَعْتَلُوا بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ كَاذِبُونَ، فَضَيَّتُوا بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ كَاذِبُونَ، فَضَيَّتُوا بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ كَاذِبُونَ، فَضَيَّتُوا عَلَى أَصْدِابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَجْهَدُوهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَشَائِرِهِمْ وَحَذَر قَومَهُمْ أَنْ يَقْعَلُوا فِعْلَهُمْ، فَلَاكَ قَوْلُهُ: عَشَائِرِهِمْ وَحَذَر قَومَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلَهُمْ، فَلَاكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلِيُسْلِوا لَهُ لِللَّهِمَ ﴾ . . . الْآيَةَ .

﴿ يَا يَهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِيلُوا اللَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَادِ
وَلْمَجْدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا اَنَ اللَّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَالْمُعُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلّه

آمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ أَوَّلَا فَأَوَّلا، اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ أَوَّلا فَأَوَّلا، الْأَقْرَبَ فِلَى حَوْزَةِ الْإِسْلامِ، وَلِهَذَا بَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُمْ وَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مَكَّةً وَالْمَدِينَةَ وَالطَّائِف، وَالْيَمَنَ وَالْيَمَامَةَ وَهَجَرَ وَخَيْبَرَ وَحَضْرَمُوْتَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَقَالِيمِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَدَخَلَ النَّاسُ مِنْ سَائِرِ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَأَوْلَى اللهِ الْعَرَب، وَدَخَلَ النَّاسُ مِنْ سَائِرِ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِي دِينِ اللهِ أَقْوَاجًا، شَرَعَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَتَجَهَّزَ لِغَزْوِ الرُّومِ النَّاسِ إِلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِاللهَ عُوةِ إِلَى الْإِسْلامِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَبَلَغَ تَبُوكَ ثُمَّ النَّاسِ بِاللهَ عُوةِ إِلَى الْإِسْلامِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَبَلَغَ تَبُوكَ ثُمَّ النَّاسِ وَجَدْبِ الْبِلَادِ وَضِيقِ الْحَالِ، وَنَالِ الْكَتَابِ، فَبَلَعَ تَبُوكَ ثُمَّ وَذَلِكَ سَنَةً تِسْعِ مِنْ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ الشَّعَلَ فِي وَذَلِكَ سَنَةً تِسْعِ مِنْ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ الشَّعَلَ فِي وَذَلِكَ سَنَةً تِسْعِ مِنْ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ الْشَعَلَ فِي

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنِيلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكَفَّادِ وَلَيْحِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴿
وَلِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مِن يَقُولُ اَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ عِلَى الْمُنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ إِيمَنَا فَالْمُ يَسْتَبْشِرُونَ إِيمَنَا فَالَّالَّذِينَ فَوْ لَكُمْ مِنْ فَلَا يَعْمُ مِنْ فَلَا وَمُمْ مِنْ فَاللهُ عَلَى وَلَا مَعُمْ وَمِنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا ثُواْ وَهُمْ كَنِوْرِنَ فَي قَلُوبِهِم مَرَضُ فَرَادَ مَهُمْ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَى وَمِنْ فَوْدَ وَلَاهُمْ مَنَا فَوْمَ وَمَا ثُواْ وَهُمْ كَوْمِنَ وَلَا مَا أُنزِلَتَ اللهُ عَلَى وَمَا فَوْا وَهُمْ مَنْ اللهُ عَلَى مَا مَنْ وَلَا مَا أُنزِلَتَ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُ مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُوالِكُ الْعَلَى مِلْ الْعَلَى مِلْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُلْعَلَى مَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُوالِعُلِي مِلْ الْعَلَى مَلَى مَا عَلَى

السَّنَةِ الْمَاشِرَةِ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ عَاجَلَتُهُ الْمَنَيَّةُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - بَعْدَ حَجَّتِهِ بِأَحدٍ وَثَمَانِينَ يَوْمًا، فَاخْتَارَهُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - بَعْدَ حَجَّتِهِ بِأَحدٍ وَثَمَانِينَ يَوْمًا، فَاخْتَارَهُ اللهِ لِمَا عِنْدَهُ وَوَلَدُ مَالَ الدِّينَ مَيْلَةً كَادَ أَبُو بَعْدَهُ وَزِيرُهُ وَصِدِّيقُهُ وَخَلِيفَتُهُ أَبُو بَعْدَهُ وَزِيرُهُ وَصِدِّيقُهُ وَخَلِيفَتُهُ أَبُو بَعْدَهُ وَقَدْ مَالَ الدِّينُ مَيْلَةً كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ، فَنَبَتَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ، فَوَطَّدَ الْقُوَاعِدَ وَثَبَّتَ الدَّعَائِم، يَنْجَفِلَ، فَرَخَةً اللهُ تَعَالَى بِهِ، فَوَطَّدَ الْقُوَاعِدَ وَثَبَّتَ الدَّعَائِم، وَرَدَّ أَهْلَ الرِّدَّةِ إِلَى الْإِلسَلامِ، وَرَدَّ أَهْلَ الرَّدَةِ إِلَى الْإِلسَلامِ، وَرَدَّ أَهْلَ الرَّدَةِ إِلَى الْإِلسَلامِ، وَبَيْنَ الْحَقَّ لِمَنْ عَلَيْهِ، وَأَدَّى عَنِ الرَّسُولِ مَا حَمَلَهُ، ثُمَّ شَرَعَ فِي تَجْهِيزِ وَأَخَمَ اللهُ اللهِ مَا وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن الْعَبَادِ، وَأَنْفَقَ كُنُوزَهُمَا عَنَ الْعَبَادِ، وَأَنْفَقَ كُنُوزَهُمَا عَنَ الْعِبَادِ، وَأَنْفَقَ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ، وَكَانَ تَمَامُ وَي سَبِيلِ اللهِ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ، وَكَانَ تَمَامُ الْأُورِ عَمَ الْوَابِ، شَهِيدِ الْمِحْرَابِ، أَبِي حَفْسٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُؤْورِةِ الْمُؤْورِةِ الْفَارُوقِ اللهُ اللهِ، وَكَانَ تَمَامُ اللهُ وَلِي عَلَى اللهَ الْوَلِهِ الْفَارُوقِ الْمُؤْورِةِ الْفَارُوقِ اللهَ اللهِ اللهُ الْمُؤْرِابِ، أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ الْمُؤْورِةِ الْفَارُونِ الْمُؤْورِةِ الْمَعْمَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَارُونِ الْفَوْلِولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۱/ ۵۲۱ (۲) الطبري: ۱۱/ ۵۲۸

وَقَمَعَ الطُّغَاةَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاسْتَوْلَى عَلَى الْمَمَالِكِ شَرْقًا وَعَرْبًا. وَحُمِلَتْ إِلَيْهِ خَزَائِنُ الْأَمْوَالِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَالِيمِ بَعْدًا وَقُرْبًا. فَفَرَّفَهَا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَالسَّبِيلِ الْمُرْضِيِّ. ثُمَّ لَمَّا مَاتَ شَهِيدًا وَقَدْ عَاشَ حَمِيدًا، أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَهِيدِ الدَّارِ.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَرْغَمَ اللهُ بِهِ أُنُوفَ الْكَفَرَةِ الْمُلْحِدِينَ،

فَكُسِيَ الْإِسْلَامُ حُلَّةُ سَابِغَةً. وَأُمِدَّنُ فِي سَائِرِ الْأَقَالِيمِ عَلَى رِقَابِ الْعِبَادِ حُجَّةُ اللهِ الْبَالِغَةُ. فَظَهَرَ الْإِسْلَامُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. وَعَلَتْ كَلِمَةُ اللهِ وَظَهَرَ إِيهَا. وَكُلَّمَا وَبَلَغَتِ الْمِلَّةُ الْحَنِيقِيَّةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ غَايَةَ مَآرِبِهَا. وَكُلَّمَا عَلَوْا أُمَّةً انْتَقَلُوا إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مِنَ الْعُتَاةِ اللهِ عَايَةً مَآرِبِهَا. وَكُلَّمَا الْفُجَارِ، امْتِنَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ مِنَ الْعُتَاةِ اللهُ مِنْ يَلُونُهُمْ مِنَ الْعُتَاةِ اللهُ مَنْ بَعْدَهُمْ وَلَيْكُمْ مِنَ الْعُتَاقِ اللّذِينَ عَلَوْنَهُمْ عَلْطُةً عَلَيْهِمْ فِي النّذِينَ يَلُونُكُمْ عِلْظَةً عَلَيْهِمْ فِي النّذِينَ يَلُونُكُمْ عِلْظَةً عَلَيْهِمْ فِي النّذِينَ عَلْطَةً عَلَيْهِمْ فِي النّذِينَ اللهُ مِقْ اللّذِي يَكُونُ رَفِيقًا فِي الْمُؤْمِنِ الْكَامِلُ هُوَ النّذِي يَكُونُ رَفِيقًا لِللّذِينَ اللّهُ بِقَوْمِ يُعَلِّمُ وَيُعِبُّمُ وَيُعِبُونُهُ وَالْكَافِرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَيْمَ مُنَا اللّهُ وَمِنْ الْكُفَارُ وَالْمُنَوْقِينَ وَالْمُونِ الْمَالِمُ مُولِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَيْمِمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُ مِنَ الْمُعَلِينَ وَاللّهُ عَلَيْمِمْ اللّهِ وَمَالِهُ اللّهُ عَلَيْمِمْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْمِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْمِمْ اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمِمْ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقَوْلُهُ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَقِينَ ﴾ أَيْ قَاتِلُوا الْكُفَّارَ وَنَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَكُمْ إِذَا اتَّقَيْتُمُوهُ وَهَكُدُا الْأَمْرُ لَمَّا كَانَتِ الْقُرُونُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي غَايَةِ الإسْتِقَامَةِ وَالْقِيَامِ بِطَاعَةِ اللهِ هُمْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي غَايَةِ الإسْتِقَامَةِ وَالْقِيَامِ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى لَمْ يَزَالُوا ظَاهِرِينَ عَلَى عَدُوهِمْ. وَلَمْ تَزَلِ الْفُتُوحَاتُ كَثِيرَةً، وَلَمْ تَزَلِ الْأَعْدَاءُ فِي سَفَالٍ وَخَسَارٍ.

كَبُمَّ لَمَّا وَقَعَتِ الْفِتَنُ وَالْأَهْوَاءُ وَالِاخْتِلَافَاتُ بَيْنَ الْمُلُوكِ، طَوِمَ الْأَعْدَاءُ فِي أَطْرَافِ الْبِلَادِ وَتَقَدَّمُوا إِلَيْهَا، فَلَمْ يُمَانَعُوا – لِشُغُلِ الْمُلُوكِ بَعْضِهِمْ بِيعْضِ – ثُمَّ تَقَدَّمُوا إِلَيْهَا، فَلَمْ يُمَانَعُوا – لِشُغُلِ الْمُلُوكِ بَعْضِهِمْ بِيعْضِ – ثُمَّ تَقَدَّمُوا إِلَى حَوْزَةِ الْإِسْلَامِ فَأَخَذُوا مِنَ الْأَطْرَافِ بُلَّدَانًا كَثِيرَةً، ثُمَّ لَمُ يَزَالُوا حَتَّى اسْتَحْوَذُوا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَام، وللهِ لَمْ مُلِكُ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَام، وللهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، فَكُلَّمَا قَامَ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ وَالْمَاكَ عَلَى اللهِ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِلَادِ، وَاسْتَرْجَعَ مِنَ الْأَعْدَاءِ بِحَسَبِهِ وَبِقَدْرِ مَا فِيه مِنْ وَلَايَةِ اللهِ.

وَاللهُ الْمَسْؤُولُ الْمَأْمُولُ أَنْ يُمَكِّنَ الْمُسْلِمِينَ [مِنْ] نَوَاصِي أَعْدَائِهِ الْكَافِرِينَ، وَأَنْ يُعْلِيَ كَلِمَتَهُمْ فِي سَائِرِ الْأَقَالِيمِ. إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

﴿ وَإِذَا مَا ۚ أَنْزِكَ سُورَةً فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَنَاً فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَـُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كَنْهِوْنَ۞﴾

[إيمَانُ الْمُؤْمِن يَزيدُ وَيَنْقُصُ وَالْمُنَافِقُونَ يَزْدَادُونَ رِجْسًا] يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ فَمِنَ الْمُنَافِقِينَ ﴿ مَن يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَتُهُ هَانِهِ إِيمَانًا ﴾ أَيْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ السُّورَةُ إِيمَانًا؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَكْبَرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَئِمَّةِ الْعُلَمَاءِ. بَلْ قَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَّلِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ. ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمَ ﴾ أَيْ زَادَتْهُمْ شَكًّا إِلَى شَكِّهمْ وَرَيْبًا إِلَى رَيْبهمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ﴾ الْآيَةَ [َالإسرآء: ٨٢]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُّى وَشِفَآ أَمُّ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ۚ أُوْلَيْهَكَ يُنَادَوْنَ مِن مُكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤] وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ شَقَائِهِمْ أَنَّ مَا يَهْدِي الْقُلُوبَ يَكُونُ سَبَبًا لِضَلَالِهِمْ وَدَمَارهِمْ، كَمَا أَنَّ سَيِّئَ الْمِزَاجِ لَو غُذِيَ بِهِ لَا يَزيدُهُ إِلَّا خَبَالًا وَنَقْصًا.

﴿ أُوَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِ عَامٍ مِّنَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكُونَ فَي كُلِ عَامٍ مِّنَ أُنزِلَتَ سُورَةً نَظَرَ بَقْضُهُمْ لِلَى بَقْضِ هَلَ بَرَنِكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوأً صَرَفَ اللهُ قُلُوبُهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِلَيْهُمْ قُومٌ لَا يَفْقَهُونَ

# [ابْتِلَاءُ الْمُنَافِقِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى: أَوَ لَا يَرَى هُؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ ﴿ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ ﴾ أَيْ يُخْتَبُرُونَ ﴿ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَةً أَوْ مَرَّتَبُّنِ ثُمُّ لَا يَنُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ أَيْ: لَا يَتُوبُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمُ السَّالِفَةِ. وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ أَحْوَالِهِمْ. قَالَ مُجَاهِدٌ: يُخْتَبُرُونَ بِالسَّنَةِ وَالْجُوعِ (١٠).

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٤/ ٨٠٥

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَـلَ

يَرَىٰكُم مِنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوَّهٌ لًا يَهَقَهُونَ﴾ هَذَا أَيْضًا إِخْبَارٌ عَنِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ إِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ﴾ أَيْ تَلَفَّتُوا ﴿هَلَ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواۚ﴾ أَيْ تَوَلَّوْا عَن الْحَقِّ وَانْصَرَفُوا عَنْهُ، وَهَذَا حَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا لَا يَثْبُتُونَ عِنْدَ الْحَقِّ وَلَا يَقْبَلُونَهُ وَلَا يَفْهَمُونَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُّ مُسْتَنفِرَةً ﴿ فَأَتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ [المدثر:٤٩-٥١] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِيلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْبَيِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ [المعارج: ٣٧،٣٦] أَيْ مَا لِهُؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَتَفَلَّلُونَ عَنْكَ يَمِينًا وَشِمَالًا هُرُوبًا مِنَ الْحَقِّ وَذَهَابًا إِلَى الْبَاطِلِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ ٱلْصَكَرَفُولَّ صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمٌّ ﴾ [الصف: ٥] ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أَيْ: لَا يَفْهَمُونَ عَنِ اللهِ خِطَابَهُ، وَلَا يَتَصَدُّونَ لِفَهْمِهِ، وَلَا يُرِيدُونَهُ بَلْ هُمْ فِي شُغُل عَنْهُ وَنُفُورِ مِنْهُ، فَلِهَذَا صَارُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ. ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن بِزُ عَلَيْهِ مَا عَنِ نَكُمْ

حَرِيثُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيثُ ﴿ فَإِنْ نَوَلَوْا فَقُلْ حَسْمِى اللّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوْ عَلَيْهِ نَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْمَطْهِدِ ﴿ ﴾

العَنْهُ الرَّسُولِ ﷺ مِنَّةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى]

يَقُولُ تَعَالَى مُمْنَنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَيْ: مِنْ جِنْسِهِمْ وَعَلَى لُغَنِهِمْ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبَّنَا وَآبْمَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَلْمَالَى: ﴿ لَقَدْ مَن اللّهُ عَلْهُ لِلنَّجَاشِيقَ وَالْمُغِيرَةُ وَاللّهُ بَعْفُولُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لِللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللْمُلْمُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ

وَأَمَانَتُهُ (' . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ عَزِيثَ . . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ عَزِينُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُّمْ ﴾ أَيْ يَعِزُّ عَلَيْهِ الشَّيْءُ الَّذِي يُعْنِتُ أُمَّتَهُ وَيَشُقُ عَلَيْهَا . وَفِي الصَّحِيحِ ﴿ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ ( ' . وَشَرِيعَتُهُ كُلُهَا سَهْلَةٌ سَمْحَةٌ كَامِلَةٌ ، هَذَا الدِّينَ عَلَى مَنْ يَسَرَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ . ﴿ حَرِيضُ . عَلَى هِذَا يَتِكُمْ وَوُصُولِ النَّفْعِ الدُّنْيُويِ عَلَى الدُّنْيُويِ عَلَيْهِ الدُّنْيُويِ عَلَى الدُّنْيُويِ عَلَى الدُّنْيُويِ عَلَى الدُّنْيُويِ عَلَى الدُّنْيُويِ عَلَى الدُّنْيُويِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . ﴿ حَرِيضُ . عَلَى هِذَا يَتِكُمْ وَوُصُولِ النَّفْعِ الدُّنْيُويِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِفَتَهُ، وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ وَصِدْقَهُ

وَالْأُخْرُوِيِّ إِلَيْكُمْ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الله لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ، أَلَا وَإِنِّي آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوِ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوِ الذُّبَابِ» (٣).

وَقَوْلُهُ: ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ لَجِيدٌ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيَّ ۗ مِّمًا نَعْمَلُونَاقُ وَقَوَكُلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الشعرآء: ٢١٥– ٢١٧] وَلهٰكَذَا أَمَرَهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أَيْ: تَوَلُّوا عَمَّا جِئْتَهُمْ بِهِ مِن الشَّريعَةِ الْعَظِيمَةِ الْمُطَهَّرَةِ الْكَامِلَةِ الشَّامِلَةِ ﴿فَقُلْ حَسْمِى ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوٌّ﴾ أي: اللهُ كَافِيَّ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَّلْتُ، كَمَا فَالَ تَعَالَىيَ : ﴿ زَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرِبِ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوُّ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٩]، ﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أَيْ: هُوَ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ، لِأَنَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الَّذِي هُوَ سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ. وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ مِنَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا تَحْتَ الْعَرْش، مَقْهُورُونَ بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى. وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَقَدَرُهُ نَافِذٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتُ مِنَ الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ»... إِلَى آخِر السُّورَةِ<sup>(٤)</sup>.

بَهُ صَلَّمُ وَرَحِطُ مِنْ مُنْفِقًا قَالَ: فَوَجَدُّتُ آخِرَ سُورَةِ بَرَاءَةً وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ زَيْدًا قَالَ: فَوَجَدُّتُ آخِرَ سُورَةِ بَرَاءَةً مَعَ خُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ تَذَكَّرُوا ذَلِكَ [عَنْ] رَسُولِ اللهِ ﷺ - كَمَا قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ حِينَ ابْتَدَأَهُمْ بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ (°).

آخِرُ سُورَةِ بَرَاءَةَ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۰۲/۱ و (۲) ۲۹۱ (۲) فتح الباري: ۱۱٦/۱ (۳) أحمد: ۳۹۰/۱۱ (۵) فتح الباري:

<sup>190/1</sup> 

# تَفْسِيرُ سُورَةِ يُونُسَ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ وَهِيَ مَكيَّة

#### ينسب ألله التَعْنِ الرَّحِينِ

﴿ الَّرُّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمَكِيدِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنذِرِ النَّاسَ وَيَثِيرِ الَّذِيبَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّمٌّ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَ هَنذَا لَسَنجِرٌ مُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمَّا الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ فِي أَوَائِلِ السُّورِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي أَوَائِل سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ تِلُّكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ أَيْ هَذِهِ آيَاتُ الْقُرْآنِ الْمُحْكَمِ الْمُبينِ.

[لَا يَكُونُ الرَّاسُولُ إِلَّا بَشَرًا] وَقَوْلُهُ: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ . . . الْآيَةَ. يَقُولُ تَعَالَى

مُنْكِرًا عَلَى مَنْ تَعَجَّبَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ إِرْسَالِ الْمُرْسَلِينَ مِنَ الْبَشَرِ، كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْقُرُونِ الْمَاضِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿ أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا ﴾ [التغابن: ٦] وَقَالَ هُودٌ وَصَالِحٌ لِقَوْمِهِمَا: ﴿ أَوَ عَجِبْتُدُ أَن جَآءَكُو ذِكْرٌ مِن زَيِّكُو عَلَى رَجُلٍ مِنكُونِ﴾ [الأعراف: ٦٤،٦٣] وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ كُفَّار قُرَيْش أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَنَّهَا وَبَحِدًّا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ﴾ [صَ: ٥] وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ رَسُولًا أَنْكَرَتِ الْعَرَبُ ذَلِّكَ، أَوْ مَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ بَشَرًا مِثْلَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ . . . الْآيَةُ (١) . وَقَوْلُهُ: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ﴾ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيَشِر الَّذِيكَ ءَامَنُوًّا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدَّقِ ﴾ يَقُولُ: أ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ فِي الذِّكْرِ الْأَوَّلِ (٢). وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَن ابْن عَبَّاس: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٌّ ﴾ يَقُولُ: أَجْرًا حَسَنًا بِمَا ۚ قَدَّمُوا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيِّهُ ۗ قَالَ: الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ: صَلَاتُهُمْ وَصَوْمُهُمْ وَصَدَقَتُهُمْ وَتَسْبِيحُهُمْ - قَالَ-: وَمُحَمَّدٌ ﷺ يَشْفَعُ لَهُمْ (٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَلَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينً﴾ أَيْ مَعَ أَنَّا بَعَثْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ رَجُلًا مِنْ جنْسِهِمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿قَالَ ٱلْكَثِهِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ﴾ أَىْ ظَاهِرٌ وَهُمُ الْكَاذِبُونَ فِي ذَلِكَ.

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ لَلَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَعْرَشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُّ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِئِهِ ذَالِكُمُ

# ٤ بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْدِيمِ الْرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِنَبِ ٱلْحَكِيدِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْـ نَاۤ إِلَىٰ رَجُٰلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَثِّيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهِمُّ قَالَ ٱلۡكَخِهِمُ وَنَ إِنَّ هَنذَا لَسَنحِرُّ مَّٰبِينُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَـ رُشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْ نِهُٰ عَذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا

يَبْدَقُواْ ٱلْخِلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُلِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِْ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إبِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ

تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعْدَاُللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ.

ضِيآةً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ ، مَنَا زِلَ لِنَعَ لَمُواْ عَدَدَالسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَّ مَاخَلَقَٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي أَخْذِكَ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَ ارِوَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

اللهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢ [اللهُ خَالِقُ الْكَوْنِ وَرَبُّهُ وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَم جَمِيعِهِ، وَأَنَّهُ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام. قِيلَ: ۚ كَهَذِهِ الْأَيَّام. وَقِيلَ: كُلُّ يَوْم كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، ﴿ثُمَّ ٱسْنَوَىٰ عَلَىَّ ٱلْعَرْشُ﴾ وَالْعَرْشُ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَقْفُهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرُّ ﴾ أَيْ يُدَبِّرُ [أَمْرَ] الْخَلَائِق ﴿ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [سبأ: ٣] وَلَا يُشْغِلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنِ، وَلَا تُغَلِّطُهُ الْمَسَائِلُ، وَلَا يَتَبَرَّمُ بِإِلْحَاحِ الْمُلِحِّينَ، وَلَا يُلْهِيهِ تَدْبِيرُ الْكَبِيرِ عَنِ الصَّغِيرِ، فِي الْجِبَالَ وَالْبِحَارِ وَالْعُمْرَانِ وَالْقِفَارِ ﴿وَمَا مِن دَآتِتَهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾... الْآيَةَ: [هود:٦]. ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَـهَ إِلَّا يَعْمَلُمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَكَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي

 <sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۳/۱۵ الضحاك لم يسمع من ابن عباس كما تقدم
 (۲) الطبري: ۱۵/۱۵ (۳) الطبري: ۱٤/۱۵ العوفي ضعيف -

كِنْكِ مُينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩] وَقَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّهُ قَالَ: حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . . . الْآيَةَ [الأعراف: ٤٥]، لَقِيهُمْ رَكْبٌ عَظِيمٌ لَا يُرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُمْ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا لَهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الْجِنِّ، خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، أَخْرَجَتْنَا هَذِهِ الْآيَةُ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

ِكْدَا الاَّ يَهُ التِّي قِبْلُهَا وَالتِّي بِعَدُهَا . ﴿ إِلْتِهِ مُرْجِعُكُمْ جَبِيعًا ۚ وَعْدَ اللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ بِبَدَوُّا اَلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ لِيَجْرِىَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَبِيدٍ وَعَذَابٌ أَلِيثًا بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُوكَ۞ [مَرْجِعُ الْجَمِيعِ إِلَى اللهِ]

يُونَ يَبْعُونُ اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَّةٌ وَالْقَمَرُ نُوزًا وَقَذَرَهُ مَنَاذِلَ لِنَمْلُمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْجِسَابُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفْصِّلُ الْآيَنتِ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَمَا

حَـٰكَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَئتِ لِفَوْمِ يَـنَّقُوك۞ [كُلُّ شَيْءٍ شَاهِدٌ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا ۚ خَلَقَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعَظِيم سُلْطَانِهِ، وَأَنَّهُ جَعَلَ الشُّعَاعَ الصَّادِرَ عَنْ جِرْم الشَّمْسِ ضِيَاءً، وَجَعَلَ شُعَاعَ الْقَمَرِ نُورًا، هَذَا فَنُّ وَهَذَا فَنُّ آخَرُ، فَفَاوَتَ بَيْنَهُمَا لِئَلَّا يَشْتَبِهَا، ۚ وَجَعَلَ سُلْطَانَ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَسُلْطَانَ الْقَمَرِ بِاللَّيْلَ، وَقَدَّرَ الْقَمَرَ مَنَازِلَ: فَأَوَّلُ مَّا يَبْدُو صَغِيرًا، ثُمَّ يَتَزَايَدُ نُورُهُ وَجِرْمُهُ حَتَّى يَسْتَوْسِقَ وَيَكْمُلُ إِبْدَارُهُ، ثُمَّ يَشْرَعُ فِي النَّقْصِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حَالَتِهِ الْأُولَى فِي تَمَام شَهْر، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ بَلْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْهَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَائِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ﴾ [يسَ: ٤٠،٣٩] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ٩٦]. وَقُوْلُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَقَدَّدَهُ ﴾ أَي الْقَمَرَ ﴿مَنَاذِلَ لِنَعَلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ فَبالشَّمْسُ تُعْرَفُ الْأَيَّامُ، وَبِسَيْرِ الْقَمَرِ تُعْرَفُ الشُّهُورُ وَالْأَعْوَامُ ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أَيْ لَمْ يَخْلُقْهُ عَبَنًا بَلْ لَهُ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي ذَلِكَ، وَحُجَّةٌ بَالِغَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَقَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [ص: ٢٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَئًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۞ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴿ [المؤمنون: ١١٦،١١٥] وَقَوْلُهُ: ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآينتِ ﴾ أَيْ يُبَيِّنُ الْحُجَجَ

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ فِي الْخَيْلَافِ الْتَالِ وَالنَّهَادِ ﴾ أَيْ تَعَاقُبِهِمَا إِذَا جَاءَ هَذَا ذَهَبَ هَذَا، وَإِذَا ذَهَبَ هَذَا جَاءَ هَذَا، لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ شَيْئًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَيْشِي النِّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ [الأعراف: ٤٥] وَقَالَ: ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْجِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ ﴾ . . . الْآيَة [يست: ٤٠]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ اللَّيَلَ سَكَنًا ﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ٤٦].

وَالْأَدِلَّةَ ﴿لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ﴾.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أَيْ مِنَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَمَ عَظَمَتِهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ: ﴿ وَكَأَتِن مِنْ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَىفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَ ِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] أي الْعُقُولِ. وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ أَيْ عِقَابَ اللهِ وَسَخَطَهُ وَعَذَابَهُ.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنْ ءَايَنْيَنَا غَنِفِلُونَ۞ أُوْلَكِنِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١

# [مَأْوَى مُنْكِرى السَّاعَةِ جَهَنَّمُ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِلِقَاءِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَرْجُونَ فِي لِقَائِهِ شَيْئًا، وَرَضُوا بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهَا نُقُوسُهُمْ. قَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ! مَا زَيَّنُوهَا وَلَا رَفَعُوهَا حَتَّى رَضُوا بِهَا وَهُمْ غَافِلُونَ عَنْ آيَاتِ اللهِ الْكَوْنِيَّةِ - فَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا، وَالشَّرْعِيَّةِ - فَلَا يَأْتَمِرُونَ بِهَا: بِأَنَّ مَأْوَاهُمْ يَوْمَ مَعَادِهِمُ النَّارُ، جَزَاءً عَلَى مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فِي دُنْيَاهُمْ مِنَ الْآثَامِ وَالْخَطَايَا وَالْأَجْرَام، مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْر باللهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّللِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمٌّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ كَا مُعْوِلُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنَمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾

# [الْجَزَاءُ الْحَسَنُ لِأَهْلِ الْإيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِح]

هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ حَالِ الشُّعَدَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ بِاللهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ، وَامْتَثَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ، فَعَملُوا الصَّالِحَاتِ، بأَنَّهُ سَيَهْدِيهِمْ بإيمَانِهِمْ، يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ هَهُنَا سَبَبيَّةً، فَتَقْدِيرُهُ: بسَبَب إِيمَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا يَهْدِيهِمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ حَتَّى يَجُوزُوهُ وَيَخْلُصُوا إِلَى الْجَنَّةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلإَسْتِعَانَةِ، كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَمْدِيهِ مُ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمُّ ۚ قَالَ: يَكُونُ لَهُمْ نُورًا ۚ يَمْشُونَ بهِ (١). وَقَوْلُهُ: ﴿ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُوطِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَكَلِينِ﴾ أَيْ: هَذَا حَالُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا شَبَهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ غَيَّـتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾... الْآيَةَ [الأحزاب:٤٤]. وَقَوْلِهِ: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلَا تَأْتِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦] وَقَوْلِهِ: ﴿ سَكَمُّ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمِ ﴾ [يس: ٥٨] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ بَابِ ﴿ صَالَمُ عَلَيْكُمُ ﴿ . . . الْآيَةَ [الرعد: ٢٣، ٢٤]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَاخِرُ دَعْوَلَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ

ڛؙۜۅؙڸۜۊ؞ڰٳؽۺ؆ # THE SECOND STATES إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنَّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمِّ عَنَّ ءَايَننِنَا غَنِفِلُونَ ﴿ الْأَا أُوْلَيْكِ مَأُونِهُمُ ٱلنَّادُيِمَاكَانُواْيَكُسِبُونَ ﴾ إِنَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مَرَثُهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُٱلْأَنْهَارُفِ جَنَّاتِٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَنُهُمْ فِيهَاسَلَهُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَهِ رَبِّ ٱلْعَكَمَمِينَ ﴿ هُ وَلَوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمٌّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايْرَجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَالِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمُ يَدْعُنَ ٓ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيَعْ مِلُونَ شَي وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَاكَاوُا لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ أُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿

لِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ هَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمَحْمُودُ أَبِدًا، الْمَعْبُودُ عَلَى طُولِ الْمَدْي، وَلِهَذَا حَمِدَ نَفْسَهُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ خَلْقِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ، وَفِي ابْتِدَاءِ كِتَابِهِ، وَعِنْدَ ابْتِدَاءِ تَنْزِيلِهِ، حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ﴾ [الكهف: ١]، ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّّتِي يَطُولُ بَسْطُهَا، وَأَنَّهُ الْمَحْمُودُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ [وَ]فِي جَمِيع الْأَحْوَالِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ»(٢). وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ تَزَايُدِ نِعَم اللهِ عَلَيْهِمْ، فَتُكَرَّرُ وَتُعَادُ وَتُزْدَادُ، فَلَيْسَ لَهَا انْقِضَاءٌ وَلاَ أَمَدٌ، فَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَدْيرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ١٥/ ٨٥ (٢) مسلم: ٢١٨١/٤

# أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُلْفَيْنِهِمْ يَحْمُونَ اللَّهِ ﴾

[لَا يَسْتَجيبُ اللهُ دُعَاءَ الشَّرِّ مِثْلَ اسْتِجَابَتِهِ دُعَاءَ الْخَيْرِ] يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حِلْمِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ: أَنَّهُ لَا يَسْتَجيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ أَوْلَادِهِمْ بِالشَّرِّ فِي حَالِ ضَجْرِهِمْ وَغَضَبِهِمْ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُمْ عَدَمَ الْقَصْدِ [بالشَّرِّ] إِلَى إِرَادَةِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، لُطْفًا وَرَحْمَةً، كَمَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا لِأَنْفُسِهِمْ أَوْ لِأَمْوَالِهِمْ أَوْ لِأَوْلَادِهِمْ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالنَّمَاءِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَوَ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ أَشْيَعْجَالَهُمْ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمُّ ۗ الْآيَةَ، أَيْ لَو اسْتَجَابَ لَهُمْ كُلَّمَا دَعَوْهُ بهِ فِي ذَلِكَ لَأَهْلَكَهُمْ، وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي الْإِكْتَارُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۗ «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، لَا َّتَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، لَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً فِيهَا إِجَابَةٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ». وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠). وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرُ ﴾... الْآيَةَ [الإسرآء: ١١]، وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّـاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾... الْآيَةَ: هُوَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ أَوْ مَالِهِ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ! لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَالْعَنْهُ (٢). فَلَوْ يُعَجِّلُ لَهُمُ الِاسْتِجَابَةَ فِي ذَلِكَ، كَمَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِ لأَهْلَكَهُمْ.

ي دَيِكَ ، حَمَّا يَسْتَجَابُ صَهُمْ فِي الصَّيْرِ لَهُ الْمُنْهُمْ . ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلشَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ؞َ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّمُّهُ كَلَالِكَ زُيِّنِ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴾

[اَلْإِنْسَانُ يَذْكُرُ الله عِنْدَ الشِّلَةِ وَيَنْسَاهُ عِنْدُ الرَّخَاءِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْإِنْسَانِ وَضَجَرِهِ وَقَلَقِهِ إِذَا مَسَّهُ الضَّرُّ كَفَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَدُو دُعَكَ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: كَقُولِهِ: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَدُو دُعَكَ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: اه] أَيْ كَثِيرٍ، وَهُمَا فِي مَعْنَى وَاحِدٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أَصَابَتُهُ شِدَّةٌ قَلِقَ لَهَا، وَجَزِعَ مِنْهَا، وَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَدَعَا الله فِي كَشْفِهَا وَرَفْعِهَا عَنْهُ فِي حَالِ الشَّهُ شِدَّتَهُ وَكَشَفَ كُرْبَتَهُ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ، وَذَهَبَ الله شِدَّتَهُ وَكَشَفَ كُرْبَتَهُ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ، وَذَهَبَ كَأَنَّهُ مَا كَانَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ﴿ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدُعُنَا إِلَى ضَيْءٌ ﴿ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدُعُنَا إِلَى ضَيْءٌ ﴿ مَرَّ حَكَانَ لَمْ يَدُعُنَا إِلَى ضَيْءٌ ﴿ مَرَّ حَكَانَ لَمْ يَدُعُنَا إِلَى ضَيْءٌ ﴿ مَرَّ حَكَانَ لَمْ يَدُعُنَا إِلَى ضَيْءٌ فَمَل مَن هَذِهِ صِفْتُهُ وَطَرِيقَتُهُ فَقَالَ: فَرَا لَهُ مَا كَانَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ﴿ مَنْ هَذِهِ صِفْتُهُ وَطَرِيقَتُهُ فَقَالَ: فَرَا اللهُ عَنْ مَنْ هَذِهِ صِفْتُهُ وَطَرِيقَتُهُ فَقَالَ:

﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾ فَأَمَّا مَنْ رَزَقَهُ اللهُ الْهِدَايَةَ وَالسَّدَادَ وَالتَّوْفِيقَ وَالرَّشَادَ، فَإِنَّهُ مُسْتَثَنَّى مِنْ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [هود: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا ٱللَّهِ ﷺ: ﴿عَجَبًا [لِأَمْرِ] الْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِي اللهُ لَهُ فَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، إِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِنْ أَصَابَتُهُ سَرًاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلِنْ أَصَابَتُهُ سَرًاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ،

﴿ وَلَقَدَ أَهَلَكُنَا الْقُدُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمُ مِالْبَيْنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ جَمْزِى ٱلْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمُّ جَعَلَىٰنَكُمْ خَلَتْهِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

[الْعِبْرَةُ بِإِهْلَاكِ الْقُرُونِ الْأُولَى]

أَخْبَرَ تَعَالَى عَمَّا أَحَلَّ بِالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ فِي تَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ فِيمَا جَاءُوهُمْ بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ لهؤُلاءِ الْقَوْمَ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا لِيَنْظُرَ طَاعَتَهُمْ لَهُ، وَاتِّبَاعَهُمْ رَسُولُهُ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّكَ : «إنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِثْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٤). وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لِأَبِي بَكْر: رَأَيْتُ فِيمًا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ سَبَبًا دُلِّي مِنَ السَّمَاءِ فَانْتُشِطَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أُعِيدَ، فَانْتُشِطَ أَبُو بَكْر، ثُمَّ ذُرِعَ النَّاسُ حَوْلَ الْمِنْبُرِ، فَفَضَلَ عُمَرُ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعِ [إِلَى] الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنَا مِنْ رُؤْيَاكَ، لَا أَرَبَ لَنَا فِيهَا، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: يَا عَوْفُ! رُؤْيَاكَ؟ قَالَ: وَهَلْ لَكَ فِي رُؤْيَايَ مِنْ حَاجَةٍ أَوَ لَمْ تَنْتَهُوْنِي؟ قَالَ: وَيْحَكَ إِنِّي كَرهْتُ أَنْ تَنْعَى لِخَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الرُّوْيَا... حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ذُرعَ النَّاسُ إِلَى الْمِنْبُرِ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ الْأَذْرُعِ. قَالَ: أَمَّا إِحْدَاهُنَّ: فَإِنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّهُ لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَأَمَّا الثَّالِئَةُ: فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، قَالَ: فَقَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ فَقَدِ اسْتُخْلِفْتَ يَا

<sup>(</sup>۱) أبو داود: ۲/ ۱۸۰ (۲) الطبري: ۳٤/۱٥ (۳) مسلم: ٤/ ۲۹۵ (٤) مسلم: ۲۰۹۸/۴

(Files | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | وَإِذَاتُتَكَىٰ عَلَيْهِ مُرءَايَانُنَا مِيِّنَتْ ِقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا ٱتَّتِ بِقُـرَءَ انِ عَيْرِهَ نَدَآ أُوْبَدِّ لَهُ قُلْ مَا يَكُوُّ لِيَ أَنْ أُبُدِّلَهُ مِن تِلْقَآ بِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُومِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَـلُونُهُ مَلِيُكُمُ وَلاَ أَدْرَى كُمْ بِدِّ - فَقَـكُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبَالِيَّا أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ فَمَنْ أَظَامُهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهُ عِإِنَّهُ لَايُفَةً لِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَايَضُرُّهُمْ وَلَايَنَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلُآءِ شُفَعَتُوُّنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّثُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ,وَتَعَكَلَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَ كَفُواْ وَلَوْ لَاكَ لِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيِّهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ اللِّي مَعَكُمْ مِّن ٱلْمُنتَظِرِينَ ٥

فِينَا رَسُولًا نَعْرِفُ صِدْقَهُ وَنَسَبَهُ وَأَمَانَتُهُ، وَقَدْ كَانَتْ مُدَّةُ مُقَاهُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ النَّبُوَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ (٣). ﴿فَنَنْ أَظْلَهُ مِتَنِ آفَتَرَكِ عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبَ عِنَائِدَةٍ عَلَى اللّهِ كَذَبُ إِنَّائِهُ لَا يُعْلِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَقُولُ تَعَالَى: لَا أَحَدَ أَظْلَمُ وَلَا أَعْتَى وَلَا أَشَدُ إِجْرَامًا ﴿ مِنْ اللهِ وَرَعَمَ أَنَّ اللهَ أَرْسَلُهُ وَلَمْ أَكْبَرَ جُرْمًا وَلَا أَعْظَمَ أَرْسُلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْبَرَ جُرْمًا وَلَا أَعْظَمَ ظُلْمًا مِنْ هَذَا، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَخْفَى أَمْرُهُ عَلَى الْأَغْبِيَاءِ، فَكَيْفَ يَشْتَبِهُ حَالُ هَذَا بِالْأَنْبِيَاءِ؟ فَإِنَّ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا فَلَا بُدً أَنَّ الله يَنْصِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا فَلَا بُدًّ أَنَّ الله يَنْصِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى

فِي اللهِ لَوْمَةَ لَاثِم فَمَا شَاءَ اللهُ! وَأَمَّا فَوْلُهُ: شَهِيدٌ، فَأَنَّى لِعُمَرَ الشَّهَادَةُ وَالْمُسْلِمُونَ مُطِيفُونَ بِهِ؟ (١).
﴿ وَإِذَا تُنَكَّى عَلَيْهِمْ عَلِيالُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِيثَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآةَنَا النِّيثِ فِلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُكِلَمُ مِن الْفَيْ فَلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبُكِلَمُ مِن يَلِقَآهِ فَلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبُكِلَمُ مِن يَلِقَآقِ نَقْمِقُ إِنَّ أَنْ فَيَكُ إِلَى اللهِ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُكِلَمُ مِن يَلِقَآقِ نَقْمِقُ إِنَّ أَنْ فَيَكُمُ مِنْ فَيَقِيقُ إِلَى اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمُ مَن فَيَلِمَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَذَرَكُمُ بِيدٍ فَقَكَدُ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمُوا مِن فَيْلِمَ أَفَلا مَن فَيْلِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابْنَ أُمِّ عُمَرَ! فَانْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُ؟ وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَإِنِّي لَا أَخَافُ

[بَيَانُ تَعَنُّتِ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَعَنَّتِ الْكُفَّارِ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ الْجَاحِدِينَ الْمُعْرِضِينَ عَنْهُ: أَنَّهُمْ إِذَا قَرَأً عَلَيْهِمُ الْجَاحِدِينَ الْمُعْرِضِينَ عَنْهُ: أَنَّهُمْ إِذَا قَرَأً عَلَيْهِمُ الرَّسُولُ وَلَيَّةٍ كِتَابَ اللهِ، وَحُجَجَهُ الْوَاضِحَةَ قَالُوا لَهُ: الْتِ بِفُرْآنِ غَيْرِهِ مِنْ نَمَطٍ آخَرَ، أَو بِمُنْا بِغَيْرِهِ مِنْ نَمَطٍ آخَرَ، أَو بِمُنْا بِغَيْرِهِ مِنْ نَمَطٍ آخَرَ، أَو بَدُلُهُ إِلَى وَضْعِ آخَرَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ وَ اللهِ عَلَى النَبِيهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[ثُبُوتُ صِدْقِ الْقُرْآنِ]

﴿ قُلُ لَّوَ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُم عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَكُمْ بِلِّهِ ﴾ أَيْ: هَذَا إِنَّمَا جِئْتُكُمْ بِهِ عَنْ إِذْنِ اللهِ لِي فِي ذٰلِكَ وَمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىَ أَنِّى لَسْتُ أَنَّقَوَّلُهُ مِنْ عِنْدِي وَلَا افْتَرَيْتُهُ: أَنَّكُمْ عَاجِزُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، وَأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ صِدْقِي وَأَمَانَتِي مُنْذُ نَشَأْتُ بَيْنَكُمْ إِلَى حِين بَعَثَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَا تَنْتَقِدُونَ عَلَيَّ شَيْئًا تَغْمِصُونِي بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَقَدُدُ لِبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِيَّةً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَيْ أَفَلَيْسَ لَكُمْ عُقُولٌ تَعْرِفُونَ بِهَا الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِل؟ وَلِهَذَا لَمَّا سَأَلَ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ فَيِمَا سَأَلَهُ مِنْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ هِرَقْلُ لِأَبِي سُفْيَانَ: هَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: لَا. وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ إِذْ ذَاكَ رَأْسَ الْكَفَرَةِ، وَزَعِيمَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَعَ هَذَا اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ. وَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ . فَقَالَ لَهُ هِرَقْلُ: فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ (٢). وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب لِلنَّجَاشِيِّ مَلِكِ الحَبَشَةِ: بَعَثَ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۹/۱۰ إسناده ضعيف جدًا فيه زيد بن عوف تركه عمرو بن علي الفلاس وسُئل عنه أبو حاتم فقال: "تعرف وتنكر" وحرك يده [المجرح والتعديل ۴/٥٧] قال البخاري: "سكتوا عنه" [التاريخ الكبير] وقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ ٢٥٣–٢٥٣ بدون هذا اللفظ. (۲) فتح الباري: ۸۲/۸ (۳) أحمد: ۲۰۲/۱

بِرِّهِ أَوْ فُجُورِهِ، مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ، فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيْنَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ لِمَنْ شَاهَدَهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ وَقْتِ الضَّحَى وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ فِي حِنْدِسِ الظَّلْمَاءِ، فَمِنْ شِيَمٍ كُلِّ مِنْهُمَا وَأَفْعَالِهِ وَكَلَامِهِ يَسْتَدِلُّ مَنْ لَهُ بَصِيرةٌ عَلَى صِدْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَكَذِبِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بَصِيرةٌ عَلَى صِدْقِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَكَذِبِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ وَسَجَاحَ، وَالْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ.

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَام: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ، فَكُنْتُ فِيِّمَنِ انْجَفَلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ رَجُل كَذَّابٍ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُّ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ "(١). وَلَمَّا وَفَدَ ضِمَامُ بْنُ تَعْلَبَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قَوْمِهِ بَنِي سَعْدِ بْن بَكْرِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - فِيمَا قَالَ لَهُ - مَنْ رَفَعَ هَذِهِ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ» قَالَ: وَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ؟ قَالَ «اللهُ» قَالَ: وَمَنْ سَطَحَ هَذِهِ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ» قَالَ: فَبالَّذِي رَفَعَ هَذِهِ السَّمَاءَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجَبَالَ وَسَطَحَ هَذِهِ الْأَرْضَ آللهُ أَرْسَلَكَ إلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ! نَعَمْ» نُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَام، وَيَحْلِفُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ هَذِهِ الْيَمِينَ، وَيَحْلِفُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: صَدَقْتَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَنْقُصُ، فَاكْتَفَى هَذَا الرَّجُلُ بِمُجَرَّدِ هَذَا، وَقَدْ أَيْقَنَ بِصِدْقِهِ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - بِمَا رَأَى وَشَاهَدَ مِنَ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ

عَلَيْهِ ('').
وَذَكُرُوا أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَفَدَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ، وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ عَمْرُو لَمْ يُسْلِمْ بَعْدُ، فَقَالَ لَهُ صَدِيقًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ عَمْرُو! مَاذَا أُنْزِلَ عَلَى صَاحِبِكُمْ، مُسَيْلِمَةُ: وَيْحَكَ، يَا عَمْرُو! مَاذَا أُنْزِلَ عَلَى صَاحِبِكُمْ، يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ أَصْحَابَهُ يَقْرُونَ سُورَةً عَظِيمةً قَصِيرَةً، فَقَالَ: وَمَا هِي؟ فَقَالَ: ﴿ وَالْعَصْرِ اللهِ الْمُنَى لَنِي خُسِّرٍ ﴾... إلَى آخِرِ فَقَالَ: ﴿ وَالْعَمْرِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَمَا هُو؟ فَقَالَ: يَا وَبُرُ، يَا وَبُرُ. إِنَّمَا أَنْتَ مِنْكُوبُ وَاللهِ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي عَمْرُو؟ وَصَدْرٌ. وَسَائِرُكَ حَفْرٌ نَقْرٌ. كَيْفَ تَرَى يَا عَمْرُو؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو؟ وَسَائِرُكَ حَفْرٌ نَقْرٌ. كَيْفَ تَرَى يَا عَمْرُو؟ فَقَالَ لَعُمْرُو؟ وَسَائِرُكَ حَفْرٌ نَقْرٌ. كَيْفَ تَرَى يَا عَمْرُو؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو؟ وَسَائِرُكَ حَفْرٌ نَقْرٌ. كَيْفَ تَرَى يَا عَمْرُو؟

فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْ مُشْرِكٍ فِي حَالِ شِرْكِهِ، لَمْ يَشْتَبه عَلَيْهِ

حَالُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَصِدْقُهُ، وَحَالُ مُسَيْلِمَةً - لَعَنَّهُ اللهُ -

وَكِذْبُهُ، فَكَيْفَ بِأُولِي الْبَصَائِرِ وَالنَّهَى، وَأَصْحَابِ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَالْجِجَى؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظُلُمُ مِثَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى السَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمَ بُوحَ إِلَيْهِ شَىٰ اللَّهُ وَمَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴿ [الانعام: ٩٣] وَقَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿فَمَن أَظُلَمُ مِثَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبِهِ أَنْ وَلَمْ مَنْ كَذَبِهِ أَنْ كَلَهُ مَنْ كَذَبِهِ أَنَّ مَنْ كَذَبًا أَقَ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ كَذَبِهُ أَلَّهُ مِرْمُونَ ﴾ وكذلك مَنْ كَذَبَ

بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَجُ، لَا

أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ. ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَتُوْلَآءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللّهِ قُلْ ٱثْنَيْتُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ۚ ۚ أَلَانَاسُ إِلّا أُمْنَةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَ لَقُواً وَلَوْلَا كَلِمَةً كَانَ ٱلنَّاسُ إِلّا أُمْنَةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَ لَقُواً وَلَوْلَا كَلِمَةً

#### سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُوكُۗ ۗ ﴾ [مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُشْرِكُونَ فِي آلِهَتِهِمْ] يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَمَ اللهِ غَيْرَهُ

رُمَّ يَعْلَمُ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ لَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ ظَانِّينَ أَنَّ تِلْكَ الْآلِهَةَ تَفْعَهُمْ شَفَاعَتُهَا عِنْدَ اللهِ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهَا لَا تَصُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَمْلِكُ شَيْئًا، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ مَمَّا يَزْعُمُونَ فِيهَا، وَلَا يَكُونُ هَذَا أَبَدًا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: هِمَّا يَرْعُمُونَ فِيهَا، وَلَا يَكُونُ هَذَا أَبَدًا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: هُوَّلًا أَتُنْبِيْوُنَ الله يَمْلُمُ فِي الشَّمَونَ وَلا فِي النَّرْضِ وَاللهُ بِمَا لَا يَكُونُ فِي وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: مَعْنَاهُ أَتُحْبُرُونَ الله بِمَا لَا يَكُونُ فِي السَّمْوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ؟ (فَي أَنَّهُ مَنَاهُ الْكَرِيمَةَ عَنْ السَّمْوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ؟ (فَي أَنَّهُ مَنَاهُ الْكَرِيمَةَ عَنْ اللهَ مَا اللهِ الْكَرِيمَةَ عَنْ السَّمْوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ؟ (فَا ثُمَّ نَزَّهُ نَفْسَهُ الْكَرِيمَةً عَنْ السَّمْوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ؟ (فَا ثُمَّ نَزَّهُ نَفْسَهُ الْكَرِيمَةً عَنْ

# شِرْكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ فَقَالَ: ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. [الشَّرْكُونَ ﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَوَلَا كَلِمَـُهُ سَبَقَتْ مِن تَرَلِكَ﴾... الْآيَةَ ————

[الأنفال: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) أحمد: (۲۰۱۸ (۲) انظر زاد المعاد: ۳(۲۶۲. وأصل القصة في البخاري: ۳۳ ومسلم: ۱۲ وغيرهما. (۳) البداية والنهاية: ۲۲۲۱ (۶) البداية والنهاية: ۱۰۱۱ وقال: رواه البخاري.

[طهٰ: ١٢٩]. أَيْ لَوْلَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُعَذَّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَجَّلَ الْخَلْقَ إِلَى أَحَدًا إِلَّا بَعْدُودٍ، لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَأَسْعَدَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْنَتَ الْكَافِرِينَ.

﴿ وَيَقُولُوكَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن تَرَبِهِ فَقُلَ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنظِرِينَ ﴾ قانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴾ [طَلَبُ الْمُشْرِكِينَ آيَةً]

أَيْ يَقُولُ هٰؤُلَاءِ الْكَفَرَةُ الْمُكَذِّبُونَ الْمُعَانِدُونَ: لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ، يَعْنُونَ كَمَا أَعْطَى اللهُ تَمُودَ النَّاقَةَ، أَوْ أَنْ يُحَوِّلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، أَوْ يُزِيحَ عَنْهُمْ جِبَالَ مَكَّةً، وَيَجْعَلَ مَكَانَهَا بَسَاتِينَ وَأَنْهَارًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ قَادِرٌ، وَلَكِنَّهُ حَكِيمٌ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجَرِي مِن نَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا۞ بَلَ كَذَّبُواْ بَالْسَاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٠، ١١] وَكَفَوْ لِهِ: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيِنَتِ إِلَّا أَن كَنَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ . . . الْآيَةَ [الإسرآء: ٥٩]، يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ سُنَّتِي فِي خَلْقِي: أَنِّي إِذَا آتَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، فَإِنْ آمَنُوا وَإِلَّا عَاجَلْتُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ. وَلِهَذَا لَمَّا خُيِّر رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ إِعْطَائِهِمْ مَا سَأَلُوا، فَإِنْ آمَنُوا وَإِلَّا عُذِّبُوا، وَبَيْنَ إِنْظَارِهِمْ، اَخْتَارَ إِنْظَارَهُمْ، كَمَا حَلُمَ عَنْهُمْ غَيْرَ مَرَّةٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِرْشَادًا لِنَبِيِّهِ ﷺ إِلَى الْجَوَابِ عَمَّا سَأَلُوا: ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَنَيْبُ لِلَّهِ ﴾ أَي الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ الْعَوَاقِبَ فِي الْأُمُورِ .

وَإِذَا أَذَفَنَا النّاسَرَحْةَ مِنْ بَعْدِ ضَرّاء مَسَتُهُمْ إِذَا لَهُ مَّكُرُّ فِيَ الْمَا النّاسَرَحْةَ مِنْ بَعْدِ ضَرّاء مَسَتُهُمْ إِذَا لَهُ مَّكُرُّ فِي الْمَا اللّهَ اللّهِ اللّهَ عُرَيْنَ مِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ ثَهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ الْحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ الْحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ الْحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيْنَ أَبَعَيْتَنَامِنَ هَالِدِهِ لَنَّكُونَ فِي الْفَلْكِ اللّهَ عُلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

اَلْمُوْنَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ . . . الْآيَة الانعام: ١١١]، وَلِمَا فِيهِمْ مِنَ الْمُكَابَرَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَلَةِ ﴾ . . . الْآيَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَلَةِ ﴾ . . . الْآيَة اللحجر: ١٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ سَافِطاً ﴾ الْآيَة [الطور: ٤٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كَنَبًا فِي فِرْطاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلّا سِحْرٌ مُبِيلًا فِي فِي جَوَابِهِمْ ، لِأَنَّهُ دَائِرٌ عَلَى تَعَلَيْهِمْ مَالُوهُ ، لِأَنَّهُ دَائِرٌ عَلَى تَعَلَيْهِمْ وَفَسَادِهِمْ ، لِأَنَّهُ دَائِرٌ عَلَى تَعَلَيْهِمْ وَعَنَادِهِمْ ، لِكَثْرَةٍ فَجُورِهِمْ وَفَسَادِهِمْ ، وَلِهَذَا قَالَ: قَالَ: وَعَادِهِمْ ، وَلِهَذَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَالَهُ مُولِهِمْ ، وَلِهَذَا قَالَ:

﴿ وَإِذَا آَ أَنَانًا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِيَ
الْمِائِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ هُوَ
الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْمَرِّ وَالْمَحَرِّ حَقَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَاكِ وَجَرَيْنَ بِهِم
الَّذِى يُسَيِّرِكُو فِي الْمَرِّ وَالْمَحَرِّ حَقَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَاكِ وَجَرَيْنَ بِهِم
برِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمَّ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّذِينَ لَنِي لَنِي اللَّهُ عَيْلِصِينَ لَهُ اللّذِينَ لَهِمْ إِذَا هُمُ

يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَنْيِرِ الْحَقِّ يَئَايَّهُا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَنَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ ثُمَّ إِلِيَّنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُلَيِّقُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ

[تَقَلَّبُ الْإِنْسَان حِينَ تُصِيبُهُ الرَّحْمَةُ بَعْدَ الضُّرِّ] يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا أَذَاقَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ كَالرَّخَاءِ بَعْدَ الشُّدَّةِ، وَالْخِصْبِ بَعْدَ الْجَدْبِ، وَالْمَطَر بَعْدَ الْقَحْطِ وَنَحْوِ ذُلِكَ ﴿إِنَا لَهُمْ مَكُرٌّ فِي ءَايَانِنَّا﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: اِسْتِهْزَاءٌ وَتَكْذِيبٌ (١٠). كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلظُّدُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِۦ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا﴾... الْآيَةَ [يونس: ١٢]، وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بهمُ الصُّبْحَ عَلَى إِنّْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، أَيْ مَطَرِ، ثُمَّ قَالَ: ا «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟َ» قَالُوا: أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَاكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ كَافِرٌ بَى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبُ<sup>»(٢)</sup>. وَقَوْلُهُ: ۖ ﴿**وَلَى ا**للَّهُ أَسۡرَعُ مَكُرًّا﴾ أَيْ أَشَدُّ اسْتِدْرَاجًا وَإِمْهَالًا حَتَّى يَظُنُّ الظَّانُّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَذَّبٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مُهْلَةٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ؛ وَالْكَاتِبُونَ الْكِرَامُ يَكْتُبُونَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ، وَيُحْصُونَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَعْرِضُونَهُ عَلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَيُجَازِيهِ عَلَى الْجَلِّيل وَالْحَقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالْقَطِمِيرِ.

ثُمُّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ ﴿ هُوَ الَّذِى بُسَيْرَكُو فِ اللَبْ وَالْبَحْرِ ﴾ أَيْ يَحْفَظُكُمْ وَيَكْلُو كُمْ بِحِرَاسَتِهِ ﴿ حَقَىٰ إِذَا كُشَمُّ فِ اللَّهُ وَ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بَعْمِ مِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا ﴾ أَيْ بِسُرْعَةِ سَيْرِهِمْ رَافِقِينَ ، وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ ﴿ جَاءَتُهَا ﴾ أَيْ تِلْكَ السَّفُنَ ﴿ رِيحٌ عَلَيْهِمْ وَطَنَّوا أَنْهُمُ المَعْجُ مِن كُلِ مَكَانِ ﴾ أَيْ عَلَيْكُمُ السَّفُنَ مَكَانِ ﴾ أَيْ عَلَيْهِمْ ﴿ وَطَنُّوا أَنْهُمُ أَلْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ ﴾ أَيْ هَلَكُم المُعْجُ مِن كُلِ مَكَانِ ﴾ أَيْ هَلَكُوا اعْتَمَمُ اللّهُ مُعْوَنَ مَعَهُ صَنَمًا وَلَا هُوَنَا ، بَلْ يُفْرِدُونَهُ بِالدُّعَاءِ وَالإِبْتِهَالِ ، كَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْنَا مَنْ مَنْهُ مُنَا اللهُ مَكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ لَكُونَا فَلَا اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَوْلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَوْلُ اللّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَوْلُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَمْ اللهُ تَعَالَى اللهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

بِغَيْرِ ٱلْمَقِّ ﴾ أَيْ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ﴿كَأَنْ لَمْ

يَدْعُنَا ۚ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّثُّهُ ﴾ [يونس: ١٢].

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّ النَّاسُ إِنْمَا بَغْيُكُمُ عَلَى اَنْفُسِكُمْ ﴾ أَيْ إِنَّمَا يَدُوقُ وَبَالَ هَذَا الْبَغْيِ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ ، وَلَا تَضُرُّونَ اللهِ إَخَدُ اللهُ إِنَّمَا يَدُوقُ وَبَالَ هَذَا الْبُغْيِ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ ، وَلَا تَضُرُّونَ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ اللهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ ، مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ (اللهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ ، مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ (اللهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ ، مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ (اللهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ ، مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ اللهُ . وَقَوْلُهُ: ﴿ مَتَكُمُ اللَّهُ يَالُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ يَالَكُمْ وَمَالُكُمْ وَمَالُكُمْ وَمَالُكُمْ فَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا عُمَالِكُمْ ، وَنُوفِيكُمْ إِيَّاهَا ، اللهُ اللهُ مَا وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا فَلْسَهُ .

يَسُومَنَ إِذَ الْعُسَهُ. ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيُوةِ الدُّنَيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ الأَرْضِ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَلَمُ حَتَىٰ إِذَا أَخَدَتِ الأَرْضُ رُخُوْفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَطَلَّ أَهُمُنَا أَنَهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمُّمُنَا لَيَلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلَنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ اللَّيْنَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ فَي وَلللهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ السَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُشْنَفِعٍ فَيْهِ

# [مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا]

ضَرَبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَثَلًا لِزَهْرَةِ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَزِينَتِهَا وَسُرْعَةِ انْقِضَائِهَا وَزَوَالِهَا، بِالنَّبَاتِ الَّذِي أَخْرَجَهُ اللهُ مِنَ الْأَرْضِ، بِمَاءٍ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْ زُرُوعٍ وَثِمَارٍ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا وَأَصْنَافِهَا، وَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ مِنْ أَبِّ وَقَصْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ﴿حَتَى إِنَّ أَنْدَتِ الْأَرْضُ لَا نَعْامُ مِنْ أَبِّ وَقَصْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ﴿حَتَى إِنَّ أَنْدَتِ الْأَرْضُ لَرَّفُهُم مِنْ أَبِّ وَقَصْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ﴿حَتَى إِنَّ أَنْدَتِ الْأَرْضُ لَرَّهُم مِنْ رُبَاهَا مِنْ زُهُورٍ نَضِرَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ وَالْأَلُوانِ مِنْ رُبَاهَا مِنْ زُهُورٍ نَضِرَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ وَالْأَلُوانِ مِنْ رُبَاهَا مِنْ زُهُورٍ نَضِرَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ وَالْأَلُوانِ مَنْ رُبَاهَا مِنْ زُهُورٍ نَضِرَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ وَالْأَلُوانِ مَنْ رُبَاهَا مِنْ رُبَاهَا مَلْ مَنْكَالِ وَالْأَلْوَانِ مَا كَنَابَ مَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ اللّهُ مُلْكِلًا أَوْ رَبِيعٌ شَلِيدَةٌ بَارِدَةٌ ، فَأَيْسَتْ أَوْرَاقَهَا وَحَصَادِهَا وَحَصَادِهَا أَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَمَا مَا كَانَتْ حِينًا قَبْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ وَلَالْمُورُ بَعْدَ الْأُمُورُ بَعْدَا الْأُمُورُ بَعْدَ وَالِهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَنْعَمْ. وَهَكَذَا الْأُمُورُ بَعْدَ وَوَالِهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَنْعَمْ. وَهَكَذَا الْأُمُورُ بَعْدَ وَوَالِهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَنَعَمْ. وَهَكَذَا الْأُمُورُ بَعْدَ وَوَالِهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَنْعَمْ. وَهَكَذَا الْأُمُورُ بَعْدَ وَقَالَ وَوَالِهَا كَأَنَّهُ الْمُ وَلَاهُ مَا تَنْعَمْ. وَهَكَذَا الْأُمُورُ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۴۹/۱۵ (۲) فتح الباري: ۲۰۷/۲ (۳) أبو داود: ۲۰۸/۰

وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَيُؤْتَى بِأَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا، فَيُغْمَسُ فِي النَّعِيمِ غَمْسَةً، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ الدُّنْيَا، فَيُغْمَسُ فِي النَّعِيمِ غَمْسَةً، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ الدُّنْيَا، فَيُغْمَسُ فِي النَّعِيمِ غَمْسَةً، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ ابُوسًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَآ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَدُمُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَلَاكَ نَفَصِلُ ٱلْآيَكِ ﴾ أَيْ: نُبَيِّنُ الْحُجَجَ وَالْأَوِلَةَ ﴿ لِلْقَوْرِ بَتَفَكُّرُونَ ﴾ فَيَعْتَبِرُونَ بِهَذَا الْمَثْلِ فِي زَوَالِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِهَا سَرِيعًا مَعَ اغْتِرَارِهِمْ بِهَا، وَتَمَكَّنِهِمْ وَقَالِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِهَا سَرِيعًا مَعَ اغْتِرَارِهِمْ بِهَا، وَتَمَكَّنِهِمْ وَقَتْهِمْ ، فَإِنَّ مِنْ طَبْعِهَا الْهَرْبَ مِمَّنْ طَلَبَهَا، وَالطَّلَبَ لِمَنْ هَرَبَ مِنْهَا، وَقَدْ ضَرَبَ اللهُ مِمَّالَى مَثْلَ الدُّنْيَا بِنَبَاتِ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَرْيِزِ، فَقَالَ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ: ﴿ وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْمُيُوةِ الْمُنْيَا لَهُ مَا لَيْهُ مَثَلَ الْمُيُوةِ الْمُنْيَا لَهُ مَثَلَ الْمُيُودِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ [الكهف: 8] المُشْتَعَ اللهُ اللهُ

بِ التَّرْغِيبُ فِي النِّعَمِ الدَّائِمَةِ الَّتِي لَا زَوَالَ لَهَا] [التَّرْغِيبُ فِي النِّعَمِ الدَّائِمَةِ الَّتِي لَا زَوَالَ لَهَا] وَوَالْهُ مِنْ الْمُعَمِّدُ مِنْ مُثَالِدًا لَهُ مَا مُتَاكِدًا لَكُونَا لَهُمَا الْمُثَالِّةِ عَلَيْهِ الْمُثَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَكِ ﴾ الْآيَةَ. لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى الدُّنْيَا وَسُرْعَةَ زَوَالِهَا، رَغَّبَ فِي الْجَنَّةِ وَدَعَا إِلَيْهَا، وَسَمَّاهَا دَارَ السَّلَام، أَيْ مِنَ الْآفَاتِ وَالنَّقَائِص وَالنَّكَبَاتِ فَقَالَ: ﴿ وَأَلَقُهُ يَدْعُوَّا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِمٍ ﴾ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَام كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي، وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ: اسْمَعْ، سَمِعَتْ أُذُنُكَ، وَاعْقِلْ، عَقَلَ قَلْبُكَ، إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَل مَلِكِ اتَّخَذَ دَارًا، ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَأْدُبةً، ثُمُّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللهُ الْمَلِكُ، وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ، وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ! رَسُولٌ، فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكُلَ مِنْهَا». رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ (٢٠). وَعَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَ «مَا مِنْ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ إِلَّا وَبِجَنْبَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَسْمَعُهُ َّخَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ إِلَّا

النَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَى رَبَّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى النَّاسُ! هَأَنْزَلَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنْذَلَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا ۚ إِلِّنَ ذَارٍ ٱلسَّلَامِ ﴾ الْآيَةَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ

#### نرِير ﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ۚ وَلَا يَرْهَنُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُ ۗ وَلَا ذِلَّةً أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ۞﴾ [أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ لِمَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ فِي الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْحُسْنَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلَ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠] وَقَوْلُهُ: ﴿ وَزِيَادَةً ﴾ هِي تَضْعِيفُ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْحَسَنَةِ: عَشْرُ أَمْثَالِهِا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَزِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا،

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۱۲۲٪ (۲) الطبري: ۲۱/۱۵ إسناده منقطع سعيد ابن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبدالله ووصله الحاكم في المستدرك ۳۳۹،۳۳۸٪ فيه عبدالله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه. (۳) الطبري: ۲۰/۱۵ وأحمد: ۱۹۷٪

وَيَشْمَلُ مَا يُعْطِيهِمُ اللهُ فِي الْجِنَانِ مِنَ القُصُورِ وَالْحُورِ وَالرِّضَا عَنْهُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْلَاهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيم، فَإِنَّهُ زِّيَادَةٌ أَعْظَمُ مِنْ جَمِيع مَا أُعْطُوهُ، لَا يَسْتَحِقُّونَهَا لَا بِعَمَلِهِم، بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَقَدْ رُوِيَ تَفْسِيرُ الزِّيَادِةِ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَريم عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَحُذَيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ وَعَامِرِ بْن سَعْدٍ، وَعَطَاءً وَالضَّحَّاكِ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ (١). مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَقَدْ وَرَدَتُ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِسَادَةً ﴾ وَقَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُتَقِّلْ مَوَازِينَنَا، أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُجِرْنَا مِنَ النَّار؟ - قَالَ -: فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَاللهِ! مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ"<sup>(٢)</sup>. وَهٰكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. (٣)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ ﴾ أَيْ قَتَامٌ وَسَوَادُ وَقَوْلُهُ تَعَالَمُ الْمَحْشَرِ، كَمَا يَعْتَرِي وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ﴾ أَيْ قَتَامٌ وَسَوَادُ فِي عَرَصَاتِ الْمَحْشَرِ، كَمَا يَعْتَرِي وُجُوهَ الْكَفَرَةِ الْفَجَرَةِ مِنَ الْقَتَرَةِ وَالْغَبَرَةِ ﴿ وَلَا ذِلَةً ﴾ أَيْ هَوَانٌ وَصَغَارٌ، أَيْ لَا يَحْصُلُ لَهُمْ إِهَانَةٌ فِي الْبَاطِنِ وَلَا فِي الظَّاهِرِ، بَلْ هُمْ كَمَا قَالَ لَهُمْ إِهَانَةٌ فِي الْبَاطِنِ وَلَا فِي الظَّاهِرِ، بَلْ هُمْ كَمَا قَالَ نَعَالَى فِي حَقِهِمْ: ﴿ وَلَا فِي الظَّاهِرِ، بَلْ هُمْ كَمَا قَالَ نَعَالَى فِي حَقِهِمْ: ﴿ وَلَا فِي الظَّاهِرِ، بَلْ هُمْ فَصُرُورًا فِي وَمُحُوهِهِمْ وَسُرُورًا فِي وَمُحُوهِهِمْ وَسُرُورًا فِي قُلُومِهِمْ. جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ آمِين.

قَلْوَبِهِمْ. جَعَلْنَا اللهُ مِنْهَمْ بِفَصْلِهِ وَرَحْمَتِهِ امِينَ.
﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّنَاتِ جَزّاءُ سَيِّنَتِم بِمِثْلِهَا وَزَهَفُهُمْ فِلَةٌ مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ فِيَطَعًا مِنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَلْقَامِهُمْ فَيْهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

#### َّعَكُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ(﴿ [جَزَاءُ الْمُجْرِمِينَ]

لَمَّا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ حَالِ الشُّعَدَاءِ الَّذِينَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْحُسَنَاتُ، وَيَزْدَادُونَ عَلَى ذَلِكَ، عَطَفَ بِذِكْرِ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ، فَذَكَرَ تَعَالَى عَدْلَهُ فِيهِمْ، وَأَنَّهُ يُجَازِيهِمْ عَلَى السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا، لَا يَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ﴿وَرَهَمُهُمْ ۖ أَيْ السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا، لَا يَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ﴿وَرَهَمُهُمْ ۗ أَيْ السَّيِّئَةِ مِنْهَاهُمْ وَنَعْلُوهُمْ ﴿وَلَٰهُ ﴾ مِنْ مَعَاصِيهِمْ وَخَوْفِهِمْ مِنْهَا،

﴿ وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ آشَرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكَا وَشَرَكُمْ لِعَنْ عِبَادَيْكُمْ لِعَنْفِاهِ ﴿ فَكَنَا عَنْ عِبَادَيْكُمْ لِعَنْفِاهِ ﴿ فَكَنَا عَنْ عِبَادَيْكُمْ لَعَنْفِاهِ ﴾ فَكَنَن إِنّهُ عَنْهُمُ الْمَتَى فَرَدُوا إِلَى اللّهِ مَولَىٰهُمُ الْمَتَى فَمُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِّنَا أَسَلَفَتْ وَرَدُوا إِلَى اللّهِ مَولَىٰهُمُ الْمَتَى فَمُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِّنَا أَسْلَفَتْ وَرَدُوا إِلَى اللّهِ مَولَىٰهُمُ الْمَتَى وَصَلّهُ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

[تَبَرِّي آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُكُمْ ﴾ أَيْ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ
مِنْ جِنِّ وَإِنْسٍ وَبَرِّ وَفَاجِرٍ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَحَشْرَتُهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِبْهُمْ
مَنْ جِنِّ وَإِنْسٍ وَبَرِّ وَفَاجِرٍ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَحَشْرَتُهُمْ فَلَمْ نَغَادُ مِبْهُمْ
اَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧]، ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنسُمُ
وَشُرُكَا وَكُمْ اللَّهِ الْمَوْمِنِينَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَتَنُوا اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَلَى الْمَنْدُوا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُولَى اللللْهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُولَى اللللَّهُ اللللْمُولَى اللللَّهُ الللللْمُولِيَعُولَ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلَا اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولَى اللللْمُولِمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِلَهُ اللللْمُولِمُ الل

الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَلِهَذَا قِيلَ: ذَلِكَ... (٤) يَسْتَشْفِعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ

لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَيُرِيحَنَا مِنْ مَقَامِنَا هَذَا، وَفِي الْحَدِيثِ

(١) الطبري: ٦٥/٣٥-٦٨ (٢) أحمد: ٣٣٣/٤ (٣) مسلم: ١/ ١٦٣ وتحفة الأحوذي: ٦/ ٥٢٢ والنسائي في الكبرى: ٦/ ٣٦١ وابن ماجه: ١/٧٦ (٤) هنا بياض في الأصل وانظر الحديث عند الآية ٣١ من تفسير البقرة.

وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِخْبَارًا عَنْ قَوْلِ الشُّرَكَاءِ فِيهَا رَاجَعُوا فِيهِ عَالِدِيهِمْ عِنْدَ ادِّعَائِهِمْ عِبَادَتَهُمْ: ﴿ فَكَفَىٰ لِللَّهِ شَهِيدًا يَنْتُنَا وَيَتْنَكُمْ ﴾ . . . الآيَة ، أَيْ مَا كُنَّا نَشْعُرُ بِهَا وَلَا نَعْلُمُ بِهَا ، وَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَنَا مِنْ حَيْثُ لَا نَدْرِي بِكُمْ ، وَاللهُ شَهِيدٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَنَّا مَا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى عِبَادَتِنَا ، وَلَا أَمَّا مَا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى عِبَادَتِنَا ، وَلَا أَمْرَاكُمْ بِهَا ، وَلَا رَضِينَا مِنْكُمْ بِذَلِكَ .

وَقَالَ نَعَالَى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّاۤ أَسَلَفَتُّ﴾ أَيْ فِي

مَوْقِفِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُخْتَبَرُ كُلُّ نَفْسٍ وَتَعْلَمُ مَا سَلَفَ مِنْ عَمَلِهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَهُمْ ثَبُلَى السَلَفَ مِنْ عَمَلِهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَهُمُ أَبُلَى السَّرَآيَرُ ﴾ [الطارق: ١٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَبُيُوا الْإِسْنُ يَوْمَهِ مِمَا قَدَّمَ وَلَخَرَ ﴾ [القيامة: ١٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَثُغْرَ اللهِ يَهُمِ يَقَمِلُكَ الْمَوْمَ عَلَيْكَ كَنِي بِنَفْسِكَ الْمُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسرآء: ١٤،١٣] وقَوْلُهُ: ﴿ وَرُدُووا إِلَى اللهِ الْحَكَمِ الْعَدْلِ، الْحَقِيمَ الْعَدْلِ، وَالْحَقَلَةُ الْمَورُ كُلُهَا إِلَى اللهِ الْحَكَمِ الْعَدْلِ، اللهَ الْحَكَمِ الْعَدْلِ، وَالْحَقَلَةُ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّوْلُولُ الْمُؤْمِرُ اللَّهِ الْمِدْرِ الْمِنْ الْمُورُ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ

﴿ وَضَلَ عَنْهُم ﴾ أَيْ ذَهَبَ عَن الْمُشْرِكِينَ ﴿ مَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴾

كِلْمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَفُوا أَنْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [اعْتِرَافُ الْمُشْرِكِينَ بِتَوْحِيدِ اللهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، وَإِقَامَةُ الْعُتِرَافُ الْمُشْرِكِينَ بِتَوْحِيدِ اللهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، وَإِقَامَةُ الْمُحْرَّةِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ]

يَحْتَجُ تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِاعْتِرَافِهِمْ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَرُهُ انِيَّتِهِ وَرُهُوبِيَّتِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ [الْإِلَهِ]، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْرُفُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾ أَيْ مَنْ ذَا الَّذِي يُنْزِلُ مِنَ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يُحْرِجُ ٱللَّحَىٰ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ أَيْ الْعَمِيمَةِ. الْحَمِيمَةِ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَالِكُمُ اللهُ رَكِّكُمُ الْمُقَى ﴿ . . . الْآيةَ ، أَيْ فَهَذَا الَّذِي اعْتَرَفْتُمْ بِأَنَّهُ فَاعِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ هُوَ رَبُّكُمْ وَالْهُكُمُ الْحَقُ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ إِلَا الفَّمَلَلُ ﴾ اللّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعِبَادَةِ ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ إِلَا الفَّمَلَلُ ﴾ أَيْ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ إِلَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ . ﴿ فَأَنَّهُ مَتَعَلَمُونَ أَنَّهُ الرَّبُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ عَبَادَتِهِ إِلَى عَبَادَةِ مَا سِواهُ ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الرَّبُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ وَالْمُتُ وَالْمُنَاكِ حَقَّتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وَالْمُتَصَرِّفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . . . الْآية ، أَيْ كَمَا كَفَرَ هُولَا عِنْ مَعْمَلُونَ وَاسْتَمَرُّوا عَلَى شِرْكِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . . . الْآية ، أَيْ كَمَا كَفَرَ هُولَا عِنْ الْمُلْكِ وَحْدَهُ ، اللهِ أَنَّهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي الْمُلْكِ وَحْدَهُ ، اللهِ أَنَّهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي النَّارِ كَقَوْلِهِ : ﴿ فَالُولُ بَلَى وَلَكِنَ حَقَتْ كُلِمَةُ اللهِ أَنَّهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي النَّارِ كَقَوْلِهِ : ﴿ فَالُولُ بَلَى وَلَكِنَ حَقَتْ كُلِمَةُ اللهِ أَنَّهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي النَّارِ كَقَوْلِهِ : ﴿ فَالُولُ بَلَى وَلَكِنَ حَقَتْ كُلِمَةُ اللهِ أَنْهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي الْمُلْكِ وَحُدَهُ اللهِ أَنْهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ الْمَدَابِ عَلَى اللهِ اللهِ أَنْهُمْ أَشْقِيَاءُ مِنْ سَاكِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱/۱۷۷

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَبْدَؤُا الْمَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَحْبَدُؤُا
الْمَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَهْدِئَ إِلَى
الْحَقَّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَىن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ أَحَقُ أَن يُتَبِعُ أَمَن
الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَىن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ أَحَقُ أَن يُتَبِعُ أَمَن
الْكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَنْبِعُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لِمِنَ الْمُقِقَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا الْكُرُهُمُو إِلَا ظُنَّ إِنَّ الطَّلَ لَا يُغْنِى مِنَ الْمُقِقِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا الْمُؤْدَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ عِلَمُ اللَّهُ عَلِيمٌ عِلَمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عِلَمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عِلَمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عِلَمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ ع

وَهَذَا إِبْطَالٌ لِدَعْوَاهُمْ فِيمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ غَيْرَهُ، وَعَبَدُوا مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ ﴿فُلَ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَبْدَؤُا لَلْمَاقَ ثُمَّ . يُعِيدُوُ﴾ [يونُس: ٣٤] أَيْ مَنْ بَدَأً خَلْقَ هَذِهِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ يُنْشِيءُ مَا فِيهِمَا مِنَ الْخَلَائِق، وَيُفَرِّقُ أَجْرَامَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَيُبَدِّلُهُمَا بِفَنَاءِ مَا فِيهمَا، ثُمَّ يُعِيدُ الْخَلْقَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ هَذَا ، وَيَسْتَقِلُّ بِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ﴾ أَيْ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ طَرِيقِ الرُّشْدِ إِلَى الْبَاطِل؟! ﴿ قُلُ هَلَ مِن شُرَّكَا إِكُمُ مَّن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقَّ أَقُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقَّ ﴾ أَيْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ شُرَكَاءَكُمْ لَا تَقْدِرُ عَلَى هِدَايَةِ ضَالٌّ، وَإِنَّمَا يَهْدِي الْحَيَارَى وَالضُّلَّالَ، وَيُقَلِّبُ الْقُلُوبَ مِنَ الْغَيِّ إِلَى الرُّشْدِ - اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴿ أَفَهَن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَك يُنَّبَعَ أَمَن لَّا يَهِدِّئَ إِلَّا أَنَ يُهْدَئُّ﴾ أَيْ أَفَيَتَّبِعُ الْعَبْدُ: الَّذِي يَهْدِي إِلَى اِلْحَقِّ وَيُبَصِّرُ بَعْدَ الْعَمَى – أَمْ الَّذِي لَا يَهِدِّي إِلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُهْدَى لِعَمَاهُ وَبَكَمِهِ؟ كَمَٰ قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢] وَقَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ أَنَعَبُدُونَ مَا نَنْجِنُونَ ۚ ۚ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦] إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَا لَكُورٌ كَيْفَ غَتَكُمُونَ ﴾ أَيْ فَمَا بَالْكُمْ أَنْ يُذْهَبَ بِعُقُولِكُمْ؟ كَيْفَ سَوَّيْتُمْ بَيْنَ الله وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَعَدَلْتُمْ هَذَا بِهَذَا، وَعَبَدْتُمْ هَذَا وَهَذَا؟ وَهَلَّا أَفْرَدْتُمُ الرَّبَّ جَلَّ جَلَالُهُ الْمَالِكَ الْحَاكِمَ الْهَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ: بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ، وَأَخْلَصْتُمْ إِلَيْهِ الدَّعْوَةَ وَالْإِنَابَةَ، ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَتَّبعُونَ فِي دِينِهمْ هَذَا دَلِيلًا وَلَا بُرْهَانًا، وَإِنَّمَا هُوَ ظُنٌّ مِنْهُمْ، أَيْ تَوَهُّمٌ وَتَخَيُّلُ، وَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ تَهْدِيدٌ لَهُمْ وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ، لِأَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ سَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الْجَزَاءِ.

﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا ۚ الْقُرَّمَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ اَلَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِنْكِ لَا رَبَّبَ فِيهِ مِن زَبِّ اَلْمَالِمِينَ ﴿ اَلَّهُ مَنْ مُؤْلُونَ اَفْتَرَنَٰهُ قُلُ فَأَنْوُا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. وَادْعُواْ مَنِ

قُلُ هَلُ مِن شُركاً بِكُرُّ مَن بِبَدُوُّ الْفَلْقَ شُرَّ يَعِيدُهُ، قَلِ اللَّهُ يَسْبَدُوُّ الْفَلْقَ شُرَّ يَعِيدُهُ، قَلِ اللَّهُ يَسْبَدِى الْمَعْ الْمَن شُركاً بِكُرُّ مَن يَهْدِى الْمَعْ الْمَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مَّ مَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْمُ صَدِفِينَ مَ اللَّ كَذَبُوا بِمَا لَرْ عُيطُوا يِعلِمِهِ، وَلَمَا يَأْمِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الظَّلِمِينَ فَي وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِـ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِّ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِّ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ [الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ حَقَّا، وَبَيَانُ إِعْجَازِهِ]

هَذَا بَيَانٌ لِإِعْجَازِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْبَشُرُ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَا بِعِشْرِ سُورٍ وَلَا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، لِأَنَّهُ الْمَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَجَازَتِهِ وَحَلَاوَتِهِ وَاشْتِمَالِهِ عَلَى يِفَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَوَجَازَتِهِ وَحَلَاوَتِهِ وَاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمُعَانِي الْغَزِيرَةِ النَّافِعَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ النَّوَي الْمَشْهِهُ شَيْءٌ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي عَنْدِ اللهِ وَأَقْوَالِهِ، فَكَلَامُهُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ، وَلِهَذَا أَفْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، فَكَلَامُهُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُقْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ أَيْ مِنْ النَّهُ الْمُشَلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَا يُشِهُ هَذَا مَثْلُ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَا يُشْهِهُ هَذَا كَلَامَ الْمَحْدِيقِ أَيْ مِنَ النَّكُتُ فِي اللهِ مَا الْمَحْدِيقِ اللهِ وَالتَّأُويلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّبُولِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّلُولِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَالُولِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَهُ وَلِيلًا وَيَلْ وَلَا يُسْتِكُ الْمَا وَقَعَ فِيها مِنَ التَّعْوِيفِ وَالتَالُولِ وَالتَّالِيلُ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَّالِيلِ وَالتَالَيْسِ لَا وَلَا لَا عَلَيْهِ الللهِ الْمَالِقِلِهِ الْمَلْلَمُ الْمَالَيْسُهُ عَلَيْهِ الللهِ الْمِنَا عَلَيْهِ اللْمَالَقِلَ وَاللَّهُ اللْمَنْ وَلَهُ اللْهُولِ وَالْمَالِيلُولِ وَلَوْلَهُ الْمِنْ التَلْمَالِ وَلَا لَولَهُ وَلَا لَيْلُولُ وَالْمَالَقَلَامُ وَلَى اللْمَالِقِ اللْمَالَيْلِ وَالْمَالِيلِ وَالْمَالِيلِهُ وَلَوْلَهُ الْمَلْولِ وَلَا اللْمَالِيلُهُ الْمِلْمِ وَالْمَالَةُ اللْمَالِيلُولَةُ الْمِلْمِيلُ الْمُؤْلِقِيلَ اللْمَالَيْلُهِ الْمَالَقِيلُولُولُولُولُولِ اللْمَالَيْلُولِ الللْمَالَيْلُولُولُولُولُولُولُهُ الْمِلْمِيلَامِ الللْمَالَولَالِهُ اللْمِلْمِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

رَبِ اَلْمَكَمِينَ ﴾ أَيْ وَبَيَانَ الْأَحْكَامِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بَيَانًا شَافِيًا كَافِيًا، حَقًّا لَا مِرْيَةً فِيهِ مِنَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَيْكُمْ فَلْ فَأْتُولُ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وَأَدْعُواْ مَنِ اللهِ مَثْكُمْتُمْ فِي اللهِ إِن كُنُمُ صَدِقِينَ ﴾ أَيْ إِنِ ادَّعَيْتُمْ وَافْتَرَيْتُمْ وَشَكَكُتُمُ فِي أَنَّ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَقُلْتُمْ كَذِبًا وَمَيْنًا: إِنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَقُلْتُمْ كَذِبًا وَمَيْنًا: إِنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ مَثْمُ مِنْ عِنْدِ مَثْلُكُمْ، وَقَدْ جَاءً - فِيمَا وَعَمْتُمْ - بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَأْتُوا أَنْتُمْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، أَيْ مِنْ رَعْمُتُمْ - بِهَذَا الْقُرْآنِ، وَاسْتَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ مَنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ إِنْس وَجَانً .

وَهَذَا هُوَ الْمَقَامُ النَّالِثُ فِي التَّحَدِّي، فَإِنَّهُ تَعَالَى

تَحَدَّاهُمْ وَدَعَاهُمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي دَعْوَاهُمْ: أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَلْيُعَارِضُوهُ بِنَظِيرِ مَا جَاءَ بِهِ وَحْدَهُ، وَلْيَسْتَعِينُوا بِمَنْ شَاءُوا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا سَبيلَ لُّهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لَينِ ٱجْمَعَكَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسرآء: ٨٨] ثُمَّ تَقَاصَرَ مَعَهُمْ إِلَى عَشْرِ سُوَرٍ مِنْهُ، فَقَالَ فِي أُوَّٰلِ سُورَةِ هُودٍ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُّهُ قُلَ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ. مُفْتَرَيْتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ﴾ [هود: ١٣] ثُمَّ تَنَازَلَ إِلَى سُورَةٍ فَقَالَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُّهُ فَلَ فَالْتُواَ بِسُورَةِ مِتْلِهِ. وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۞ وَكَذَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ، تَحَدَّاهُمْ بِسُورَةٍ مِنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَلِّكَ أَبَدًا فَقَالَ: ﴿ فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ ٱلنَّارَ﴾... الْآيَةَ [البقرة: ٢٤]، هَذَا وَقَدْ كَانَتِ الْفَصَاحَةُ مِنْ سَجَايَاهُمْ، وَأَشْعَارُهُمْ وَمُعَلَّقَانُهُمْ إِلَيْهَا الْمُنْتَهَى فِي هَذَا الْبَاب، وَلَكِن جَاءَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَا قِبَلَ لِأَحَدِ بِهِ، وَلِهَذَا آمَنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِمَا عَرَفَ مِنْ بَلاغَةِ هَذَا الْكَلام وَحَلاوَتِهِ وَجَزَالَتِهِ وَطَلَاوَتِهِ، وَإِفَادَتِهِ وَبَرَاعَتِهِ، فَكَانُوا أَعْلَمَ النَّاس بهِ، وَأَفْهَمَهُمْ لَهُ، وَأَتْبَعَهُمْ لَهُ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ انْقِيَادًا، كَمَا عَرَفَ السَّحَرَةُ لِعِلْمِهِمْ بِفُنُونِ السِّحْرِ، أَنَّ هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ مُؤَيِّدٍ مُسَدَّدٍ مُرْسَلٍ مِنَ اللهِ، وَأَنَّ هَذَا لَا يُسْتَطَاعُ لِبَشَرٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ. وَكَذَٰلِكَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ فِي زَمَانِ عُلَمَاءِ الطِّبِّ وَمُعَالَجَةِ الْمَرْضَى، فَكَانَ يُبْرىءُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى

بإِذْنِ اللهِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا مَدْخَلَ لِلْعِلَاجِ وَالدَّوَاءِ فِيهِ، فَعَرَفَ

مَنْ عَرَفَ مِنْهُمْ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ ورَسُولُهُ. وَلِهَذَا جَاءَ فِي

الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا»(١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا يَأْتِمْ تَأْوِيلُمُ ﴾ يَقُولُ: بَلْ كَذَّبَ هٰؤُلَاءِ بِالْقُرْآنِ، وَلَمْ يَغْهَمُوهُ وَلَا عَرَفُوهُ ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُمُ ﴾ أَيْ وَلَمْ يَحْصُلُوا مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ إِلَى حِينِ تَكْذِيبِهِمْ بِهِ جَهْلًا وَسَفَهَا ﴿ كَذَلِكَ كَذَبِ الْحَدَّ إِلَى عَرَفُوهُ أَيْ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ ﴿ فَانَظُر كَذَبِ مَنْ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ ﴿ فَانَظُر كَذَبِ مَنْ اللَّهُمِ السَّالِفَةِ ﴿ فَانَظُر كَيْفَ أَهْلَكُنَاهُمْ كَذَبُ كَانَ عَلِيهِمْ رُسُلَنَا ظُلُمًا وَعُلُوّا وَكُفْرًا وَعِنَادًا وَجَهْلًا، فَاحْذَرُوا أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. وَقَوْلُهُ: فَاخَدُرُوا أَيُّهُم الْمُكَذِبُونَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. وَقَوْلُهُ: فَاحْذَرُوا أَيُّهُم مِنَ يُؤْمِنُ بِهِذَا الْقُرْآنِ وَيَتَبْعُكَ وَيَتَقِعُ بُومَنَ الْمُكَذِبُونَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. وَقَوْلُهُ: بِمُونَ عَلَى بِمِنْ اللهُورَانِ وَيَتَبْعُكَ وَيَتَقِعُ بَعْفِيلًا الْقُرْآنِ وَيَتَبْعُكَ وَيَتَقِعُ بَمُ السَّالِقَةِ فَيَهْدِيهِ وَمَنْ يَسْتَحِقُ الضَّلَالَةَ فَيُضِلُهُ وَلَا الْقُرْالِ وَيَتَبْعُكَ وَيَتَقِعُ وَيَتَقْعُ وَيَتَعْمُ عَلَى الْمُعَرِبُهِمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِذَا الْقُرْآنِ وَيَتَبْعُكَ وَيَتَقْعُ وَيَتَقِعُ الْمُولِينَ فَا الْفُرالِ وَيَتَبْعُكَ وَيَتَقْعُ وَيَتَقْعُ الْفَرَالِيقَ فَيْفِلَهُ مَا الْمَالِكَ وَيَتَعْمُ وَيَتَقِعُ الْفَلَالُولُ اللّذِي لَا يَجُورُ وَمَنْ يَسْتَحِقُ الضَّلَالَةَ فَيُضِلَّهُ مَا يَسْتَحِقُ الْفَلَالُولُ وَتَعَالَى وَتَقَالَسَ وَتَفَرَّهُ مَا يَسْتَحِقُ الْفَلَالُولُ وَتَعَالَى وَتَقَالَسَ وَتَقَالَمُ اللّهُ اللهُولِ وَلَيْهُمُ الْمُعَالِي وَتَقَالَمُ وَيَعَلَى وَتَقَالَمُ وَالْعَلَولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

بَارِكُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسُ وَتَنْزَهُ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُو . ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُّ عَمَلُكُمُ النَّمُ بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ
وَأَنَّا بَرِىَ ۗ مِمَّا تَعْمَلُونَ۞ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكُ أَفَانَتَ تُشْعِعُ
الصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ۞ وَمِنْهُم مَن يَظُرُ إِلَيْكُ أَفَانَتَ الشَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ
تَهْدِي الْعُمْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْقِرُونَ۞ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ
تَهْدِي الْعُمْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْقِرُونَ۞ إِنْ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ

اَلنَّاسَ شَبْئًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ۞﴾ [الْأَمْرُ بِالتَّبَرِّي مِنَ الْمُشْرِكِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : وَإِنْ كَذَّبَكَ هُؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُهِ فَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ وَمِنْ عَمَلِهِمْ ﴿ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ كَقُولِهِ فَتَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعَلَيْهُمُ الْكَفُونِ ﴾ إِلَى تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعَلَيْهُمُ الْكَفُودِن اللّهِ الْكَافِرون: ١-٢]، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَأَتْبَاعُهُ لَيَعْمِهُمُ الْمُشْرِكِينَ: ﴿ إِنَّا بُرْءَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَأَتْبَاعُهُ لَيَعْمُ مُومِمًا الْمُشْرِكِينَ: ﴿ إِنَّا بُرُءَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمُشْرِكِينَ فَوْ إِنَّا بُرُءَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمُشْرِكِينَ فَوْ إِنَّا بُرُءَ وَقَالَ إِنْهِ مُومِنَا مَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهَ عَلَيْهُ وَمِمَّا مَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ أَيْ يَسْمَعُونَ كَلَامَكَ الْحَسَنَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وَالْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الْفَصِيحَةَ النَّافِعَة فِي الْقُلُوبِ وَالْأَدْيَانِ وَالْأَبْدَانِ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸/۹/۸

عَظِيمَةٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ وَلَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى إِسْمَاعِ الْأَصَمِّ – وَهُوَ الْأَطْرَشَ – فَكَذَلِكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى هِدَايَةِ هَوُلَاءِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَظُرُ إِلِيْكَ ﴾ عَلَى هِدَايَةِ هَوُلَاءِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ هِوَمِنْهُم مَن يَظُرُ إِلِيْكَ ﴾ أَيْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَإِلَى مَا أَعْطَاكَ اللهُ مِنَ التَّوْدَةِ، وَالسَّمْتِ الْحَسَنِ، وَالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَالدَّلاَلَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى نُبُوِّتِكَ الْحَسَنِ، وَالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَالدَّلاَلَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى نُبُوِّتِكَ لِأُولِي الْبَصَائِرِ وَالنَّهَى. وَهُولُلَاءِ يَنْظُرُونَ كَمَا يَنْظُرُ عَيْرُهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُونَ كَمَا يَنْظُرُونَ عَلَى يَنْظُرُونَ الْمِدَايَةِ شَيْءٌ كَمَا يَحْصُلُ لِغَيْرِهِمْ، بَلِ الْمُؤْمِنُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الْوَقَارِ، وَهُؤُلَاءِ الْكُفَّارُ اللهُ وَلَاءِ الْكُفَّارُ اللهُ وَلَاءِ الْكُفَّارُ الْمَؤْمِنُونَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الاِحْتِقَارِ ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجُدُونَكَ إِلّا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الاِحْتِقَارِ ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجُدُونَكَ إِلّا اللهِ هَرُولَكَ إِلَا يَتَقَلُونَ اللّهُ فَالَاءِ اللهُ مَنْ الْمِدَانِةِ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الاِحْتِقَارِ ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجُدُونَكَ إِلّا يَتَعْلَمُ اللهُ مَنْ الْفِرَانَ اللهُ وَالْمَ قَالَ اللهُ وَالَاءَ اللهُ وَالَاءَ اللهُ مَالِكُ اللهُ عَلْمَالُهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ الْحَلَيْدِ الْحُلُقِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْلِ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمِنْ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْعَلَيْكُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونُ الللْمُؤْ

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ كَانَ قَدْ هَدَى بِهِ مَنْ هَدَى، وَبَصَّرَ بِهِ مِنَ الْعَمَى، وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآخَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، وَأَضَلَّ بِهِ عَنِ الْإِيمَانِ آخَرِينَ، فَهُوَ الْحَاكِمُ الْمُتَصَرِّفُ فِي مُلْكِهِ بِمَا يَشَاءُ، الَّذِي لَا يُسْأَلُ فَهُو الْحَاكِمُ الْمُتَصَرِّفُ فِي مُلْكِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَلْلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَئِكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي عَنْ الظَّلْمَ يَظْلِمُونَ ﴾ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي عَنْ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا – إِلَى أَنْ قَالَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا – إِلَى أَنْ قَالَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا – إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِهِ – يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ فِي الْحَدِي فَلَى فَلَا يَطُولِهِ اللهَ وَعَذَى وَجَدَ غَيْرَ فَلِكُ فَلَا يَطُولِهِ وَاللّهُ فَكَا يَطُلُكُمْ إِلَا نَفْسَهُ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيْحُمَدِ الللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ فَلِكَ فَلَا يَلُولُهُ فَلَا يَلُولُهُ وَا لَا إِنَّا فَلَا لَكُمْ بُولُولِهِ اللّهَ فَكَرَ يَظُولُهِ وَلَا فَلَا لَكُمْ مُ وَجَدَ خَيْرًا فَلِيحُمَدِ اللهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ فَلَكُ فَلَا يَطُولُهِ إِلَى أَنْ اللّهَ الْمُعْلَمُ مِلُولُهُ إِلَى أَنْ اللّهُ عَلَى عَلْمَالِهُ فَلَا عَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ إِلَى اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُنْ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْحَلِيثِ اللْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُولُهُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللْمُولِي اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّ لَرَ يُلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً فَنَ النَّهَارِ بَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدَّ خَيْرَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴾

خَيْرُ الَّذِينَ لَابُوا بِلِقَاءِ اللهِ ومَا كَانُوا مُهْمَدِينَ (ﷺ [الشُّعُورُ بِقِصَرِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عِنْدَ الْحَشْرِ] [

عَدَدَ سِنِينَ فَ قَالُواْ لِبَنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئُلِ الْعَآذِينَ فَكُلُ الْوَ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئُلِ الْعَآذِينَ فَكُلُ اللَّهِ الْمَدْنَ الْمَالَدِينَ الْمَالَدِينَ الْمَالَدُونَ يَنْهُمُ اللَّهُ اللَ

﴿وَلِمَا زُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوَقِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۞ۚ وَلِكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَمَاةً رَسُولُهُمْ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ٤/ ١٩٩٤

قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ [لَيُنْتَقَمَنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ سَوَاءً فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ] يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿ وَإِمَّا نُرُبِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَوِدُهُ ﴾ أَيْ نَنْتَقِمُ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِكَ لِتَقِرَّ عَيْنُكَ مِنْهُمْ ﴿أَوْ نَنُوَقَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ أَيْ مَصِيرُهُمْ وَمُنْقَلَبُهُمْ، وَاللهُ شَهيدٌ عَلَى أَفْعَالِهِمْ بَعْدَكَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولُ ۚ فَإِذَا جَآهَ رَسُولُهُمْ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١). ﴿قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ . . . الْآيَةَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَجِّهَا﴾... الْآيَةَ [الزمر: ٦٩]، فَكُلُّ أُمَّةٍ تُعْرَضُ عَلَى اللهِ بحَضْرَةِ رَسُولِهَا، وَكِتَابُ أَعْمَالِهَا مِنْ خَيْرِ وَشَرٌّ، مَوضُوعٌ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ، وَحَفَظَتُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ شُهُودٌ أَيْضًا – أُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ - ۚ وَهَٰذِهِ الْأُمَّةُ الشَّرِيفَةُ وَإِنْ كَانَتْ آخِرَ الْأُمَم فِي الْخَلْقِ إِلَّا أَنَّهَا أَوَّلُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُفْصَلُ بَيُّنَهُمْ وَيُقْضَى لَهُمْ، كَمَا جَاءَ فِي الْصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ»(٢). فَأُمَّتُهُ إِنَّمَا حَازَتْ قَصَبَ السَّبْق بشَرَفِ رَسُولِهَا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا إِلَى يَوْم

وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُم صَدِهِ بِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلُكُ الْمَاتُ اللَّهُ الللْمُلِلْ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْل

[إسْتِعْجَالُ الْمُنْكِرِينَ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَوَالْبُهُمْ]
يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ كُفْرِ هُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فِي اسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ وَسُوَّالِهِمْ عَنْ وَقْيِهِ فَبْلَ التَّعْيِينِ مِمَّا لَا السَّعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ وَسُوَّالِهِمْ عَنْ وَقْيِهِ فَبْلَ التَّعْيِينِ مِمَّا لَا اللَّهِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَاللَّهِنَ لَهُمْ فِيهِ كَفَوْلِهِ: ﴿ يَسْتَعْجُلُ بِهَا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَاللَّهِمَ وَاللَّهِمَ وَاللَّهِمَ وَاللَّهِمَ وَاللَّهِمَ وَاللَّهِمُ وَاللَّهِمُ وَاللَّهِمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُوا وَقْتُهَا عَيْنًا، وَاللَّهَ اللَّهُ عَلْمُوا وَقْتُهَا عَيْنًا، وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ: ﴿ قُلُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ: ﴿ قُلُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَقَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ، فَأَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَيْكُمْ، وَقَدْ أَخْبَرُثُكُمْ بِمَجِيءِ اللّهُ عَلَيْهِ، فَأَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَيْكُمْ، وَقَدْ أَخْبَرُثُكُمْ بِمَجِيءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا كَائِنَةٌ ، وَلَمْ يُطْلِعْنِي عَلَى وَقْيَهَا وَلَكِنْ ﴿ لِكُلِّ أَنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا كَائِنَةٌ ، وَلَمْ يُطْلِعْنِي عَلَى وَقْيَهَا وَلَكِنْ ﴿ لِكُلِّ أَنَهُ اللّهُ عَلَى وَقَيْهَا وَلَكِنْ ﴿ لِكُلِّ أَنَهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا كَائِنَةٌ ، وَلَمْ يُطْلِعْنِي عَلَى وَقْيَهَا وَلَكِنْ الْقُطَى وَقَيْهَا وَلَكِنْ ﴿ لِكُلُو الْفُهُ عَلَى وَقْتِهَا وَلَكِنْ ﴿ لِكُلُو الْفُقَصَى وَلَا الْفُولُ اللّهُ عَلَى وَقْتِهَا وَلَكِنْ الْفَقْمَى وَلَا الْفُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَقَيْهَا وَلَكِنْ الْمُعْلَى وَقَيْهَا وَلَكِنْ الْمُؤْمِلُولَ الْعُمْلِ عَلَى اللّهُ الْعُمْلُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَقَوْمَا وَلَكُونُ اللّهُ الْعُمْلِ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَوْاَنَ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتْ مَافِ الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ - وَأَسَرُواْ الْنَدَامَةُ لَمَّارَا وُالْافَعَدَابِ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِالْقِسْطَ وَهُمُ الْاَيْدَامَةُ لَمَّارا وَالْائِسَ مَوْتِ وَالْأَرْضِ الْآرَضِ الْآرَفِ الْآرَصُ الْآرَعِ اللَّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُمُ مَّوْعِطَةُ وَلِيَهُ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْتَعْمَ وَوَهُدَى وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْتَهُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُمُ مَّوْعِطَةُ وَلِيَعْمَعُونَ وَقَ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَجَلُهُمْ ﴿فَلَا يَسْتَتْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَنَ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾... الْآيَةَ [المنافقون: ١١].

ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ عَذَابَ اللهِ سَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَالَ: ﴿ فَلَ آرَءَ نَشُرُ إِنَّ اللّٰهِ مَيْنَا أَوْ مَهَارًا ﴿ فَاذَا يَسَتَعْجِلُ مَيْنَا أَوْ مَهَارًا ﴿ فَاذَا يَسَتَعْجِلُ مِنْ الْمُحْرِمُونَ ﴿ الْنَهُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمُ بِهِ الْفَذَابُ قَالُوا ﴿ رَبّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا ﴾ . . . الْآيَة [السجدة: ١٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ وَسَمِعْنَا ﴾ . . . الْآيَة [السجدة: ١٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ وَسَمِعْنَا ﴾ يَعْنِي أَنْهُمْ إِذَا جَاءَهُمُ الْعَذَابُ قَالُوا ﴿ رَبّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا ﴾ . . . الْآيَة [السجدة: ٢١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا اللّٰهُ اللّٰهِ الْمَعْمُمُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا اللّٰهِ اللّٰتِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

<sup>(</sup>١) الطبري: ٩٩/١٥ (٢) فتح الباري: ٦/٥٩٥ ومسلم: ٢/

نُصِرُوك ﴿ آصَلُوهَا فَأَصْبُرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاةً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا بَجْزَوْنَ مَا كَنُتُدٌ نَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٣-١٦].

﴿ وَيَسْنَلِيُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِى وَرَقِتَ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُهُ لِمُعَجِزِينَ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ لَكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِيَّهُ وَأَسَرُواْ النَّدَامَةَ لَمَا رَأَوْا الْمَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم فِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ ﴿ فَضَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### [الْقِيَامَةُ حَقًّ]

وَالْقِيَامَةُ مِنَ الْأَجْدَاثِ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْأَجْسَام تُرَابًا ﴿ قُلْ إِي

يَقُولُ تَعَالَى: وَيَسْتَخْبِرُونَكَ ﴿ أَحَقُّ هُو ۗ أَي الْمَعَادُ

### ﴿ أَلَاۤ إِنَّ لِلَهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِّ ٱلَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۞ هُوَ يُجْيٍ. وَيُعِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞۞﴾

رُبِّ رَبِّ لَكُنْ مَالِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّ وَعْدَهُ حَقٌّ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ، وَأَنَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهُمْ، وَأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ، الْعَلِيمُ بِمَا تَفَرَّقَ مِنَ الْأَجْسَامِ وَتَمَزَّقَ فِي سَائِرِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَالْبِحَارِ وَالْقِفَارِ.

﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَأَءَتَكُم مَّوَعِظَةٌ مِن زَيِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِى الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَ فِضْلِ اللّهِ وَيَرْحَمَدِ فَهِذَلِكَ الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَدِ فَهِذَلِكَ فَلَا يَعْضُلِ اللّهِ وَيَرْحَمَدِ فَهِذَلِكَ فَلَا يَحْمَدُونَ ﴿ فَهُ لَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الل

### [الْقُرْآنُ مَوْعِظَةٌ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَهُدًى]

يَقُولُ تَعَالَى مُمْتَنَّا عَلَى خَلْقِهِ بِمَا أَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَرِّعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ أَيْ زَاجِرٌ عَنِ الْفَوَاحِشِ ﴿ وَشِفَاتُ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ أَيْ مِنَ الشَّبَهِ وَالشُّكُوكِ، وَهُوَ إِزَالَةُ مَا فِيهَا مِنْ رِجْسٍ

وَدَنَسٍ، ﴿ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ ﴾ أَيْ يَحْصُلُ بِهِ الْهِدَايَةُ وَالرَّحْمَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَالْمُصَدِّقِينَ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَنَ اللهُ وَيَنَا اللهُ وَيَنَا اللهُ وَيَنَا اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيْنَ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَعْلَقُوا اللهُ وَيَعْلَقُوا اللهُ وَيَعْلَقُوا اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيُعْلِقُونُ اللهُ وَيُعْلِقُوا اللهُ اللهُ وَيَعْلَقُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْلُوا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَيْنَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُونُ اللهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسرآء: ٢٨] وَقَوْلُهُ: ﴿فُلَ هُوَ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ ﴾ . . . الْآيَة [فصلت: ٤٤] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَيهِ فَلْكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ أَيْ بِهَذَا الَّذِي جَاءَهُمْ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ فَلْيَفْرَحُوا ، فَإِنَّهُ أَوْلَى مَا يَفْرَحُونَ بِهِ ﴿هُو خَيْرُ وَدِينِ النَّوْمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ الْفَانِيَةِ الذَّاهِبَةِ لَا مَحَالَةً .

﴿ فُلَّ أَرَءَ يَتُكُو مُنَا أَسَازُلَ اللَّهُ لَكُمُ مِن زِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا فُلْ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُون ﴿ وَمَا ظَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللْمُواللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللْمُو

[لَيْسَ لِأَحَدٍ سِوَى اللهِ أَنْ يُحِلُّ أَوْ يُحَرِّمَ شَيْئًا]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ وَغَيْرُهُمْ: نَزَلَتْ إِنْكَارًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ ۚ فِيمَا كَانُوًّا يُحِلُّونَ وَيُحَرِّمُونَ مِنَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ وَالْوَصَايِلِ (١٠). كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَالْأَنْكِرِ نَصِيبًا ﴿ . . الْآيَاتِ [الأنعام: ١٣٦]، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَالِكِ بْن نَصْلَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مَالٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ: مِنَ الْإبل وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَم، فَقَالَ: «إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ» - وقَالَ: َ «هَلْ تُنَتَجُ إِبلُكَ صِحَاحًا آذَانُهَا، فَتَعْمِدَ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعَ آذَانَهَا، فَتَقُولَ: هَذِهِ بُحُرٌ. وَتَشُقَّ جُلُودَهَا وَتَقُولَ: هَذِهِ صُرُمٌ. وَتُحَرِّمَهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ مَا آتَاكَ اللهُ لَكَ حِلٌّ، سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ (٢٠). وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. وَهَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ قَويُّ الْإسْنَادِ.

وَقَدْ أَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ، أَوْ أَحَلَّ مَا خَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ، أَوْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ بِمُجَرَّدِ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ الَّتِي لَا مُسْتَنَدَ لَهَا وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَعَّدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: ﴿وَمَا ظَنُ

<sup>(</sup>١) الطبري: ١١٢/١٥، ١١٣ (٢) أحمد: ٣/ ٤٧٣ و ١٣٦/٤

ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوْمَ ٱلۡقِيۡمَةُ﴾ أَيْ مَا ظَنُّهُمْ أَنْ يُصْنَعَ بِهِمْ يَوْمَ مَرْجِعِهِمْ إِلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُوۡ ۚ فَضْهِلِ عَلَى النَّـاسِ﴾ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: فِي تَرْكِهِ مُعَاجَلَتَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا(١).

(قُلْتُ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا أَبَاحَ لَهُمْ مِمَّا خَلَقَهُ مِنَ الْمَنَافِع فِي الدُّنْيَا ، وَلَمْ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا هُوَ ضَارٌ لَهُمْ فِي دُنَّيَاهُمْ أَوْ دِينِهِمْ ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ بَلْ يُحَرِّمُونَ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَيُضَيِّقُونَ عَلَى أَنْفُسِهمْ، فَيَجْعَلُونَ بَعْضًا حَلَالًا وَبَعْضًا حَرَامًا. وَهَذَا قَدْ وَقَعَ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا شَرَعُوهُ لِأَنْفُسِهمْ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فِيمَا ابْتَدَعُوهُ فِي دِينِهِمْ.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينِ۞﴾

[كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبيرٍ فِي عِلْمِ اللهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ أَنَّهُ يَعْلَمُّ جَمِيعَ أَخْوَالِهِ وَأَحْوَالِ أُمَّتِهِ وَجَمِيعَ الْخَلَائِقِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَأَوَانٍ وَلَحْظَةٍ، وَأَنَّهُ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ ۚ وَبَصَرِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي حَقَارَتِهَا وَصِغَرِهَا فِي السَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْهَا وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوٌّ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْهَرَ وَٱلْمِحَرُّ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُكتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّيينِ﴾ [الأنعام: ٥٩] فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنُّهُ يَعْلَمُ حَرَكَةَ الْأَشْجَارُ وَغَيْرِهَا مِنَ الْجَمَادَاتِ، وَكَذَلِكَ الدَّوَابُّ السَّارِحَةَ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طُلَّهِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُّ أَشَالُكُمُّ ﴾ . . . الْآيَةَ [الأنعام: ٣٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِن دَاَّتِنَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾. . . الْآيَةَ [هود: ٦]، وَإِذَا كَانَ هَذَا عِلْمَهُ بِحَرَكَاتِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَكَيْفَ عِلْمُهُ بِحَرَكَاتِ الْمُكَلَّفِينَ الْمَأْمُورِينَ بِالْعِبَادَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيـدِ ﴿ اللَّهِ عَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّنجِدينَ ﴾ [الشعرآء: ٢١٧-٢١١] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنَّهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدًى أَيْ إِذْ تَأْخُذُونَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ: نَحْنُ مُشَاهِدُونَ لَكُمْ، رَاءُونَ سَامِعُونَ. وَلِهَذَا

قَالَ ﷺ لَمَّا سَأَلَهُ جِبْرِيلُ عَنِ الْإِحْسَانِ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ

أَلَآ إِنَ أَوْلِيآ اَللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي الْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَ ا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ لَائِنْدِيلَ لِكَ لِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنِكَ فَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلآإِتَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ۖ ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً ۚ إِن يَـنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَلَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسَحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِراَّ إِنَّافِ ذَلِكَ لَاّيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ أَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَننَةً هُوَالغَنِيُّ لَهُ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَانٍ بِهَنذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞ قُلِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعُ فِٱلدُّنْيَ اثْمَ إِلَيْمَامَ جِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُ مُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَا نُواْيِكُفُرُونَ ۞

كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(٢).

﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآءَ أَللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمّ يَحْـزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ۞ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَۚ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِئَتِ ٱللَّهَ

> ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١ [مَعْرِفَةُ أَوْلِيَاءِ اللهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، كَمَا فَسَّرَ بِهِمْ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا فِـ ﴿لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ﴾ أَيْ فِيمَا يَسْتَقْبُلُونَهُ مِنْ أَهْوَالِ الْآخِرَةِ ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ عَلَى مَا وَرَاءَهُمَّ فِي الدُّنْيَا. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: َّ «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ عِبَادًا يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ» قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ؟ قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا فِي اللهِ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالِ وَلَا أَنْسَابٍ، وُجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ١١٣/١٥ (٢) مسلم: ١٧٧١

نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصَرَنُونَ ﴾ (١٠).

# [اَلْمُرَادُ بِالْبُشْرَى الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ]

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا وَفِ الْاَخِرَةِ ﴾ فَقَدْ عَرَفْنَا بُشْرَى الدُّنيَا؟ قَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ. وَهِي جُزْءٌ مِنْ النُّبُوّةِ ﴾ أَوْ تُرَى لَهُ. وَهِي جُزْءٌ مِنْ النُبُوّةِ ﴾ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُبُوّةِ ﴾ أَوْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُبُوّةِ ﴾ أَذَبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُبُوّةِ ﴾ أَوْ وَرَوَى الْإِكَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ اللهِ إِنَّ فَعْمَلُ الْعُمَلَ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِلْلِكَ بُشْرَى الْمَلاَئِكَةِ لِلْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ لِلْمُؤْمِنِ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِالْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ قَالُواْ رَبِّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَلْمُواْ تَتَكَنَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخْافُواْ وَلَا تَحْدَوْوَ وَلَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَلْمُواْ تَتَكَنَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةِ أَلَّا تَحْدَوْوَ اللَّهُ عَنْ أَوْلِيمَا وَلَي كُنتُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ أَفُولُكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ الْفُسُكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ الْفُسُكُمْ وَفِيها مَا تَشْتَهِمَ الْفُسُكُمُ مِنْ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَكُمْ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَكَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ اللهُ وَمِنَ إِذَا وَكَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَكَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ اللهُومُ اللّهُومِ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَكَلَكُمْ فِيها الرَّوْحُ الطَيْبَةُ إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانِ : وَمَا اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ وَعُلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَعُولُوا اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّه

بُشْرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكُ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِابِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ

ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الحديد: ١٢]. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ

ٱللَّهِ ﴾ أَيْ هَذَا الْوَعْدُ لَا يُبَدَّلُ وَلَا يُخْلَفُ وَلَا يُغَيِّرُ، بَلْ هُوَ

مُقَرَّرٌ مُثْبَتٌ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْمِـزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا هُو السّمِيعُ الْمَعْرَفِ وَمَن فِى اللَّرْضِ الْعَلِيمُ فَى اللَّمَانُونِ وَمَن فِى اللَّرْضِ اللَّهَ اللَّمَانُونِ وَمَن فِى اللَّرْضِ اللَّهِ شُرَكَةً إِن وَمَا يَشَيعُ اللَّهِ شُرَكَةً إِن يَنْعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَّ هُو اللَّهِ يَعَلَى يَتَعُونَ إِلَّا يَعْرَمُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ هُو اللَّهِ يَعَلَى اللَّهُ الللللْمُولَى الْمُعْلَى الْمُ

﴿ فَالُواْ اَتَنَكَٰذَ اللّهُ وَلَكَأْ سُبْحَنَكُمْ هُوَ الْغَنِّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن بِهَذَأَ السَّمَوَتِ فَلَ إِنَّ عَلَمُونَ فَلَ إِنَّ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَ إِنَّ اللّهِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۲۰/۱۵ (۲) الطبري: ۱۳۲/۱۵ إسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف (تقريب) وأيوب بن خالد بن صفوان لا يعرف له رواية عن عبادة بن صامت رضي الله عنه والأحسن منه مارواه" ابن جرير بطريق أبي حميد الحمصي عن عبادة رضي الله عنه وصححه الألباني في "الصحيحة" (۱۷۱۱) (۳) أحمد: ٥) مسلم: ٤/ ٢٠٣٤ (٥) أحمد: ٢/ ٢١٩ إسناده ضعيف: لضعف عبدالله بن لهيعة ودراج (٦) أحمد: ٤/ ٢٨٧

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

[اللهُ مُنَزَّهٌ عَن الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَىَ مَن ادَّعَى أَنَّ لَهُ ﴿وَلَكَأَّ سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ أَيْ تَقَدَسَّ عَنْ ذَٰلِكَ، هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أَيْ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ مِمَّا خَلَقَ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَمْلُوكٌ لَهُ، عَبْدٌ لَهُ ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَن بَهَنَأَ ﴾ أَيْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ دَلِيلٌ عَلَى مَا تَقُولُونَهُ مِنَ الْكَذِّبُ وَالْبُهْتَانِّ ﴿ أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إِنْكَارٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ وَتَهْدِيدٌ شَدِيدٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحَنُ وَلَدَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَقَدْ جِثْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ السَّمَا وَانْ يَنْفُطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ لَلْهِبَالُ هَدَّاهِ أَن دَعَوًا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدَاهِ وَمَا يَلْبَغِي لِلرَّهْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدَّا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ۗ ءَانِي ٱلرَّمْنَنِ عَبْدَالَ لَقَدْ أَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّالَ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٨- ٩٥] ثُمَّ تَوَعَّدَ تَعَالَى الْكَاذِبينَ عَلَيْهِ الْمُفْتَرِينَ - مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا - بِأَنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، فَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُمْ إِذَا اسْتَدْرَجَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ، مَتَّعَهُمْ قَلِيلًا. ﴿ ثُمُّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان: ٢٤] كَمَا قَالَ تَعَالَى هَهُنَا: ﴿مَتَعُ فِي ٱلدُّنْكَ ﴾ أَيْ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ ﴾ أَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ ثُدَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ ﴾ أَيْ الْمُوجِعَ ٱلْمُؤْلِمَ ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ﴾ أَيْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ وَكَذِبِهِمْ عَلَى اللهِ فِيمَا ادَّعَوْا مِنَ الْإِفْكِ وَالزُّورِ.

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَٰتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمُ ثُمَرَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيَكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَّى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تَوَلَّيْتُكُم فَمَا سَأَلَتُكُم مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَأُمِرْتُ أَن ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بِتَايِنِيَأٌ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴿ ﴾ [قِصَّةُ نُوحٍ مَعَ قَوْمِهِ]

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبيِّهِ صَلَوَاتُّ آللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أَيْ أُخْبِرْهُمْ وَاقْصُصْ عَلَيْهِمْ، أَيْ عَلَى كُفَّارِ مَكَّةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَكَ وَيُخَالِفُونَكَ ﴿نَبَأَ نُوْجٍ﴾ أَيْ خَبَرَهُ مَعَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ كَيْفَ أَهْلَكَهُمُ اللهُ وَدَمَّرَهُمْ بِالْغَرَقِ أَجْمَعِينَ عَنْ

٤ KENNEWS ه وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ إِنَكَانَكُبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةُ ثُمَّ اَقْضُوٓا إِلَى ۚ وَلَا نُنظِرُونِ ١ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْمِفَ وَأَغۡرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَاۖ فَٱنظُرَ كَيۡفَكَانَ عَقِبَةُٱلۡمُنُدَرِينَ (﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُوَّمِنُواْبِمَاكَذَّبُواْبِدِءمِنقَبَلُّ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىقُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاٍ يْهِ - بِعَاينِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْمَرِمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنا قَالُوٓ أَإِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ مُوسَىٰٓ أَنَقُولُونَ لِلَّحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمُّ أَسِحْرُهَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُ الْأَجْتُنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُوَّمِنِينَ ﴿

آخِرهِمْ، لِيَحْذَرَ لْمُؤُلَاءِ أَنْ يُصِيبَهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ مَا أَصَابَ أُولَئِكَ ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ- يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ﴾ أَيْ عَظُمَ عَلَيْكُمْ ﴿مَقَامِى﴾ أَيْ فِيكُمْ بَيْنَ أَظْهُرُكُمْ ﴿وَتَلْكِيمِي﴾ إِيَّاكُمْ ﴿ بِنَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ أَيْ بحُجَجِهِ وَبَرَاهِينِهِ ﴿ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أَيْ فَإِنِّي لَا أُبَالِي وَلَا أَكُفُّ عَنْكُمْ، سَوَاءٌ عَظُمَ عَلَيْكُمْ أَوْ لَا ﴿فَأَجْعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ أَيْ فَاجْتَمِعُوا أَنْتُمْ وَشُرَكَا ؤُكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ صَنَم وَوَثَنِ ﴿فُكُمَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ أَيْ وَلَا تَجْعَلُوا أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ مُلْتَبِسًا، بَلِ افْصِلُوا حَالَكُمْ مَعِيَ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ مُحِقُّونَ فَاقْضُوا إِلَىَّ ﴿وَلَا نُظِرُونِ﴾ أَيْ وَلَا تُؤخِّرُونِي سَاعَةً وَاحِدَةً، أَيْ مَهْمَا قَدَرْتُمْ فَافْعَلُوا، فَإِنِّي لَا أُبَالِيكُمْ وَلَا أَخَافُ مِنْكُمْ، لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، كَمَا قَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ: ﴿ إِنِّي أَشْهُدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِئَةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۞ مِن دُونِهِ؞ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَّكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم ﴾ . . . الْآيَةُ [هود: ٥٤-٥٦].

الْمُكَذِّبِينَ.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَلَاكُوهُمْ بِٱلْكِيْنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ مِن فَبَلَّ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ كَانَاكِ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

يَقُولُ تَعَالَى: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ نُوحٍ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، أَيْ بِالْحُجَجِ وَالْأُدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينَ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءُوهُمْ بِهِ ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِـ مِن قَبَلٌ ﴾ أَيْ فَمَا كَانَتِ الْأُمَمُ لِتُؤْمِنَ بِمَا جَاءَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُمْ بِسَبَب تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُمْ أَوَّلَ مَا أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئْدَتُهُمْ وَأَبْصَدَوْهُمْ ﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ١١٠]، وَقَوْلُهُ: ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ أَيْ كَمَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوب لهَوُّ لَاءِ فَمَا آمَنُوا بِسَبَب تَكْذِيبِهِمُ الْمُتَقَدِّم هَكَذَا يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوب مَنْ أَشْبَهَهُمْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ، وَيَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وَالْمُرَادُ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَكَ الْأُمَمَ الْمُكَذِّبَةَ لِلرُّسُلِ، وَأَنْجَى مَنْ آمَنَ بهمْ، وَذَلِكَ مِنْ بَعْدِ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ زَمَانِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ أَحْدَثَ النَّاسُ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ نُوَحًا عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلِهَذَا يَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَنْهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَانَ بَيْنَ آَدَمَ وَنُوحِ عَشَرَةُ قُرُونَ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ (٣). وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُمُّ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ ﴾ أَلْآيَةَ [الإسرآء: ١٧]، وَفِي هَذَا إِنْذَارٌ عَظِيمٌ لِمُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ كَذَّبُوا سَيِّدَ الرُّسُل وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، فَإَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ مَنْ كَذَّبَ بِتِلْكَ الرُّسُلِ مَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، فَمَاذَا ظَنُّ لَهُؤُلاءِ وَقَدِ ارْتَكَبُوا أَكْبَرَ مِنْ أُولَئِكَ؟ .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ. بِعَايَئِنَا فَالْمُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا مُجْتِرِمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِخْرُ مُّمِينٌ ﴿ قَالُواْ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَا جَاءَكُمُّ السِخْرُ هَذَا لَسِخْرُ هَلَا وَلَا يُمْلِحُ السِّنِحُرُونَ ﴾ قَالُواْ أَجِفْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَا الْكِبْرِيَاةُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا نَحْنُ لَكُمَا مِمُؤْمِنِينَ ﴾ عَلَيْهِ عَالَمَا نَحْنُ لَكُمَا مِمُؤْمِنِينَ ﴾ ومَا نَحْنُ لَكُمَا مِمُؤْمِنِينَ ﴾ ومَا نَحْنُ لَكُمَا مِمُؤْمِنِينَ ﴾ ومُا نَحْنُ لَكُمَا مِمُؤْمِنِينَ ﴾ ومَا نَحْنُ لَكُمَا مِمُؤْمِنِينَ ﴾ ومَا نَحْنُ لَكُمَا مِمْوَا الْمَالِمُونَ لَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومَا نَحْنُ لَكُمَا مِمْوَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ لِلْكُمْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الْمُنْتَاعِلَا عَلَيْنَا عَلَا لَهُونَا اللّهُ الل

(۱) الطبري: ۳۸۸/۱۰ (۲) فتح الباري: ۲/۵۵۰ (۳) البداية والنهاية: ۲/۱۰۱ وقال: رواه البخاري. [الْإِسْلَامُ دِينُ الْأَنْبِيَاءِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُكُمْ﴾ أَيْ كَذَّبْتُمْ وَأَدْبَرْتُمْ عَن الطَّاعَةِ ﴿ فَمَا سَٱلۡتُكُمُ مِنۡ أَجۡرًا ﴾ أَيْ لَمْ أَطْلُبُ عَلَى نُصْحِّى إِيَّاكُمْ شَيْئًا ﴿إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ أَيْ وَأَنَا مُمْتَثِلٌ مَا أُمِرْتُ بِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرهِمْ، وَإِنْ تَنَوَّعَتْ شَرَائِعُهُمْ وَتَعَدَّدَتْ مَنَاهِلُهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المآئدة: ٤٨] قَالَ ابْنُ عَبَّاسً: سَبِيلًا وَسُنَّةً (١). فَهَذَا نُوحٌ يَقُولُ: ﴿وَأُمِرَتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ۚ ٱلۡمُسْلِمِينَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ أَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَمَا إِنْهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣١-١٣٢] وَقَالَ يُوسُفُ: ﴿رَبِّ قَدُّ ءَايَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَخَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةٌ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بَالصَّلِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١] وَقَالَ مُوسَى: ﴿يَلَقُومِ إِن كُنُتُمْ ءَامَنهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنهُم مُسْلِمِينَ﴾ وَقَالَ السَّحَرَةُ: ﴿رَبُّنَا أَفْرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦] وَقَالَتْ بِلْقِيسُ: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلِمِينَ﴾ [النمل: ٤٤]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوَرَيْةَ فِيهَا هُدُى وَثُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ [المآئدة: ٤٤] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْعَوَارِبِّينَ أَنَّ مَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ مَامَنًا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المآثدة: ١١١] وَقَالَ خَاتَمُ الرُّسُل وَسَيِّدُ الْبَشَر ﷺ: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَلُّمْ وَبِذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢] أَيْ: مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْهُ: «نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ. وَدِينُنَا وَاحِلُهُ (٢). أَيْ وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَخُدَهُ لَا شَريكَ لَهُ. وَإِنْ تَنَوَّعَتْ شَرَائِعُنَا، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «أَوْلَادُ عَلَّاتٍ» وَهُمُ الْإِخْوَةُ مِنْ أُمَّهَاتٍ شَتَّى وَالْأَبُ

[عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ السَّيِّئَةُ]

وَاحِدٌ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَكَلَنَّهُهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَعَهُ﴾ أَيْ عَلَى دِينِهِ ﴿ وَقَوْلُهُ تَعَالَى السَّفِينَةُ ﴿ وَجَعَلَنَنَهُمْ خَلَتُهِكَ أَيْ فِي الشَّفِينَةُ ﴿ وَجَعَلَنَنَهُمْ خَلَتُهِكَ أَيْ أَيْ وَلِي الْأَرْضِ ﴿ وَأَغْرَقَنَا اللَّهُ اللَّذِينَ ﴾ أَيْ اللَّهُ وَمِنِينَ وَأَهْلَكُنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَكُنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَكُنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَكُنَا

## [قِصَّةُ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا﴾ مِنْ بَعْدِ تِلْكَ الرُّسُلِ ﴿ مُوسَىٰ وَهَمُوكَ لِلْكَ وَمُوسَىٰ وَهَمُوكَ إِلَى فَرْعِهِ ﴿ إِنَايَتِنَا﴾ أَيْ وَجَجِنَا وَبَرَاهِينِنَا ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا لَجُمْمِينَ﴾ أَي اسْتَكْبَرُوا عَنِ اتّبَاعِ الْحَقِّ وَالإِنْقِيَادِ لَهُ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْمِينَ ﴿ فَاسَكُبَرُوا عَنِ اتّبَاعِ الْحَقِّ وَالإِنْقِيَادِ لَهُ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْمِينَ وَهُمْ اللهُ الْمَقُومُ مِنْ اللهُ وَ أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا قَالُوهُ وَنَجَهُمُ اللهُ وَ أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا قَالُوهُ وَيَحْمُونَ أَنَ مَا قَالُوهُ وَيَحْمُونَ أَنَ مَا قَالُوهُ اللهُ وَيُحَمِّدُواْ بِهَا وَاسْتَيْفَنَنَهَا وَمُعْمَعُهُمُ مَظْلُمًا وَعُلُونًا ﴾ الْآيَةَ [النمل: ١٤] ﴿ وَلَكُهُ لَهُمْ هُوسَىٰ فَالُوهُ مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ ﴿ وَاتَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَا جَاءَكُمُ أَيْدِ ﴿ وَيَكُونَ لَكُمًا وَمُدًا وَلَا يَعْلَمُهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَا وَعُلَيْهُمُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتُونِ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَ اَلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتُونِ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ۚ فَلَمَّا اَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا لَهُم مُوسَىٰ مَا حِثْتُم بِهِ السِّحْرُ ۚ إِنَّ اللّهَ سَيْبَظِلُهُۥ إِنَّ اللّهَ لا يُصَلِحُ عَمَلَ حِثْتُم بِهِ السِّحْرُ ۚ إِنَّ اللّهَ الْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ، وَلَوْ كَنِ اللّهُ الْحَقَ بِكَلِمَنْتِهِ، وَلَوْ كَنِ اللّهُ الْحَقَ بِكَلِمَنْتِهِ، وَلَوْ كَنِ

### [بَيْنَ مُوسَى وَالسَّحَرَةِ]

ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ قِصَّةَ السَّحَرَةِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا هُنَاكَ، وَفِي هَذِهِ الشُّورَةِ، وَفِي سُورَةِ طُهْ وَفِي الشُّعَرَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ – لَعَنَهُ اللهُ - أَرَادَ أَنْ يُبَهْرِجَ عَلَى النَّاسِ، وَيُعَارِضَ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْحَقِّ الْمُبينِ. بزَخَارفِ السَّحَرَةِ وَالْمُشَعْبِذِينَ، فَانْعَكَسَ عَلَيْهِ النِّظَامُ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ الْمُرَامُ، وَظَهَرَتِ الْبَرَاهِينُ الْإِلْهِيَّةُ فِي ذَلِكَ الْمَحْفِلِ الْعَامِّ ﴿ وَٱلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٠–١٢٢] فَظَنَّ فِرْعَوْنُ أَنَّهُ يَسْتَنْصِرُ بِالسَّحَّارِ، عَلَى رَسُولِ عَالِمِ الْأَسْرَارِ، فَخَابَ وَخَسِرَ الْجَنَّةَ وَاسْتَوجَبَ النَّارَ ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتَوْنِي بِكُلِّ سَنجِر عَلِيهِ ﴿ كَا مَا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَشُم مُلْقُوكَ ﴾ وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا اصْطَفُّوا، وَقَدْ وُعِدُوا مِنْ فِرْعَوْنَ بِالتَّقْرِيبِ وَالْعَطَاءِ الْجَزِيلِ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَلَقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ ٱلْقُوَّا ﴾ فَأَرَادَ مُوسَى أَنْ تَكُونَ الْبَدَاءَةُ مِنْهُمْ، لِيَرَى النَّاسُ مَا صَنَعُوا، ثُمَّ يَأْتِيَ

EEE CHILE وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِ بِكُلِّ سَنجِ عِلِيهِ (﴿ فَكَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ فَالَمَّاۤ ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاحِقْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِمَّ أَن يَفْنِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْبَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَهَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسَلِمِينَ ﴿ فَالْوَاعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْ نَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (فَهُ) وَيَجِنَا بِرَهْ تِلَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمُ إِمِصْرَبُهُونًا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالَّ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُّولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِيلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشۡدُدۡ عَلَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِمَ ١

بِالْحَقِّ بَعْدَهُ فَيَدْمَغَ بَاطِلَهُمْ.

وَلِهَذَا لَمَّا أَلْقُوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿ فَأَنْ لَا فَخَفُ إِنَّكَ أَنَتَ ٱلأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنَعُوَّا إِنَّمَا ضَعُواً إِنَّمَا كَمَّدُ اللَّهِ وَلَا يُقَلِّحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ [طه: ٢٧-٢٩] فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَى لَمَّا أَلْقُوا: ﴿ مَا حِشْمُ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ اللهُ سَيْبَعِلْلُهُ وَاللهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُ اللهُ ٱلمُنْ اللهُ الْمَقْ لِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُفْسِدِينَ ﴿ وَكُو حَيْوَ ٱللهُ المُفْسِدِينَ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُفْسِدِينَ ﴿ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ُ ﴿ فَمَا ٓ ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذَرْيَةٌ مِن فَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَكِهِ يَهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُشْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[َلَمْ يُؤْمِنْ بِمُوسَى مِّنْ قُوْمٍ فِرْعَوْنَ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ] يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَاتِ وَالْبَرَاهِينِ السَّاطِعَاتِ، - إِلَّا قَلِيلٌ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ مِنَ الذَّرِّيَّةِ وَهُمُ الشَّبَابُ - عَلَى وَجَلٍ وَخَوْفٍ مِنْهُ وَمِنْ مَلَئِهِ أَنْ يُرُدُّوهُمْ إِلَى

مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ، لِأَنَّ فِرْعَوْنَ – لَعَنَهُ اللهُ – كَانَ جَبَّارًا عَنِيدًا، مُسْرِفًا فِي التَّمَرُّدِ وَالْعُتُقِّ، وَكَانَتْ لَهُ سَطْوَةٌ وَمَهَابَةٌ تَخَافُ رَعِيَّتُهُ مِنْهُ خَوْفًا شَدِيدًا. قَالَ الْعَوْفِي عَن ابْن عَبَّاس: ﴿ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمُّ ۚ قَالَ: فَإِنَّ الذَّرِّيَّةَ الَّتِي آمَنَتْ لِمُوسَى - مِنْ أُنَاسٍ غَيْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ - مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ يَسِيرٌ، مِنْهُمُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ، وَخَازِنُ فِرْعَوْنَ، وَامْرَأَةُ خَازِنِهِ (١).

وَأَمَّا بَنُو اِسْرَائِيلَ فَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ آمَنُوا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاسْتَبْشَرُوا بهِ، وَقَدْ كَانُوا يَعْرِفُونَ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ وَالْبِشَارَةَ بِهِ مِنْ كُتُبِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى سَيُنْقِذُهُمْ بِهِ مِنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ، وَيُظْهِرُهُمْ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَمَّا بَلَغَ هَذَا فِرْعَوْنَ حَذِرَ كُلَّ الْحَذَرِ، فَلَمْ يُجْدِ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى آذَاهُمْ فِرْعَوْنُ أَشَدَّ الْأَذَى، وَ﴿قَالُواْ أُودِينَا مِن قَتْبُلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْنَخُلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩] وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْـنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ فَيَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [تَحْريضُ مُوسَى قَوْمَهُ عَلَى التَّوَكُّل عَلَى اللهِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مُوسَى أَنَّهُ قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ يَقَوْمِ إِن كَنُنُمْ مَامَنُهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُوٓا إِن كُنُهُم مُّسْلِمِينَ ﴾ أَيْ فَإِنَّ اللَّهَ كَافٍ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةًۗ ﴾ [الزمر: ٣٦]، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ [الطلاق: ٣] وَكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالتَّوَكُّل كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَعَبُدُهُ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣] ﴿فُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنًا بِهِـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْناُّ﴾ [الملك: ٢٩]، ﴿زَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ فَأَتَّخِذُهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩] وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا فِي كُلِّ صَلَوَاتِهِمْ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] وَقَدِ امْتَلَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ذَلِكَ فَقَالُوا: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْـنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أَيْ لَا تُظْفِرْهُمْ بِنَا وَتُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا، فَيَظُنُّوا

أَنَّهُمْ إِنَّمَا سُلِّطُوا لِأَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَنَحْنُ عَلَى الْبَاطِل،

فَيُفْنَنُوا بِذَلِكَ. لهٰكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مِحْلَزِ وَأَبِي الضُّحَى (٢ُ).

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْـنَةَ لِلْقَوْمِ ٱلظَّلالِمِينَ﴾ لَا تُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَا<sup>(٣)</sup>. وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَجِنَا بَرْمَيَكَ ﴾ أَيْ خَلِّصْنَا برَحْمَةٍ مِنْكَ وَإِحْسَانٍ ﴿مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ﴾ أي الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقَّ وَسَتَرُوهُ، وَنَحْنُ قَدْ آمَنَّا بِكَ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْكَ.

## ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَـلُواْ بُوْنَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَوة ۗ وَبَشِر الْمُؤْمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ [أَمْرُهُمْ بالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ]

يَذْكُرُ تَعَالَى سَبَبَ إِنْجَائِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، وَكَيْفِيَّةِ خَلَاصِهِمْ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ يَتَبَوَّءَا أَيْ يَتَّخِذَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْعَلُوا بُيُونَكُمُ قِبْـلَةُ﴾ وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُظْهِرَ صَلَاتَنَا مَعَ الْفَرَاعِنَةِ. فَأَذِنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ، وَأُمِرُوا أَنْ يَجْعَلُوا بُيُوتَهُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ (٤). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَأَجْعَلُوا بَيُونَكُمْ قِبَلَةً ﴾ لَمَّا خَافَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ فِرْعَوْنَ أَنْ يُقْتَلُوا فِي الْكَنَائِس الْجَامِعَةِ أُمِرُوا أَنْ يَجْعَلُوا بُيُوتَهُمْ مَسَاجِدَ مُسْتَقْبِلَةَ الْكَعْبَةِ، يُصَلُّونَ فِيهَا سِرًّا (°). وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ (```

﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيُّ أَرَبَّنَا لِيُضِيلُّواْ عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا ٱطْمِيسَ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَآشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهُ عَالَ قَد

أُجِيبَت ذَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبَعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 🚳 🦫

## [دُعَاءُ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ]

هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَمَّا دَعَا بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ لَمَّا أَبُوْا قَبُولَ الْحَقِّ، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى ضَلَالِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، مُعَانِدِينَ جَاحِدِينَ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَتَكَبُّرًا وَعَتُوًّا. قَالَ مُوسَى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِزْعَوْنَ وَمَلَأَهُم زِينَةَ﴾ أَيْ مِنْ أَثَاثِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا ﴿وَأَمُولَا﴾ أَيْ جَزيلَةً كَثِيرَةً ﴿فِي﴾ هَذِهِ (الْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَن سَبيلِكَ) –

<sup>(</sup>۱) الطبري: ١٦٤/١٥ (٢) الطبري: ١٦٩/١٥ (٣) عبد الرزاق: ٢/ ٢٩٧ (٤) الطبري: ١٧٤/١٥ (٥) الطبري: ١٥/ ١٧٢ (٦) الطبري: ١٧٣/١٥

المنوكة أواؤرا KEEKINE IN قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ ١٩٥٥ وَجَنُوزُنَابِبَنِيٓ إِسْرَةِ يَلَٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعُوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيَا وَعَدْوًّا حَتَى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِ بِنُو ٓ الْمِسْرَّةِ مِل وَأَنَاْمِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَعْنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيُومَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايَنِينَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ ١ وَلَقَدْ بَوَٓ أَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يلَ مُبَوَّأُصِدۡقِ وَرَزَقۡنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوْافِيدِ يَغْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَٓٱأَنزَلْنَآإِلَيْكَ فَسْئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱللَّهِ تَنْ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّةَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ

فَلَحِقُوهُمْ وَقْتَ شُرُوقِ الشَّمْسِ ﴿ فَلَمَا تَرَّمَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعرآء: ٢٦] وَذَلِكَ أَنْهُمْ لَمَّا انْتَهَوا إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، وَفِرْعَوْنُ وَرَاءَهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَتَقَاتَلَ الْجَمْعَانِ، وَأَلَحَّ أَصْحَابُ مُوسَى – عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَتَقَاتَلَ الْجَمْعَانِ، وَأَلَحَ أَصْحَابُ مُوسَى – عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهَ فَيَقُولُ: أَنْ يَتَقَاتَلَ الْجَمْعَانِ، وَأَلَحَ أَصْحَابُ مُوسَى – عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَسْلُكَ هَهُنَا ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِى رَفِي سَيَهِ بِينِ ﴾ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَسْلُكَ هَهُنَا ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِى رَفِي سَيَهِ بِينِ ﴾ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَسْلُكَ هَهُنَا ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِى رَفِي سَيَهِ بِينِ ﴾ أَمْرُتُ اللهُ تَعَالَى الْمُعْرَةِ فَانَفَقَ الْبَحْرُ، فَكَانَ كُلُّ السِّعِوْءِ بَعْصَاهُ، فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ، فَكَانَ كُلُّ وَمِنَ اللهُ الرِّيحَ فَنَشَفَتْ أَرْضَهُ عَشَرَ طَرِيقًا لِكُلِّ سِبْطٍ وَاحِدٌ، وَأَمَرَ اللهُ الرِّيحَ فَنَشَفَتْ أَرْضَهُ عَشَرَ طَرِيقًا لِكُلِّ سِبْطٍ وَاحِدٌ، وَأَمَرَ اللهُ الرِّيحَ فَنَشَفَتْ أَرْضَهُ عَشَرَ طَرِيقًا لِكُلِّ سِبْطٍ وَاحِدٌ، وَأَمَرَ اللهُ الرِّيحَ فَنَشَفَتْ أَرْضَهُ عَشَرَ طَرِيقًا لِكُلِّ سِبْطٍ وَاحِدٌ، وَأَمَرَ اللهُ الرِّيحَ فَنَشَفَتْ أَرْضَهُ عَشَرَ طَرِيقًا لِكُلِّ سِبْطٍ وَاحِدٌ، وَأَمَرَ اللهُ الرِّيحَ فَنَشَفَتْ أَرْضَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الرَّيحَ فَنَشَفَتْ أَرْضَهُ اللهُ عَلَى اللهُ الرَّيكِ فَنَشَفَتْ أَرْضَةً عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ الْعَرِينَ، لِيُظَلِّ الْبَحْرَ، فَلَمَّ خَرَجَ آخِرُهُمْ مِنْهُ انْتَهَى فِرْعَونُ لِي الطَبرى: ١٨٥٠ الله والطبرى: ١٥/ الطبرى: ١٥/ ١٨٤ (٣) الطبرى: ١٨٥٠ (٣) الطبرى: ١١٥/ ١٨٥ (٣) الطبرى:

١٨٧/١٥ (٤) الطبرى: ١٨٧/١٥

بِهَنْحِ الْيَاءِ - أَيْ أَعْطَيْتُهُمْ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَرْسَلْتَنِي بِهِ إِلَيْهِمُ، اسْتِدْرَاجًا مِنْكَ لَهُمْ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِنَفِينُمُ فِيهُ وَلَغَيْنَهُمْ وَيَهُ وَلَا اللّهَاءِ - أَيْ لِيَفْتَوَنَ بِمَا أَعْطَيْتَهُمْ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، لِيَظُنَّ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، لِيَظُنَّ مَنْ أَغْوَيْتُهُ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، لِيَظُنَّ مَنْ أَعْطَيْتَهُمْ هَذَا لِحُبِّكَ إِيَّاهُمْ وَاعْنِنَائِكَ مَنْ أَغُويْتُهُ هَذَا لِحُبِّكَ إِيَّاهُمْ وَاعْنِنَائِكَ مَنْ أَمْوَلِهِ مَعْ فَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَمُجَاهِدٌ: أَيْ بِهِمْ ﴿ وَلَا لِيَهُ مِنْ أَنْسٍ وَمُجَاهِدٌ : أَيْ لَهُ اللّهُ حِجَارَةً مَنْفُوشَةً كَهَيْئَةٍ مَا كَانَتُ (٢٠).

جعلها الله حِجاره منفوسه دهيته ما كانت . وقَوْلُهُ: ﴿ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيِ اطْبَعْ عَلَيْهَا (٣) . ﴿ فَلَا يُوْمِنُوا حَتَى بَرُوا الْعَنَابَ الْأَلِيمِ وَهَذِهِ الدَّعْوَةُ كَانَتْ مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ غَضَبًا لِلّٰهِ وَلِدِينِهِ عَلَى فِرْعَوْنَ كَانَتْ مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ غَضَبًا لِلّٰهِ وَلِدِينِهِ عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ النَّذِينَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ ، وَلَا يَجِيءُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، كَمَا دَعَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : ﴿ وَيَ لَا لَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَفِينِ دَيَّارًا ﴿ اللَّهِ السَّلَامُ فَيهِمْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النِّيمَ أَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِمْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النِّي أَمَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِمْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النِّي أَمَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِمْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النِّي أَمَّنَ عَلَيْهَا أَخُوهُ هَارُونُ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَقَدْ أَجِيبَت دَعُونُكُمَا فَيمَا سَأَلْتُمَا مِنْ تَدْمِيرِ آلِ فِرْعُونَ. وَقَالَ عَلَى اللهَ اللهُ عُومُ اللهُ عُومُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[نَجَاةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَرَقُ آلِ فِرْعَوْنَ]

يَذْكُرُ تَعَالَى كَيْفِيَّةَ إِغْرَاقِهِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ بِصُحْبَةٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهُمْ فِيمَا قِيلَ: سِتَّمِائَةِ أَلْفِ مُقَاتِلٍ سِوَى الذُّرِيَّةِ، وَقَدْ كَانُوا اسْتَعَارُوا مِنَ الْقِبْطِ حُلِيًّا كَثِيرًا، فَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ، كَانُوا اسْتَعَارُوا مِنَ الْقِبْطِ حُلِيًّا كَثِيرًا، فَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ، فَاشْتَدَّ حَنَى فِرْعَوْنَ عَلَيْهِمْ، فَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، يَجْمَعُونَ لَهُ جُنُودَهُ مِنْ أَقَالِيهِهِ، فَرَكِبَ وَرَاءَهُمْ فِي أَبُهَةٍ يَعْلِيمَةٍ وَجُيُوشٍ هَائِلَةٍ، لِمَا يُرِيدُهُ اللهُ تَعَالَى بِهِمْ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ دَوْلَةٌ وَسُلْطَانٌ فِي سَائِرِ مَمْلَكَتِهِ،

وَجُنُودُهُ إِلَى حَافَتِهِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، وَهُوَ فِي مِائَةِ أَلْفِ
أَدْهَمَ سِوَى بَقِيَّةِ الْأَلْوَانِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ هَالَهُ، وَأَحْجَمَ
وَهَابَ، وَهَمَّ بِالرُّجُوعِ، وَهَيْهَاتَ، وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ،
نَفَذَ الْقَدْرُ، وَاسْتُجِيبَتِ الدَّعْوَةُ.
وَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى فَرَسٍ وَدِيقٍ حَائِلٍ، فَمَرَّ

إِلَى جَانِب حِصَانِ فِرْعَونَ، فَحَمْحَمَ إِلَيْهَا، وَأَقْتَحَمُّ جِبْرِيلُ الْبَحْرَ فَاقْتَحَمَ الْحِصَانُ وَرَاءَهُ، وَلَمْ يَبْقَ فِرْعَونُ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا، فَتَجَلَّدَ لِأُمَرَائِهِ، وَقَالَ لَهُمْ: لَيْسَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِأَحَقَّ بِالْبَحْرِ مِنًّا. فَاقْتَحَمُوا كُلُّهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، وَمِيكَائِيلُ فِي سَاقَتِهِمْ، لَا يَتْرُكُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَلْحَقَهُ بِهِمْ، فَلَمَّا اسْتَوْسَقُواَ فِيهِ وَتَكَامَلُوا، وَهَمَّ أَوَّلُهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ أَمَرَ اللهُ الْقَدِيرُ الْبَحْرَ أَنْ يَرْتَطِمَ عَلَيْهِمْ، فَارْتَطَمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَجَعَلَتِ الْأَمْوَاجُ تَرْفَعُهُمْ وَتَخْفِضُهُمْ، وَتَرَاكَمَتِ الْأَمْوَاجُ فَوْقَ فِرْعَونَ، وَغَشِيَتْهُ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰلِكَ : ﴿ اَمَنتُ أَنَّهُ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتْ بِهِ، بُنُواْ إِسْرَوِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ فَآمَنَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُ الْإيمَانُ ﴿فَلَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَخَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِـ، مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْتُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَأَا سُلَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِمِتْ وَخَسِرَ هُمَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥] وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي جَوَابِ فِرْعَوْنَ حِينَ قَالَ مَا قَالَ: ﴿ اَكَ نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ أَيْ أَهَذَا الْوَقْتَ تَقُولُ، وَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ قَبْلَ هَذَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ﴿ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ أَيْ فِي الْأَرْضِ - الَّذِينَ أَضَلُّوا النَّاسَ. ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةُ يَكْفُونَ ۚ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ [القصص: ٤١] -. وَهَذَا الَّذِي حَكَّى اللهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا، فِي حَالِهِ ذَلِكَ، مِنْ أَسْرَارِ الْغَيْب الَّتِي أَعْلَمَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ، وَلِهَذَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ لِي جِبْرِيْلُ: لَوْ رَأَيْنَنِي وَّأَنَا آخِذٌ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسُّهُ فِي فَم فِرْعَوْنَ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ»(١). وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عِيْسَى التَّرْمِذِيُّ (٢) وَابْنُ جَرِير (٣)، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غُريبٌ صَحِيحٌ.

عَرِيبُ صَعِيعٍ . وَقَوْلُهُ : ﴿ فَالْبَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ: إِنَّ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكُّوا فِي مَوْتِ فِرْعَوْنَ فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْبَحْرَ أَنْ يُلْقِيَهُ بِجَسَدِهِ سَوِيًّا بِلَا رُوحٍ ، وَعَلَيْهِ دِرْعُهُ الْمَعْرُوفَةُ ، عَلَى نَجْوَةٍ

مِنَ الْأَرْضِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ لِيَتَحَقَّقُوا مَوْتَهُ وَهَلَاكُهُ ('). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَٱلْمَوْمَ نُنَجِيكَ ﴾ أي نَرْفَعُكَ عَلَى نَشَزِ مِنَ الْأَرْضِ ﴿ بِبَدَيْكَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: بِجَسَدِكُ ('). وَقَوْلُهُ: ﴿ لِيَكُونَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَوْلُهُ: ﴿ لِيَكُونَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَوْلُهُ: ﴿ لِيَكُونَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ دَلِيلًا عَلَى مَوْتِكَ وَهَلَاكِكَ، وَأَنَّ اللهَ هُو الْقَادِرُ الَّذِي نَاصِيةُ كُلِّ دَابَةٍ بِيدِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَقُومُ لِغَضَيهِ شَيْءٌ، وَلِهَذَا قَرَأُ كُلُ دَابَّةٍ بِيدِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَقُومُ لِغَضَيهِ شَيْءٌ، وَلِهَذَا قَرَأُ بَعْضُهُمْ: (لِيَكُونَ لِمِنَ إِخَالَكَ] ءَايَةً ﴾ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا قِنَ النَّاسِ بَغْضُهُمْ: (لِيَكُونَ لِمَنْ [خَلَقَكَ] ءَايَةً ﴾ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا قِنَ النَّاسِ

عَنْ ءَايَنْيَا لَغَيفِلُونَ ﴾ أَيْ لَا يَتَّعِظُونَ بِهَا وَلَا يَعْتَبِرُونَ بِهَا. وَقَدْ كَانَ إِهْلَاكُهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْيُومُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فَقَالُوا: هَذَا يَومٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَونَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أَنْتُمْ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُونَهُمْ. النَّبِيُ الْمُحَوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُهُمْ.

﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسَرَ مِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ الطَّيِبَدَتِ فَمَا الْخَيْدَدِيَ الْخَلَقُوا حَتَّى جَآءَهُمُ الْفِلْرُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۞﴾

[تَمْكِينُ بَنِي إِسْرَائِيلِ مِنَ الْأَرْضِ وَرِزْقُهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ] يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ النَّعَمِ الدِّينيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿مُبَوَّأَ صِدْقِ﴾ قِيلَ: هُوَ بِلَادُّ مِصْرَ وَالشَّام مِمَّا يَلِي بَيْتَ الْمَقْدِس وَنَوَاحِيَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَهْلَكَ فِرْعَونَ وَجُنُودَهُ اسْتَقَرَّتْ يَدُ الدَّوْلَةِ المُوسَوِيَّةِ عَلَى بِلَادِ مِصْرَ بِكَمَالِهَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْرَقْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِتَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكَرِبَهَكَا ٱلَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ بِمَا صَبَرُواً ۚ وَدَمَّـزَنَا مَا كَانَ يَصْـنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُو وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧] وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْــرَى: ﴿فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّنتِ وَغُيُونِ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِرٍ كَرِيمِ ﴿ لَهُ ۚ كُنَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ [الشعرآء: ٥٧-٥٩] وَقَالَ: ﴿ كُمَّ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ . . . الْآيَاتِ [الدخان: ٢٥-٢٩]، وَلَكِن اسْتَمَرُّوا مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ طَالِبينَ إِلَى بِلَادِ بَيْتِ الْمَقْدِس، وَهِيَ بِلَادُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاسْتَمَرَّ مُوسَى بِمَنْ مَعَهُ طَالِبًا بَيْتَ الْمَقْدِسَ، وَكَانَ فِيهِ قَوْمٌ

الطبري: ۱۹۱٬۱۱۵ (۲) الطبري: ۱۹۱٬۱۱۵ (۵) الطبري: ۱۹۱٬۱۱۵ (۵) الطبري: ۱۹۸/۱۵

<sup>(</sup>۱) مسند الطيالسي: ٣٤١ (٢) تحفة الأحوذي: ٥٢٦/٨ (٣) الطبرى: ١٩٦/١٥ (٥)

مِنَ الْعَمَالِقَةِ، فَنَكَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنْ قِتَالِهِمْ، فَشَرَّدَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي التِّيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ فِيهِ هَارُونُ ثُمَّ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَخَرَجُوا بَعْدَهُمَا مَعَ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَاسْتَقَرَّتْ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهَا حِيناً مِنَ الزَّمَانِ.

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَرَزَفْنَهُ مِنَ الطَّيِبَتِ ﴾ أي الْحَلالَ مِنَ الرِّزْقِ الطَّيْبِ النَّافِعِ الْمُسْتَطَابِ طَبْعًا وَشَرْعًا، وقَوْلُهُ: ﴿ فَمَا الْطَيِّبِ النَّافِعِ الْمُسْتَطَابِ طَبْعًا وَشَرْعًا، وقَوْلُهُ: ﴿ فَمَا الْحَلَفُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَائِلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لَلْهُمْ أَنْ يَخْتَلِفُوا، وَقَدْ بَيْنَ اللهُ لَهُمْ وَأَزَالَ عَنْهُمُ اللّبْسَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَهُمْ وَأَزَالَ عَنْهُمُ اللّبْسَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ إِنَّ النَّهُودَ اخْتَلَفُوا عَلَى الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَرَقَةً، وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ » قِيلَ: فِرْقَةً، وَالْمَنَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ » قِيلَ: مِنْهَا وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ » قِيلَ: مِنْهُ مُ اللّهُ عَلَى شَلْمُ وَاللّهُ وَأَصْحَابِي » ( ) مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » ( ) مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » ( ) مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » ( ) مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ مِنْهُ اللّهُ فِي مُسْتَدُرَكِهِ بِهَذَا اللّهُ فِي مُنْ اللّهُ هُونَ كَى يَقْضِى لَيْنَهُمْ ﴿ وَيَهَذَا قَالَ الللهُ فِي مُنْكُونَ فِي مَنْكُمْ أَى يُعْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴿ وَيَهَ الْقَيْمَةِ وَلَا اللّهُ فِي مُنْكُونَ ﴾ . فيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ﴾ .

﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْكِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْحَقُ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْحَقُ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُحَدِّنِ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُحَدِّنِ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللَّذِينَ كَذَبُولُ بِكَايَتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ فَ إِنَّ اللَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلْمَتُ رَبِكَ لَا مُؤْمِنُونَ فَ وَلَوْ جَآءَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَقَّى مَرُوا الْعَذَابَ الْإِيمَ فَي الْإِيمَانَ مَا الْإِيمَانَ اللَّهِ عَلَى مَرُوا الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْإِيمَانَ الْإِيمَانَ اللَّهِ عَلَى مَرُوا الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَلَابَ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ الْعَلَابَ اللّهُ الْعَلَابُ الْعَلَابَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

[تَصْدِيقُ الْقُرْآنِ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّيْنَ لَيَنْمُونَ الرَّسُولَ النِّي َ الْأَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الخيا الأعادي فَلُوَّلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنْهُاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّۤۤا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِيٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰحِينِ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَوْسُآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُوْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَىٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ أَنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱننَظِرُوٓ إِلَيْ مَعَكُم مِّرِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْمَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ يَثَايُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنتُمْ فِ شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَّ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَئِكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰ كُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْأَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا مَنْ مُن وُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّلِمِينَ شَ

إِلَيْهُمُ الْمَلَيْكَةُ وَكُلَّمَهُمُ الْمُؤْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ إِلَا أَن يَشَآءُ اللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ كَانُوا إِلَا أَن يَشَآءُ اللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:

﴿ نَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَعَهَمَ آ إِيمَنَهُ آ إِلَّا قَرَمَ يُونُسُ لَـمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ ﴾ [لَمْ يَنْفَعِ الْإِيمَانُ أَحَدًا عِنْدَمَا جَاءَ الْعَذَابُ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ] يُونُسَ]

يُوسُ ...

يَقُولُ تَعَالَى: فَهَالَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ بِكَمَالِهَا مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ الَّذِينَ بَعَنْنَا إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ، بَلْ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَا السَّالِفَةِ الَّذِينَ بَعَنْنَا إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ، بَلْ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدُ! مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ مَعَالَى: ﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ مَن رَسُولٍ إِلَا كَانُوا بِهِ مَن رَسُولٍ إِلَا كَانُوا بِهِ مَن رَسُولٍ إِلَا فَالُوا سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ ﴾ [الذاريات: ٢٥]، ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَقُوهَا إِنَا وَبَحَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى مِن قَبْلِكَ فَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَهُمَا إِنَا وَبَحَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَقُوهَا إِنَا وَبَحَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَقُوهَا إِنَا وَبَحَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَا فَالَا وَاللَّهُ الْمَنْ فَلَكُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ وَبَدَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللْمُلْعُلُولُو

<sup>(</sup>١) الحاكم: ١٢٩/١

أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَيْ ءَائَدِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣] وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»(١). ثُمَّ ذَكَرَ كَثْرَةَ أَتْبَاعِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ ذَكَرَ كَثْرَةَ أُمَّتِهِ صَٰلَوَاتُ اللهِ وَسَلَّا مُهُ عَلَيْهِ كَثْرَةً سَدَّتِ الْخَافِقَيْنِ الشَّرْقِيَّ وَالْغَرْبِيَّ. وَالْغَرَضُ: أَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ بِكَمَالِهَا بِنَبِيِّهِمْ مِمَّنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرَى ۚ إِلَّا قَومُ يُونُسَ، وَهُمْ أَهْلُ نِينَوَى، وَمَا كَانَ إِيمَانُهُمْ إِلَّا تَخَوُّفًا مِنْ وُصُولِ الْعَذَابِ الَّذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ رَسُولُهُمْ بَعْدَمَا عَايَنُوا أَسْبَابَهُ، وَخَرَجَ رَسُولُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، فَعِنْدَمَا جَأْرُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغَاثُوا بهِ، وَتَضَرَّعُواً لَّهُ وَاسْتَكَانُوا، وَأَحْضَرُوا أَطْفَالَهُمْ وَدَوَابُّهُمْ وَمَوَاشِيَهُمْ، وَسَأَلُوا اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ الَّذِي أَنْذَرَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ، فَعِنْدَهَا رَحِمَهُمُ اللهُ، وَكَشَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ، وَأُخِّرُوا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاۤ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَّاهُمْ إِلَى حِينِ﴾ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي تَفْسِير هَذِهِ الْآيَةِ: لَمْ يَنْفَعْ قَرْيَةً كَفَرَتْ ثُمَّ آمَنَتْ حِينَ حَضَرَهَا أَلْعَذَابُ فتُركَتْ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، لَمَّا فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ دَنَا مِنْهُمْ، قَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ التَّوْبَةَ، وَلَبسُوا الْمُسُوحَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ بَهِيمَةٍ وَوَلَدِهَا، ثُمَّ عَجُوا إِلَى اللهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا عَرَفَ اللهُ مِنْهُمْ الصِّدْقَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَالتَّوبَةَ وَالنَّدَامَةَ عَلَى مَا مَضَى مِنْهُمْ، كَشَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ بَعْدَ أَنْ تَدَلَّى عَلَيْهِمْ. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ أَنَّ قَوْمَ لٰيُونُسَ بِنِينَوَى أَرْضِ المَوْصِلَ<sup>(٢)</sup>. وَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْغُودٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ

السَّلَفِ<sup>(٣)</sup>.
﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَيِعًا ۚ اَفَانَتَ أَكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا
إِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ ﴾

[لَيْسَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ أَنْ يُكُرّهَ النَّاسُ عَلَى الْإِيمَانِ]

[لَيْسَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ أَنْ يُكْرَهَ النَّاسُ عَلَى الْإِيمَانِ]

وَدِنِ اللهِ وَيَجْعَلَ الرِّحْسَ عَلَى الدِّيْكَ لَا يَعْمِلُونَ لَلْهَا الْإِيمَانِ ]

[لَيْسَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ أَنْ يُكْرَهَ النَّاسُ عَلَى الْإِيمَانِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ ﴾ يَا مُحَمَدُ! لَأَذِنَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ فِي الْإِيمَانِ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ، فَآمَنُوا كُلُّهُمْ، وَلَكِنْ لَهُ حِكْمَةٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ تَعَالَى، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَهُ حَكْمَةٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ تَعَالَى، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَهُ مَلَ النَّاسُ أَمْتُهُ وَجِدَةٌ وَلَا يَزَالُونَ ثَعْنَلِفِينَ ﴿ إِلَا مَن زَجِمَ رَبُكَ النَّاسُ أَمْتُهُ وَجَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلَانَ جَهَنَدَ مِنَ الْجِنْةِ وَالنَّاسِ وَلِيَالِكَ خَلَقَهُمُ وَبَعَتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلَانَ جَهَنَدَ مِنَ الْجِنْةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَأْتِصِ ٱلَّذِينَ

وَانِ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِ فَلاَ كَاشِهُ اللهُ وَالْمَوْ وَالِنَ يَمْسَسُكَ اللهُ وَالْمَوْ وَالْمِنَ اللهُ وَالْمَعْ اللهُ وَالْمَعْ اللهُ وَالْمُعْ اللهُ وَالْمَعْ اللهُ وَاللهُ وَالله

اَمنُواْ أَن لَوْ يَشَاهُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَبِعَا ﴾ [الرعد: ٣١] وَلِهَذَا وَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَانَتُ ثُكْرِهُ النّاسَ ﴾ أي تُلْزِمُهُمْ وَتُلْجِئُهُمْ ﴿ حَقَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي ليش ذَلِكَ عَلَيْكَ وَلَا إِلَيْكَ بَلِ اللهُ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي ليش ذَلِكَ عَلَيْكَ وَلَا إِلَيْكَ بَلِ اللهُ حَمَرَتِ ﴾ [فاطر: ٨]، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَا إِلَيْكَ بَلِ اللهُ عَمْرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَا إِلَيْكَ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءً ﴾ [فاطر: ٨]، ﴿ إِنّكَ لَا تَمْدِي مَن أَحْبَبَت ﴾ [القصص: ٢٠]، ﴿ إِنّكَ لَا تَمْدِي مَن أَحْبَبَت ﴾ [القصص: ٢٥]، ﴿ وَلَلْكَ أَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَيْرِ ذَلِكَ مِن الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ إِلْكَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللهُ تَعَالَى هُو الفَعَالُ لِمَنْ يَشَاءُ ، الْمُضِلُّ لِمَنْ يَشَاءُ ، الْمُضِلُ لِمَنْ يَشَاءُ ، الْمُضِلُّ لِمَنْ يَشَاءُ ، الْمُضِلُّ لِمَنْ يَشَاءُ ، الْمُضِلُّ لِمَنْ يَشَاءُ ، اللّهُ مَو وَحُكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَاتَ لِنَفْسُ الْهُ الْمُنْ اللّهُ مَن الْمُخْلِلُ الْمُخْلِلُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَلَا الْمُخْلِلُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللْهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللْهُ الللللللّهُ اللللل

يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْمِنَةٌ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ ، عَلِيهُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۲٤/۱۰ (۲) الطبري: ۲۰۷/۱۰ (۳) الطبري: ۲۰۷/۱۰ (۳) الطبري: ۲۰۸/۱۰ (۳)

وَالضَّلَالُ ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أَيْ حُجَجَ اللهِ وَأَدِلَّتُهُ، وَهُو النَّهِ وَأَدِلَّتُهُ، وَهُو الْعَادِلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، فِي هِذَايَةِ مَنْ هَدَى وَإِضْلَالِ مَنْ ضَلَّ.

هَذَا وَيَطُولَ هَذَا، وَارْتِفَاعِ السَّمَاءِ وَاتِّسَاعِهَا وَخُسْنِهَا وَزِينَتِهَا، وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْهَا مِنْ مَطَرٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا، وَأَخْرَجَ فِيهَا مِنْ أَفَانِينِ الثُّمَّارِ وَالزُّرُوعِ وَالْأَزَاهِيرِ وَصُنُوفِ النَّبَاتِ، وَمَا ذَرَأَ فِيهَا مِنْ دَوَابَّ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ وَصُنُوفِ النَّبَاتِ، وَمَا ذَرَأَ فِيهَا مِنْ دَوَابَ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ وَلُهُولِ وَقِفَارٍ وَكُمْرَانٍ وَخَرَابٍ، وَمَا فِيها مِنْ جِبَالٍ وَسُهُولٍ وَقِفَارٍ وَعُمْرَانٍ وَخَرَابٍ، وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْأَمْوَاج،

وَهُو مَعَ هَذَا مُسَخَّر مُذَلَّلٌ لِلسَّالِكِينَ، يَحْمِلُ سُفُنَهُمْ وَيُجْرَي

بِهَا بِرِفْقِ، بِتَسْخِيرِ الْقَدِيرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَبُّ سِوَاهُ.

[الأنعام: ٥٤]. ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَنَوَقَدَكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ

حَقًّا عَلَيْمَنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ حَقًّا أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ

الْكُريمَةِ كَفَوْلِهِ: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنَ أَقِدَ وَجَهَكَ لِللَّذِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْءُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسِّكَ ٱللَّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِحَدْرٍ فَلَا رَادً لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِـ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ، وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# [الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ الدِّينِ الْحَنيفِ الَّذِي أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ ، فَأَنَا لَا أَعْبُدُ اللَّذِي اَوْجَدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُو النَّذِي يَتَوَقَاكُمْ كَمَا أَحْيَاكُمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، فَإِنْ كَانَتْ آلِهَتُكُمُ اللهِ عَقًا فَأَنَا لَا أَعْبُدُهَا، فَادْعُوهَا النَّيْ يَتَوْفَاكُمْ كَمَا أَحْيَاكُمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، فَإِنْ كَانَتْ آلِهَتُكُمُ اللّهِ عَقًا فَأَنَا لَا أَعْبُدُهَا، فَادْعُوهَا فَلْتُشُرِينِ ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَإِنَّمَا الَّذِي بِيدِهِ الضَّرُ وَالنَّقُعُ هُو: الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ وَأُمْرَتُ أَنَ آكُونَ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَقُولُهُ: ﴿ وَأَمْرَتُ لَا تَكُونَكَ مِنَ الْمُقْمِنِينَ ﴾ وَقُولُهُ: ﴿ وَأَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُقْمِنِينَ ﴾ وَهُو عَلْ عَنِ اللهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَهُو اللّهَ رُحْدَهُ كَانَتْ آلَهُمْ مِينَ اللّهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَهُو عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرَتُ أَنَ آلَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وَهُو مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرَتُ أَنْ آلَوْدُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وَهُو مَعْمُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرَتُ أَنْ آلَوْدُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وَهُو مَعْمُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرَتُ أَنْ آلَوُنُ مِنَ الْمُقْمِنِينَ ﴾ . وَلَهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَمْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرَتُ أَنْ أَلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَانِ يَمْسَسُكَ اللهُ بِصُرَ ﴾ . . . الْآيَة ، فِيهِ بَيَانٌ لِأَنَّ الْحَثِرَ وَالشَّرَّ وَالنَّفْعَ وَالضَّرَّ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَحُدَهُ ، لَا يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ ، فَهُوَ الَّذِي يَسْتَجِقُ الْعِبَادَة وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أَيْ لِمَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَلَوْ مِنْ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ ، حَتَّى مِنَ الشَّرْكِ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَتُونُ عَلَيْهِ .

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن زَبِكُمُّ فَمَنِ اَهْمَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْمً فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِةِ، وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْمًا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٍ ۞ وَاتَبَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْدِ حَتَى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْمَكِمِينَ۞﴾

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا لِرَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّ الَّذِي يَعُولُ تَعَالَى آمِرًا لِرَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ، فَمَنِ اهْتَدَى بِهِ وَاتَّبَعَهُ فَإِنَّمَا يَعُودُ نَفْعُ ذَلِكَ الِاتِّبَاعِ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ عَنْهُ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا أَنَا مُوكَلًّ بِكُمْ حَتَّى تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ. وَالْهِدَايَةُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَمَا أَنْهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ ﴾ أَيْ تَمَسَّكْ بِمَا أَنْزَلَ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَوْحَاهُ إِلَيْكَ، وَاصْبِرْ ﴾ أَيْ تَمَسَّكْ بِمَا أَنْزَلَ وَقَوْلُهُ عَلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى الله عَمَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

مِنَ النَّاسِ ﴿حَتَّىٰ يَعَكُمُ اللَّهُ ﴾ أَيْ يَفْتَحُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ.

## تَفْسِيرُ سُورَةِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -وَهِيَ مَكِّيّةٌ

#### [سُورَةُ هُودٍ مِمَّا شَيَّبَتِ النَّبِيَّ ﷺ]

رَوَى أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ. قَالَ: «شَيَبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ». وفِي رواية: «هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا»(۱).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُنِ الرَّحِيمِ إِ

﴿ اللَّهِ كِنَابُ أَحْرَكَتَ ءَايَنَكُمْ ثُمَّ فَصَلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ أَلَا تَعْبُدُواْ اللَّهَ عَلَيْهُ وَيَشِيدُ ۞ وَأَنِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُونَ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهِ مَنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَثُوْتِ كُلِّ ذِى فَضْلٍ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللَّهِ لَنْصَالُهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللَّهِ

### مَجِكُمُّةً وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَيِئُرُ ۗ ۞ [الْقُرْآنُ وَدَعْوَتُهُ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ]

قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْهَرَاءِ بَهِ أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ أَغْكَنَ عَائِلُمُ مُمَ فُصَلَتُ أَعْنَى مَا رُوِيَ وَمَعْنَى. هَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ فِي مُعْنَاهَا، فَهُو كَامِلٌ صُورَةً وَمَعْنَى. هَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةً (٢) وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِير. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةً (١ وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِير. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَمَعْنَى فَوْلِهِ: وَمَعْنَى فَوْلِهِ: وَأَكْدُنْ مَكِيمٍ خَيِيهُ أَيْ مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهَ اللهَ وَحُدَهُ وَأَلْهِ وَأَحْكَامِهِ، خَبِيرٌ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ. ﴿ أَلَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللهَ ﴾ أَيْ وَأَحْكَامِهِ، خَبِيرٌ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ. ﴿ أَلَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللهَ ﴾ أَيْ وَأَحْكَامِهِ، خَبِيرٌ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ. ﴿ أَلَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللهَ ﴾ أَيْ وَاللهِ وَحُدَهُ لَا وَأَلْهِ مَنْ اللهِ اللهِ وَحُدَهُ لَا مَنِ مَنْ اللهِ وَحُدَهُ لَا اللهَ وَحُدَهُ لَا اللهَ وَحَدَى اللهِ وَحَدَى اللهِ اللهَ وَحُدَهُ لَا اللهَ وَحَدَى اللهِ اللهَ اللهَ وَحَدَى اللهِ اللهَ وَحَدَهُ اللهَ وَحَدَى اللهِ اللهَ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَحَدَى اللهِ اللهَ وَحَدَهُ لَا اللهَ وَحَدَهُ لَا اللهَ وَحَدَى اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَحَدَى اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ وَحَدَى اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَلَهُ اللهَ اللهَوْلِهِ وَعَلَى اللهَ اللهُ وَلَالهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّى لَكُمْ يَنَهُ نَدِيرٌ وَمِشِيرٌ ۗ أَيْ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ وَمِشِيرٌ إِللَّوَّابِ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ، مِنَ الْعَذَابِ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ، وَبَشِيرٌ بِالثَّوَابِ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَعِدَ الصَّفَا فَدَعَا بُطُونَ قُرَيْشِ الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ، فَالَّذَ مَعْمَوا، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَرَائِتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَلَسْتُمْ مُصَدِّقِيَ؟» فَقَالُوا: مَا جَرَّبْنَا أَنَّ خَيْلًا تُصَبِّحُكُمْ أَلَسْتُمْ مُصَدِّقِيَ؟» فَقَالُوا: مَا جَرَّبْنَا

عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ» (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنِ السَّغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّ نَوْبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّ نَعْمُ وَمُوبًا إِلَى أَمْلَهُ ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ أَيْ مَنْعًا حَسَنًا إِلَى أَمْرُكُمْ بِالإِسْتِغْفَارِ مِنَ اللَّنُوبِ السَّالِفَةِ، وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا إِلَى وَآمُرُكُمْ مِالِاسْتِغْفَارِ مِنَ اللَّنُوبِ السَّالِفَةِ، وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا إِلَى وَآمُرُكُمْ مِالاسْتِغْفَارِ مِنَ اللَّنُوبِ السَّالِفَةِ، وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا إِلَى

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَهُ، وَأَنْ تَسْتَمِرُّوا عَلَى ذَلِكَ ﴿ لِلَهُ اللَّهُ عَلَى أَلِكَ أَجَلِ مُسْتَى وَيُؤْتِ كُلَّ فَي فِي الدُّنْيَا ﴿ إِلَىٰ آجَلِ مُسْتَى وَيُؤْتِ كُلَّ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. قَالَهُ قَتَادَةُ (١٤). كَقَوْلِهِ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُو مُؤْمِنٌ كَقَوْلِهِ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا مِنْ فَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَاتُهُ إِلَىٰ اللّهِ إِلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِن فَرَلَوْا فَاتِ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ هَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ تَوَلَّى عَنْ أَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَّبَ رُسُلَهُ، فَإِنَّ الْعَذَابَ يَنَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا مَحَالَةَ ﴿ إِلَى اللهِ مَحَالَةَ ﴿ إِلَى اللهِ مَحَالَةَ ﴿ إِلَى اللهِ مَحَالَةَ ﴿ إِلَى اللهِ مَحَالَةً ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَوْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أَيْ مَعَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَوْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أَيْ هُو الْقَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ، وَهَذَا مَقَامُ التَّرْهِيبِ كَمُ الْقَيَامَةِ، وَهَذَا مَقَامُ التَّرْهِيبِ كَمَا أَنَّ الْأَوْلَ مَقَامُ التَّرْهِيبِ .

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمَّ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَّهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾

# اللهُ خَبِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا السَّمَاءَ بِفُرُوجِهِمْ، وَحَالَ وِقَاعِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ. رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ: (أَلَا إِنَّهُمْ تَشْنُونِي صُدُورُهُمْ) الْآيَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ! مَا تَشْنُونِي صُدُورُهُمْ؟ قَالَ: الرَّبُّلُ كَانَ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحْيِي أَوْ: يَتَخَلَّى فَيسْتَحْيِي. الرَّبُلُ كَانَ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيسْتَحْيِي أَوْ: يَتَخَلَّى فَيسْتَحْيِي. فَنُرْلَتْ: (أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ) فَيْ فَيسْتَحْيِي أَوْ: يَتَخَلَّى فَيسْتَحْيِي.

وَفِي لَفْظِ آخَرَ لَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ(٦).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَسَّتَغْشُونَ ﴾ يُغَطُّونَ رُؤُوسَهُمْ (٧).

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي: ۱۸۶/۹ (۲) الطبري: ۲۲۷/۱۰ (۳) دلائل النبوة: ۱۸۱/۲ (۶) الطبري: ۲۳۱/۱۰ (۰) فتح الباري: ۲۰۰/۸ (۲) فتح الباري: ۲۰۰/۸ (۷) فتح الباري: ۲۰۰/۸

﴿وَمَا مِن دَآبَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْلَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُبِينِ۞ [اَللهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَرْزَاقِ سَائِرِ الْمَخْلُوفَاتِ]

أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَرْزَاقِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ سَائِرِ دَوَابِّ الْأَرْضِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا بَحْرِيّهَا وَبَرِّيّهَا، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، أَيْ يَعْلَمُ أَيْنَ مُنْتَهَىٰ سَيْرِهَا فِي مُسْتَوْدَعُهَا. الْأَرْضِ، وَأَيْنَ تَأْوِي إِلَيْهِ مِنْ وَكُرِهَا، وَهُوَ مُسْتَوْدَعُهَا. الْأَرْضِ، وَأَيْنَ تَأْوِي إِلَيْهِ مِنْ وَكُرِهَا، وَهُوَ مُسْتَوْدَعُهَا. وَهُوَ مُسْتَوْدَعُهَا وَهُوَ مُسْتَوْدَعُهَا وَقَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَلْحَةً وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَيَعَلَمُ مُسْتَوْدَعُهَا حَيْثُ تَمُوتُ ('). وَقَالَ عَلِي مُنْ حَيْثُ تَلُوي ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا حَيْثُ مَنْ تَمُوتُ ('). وَأَنَّ فِي خَصِيعٍ ذَلِكَ مَكْتُوبٌ فِي خَصِيتٍ عَيْدِ اللهِ ﴿مُبِينٍ فَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَلا طَلَيْرِ وَلَا مَتَهُمُ مَنَا فَيْ الْمُرَافِقِ فِي الْأَرْضِ وَلا طَلَيْرِ إِلَى مَتَعْمُ مُنَاكِمُ مَا أَنْ اللَّهُمُ أَمَالُكُمْ مَا فَي الْمَرْتِ وَلَا كَتَلِ مِن مُنَوْعُ مُمَا يَعْ اللهِ وَهُولُهُ: ﴿وَمِن وَلا طَلْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا فَيْقُلُ مَا فِي الْمَرْفِ وَلا رَعْبِ وَلا مَلْتِ اللهِ فِي كِنْمِ مُنِينٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] وَقَوْلُهُ: ﴿وَمِن وَلا رَعْبِ وَلا رَعْبِ وَلا يَقْرَقُهُ مَا إِلَا فِي كِنْمُ مُنْ فِي كَنْمُ مُنْ وَلَا لَا الْمَامِ وَلا رَعْبِ وَلا رَعْبِ وَلا يَقِي إِلّا فِي كِنْمِ مُنْمِينٍ ﴾ [الأنعام: ٣٥].

﴿ وَهُو اللَّذِي خَلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِبَنْهُوكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَاۤ إِلّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾ وَلَمِنْ أَخَرَنَا عَنْهُمُ الْعَدَابِ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِيَّقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُۥ اللَّا يَوْمَ يَأْنِيهِهْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ

يهم مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ۞﴾ [خَلْقُ اللهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام]

السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَأَنَّ عَرْشَهُ كَانَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَأَنَّ عَرْشَهُ كَانَ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ، كَمَا رَوَى الْإِمَّامُ أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ، كَمَا رَوَى الْإِمَّامُ أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ» قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا، فَأَعْطِنَا، قَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي أَهْلُ الْيُمْنِ» قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا. فَأَعْطِنَا، قَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأُمْنِ كَلُ شَيْءٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ كَيْفَ كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ» قَالَ: يَا عِمْرَانُ! انْحَلَّتْ نَاقَتُكَ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْ أَثْوِهَا فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ عَنْ اللهُ عَيْدِي (٢٠). وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِي اللهُ بَعْدِي (٢٠). وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِي أَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ (٣).

َ ۚ إِنْ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَفِي صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،

وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِ كِتَبِ مُّبِينِ الْ وَهُوا وَيَعْلَوُ مُسْنَعَرَهَا اللّهَ وَرَقُهَا وَيَعْلَوُ مُسْنَعَرَهَا اللّهَ مَوْتِ وَمَامِن دَابَّةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهَ مِوْتَ وَهُو الذّي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وَكَمِن قُلْتَ السّمَوَتِ وَالْمَوْتِ لِيَقُولَنَ الّذِينَ كَعَرَشُهُ وَلَيْنِ الْمَوْتِ لِيقُولَنَ الّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لِيقُولَنَ الّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّهُمُ مَّ مَعْمُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لِيقُولَنَ الّذِينَ كَفَرُواْ الْمَوْتِ لِيقُولَنَ اللّذِينَ كَفَرُواْ الْمَوْتِ لِيقُولَنَ اللّذِينَ كَفَرُواْ الْمَوْتِ لِيقُولَوْا لَوْلَا الْمَوْتِ لَيقُولَوْا لَوْلَا اللّهُ اللّهُ مَعْمُولُواْ لَوْلَا الْمَوْتِ لِيقُولُواْ لَوْلَا الْمَوْتِ لَيْكُمْ مَنْمُولُواْ لَوْلَا الْمَوْتِ لِيقُولُواْ لَوْلَا الْمَوْلِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَا اللّهُ مُلْ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴿'. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيلِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ مَا فِي يَمِينِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيلِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ مَا فِي يَمِينِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيلِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ مَا فِي يَمِينِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيلِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَهُ هُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲٤١/۱٥ (۲) أحمد: ۴۳۱٪ (۳) فتح الباري: ۲۰۲۰ ومسلم: ۲۰٤۱٪ (۵) فتح الباري: ۲۰۲۸٪ (۱) فتح الباري: ۲۰۲۸٪

كَثَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ٧٧] وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَعَنَكَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْمَقْ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلْقُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْحَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: الموقنون: ١١٥ وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ . . . الآية [الذاريات: ٥٦] وقولُهُ: ﴿ لِيبَلُونُهُ ﴾ أَيْ لِيخَبُدُونِ ﴾ . . . الآية [الذاريات: ٥٦] وقولُهُ: ﴿ لِيبَلُونُهُ الْعَمَلُ لَيْقُلُ: أَكْثَرُ عَمَلًا، بَلْ لِيحْمَلُ عَمَلًا، وَلَا يَكُونُ الْعَمَلُ حَسَنًا حَتَى يَكُونَ خَالِصًا لِللهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَمَتَى فَقَدَ الْعَمَلُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الشَّرُطَيْنِ حَبِطَ وَبَطَلَ .

[جِدَالُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاسْتِعْجَالُهُمْ لِلْعَذَابِ] لِلْعَذَابِ]

وَقَـوْكُ هُ: ﴿ وَلَهِن قُلْتَ اللّهُ مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُوْتِ ﴾ . . . الْآية . يَقُولُ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَخْبَرْتَ يَا مُحَمَّدُ! لَمُوْلَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ اللهَ سَيَبْعَثُهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ كَمَا بَدَأَهُمْ . لَمُعَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ مَعَ أَنَّهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ وَاللَّرْضَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ فَي السَّمُونِ وَالأَرْضَ وَالشَّمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُونِ وَالأَرْضَ وَالشَّمْ وَالشَّمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُونِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالقَمَر لَيَقُولُنَ اللهُ ﴾ [العنكبوت: ٦١] وَهُمْ مَعَ هَذَا يُنْكِرُونَ الْبَعْثَ وَالْمَعَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي هُوَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْقُدَارَةِ أَهُونُ مِنَ الْبُدَاءَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْقِيلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

وقَوْلُهُم: ﴿إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرُ ثَبِينُ ﴾ أَيْ يَقُولُونَ كُفْرًا وَعِنَادًا: مَا نُصَدَّقُكَ عَلَى وُقُوعِ الْبَعْثِ، وَمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ سَحَرْتَهُ فَهُو يَتَبِعُكَ عَلَى مَا تَقُولُ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَمِنْ الْحَرَٰنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَٰنَ أَمْتُو مَعْدُودَ ﴿... الْآيَةَ. يَقُولُ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَخَرْنَا الْعَذَابِ وَالْمُوّاخَذَةَ عَنْ هُولًا عَمَالَى: وَلَئِنْ أَخَرْنَا الْعَذَابِ وَالْمُوّاخَذَةَ عَنْ هُولًا الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ وَأَمَدٍ مَحْصُورٍ، وَأُوعَدْنَاهُمْ إِلَى مُدَّوِي وَأَمَدٍ مَحْصُورٍ، وَأُوعَدْنَاهُمْ إِلَى مُدَّاقٍ مَضُرُوبَةٍ ﴿لِيَقُولُنَ ﴾ تَكْذِيبًا وَاسْتِعْجَالًا، ﴿مَا لِلْمَ لَكُمْ مُنْ مَعْدُودٍ مَلَا الْعَذَابِ عَنَا؟ فَإِنَّ سَجَايَاهُمْ قَدْ يَعْشِلُكُ أَيْ الْعَذَابِ عَنَا؟ فَإِنَّ سَجَايَاهُمْ قَدْ مَحِيصٌ عَنْهُ وَلَا مَحِيدٌ.

### [مَعَانِي الْأُمَّةِ]

وَالْأُمَّةُ تُسْنَعْمَلُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَيُرَادُ بِهَا الْأَمَدُ، كَقَوْلِهِ فِي لهٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِلَىٰٓ أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾.

وَقُوْلِهِ فِي يُوسُفَ: ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَهَا مِنْهُمَا وَاذَّكُرَ بَعَدَ أَمَةٍ ﴾ [يوسف: 8]. وتُسْتَعْمَلُ فِي الْإِمَامِ الْمُقْتَدَى بِهِ كَفَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ إِيرَهِهِمَ كَانَ أَمَّةً فَانِتَا يَلَهِ حَنِفَا وَلَرْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 170]. وتُسْتَعْمَلُ فِي الْمِلَّةِ وَالدِّينِ كَفَوْلِهِ إِخْبَارًا عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ إِنَّا وَجَدَنَا آ اَبَآءَنَا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ إِنَّا وَجَدَنَا آ اَبَآءَنَا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ إِنَّا وَجَدَنَا آ اَبَآءَنَا عَلَى الْجَمَاعَةِ مَا الرَحْرِف: ٢٣]. وتُسْتَعْمَلُ فِي الْجَمَاعَةِ مَتَقُولِهِ: ﴿ وَلَقَدَ بَعَمْنَا فِي الْجَمَاعَةِ مَسْقُورَ ﴾ [النحل: ٣٦] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَمْنَا فِي كُلِ النَّهِ وَالْجَنَبُولِ الطَّلُعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَمْنَا فِي كُلِ الْمُولُ فَيْنَ الْمَعْوَتَ ﴾ [النحل: ٣٦] وقولكَ تَعْلَى : ﴿ وَلِكُلِ الْمُلْكُونَ ﴾ [يونس: ٤٧] وَالْمُواهُمْ فَضِي وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلْهُمْ فَضِي الْمُولُ فَيْ إِلَنَ الْمُولُ الْمُؤْلِدُ فَلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُدُ وَلَوْلَاهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَلَاهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَلَاقُورُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَلَالَاهُمَاءُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَى الْمُؤَلِّ وَلَمْ لَا يُعْلَى وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلَيْكُونَ الْمَالِمُونَ الْمُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَلَوْلِهُمْ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْمِنَا اللْمُؤْلِدُ وَلَوْلِهُ الْمُؤْلِدُ الْم

عمران: ١١٠] وَفِي الصَّحِيحِ: «فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي "``. وَتُسْتَعْمَلُ الْأُمَّةُ فِي الْفِرْقَةِ وَالطَّاثِفَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِن وَمِنَ أُمَّةُ مَهُدُونَ لِالْحَراف: ١٥٩] وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِن الْمَلِقَ الْمَكَةُ مَهُدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩] وكَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن أَمَّةُ قَآبِمَةٌ ﴾ . . . الْآيةَ [آل عمران: ١١٣]. ﴿ وَلَمِنْ أَدَقَنَا آلِانسَكَن مِننَا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوشُ صَحَلَةً مَسَّنَةُ لَيَعُولُنَ حَكَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَيْعُولُنَ وَكَامِنُ الْفَرَدُ فَي وَلَيْ فَافَرُ فَي وَكُولُ إِلَا اللَّهِ مَسَنَتُهُ لَيَعُولُنَ وَهَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَلَا اللَّهُ وَقَعَلُولُ وَعَلَى السَّوْلِ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَهُولِ وَعَمِلُوا وَعَمَلُوا وَعَمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَمُلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَلُوا وَعَمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَلَا وَعَمِلُوا وَعَلَا وَعَلَمُ وَلَا وَعَمِلُوا وَعَلَا وَاعِلَا وَعَلَمُ وَاعِلَا وَاعِلَا وَعَلَمُ وَاعِلَا وَعَلَمُ وَاعِلَا وَعَلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَعَلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَا وَعُلَا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَلَمُ وَاعِهُ وَاعَ

كَمَا فِي صَحِيح مُسْلِم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي

أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا

دَخَلَ النَّارَ»(١). وَأَمَّا أُمَّةُ الْأَنْبَاعِ فَهُمُ الْمُصَدِّقُونَ لِلْرُسُلِ

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ ۖ أَمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ [آلَ

الصَّلِحَتِ أُوْلَتِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ [تَقَلُّبُ الْإِنْسَانِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ] خُهُ تَمَالُ مَن الْأَنْ إِنْ مَمَا فِهِ مِنَ الصَّرَّاءِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْإِنْسَانِ وَمَا فِيهِ مِنَ الصَّفَاتِ الذَّمِيمَةِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتُهُ شِدَّةُ بِعَدَ نِعْمَةِ حَصَلَ لَهُ يَأْسٌ وَقُنُوطٌ مِنَ الْخَيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَكُفْرٌ وَجُحُودٌ لِمَاضِي الْحَالِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ خَيْرًا وَلَمْ يَرْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجًا. وَهَكَذَا إِنْ أَصَابَتْهُ نِعْمَةٌ بَعْدَ نِقْمَةٍ وَلَمْ يَرْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجًا. وَهَكَذَا إِنْ أَصَابَتْهُ نِعْمَةٌ بَعْدَ نِقْمَةٍ وَلَمْ يَرْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجًا. وَهَكَذَا إِنْ أَصَابَتْهُ نِعْمَةٌ بَعْدَ هَذَا فَيْتُ وَلَيْ يَقُولُ: مَا يَنَالُنِي بَعْدَ هَذَا ضَيْمٌ وَلَا سُوعٌ ﴿إِنَّهُ لَفَيْحٌ فَخُورٌ ﴾ أَيْ يَقُولُ: مَا يَنَالُنِي بَعْدَ هَذَا فَخُورٌ عَلَى غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أَيْ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱/۱۳۳ (۲) مسلم: ۱۸۳/۱

عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْمَكَارِهِ ﴿ وَعَكِمُوا الْفَكَلِحَتِ ﴾ أَيْ: فِي الرَّخَاءِ وَالْعَافِيَةِ ﴿ أُولَتِهِكَ لَمُم مَعْفِوَةً ﴾ أَيْ: بِمَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الطَّرَّاءِ ﴿ وَأَجْرُ حَيِرٌ ﴾ بِمَا أَسْلَفُوهُ فِي زَمَنِ الرَّخَاءِ، مِنَ الطَّرَاءِ ﴿ وَأَجْرُ حَيْرٌ ﴾ بِمَا أَسْلَفُوهُ فِي زَمَنِ الرَّخَاءِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ هَمِّ، وَلَا غَمِّ، وَلَا نَصِبٌ، وَلَا وَصَبٌ، وَلاَ عَرْنَ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ﴾ (١). وفِي الصَّحِيحِ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَا يَقْضِي خَطَايَاهُ ﴾ (١). وفِي الصَّحِيحِ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَا يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْسَ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْسَ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْسَ فَلَا لَكَ لِأَحْدِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ ﴾ (اللهُ تَعَالَى: فَلِكَ لِأَحَدِ عَيْرِ الْمُؤْمِنِ ﴾ (العصر: ١-٣] وقالَ وعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الْعَلَى: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَنَ غُلِقَ هَلُوعًا ﴿ الْعَمْرِ ﴾ [لا اللهُ تَعَالَى: عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

﴿ فَلَمَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنَزُ أَوْ جَاءَ مَعَمُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَلَقَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۚ أَوْ جَاءَ مَعَمُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِشْلِهِ، مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۚ فَا إِلَهُ إِلَى مُنْ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۚ فَاللّهُ إِلَى مُؤْفِقُ النّامِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[تَضَايُقُ الرَّسُولِ عَنْ أَقْوَالِ الْمُشْرِكِينَ وَتَسْلِيَتُهُ]

يَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِرَسُولِهِ ﷺ عَمَّا كَانَ يَتَعَنَّتُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا كَانُوا يَقُولُونَهُ عَنِ الرَّسُولِ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الْلَسُونِ لِ الْكِهِ مَاكُ فَيكُونَ مَعَهُ وَيَمْشِى فِ الْلَسُونِ لَوَلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَاكُ فَيكُونَ مَعَهُ مَنْكُ مَعَهُم وَيَمْشِى فِ الْلَسُونِ لَوَلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَاكُ فَيكُونَ مَعَهُ مَنْكُ اللهِ مَنَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلاَ رَجُلاً مَسْحُولًا فَينَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلاَ رَجُلاً مَسْحُولًا فَي اللهِ عَلَى وَسَلامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ لَا يَضِيقَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ لَا يَضِيقَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ لَا يَضِيقَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ لَا يَضِيقَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ لَا يَضِيقَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَكُلْكَ مَنْهُمُ اللهِ عَزَّ وَجَلّ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ . . . الْآيَةَ [الحجر: ١٩٧]، وَقَالَ هُهُنَا: ﴿ فَلَمَالَكَ تَاكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَلَكَ أَنَاكَ لَكُ مِنْهُمْ كُذُبُوا وَأُودُوا وَلَكَ أُسُوةٌ بِإِخْوَانِكَ مِنَ الرُّسُلِ قَبْلَكَ ، فَإِنَّهُمْ كُذُبُوا وَأُودُوا وَلَكَ أُسُوةٌ بِإِخْوَانِكَ مِنَ الرُّسُلِ قَبْلَكَ ، فَإِنَّهُمْ كُذُبُوا وَأُودُوا وَلَكَ أُسُورَةً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَ . . . الْآيَةُ مُعَلَى اللهُ عَرْولُوا وَلَكَ أُسُونَ اللهُ عَرَّ وَجَلَى اللهُ عَرْ وَجَلَى . فَوَلَكَ مُنْ مُولُولُكَ مُنَا اللهُ عَرْ وَجَلَى اللهُ عَرْقُولُوا كُولُولُهُ عَلَى اللهُ عَرْقُولُولُهُ اللهُ عَرْقَ وَجَلًى . . . اللهُ عَلَى الل

ٱمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَكَٰ ۚ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشۡرِسُورِ مِّشۡلِهِ عَمُفۡتَرَيۡتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِٱللَّهِ وَأَنَّلَّ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ قَلْ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْة ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَكِطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اَفَمَنِكَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِهِ ۦ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُّ مِّنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ ـ كِنَابُ مُوسَىۤ إِمَامًاوَرَحْمَةً أَوْلَيۡمِكَ يُؤۡمِنُونَ بِدِّ-وَمَن يَكُفُرُ بِدِــ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّ ارُمَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن زَيْكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَةُمِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْمِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُهَ هَتَوُلآءٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ (١)

## [بَيَانُ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ]

ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى إِعْجَازَ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَاْتِي بِمِنْلِهِ، وَلَا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، لِأَنَّ كَلَامَ الْمَحْلُوقِينَ كَمَا أَنَّ صِفَاتَهُ كَلامَ الْمَحْلُوقِينَ كَمَا أَنَّ صِفَاتَهُ لَا يُشْبِهُ صِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ. وَذَاتُهُ لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ، تَعَالَى لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ سِواهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَشْبِهُهَا شَيْءٌ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ سِواهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَكُمُ ﴿ فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِمُعَارَضَةِ مَا دَعَوْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ هَذَا اللهِ مُتَضَمِّنٌ عِلْمَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ ﴿ وَأَن اللهِ اللهِ مُتَضَمِّنٌ عِلْمَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ ﴿ وَأَن اللهِ اللهِ مُتَضَمِّنٌ عِلْمَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ ﴿ وَأَن لَا لَاللهِ إِلَا هُو فَهَلَ أَنتُهُ مُ عَلْمِدُونَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْ هَذَا اللهِ مُتَضَمِّنٌ عِلْمَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ ﴿ وَأَنَ

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَبَوْةَ اللَّهُ بَا وَزِينَتُهَا ثُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعَمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمّ فِيهَا وَهُمّ فِيهَا وَهُمّ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَئِكَ الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النّارُ وَحَرِطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ بِعَمْلُونَ۞﴾ النّارُ وَحَرِطُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ بِعَمْلُونَ۞﴾

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٣/٤ (٢) مسلم: ١٢٩٥/٤

### [مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي الْآخِرَةِ]

ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصُلْنَهَا مَذْمُومًا مَلْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُم وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُم وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُم وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُم مَشْكُورً ﴿ مَنْ عَطَاءَ رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَاءً رَبِّكَ مَظُورًا ﴿ الْمَا كَانَ عَظَاءً رَبِّكَ مَظُورًا ﴿ الْعَلْمَ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ عَظَاءً رَبِّكَ مَظُورًا ﴿ الْعَلْمُ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلَهُ وَلَا لَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُوالِكُورُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَالُهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَالُهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلًا وَاللّهُ و

نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]. ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّيِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ يِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ. كِنْنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن يَكُفْرُ بِهِ. مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن

رَّيِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ۗ ۗ [إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَكُونُ عَلَى فِطْرَةِ اللهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى فِطْرَةِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي فَطَر عَلَيْهَا عِبَادَهُ مِنَ الاعْتِرَافِ لَهُ: بِأَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلاِينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ ا

ابْنِ حِمَارٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ شُلْطَانًا» (٧) فَالْمُؤْمِنُ بَاقٍ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ.

فَوْلُهُ: ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ أَيْ: وَجَاءَهُ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَا أَوْحَاهُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُطَهَّرَةِ الْمُكْمَلَةِ الْمُعَظَّمَةِ الْمُخْتَمَةِ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَذِلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَهُ مِنَ الْفِطْرَةِ مَا يَشْهَدُ لِلشَّرِيعَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ، وَالتَّفَاصِيلُ تُوْخَدُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالْفَطْرَةُ تُصَدِّقُهُا وَتُؤْمِنُ بِهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الشَّرِيعَةِ مِن كَيْدِهِ مِن رَبِّهِ وَهُو النَّهِيُ وَهُو اللهِ لَهُ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَبَلَّعَهُ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهُو اللهِ أَنَّ بَلَعْهُ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ ﷺ الْفَرْآنُ بَلَعْهُ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِن فَبَلِهِ عَكِنْكُ مُوسَى ﴾ أَيْ: وَمِنْ فَبَلِ الْقُرْآنِ كِتَابُ مُوسَى وَهُوَ التَّوْرَاةُ ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ أَيْ: وَمِنْ أَنْزَلُهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى تِلْكَ الْأُمَّةِ إِمَامًا لَهُمْ وَقُدُوةً يَقْتَدُونَ بِهَا، وَرَحْمَةً مِنَ اللهِ بِهِمْ، فَمَنْ آمَنَ بِهَا حَقَّ الْإِيمَانِ، قَادَهُ ذَلِكَ إِلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهَذَا فَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْهَ إِلَيْهُ إِلَى اللهِ بِهِمْ مِنْ اللهَ مَنْ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ أَوْ فَي يُشَعِيمُ مِنْ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ وَكَمْ بِهِ مِنْ الْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُمُ ﴾ وَكَافِرِهِمْ وَلَا الْأَرْضِ مُشْرِكِهِمْ وَالْمَنْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَرْضِ مُشْرِكِهِمْ وَالْمَنْ كَفَر بِالْقُرْآنِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَرْضِ مُشْرِكِهِمْ وَكَافِرِهِمْ وَأَهْلِ الْأَرْضِ مُشْرِكِهِمْ وَكَافِرِهِمْ وَأَهْلِ الْكَرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُمُ ﴾ وَكَافِرهِمْ وَأَهْلِ الْكَرَابِ وَمَنْ بَكَفُهُ وَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَيْكُمْ اللهِ مِنْ سَائِرِ طَوَائِفَ بَيْعَ وَالْمَامِ عَمَالَى اللهِ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهِ إِلْمَامِ عَلَى اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَمَن بَكُفُورُ بِهِ عَلَى اللهُ وَمَن بَكُفُرُ بِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَن بَكُفُرُ بِهِ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِيَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيُّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ "(٨).

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱۳/۱۵ العوفي معروف بالضعف كما تقدم (۲) الطبري: ۲۱۰/۱۵ (٤) الطبري: ۲۱۰/۱۵ (٤) الطبري: ۲۱۲/۱۵ (۲) فتح الباري: ۲۹۰/۲۹ (۵) مسلم: ۲۱۹۷/۱۸ (۸) مسلم: ۲۱۹۷/۱۸ (۸) مسلم: ۲۱۵۷/۱۸

أَتُعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي اللَّمْنَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ الْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿ مَتَوَٰلَا آلِيَنِي وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿ مَتَوْلَا إِلَى اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ الْآيَة (٢٠). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿ اللَّيْنَ يَمُلُونَ عَلَى اللهِ عَنَ النَّاسَ عَنِ النَّاعِ الْحَقِّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿ النِّينَ يَمُلُونَ عَلَى اللهِ عَنَ النَّاعِ الْحَقِّ وَمُلْولِكِ طَرِيقِ الْهُدَى الْمُوصِلَةِ إِلَى اللهِ عَنَ النَّاعِ الْحَقِّ وَمَلًى وَمُنْهُمُ الْجَنَّةُ ﴿ وَيَبَعُونَهُ الْمُوصِلَةِ إِلَى اللهِ عَنَ وَبَلَ يَكُونَ وَيُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ فِي الْمُحْرِينَ فِي الْمُعْرِقِ مَا اللهِ عَنَ وَبَلَ مَكُونَ وَكُوبِيقُهُمُ الْجَنَّةُ ﴿ وَيَبَعُونَهُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ فِي الْمُعَرِينَ فِي الْمُعْرِينَ فِي الْمُحَلِمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَبُولُكُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ مَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَلَهُ وَكُوبُهُمُ الْمُعْمِينَ فِي الْمُعْرِينَ فِي الْمُعْرِينَ فِي الْمُعْرِينَ فِي الْمُولِكِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ الْوَلِيمَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنَاقِ فَي الْمُؤْمِ الللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ الللهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

الله عَالَ يَقُومِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَى يَيْنَةٍ مِّن زَيِّ وَءَالنَّنِي رَحْمَةً

مِّنْ عِندِهِ عَفَيِّيتْ عَلَيْكُرْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُنرِهُونَ ﴿

[مِصْدَاقُ كُلِّ حَدِيثٍ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ]

وَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَالَ: كُنْتُ لَا أَسْمَعُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى َ وَجْهِو إِلَّا وَجَدْتُ مِصْدَاقَهُ - ۚ أَوْ قَالَ -َ: تَصْدِيقَهُ فِي الْقُرْآنِ، فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ» فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَيْنَ مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: وَقَلَّمَا سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَجَدْتُ لَهُ تَصْدِيقًا فِي الْقُرْآنِ، حَتَّى وَجَدْتُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ. مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَالنَارُ مَوْعِدُهُ ﴾ قَالَ: مِنَ الْمِلَلِ كُلِّهَا (١). وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ﴾ َ. . الْآيَةَ، أَي الْقُرْآنُ حَقٌّ مِنَ اللهِ لَا مِرْيَةَ وَلَا شَكَّ فِيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الْمَرْلُ تَنْوِلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعُكَلَمِينَ ﴾ [السجدة: ١، ٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ اللّ وقَوْلُهُ: ﴿ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَاۤ أَكُنُّ ٱلنَّاسِ وَلَقَ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن َ فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦] وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُمْ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: ٢٠]. ﴿ وَمَنْ أَظَامُ مِتَى أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ۚ أَوْلَتِيكَ بُعُرْضُوكَ عَلَىٰ

لِيسُ طَنَّهُمْ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: ٢٠]. ﴿ وَمَنْ أَظَاهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا رَبِّهِمْ أَلَا رَبِّهِمْ أَلَا لَكَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَغَنَهُ ٱللّهِ وَيَبْغُونَهُمْ عَلَى الظّلِلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى الظّلِلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى الظّلِلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مِنْ أَوْلَئِكَ لَمَ يَكُونُواْ مُمْ عَلِينَ فِي اللّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً مُنْ مُضَعَفُ مُعْجِزِينَ فِي ٱللّهَ مِنْ أَوْلِيَآةً مُضَاعَفُ مُعْجِزِينَ فِي ٱللّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً مُنْ مُضَعَفُ

لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَيرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۞ لَا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسُرُونَ۞﴾

[الْمُفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الصَّادُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ]

يُبَيِّنُ تَعَالَى حَالَ الْمُفْتَرِينَ عَلَيْهِ وَفَضِيحَتْهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ الْبَشَرِ وَالْجَانِّ. كَمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ: كَيْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ يُدْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاس، وَيَقَرِّدُهُ

بِذُنُوبِهِ وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟

عَلَى الْانْتِقَامِ مِنْهُمْ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ ﴿إِنَّمَا يُوْخِرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْعَكُرُ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: "إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ" (ا وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُصَنَعَفُ لَمُمُ الْعَدَابُ ﴾ الْآيَةَ أَيْ: فَيْ يُفْلِعُهُ لَكُمُ الْعَدَابُ ﴾ الْآيَةَ أَيْ: يُضَاعَفُ لَكُمُ الْعَدَابُ ﴾ الْآيَةَ لَهُمْ سَمْعًهُمْ وَلَا أَيْنَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا لَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَيْنِدَتُهُمْ ، بَلْ كَانُوا صُمَّا عَنْ سَمَاعٍ الْحَقِّ أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَيْدَتُهُمْ ، بَلْ كَانُوا صُمَّا عَنْ سَمَاعٍ الْحَقِّ عُمْيًا عَنِ النّبَاءِ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ حِينَ دُخُولِهِمُ النّارَ كَقَوْلِهِ : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسَمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَحْمَٰ السّعِيرِ ﴾ كَفَوْلِهِ : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصَلُ السّعِيرِ ﴾ كَفَوْلِهِ : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَلْكِينَ السّعِيرِ ﴾ اللّهِ وَقَالُوا مَوْكَدُوا عَن سَبِيلِ لَكَانَانَ اللّهِ اللّهِ إِلَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ عَذَابُ هُو فَى الْعَنْهُمْ وَصَلّ عَنْهُمْ وَطَلَ عَنْهُمْ مَا كُنّا وَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ أَيْ ذَهَبَ عَنْهُمْ ﴿ نَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَصْنَامِ فَلَمْ تُجْدِ عَنْهُمْ شَيْئًا، بَلْ ضَرَّتْهُمْ كُلَّ الضَّرَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَمُمْ أَعَدَاءُ وَكَانُوا بِيِهَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦].

فَهُمْ مُعَذَّبُونَ فِيهَا لَا يُفتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا طَرْفَةَ عَيْن، كَمَا

قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسرآء: ٩٧].

وَكَفَوْلِهِ: ﴿إِذْ تُبَرَّا الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِيثَ اتَّبَعُوا وَرَاوُا الْمَكَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ [البقرة: ١٦٦] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى خَسْرِهِمْ وَدَمَارِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي الْلَّاسِ صَفْقَةً فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُمُ مَلَكِهِمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ النَّاسِ صَفْقَةً فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُمُ السَّبْدَلُوا الدَّرَكَاتِ عَنِ الدَّرَجَاتِ، وَاعْتَاصُوا عَنْ نَعِيمِ الْجَنَانِ بِحَمِيمٍ آنِ، وَعَنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ الْمَخْتُوم بِسَمُومِ الْجِنانِ بِحَمِيمٍ وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ، وَعَنِ الْحُورِ الْعِينِ بِطَعَامٍ مِنْ وَحَيْمِ الرَّحِيقِ الْمُخْتُوم بِسَمُومٍ وَحَيْمِ الرَّحِيقِ الْمُخْتُوم بِسَمُومٍ الرَّحِيقِ الْمُخْتُوم بِسَمُومٍ وَعَنْ الْحُورِ الْعِينِ بِطَعَامٍ مِنْ وَحَيْمِ الرَّحِيقِ الْمُحْورِ الْعِينِ بِطَعَامٍ مِنْ وَحَيْمِ الرَّحِيقِ الْمُحْورِ الْعِينِ بِطَعَامُ مِنْ فَرْبِ وَعَلْمَ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَعَنْ قُرْبِ وَمُنْ وَرُونِيةٍ بِغَضَبِ الدَّيَّانِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الرَّحِيقِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمَاوُا الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِهِمْ أُولَتِكَ أَصْحَبُ الْخَبَتُوا إِلَى رَبِهِمْ أُولَتِكَ أَصْحَبُ الْحَبَنَةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَ وَالْأَصَدِ وَالشَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَفَلًا لَذَكُرُونَ ﴾ وَالنَّمِيعُ هَلْ يَسْتَويانِ مَثَلًا أَفَلًا لَذَكُرُونَ ﴾ [المَّضَدِ وَالشَّمِيعُ هَلْ يَسْتَويانِ مَثَلًا أَفَلًا لَذَكُرُونَ ﴾ [المَخَرَاءُ أَهْل الْإِيمَانِ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ الْأَشْقِيَاءِ ثَنَّى بِنْدِكْرِ السُّعَدَاءِ، وَهُمُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَآمَنَتْ قُلُوبُهُمْ وَعَمِلَتْ جَوَارِحُهُمُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ قَوْلًا وَفِعْلًا، مِنَ الْإِثْيَانِ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ، وَبِهَذَا وَرِثُوا الْجَنَّاتِ، الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْغُرَفِ الْعَالِيَاتِ، وَالشُّرُرِ الْمَصْفُوفَاتِ، وَالْقُطُوفِ الدَّانِيَاتِ، وَالْفُرُشِ المُرْتَفَعَاتِ، وَالْحِسَانِ الْمُشْتَهَيَّاتِ، وَالْفُولِي الْمُشْتَهَيَّاتِ، وَالْفُرُشِ المُرْتَفَعَاتِ، وَالْمُوتِي الْمُشْتَهَيَّاتِ الْمُشْتَهَيَّاتِ، وَالْمَوْنِ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَالْمَوْنَ، وَلَا يَمُوتُونَ وَلا وَالسَّمُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَنْمُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ، وَلا يَتَامُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَبْمُقُونَ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ، إِنْ هُوَ إِلّا رَشْحُ مِسْكِ يَعْرَقُونَ. وَلا يَبْصُقُونَ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ، إِنْ هُوَ إِلّا رَشْحُ مِسْكِ يَعْرَقُونَ. وَلا يَبْصُقُونَ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ، وَلا يَنَامُونَ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ، وَلا يَنَامُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَنْمُونَ وَلا يَنَامُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَعَمَّلُونَ وَلا يَنَامُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَعَمَّلُونَ وَلا يَنَامُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَعَلَّمُونَ وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ، وَلا يَتَعَمَّقُونَ، وَلا يَتَعَلَّاتِ وَلْكَ عَالِمُونَ وَلا يَتَعَلَّا وَلا يَتَعَلَّا وَلَا يَعْمَوْنَ وَلا يَتَعَلَّا وَلا يَعْمَونَا وَلا يَتَعَلَّا وَلا يَعْمَوْنَا وَلا يَعْمُونَا وَلا يَعْمَوْنَا وَلا يَعْمَوْنَا وَلا يَعْمَوْنَا وَلا يَعْمِلُونَا وَلا يَعْمَلُونَا وَلا يَعْمَلُونَا وَلَوْنَا وَلَا يَعْمُونَا وَلِهُ وَالْعَافِرَانَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمَلُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَالْعُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَلَا يَعْمُونَا وَالْعَلَاقِ وَلَا يَعْمُونَا وَالْعُونَا وَلا يَعْمُونَا وَالْعُونَا وَالْعُونَا وَالْعُونَا وَلَا يَعْمُو

ثُمَّ ضَرَبَ تَعَالَى مَثْلَ الْكَافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: ﴿مَثَلُ الْمَؤْمِنِينَ، فَقَالَ: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ﴾ أي اللَّبَقاء وَالْمُؤْمِنِينَ بِالشَّقَاء وَالْمُؤْمِنِينَ بِالشَّقَاء وَالْمُؤْمِنِينَ بِالشَّعَادَةِ، فَأُولَاء كَالْبَصِيرِ وَالشَّعِيعِ. فَالْكَافِرُ أَعْمَى عَنْ وَجْهِ الْحَقِّ فِي اللَّائِيَا وَالْآخِرَةِ لَا يَعْرِفُهُ. أَصَمُ عَنْ سَمَاعِ الْحُجَجِ فَلَا يَعْرِفُهُ. أَصَمُ عَنْ سَمَاعِ الْحُجَجِ فَلَا يَسْمَعُ مَا يُنتَفَعُ بِهِ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَلْسَمَعَهُمُ ﴿ ﴾ . . . . الْأَنْ فَالِ اللهُ ال

وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَفَطِنٌ ذَكِيٌ لَبِيبٌ، بَصِيرٌ بِالْحَقِّ يُمَيُّرُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْبَاطِلِ، فَيَتَبعُ الْخَيْرَ وَيَتْرُكُ الشَّرَ، سَمِيعٌ لِلْحُجَّةِ يُمُرِّقُ وَيَيْنَ الشَّبْهَةِ، فَلَا يَرُوجُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ، فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا؟ ﴿ أَفَلَا لَلْكُرُونَ ﴾ أَفَلا يَعْبَرُونَ، فَتُفَرِّقُونَ بَيْنَ هُولًا مِ هَفَلاً وَي الْآيَةِ الْأَخْرَى: ﴿لَا يَسْتَوِي آصَّنَهُ النَّارِ وَأَصَّنَهُ الْجَنَةَ هُمُ الْفَابِرُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠] وَكَفَوْلِهِ: ﴿ وَهَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ الْخَمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الظُّلُمَاتُ الْمَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الْخُلُورُ ﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ اللّهَ وَلَا الظّلُمَاتُ اللّهَ وَلَا الظُّلُمَاتُ اللّهَ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الْخَلُورُ ﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا الظُّلُورُ ﴾ وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا اللّهَ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا الْظَلْمَاتُ وَلَا الْطَلْمُونَ فَي الْمَوْرُ ﴿ وَلَا الظَّلْمُ وَلَا الْطَلْمَاتُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَمَا اللّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاتُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ إلى فَلْهِ فَهَا نَذِيرُ ﴾ [فاطر: ١٩-٢٤].

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فُوَّا إِلَى قَوْمِهِ إِنِى لَكُمْ نَدِيرٌ مُّيدِكُ ۚ أَن لَا عَنْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا زَبْنَكَ النَّبَعَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا زَبْنَكَ التَّبَعَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا زَبْنَكَ التَّبَعَكَ إِلَّا اللَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْتَا بَادِى ٱلزَّاقِ وَمَا زَيْنَ لَكُمْ عَلَيْنَا اللَّهُ مَا لَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُلُكُمْ كَاذِينِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْفَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللْمُولَى اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَل

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨/ ٢٠٥ ومسلم: ٤/ ١٩٩٧

[قِصَّةُ نُوحٍ وَحِوَارِهِ مَعَ قَوْمِهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَلِيرٌ مُّبِيثُ ﴾ أَيْ ظَاهِرُ النَّذَارَةِ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ إِنْ أَنْتُمْ عَبَدْتُمْ غَيْرَ اللهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿أَن لَّا نَعَبُدُوٓاً إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنِّي آخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ 

عَذَابًا ۚ أَلِيمًا مُوجِعًا شَاقًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ ﴿فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ وَالْمَلَأُ هُمُ السَّادَةُ وَالْكُبَرَاءُ مِنَ الْكَافِرينَ مِنْهُمْ ﴿مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُنَا﴾ أَيْ: لَسْتَ بِمَلَكِ وَلَكِنَّكَ بَشَرٌ فَكَيْفَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ دُونِنَا، ثُمَّ ﴿وَمَا نَرَىٰكَ اتَّبَعَكَ

إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ كَالْبَاعَةِ وَالْحَاكَةِ وَأَشْبَاهِهمْ، وَلَمْ يَتَّبعْكَ الْأَشْرَافُ وَلَا الرُّوَّسَاءُ مِنَّا، ثُمَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَٰ لَمْ يَكُنْ عَنْ تَرَقِّ مِنْهُمْ وَلَا فِكْرِ وَلَا نَظَرٍ، بَلْ بِمُجَرَّدِ مَا دَعَوْتَهُمْ أَجَابُوكَ فَاتَّبَعُوكَ، وَلِهَذَا قَالُواً: ﴿ وَمَا زَرَنكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَ بَادِى ٱلرَّأْيِ ۗ أَيْ: فِي أَوَّلِ

بَادِيءِ [الرَّأْي] ﴿وَمَا زَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ﴾ يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا لَكُمْ عَلَيْنَا فَضِيلَةً فِي خَلْقِ وَلَا خُلُقِ، وَلَا رِزْقِ، وَلَا حَالٍ لَمَّا ۚ دَخَلْتُمْ فِي دِينِكُمْ هَذَا ۚ ﴿ بَلِّ نَظُنُّكُمْ كَادِبِينَ ﴾ أَيْ:

فِيمَا ۚ تَدَّعُونَهُ لَكُمْ ۚ مِنَ الْبِرُّ وَالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، إِٰذَا صِرْتُهُمْ إِلَيْهَا، كَهٰذَا اعْتِرَاضُ الْكَافِرِينَ عَلَى نُوح عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَتْبَاعِهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَهْلِهمْ

وَقِلَّةِ عِلْمِّهِمْ وَعَقْلِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَارِ عَلَى الْحَقِّ رَذَالَةُ مَن

اتَّبَعَهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ اتَّبَعَهُ الْأَشْرَافُ أَوِّ

الْأَرَاذِلُ، بَلِ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكُّ فِيهِ أَنَّ أَتْبَاعَ الْحَقِّ هُمُّ

الْأَشْرَافُ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ، وَالَّذِينَ يَأْبُونَهُ هُمُ الْأَرَاذِلُ وَلَوْ

كَانُوا أَغْنِيَاءَ، ثُمَّ الْوَاقِعُ غَالِبًا أَنَّ مَا يَتَّبِعُ ٱلْحَقَّ ضُعَفَاءُ

النَّاسِ، وَالْغَالِبُ عَلَى الْأَشْرَافِ وَالْكُبَرَاءِ مُخَالَفَتُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا ۚ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائْدِهِم مُّقْتَدُونَ﴾

[الزخرف: ٢٣]. وَلَمَّا سَأَلَ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ أَبَا سُفْيَانَ

صَخْرَ بْنَ حَرْب عَنْ صِفَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ: أَشْرَافُ النَّاسَ ٱتَّبَعُوهُ أَوْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ،

فَقَالَ هِرَقْلُ: َ هُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ<sup>(١)</sup>. وَقَوْلُهُمْ ﴿بَادِى اَلرَّأْيِ﴾

لَيْسَ بِمَذَمَّةٍ وَلَا عَيْبٍ، لِأَنَّ الْخَقَّ إِذَا وَضَحَ لَا يَبْقَى لِلرَّأْي وَلَا لِلْفِكْرِ مَجَالٌ، بَلْ لَا بُدَّ مِنِ اتَّبَاعِ الْحَقِّ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ

لِكُلِّ ذِي زَكَاءٍ وَذَكَاءٍ - بَلْ لَا يُفَكِّرُ هَهُنَا إِلَّا غَبِيٌّ أَوْ عَييٌّ، وَالرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعُونَ إِنَّمَا جَاءُوا بأَمْر جَلِيِّ وَاضِح. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْمَ عَلَيْمَنَا مِن فَضَّلِ﴾ هُمْ ۚ لَا يَرَوْنَ ذَلِكُ لِأَنَّهُمْ عُمْيٌ عَنِ الْحَقِّ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ، بَلْ هُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَفِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ يَعْمَهُونَ، وَهُمُ الْأَفَّاكُونَ الْكَاذِبُونَ الْأَقَّلُونَ الْأَقَّلُونَ الْأَرْذَلُونَ، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ.

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن زَيِّ وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَنرِهُونَ۞﴾ [جَوَابُ نُوح]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَمَّا رَدَّ بِهِ نُوِّحٌ عَلَى قَوْمِهِ فِي ذَلِكَ: ﴿ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيْنَةٍ مِن زَّقِيهِ ۖ أَيْ: عَلَى يَقِينِ وَأَمْرِ جَلِيٌّ وَنُبُوَّةٍ صَادِقَةٍ، وَهِيَ الرَّحْمَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ اللهِ بِهُ وَبِهِمُّ ﴿فَغُيِّيَتْ عَلِيَكُو ﴾ أَيْ: خَفِيَتْ عَلَيْكُمْ فَلَمْ تَهْتَدُوا إِلَيْهَا، وَلَا عَرَفْتُمْ قَدَرَهَا ، بَلْ بَادَرْتُمْ إِلَى تَكْذِيبِهَا وَرَدِّهَا ﴿ أَنْلَزِمُكُمُوهَا ﴾ أَيْ [نَغْصِبُكُمْ] بِقَبُولِهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ.

﴿ وَيَنْقَوْمِ لَا أَشْنَائُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِقِي ٱرَىٰكُمْ قَوْمًا جَهَ لُوكَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهَيُّمُ أَفَلًا لَذَكَّرُونَ ﴿

يَقُولُ لِقَوْمِهِ: لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى نُصْحِي لَكُمْ مَالًا: أُجْرَةً آخُذُهَا مِنْكُمْ، إِنَّمَا أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَاۤ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ﴾ كَأَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَطْرُدَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْهُ احْتِشَامًا وَنَفَاسَةً مِنْهُمْ أَنْ يَجْلِسُوا مَعَهُمْ، كَمَا سَأَلَ أَمْثَالُهُمْ خَاتَمَ الرُّسُلِ ﷺ أَنْ يَطْرُدَ عَنْهُمْ جَمَاعَةً مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَيَجْلِسَ مَعَهُمْ مَجْلِسًا خَاصًّا فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ اَلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾ . . . [الْآيَةَ:٥٧ من سورة الأنعام]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَـُوُلآءٍ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنآ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعَلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ﴾. . . الْآيَاتِ [سورة الأنعام الْآيَةَ: ٥٣ وما بعدها].

﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُقْزِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم إِنَّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللهِ، يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١/ ٤٢

لَا شَرِيكَ لَهُ، يِإِذْنِ اللهِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَسْأَلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا، بَلْ هُوَ يَدْعُو مَنْ لَقِيَهُ مِنْ شَرِيفٍ وَوَضِيعٍ، فَمَنِ الْجُرًا، بَلْ هُوَ يَدْعُو مَنْ لَقِيَهُ مِنْ شَرِيفٍ وَوَضِيعٍ، فَمَنِ السَّجَابَ لَهُ فَقَدْ نَجَا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي خَزَائِنِ اللهِ، وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَيْبِ إِلَّا مَا أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُوَ بِمَلَكٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ، بَلْ هُو بَشَرٌ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُو بِمَلكٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ، بَلْ هُو بَشَرٌ مُرْسَلٌ مُؤَيِّدٌ بِالْمُعْجِزَاتِ، وَلَا أَقُولُ عَنْ هُؤُلَاءِ اللّذِين مَرْسَلٌ مُؤْمِنِينَ بَاطِنّا تَحْتَقِرُونَهُمْ وَتَزْدَرُونَهُم: إِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ ثَوَابٌ عَلَى تَحْتَقِرُونَهُمْ وَتَزْدَرُونَهُم: إِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ ثَوَابٌ عَلَى تَحْتَقِرُونَهُمْ وَتَزْدَرُونَهُم: إِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ ثَوَابٌ عَلَى الْمُعَلِيمِ هُواللهُ مُؤْلِكِ مِنْ حَالِهِمْ فَيَلْ مَا وَلَوْ مَلْكِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مُؤْلِكُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى مَنَ مَا اللهُ مَا لَكَانَ ظَالِمًا قَائِلًا مَا لَا عَلَم لَهُ عَلَيْكُ مَا لَا عَلْمَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا الْمَنُوا لَكَانَ ظَالِمًا قَائِلًا مَا لَا عَلَم لَهُ عَلَى اللهُ عَلَم لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُلَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَاقِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَامِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ فَالُواْ يَكُنُوحُ قَدَّ جَكَدَلْتَكَا فَأَكَثَرَتَ جِدَلَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِوقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ وَلا يَفَعُكُمْ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَالِنَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ كَانَ اللَّهُ يُويدُ أَنْ يُغْوِيكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَالِلَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [مُطَالَبَةُ قَوْم نُوح بِالْعَذَابِ وَجَوابُهُ لَهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ اسْتِعْجَالِ قَوْمِ نُوحٍ فِمْمَةَ اللهِ وَعَذَابَهُ وَسَخَطَهُ - وَالْبَلاءُ مُوكَلٌ بِالْمَنْطِقِ -: ﴿ فَالُواْ يَنْفُوحُ وَعَذَابَهُ وَسَخَطَهُ - وَالْبَلاءُ مُوكَلٌ بِالْمَنْطِقِ -: ﴿ فَالُواْ يَنُوحُ فَدَ حَكَدَلْتَنَا فَأَكْثَرَتَ مِنْ النَّقْمَةِ وَلَكَ، وَنَحْنُ لَا نَتَبِعُكَ ﴿ فَالْنِنَا بِمَا تَوْدُنَا ﴾ أَيْ مِنَ النَّقْمَةِ وَالْعَذَابِ، أَدْعُ عَلَيْنَا بِمَا شِئْتَ، فَلْيَأْتِنَا مَا تَدْعُو بِهِ ﴿ إِن كَنْ النَّقْمَةِ صَعْمِرِينَ ﴾ أَيْ: إِنَّمَا الَّذِي يُعَاقِبُكُمْ وَيُعَجِّلُهَا لَكُمُ اللهُ اللهِ يَعْجِزُهُ شَيْءٌ ﴿ وَلَا يَفْعُكُمْ فَيُعَجِّلُهَا لَكُمُ اللهُ اللّهِ يَلِكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمْ ﴾ أَيْ: أَيُ شَيْءٍ يُجْدِي اللّهُ عَلَيْكُمْ : إِبْلَاغِي لَكُمْ اللهُ عَيْدِيكُمْ ﴿ وَمُعَرِينَ أَيْ شَيْءٍ يُجْدِي عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغُواءَكُمْ وَدَمَارَكُمْ ﴿ وَهُو رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ اللّهُ يَرِيدُ أَنْ يَغُواءَكُمْ وَدَمَارَكُمْ ﴿ وَهُو رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ عَلَى كُمْ مَ وَلَكُمْ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَوْرِ ، الْمُنْتَورِ وَهُو الْمُبْدِى اللّهُ الْمُورِ ، الْمُنْورِ ، الْمُنْورِ ، الْمُنْورِ الْمُورِ الْمُورِ ، الْمُنْورِ وَهُو الْمُبْدِى النَّهُ الْمَوْرِ ، الْمُنْورِ وَهُو الْمُبْدِى الْمُؤْدِ ، وَلَمُورَا اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةٌ قُلُ إِنَّ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰۤ إِجْرَامِی وَأَنَا بَرِيٓ ۗ مِمَّا جُخْرِمُونَ۞﴾

[اسْتِطْرَادٌ لِبَيَانِ صِدْقِ النَّبِيِّ ﷺ]

هَذَا كَلَامٌ مُعْتَرِضٌ فِي وَسَطِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مُؤَكِّدٌ لَهَا، مُقَرِّدٌ لَهَا يَقُولُ هَوُلَاءِ الْكَافِرُونَ مُقَرِّدٌ لَهَا يَقُولُ هَوُلَاءِ الْكَافِرُونَ الْجَاحِدُونَ افْتَرَى هَذَا وَافْتَعَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ ﴿ قُلُ إِنِ اَفْتَرَتُهُمْ فَعَلَى الْجَاحِدُونَ افْتَرَى هَذَا وَافْتَعَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ ﴿ قُلُ إِنِ اَفْتَرَتُهُمْ فَعَلَى الْجَاحِدُونَ افْتَرَى هَذَا وَافْتَعَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ

وَينقَوْمِ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي ۖ أَرَىكُمْ قَوْمًا جَهَا لُوكَ إِنَّ وَيَنقَوْمِ مَن يَنضُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهَ تُهمَّ أَفَلَانَذَكَّرُونَ ﴿ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ وَلِآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمٍّ إِنِّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْتُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدَلْنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُورَبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمَّ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ ءُّمِّ مَّا تَجْدِمُونَ (وَأَ) وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلاَ نَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ ﴿ وَإِصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ١

إِجْرَامِی﴾ أَيْ: فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيَّ ﴿ وَأَنَا بَرِيَّ ۗ بِسَمَا جُمُّـرِمُونَ﴾ أَيْ: لَيْسَ أَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللهِ أَيْ: لَيْسَ أَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ لَكُو. مِنَ اللهِ مِنْ لَذَبَ عَلَيْهِ.

مِنَ الْعَلَمُوبِهِ لِمِنَ كَذَبُ طَنِيهِ. ﴿وَأُوجِى إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَنَ يُؤْمِنَ مِن قَرِّمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَيِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ وَاصَنَعَ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَا وَلَا تُخَطِّبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُّغَـرَقُونَ۞ وَيَصَّنُعُ الْفُلُكَ وَكُلِّمَا مَرَ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَرِمِهِ. سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَّخَرُواْ مِنَا فَإِنَا

نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا نَسْخَرُونَ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَجِلُ عَلِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞﴾

[اَلْوَحْيُ إِلَى نُوَحِ بِمَصِيرِ الْقَوْمِ وَالْأَمْرُ بِالْاِسْتِعْدَادِ لَهُ]
يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ أَوْحَى إِلَى نُوحٍ - لَمَّا اسْتَعْجَلَ قَوْمُهُ
يَخْبِرُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ
قَالَ اللهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ
الْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَنْلُوبٌ فَانَعِمْ ﴾ وَاللهُ إِلَيْهِ: ﴿ أَنَهُ لَنَ يُؤْمِنَ مِن وَلَا مُولِكُ أَوْمُهُمْ وَلَا يُهِمَنَّكُ أَمْرُهُمُ هُمْ وَلَا يُهِمَنَّكَ أَمْرُهُمُ هُمْ وَلَا يُهِمَنَّكَ أَمْرُهُمُ هُمْ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلِمًا مَرُ عَلَيْهِ مَلَاً مِن قَوْمِهِ. سَخِرُوا مِنهُ ﴾ أَيْ يَهْزَءُونَ بِهِ وَيُكَذِّبُونَ بِمَا يَتَوَعَّدُهُمْ بِهِ مِنَ الْغَرَقِ ﴿ وَاللَّهِ مَن أَيْهِ مِنَ الْغَرَقِ ﴿ وَاللَّهِ مَن أَيْهِ مِنَ الْغَرَقِ ﴿ وَاللَّهِ مَن اللَّهِ عَذَابٌ مُخْزِيهِ ﴾ أَيْ يُهِينُهُ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَتَهْدِيدٌ أَكِيدٌ ﴿ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ مُخْزِيهِ ﴾ أَيْ يُهِينُهُ فِي الدُّنيَا ﴿ وَعَيْلُ عَلَيْهِ عَلَابٌ مُقِيمُ ﴾ أَيْ دَائِمٌ مُسْتَمِرٌ أَبَدًا.

﴿حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النَّنُّورُ قُلْنَا آخِيلَ فِيهَا مِن كُلِّ رَوَّجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَاّ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ۞﴾

[بِدَايَةُ الطُّوفَانِ وَحَمْلُ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ]

هَذِهِ مَوْعِدَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَىَ لِنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: إِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ مِنَ الْأَمْطَارِ الْمُتَتَابِعَةِ وَالْهَتَّانُ الَّذِي لَا يُقْلِعُ وَلَا يَفْتُرُ، بَلْ هُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءٍ مُنْهَمِرِ ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْفَيَ ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرٍ ﴿ يَعْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ﴾ [القمر: ١١-١٤] وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَفَارَ ٱلنَّـٰنُورُ ﴾ فَعَن ابْن عَبَّاسِ: التَّنُّورُ وَجْهُ الْأَرْضِ(١). أَيْ: صَارَتِ الْأَرْضُ عُيُونًا ّ نَفُورُ، حَتَّى فَارَ الْمَاءُ مِنَ التَّنَانِيرِ الَّتِي هِيَ مَكَانُ النَّارِ صَارَتْ تَفُورُ مَاءً، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعُلَمَاءِ الْخَلَفِ، فَحِينَئِذٍ أَمَرَ اللهُ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ صُنُوفِ الْمَخْلُوقَاتِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ، قِيلَ: وَغَيْرِهَا مِنَ النَّبَاتَاتِ، اثْنَيْنِ: ذَكَرًا وَأُنْثَى. فَقِيلَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ أُدْخِلَ مِنَ [الدَّوَابِّ]: الدُّرَّةُ وَآخِرُ مَنْ أُدْخِلَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْحِمَارُ، فَتَعَلَّقَ إِبْلِيسُ بِذَنَبِهِ، وَجَعَلَ يُريدُ أَن يَنْهَضَ فَيُثْقِلُهُ إِبْلِيسُ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِذَنبِهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَالَكَ وَيْحَكَ!

وَيَصَنعُ الْفُلْكَ وَكُلْمَا مَرَعَلَيْهِ مَلاَّ مِن فَوَمِهِ مَسَخِرُواْ مِنَةُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَا اَسْخُرُمِنكُمْ كُما تَسْخُرُونَ ﴿ مَن مَن أَلْهِ عَذَا اللَّهُ عُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عُرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عُرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ الْفَولُ مَن مَع مَن كُلِّ زَوْجَيْنِ آثَنَيْنِ وَأَهُ اللَّهُ إِلاَّ قَلِيلُ ﴿ فَي وَقَالَ الرَّحِبُولُ وَمَنَ ءَا مَنْ وَمَاءَ امَن مَع مُهِ إِلاَ قَلِيلُ ﴿ فَي وَقَالَ الرَّحِبُولُ وَمَن عَامَنُ وَمَاءَ امْن مَع مُهُ وَلِلْاَ قَلِيلُ ﴿ فَي وَقَالَ الرَّحِبُولُ وَمَن عَامِن وَمَاءَ امْن مَع مُولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُ وَاللَّهُ وَ

ادْخُلْ، فَيَنْهَضُ وَلَا يَقْدِرُ، فَقَالَ: ادْخُلْ وَإِنْ كَانَ إِبْلِيسُ مَعَكَ، فَدَخَلَا فِي السَّفِينَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَهَلَكَ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ أَيْ: وَاحْمِلْ فِيهَا أَهْلَكَ وَهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَقَرَابَتِهِ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ، فَكَانَ مِنْهُمُ ابْنُهُ يَامُ الَّذِي انْعَزَلَ وَحْدَهُ، وَامْرَأَةُ نُوحٍ وَكَانَتْ كَافِرَةً بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلاَ قَلِيلُ﴾ أَيْ: مِنْ قَوْمِكَ ﴿وَمَا عَامَنَ مَعَهُۥ إِلاَ قَلِيلُ﴾ أَيْ: مَنْ طُولِ المُدَّةِ وَالْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانُوا ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْهُمْ نِسَاؤُهُمْ (٢٢).

﴿ ﴿ وَقَالَ ارْحَبُواْ فِيهَا بِشَـهِ اللّهِ بَغَرِيهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَمْفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍ كَالْحِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ اَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى أَرْكِبَ مَعْنَا وَلَا تَكُنُ ثَعْ الكَفِرِينَ۞ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءَ ۚ قَالَ لَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۵/۸۱۰ (۲) الطبري: ۳۲٦/۱٥

عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِن ٱلنُغْرَقِينَ ﴿ ﴾

[الرُّكُوبُ فِي السَّفِينَةِ وَجَرْيُهَا فِي الْأَمْوَاجِ الهَائِلَةِ]
يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلامُ: أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِينَ أَمِرَ بِحَمْلِهِمْ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ ﴿ ارْبَكِبُوا فِهَا بِسَعِ اللهِ بَجْرِيهَا وَمُرْسَهَا ﴾ أَيْ: بِسِم اللهِ يَكُونُ جَرْيُهَا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، وَمُرْسَهَا ﴾ أَيْ: بِسِم اللهِ يَكُونُ جَرْيُهَا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، وَقَرَأُ أَبُو رَجَاءٍ وَمُرْسِهَا ) (') وَقَالَ اللهُ الْعُطَارِدِيُّ : (بِسْمِ اللهِ مُجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا) (') وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا السَّوَيَّتَ أَنتَ وَمَن مَعكَ عَلَى الْفَلْكِ فَقُلِ الْمُتَدُ لِلهِ اللَّهِ الْذِي مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُ أَبْارُكُا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُؤْلِينَ ﴾ [المؤمنون:٢٩،٢٨] وَلِهَذَا تُسْتَحَبُ التَّسْمِيةُ فِي

١٣،١٢]، وَجَاءَتِ السُنَّةُ بِالْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّدْبِ إِلَّهِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَبِهِ الثُّقَةُ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبِي لَنَقُورٌ رَجِعٍ ﴾ مُناسِبٌ عِنْدَ ذِكْر الإِنْتِقَام

ابْتِدَاءِ الْأُمُورِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى السَّفِينَةِ وَعَلَى الدَّابَّةِ، كَمَا

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِى خَلَقَ ۚ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلَّكِ

وَٱلْأَنْعَنِدِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلسَّتَوْءُا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾ الْآيَةَ [الزخرف:

وَوْوَ . ﴿ وَإِنْ رَبِي صَوْرُ رَبِيم ﴾ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَفُورٌ رَحِيمٌ كَا الْكَافِرِينَ إِغْ مَا الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَل

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهِى تَعَرِّى بِهِمْ فِى مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ ﴾ أي: السَّفِينَةُ سَائِرَةٌ بِهِمْ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ طَبَّقَ جَمِيعَ الْأَرْضِ حَتَّى طَفَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ طَبَقَ جَمِيعَ الْأَرْضِ حَتَّى طَفَتْ عَلَى الْمُؤْسِةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَقِيلَ: بِثَمَانِينَ مِيلًا، وَهَذِهِ السَّفِينَةُ جَارِيَةٌ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ سَائِرَةٌ، بِإِذْنِ اللهِ وَتَحْتَ كَنَفِهِ، وَعِنَايَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ وَجُوالْمَتِهِ وَالْمَاءِ سَائِرَةٌ، بِإِذْنِ اللهِ وَتَحْتَ كَنَفِهِ، وَعِنَايَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ وَالْمِينَانِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا الْلَاهُ مَمَلَنَكُمْ فِي الْمَاءِ اللهَ اللهَ الْمَاهُ مَمَلَنَكُمْ فِي اللهِ وَيَعْبَلُ أَذُنُ وَعِيمَا اللهَ الْمَاهُ الْمَاهُ اللهُ اللهِ وَتَعْبَلُ الْمُؤْهِ وَالحاقة:

مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي يَقْرِنُ فِيهَا بَيْنَ رَحْمَتِهِ وَانْتِقَامِهِ .

[القمر: ١٣-١٥]. [قِصَّةُ غَرَقِ ابْنِ نُوحِ الْكَافِرِ]

١٢،١١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَيْجِ وَدُسُرِ ۞ تَجْرِى

بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾

وَقَوْلُهُ: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ اَبَنَهُۥ﴾ . . . الْآيَةَ، هَذَا هُوَ الْاِبْنُ الرَّابِعُ وَاسْمُهُ يَامٌ وَكَانَ كَافِرًا، دَعَاهُ أَبُوهُ عِنْدَ رُكُوبِ السَّفِينَةِ أَنْ يُؤِمِنَ وَيَرْكَبَ مَعَهُمْ، وَلَا يَغْرَقُ مِثْلَ مَا يَغْرَقُ

الْكَافِرُونَ ﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَاءَ ﴾ اِعْتَقَدَ بِجَهْلِهِ أَنَّ الطُّوفَانَ لَا يَبْلُغُ إِلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، وَأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ لَنَجَّاهُ ذَلِكَ مِنَ الْغَرَقِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ، ﴿ وَمَالَ رَحِمَ لَلْ مَن أَمْرِ اللهِ، ﴿ وَمَالَ رَجِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ، ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْمُ فَكَاكَ مِنَ ٱللهُ مُن أَمْرِ اللهِ، ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْمُ فَكَاكَ مِنَ ٱللهُ مُن إِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ الللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

﴿ وَقِبِلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقِلِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَفَضِى ٱلْمَاءُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّهٰلِيدِينَ ﴿ فَاللّٰهِ عَلَى الظّهٰلِيدِينَ ﴿ فَاللّٰهِ عَلَى الظّهٰلِيدِينَ ﴿ فَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

[نِهَايَةُ الطَّوفَانِ] يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمَّا أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ إلَّا

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أَيْ: هَلَاكًا وَخَسَارًا لَهُمْ قَدْ هَلَكُوا عَنْ آخِرهِمْ فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ بَقِيَّةٌ.

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ آبَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ

الْحَقُّ وَانَتَ أَحَكُمُ الْحَكِمِنَ ﴿ قَالَ يَنْوَحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ

أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيَّ فَلَا تَشْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ الْفِيلِكَ ۚ إِنِّ أَعُودُ

إِنِيَ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِيَ أَعُودُ

بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ. عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِر لِي

وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

(۱) الطبري: ۳۲۸/۱۰ (۲) الطبري: ۳۳۷/۱۰ (۳۲۷٦۱) (۳) الطبري: ۳۳۷/۱۰ (۳۲۷۲۱) (۳)

[الْعَوْدُ إِلَى قِصَّةِ ابْنِ نُوحٍ وَذِكْرُ مَا دَارَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ وَبَيْنَ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَوْلَ ابْنِهِ]

هَذَا سُؤَالُ اسْتِعْلَاً مِ وَكَشْفِ مِنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ حَالِ وَلَدِهِ الَّذِي غَرِقَ ﴿ فَقَالَ رَبِ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي ۗ أَيْ: وَقَدْ وَعَدْتَنِي بِنَجَاةِ أَهْلِي، وَوَعْدُكَ الْحَقُ الَّذِي لَا يُخْلَفُ، فَكَنْفَ غَرِقَ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ؟ ﴿ قَالَ يَنْفُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ أي: اللّذِينَ وَعَدْتُ إِنْجَاءَهُمْ، لِأَنِّي إِنّمَا وَعَدْتُ إِنْجَاءَهُمْ، لِأَنِّي إِنَّمَا وَعَدْتُ الْبَحَاءُهُمْ، لِأَنِّي إِنَّمَا وَعَدْتُ الْمَاكَ بِنَجَاءَهُمْ، لِأَنِي اللّهِ الْقَوْلُ مِنْ هَمْ أَهْلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَأَهْلَكَ اللّهِ الْقَوْلُ مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْ لَمُنْ مِنْ مَنْ اللّهِ نُوحًا عَلَيْهِ اللّهَ الْقَوْلُ بِالْغَرَقِ لِكُفْرِهِ وَمُخَالَفَتِهِ أَبَاهُ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا عَلَيْهِ السَّكَمُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ أَيِ الَّذِينَ وَعَدْتُكَ نَحَاتَهُ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هُوَ ابْنُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي الْعَمَلِ وَالنَّيَّةِ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فِي بَعْضِ الْحُرُوفِ: (إِنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ صَالِح)(۱). وَالْخِيانَةُ تَكُونُ عَلَى غَيْرِ باب، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأً بِذَلِكَ: وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ: (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح)(٢).

﴿ قِيلَ يَنْفُحُ أَهْبِطُ بِسَلَهِ مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْدِ مِّمَن مَعَكَ وَأَمْمُ سَنُمُتِعُهُمْ ثُمُ يَمَسُّهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ فَا عَدَابُ أَلِيمُ ﴿ فَا اللَّهُ مِنَا [أَلْأَمْرُ بِالنَّزُولِ مِنَ السَّفِينَةِ بِالسَّلَام وَالْبَرَكَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا قِيلَ لِنُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أَرْسَتِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَقْفِينَ، وَعَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ ذُرِيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَمَا الْمُؤْمِنِ نَ ذُرِيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ: دَخُلَ فِي هَذَا السَّلَامِ كُلُّ مُؤْمِنِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَالْمَتَاعِ كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَذَابِ وَالْمَتَاعِ كُلُّ كَافِرِ وَكَافِرةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، (٣) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: كَمَّا أَرَادَ الله أَنْ يَكُفَّ الطُّوفَانَ أَرْسَلَ رِيحًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَسَكَنَ الْمَاءُ وَانْسَلَّتْ يَنَابِيعُ الْأَرْضِ [الْغُوطِ] الْأَرْضِ، فَسَكَنَ الْمَاءُ وَانْسَلَّتْ يَنَابِيعُ الْأَرْضِ [الْغُوطِ] الْأَرْضِ، فَسَكَنَ الْمَاءُ وَانْسَلَّتْ يَنَابِيعُ الْأَرْضِ [الْغُوطِ] الْلَّكُبَرِ (٤) وَأَبُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرُضُ اللهُ مُنَى اللَّهُ مِنَا اللهُ يَعَالَى: ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرُضُ اللّهُ مُنَالِهُ مِنَا اللهُ يَعْمَ أَهُلُ التَّوْرَاةِ -: السَّيْعِ السَّهْ إِ السَّامِ لِسَبْعَ عَشَرَةً لَيْلَةً مَضَتْ مِنْهُ، وَفِي أَوْلِ فِي الشَّهْ السَّهْ الْعَاشِرِ رُئِي رُؤُوسُ الْجِبَالِ. فَلَمَّا مَضَى بَعْدَ وَفِي أَوْلِ فَي الشَّهْ إِ السَّامِ لِسَبْعَ عَشَرَةً لَيْلَةً مَضَتْ مِنْهُ، وَفِي أَوْلِ فِي الشَّهُ إِ السَّامِ لِسَبْعَ عَشَرَةً لَيْلَةً مَضَتْ مِنْهُ اللَّهُ الْتِي رَكِبَ فِيهَا ثُمَا مَضَى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ يَومًا فَتَحَ نُوحٌ كُوّةً الْفُلُكِ الَّتِي رَكِبَ فِيهَا ثُمَّا

أَرْسَلَ الْغُرَابَ لِيَنْظُرَ لَهُ مَا صَنَعَ الْمَاءُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ الْخُرَابَ لِيَنْظُرَ لَهُ مَا صَنَعَ الْمَاءُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ الْحَمَامَةَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ لَمْ تَجِدْ لِرِجْلَيْهَا مَوضِعًا، فَبَسَطَ يَدَهُ لِلْحَمَامَةِ فَأَخَذَهَا، فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا لِتَنْظُرَ لَهُ فَرَجَعَتْ جِينَ أَمْسَتْ، وَفِي فِيهَا وَرَقُ رَيْتُونٍ، فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ قَلَّ عَنْ وَجْهِ الْأَرْض، ثُمَّ مَكَ سَبْعَةَ أَيَّام ثُمَّ أَرْسَلَهَا فَلَمْ تَرْجِعْ فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّ الْأَرْضَ مَكَ سَبْعَةَ أَيَّام ثُمَّ أَرْسَلَهَا فَلَمْ تَرْجِعْ فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّ الْأَرْضَ قَدْ بَرَزَتْ، فَلَمَّ آرْسَلَ اللهُ لِللَّهُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ أَرْسَلَ اللهُ الطُّوفَانَ إِلَى أَنْ أَرْسَلَ اللهُ لِللَّهُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ أَرْسَلَ اللهُ الطَّوفَانَ إِلَى أَنْ أَرْسَلَ نُوحٌ الْحَمَامَةَ، وَدَخَلَ يَوْمٌ وَاحِدٌ مِنَ الشَّهْ إِلْأُولِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ بَرَزَ وَجُهُ الْأَرْض، وَظَهَرَ الْبَرُهُ اللَّهُ أَلُهُ مَا مَنْ مَا فَعَلَهُ وَلَامُ اللَّهُ إِلَى أَنْ أَرْسَلَ اللهُ اللَّهُ اللَّوْفَ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ بَرَزَقَ وَجُهُ الْأَرْض، وَظَهَرَ الْبَرُهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَوْمَ الْمَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَالَ وَلَا مِنْ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمَرَالَةَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ مَنْ اللَّهُ الْمُرْضَ الْمُؤْلُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ اللْمُؤْلُولُ مِنْ الْعَلَمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ مِنْ اللْمُؤْلُ مَلْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ اللْمُؤْلُ مَلْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللْمُؤْلِ مِنْ اللْمُؤْلُ مِنْ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ مِنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مُولُولُولُ مَالْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٣٤٣/١٥ (۲) مسند أحمد ٢/٤٥٤ والطيالسي (١٦٣١) أبوداود (٣٩٨٢) والمستدرك للحاكم ٢٤٩/٢ صحيح لشواهده. انظر الصحيحة للألباني (٢٠٠٩). (٣) الطبري: ١٥/ ٣٥٣ إسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي والضعف على رواياته بين كما قال ابن عدي [الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٣٣٧] (٤) وفي اللسان لابن منظور: وانسدت ينابيع المخوط الأكبر (مادة غوط، أي التنور) وهو أظهر، والله أعلم البداية والنهاية ١/١٣٢.

وَكَشَفَ نُوحٌ غِطَاءَ الْفُلْكِ، وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي مِنْ سَنَةِ اثْنَتَينِ فِي سِنَةِ اثْنَتَينِ فِي سِنَّةِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً مِنْهُ ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ الْهَبِطُ بِسَلَمِهِ مِنْهُ ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ الْهَبِطُ بِسَلَمِهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ مُنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مُنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مُنْهُ اللهِ مِنْمُ مِنْهُ اللهِ مُنْهُ اللهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

﴿ يَلْكَ مِنَ أَنْهَا الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنَتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدُا فَاصْدِرُ إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّ الْعُرْآنَ إِنَّمَا هُوَ مُنَزَّلٌ مِنَ 

[قِصَصُ الْغَيْبِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا هُوَ مُنَزَّلٌ مِنَ 
اللهِ ]

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ عَلَيْ السَّالِفَةِ، وَأَشْبَاهُهَا ﴿ وَنَ أَنْهَا الْمَيْهِ ﴾ يَعْنِي مِنْ أَجْبَارِ الْغُيُوبِ السَّالِفَةِ، نُوجِيهَا إِلَيْكَ عَلَى وَجُهِهَا، كَأَنَّكَ شَاهِدُهَا ﴿ وُوجِيهَا إِلَيْكَ ﴾ أَيْ نُعَلَّمُكَ بِهَا وَجُهِهَا، كَأَنَّكَ ﴿ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا آنتَ وَلَا فَوَمُكَ مِن قَبْلِ هَلْأَنْ وَحُيّا مِنَّا إِلَيْكَ ﴾ وَحْيًا مِنَّا إِلَيْكَ ﴿ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا آنتَ وَلَا فَوَمِكَ عِلْمٌ بِهَا، حَتَّى وَحْيًا مِنَّا إِلَيْكَ عَلْمٌ بِهَا، حَتَّى يَعُولَ مَنْ يُكَذِّبُكَ : إِنَّكَ تَعَلَّمْتَهَا مِنْهُ، بَلْ أَخْبَرَكَ اللهُ بِهَا مُطَابِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الصَّحِيحُ، كَمَا تَشْهَدُ بِهِ كُتُبُ مُطَابِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الصَّحِيحُ، كَمَا تَشْهَدُ بِهِ كُتُبُ مُطَابِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الصَّحِيحُ، كَمَا تَشْهُدُ بِهِ كُتُبُ مُطَابِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الصَّحِيحُ، كَمَا تَشْهُدُ بِهِ كُتُبُ مُطَابِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الصَّحِيحُ، كَمَا تَشْهُدُ بِهِ كُتُبُ مُطَابِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الصَّحِيحُ، كَمَا تَشْهُدُ بِهِ كُتُبُ وَأَذَاهُمْ لَكَ، فَإِنَّا سَنَنْصُرُكَ وَنَحُوطُكَ بَعِنَايَتِنَا، وَنَجْعَلُ الْمُولِينَ فَي الدُّنِيَا وَالْاَخِرَةِ، كَمَا فَعَلْنَا لِينَامِنَ اللهُ الْمُؤْمِلُ وَلَكَ مَا الْمُصَلِّينَ فَي الدُّنِيَا وَالْمَورُونَ ﴾ . . . الْآيَة [طفر: ١٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كُولَيْ يَعَلَى الْمُرْسِلِينَ فَي إِنَّهُمُ الْمَصُورُونَ ﴾ . . . الْآيَةَ [الصافات: ١٧١] ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ الْمُنْفِرَةُ إِنَّ لَنَعْمَلُ الْمُنْفِينَ الْمُنَالَى الْمُنَقِينَ الْمُنْفَالِقَةَ الْمُنَافِينَ الْمُنَالِي وَلَالْمُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَى تَعَالَى: ﴿ فَأَصْبُولُونَ اللَّهُ الْمُنْفُونُ الْمُ الْمُنْفَانَ عَلَى الْمُنَالِي الْمُنَالِي الْمُ الْمُنْفَانَ الْمُنَالِقُونَ اللَّهُ الْمُنْفَانَ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنَالِقُ الْمُنَالِي الْمُؤْمِلُ الْمُنُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفِقِي الْمُنَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُنُولُ الْمُنَالِي الْمُنَالِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُنْفِلُ الْمُنْفِقُ ا

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْدِ اَعْبُدُواْ اَللَهَ مَا لَكُم مِنَ اللّهِ عَيْرُهُۥ إِنَّ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اللّهِ عَيْرُهُۥ إِنَّ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اللّهِ عَيْرُهُۥ إِنَّ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اللّهِ عَيْرُونَ فَلَمْ يَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَلَ وَيَقَوْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَوْلُواْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِدَرَادًا وَيَرْدُكُمْ فُونًا إِلَيْهِ مُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرادًا وَيَرَدُكُمْ فُونًا إِلَيْهِ مُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَكُمْ وَلَا نَوْلُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ وَمَرْدَكُمْ وَلَا نَوْلُوا لِمُؤْلِلًا مُجْرِمِينَ ﴾

[قِصَّةُ هُودٍ وَقَوْمِهِ عَادٍ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَ﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴿ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ آمِرًا لَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، نَاهِيًا لَهُمْ عَنِ الْأَوْثَانِ لَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، نَاهِيًا لَهُمْ عَنِ الْأَوْثَانِ النِّتِي افْتَرَوْهَا، وَاخْتَلَقُوا لَهَا أَسْمَاءَ الْآلِهَةِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لا يُرِيدُ مِنْهُمْ أُجْرَةً عَلَى هَذَا النَّصْحِ وَالْبَلَاغِ مِنَ اللهِ، إِنَّمَا يَبْغِي ثَوَابَهُ مِنَ اللهِ الَّذِي فَطَرَهُ، ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ مَنْ يَدْعُوكُمْ يَبْغِي ثَوَابَهُ مِنَ اللهِ الَّذِي فَطَرَهُ، ﴿ أَفَلَا حَرْةٍ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ، ثُمَّ إِلَى مَا يُصْلِحُكُمْ فِي الدُّنْيَ وَالآخِرَةِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ، ثُمَّ أَمْرَهُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ الَّذِي فِيهِ تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ وَبِالتَّوْبَةِ عَمَّا يَسْتَقْبِلُونَ، وَمَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّفَةِ يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ عَمَّا يَسْتَقْبِلُونَ، وَمَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ

إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىكَ بَعَضُ ءَالِهَتِ نَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْهِ دُاللَهَ وَاسْفَهُ وَ اَلْهَ اَلْقَ الْمَهُ دُو الْمَةَ عَلَى اللّهَ وَيَ الْمَعْ اللّهَ وَيَ وَرَبِّكُمْ مَا اللّهَ وَيَ وَرَبِّكُمْ مَا اللّهَ وَيَ وَرَبِّكُمْ مَا اللّهِ وَيَ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ مِن وَاللّهُ وَال

رِزْقَهُ، وَسَهَّلَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَحَفِظَ شَأْنَهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يُرْسِلُ ٱلسَّمَآةَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا﴾.

﴿ قَالُواْ يَدَهُودُ مَا حِثْنَتَ أَبِيَنِكَةً وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيَ عَالِهَٰ فِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا آغَرَبنكَ بَعْضُ عَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنَّ أَشْهَدُ اللهَ وَآشَهُدُوۤاْ أَنِي بَرِئَ ۗ مُبَعَدُ

شَرَكُونَ۞ مِن دُونِدٍ. فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّرَ لَا نُنظِرُونِ۞ إِنِّى تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَتِكُم مَّا مِن دَاَبَتِهِ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۞﴾

# [الُّحِوَارُ بَيْنَ عَادٍ وَهُودٍ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُمْ قَالُوا لِنَبِيَّهِمْ: ﴿ مَا جَنْتَنَا بِبَيْنَةِ ﴾ أَيْ: بِحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِسَارِكِ عَالِهَ لِمَا عَن قَوْلِكَ ؛ أَتُرُكُوهُمْ ، نَثْرُكُهُمْ ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ فَوْلِكَ ؛ أَتْرُكُوهُمْ ، نَثْرُكُهُمْ ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُصَدِّقِينَ ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْرَبِكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِمُخْنُونِ بِمُصَدِّقِينَ ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْآلِهَةِ أَصَابَكَ بِجُنُونِ بِمُحْنُونِ فَي الْحَرَاقِ اللَّهُ الْمَا لِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْآلِهَةِ أَصَابَكَ بِجُنُونِ

<sup>(</sup>١) الطبري: ٣٣٨/١٥

وَخَبْلِ فِي عَقْلِكَ بِسَبَبِ نَهْيِكَ عَنْ عِبَادَتِهَا وَعَيْبِكَ لَهَا ﴿ قَالَ إِنَّ أَشُهِدُ اللّهَ وَاَشْهَدُوا أَنِي بَرِيٌّ مِنَ مَنْ خَمِيعِ الْأَنْدَادِ وَالْأَصْنَامِ ﴿ فَكِيدُونِ يَقُولُ : إِنِّي بَرِيٌ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْدَادِ وَالْأَصْنَامِ ﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعَا ﴾ أَيْ: أَنْتُمْ وَالْهَتُكُمْ إِنْ كَانَتْ حَقّا ﴿ ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾ أَيْ: طَرْفَةَ عَيْنِ وَقُولُهُ: ﴿ إِنْ كَانَتْ حَقّا ﴿ ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾ أَيْ: طَرْفَةَ عَلَى اللّهِ رَبِي وَمَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ كَانَتْ حَقّا اللّهِ رَبِي وَمَوْلُهُ: ﴿ إِنْ تَوْكَلُمْ عَلَى اللّهِ رَبِي وَمُولُهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ مُحُمِّهِ ، فَإِنَّهُ عَلَى وَهُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعُمْ الْعَادِلُ اللّذِي لَا يَجُورُ فِي حُكْمِهِ ، فَإِنَّهُ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

وَقَدْ تَضَمَّنُ هَذَا الْمُقَامُ حُجَّةً بَالِغَةً، وَدَلَالَةً قَاطِعَةً، عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَبُطْلَانِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، بَلْ هِيَ جَمَادٌ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُضُرُّ، بَلْ هِيَ جَمَادٌ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تُوالِي وَلَا تُعَادِي، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ، اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَلَهُ التَّصَرُّفُ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا تَحْتَ مُلْكِهِ وَقَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، فَلَا إِلَّا مُؤْلِ اللهَ إِلَّا مَوْ وَلَا رَبَّ سِواهُ.

يَقُولُ لَهُمْ هُودٌ: ﴿ فَإِن تَوَلَّوَا ﴾ عَمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ رَبِّكُمْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ اللهِ رَبِّكُمْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِإِبَّلَا غِي إِيَّاكُمْ رِسَالَةَ اللهِ الَّتِي بَعَنَنِي بِهَا ﴿ وَيَسْنَخِلْكُ رَقِ قَوْمًا غَيْرَكُونَ بِهِ، وَلَا يُبَالِي بِكُمْ، غَيْرَكُونَ بِه، وَلَا يُبَالِي بِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَضُرُّونَهُ بِكُفْرِكُمْ، بَلْ يَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّ فَإِنَّا لِمَا لَا يَشْوِلُونَ بَالِهِ عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّ مَنَ عَلِيهِ عَلَيْكُمْ أَلُو اللهِ عَبَادِهِ وَاللهِمْ، وَيَجْزِيهِمْ عَلَيْهَا إِنْ خَيْرًا فَخَيرٌ وَإِنْ شَرًا فَشَرٌ.

[إِهْلَاكُ عَادٍ وَتَنْجِيَةُ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ]

﴿ وَلَمَا جَآءَ أَثْرُنَا﴾ وَهُوَ الرِّيحُ الْعَقِيمُ فَأَهْلَكُهُمُ اللهُ عَنْ الْحِيهِمْ وَنَجَّى هُودًا وَأَنْبَاعَهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ بِرَحْمَتِهِ تَعَالَى وَلَمْهِمْ وَنَجَّى هُودًا وَأَنْبَاعَهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ بِرَحْمَتِهِ تَعَالَى وَلَمْهُ كَفَرُوا بِهَا وَعَصُوا رُسُلَ اللهِ، وَذَلِكَ، أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِنَبِيِّ فَقَدْ كَفَرَ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي وُجُوبِ الْإيمَانِ بِهُودٍ فَنُزِّلَ كُفْرُهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ كَفَرَ بِجَمِيعِ الرَّسُلِ ﴿ وَالتَّبَعُوا أَمْنَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴾ تَرَكُوا اتِّبَاعَ رَسُولِهِمُ الرُّسُلِ ﴿ وَالتَّبَعُوا أَمْنَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴾ تَرَكُوا اتِّبَاعَ رَسُولِهِمُ الرُّسُلِ ﴿ وَالتَّبَعُوا أَمْنَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴾ تَرَكُوا اتِّبَاعَ رَسُولِهِمُ

الرَّشِيدِ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فَلِهَذَا أُنْبِعُوا فِي الدُّنْيَا لَعْنَةً مِنَ اللهِ وَمِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّمَا ذُكِرُوا، وَيُنَادَى عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ: ﴿ أَلَا إِنَّ عَادَا كَانَا مَنَا لَا يَشَهُ اللَّهِ مَا الْآيَةَ . . . الْآيَةَ .

﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَنْطِحًا قَالَ يَغَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَا مُعْرَكُمُ فِهَا فَاسْتَغْفُرُوهُ ثُمَّ تُوبُواً إِلَهِ غَيْرُهُمْ هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَغْمَرَكُمْ فِهَا فَاسْتَغْفُرُوهُ ثُمَّ تُوبُواً إِلَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ثَجِيبٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ثَجِيبٌ ﴾

[قِصَّةُ صَالِح وَتَمُودً]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿و﴾ لَقَدْ أَرْسَّلْنَا ﴿إِلَى ثَمُودَ﴾ وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَسْكُنُونَ مَدَائِنَ الْحِجْرِ بَيْنَ تَبُوكَ وَالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا بَعْدَ عَادٍ فَبَعَثَ اللهُ مِنْهُمْ ﴿أَخَاهُمْ صَدْلِحَا ﴾ فَأَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿هُوَ أَنشَاكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ أَيْ: ابْنَدَأَ خَلْقَكُمْ مِنْهَا: خَلَقَ مِنْهَا أَبَاكُمْ آدَمَ ﴿وَاَسْتَعْمَرُكُرُ فِهَا﴾ أَيْ: جَمَلَكُمُ عُمَّارًا تَعْمِرُونَهَا وَتَسْتَغِلُونَهَا ﴿فَاسْتَغْفِرُهُ﴾ لِسَالِفِ دُنُوبِكُمْ ﴿ثُمَّ ثُونُوا إِلَيْهِ فِيما تَسْتَقْبِلُونَهُ ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِبُهُ مُحِيثٍ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرَبِينًا

يَذْكُرُ تَعَالَى مَا كَانَ مِنَ الْكَلامِ بَيْنَ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبَيْنَ فَوْمِهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿ وَتَدَكُنُ فَيْنَا مَرْجُوا فَي عَقْلِكَ قَبْلَ كُنُتَ فِينَا مَرْجُوا فَي عَقْلِكَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ مَا قُبْدُ ءَابَاوْنَا ﴿ وَمَا كَانَ عَنْهُ اللّهُ فَنَا مَرْجُوا فَي عَقْلِكَ قَبْلَ اللّهُ اللّهُ فَا يَعْبُدُ ءَابَاوْنَا ﴿ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَسُلَا فُنَا ﴿ وَإِنّنَا لِغِي شَكِي يَمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرسِ ﴾ أَيْ: شَكِّ كَلَيْهِ أَسْلَا فُنَا يَعْبُدُ مِن لَوْبَ ﴾ فيما كَرْشَ عَلَى يَقِينٍ وَبُرْهَانٍ ﴿ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَبِّمَةً فَمَن أَرْسَلَنِي بِهِ إِلَيْكُمْ عَلَى يَقِينٍ وَبُرْهَانٍ ﴿ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَبِّمَةً فَمَن يَصُرُفِ مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ ﴾ وَتَرَكْتُ دَعْوَتَكُمْ إِلَى الْحَقِّ يَعْمُونِي وَلَمَا زِدْتُمُونِي وَلَمَا زِفْتُمُونِي وَلَمَا زِدْتُمُونِي وَلَمَا زِدْتُمُونِي وَلَمَا وَغَيْمُ أَيْ فَعَيْمُونِي وَلَمَا زِدْتُمُونِي وَلَمَا زِدْتُمُونِي وَلَمَا زِدْتُمُونِي وَلَمَا وَخُتُونُ مُؤْتُونِ عَقْلِكَ مَنَاكُمُ وَمُونَا وَعُمَانَا وَالْمَالَةُ وَمُن اللّهُ وَعُونَا اللّهُ وَمُونِي وَلَمَا وَدُونُونِهِ فَلَى تَعْمَلُونِهِ فَلَى الْحَقَ اللّهِ وَحُدَاهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُونِي وَلَمَا وَدُونُهُ لَكُونِهُ مَنْ مُونَالِهُ فَالْمُونِي وَلَمَا وَلَا الْعَلَاقُونُ اللّهِ فَالْمَالِهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونِي وَلَمَا وَلَوْهُ الْمُؤْمِونِي وَلَمَا وَلَوْلَهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِي وَلَمَا وَلَوْلَ مَنْ مُؤْمُونِي وَلَمَا وَالْمُؤْمُ وَلَيْ وَلَمُ الْمُؤْمُونِي وَلَمَا وَلَا الْمُؤْمُونِي وَلَمَا وَعُونَا وَلَوْلَا الْمُؤْمُ وَلَوْلِي وَلَمَا وَالْتُمُونِي وَلَمُونَا وَلَمُ وَلَمُونَا وَلَمُونَا وَلَمُونَا وَلَمُونَا وَلَمُونَا وَلَمُولُولُكُونَا وَلَمُونَا وَلَمُولُولُكُونَا وَلَوْلَوْلَوْلُكُونَا وَلَمُولُولُكُمُونَا وَلَمُولَا وَلَمُولِي الْمُعَلِي وَلَمُولِي اللْمِلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِقُونَ

رُعِيدُ سَيِيدِي ﴿ يَهُ اللّٰهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْمُورِ اللّٰهِ وَلَا تَمْشُوهَا بِسُورُو فَاأَخْذَكُو عَذَابٌ قَرِبُ ﴾ فعَقُرُها فَعَقُرُها فَقَالَ تَمْتَعُوا فِي دَارِكُمْ نَلَنَةَ أَنَارِ ذَلِكَ وَعَدُ عَيْرُ مَكَدُوبِ ﴾ فقال تَمْتَعُوا فِي دَارِكُمْ نَلَنَةَ أَنَارِ ذَلِكَ وَعَدُ عَيْرُ مَكَدُوبِ ﴾ مَكَدُوبِ ﴾ فلما المَنوا مَعَهُ مَكَدُوبِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَىٰ هَذِهِ الْقِصَّةِ مُسْتَوْفَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ [الآية: ٧٣-٧٨] بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُهُنَا، وَبِاللهِ اللهِ اللهِ فَيُ.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِنزِهِيمَ بِالْبُشْرَكِ قَالُواْ سَلَكُما قَالَ سَلَمٌ فَهَا لَيْتُ فَهَا لَيْتَ اللّهِ لَيْتَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[مَجِيءُ الْمَلَائِكَةِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وتَبْشِيرُهُمْ إِيَّاهُ بإِسْحَاقَ

قَالَتْ يَنُويُلُقَ ءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَلَذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَسَى ءُ عَجِيبُ (آ) قَالُوا أَتَعْجِينَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُنُهُ مَلَيْكُمُ أَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّهُ مَيدُ يَجِيدُ لَنَ فَا قَادَهُ اللَّهُ وَمَنَا وَهَبَ عَنْ اللَّهُ مَعِيدُ لَيْ فَلَمَّا وَهَبَ عَنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

#### وَيَعْقُوبَ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَآةَتَ رُسُلْنَا ﴾ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، ﴿ إِلْمَهِمَ الْمَلَائِكَةُ ، ﴿ إِلْمَهِمَ وَلِلَّهُ مِلَاكِ قَوْمُ لُوطٍ ، وَيَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِرَهِمَ الزَّيْحُ وَجَآءَتُهُ ٱللْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَرْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٤] ﴿ فَالُواْ اللَّهُ فَا لَسَلَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّمُوتِ وَاللَّوامِ اللَّمُ عَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ السَّمَةُ فَي اللَّهُ وَعَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ السَّمَا فَي اللَّهُ وَعَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ اللَّمْ اللَّهُ وَعَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبُوتِ وَاللَّوْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّوْلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللل

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۲۸۵،۳۸٤ (۱)

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا رَءَ ٓ أَبْدِيَهُمْ لَا نَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ۗ تَنكَّرَهُمْ ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا هِمَّةَ لَهُمْ إِلَى الطُّعَام، وَلَا يَشْتَهُونَهُ وَلَا يَأْكُلُونَهُ، فَلِهَذَا رَأَى حَالَهُمْ مُعْرِضِيَنَ عَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ، فَارِغِينَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَكِرَهُمْ ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ قَالَ السُّدِّيُّ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ الْمَلَاثِكَةَ لِقَوْم لُوطٍ أَقْبَلَتْ تَمْشِي فِي صُورِ رِجَالٍ شُبَّانٍ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَّى إِبْرَاهِيمَ فَتَضَيَّفُوهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ أَجَلَّهُمْ ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِـ فَجَآهَ بِعِجْلِ سَمِينِ﴾ [الذاريات: ٢٦] فَذَبَحَهُ، ثُمَّ شَوَاهُ فِي الرَّضْفِ، وَأَتَاهُمْ بِهِ، فَقَعَدَ مَعَهُمْ. فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَيْهِم قَالَ: أَلَا تَأْكُلُونَ؟ قَالُوا: يَا إِبْرَاهِيمُ! إِنَّا لَا نَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا بِثَمَن، قَالَ: فَإِنَّ لِهَذَا ثَمَنًا، قَالُوا: وَمَا ثَمَنَهُ؟ قَالَ: تَذْكُرُونَ اسُّمَ اللهِ عَلَى أَوَّلِهِ، وَتَحْمَدُونَهُ عَلَى آخِرهِ، فَنَظَرَ جَبْريلُ إِلَى مِيكَائِيلَ فَقَالَ: حَقٌّ لِهَذَا أَنْ يَتَّخِذَهُ رَبُّهُ خَلِيلًا. ﴿فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾ يَقُولُ: فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَأْكُلُونَ، فَزَعَ مِنْهُمْ ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ فَلَمَّا نَظَرَتْ سَارَةُ أَنَّهُ قَدْ أَكْرَمَهُمْ، وَقَامَتْ هِيَ تَخْدِمُهُمْ ضَحِكَتْ، وَقَالَتْ: عَجَبًا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمَلَائِكَةِ: ﴿قَالُواْ لَا تَخَفْ﴾ أَيْ قَالُوا: لَا تَخَفْ مِنَّا ﴿ إِنَّا ﴾ مَلَائِكَةٌ ﴿ أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطِ﴾ لِنُهْلِكَهُمْ، فَضَحِكَتْ سَارَةُ اسْتِبْشَارًا بِهَلَاكِهِمْ، لِكَثْرَةِ فَسَادِهِمْ وَغِلَظِ كُفْرِهِمْ، فَلِهَذَا جُوزِيَتُ بِالْبِشَارَةِ بِالْوَلَدِ بَعْدَ الْإِيَاسِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: ضَحِكَتْ وَعَجَبَتْ أَنَّ قَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ أَيْ: بوَلَدٍ لَهَا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَعَقِبٌ وَنَسْلٌ، فَإِنَّ يَعْقُوبَ وَلَدُ إِسْحَاقَ، كَمَا قَالَ فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِيدًا وَنَحَنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة:

لِأَصْيَافِنَا هٰؤُلَاءِ، نَخْدِمُهُمْ بِأَنْفُسِنَا كَرَامَةً لَهُمْ، وَهُمْ لَا

يَأْكُلُونَ طَعَامَنَا! (١).

وَمِنْ لَهُهُنَا اسْتَدَلُّ مَنِ اسْتَدَلُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: عَلَى أَنَّ الذَّبِيحَ إنَّمَا هُوَ إِسْمَاعِيلُ، وَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ إِسْحَاقَ، لِأَنَّهُ وَقَعَتِ الْبِشَارَةُ بِهِ وَأَنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ يَعْقُوبُ، فَكَيْفَ يُؤْمَرُ إِبْرَاهِيمُ بِذَبْحِهِ وَهُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ – بَعْدُ – يَعْقُوبُ الْمَوْعُودُ بِوُجُودِهِ وَوَعْدُ اللهِ حَقٌّ لَا خُلْفَ فِيهِ؟! فَيَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْمَرَ بِذَبْحِ هَذَا وَالْحَالَةُ هَلِهِ، فَتَعَيَّنَ أَن يَكُونَ

إِسْمَاعِيلَ. وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الاِسْتِدْلَالِ وَأَصَحُّهِ وَأَبْيَنِهِ وَ للهِ الْحَمْدُ.

﴿ قَالَتْ يَنُونِلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾... الْآيَةَ حُكِيَ قَوْلُهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، كَمَا حُكِيَ فِعْلُهَا فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ﴿فَأَقَلَتِ آمَرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزً عَقِيٌّ ﴾ [الذاريات: ٢٩] كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النِّسَاءِ فِي أَقْوَاٰلِهِنَّ وَأَفْعَالِهِنَّ عِنْدَ التَّعَجُّبِ ﴿قَالُوٓا أَنَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِۗ﴾ أَيْ: ۚ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهَا: لَا تَعْجَبِي مِنْ أَمْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونَّ. فَلَا تَعْجَبِي مِنْ هَذَا وَإِنْ كُنْتِ عَجُوزًا عَقِيمًا وَبَعْلُكِ شَيْخًا كَبِيرًا، فَإِنَّ اللهَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَتَرَكَنْكُمُ عَلَيْكُورُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ تِّجِيدٌ ﴾ أَيْ: هُوَ الْحَمِيدُ فِي جَمِيع أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، مَحْمُودٌ مُمَجَّدٌ فِي صِفَاتِهِ وَذَاتِهِ. وَلِهَذَا تُبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُمْ قَالُوا: قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفُ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(٢).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطِ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُنْبِكُ۞ يَتِإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلْذًّا إِنَّهُ فَدْ جَاءَ أَمْنُ رَفِكٌ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَذَاتُ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا [مُجَادَلَةُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْم لُوطٍ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَئُم: أَنَّهُ لَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ - وَهُوَ مَا أَوْجَسَ مِنَ الْمَلائِكَةِ خِيفَةً حِينَ لَمْ يَأْكُلُوا - وَبَشَّرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ، وَأَخْبَرُوهُ بِهَلَاكِ قَوْمُ لُوطٍ، أَخَذَ يَقُولُ كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ فِي الْآيَةِ، قَالَ: لَمَّا جَاءَهُ جِبْرِيلُ وَمَنْ مَعَهُ قَالُوا لَهُ: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُونَا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت:٣١] قَالَ لَهُمْ: أَتُهْلِكُونَ قَرْيَةً فِيهَا ثَلاَثُمِائَةِ مُؤْمِن؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: أَفَتُهْلِكُونَ قَرْيَةٌ فِيهَا مِائتَا مُؤْمِنِ؟ قَالُوا : لَا، قَالَ: أَفَتُهْلِكُونَ قَرْيَةً فِيهَا أَرْبَعُونَ مُؤْمِنًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: ثَلَاثُونَ؟ قَالُوا: لَا، حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةً قَالُوا: لَا، قَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ كَانَ فِيهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ أَتُهْلِكُونَهَا؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ فِيهَا لُوطُأً قَالُواْ نَخَتُ ۚ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَأَ

\_\_\_\_\_\_ (١) الطبري: ٣٨٩/١٥ (٢) فتح الباري: ٦/٢٦ ومسلم: ١/

لَنُنَجِّينَكُمُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ﴾... الْآيَةَ [العنكبوت:٣٢]. فَسَكَتَ عَنْهُمْ وَاطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ (١٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَسَلِيمُ أَوَّهُ مُّيِيبٌ﴾ مَدْحٌ لِإبْرَاهِيمَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَإِبْرَهِمُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَّأً إِنَّهُ قَدْ جَآةَ أَمْنُ رَبِّكُ ﴾ . . . الآية ، أَيْ : أَنَّهُ قَدْ نُفَّذَ فِيهِمُ الْقَضَاءُ وَحَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ بِالْهَلَاكِ وَحُلُولِ الْبَأْسِ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .

ت في باربي في وربية المعار ما ربية الله من الضّيق ومَا مَحِيءُ الْمَلَائِكَةِ إِلَى لُوطٍ وَمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الضّيقِ وَمَا دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ] دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قُدُوم رُسُلِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، بَعْدَ مَا أَعْلَمُوا إِبْرَاهِيمَ بِهَلَاكِهِمْ، ۚ وَفَارَقُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِإِهْلَاكِ اللهِ قَوْمَ لُوطٍ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ فَأَتَوْا لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ – عَلَى مَا قِيلَ – فِي أَرْض لَهُ. وَقِيلَ: فِي مَنْزِلِهِ. وَوَرَدُوا عَلَيْهِ، وَهُمْ فِي أَجْمَلِ صُوَّرَةٍ تَكُونُ، عَلَىّ هَيْئَةِ شُبَّانٍ حِسَانِ الْوُجُوهِ، اَبْتِلاًءٌ مِنَ اللهِ، وَلَهُ الْحِكْمَةُ وَالْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَسَاءَهُ شَأْنُهُمْ، وَضَاقَتْ نَفْسُهُ بِسَبَيِهِمْ، وَخَشِيَ إِن لَمْ يُضَيِّفْهُمْ: أَنْ يُضَيِّفَهُمْ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِ فَيَنَالَهُمْ بسُوءٍ ﴿وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَغَيْرُ وَاحِدٍ: شَدِيدٌ بَلاَؤُهُ (٢). وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُدَافِغٌ عَنْهُمْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ. وَذَكَرَ قَتَادَةُ: أَنَّهُمْ أَنَوْهُ وَهُوَ فِي أَرْضِ لَهُ(٣) فَتَضَيَّفُوهُ فَاسْتَحْيَا مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ أَمَامَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ فِي أَنْنَاءِ الطَّريق كَالْمُعَرِّض لَهُمْ بِأَن يَنْصَرفُوا عَنْهُ: إِنَّهُ وَاللهِ! يَا هَؤُلَاءِ، مَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَهْلَ بَلَدٍ أَخْبَثَ مِنْ هْؤُلَاءِ. ثُمَّ مَشَى قَلِيلًا، ثُمَّ أَعَادَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى كَرَّرَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَدْ كَانُوا أُمِرُوا أَنَ لَا يُهْلِكُوهُمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّهُمْ بِذَلِكَ (٤).

حَى يَسْهُدُ عَلَيْهِمْ لِبِيهُمْ لِبِيهُمْ لِبَالِكَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أَيْ يُسْرِعُونَ وَيُهَرْوِلُونَ مِنْ فَرَحِهِمْ بِلَاكِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ﴾ أَيْ: لَمْ يَزَلْ هَذَا مِنْ سَجِيَّتِهِمْ حَتَّى أُخِذُوا وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ هَتُولَا ٓ بَنَانِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ۗ ﴾ يُرْشِدُهُمْ إِلَى نِسَائِهِمْ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ لِلْأُمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ،

فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ لَهُمْ فِي الْأَيْقِ الْأَكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَقَكُمُ مِنْ أَرَفِكُمْ بَلْ أَنَتُمْ قَوْمٌ عادُونَ ﴿
وَقَالُواْ أَوْلَمُ السَّعْرَةِ: (١٦٦،١٦٥) وَقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ قَالُواْ أَوْلَمُ نَنْهَكَ عَنِ ضِيَافَةِ الرِّجَالِ السَّعْرَةِ مَنْ لَكُمْ اللَّهِ الْأَيْقِ الْمُحْرَى: ﴿ فَالُواْ أَوْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُولِلَا اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُولَا اللللْمُولِلَاللَّهُ الللْمُولُولَ

وَقَوْلُهُ : ﴿ فَأَتَّقُوا اللّهَ وَلا شَخْرُونِ فِي ضَيْفِيّ ﴾ أَيِ اقْبَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الإقْتِصَارِ عَلَى نِسَائِكُمْ ﴿ أَلَيْسَ مِنكُو رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ مَا أَنْهَاهُ عَنْهُ وَيَشِدُ ﴾ أَيْ: فِيهِ خَيْرٌ يَقْبَلُ مَا آمُرهُ بِهِ، وَيَتْرُكُ مَا أَنْهَاهُ عَنْهُ ﴿ وَلَيْكُ لَتَعْلَمُ أَنَّ فَالُوا لَقَدْ عِلْمُتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ ﴾ أَيْ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ نِسَاءَنَا لَا أَرَبَ لَنَا فِيهِنَّ وَلَا نَشْتَهِيهِنَّ ﴿ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ أَيْ: لَيْسَ لَنَا غَرَضٌ إِلَّا فِي الذَّكُورِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ، فَلَكَ، فَلِكَ، فَلِكَ، فَلِكَ؟.

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فَوَّةً أَنَّ ءَاوِى إِلَى زُكْنِ شَدِيدِ ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا لَهُ لِللّ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ النَّيْلِ وَلا يَتْنَفِّتَ مِنْكُمُ أَصَابُهُمْ إِلَّا اَمْرَانَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبَةُ أَلْقَسَ الصَّبَةُ بِقِريبِ ﴿ مَا لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

بِالْحَقِيقَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نَبِيِّهِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لُوطًا تَوَعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿لَوَ أَنَّ لِى بِكُمْ فَوَّةٌ ﴾ . . . الْآيَةَ: أَيْ: لَكُنْتُ نَكَّلْتُ بِكُمْ وَفَعَلْتُ بِكُمُ الْأَفَاعِيلَ بِنَفْسِي وَعَشِيرَتِي، لَكُنْتُ نَكَّلْتُ بِكُمْ الْأَفَاعِيلَ بِنَفْسِي وَعَشِيرَتِي، وَلِهَذَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَحْمَهُ اللهِ عَلَى لُوطٍ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ» و يَغْنِي الله عَنَى لُوطٍ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ» و يَغْنِي الله عَزَ وَجَلً و ﴿فَمَا بَعَثَ اللهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا فِي تَرْوَةٍ مِنْ فَوْمِهِ» (٧٠). فَونَدَ ذَلِكَ أَخْبَرَتُهُ الْمُلَائِكَةُ أَنَّهُمْ رُسُلُ تَوْوَهِ مِنْ فَوْمِهِ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٣/١٥ إسناده ضعيف من أجل شيخ الطبري (۱) الطبري: ٤٠٣/١٥ إسناده ضعيف من أجل شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي قال ابن حجر: حافظ ضعيف (تقريب) قال البخاري في حديثه نظر [التاريخ الصغير] (٢) الطبري: ١٥/٨٠٥ (٥) الطبري: ١٥/٨١٥ (٥) الطبري: ١٤/١٥ (٧) الترمذي: ٣١١٦

اللهِ إِلَيْهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَا وُصُولَ لَهُمْ إِلَيْهِ ﴿ فَالُواْ يَكُولُ إِنَا رُسُلُ رَبِيْكَ لَن يَمِلُواْ إِلَيْكُ ﴾ وَأَمْرُوهُ أَنْ يُسْرِيَ بِأَهْلِهِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَأَن يَتَبِعَ أَذْبَارَهُمْ أَيْ: يَكُونُ سَاقَةً لِأَهْلِهِ ﴿ وَلَا يَلَنَفِتُ مِن اَخِر اللَّيْلِ، مِن اَخَدُ ﴾ أَيْ: إِذَا سَمِعْتَ مَا نَزَلَ بِهِمْ، وَلَا تُهُولَنَّكُمْ وَلَا تُهُولَنَكُمْ وَلَا تَسْرِي وَلَا تُهُولَنَكُمْ أَنْكَ الْأَصْوَاتُ المُزْعِجَةُ، وَلَكِنِ اسْتَمَرُّوا ذَاهِبِينَ ﴿ إِلّا اللَّمْ اللَّهُ اللَّكُ ﴾ قَالَ الْأَكْثَرُونَ مَعْنَاهُ: أَنَّهَا لَا تَسْرِي وَلَا تَذْهَبُ مَعْنَاهُ: أَنَّهَا لَا تَسْرِي وَلَا تَذْهَبُ مَعْنَاهُ: أَنَّهَا لَا تَسْرِي وَلَا تَذْهَبُ مَعْنَاهُ: أَنَّهَا لَمُ عَنِي بَيْتِهَا وَتُهْلَكُ . وَقِيلَ: بَلْ مَعْنَاهُ: أَنَّهَا نَمْ مُعْمَ مُ وَأَنَّهَا لَمَّا سَمِعَتِ تَلْتَفِتُ، وَقَالَتْ: وَاقَوْمَاهُ! فَجَاءَهَا حَجَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَنَاهُا. فَتَنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَالُهُ إِلَيْهِ الْفَوْلَاءُ اللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَولَ اللَّهُ الْمُؤْلِدِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الللللَّهُ الْمُؤْلِدُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّذِي الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الْمُؤْلِدُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ ا

قُلْمُ قَرَّبُوا لَهُ هَلَاكَ قَوْمِهِ تَبْشِيرًا لَهُ، لِأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ:

أَهْ لِكُوهُمُ السَّاعَة، فَقَالُوا: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصِّبَحُ أَلَيْسَ الصَّبَحُ

بِقَرِيبِ ﴾ هَذَا وَقَوْمُ لُوطٍ وُقُوفٌ عَلَى الْبَابِ عُكُوفٌ، قَدْ
جَاءُوا يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِب، وَلُوطٌ وَاقِفٌ عَلَى
الْبَابِ يُدَافِعُهُمْ وَيَرْهُمُ وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَهُمْ لَا
يَتْوَعَدُونَهُ وَيَتْهَاهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ، بَلْ يَتَوَعَدُونَهُ وَيَتْهَادُونَهُ. فَعِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ
عَلَيْهِمْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَضَرَبَ وُجُوهُهُمْ بِجَنَاحِهِ،
فَطَمَسَ أَعْيُنَهُمْ فَرَجَعُوا وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ الطَّرِيقَ، كَمَا قَالَ
تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ مَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوفًا عَنَاهِ وَنُدُر ﴾ . . . الآيَة [القمر: ٣٧].

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودِ ﴿ فَهُ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّللِمِينِكِ بَعِيدِ ﴿ كَانِكُ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّللِمِينِكِ

[قَلْبُ قَرْيَةِ قَوْم لُوطٍ وَإِهْلَاكُهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ فَالْمَا جَاآَهُ أَمْهُا ﴾ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴿ جَعَلْنَا عَلِيمَا ﴾ وَهِيَ سَدُومُ ﴿ سَافِلَهَا ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ فَفَشَلْهَا مَا عَشَى ﴾ [النجم: ٥٤] أَيْ: أَمْطَرْنَا عَلَيهَا حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ. قَالَهُ ابْنُ مِنْ سِجِّيلٍ وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ. قَالَهُ ابْنُ عَبَاسٍ وَغَيْرُهُ (١٠). وقَالَ بَعْضُهُمْ: أَيْ مِنْ «سَنْكِ» وَهُوَ الْحَبَرُ، وقَدْ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى الْحَجَرُ، «وكِلْ» وَهُو الطِّينُ، وقَدْ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ﴿ حِجَارَةٌ قَوِيَّةٌ شَدِيدَةً. وقَالَ الْمُحَبِرُهُ عَنِيلٌ : الشَّدِيدُ الْكَبِيرُ. سِجِّيلٌ : الشَّدِيدُ الْكَبِيرُ. سِجِّيلٌ : الشَّدِيدُ الْكَبِيرُ. سِجِّيلٌ : الشَّدِيدُ الْكَبِيرُ. سِجِّيلٌ : وقَالَ تَوبِيمُ بْنُ سِجِّيلٌ ، وَسِجِّينٌ : اللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ (٢٠). وقَالَ تَوبِيمُ بْنُ مُشْتَلْ : .

وَرَجُّلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَتْ بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينًا

الخزة القافي عينا سُورَة هُوُدِّ، فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَ لِيهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنسِجِّيلِ مَنضُودِ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ ۗ وَمَاهِىَ مِنَ ٱلظَّىٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَ إِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُرٌ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَبْكُم بِخَيْرٍ وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ إِنَّ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبُخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلَاتَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (هُ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُم ثَّوْمِنِينَّ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَايِعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْأَن نَقَعَلَ فِيٓ أَمُولِنَا مَا نَشَتَقُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّ بِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَاۤ أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَىٰ كُمْ عَنْفُوان أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَانَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ الْمِنْ

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَنضُودِ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْضُودَةٍ فِي السَّمَاءِ أَيْ مُعَدَّةٍ لِذَلِكَ. وَقَالَ آخَرُونَ: ﴿ مَنضُودِ ﴾ أَيْ: يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي نُزُولِهَا عَلَيْهِمْ.

بعضا فِي نزولِها عليهِم.

وَقَوْلُهُ: ﴿ مُسْتَوَمَةً ﴾ أَيْ: مُعْلَمَةً مَخْتُومَةً عَلَيْهَا أَسْمَاءُ
أَصْحَابِهَا، كُلُّ حَجَرٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ اسْمُ الَّذِي يَنْزِلُ
عَلَيْه، وَقَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ: ﴿ مُسْتَوَمَةً ﴾ مُطَوَّقَةً، بِهَا نَضْحٌ
مِنْ حُمْرةٍ (٣). وَذَكَرُوا: أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَعَلَى الْمُتَقَرِّقِينَ فِي الْقُرَى مِمَّا حَوْلَهَا، فَبَيْنَا أَحَدُهُمْ يَكُونُ عِنْدَ النَّاسِ يَتَحَدَّثُ إِذْ جَاءَهُ حَجَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَسَقَطَ عَلَيْه مِنْ بَيْنِ النَّاسِ يَتَحَدَّثُ إِذْ جَاءَهُ حَجَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَسَقَطَ عَلَيْه مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَدَمَّرَهُ، فَتَتْبَعُهُمُ الْحِجَارَةُ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ بَتَى أَهْلَكُنْهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَقَوْلُهُ: حَتَّى أَهْلَكُنْهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَقَوْلُهُ: حَتَّى أَهْلَكُمْهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَقَوْلُهُ: 

وَمَا هِي مِنْ الظَّلِمِينَ بِعِيدٍ عَنْهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ تَشَبَّةً بِهِمْ فِي ظُلْمِهِمْ بِبَعِيدٍ عَنْهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۵/ ۱۳۶ (۲) فتح الباري: ۲۰۲/۸ (۳) نضح من حمرة: أي أثر وبقية، الطبري: ۱۵/ ۴۳۸

الْمَرْوِيِّ فِي السَّنَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ وَجَدْتُهُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»(١). ﴿ وَإِلَىٰ مَنْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اللهِ عَنَرُهُ وَلَا نَنْفُسُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِنِّ أَرْسَكُم بِحَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يَقُولُ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ، وَهُمْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، كَانُوا يَسْكُنُونَ بَيْنَ الْحِجَازِ وَالشَّامِ قَرِيبًا مِنْ مَعَانَ. بِلَادًا تُعْرَفُ بِهِمْ يُقَالُ لَهَا: مَدْينُ، فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِمْ شُعَيْبًا، وَكَانَ مِنْ أَشْرَفِهِمْ نَسَبًا، وَلِهَذَا قَالَ: لَهُ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا وَكَانَ مِنْ أَشْرَفِهِمْ نَسَبًا، وَلِهَذَا قَالَ: لَهُ وَخَالَهُمُ شُعَيْبًا فَي المُّرِيكَ لَهُ مَنْ اللهِ تَعَالَى وَالْمِيزَانِ ﴿ إِنِي لَهُ لَهُ مُ وَرِنْ قِكُمْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَرْبُكُمْ مَخَارِمَ اللهِ ﴿ وَإِنِي آخَافُ أَنْ تُسْلَبُوا مَا أَنْتُمْ فِيهِ، بِانْتِهَا كِكُمْ مَحَارِمَ اللهِ ﴿ وَإِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ مَخَارِمَ اللهِ الْوَاقِ آخَافُ عَلَيْكُمْ مَخَارِمَ اللهِ وَالْمِيزَانِ الْمَاكُونَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَخَارِمَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَخَارِمَ اللهِ وَالِيَ آخَافُ عَلَيْكُمْ مَخَارِمَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَخَارِمَ اللهِ وَالْمَاكِمُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ مَذَابَ يَوْمِ مُجِيمًا عَذَابَ يَوْمِ مُجَالِكُمْ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَذَابَ يَوْمِ مُعِيمًا عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَنَابَ يَوْمِ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمِنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلَهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهِ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُومُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُ

﴿ وَيَنَقَرُّمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَاتَ ۗ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا تَتَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ يَقِينَتُ النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم اللَّهِ خَبْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِيعَفِيظِ ﴿ فَيَالِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يَنْهَاهُمْ أَوَّلًا عَنْ نَقْصِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِذَا أَعْطَوُا النَّاسَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِوَفَاءِ الْكَيْلِ وَالْوَرْنِ بِالْقِسْطِ، آخِذِينَ وَمُعْطِينَ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الْعُثُوِّ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ، وَقَدْ كَانُوا يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ: ﴿ بَقِيَتُ كَانُوا يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ: ﴿ بَقِيتَتُ اللّهِ عَنْرُ لَكُمْ مِنَ الرّبْحِ بَعْدَ وَفَاءِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ، خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ. (٢) قَالَ: الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ، خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ. (٢) قَالَ: وَقَدْ رُويَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣). (قُلْتُ ): وَيُشْبِهُ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا كَانُونُ وَلَا النَّاسِ . (لَكُمْ مِنْ الْمِيزَانِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أَنَا لَكُمْ مِنْ الْمَئِيثُ وَلَوْ الْمَبَدِكُ كُثُرَةُ وَلَكُ الْمَيْتِ وَلَا حَفِيظٍ ، أَي افْعَلُوا الْمَائِدة : ﴿ وَمَا أَنَا اللّهُ عَلَوا النَّاسُ بَلَ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا تَفْعَلُوهُ لِيَرَاكُمُ النَّاسُ بَلَ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا تَفْعَلُوا وَجَلَّ.

رَ فَالُواْ يَشْعَيْبُ أَمَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاوُنَا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي أَمْرِلِنَا مَا نَشَتَوُّأً إِنَّكَ لَأَتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ الْمَالِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

يَقُولُونَ لَهُ عَلَى سَبِيلِ النَّهَكُّم ۖ - قَبَّحَهُمُ اللهُ -:

﴿ أَصَلَوْتُك ﴾ قَالَ الْأَعْمَشُ: أَيْ قِرَاءَتُكَ ﴿ تَأْمُهُكَ أَن نَقْعُلُ فِي مَا مَنْهُ وَالْمَامَ ﴿ أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي مَا يَعْبُدُ ءَابَاوُنَا ﴾ أَعْرَلِنَا مَا نَشِيعُ أَعْوَلُنَا ﴾ وَهِي أَمْوَالُنَا نَقْعَلُ فِي الْعَرْلِنَا مَا نُرِيدُ. قَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَصَلَوْتُك نَقْعَلُ فِيهَ اللهِ اللهُ عَبَّاسِ وَمَيْمُونُ الزّكَاةُ فَيْمُ اللهُ وَلَعْنَهُمْ عَنْ مِهْرَانَ وَاللهِ اللهُ وَلَعْنَهُمْ عَنْ وَقَالُ اللهُ وَلَعْنَهُمْ عَنْ اللهُ وَلَعْنَهُمْ عَنْ وَقَدْ وَقَلَ اللهُ وَلَعْنَهُمْ عَنْ وَحْمَةِ وَقَدْ فَعَلَ (٥٠).

﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى يَلِنَكُو مِن زَيِى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَنْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْهَنْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْسُ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْسُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْسُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْسُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

### [رَدُّ شُعَيْبِ عَلَى قَوْمِهِ]

يَقُولُ لَهُمْ: هَلْ رَأْيُتُمْ يَا قَوْمِ! ﴿ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَقًا حَلَى اللهِ ﴿ وَرَرَفَنِي مِنهُ رِزَقًا حَسَنًا ﴾ قِيلَ: أَرَادَ النَّبُوَّةَ. وَقِيلَ: أَرَادَ الرِّزْقَ الْحَلَالَ، حَسَنًا ﴾ قِيلَ: أَرَادَ النَّبُوَّةَ. وَقِيلَ: أَرَادَ الرِّزْقَ الْحَلَالَ، وَيَخْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ. وَقَالَ النَّبُورِيُّ: ﴿ وَمَا أَلِيهُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا اَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّيْءِ وَأُخَالِفُ أَنَا فِي السِّرِ فَأَفْعَلَهُ خُفْيةً عَنْكُمْ، كَمَا قَالَ قَنَادَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَلِهُ لَنَ أَخَالِفُ أَنَا وَيُوالِهِ: ﴿ وَمَا قَالَ قَنَادَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَلَهُ لَكُمْ عَنْ الشَّيْءِ وَأُخَالِفُ أَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ رَبَكَةَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْمْ شِقَافِى أَن يُصِبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجِ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ۗ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَكُمْ ثُمَّ نُوبُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ۗ ﴾ يَقُولُ لَهُمْ: ﴿ وَيَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَافِى ﴾ أَيْ: لَا

 <sup>(</sup>١) أبو داود: ٤٢٦٢ والترمذي: ١٤٥٦ وابن ماجه: ٢٥٦١
 (٢) الطبري: ٤٤٧/١٥ (٣) الطبري: ٤٤٧/١٥ (٤) الطبري: ٤٥٣/١٥ (٧) الطبري: ٤٥٣/١٥ (٧) الطبري: ٤٥٤/١٥ (٧)

تَحْمِلَنَّكُمْ عَدَاوَتِي وَبُغْضِي عَلَى الْإصْرَارِ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَسَادِ، فَيُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صَالِح وَقَوْمَ لُوطٍ مِنَ النُّقْمَةِ وَالْعَذَابِ. ۗ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿وَبِنَقَوْمِ لَا يَمْرِمَنَّكُمْ شِقَافِى ﴾ يَقُولُ: لَا يَحْمِلَنَّكُمْ فِرَاقِي<sup>(١)</sup>. وَقَالَ السُّدِّيُّ: عَدَاوَتِي، عَلَى أَنْ تَمَادَوْا فِي الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ فَيُصِيبَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ مَا أَصَابَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مَنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ قِيَلَ: الْمُرَادُ فِي الزَّمَانِ، قَالَ قَتَادَٰةً: يَعْنِي إِنَّمَا هَلَكُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ بِالْأَمْسُ. وَقِيلَ: فِي الْمَكَانِ. وَيُحْتَمَلُ الْأَمْرَانِ. ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلْيَوْ﴾ فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَهُ مِنَ الْأُعْمَالِ السَّيِّنَةِ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيثُ وَدُودٌ﴾ لِمَنْ تَابَ.

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْمَنْكُ وَمَا أَنَّتَ عَلَيْمَنَا بِعَـزِيزِ ۞ قَالَ يَنْقُوْرِ أَرَهْطِيّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِنَ ٱللّهِ وَأَغَذَتُمُوهُ وَرَأَءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ

[جَوَابُ قَوْم شُعَيْب]

يَقُولُونَ: ﴿ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ﴾ مَا نَفْهَمُ ﴿ كَثِيرًا ﴾ مِنْ قَوْلِكَ وَقَالَ النَّورِيُّ: كَانَ يُقَالُ لَهُ: خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ (٢). قَالَ السُّدِّيُّ: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ قَالَ: أَنْتَ وَاحِدٌ، وَقَالَ أَبُو رَوْق: يَعْنُونَ ذَلِيلًا، لِأَنَّ عَشِيرَتَكَ لَيْسُوا عَلَى دِينِكَ. ﴿ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنْنَكُ ﴾ أَيْ: قَوْمُكَ لَوْلَا مَعَزَّتُهُمْ عَلَيْنَا لَرَجَمْنَاكَ. قِيلَ: بِالْحِجَارَةِ. وَقِيلَ: لَسَبَبْنَاكَ. ﴿وَمَآ أَتَ عَلِيْمَنَا بِعَزِيزِ ﴾ أَيْ: لَيْسَ عِنْدَنَا لَكَ مَعَزَّةٌ.

[رَدُّ شُعَيْبِ عَلَى قَوْمِهِ]

﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرْهُ طِي أَنَّكُمُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ يَقُولُ: أَتَتْرُكُونِّي لِأَجْلِ قَوْمِي وَلَا تَتْرُكُونِّى إعْظَامًا لِجَنَابِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ تَنَالُوا نَبَيَّهُ بِمَسَاءَةٍ، وَقَدِ اتَّخَذْتُمْ جَانِبَ اللهِ ﴿وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا﴾ أَيْ: ۚ نَبَدْتُمُوهُ خَلْفَكُمْ لَا تُطِيعُونَهُ وَلَا تُعَظِّمُونَهُ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ أَيْ: هُوَ يَعْلَمُ جَمِيعَ أَعْمَالِكُمْ وَسَيَجْزِيكُمْ [بهَا].

﴿ وَيَنْقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَلِيلٌ أَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُمْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَلَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا غَيَّتَنَا شُعَيِّبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِينرِهِمْ حَنِمِيكِ ١ كَأَن لَر يَغْنَوْا فِيَمَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِّينَ كَمَا بَعِدَتْ

تَـمُودُ ١

﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ

رَقِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١

[تَهْدِيدُ شُعَيْبِ قَوْمَهُ]

وَيَنْقَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِيّ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثُلُمَا أَصَابَ

قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم

بِبَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ

رَحِيثُ وَدُودُ ﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ۗ وَمَآ أَنْتَ

عَلَيْنَابِعَزِيزٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهْطِى أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ

ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ

مُحِيطُ ١١٠ وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَلِمِلًّا

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ

كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا جَآهَ

أَمُّرْنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ

ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ

كَأَن لَّرَيغُنُواْ فِيهَا ۗ أَلَا بُعُدًا لِمَدْينَ كَمَا بِعِدَتْ ثَمُودُ ١٩٠٥ وَلَقَدُ

أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَتِنَاوَسُلْطَىنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْبَ

وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّبُكُواْ أَمْ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدِ ١

لِمَا يَئِسَ نَبِيُّ اللهِ شُعَيْبٌ مِن اسْتِجَابَتِهِمْ لَهُ قَالَ: يَا قَوْم! ﴿ اَعْـَمَالُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ أَيْ: طَريقَتِكُمْ. وَهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيَدٌ ﴿إِنِّ عَامِلًا﴾ عَلَى طَرِيقَتِي ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيدِ وَمَنْ هُوَ كَنْدِبُّ ۗ أَيْ: مِنِّي وَمِنْكُمْ ﴿وَٱرْتَقِبُوٓا﴾ يُخْزِيدِ وَمَنْكُمْ ﴿وَٱرْتَقِبُوٓا﴾ أَى: انْتَظِرُوا ﴿ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا جَآهَ أَمُرُنَا خَتَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَلُو بَرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِينَرِهِمْ جَنْثِمِينَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿جَاثِمِينَ﴾ أَيْ: هَامِدِينَ لَا حَرَاكَ بِهِمْ. وَذَكَرَ هَهُنَا أَنَّهُ أَتَنَّهُمْ «صَيْحَةٌ» [الآية: ٩٤] وَفِي الْأَعْرَافِ: «رَجْفةٌ» [الآية: ٩١] وَفِي الشُّعَرَاءِ: ﴿عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ﴾ [الآية: ١٨٩] وَهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ عَذَابِهِمْ هَذِهِ النَّقَمُ كُلُّهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي كُلِّ سِيَاقِ مَا يُنَاسِبُهُ فَفِي الْأَعْرَافِ لَمَّا قَالُوا: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُمَيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَا ﴾ [الآية: ٨٨]

(١) الطبرى: ١٥/ ٥٥٤ (٢) الطبرى: ١٥/ ٥٥٨

نَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ الرَّجْفَةُ، فَرُجِفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ الَّتِي ظَلَمُوا بِهَا وَأَرَادُوا إِخْرَاجَ نَبِيهِمْ مِنْهَا، وَهَهُنَا لَمَّا أَسَاءُوا الْأَدَبَ فِي مَقَالَتِهِمْ عَلَى نَبِيهِمْ ذَكَرَ الصَّيْحَةَ الَّتِي اسْتَلْبَثَتْهُمْ وَفِي الشُّعَرَاءِ لَمَّا قَالُوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِمَفَا وَالْمَدَةُمُ مَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [الآية:١٨٧] قَال: ﴿ فَأَخَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الطُّلَقَةَ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ . وَفَا اللَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ كَثِيرًا دَائِمًا . وَهَذَا مِنَ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ كَثِيرًا دَائِمًا . وَهَذَا فِيهَا ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ أَيْ: يَعِيشُوا فِي دَارِهِم وَقَوْلُهُ ذَالِ اللَّهِ الْحَمْدُ وَالْمُؤُو وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَلَا مِنَ الْكُمْرُ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَكَانُوا جِيرَانَهُمْ وَكَانُوا جِيرَانَهُمْ وَكَانُوا جِيرَانَهُمْ وَكَانُوا عَرَبًا مِثْلُهُمْ فِي الدَّارِ، وَشَبِيهًا بِهِمْ فِي الْكُمْرِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَكَانُوا عَرَبًا مِثْلُهُمْ فِي الدَّارِ، وَشَبِيهًا بِهِمْ فِي الْكُمْرِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَكَانُوا عَرَبًا مِثْلُهُمْ .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَابَتِنَا وَسُلَطَنِ مُبِينِ اللَّهِ فِرْعَوْتَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدِ اللَّهِ بَعْدُمُ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدِ اللَّهِ بَعْدُمُ قَوْمَهُ بِيوَمَ الْفِيدَةُ وَبِنْسَ الْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّهِ وَأَتَّبِعُوا فِي هَلَاهِ، لَمْنَا وَيَوْمَ الْفِينَةَ بِنِلْسَ الرِّفَادُ الْمَرْفُودُ اللَّهِ وَأَتَّبِعُوا فِي هَلَاهِ، لَمْنَا وَيَوْمَ الْفِينَةَ بِنِلْسَ الرِّفَادُ الْمَرْفُودُ اللَّهِ فَوَا عَوْنَ الْفِيلَةُ وَاللَّهُ وَالْمَوْدُ اللَّهِ وَلَا عَوْنَ اللَّهِ فَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمَوْدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِرْسَالِ مُوسَى بِآيَاتِهِ وَدَلَالَاتِهِ الْبَاهِرَةِ إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ الْقِبْطِ وَمَلَئِهِ ﴿ فَٱلْبَعُوا أَمَّرَ فَرْعَوْنَّ ﴾ أَيْ: مَنْهَجَهُ وَمَسْلَكَهُ وَطَرِيقَتَهُ فِي الْغَيِّ ﴿وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْكِ بَرَشِيدٍ﴾ أَيْ: لَيْسَ فِيهِ رُشْدٌ وَلَا هُدِّي. وَإِنَّمَا هُوَ جَهْلٌ وَضَلَالٌ وَكُفْرٌ وَعِنَادٌ، وَكَمَا أَنَّهُمُ اتَّبَعُوهُ فِي الدُّنْيَا وَكَانَ مُقَدَّمَهُمْ وَرَئِيسَهُمْ، كَذَلِكَ هُوَ يَقْدُمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، فَأَوْرَدَهُمْ إِيَّاهَا، وَشَرِبُوا مِنْ حِيَاضَ رَدَاهَا، وَلَهُ فِي ذَلِكَ الْحَظُّ الْأَوْفَرُ، مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل:١٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكَذَّبَ وَعَمَىٰ ١ أَثَرٌ يَشْعَىٰ ١ فَحَشَرُ فَنَادَىٰ ١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَقَالَ أَنَا رَئِكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِزَةِ وَٱلْأُولَةِ۞ إِنَّ فِي ذَلِك لِعَبْرَةُ لِمَن يَغْشَيَ ﴾ [النازعات: ٢١-٢٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِشَسَ ٱلْوَرْدُ ٱلْمَوْرُودُ﴾ وَكَذَلِكَ شَأْنُ الْمَتْبُوعِينَ يَكُونُونَ مُوَفَّرِينَ فِي الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِينَ لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٨] وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْكَفَرَةِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي النَّارِ: ﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَّاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهِ اللّ رَبُّنَا ءَاتهم ضِعْفَيْن مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ . . . الْآيَةَ [الأحزاب:

وَقَوْلُهُ: ﴿وَأُنْهِعُواْ فِي هَلَذِهِ. لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَلَةً﴾. . . الْآيَةَ،

٧٢، ٨٢].

أَيْ: أَتَبُعْنَاهُمْ - زِيَادَةً عَلَى عَذَابِ النَّارِ - لَعْنَةً فِي الدُّنْيَا فَيْ الدُّنْيَا فَيْ اللَّهُ الْمَوْوُدُ قَالَ مُجَاهِدٌ: زِيدُوا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْلُكَ لَعْنَتَانِ (١٠). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ الْمُرَفُودُ فَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ الْمُرَفُودُ فَالَ: لَعْنَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٢٠). وَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ (٣). وَهُو كَقَوْلِهِ: وَالْآخِرَةِ (١٣). وَهُو كَقَوْلِهِ: فَوَيَعَمَ الْقِيكَمَةِ لَا مُحْرُونَ اللَّهُ مَنْ الْتَكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْكَالُونَ فَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْكُلُونَ وَقَالَ تَعَالَى: فَعَلَى الْمُعْمُومِينَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآمِهُ وَحَصِيدُ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَهُمُ مُالَتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ اللّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ اللّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ

EV . . E79/10

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٥/ ٦٨ (٢) الطبري: ١٥/ ٦٩ (٣) الطبري:

## [اَلِاتِّعَاظُ بِالْقُرَى الْمُهْلَكَةِ]

﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَاۤ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُۥ ٱلِيمُّ شَدِيدُ۞﴾

يَقُولُ تَعَالَى: وَكَمَا أَهْلَكُنَا أُولَئِكَ الْقُرُونَ الظَّالِمَةَ الْمُكَذِّبَةَ لِرُسُلِنَا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِأَشْبَاهِهِمْ ﴿إِنَّ أَخْذَهُ آلِيمُ الله عَنْهُ، شَدِيدُ ﴿ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِئُهُ ﴾... الله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ آخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذُ الْفُرَىٰ وَهِى ظَلِيمَةً ﴾... الْآية .

ُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنَ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ جَعْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُو ﴿ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِإِذْنِهِ وَمَنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَهُمْ يَوْمُ يَأْتِ لَا تَحْكَلُمُ نَفْسُ إِلَّا إِذْنِهِ وَفَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ ﴾ [إهْلاك الْقُرَى دَلِيلٌ عَلَى قِيَام السَّاعَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّ فِي إِهْلَاكِنَا الْكَافِرِينَ وَإِنْجَائِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَآيكَ ﴾ أَيْ: عِظَةً وَاعْتِبَارًا عَلَى صِدْقِ مَوْعُودِنَا فِي الْآخِرَةِ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْمُحَيَوْةِ اللَّذَيْنَا وَيَقِرَمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [ظافر: ٥١] وقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَ الظَّلِهِينَ ﴾ الْآيةَ [إبراهيم: ١٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَكَ يَوْمٌ مَعْمُوعٌ لَلَهُ ٱلنَّاسُ ﴾ أَيْ: أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَلَمْ نَعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ وَآخِرُهُمْ فَلَمْ نَعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ وَآخِرُهُمْ فَلَمْ نَعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧] ﴿ وَوَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ أَيْ: عَظِيمٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَيَجْتَمِعُ فِيهِ الرُّسُلُ، وَتُحْشَرُ الْخَلَائِقُ بِأَسْرِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالطَّيرِ، وَالْوُحُوشِ وَالدَّوَابِّ، وَيَحْكُمُ فِيهِ الْمُعَادِلُ الْخَدِي ﴿ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً لَا مَنْ وَلَهُ وَإِن تَكُ حَسَنَةً لَيْعَادِلُ النَّاوَا ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً لَيْعَادِلُ النَّاءِ وَالْحَدُومُ وَالْفَادِ وَمَا نُوْخِرُهُمْ إِلَّا لِلْجَلِلِ الْمُعْمِلِ وَلَهُ اللَّهِ الْعَلَامُ وَقُولُهُ : ﴿ وَمَا نُوْخِرُهُمْ إِلَّا لِلْجَلِ

١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُّلَآ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبَلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيْرَمَنقُوصِ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِيَ يَلْنَهُمُّ وَإِنْهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ إِنَّ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لِيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰلَهُمَّ إِنَّهُ,بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ إِنَّهُ.بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ﴿ وَلَا تَرَكَنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِكَآءَ ثُمَّ لَانْنَصْرُونَ عَنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَ إِرِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلْيَّلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ الله واصرِ فإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَلَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمٌّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا مَآ أُنَّرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ رَبُّكَ لِيُهُ إِلَكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

تَعَدُودِ ﴾ أَيْ: لِمُدَّة مُؤَقَّةٍ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَلَا يُنتَقَصُ مِنْهَا ﴿ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلّا بِإِذَبِهِ ﴾ أَيْ: يَوْمَ يَأْتِي مِنْهَا ﴿ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ أَخَدٌ إِلّا بِإِذَبِهِ ﴾ أَيْ: يَوْمَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ كَقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلّا بِإِذَٰنِ اللهِ كَقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَتَكَلَّمُ الْحَمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبا: ٣٨] وقالَ: يَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبا: ٣٨] وقالَ: ﴿ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلّا الشَّفَاعَةِ: ﴿ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلّا السَّفَاعَةِ: ﴿ وَلَا يَتَكَلَّمُ مَلَمْ سَلّمْ سَلّمْ سَلّمْ سَلّمْ سَلّمْ ﴿ اللّهُمَّ! سَلّمْ سَلّمْ سَلّمْ سَلّمْ ﴿ وَفَيْفُهُمْ سَعِيدٌ ﴾ أَيْ: فَمِنْ أَهْلِ الْجَمْعِ وَقَوْلُهُ : ﴿ فَمِنْ أَهْلِ الْجَمْعِ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَرُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَرُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَرُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَرَ عَالًى اللّهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُقْمُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَرُ عَلَى اللّهِ إِلّهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمُرُ عَلَى اللّهِ إِلّا عَلَى اللّهِ إِلّٰ عَمَرَ عَلَى اللّهِ إِلّهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَلُ ؟ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَلُ ؟ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمُ عُلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمُ عُلُكُ عَلَى اللّهِ إِلّهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمُ عُلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ الْمُعْمَلُ ؟ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُغْمَلُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُعْمَلُ ؟ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُعْمَلُ عَلَى الْمَالِهِ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُعْمَلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ عُلَى اللّهُ الْمُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُعْمُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْمُ الْمُعْمُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُعْمِ اللّهِ الْمُعْمُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ عُلَى اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۸/۱۵ (۲) فتح الباري: ۸/ ۲۰۵ ومسلم: ٤/ ۱۹۷ (۳) فتح الباري: ۲/ ۳٤۱ ومسلم: ۱۹۹/۱

فَقَالَ: «عَلَىٰ شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا عُمَرُ! وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَلَكِنْ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»(١). ثُمَّ بيَّنَ تَعَالَى حَالَ الْأَشْقِيَاءِ وَحَالَ السُّعَدَاءِ فَقَالَ:

﴿ فَأَمَّا اَلَٰذِينَ شَقُواْ فَفِي اَلنَّارِ لَمُثُمَّ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اَلسَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ۞﴾

## [حَالُ الْأَشْقِيَاءِ وَمَصِيرُهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ لَهُمُ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الزَّفِيرُ فِي الْحَدْقِ، وَالشَّهِيقُ فِي الصَّدْرِ أَيْ: تَنَفَّسُهُمْ رَفِيرٌ، وَأَخْذُهُمُ النَّقُسَ شَهِيقٌ (٢٠). لِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ﴿ خَلِلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ ﴾ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ ابْنُ جَرِيرٍ: مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَصِفَ الشَّيْءَ بِالدَّوامِ أَبَدًا قَالَتْ: «هَذَا دَائِمٌ دَوَامَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ » وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: «هُو بَاقٍ مَا اخْتَلَفَ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ » وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: «هُو بَاقٍ مَا اخْتَلَفَ الشَّمُواتِ وَالْغَوْرُ بِأَذْنَابِهَا آ " يَعْنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ: أَبَدًا. وَخَاطَبُهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: ﴿ خَلِدِينَ فَخَاطَبُهُمْ عَلَى السَّمَورِ اللهُ فَقَالَ: ﴿ خَلِدِينَ فَخَاطَبُهُمْ عَلَى السَّمَو الْمَتِ السَّمَورَ اللهُ فَقَالَ: ﴿ خَلِدِينَ فَخَاطَبُهُمْ عَلَى السَّمَو الْمَتِ السَّمَورَ اللهُ وَالْمَونَ وَالْمَرَاثِ الْمُؤْمِنُ وَالْمَرَاثُونَهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: ﴿ خَلِدِينَ فَالَا وَالْمَدِينَ وَالْمَوْمُ وَلَا مُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ وَلَلْمُ وَالْمُهُمْ عَلَى اللّهُ وَالْمَاكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ وَالْمَاكُونَ وَلَا لَهُ مَا عَلَا اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَالَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَرِي الْمَاكُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ الْمَاكِ اللّهُ الْمَاكِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمَلَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

(قُلْتُ): وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا دَامَتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ: الْجِنْسُ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي عَالَمِ الْآخِرَةِ مِنَ سَمُوَاتٍ وَأَرْضٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ ثُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُّ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ قَالَ: يَقُولُ: سَمَاءٌ غَيْرُ لهذهِ السَّمَاءِ وَأَرْضٌ غَيْرُ هَذِهِ: فَمَا دَامَتْ تِلْكَ السَّمَاءُ وَتِلْكَ الْأَرْضُ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَكَهُ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٢٨] قِيلَ: إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَائِدٌ عَلَى الْعُصَاةِ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ مِمَّنْ يُخْرِجُهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنَ: الْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى يَشْفَعُونَ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ تَأْتِي رَحْمَةُ أَرْحَم الرَّاحِمِينَ، فَتُخْرِجُ [مِنَ النَّارِ] مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَقَالَ يَوْمًا مِنَ الدُّهْرِ: «لَا إِلَه إِلَّا اللهُ». كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَضْمُونِ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَجَابِرِ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِيَ هُرَيْرَةً، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ فِيهَا، وَلَا مَحِيدَ لَهُ عَنْهَا. وَهَذَا الَّذِي

عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْقَائِمِ الْقَائِمُ الْرَاقِيلِيقِ الْقَائِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْ

## ﴿ ﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي اَلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ اَلسَّمَوَثُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكُ عَطَآءً غَيْرَ بَجْدُودِ ﴿ اللَّهُ عَلَاهُ عَيْرَ بَجْدُودِ ﴿ اللَّهُ عَدَا [حَالُ السُّعَدَاءِ وَمَصِيرُهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا﴾ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل ﴿ فَفِى ٱلْجَنَّةِ ﴾ أَيْ فَمَأُوَاهُمُ الْجَنَّةُ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَأَّ ﴾ أَيْ:َ مَاكِثِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ ﴾ مَعْنَى الاِسْتِثْنَاءِ لهُهُنَا أَنَّ دَوَامَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيم لَيْسَ أَمْرًا وَاجِبًا بِذَاتِهِ بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى ۖ، فَلَهُ الْمِنَّةُ عَلَيْهِم دَائِمًا، وَلِهَذَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمَوْنَ النَّفَسَ (٥). وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: هِيَ فِي حَقِّ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ الَّذِينَ كَانُوا فِي النَّارِ ثُمَّ أُخْرَجُوا مِنْهَا. وَعَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿عَطَآةً غَيْرَ بَجْذُوذٍ ﴾ أَيْ: غَيْرَ مَقْطُوع. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَابْنُ عَبَّاس وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرُ وَاحِدِ ۚ ۚ ) . لِئَلًا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ بَعْدَ ذِّكْرِهِ الْمَشِيئَةَ: أَنْ ثُمَّ [انْقِطَاعًا أَوْ لَبْسًا أَوْ شَيْتًا] بَلْ حَتَمَ لَهُ بِالدَّوَامِ وَعَدَم الِانْقِطَاع، كَمَا بَيَّنَ هُنَاكَ: أَنَّ عَذَابَ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ دَائِمًا مَرْدُودٌ إِلَى مَشِيئَتِهِ، وَأَنَّهُ بِعَدْلِهِ وَجِكْمَتِهِ عَذَّبَهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُكُ ۚ كَمَا قَالَ: ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ﴾ [الأنبيآء: ٢٣] وَهُنَا طَيَّبَ الْقُلُوبَ وَثَبَّتَ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ: ﴿عَطَلَةٌ غَيْرَ نَجَدُوذٍ ﴾ وَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْن: «يُؤنَّى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ »(٧). وَفِي الصَّحِيح أَيْضًا: «فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا

تَبَّأْسُوا أَبَدًا» (^^).
﴿ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَتَوُّلَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ
اَابَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوسِ ﴿ وَلَقَدْ
اَتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَأَخْتُكَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّتِك

<sup>(</sup>۱) الترمذي: ۳۱۱۱ (۲) الطبري: ٤٨٠/١٥ (٣) ووقع في الأصل: ومَا لَأَلْأَتِ الْمِيرُ بِأَذْنَابِهِمْ (٤) الطبري: ٤٨١/١٥ (٥) مسلم: ٢١٨١/٤ (٦) الطبري: ٤٩٠/١٥ (٧) فتح الباري: ٨/٢٢ ومسلم: ٢١٨٢/٤ (٨) مسلم: ٢١٨٢/٤

لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَلِّكِ مِنْهُ مُرِيبٍ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

[اَلشِّرْكُ ضَلَالٌ لَا شَكَّ فِيهِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلِآءً﴾ الْمُشْرِكُونَ، إِنَّهُ بَاطِلٌ وَجَهْلٌ وَضَلَالٌ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ مَا ﴿يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ﴾، أَيْ لَيْسَ لَهُمْ مُسْتَنَدُ فِيمَا هُمْ فِيهِ إِلَّا اتِّبَاءُ الْآبَاءِ فِي الْجَهَالَاتِ، وَسَيَجْزيهِمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الْجَزَاءِ، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًّا، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ حَسَٰنَاتٌ فَقَدْ وَفَّاهُمُ اللهُ إِيَّاهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ ﴾ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: لَمُوَفُّوهُمْ مِنَ الْعَذَابِ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ(١). َ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ آتَى مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، فَمِنْ مُؤْمِنِ بِهِ وَمِنْ كَافِرِ بِهِ، فَلَكَ بِمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ يَا مُحَّمَّدُ! أُسْوَةٌ فَلا يَغِيظَنَّكَ تَكُذِيبُهُمْ لَكَ وَلَا يَهِيدَنَّكَ ذٰلِكَ.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُطِي بَيْنَهُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ جَرير: لَوْلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَأْجِيلِهِ الْعَذَابَ إِلَى أَجَل مَعْلُوم لَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ أَنَّهُ لا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَإِرْسَالِ الرَّسُولِ إِلَيْهِ(٢). كَمَا قَالَ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسرآء: ١٥] فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ﴿ فَاصْدِر عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ [طه: ١٣٩،١٢٩] ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ سَيَجْمَعُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْأُمَم وَيَجْزِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ فَقَالَ: ۚ ﴿وَإِنَّ كُلَّا لَتَا لَيُوْفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أَيْ: عَلِيمٌ بأَعْمَالِهِمْ جَمِيعِهَا، جَلِيلِهَا وَحَقِيرِهَا، صَغِيرِهَا وَكَبيرِهَا. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ قِرَاءَاتٌ كَثِيرَةٌ يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إِلَى هَٰذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُلُّ لُّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ . [يس: ٣٢]

﴿فَاسْتَقِمْ كُمَا ٓ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ أَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَةَ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴿ ﴾

[الْأَمْرُ بالاسْتِقَامَةِ]

يَأْمُرُ تَعَالَى رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّبَاتِ وَالدَّوَام عَلَى الِاسْتِقَامَةِ، وَذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى النَّصْرِ عَلَىَ الْأَعْدَاءِ وَمُخَالَفَةِ الْأَضْدَادِ، وَنَهَىٰ عَنِ الطُّغْيَانِ وَهُوَ

الْبَغْيُ، فَإِنَّهُ مَصْرَعَةٌ حَتَّى وَلَوْ كَانَ عَلَى مُشْرِكِ، وَأَعْلَمَ تَعَالَى أَنَّهُ بَصِيرٌ بأَعْمَالِ الْعِبَادِ لَا يَغْفُلُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَرَكَّنُوا ۚ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: لَا تَدَاهَنُوا. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلَا تَمِيلُوا ۚ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا<sup>(٣)</sup>. وَهَٰذًا الْْقَوْلُ حَسَنٌّ، أَيْ: لَا تَسْتَعِينُوا بِالظَّلَمَةِ فَتَكُونُوا كَأَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ بأَعْمَالِهِمْ ﴿ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآهُ ثُمَّ لَا نُصَرُونِ ﴾ أَيْ: لَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ يُنْقِذُكُمْ وَلَا نَاصِرٌ يُخَلِّصُكُمْ مِنْ عَذَابِهِ.

﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّدَلُوهَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكْرِينَ ۞ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

[اَلْأَمْرُ بِإِقَامِ الْصَّلَاةِ]

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿وَٱلِقِمِ ٱلصَّكَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ﴾ قَالَ: يَعْنِي الصُّبْحَ وَالْمَغْرَبَ ۖ وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٥). وَقَالَ الْحَسَنُ -فِي رَوَايَةٍ - [وَ] قَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ الصُّبْحُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَالظُّهْرُ وَالْعَصْرُ [مِنْ آخِرهِ، وَكَذَا ۚ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ وَالضَّحَّاكُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ] ﴿وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ قَالَ ٱبْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمْ: يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْهُ: ﴿وَزُلَهَا مِّنَ ٱلَّيْكِأَ﴾ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُمَا زُلُفَا اللَّيْل: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ»(٦٠). وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ: إنَّهَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَقَدُّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ قَبْلَ فَرْضَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَجِبُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاتَانِ: صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا، وَفِي أَثْنَاءِ اللَّيْل، قِيَامٌ عَلَّيْهِ وَعَلَى الْأُمَّةِ ، ثُمَّ نُسِخَ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ وَثَبَتَ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نُسِخَ

<sup>(</sup>١) الطبرى: ١٥/ ٤٩٢ (٢) الطبرى: ١٥/ ٤٩٣ (٣) الطبري: ٥٠١/١٥ (٤) الطبرى: ٥٠٨/١٥ (٥) الطبرى: ٥٠٣/١٥ (٦) الطبري (١٨٦٤٧) إسناده ضعيف لإرسال الحسن البصري وفوق الإرسال تدليس مبارك بن فضالة قال ابن حجر: صدوق يدلس ويسوي (تقريب) ولم يصرح.

خَانُهُ أَيْضًا فِي قَوْلٍ وَاللهُ أَعْلَمُ.

[إِنَّ الْحَسَنَاتِ تَمْحُو السَّيِّئَاتِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتُّ﴾ يَقُولُ: إِنَّ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ يُكَفِّرُ الذَّنُوبَ السَّالِفَةَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعنِي مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ أَحَدٌ اِسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْر، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُذْنِبُ ذَّنْبًا فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ"<sup>(١)</sup>. وَفِيِّ الصَّحِيحَيْن عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ لَهُمْ كَوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: لَهَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢٠). وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ لَو ۗ أَنَّ بِبَابٌ أَحَدِكُمْ نَهَرًا غَمْرًا، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُوَّلَ اللهِ، قَالَ: «وَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الذَّنُوبَ وَالْخَطَايَا» (٣). وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِيَتِ الْكَبَائِرُ»(٤).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ الْمُزَأَةِ قُبْلَةً فَأَنَى النَّبِيَّ عَنِيَّ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَٱلْقِمِ الْمُزَأَةِ قُبْلَةً فَأَنَى النَّبِيَ عَنِيْ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلاَيزَ الْوَنَ مُخْلِفِينَ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَحَمَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلاَيزَ الْوَنَ مُخْلِفِينَ وَلَا الْكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَعْ مَعِنَ اللَّهِ وَهُوَ ادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَا أُثَيِّتُ بِهِ وَقُوا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْمَحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُل لِلَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ المَّعْ مَنْ النَّاعِ مُرَّعَ عَلَيْكُ مِنْ النَّهُ وَمَا وَالْمَالِمُونَ اللَّهُ مُولِكُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكِ بِغَلِقِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكِ بِغِلْقِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكِ بِغِلْقِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكِ بِغِلْقِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكُ الْمُعْمَلِينَ الْمَالَقِ مَا اللَّهُ وَمَا رَبُّكُونَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ اللَّهُ وَمَا مَلُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ

رَسُولَ اللهِ، لِي خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَضَرَبَ يَعْنِي عُمَرُ صَدْرَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: لَا وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ، بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ عُمَرُ»(٧).

﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ مِقِيَّةِ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ
فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنَ ٱلْجَيْئَا مِنْهُمُّ وَٱنَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُلِكَ الْفُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[لَابُدَّ مِنْ وُجُودٍ خَمَاعَةٍ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ] يَقُولُ تَعَالَى: فَهَلَّا وُجِدَ مِنَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ بَقَايَا مِنْ

777 (٤) مسلم: ٢٠٩/١ (٥) فتح الباري: ٢٢/٢ (٦) فتح الباري: ٢٢/٨ (٦) فتح الباري: ٢٠٦/٨ (٧) أحمد: ٢٤٥/١ إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جُدعان وهو سيّىء الحفظ واستنكر ابن عدي في "الكامل" هذ الحديث بعينه لعلي بن زيد - والأحاديث المذكورة

من الصحيحين تغني عنه .

أَهْلِ الْخَيْرِ يَنْهَوْنَ عَمَّا كَانَ يَقَعُ بَيْنَهُمْ مِنَ الشُّرُورِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا قَلِيـلًا﴾ أَيْ قَدْ وُجِدَ مِنْهُمْ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ قَلِيلٌ لَمْ يَكُونُوا كَثِيرًا، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْجَاهُمُ اللهُ عِنْدَ خُلُولِ غَضَبِهِ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِهِ، وَلِهَذًا أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةَ الشَّرِيفَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرُ ۚ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعِقَابِ» (١٠). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَبَعَيْنَا مِنْهُمُّةً﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُنْدِفُوا فِيهِ ﴾ أَيْ اِسْتَمَرُّوا عَلَى مَا هُمَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى إِنْكَاٰرِ أُولَئِكَ حَتَّى فَجَأَهُمُ الْعَذَابُ ﴿وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ﴾ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ قَرْيَةً إِلَّا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِنَفْسِهَا ، وَلَمْ يَأْتِ قَرْيَةً مُصْلِحَةً بَأْسُهُ وَعَذَابُهُ قَطُّ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا ظَلْمَنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواۚ أَنفُسَهُمُ ۗ وَقَالَ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّكِمِ

لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]. ﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا إِلَّا مَن زَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلْقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمْ مِن الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَالِينَ الْجَمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ

بَهُ مَنْ مَنْ اللهِ الْإِيمَانَ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ] [لَمْ يَجْعَلُ اللهُ الْإِيمَانَ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ] مُنَالَ أَنَّهُ ثَالِهُ مِنْ مَنَا لِللَّالِ الْأَلِي مُثَالًا الْأَرْضِ]

يُخْبِرُ تُعَالَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى جَعْلِ النَّاسِ كُلِّهِمْ أُمَّةً وَاحِدَةً مِنْ إِيمَانٍ أَوْ كُفْرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مُغَلِفِينَ كُلَّمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيعًا ﴾ وقوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴾ أَيْ: وَلَا يَزَالُ الْخُلْفُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْاَرْشِ مَنْ النَّاسِ فِي الْمَرْعُومِينَ مِنْ النَّاسِ فِي أَدْيَانِهِمْ وَاعْتِقَادَاتِ مِلْلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَآرائِهِمْ، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا الْمَرْحُومِينَ مِنْ النَّاسِ فِي الرُّسُلِ اللَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِمَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الدِّينِ، أَخْبَرَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلِ اللَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِمَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الدِّينِ، أَخْبَرَتْهُمْ بِهِ وَخَاتَمُ اللهِ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَزَلْ ﷺ ذَلِكَ دَأْبَهُمْ حَتَّى كَانَ النَّبِيُ وَخَاتَمُ اللهِ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَزَلْ ﷺ ذَلِكَ دَأْبَهُمْ حَتَّى كَانَ النَّبِي وَخَاتَمُ اللهِ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَزَلْ ﷺ ذَلِكَ دَأْبَهُمْ حَتَّى كَانَ النَّبِي وَخَاتَمُ اللهِ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَزَلْ ﷺ ذَلِكَ دَأْبَهُمْ حَتَّى كَانَ النَّبِي وَخَاتَمُ اللهِ إِلَيْهِمْ، وَلَا أَنْهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ كَمَا وَخَاتَمُ اللهُ إِلَيْهُمْ الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ كَمَا عَنَ الْمُورِي فِي فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ مِنْ طُرُقِ عَلَى اللهُ إِنْ الْيُهُونَ الْمُورِي فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ مِنْ طُرُقِ يَشَعْمَا اللهُ عَضًا: "إِنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ عَلَى إِلَيْهِمْ الْعُرْقَةُ عَلَى إِلْمِهِمْ وَالْمُهُمْ وَالْمُونَةُ عَلَى إِلَيْهُمْ الْفِرْقَةُ النَّاجِيقِ وَالْمُسُونِ اللهُ اللهُ عَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ إِلَيْهُمْ الْفَالِمُ اللهُ عَلَى اللْمُسْلِقِيدِ وَالسُّنَنِ مِنْ طُورُونُ وَالْمُ إِلَيْهُمْ اللْفِي وَالْمُ اللهُ اللْفُورُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذَاتِي الْمُعْمُ اللَّهُ اللْفَالِي اللْهُ اللَّهُ اللْفَالِيْفِي الْمُولِقُولُولُ اللْفَالِي الللْمُ اللْفُولُونُ اللْفَالِقُولُ اللْمُولُولُ اللْفُولُ اللْفُولُولُ اللْفُولُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْفَالِقُولُ اللْفِي الْمُعْلِقُولُ اللْفَالِمُ اللْفُولُولُ اللْفُولُولُولُولُولُ الللْفُولُولُولُولُولُ الللْفُولُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللْفُولُ

فِرْقَةً، وَإِنَّ النَّصَارَى افْتَرَقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً،

وَسَتَفْتَرقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّار إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢). رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ<sup>(٣)</sup>. وَقَوْلُهُ: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرهِ لِعِلْمِهِ التَّامِّ وَحِكْمَتِهِ النَّافِذَةِ: أَنَّ مِمَّنْ خَلَقَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْجَنَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّارَ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمْلَأَ جَهَنَّمَ مِنْ لهٰذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَلَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالْحِكْمَةُ التَّامَّةُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلِّنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُّهُمْ؟ وَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرينَ وَالْمُتَجَبِّرينَ! فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِيءَ اللهُ لَهَا خَلْقًا يُسْكَنُ فَضْلَ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَزَالُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ

# ﴿ وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَنِّتُ بِهِ، فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هُوَوَكُلًا نَقُضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءٍ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَنِّتُ بِهِ، فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَانِهِ ٱلْحَقُ وَمُوعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ هَانِهِ ٱلْخَاتِمَةُ ] [الْخَاتِمَةُ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَكُلُّ أَخْبَارِ نَقُصُّهَا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ قَبْلِكَ مَعَ أُمَمِهِمْ، وَكَيْفَ جَرَى لَهُمْ مِنَ الْمُحَاجَّاتِ وَالْخُصُومَاتِ، وَمَا احْتَمَلَهُ الْأُنْبِيَاءُ مِنَ اللَّهُ حِزْبَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَذَل التَّكْذِيبِ وَالْأَذَى، وَكَيْفَ نَصَرَ اللهُ حِزْبَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَذَل أَعْدَاءَهُ الْكَافِرِينَ. كُلُّ هَذَا مِمَّا نُثَبَّتُ بِهِ فُوَادَكَ أَيْ: قَلْبَكَ أَعْدَاءُهُ الْكُورِينَ. كُلُّ هَذَا مِمَّا نُثَبَّتُ بِهِ فُوَادَكَ أَيْ: قَلْبَكَ يَا مُحَمَّدُ الْيَكُونَ لَكَ بِمَنْ مَضَى مِنْ إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أَسُوةً، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ آلْحَقُ ﴾ أَيْ: هَذِهِ السُّورَةُ أَسُورَةُ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قِصَصِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، وَهُو السُّورَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قِصَصِ الشُّورَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قِصَصِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ، وَأَهْلَكَ الشَّورَةِ الشُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ، وَأَهْلَكَ الشَّورَةِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ، وَهُو عَظَةٌ الْكَافِرِينَ ؛ جَاءَكَ فِيهَا قِصَصُ حَقِّ، وَنَبَأُ صِدْقِ، وَمَوْعِظَةٌ الْكَافِرُونَ، وَذِكْلَى يَتَذَكَّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ المَّورَةِ، وَوَكُولَى يَتَذَكَّرُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ.

 <sup>(</sup>۱) ابن ماجه: ۲/۱۳۲۷ (۲) أحمد: ۲/۳۳۲ وأبو داود: ٥/٤ وتحفة الأحوذي: ٧/ ۳۹۷ وابن ماجه: ۲/۱۳۲۲ (۳) الحاكم: ١٢٩/١ (٤) فتح الباري: ٤٤٤/١٣٤ ومسلم: ٢١٨٦/٤

﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَانَظِرُواْ لِللَّهِ الْ إِنَّا مُسْتِظِرُونَ ﴿ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا رَسُولَهُ أَنْ يَقُولَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا

جَاءَ بِهِ مِنْ رَبِّهِ عَلَى وَجُهِ التَّهْدِيدِ ﴿ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَرَكُمُ ﴾ أَيْ عَلَى طَرِيقَتِكُمْ وَمَنْهَجِكُمْ ﴿ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ أَيْ: عَلَى طَرِيقَتِنَا وَمَنْهَجِنَا ﴿ وَاَنظِرُواۤ إِنَّا مُنظِرُونَ ﴾ أَيْ: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَقَدْ أَنْجَزَ اللهُ لِرَسُولِهِ وَعْدَهُ، وَنَصْرَهُ وَأَيْدَهُ، وَجَعَلَ كَلِمَتَهُ هِيَ الْعُلْيَا، وَكَلِمَة الظَّيْرَة عَلَى كَلِمَتَهُ هِيَ الْعُلْيَا، وَكَلِمَة النَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

﴿ وَلِلَّهِ غَيْثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرَّحَمُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۞﴾

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَابُ، وَسَيُؤْتِي كُلَّ عَامِلِ عَمَلُهُ يَوْمَ الْحِسَابِ، فَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، فَأَمَر تَعَالَى بِعِبَادَتِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ كَافِ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَأَنَابَ إِلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كَلَيْهِ وَأَنَابَ إِلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أَيْ: لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُعَلَى مُكَدِّبُوكَ يَا مُحَمَّدُ، بَلْ هُوَ عَلِيمٌ بِأَحْوَالِهِمْ وَسَيَحْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَ الْجَزَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَسَيَنْصُرُكَ وَحِزْبَكَ عَلَيْهِم فِي الدَّارِيْنِ.

َ إِنْ اللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ . آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ولِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ .

## تَفْسِيرُ سُورَةِ يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهِي مَكِّيَّةُ

وَهِيَ مَكَيَّةٌ

يِسْدِ اللّهِ الرَّخْنِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ الرَّحَيْدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَمَّا الْكَلَامُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُقَطَّمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ تِلْكَ ءَلِئَتُ ٱلْكِئْبِ ﴾ أَيْ هَذِهِ آيَاتُ الْكِئَابِ ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمُبِينُ، أَيْ: الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ الَّذِي يُفْصِحُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْمُبْهَمَةِ، وَيُفَسِّرُهَا وَيُبَيِّنُهَا ﴿ إِنَّا أَنزَلَنَهُ فَرَّوَنًا عَرَبِيًّا لَعَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَذَلِكَ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللَّغَاتِ وَأَبْيَنُهَا وَأَوْمَلُهُمَا وَيُبِيَّنُها وَاللَّيْ الَّذِي تَقُومُ اللَّغَاتِ وَأَنْيَنُهَا وَأَوْمَلُهُمَا وَاللَّهَا لِلْمَعَانِي الَّتِي تَقُومُ بِالنَّقُوسِ، فَلِهَذَا أَنْزَلَ أَشْرَفَ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللَّغَاتِ، عَلَى بِالنَّقُوسِ، فَلِهَذَا أَنْزَلَ أَشْرَفَ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللَّغَاتِ، عَلَى

أَشْرَفِ الرُّسُلِ بِسِفَارَةِ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَشْرَفِ بِقَاعٍ الْأَرْضِ، وَابْتُدِىءَ إِنْزَالُهُ فِي أَشْرَفِ شُهُورِ السَّنَةِ، وَهُوَ رَمَضَانُ. فَكَمُلَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ نَعُنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ.

#### [سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ]

وَقَدْ وَرَدَ فِي سَبَبِ نُزُولِ لَهْذِهِ الْآيَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ عَنِّ ابْنُ جَرِيرِ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ نَعْنُ نَفُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (١).

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِّى زَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِى سَنِجِدِينَ۞﴾ [رُ**ؤْيَا يُوسُفَ**]

يَقُولُ تَعَالَى: أُذْكُرُ لِقَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ، فِي قَصَصِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ قِصَّةِ يُعَقُّوبُ الْمِنْ قِطَةِ يُوسُفَ ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾، وَأَبُوهُ هُو يَعْقُوبُ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رُوْيًا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُ (٢). وَقَدْ تَكَلَّمَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى تَعْبِيرِ هَذَا الْمَنَامِ أَنَّ الْأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْمُفَسِّرُونَ عَلَى تَعْبِيرِ هَذَا الْمَنَامِ أَنَّ الْأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا عِبَارَةٌ عَنْ إِخْوَتِهِ، وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا سِوَاهُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ عِبَارَةٌ عَنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ. رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْقَمَرُ عِبَارَةٌ عَنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ. رُويِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْشَّمْسُ وَقَدْ وَقَعَ تَفْسِيرُهَا بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. وقِيلَ: ثَمَانِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَمَانِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَمَانِينَ سَنَةً، وَقَيلَ: عَلَى الْعَرْشِ وَهُو سَرِيرُهُ، وَإِلْ يَكَابُتِ هَذَا تَأُويلُ مَا لَهُ شُجَدًا وَقَالَ يَكَابَتِ هَذَا تَأُويلُ وَعْكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِ حَقَّا ﴾ [يوسف:١٠٠](٣).

الْشَّيْطَانِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ قَوْلِ يَعْقُوبَ لِإِبْنِهِ يُوسُفَ حِينَ قَصَّ عَلَيْهِ مَا رَأَى مِنْ لهذِهِ الرُّؤْيَا الَّتِي تَعْبِيرُهَا: خُضُوعُ إِخْوَتِهِ لَهُ، وَتَعْظِيمُهُمْ إِيَّاهُ تَعْظِيمًا زَائِدًا بِحَيْثُ يَخِرُونَ لَهُ سَاجِدِينَ إِجْلَالًا وَاحْتِرَامًا وَإِكْرَامًا، فَخَشِيَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ

004/10

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٥/ ٥٥٢ (٢) الطبري: ١٥/ ٥٥٤ (٣) الطبري:

السَّلَامُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِذَا الْمَنَامِ أَحَدًا مِنْ إِخْوَتِهِ، فَيَحْسُدُونَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَيَبْغُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ حَسَدًا مِنْهُمْ لَهُ، وَلِهَذَا قَالَ لَهُ: ﴿ لَا نَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لِكَ كَيْدًا ﴾ أَيْ: يَحْتَالُوا لَكَ حِيلَةً يُرْدُونَكَ فِيهَا، وَلِهَذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُ فَلْيُحَدِّنْ بِهِ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُ فَلْيُتَحَوَّلْ إِلَى جَنْبِهِ الْآخِرِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّنْ بِهَا عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّنْ بِهَا عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّنْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ (١٠). وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ الَّذِي رَوَاهُ أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ أَهْلِ السُّننِ مِنْ رِوَايَةٍ مُعَاوِيةَ مُعَاوِيةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُهُمُ مِنْ مَنْ رَوَايَةٍ مُعَاوِيةَ مِنْ حَيْدَةً لَا عَلَى رِجْلِ اللهِ عَنْ مَنْ رَوَايَةٍ مُعَاوِيةَ مُعَاوِيةَ بْنِ حَيْدَة طَالَهُ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبْرَتْ وَقَعَتْ (٢٠).

﴿ وَكَذَلِكَ يَمْنِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُسَدُّ نِعْـمَـتَهُ عَلَيْكَ وَعَكَنَ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوْئِكَ مِن فَبْلُ إِبَرْهِيمَ وَاتِّحَنَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ [تَعْبِيرُ رُؤْيًا يُوسُفَ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ قَوْلِ يَعْقُوبَ لِوَلَذِهِ يُوسُفَ: إِنَّهُ كَمَا اخْتَارَكَ رَبُّكَ وَأَرَاكَ هَذِهِ الْكَوَاكِبَ مَعَ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ سَاجِدَةً لَكَ: ﴿ كَذَٰلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ ﴾ أَيْ: يَخْتَارُكَ وَيَصْطَفِيكَ لِنُبُوتِهِ ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَيَصْطَفِيكَ لِنُبُوتِهِ ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَيْرُ وَاحِدٍ: يَعْنِي تَعْبِيرَ الرُؤْيَا (٣). ﴿ وَيُعَدِّمُ عَلَيْكَ ﴾ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: يَعْنِي آلَا يَعْنِي آلَا عَلَى اللّهَ عَلَيْكُ ﴿ وَلِسَكَنَهُ عَلَيْكَ ﴾ وَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُ ﴿ وَالسَحَقَ ﴾ وَلَذِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْلُ ﴿ وَالسَحَقَ ﴾ وَلَذِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْكُ مَنَ اللّهُ مَلْ عَلِيدُ عَلَيْكُ أَيْ الزَهِمِ ﴾ وَهُوَ الْخَلِيلُ ﴿ وَالسَحَقَ ﴾ وَلَذِهِ ﴿ إِنَّ كَنَا اللّهُ عَلِيدُ عَلَيْدُ مِن فَبَلُ إِنْرِهِمَ ﴾ وَهُوَ الْخَلِيلُ ﴿ وَالسَحَقَ ﴾ وَلَذِهِ ﴿ إِنَّ كَنَا اللّهُ عَلِيدُ عَلَيْدُ مِن فَبَلُ إِنْرِهِمَ ﴾ وَهُوَ الْخَلِيلُ ﴿ وَالسَحَقَ ﴾ وَلَذِهِ ﴿ إِنَّ لَكُ عَلِيدُ عَلَيْدُ وَلَا فَلِي الْآيَةِ الْأَخْرَى [الأنعام: ١٢٤].

## [قِصَّةُ يُوسُفَ وَفِيهَا آيَاتً]

يَقُولُ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ وَخَبَرِهِ مَعَ إِخْوَتِهِ آيَاتٌ، أَيْ: عِبْرَةٌ وَمَوَاعِظُ لِلسَّائِلِينَ عَنْ ذَلِكَ، الْمُسْتَخْبِرِينَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ خَبَرٌ عَجِيبٌ يَسْتَحِقُ أَنْ يُخْبَرَ عَنْهُ ﴿إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا﴾ أَيْ: حَلَفُوا – فِيمَا يَظُنُّونَ – وَاللهِ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، يَعْنُونَ بِنْيَامِينَ وَكَانَ

٤ قَالَ يَنْبُنَىَّ لَانَقْصُصْرُهُ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوُّتُمِّيتُ ۞ وَكَذَٰ إِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا ٱتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونَكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالِسْعَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ فَي اللَّهُ لَقَدَّكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنتُ لِلسَّ آبِلِينَ ۞ إِذْ قَ الْوَاْلِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَعَنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُوِٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغَلُّ لَكُمْ وَجَدُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالِكُمِّ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَينبَتِ ٱلْجُتِي يَلْفَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُۥ لَنَكِصِحُونَ إِنَّ أَرَّسِلْهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالُهُ. لَحَ فِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي آَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفِلُونَ ﴿ إِنَّ عَالُوا لَهِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الدِّل أَكَلَهُ ٱلدِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخُسِرُونَ شَ

شَقِيقَهُ لِأُمِّهِ، ﴿أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَغَنُ عُصْبَةً﴾ أَيْ: جَمَاعَةٌ، فَكَيْف أَحَبُ ذَيْنِكَ الِاثْنَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَمَاعَةِ ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ يَعْنُونَ فِي تَقْدِيمِهِمَا عَلَيْنَا، وَمَحَبَّتِهِ إِيَّاهُمَا أَكْثَرَ مِنَّا.

(۱) مسلم: ١٧٧٢ هذا الحديث ملفق من ثلاثة أحاديث. الأول: حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٢٩٨٥) والترمذي (٣٤٤٩) وأحمد ٨/٨ والثاني: حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٢٢٦٠) وأبي داؤد (٢٠٢١) وابن ماجه (٣٩٠٨) وأحمد ٣٠٠٨ والثالث: حديث أبي قتادة عند البخاري (٢٢٩٣) ومسلم (٢٢١١) وأبي داؤد (٢٠١١) والترمذي ٢٢٧٨ وأحمد ٥/٢٩٦ (٢) أحمد: ١٠/٤ وأبو داود: ٥/٣٨٣ وابن ماجه: ٢/٨١ (٣) الطبري: ٥١٠/١٥

قَبْلَ الذَّنْبِ. ﴿قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَكْبَرَهُمْ وَاسْمُهُ رُوبِيلُ (١). وَقَالَ السُّدِّيُّ: الَّذِي قَالَ ذَلِكَ، يَهُوذَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ شَمْعُونَ الصَّفَا: ﴿لَا نَقْنُلُوا بُوسُفَ﴾ أَيْ: لَا تَصِلُوا فِي عَدَاوَتِهِ وَبُغْضِهِ إِلَى قَتْلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَبِيلٌ إِلَى قَتْلِهِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ يُرِيدُ مِنْهُ أَمْرًا لَا بُدُّ مِنْ إِمْضَائِهِ وَإِتْمَامِهِ مِنَ الْإيحَاءِ إِلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ، وَمِنَ التَّمْكِينِ لَهُ بِبِلَادِ مِصْرَ وَالْحُكْم بِهَا، فَصَرَفَهُمُ اللهُ عَنْهُ بِمَقَالَةِ رُوبِيلَ فِيهِ، وَإِشَارَتِهِ عَلَيْهِمُ بأَنْ يُلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَهُوَ أَسْفَلُهُ. قَالَ قَتَادَةُ: وَهِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴿ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ أي الْمَارَّةِ مِنَ الْمُسَافِرِينَ، فَتَسْتَريحُوا مِنْهُ بِهٰذَا، وَلَا حَاجَةَ إِلَى قَتْلِهِ ﴿إِن كُنتُمَّ فَنعِلِينَ﴾ أَيْ: إِنْ كُنتُمْ عَازِمِينَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن يَسَارِ: لَقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَمْرِ عَظِيم مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِم، وَعُقُوقِ الْوَالِدِ، وَقِلَّةِ الرَّأْفَةِ بِالصَّغِيرُّ الضَّرَعِ الَّذِي لَا ۚ ذَنْبَ لَهُ، وَبِالْكَبِيرِ الْفَانِي ذِي الْحَقِّ وَالْحُرْمَةِ وَالْفَصْٰلِ، وَخَطَرِهِ عِنْدَ اللهِ – مَعَ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَحَبِيبِهِ عَلَى كِبَرِ سِنَّهِ وَرِقَّةِ عَظْمِهِ، مَعَ مَكَانِهِ مِنَ اللهِ [فِيمَنْ] أَحَبَّهُ طِفْلًا صَغِيرًا، وَبَيْنَ ابْنِهِ عَلَى ضُعْفِ قُوَّتِهِ وَصِغَر سِنِّهِ وَحَاجَتِهِ إِلَى لُطْفِ وَالِدِهِ وَسُكُونِهِ إِلَيْهِ - يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَقَدِ احْتَمَلُوا أَمْرًا عَظِيمًا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ ابْنِ الْفَصْلِ عَنْهُ (٢).

﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ﴿ اللَّهِ الْسَعِمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَالِمُ مَعَنَا غَدًا يُرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ ﴾ [السِّئْذَانُ الْإِخْوَةِ بذَهَاب يُوسُف]

لَمَّا تَوَاطَأُوا عَلَى أَخْذِهِ وَطَرْحِهِ فِي الْبِنْرِ كَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِم أَخُوهُمُ الْكَبِيرُ رُوبِيلُ، جَاءُوا أَبَاهُمْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُوا: مَا بَالُكَ ﴿لَا تَأْمِثَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ وَهَذِهِ تَوْطِئَةٌ وَدَعْوَى، وَهُمْ يُرِيدُونَ خِلَافَ لَنُكِ بِكَمَا لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْحَسَدِ لِحُبِّ أَبِيهِ لَهُ ﴿ أَرْسِلُهُ مَنَا ﴾ أَيْ: ابْعَثْهُ مَعَنَا (غَدًا نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ) وَقَرَأ بَعْضُهُمْ مِنَا الْبَائِءِ: ﴿ بَرَتَعٌ وَيَلْعَبْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْعَى وَيَنْشَطُ ( " ) وَكَذَا قَالَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْعَى وَيَنْشَطُ ( " ) وَكَذَا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: يَشْعَى وَيَنْشَطُ ( " ) وَكَذَا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: يَشْعَى وَيَنْشَطُ ( " ) وَكَذَا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: يَشْعَى وَيَنْشَطُ ( " ) وَكَذَا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَيْرُهُمْ ( اللهِ فَيَالُولُونَ وَيَحْنُ نَحْفَظُهُ وَنَحُوطُهُ مِنْ أَجْلِكَ . ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَهُ وَنَحُوطُهُ مِنْ أَجْلِكَ . ﴿ وَإِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِلَى اللّٰهِ وَالسَّحِينَ فَيْ وَالْمُولُونَ : وَنَحْنُ نَحْفَظُهُ وَنَحُوطُهُ مِنْ أَجْلِكَ . الْمَالَقُولُونَ : وَنَحْنُ نَحْفَظُهُ وَنَحُوطُهُ مِنْ الْمَالِكُ مِنْ الْحَلَالَ مَنْ الْمَالَاقِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰونَ اللّٰ اللّٰ مَنَاهُ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّ

﴿ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ وَأَنتُمْ عَنْهُ لَاذِّشْبُ وَنَحْنُ

٩ الخزة الفافي عنيزا فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ء وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْ وِلْتُنَيِّتُنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَايشَنْ عُرُونَ (فَيُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَاۤ إِنَّا ذَهَبْ اِنَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّثْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُوِّمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ع بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ قُلَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَىٰ دَلُومُّمَّقَالَ يَكبُشَّرَىٰ هَذَاغُلَمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعُ مَلُونَ ١٠ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَحْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنهُ مِن مِّصْرَلِا مَرَأَتِهِ الصَّرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَنَّخِذَهُۥوَلَدَّأُوكَ لَا اللَّهُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ

## عُصْبَةُ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ۞﴾ [جَوابُ الْأَبِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نَبِيِّهِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي جَوَابِ مَا سَأَلُوا مِنْ إِرْسَالِ يُوسُفَ مَعَهُمْ إِلَى الرَّعْيِ فِي الصَّحْرَاءِ ﴿ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي آَن تَذَهَبُواْ بِهِ ﴾ أَيْ: يَشُقُ عَلَيَّ مَفَارَقَتُهُ مُدَّةَ ذَهَابِكُمْ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ ، وَذَلِكَ لِفَرْطِ مَحَبَّتِهِ مُفَارَقَتُهُ مُدَّةَ ذَهَابِكُمْ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ ، وَذَلِكَ لِفَرْطِ مَحَبَّتِهِ لَهُ ، لِمَا يَتَوَسَّمُ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ وَشَمَائِلِ النَّبُوَّةِ وَالْخَلْقِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ وَأَنتُدَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُونَ ﴾ يَقُولُ: ﴿ وَأَخْشَى أَنْ تَشْتَغِلُوا عَنْهُ بِرَمْبِكُمْ وَرَعْبِكُمْ، فَيَأْتِيهُ ذِئْبٌ فَيَأْكُلُهُ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فَأَخَذُوا مِنْ فَمِهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ، وَجَعَلُوهَا عُذْرَهُمْ فِيمَا فَعَلُوهُ، وَقَالُوا مُجِبِينَ لَهُ عَنْهَا فِي السَّاعَةِ الرَّاهِنَةِ: ﴿ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّفْبُ وَنَحَنُ عُصَّبَةً مَا اللَّهُ عَلَىهُ أَلذِقْبُ وَنَحَنُ عُصَّبَةً مُنْهَا فِي السَّاعَةِ الرَّاهِنَةِ: ﴿ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّفْبُ وَنَحَنُ عُصَّبَةً مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ الْمُنْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الل

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٥٦٥،٥٦٤/١٥. (۲) ابن أبي حاتم (١١٣٦٠) وفيه سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ (تقريب). (٣) الطبري: ٥٧٠/١٥ (٤) الطبري: ٥٧١/١٥

إِنَّاۤ إِذَا لَخَسِرُونَ﴾ يَقُولُونَ: لَئِنْ عَدَا عَلَيْهِ الذِّنْبُ فَأَكَلَهُ مِنْ بَيْنِنَا وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ، إِنَّا إِذًا لَهَالِكُونَ عَاجِزُونَ.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ. وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَٰتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنْيَنَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نَيْتَنَهُم يَأْمُرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُونَ۞﴾ [إلْقَاءُ يُوسُفَ فِي الْبِئْر]

يَقُولُ تَعَالَى: فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِخْوَتُهُ مِنْ عِنْدِ أَبِيهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِمْ لَهُ فِي ذَلِكَ ﴿ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي عَيَبَتِ الْمُنِّ ﴾ هَذَا فِيهِ تَعْظِيمٌ لِمَا فَعَلُوهُ ، أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى إِلْقَائِهِ فِي هَذَا فِيهِ تَعْظِيمٌ لِمَا فَعَلُوهُ ، أَنَّهُمُ اتَفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى إِلْقَائِهِ فِي أَسْفَلِ ذَٰلِكَ الْجُبّ ، وَقَدْ أَخَذُوهُ مِنْ عِنْدِ أَبِيهِ ، فِيمَا يُظْهُرُونَهُ لَهُ ، إِكْرَامًا لَهُ وَبَسْطًا وَشَرْحًا لِصَدْرِهِ ، وَإِدْخَالًا لِلسَّرُورِ عَلَيْهِ ، فَيُقَالُ: إِنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا بَعَثَهُ مَعَهُمْ ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَبَّلُهُ وَدَعَا لَهُ . فَذَكَرَ السَّدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِلِيهِ وَقَبَّلُهُ وَدَعَا لَهُ . فَذَكَرَ السَّدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِلَيْهِ وَقَبَّلُهُ وَدَعَا لَهُ . فَذَكَرَ السَّدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إَيْهِ وَقَبَلُهُ وَدَعَا لَهُ . فَذَكَرَ السَّدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبِيهِ إِلَى وَلَكَ الْمُجَلِ وَقَبَلُهُ وَنَهُ بِالْقَوْلِ: مِنْ شَنْم وَنَحْوِهِ ، وَالْمُ فَى مَنْ أَلَهُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ الْجُبِ وَالْفِيعِلِ : مِنْ ضَرْبِ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ جَاءُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجُبِ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَعْمُ وَسُتَمَهُ ، وَإِذَا تَشَبَّ بِحَافَاتِ إِلَى وَلَكَ الْمُعَلِ عَلَى يَدَيْهِ ، فُمَ الْمَهُ وَشَتَمَهُ ، وَإِذَا تَشَبَّ مِن نِصْفِ إِلَى الْمَاعِ فَي الْمَاءِ فَعَمَرَهُ ، فَصَعِدَ إِلَى صَحْرَهُ تَكُونَ وَكُونَ الْمُسَافَةِ ، فَسَقَطَ فِي الْمَاءِ فَعَمَرَهُ ، فَصَعِدَ إِلَى صَحْرَةً تَكُونَ تَكُونَ الْمُاءِ فَعَمَرَهُ ، فَصَعِدَ إِلَى صَحْرَةً تَكُونَ وَتَكُونَ الْمُاءِ فَكُونَ اللْمُولُ الْمُؤْونَ اللَّهُ الْمَاءِ فَيْ الْمَاءِ فَعَمَرَهُ ، فَصَعِدَ إِلَى صَحْدَةً تَكُونَ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمَاءِ فَعَمَرَهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

فِي وَسْطِهِ يُقَالُ لَهَا: "الرَّاغُوفَةُ"، فَقَامَ فَوْقَهَا (۱).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَوْحُنْنَا إِلْيَهِ لَتُنْتِئَنَهُم بِالْمَرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْتُمُهُنَ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى ذَاكِرًا لُطْفَهُ وَرَحْمَتُهُ وَعَائِدَتَهُ وَإِنْزَالَهُ الْيُسْرَ فِي حَالِ الْعُسْرِ: إِنَّهُ أَوْحَى إِلَى يُوسُفَ فِي ذَٰلِكَ الْيُسْرَ فِي حَالِ الْعُسْرِ: إِنَّهُ أَوْحَى إِلَى يُوسُفَ فِي ذَٰلِكَ الْمُحَالِ الضَّيْقِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ وَتَشْيِبًا لَهُ: إِنَّكَ لَا تَحْزَنْ مِمَّا الْحَالِ الضَّيْقِ ، فَإِنَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا حَسَنًا، وَسَيَنْصُرُكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَيُعْلِيكَ وَيَرْفَعُ دَرَجَتَكَ، وَسَتُخْبِرُهُمْ وَسَيَنْصُرُكَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَيُعْلِيكَ وَيَرْفَعُ دَرَجَتَكَ، وَسَتُخْبِرُهُمْ يَمَا فَعَلُوا مَعَكَ مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مِكَ مِنْ هَذَا الصَّيْعِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مِنَ هَذَا الصَّيْعِ، وَسَيْعِهِمْ هَذَا فِي يَشْتُمْعِرُونَ بِكَ (٢٠).

﴿ وَجَآءُ ثُوۡ آَبَاهُمُ عِشَآءُ يَبُكُونَ ۚ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تَصِفُونَ ١

[مَكْرُ إِخْوَةِ يُوسُفَ مَعَ أَبِيهِمْ] يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ إِخْوَةُ يُوسُفَ بَعْدَ

مَا أَلْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ: أَنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ يَبْكُونَ، وَيُظْهِرُونَ الْأَسَفَ وَالْجَزَعَ عَلَى يُوسُفَ، وَيَتَغَمَّمُونَ لِأَبِيهِمْ، وَقَالُوا مُعْتَذِرِينَ عَمَّا وَقَعَ فِيمَا زَعَمُوا ﴿ إِنَّا ذَهَبُنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالِلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ الللِهُ الللللْمُلِمُ الللَّهُ ا

مَتَعِنَا﴾ أَيْ: ثِيَابِنَا وَأَمْتِعَبَنَا، ﴿فَأَكَلَهُ ٱلذِّمْبُ ﴾ وَهُوَ الَّذِي كَانَ قَدْ جَزِعَ مِنْهُ وَحَدَّرَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا آلْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ لَهُ عَظِيمٌ فِي تَقْرِيرِ مَا يُحَاوِلُونَهُ. يَقُولُونَ: وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تُصَدِّقُنَا - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - لَوْ كُنَّا عِنْدُكَ صَادِقِينَ، فَكَيْفَ وَأَنْتَ تَتَّهِمُنَا فِي ذٰلِكَ؛ لِأَنَّكَ خَشِيتَ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ، فَأَكُلُه الذِّئْبُ، فَأَنْتَ مَعْدُورٌ فِي خَشِيتَ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ، فَأَنْتَ مَعْدُورٌ فِي

هٰذَا. ﴿ وَجَهَاهُو عَلَى قَمِصِهِ عَبِدَمِ كُذِبٌ ﴾ أَيْ: مَكْذُوب مُفْتَرَّى، وَهٰذَا مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُؤَكِّدُونَ بِهَا مَا تَمَالُتُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمُكِيدَةِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى سَخْلَةٍ - فِيمَا ذَكَرهُ مُجَاهِدٌ وَالسُّدِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ - فَذَبَحُوهَا وَلَطَّخُوا تَوْبَ يُوسُفَ بَدَمِهَا " لَذِي أَكَلَهُ فِيهِ يُوسُفَ بَدَمِهَا " . مُوهِمِينَ أَنْ هَذَا قَمِيصُهُ الَّذِي أَكَلَهُ فِيهِ يُوسُفَ بَدَمِهَا " . مُوهِمِينَ أَنْ هَذَا قَمِيصُهُ الَّذِي أَكَلَهُ فِيهِ

تَكْذِيبِكَ لَنَا لِغَرَابَةِ مَا وَقَعَ، وَعَجِيبِ مَا اتَّفَقَ لَنَا فِي أَمْرِنَا

الذَّئُبُ، وَقَدْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِهِ، وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا أَنْ يُخَرِّقُوهُ، فَلِهَذَا لَمْ يَرُجْ هَذَا الصَّنِعُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ يَعْقُوبَ، بَلْ قَالَ لَهُمْ مُعْرِضًا عَنْ كَلَامِهِمْ إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ لُبْسِهِمْ عَلَيْهِ ﴿بَلْ سَوَلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلًا﴾ أَيْ: فَسَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي إِتَّفَقَتُمْ عَلَيْهِ

أَيْ: عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِنَ الْكَذِبِ وَالْمُحَالِ. ﴿ وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُومٌ قَالَ يَنْبُشْرَىٰ هَاذَا غُلَمٌ وَأَشَرُوهُ بِضَعَةً وَاللّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ۚ ۚ وَشَرَوْهُ مِثْمَنِ

حَتَّى يُفَرِّجَهُ اللهُ بِعَوْنِهِ وَلُطْفِهِ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾

أَسُرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمًا بِعَمَا يَعْمَلُونَ ۚ ۚ وَشَرَوْهُ مِثْمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ۞ [إخْرَامُ يُوسُفَ مِنَ الْبِئْرِ وَبَيْعُهُ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَمَّا جَرَى لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ الْقُاهُ إِخْوَتُهُ وَتَرَكُوهُ فِي ذَلِكَ الْجُبِّ وَحِيدًا فَرِيدًا، فَمَكَثَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبِئْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيمَا قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: لَمَّا أَلْقَاهُ إِخْوَتُهُ جَلَسُوا حَوْلُ الْبِئْرِ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، يَنْظُرُونَ مَاذَا يَصْنَعُ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ، فَسَاقَ اللهُ لَهُ سَيَّارَةً، فَنَزَلُوا قَرِيبًا مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ، وَأَرْسَلُوا فَسَاقَ اللهُ لَهُ سَيَّارَةً، فَنَزَلُوا قَرِيبًا مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ، وَأَرْسَلُوا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۵/ ۷۷ (۲) الطبري: ۲۰/ ۷۷۷ (۳) الطبري: ۵۸۰/۱۰

## وَعِلْمَا ۚ وَكَنَالِكَ نَجْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ [يُوسُفُ فِي مِصْرَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى بِأَلْطَافِهِ بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَيْضَ لَهُ الَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ حَتَّى اعْتَنَى بِهِ وَأَكْرَمَهُ، وَأَوْصَى أَهْلَهُ بِهِ، وَتَوَسَّمَ فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحَ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿أَحْرِمِ بِهِ، وَتَوَسَّمَ فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحَ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: ﴿أَحْرِمِ مَثُونَهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدَأَ وَكَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةً : عَزِيزُ مِصْرَ حِينَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿أَحَرِمِي مَثُونَهُ ﴾. وَالْمَرْأَةُ : عَزِيزُ مِصْرَ حِينَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿أَحَرِمِي مَثُونَهُ ﴾. وَالْمَرْأَةُ اللّهِ اللّهِ مُنَاتِبُ السَّتَعْجِرَةً ﴾. . . الْآية التّبِي قَالَتْ لِأَبِيهِ اللهِ بَكْرِ الصِّدِيقُ حِينَ اسْتَخْلُفَ عُمَر بُنَ اللّهَ الْخَوْتِهِ ﴿ كَذَلِكَ مَكُنّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يَعْنِي الله عَنْهُ مِنْ إِخْوتِهِ ﴿ كَذَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يَعْنِي بَلَادَ مِصْرَ .

وَلِنُكِمْمُونَ مِن تَأْوِيلِ ٱلأَحْكِدِينَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالسُّدِيُ: ﴿ وَلِنُكِمْمُونَ مِن تَأْوِيلِ ٱلأَحْكِدِينَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالسُّدِيُ: هُو تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا (٧). ﴿ وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَى الرَّوِي ﴾ أَيْ: إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَلَا يُرَدُّ وَلَا يُمَانَعُ وَلَا يُخَالَفُ، بَلْ هُو الْغَالِبُ لِمَا سِواهُ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَا لِمَا يَشَاءُ (٨). وقَوْلُهُ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَا لِمَا يَشَاءُ (٨). وقَوْلُهُ: ﴿ وَلَلَكِنَ آكُثُرَ النَّاسِ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ يَقُولُ: ﴿ وَلَلَكُمْ النَّيْ السَّلَامُ لِمَا يُرِيدُ. وقَوْلُهُ: ﴿ وَلَنَكِنَ اللَّهُ وَفِعْلِهِ السَّلَامُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَمَلِهِ عَامِلًا بِطَاعَةِ الللهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

﴿وَرَوَدَتُهُ اَلَّتِي هُوَ فِي بَنْيَهَا عَن نَفْسِهِۦ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَبِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ رَتِيَ أَحْسَنَ مَثْوَائً إِنَّهُۥ لَا يُفْلِئُ اَلظَٰلِمُونَ۞﴾

[حُبُّ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ لِيُوسُفِ وَمَكِيدَتُهَا بِهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ امْرَأَةً الْعَزِيزِ الَّتِي كَانَ يُوسُفُ فِي بَيْتِهَا بِمِصْرَ، وَقَدْ أَوْصَاهَا زَوْجُهَا بِهِ وَبِإِكْرَامِهِ، فَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَدَعَتْهُ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا لَعُنْ اللَّهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا

وَارِدَهُمْ - وَهُوَ الَّذِي يَتَطَلَّبُ لَهُمُ الْمَاءَ - فَلَمَّا جَاءَ ذَلِكَ الْبِئْرَ وَأَدْلَى دَلْوَهُ فِيهَا، تَشَبَّتَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهَا، فَأَخْرَجَهُ وَاسْتَبْشَرَ بِهِ، وَقَالَ: ﴿ يَكِبُشُرَىٰ هَذَا غُلَمُ ﴾ .

وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَوْلُهُ: ﴿وَآسَرُّهُ بِضَعَةً﴾
يَغْنِي إِخْوَةُ يُوسُفَ أَسَرُّوا شَأْنَهُ، وَكَتَمُوا أَنْ يَكُونَ أَخَاهُمْ،
وَكَتَمَ يُوسُفُ شَأْنَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَقْتُلَهُ إِخْوَتُهُ، وَاخْتَارَ الْبَيْعَ،
فَذَكَرَهُ إِخْوَتُهُ لِوَارِدِ الْقَوْم، فَنَادَى أَصْحَابَهُ ﴿يَنْكُشَرَىٰ هَلاَا عُلْلَمَّ ﴾ يُبَاعُ فَبَاعَهُ إِخْوَتُهُ (\آ.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَلَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُهُ

إِخْوَةُ يُوسُفَ وَمُشْتَرُوهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَغْيِيرِ ذَلِكَ وَدَغْعِهِ، وَلَكَ رَبُ الْكَ وَدَغْعِهِ، وَكَنْ لَكِ لَلْ لَيَمْضِيَ مَا قَدَّرَهُ وَلَكِنْ لَهُ جِكْمَةٌ وَقَدَرٌ سَابِقٌ، فَتَرَكَ ذَلِكَ لِيَمْضِيَ مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَثِيُّ بَارَكَ اللّهُ رَبُ الْمَلَينِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤] وَفِي هَذَا تَعْرِيضٌ لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِعْلامٌ لَهُ بِأَنِّي عَالِمٌ بِأَذَى قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا قَادِرٌ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنِي سَأَمْلِي لَهُمْ ثُمَّ أَجْعَلُ لَكَ الْعَاقِبَةَ عَلَى وَالْحُكْمَ وَالْعَاقِبَةَ عَلَى وَالْحُكْمَ وَالْعَاقِبَةَ عَلَى إِنْحُوتِهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَشَرَوْهُ بِنِعَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: وَبَاعَهُ إِخْوَتُهُ بِثَمَنِ قَلِيلٍ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ. وَالْبَخْسُ: هُو النَّقْصُ (٢). كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا يَعَافُ عَلْمَ اللَّهُ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ بَغْسَا وَلَا رَهْقَا ﴾ [الجن: ١٦] أَيْ: إعْتَاضَ عَنْهُ إِخْوَتُهُ بِثَمَنِ دُونِ قَلِيلٍ، وَمَعَ ذَلِكَ ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ أَيْ شَيْلُوهُ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ أَيْ شَيْلُوهُ بِعِمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَاةٌ فِيهِ ، بَلْ لَوْ شَيْلُوهُ إِلَا شَعْدُودَ وَشَيْلُوهُ عَالِدٌ عَلَى إِخْوَةِ إِلَّ الضَّجَاكُ: وَكَانُوا قَدْ بَاعُوهُ بِأَنْقَصِ الْأَثْمَانِ. وَلِهَذَا وَالصَّجَاكُ: وَلَهُذَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ عَنْهُ : بَاعُوهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمَا (٤). وَكَذَا قَالَ الْمُعُودِ رَضِيَ اللهُ وَنُوفٌ الْبِكَالِيُ وَالشَّدِينَ وَرْهَمَا (٤). وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ عَنْهُ : بَاعُوهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمَا (٤). وَكَذَا قَالَ الْمُ عَلَى ابْنُ عَبَاسٍ عَنْهُ : بَاعُوهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمَا (٤). وَكَذَا قَالَ الضَّعُودُ وَنِي اللهُ وَيَعَلَى أَنْهُمْ لَمْ يَعْمُوا نُبُوتُهُ وَنَوْلَ الْمُعُودُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَقَالَ الضَّحَاكُ فِي قَوْلِهِ : وَقَالَ الضَّحَاكُ فِي قَوْلِهِ : وَقَالَ الضَّحَاكُ فِي قَوْلِهِ : وَمَانُولَةُ وَعَلِكَ أَنُهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا نُبُوتَهُ وَمَانُ الْمَعْمُولُ الْمُؤْتَهُ وَمَا الْفَرَعِيْ وَمَا الْفَرَعِيْ وَمَا الْفَا عَزْ وَجَالًى الْمُعْمُولَ الْمُؤْتَهُ وَمَا الْمُؤْتَهُ وَاللَّا الْمُعْمُولُ الْمُؤْتَةُ وَالْكَ الْمُؤْتِهُ وَالْمَا الْمُؤْتَلُ وَلَاكَ أَنْهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا نُبُوتَهُ وَمَالًا وَالْمَالِي وَالْمَالِقُ عَزْ وَجَالًى الْمُعْلِقُ وَالْمَالِعُولُ الْمُؤْقِلُ الْمُعُمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِي وَلَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُو

﴿ وَقَالَ اَلَّذِى اَشْتَرَكُ مِن مِصْرَ لِانْمَرَانِهِۦ آَكْرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آقَ نَنَّخِذَهُ وَلَدَّأَ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي اَلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِسِلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِنَّ أَكْتَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَا بَلَغُ اللَّهُ عَلَىٰ أَمْدُهُ ءَاتِيْنَهُ حُكْمًا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٦/١٦ مرّ حكم العوفي مرارًا (٢) الطبري: ١٦/

۱۲ (۳) الطبري: ۱۱ $\chi$ ۱۱ (٤) الطبري: ۱۱ $\chi$ ۱۲ (٥)

الطبري: ١٤/١٦ (٦) الطبري: ١٩/١٦ صحيح بطرقه (٧) الطبري: ٢١/١٦

أَحَبَّتُهُ حُبًّا شَدِيدًا، لِجَمَالِهِ وَحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ، فَحَمَلَهَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَجَمَّلَتْ لَهُ، وَغَلَّقَتْ عَلَيْهِ الْأَبْوَابَ، وَدَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا، ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَشَدًّ الإمْتِنَاع، وَ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٱخۡسَنَ مَثُوَایٌّ﴾ وَكَانُوا يُطْلِقُونَ الرَّبَّ عَلَى السَّيِّدِ وَالْكَبيرِ، أَيْ: إِنَّ بَعْلَكِ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ أَيْ: مَنْزلِي، وَأَحْسَنَ إِلَيَّ فَلَا أُقَابِلُهُ بِالْفَاحِشَةِ فِي أَهْلِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقِلِعُ ٱلظَّلِلِمُونَ﴾ قَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ وَالسُّدِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمْ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ فَقَرَأَهُ كَثِيرُونَ بَفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَفَتْحِ التَّاءِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: مَعْنَاهُ: أَنَّهَا تَدْعُوهُ إِلَى نَفْسِهَا (١). وَقَالَ الْبُخَارِيُ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ أَيْ: هَلُمَّ، لَكَ؛ بِالْحَوْرَانِيَّةِ. وَهَكَٰذَا ذَكَرَهُ مُعَلَّقًا<sup>(٢)</sup>. وَقَرَأً آخَرُونَ: (هِئْتُ لَكَ) بكَسْر الْهَاءِ وَالْهَمْزِ وَضَمِّ التَّاءِ، بِمَعْنَى تَهَيَّأْتُ لَكَ، مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: هِنْتُ بِالْأَمْرِ أَهِيءُ هِئَةً. وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ: ابْنُ عَبَّاس وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو وَائِل وَعِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ، وَكُمُلُّهُمْ يُفَسِّرُهَا بِمَعْنَى تَهَيَّأْتُ لَكَ. قَالً أَبُو عُبَيْدٍ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى: ﴿هَيْتَ﴾ لَا تُثَنَّى، وَلَا تُجْمَعُ، وَلَا تُؤَنَّثُ، بَلْ يُخَاطَبُ الْجَمِيعُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، فَيُقَالُ: هَيتَ لَكَ، وَهَيْتَ لَكُمْ، وَهَيْتَ لَكُمَا، وَهَيْتَ لَكُنَّ، وهَيْتَ

وَأَمَّا الْبُرْهَانُ الَّذِي رَآهُ فَفِيهِ أَقْوَالٌ، قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ رَأَى آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَزْجُرُهُ عَمَّا كَانَ هَمَّ بِهِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ صُورَةَ يَعْقُوبَ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ صُورَةَ الْمَلَكِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَا رَآهُ مَكْتُوبًا مِنَ

المنظالة المنطقة سُورَة وَسُفِينَ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِيهُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ رَقِّ ٓ ٱحۡسَنَ مَثُواىُّ إِنَّهُ لِا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ-وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن رَّءَا بُرُهَ مَنَ رَبِّهِ الصَّلَاٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْدُٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِواً لَفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَيِأَهَ لِكَ سُوَّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَأُو عَذَابُ أَلِيدُ ١ أَهْلِهَ آإِن كَاتَ قَمِيصُهُ.قُدُّ مِن قُبُٰلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّمِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ إِنَّ الْمَاّرَءَا قَمِيصَهُ.قُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١ هَنَدَأُ وَٱسۡ تَغۡفِرِي لِذَنِّ لِيَّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيينَ ( الله الله عَلَيْهُ وَ الْمَدِينَةِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِتُرُ وِدُ فَنَاهَا اللهُ وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِتُرُ وَدُ فَنَاهَا عَن نَفْسِهِ - قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَنهَا فِي صَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّا

الزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ، وَلَا حُجَّةَ قَاطِعَةً عَلَى تَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُطْلَقَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّ وَٱلْفَحْشَآةَ ﴾ أَيْ كَمَا أَرَيْنَاهُ بُرْهَانًا صَرَفَهُ عَمَّا كَانَ فِيهِ، كَذَلِكَ نَقِيهِ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ فِي جَمِيع أُمُورِهِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أَيْ: مِنَ الْمُحْتَبِيْنَ الْمُخْلَقِينَ الْمُخْتَارِينَ، الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ (٥٠).

﴿ وَاَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيِيصَهُ مِن دُبُرِ وَالْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ الْبِهُ ﴿ فَالَ هِي رَوَدَنْنِي عَن نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ فَذَ مِن ثُبُلٍ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ فَذَ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَا رَءًا فَيَمِصُهُ فَذَ مِن دُبُر قَالَ إِنَهُ مِن كَبْرَكُنُ إِنَّ كَيْدَكُنَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۷/۱۲ (۲) فتح الباري: ۸/۲۱۶ (۳) البغوي: ۲۱۶/۸۶ (۵) فتح الباري: ۲۱۳/۱۲ ومسلم: ۱۱۷/۱ (۵) الطبري: ۴۹/۱۲ (۵)

## 

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالِهِمَا حِينَ خَرَجَا يَسْتَبقَانِ إلَى الْبَابِ: يُوسُفُ هَارِبٌ، وَالْمَرْأَةُ تَطْلُبُهُ لِيَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَلَحِقَتْهُ فِي أَثْنَاءِ ذُلِكَ فَأَمْسَكَتْ بِقَمِيصِهِ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَدَّتْهُ قَدًّا فَظِيعًا، يُقَالُ: إِنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ، وَاسْتَمَرَّ يُوسُفُ هَارِبًا ذَاهِبًا، وَهِيَ فِي إِثْرِهِ، فَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا عِنْدَ الْبَاب، فَعِنْدَ ذٰلِكَ خَرَجَتْ مِمَّا هِيَ فِيهِ بِمَكْرِهَا وَكَيْدِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا مُتَنَصَّلَةً وَقَاذِفَةً يُوسُفَ بِدَائِهَا ﴿مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا﴾ أَيْ: فَاحِشَةٌ ﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ ﴾ أَيْ: يُحْبَسَ، ﴿ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ أَيْ: يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا مُوجِعًا. فَعِنْدَ ذَلِكَ انْتَصَرَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَقِّ، وَتَبَرَّأُ مِمَّا رَمَتْهُ بِهِ مِنَ الْخِيَانَةِ، وَ﴿قَالَ﴾ بَارًّا صَادِقًا ﴿هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيٌّ﴾ وَذَكَرَ: أَنَّهَا اتَّبَعَتْهُ تَجْذِبُهُ إِلَيْهَا حَتَّى قَدَّتْ قَمِيصَهُ ﴿وَشَهِـدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلِ﴾ أَيْ: مِنْ قُدَّامِهِ ﴿فَصَدَقَتْ﴾ أَيْ: فِي قَوْلِهَا: إِنَّهُ رَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ لَمَّا دَعَاهَا وَأَبَتْ عَلَيْهِ دَفَعَتْهُ فِي صَدْرِهِ، فَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، فَيَصِحُّ مَا قَالَتْ. ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ﴾ وَذَٰلِكَ يَكُونُ -كَمَا وَقَعَ - لَمَّا هَرَبَ مِنْهَا وَتَطَلَّبَتُهُ، أَمْسَكَتْ بِقَمِيصِهِ مِنْ وَرَائِهِ لِتَرُدَّهُ إِلَيْهَا فَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ وَرَائِهِ .

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الشَّاهِدِ: هَلْ هُوَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ؟ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ أَهْلِهَآ﴾ قَالَ: ذُو لِحْيَةٍ (١). وَقَالَ النَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ مِنْ خَاصَّةِ الْمُلِكِ (١). وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالسُّدِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُمْ: إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا.

وَقَالَ الْعُوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ قَالَ: كَانَ صَبِيًّا فِي الْمَهْدِ (٣). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَهْلِهَا ﴾ قَالَ: كَانَ صَبِيًّا فِي الْمَهْدِ (٣). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِلَالِ بْنِ يَسَافٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ: أَنَّهُ كَانَ صَبِيًّا فِي الدَّارِ (٤). وَاخْتَارَهُ النَّهُ حَالَ مَنْ الدَّارِ (١٤). وَاخْتَارَهُ النَّهُ حَالَ مَنْ الدَّارِ (١٤).

رُبِ بَرِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المنز القافية ۚ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَاوَءَ امَّتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرِجْ عَلَيْهِ أَنَّ فَامَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَاهَنَا ابْشَرَّا إِنْ هَنَدَّ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمُ (إِنَّ) قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيةٍ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ. عَن نَفْسِهِ عِفَا سَتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ وَلَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السِّبِّةِنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلْيَةِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدُهُنَّأَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْمَنْعِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بِدَاهُمُ مِّنَ بَعَدِ مَا رَأَوَّا ٱلْأَيْنَ لَيَسْجُنُ نَهُ. حَتَّى حِينِ ﴿ إِنَّ ۗ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُخَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ آَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيخُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّهُ نَبِتْنَابِتَأْوِيلِقِة إِنَّانَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ بِتَأْوِيلِهِ ءَبَّلُ أَنيَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَامِمَا عَلَمَنِي رَبِّيَّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ ﴿ آَنَّ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَل

ثُمَّ قَالَ آمِرًا لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكِتْمَانِ مَا وَقَعَ ﴿يُوسُفُ آعْرِضْ عَنْ هَنَدَأَ﴾ أَيْ: اِضْرِبْ عَنْ هَذَا صَفْحًا، أَيْ: فَلَا تَذْكُرُهُ لِأَحَدِ.

﴿ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ، وَقَدْ كَانَ لَيِّنَ الْعَرِيكَةِ سَهْلًا، أَوْ أَنَّهُ عَذَرَهَا لِأَنَّهَا رَأَتْ مَا لَا صَبْرَ لَهَا عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: إِسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، أَيْ: الَّذِي وَقَعَ مِنْكِ مِنْهُ إِرَادَةِ السُّوءِ بِهَذَا الشَّابِّ، ثُمَّ قَذْفِهِ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ ﴿ إِنَّكِ حَكْنَتِ مِنَ لَلْمَاطِيينَ ﴾ .

﴿ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَنْهَا عَن نَفْسِيةً - قَدْ شَغَفَهَا حُبُّا ۚ إِنَا لَنَرَنَهَا فِي ضَكَلِ ثَبِينِ ﴿ فَامَا سَعِمَتْ بِمَكْرِهِنَ

(۱) عبدالرزاق ۲۲۲/۲ إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما مرّ. (۲) الطبري إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي. (۳) الطبري: ٥٦/١٦ العوفي ضعيف وفي سند آخر سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس (٤) الطبري: ٥٥/٥٤/١٦ عند الطبري رواية أبي هريرة أيضًا ضعيفة فيها أبو بكر العذلي اخباري متروك الحديث انظر للتفصيل الضعيفة هم ٨٥/٨٠.

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَكَنًا وَوَالَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ الحَرْبُحُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَا هَذَا اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ وَقُلَنَ حَشَ لِلَهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَا مَلُكُ كَرِيدُ فَلَ قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ أَلَذِى لُمْتُنَنِي فِيهِ بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَا مَلُكُ كَرِيدُ فَلَ قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ أَلَذِى لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَيَقَدُ رَوْدِنُهُ مَن نَفْسِهِ وَ فَاسْتَعْمَمُ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلَ مَا عَامُرُهُ لِلسَّجَنَنَ وَلَكُونَا مِنَ الصَّعِينَ فَي قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَا يَدْعُونَنِ لَكَ وَلَكُونَا مِنَ الْمُعْرِينَ فَي قَلْ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَا يَدْعُونَنِ اللّهِ وَإِلَا نَصْرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَلَنُ مِنَ الْجُنْهِلِينَ فَلَى إِلَيْهِ فَاللّهِ اللّهِ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْجُنْهِلِينَ فَي اللّهُ اللّهُ مَن الْجُنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## ٱلْعَلِيمُ۞﴾ [وُصُولُ الْخَبَرِ إِلَى نِسْوَةِ الْمَدِينَةِ وَمَكِيدَتُهُنَّ بِيُوسُفَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى ۚ أَنَّ خَبَرَ يُوسُفَ وَامْرَأَةِ الْعَزِيزِ شَاعَ فِي الْمَدِينَةِ، وَهِيَ مِصْرُ، حَتَّى تَحَدَّثَ بِهِ النَّاسُ ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ﴾ مِثْلُ نِسَاءِ الْكُبَرَاءِ وَالْأُمَرَاءِ، يُنْكِرْنَ عَلَى امْرَأَةِ الْعَزيز، وَهُوَ الْوَزيرُ وَيَعِبْنَ ذَلِكَ عَلَيْهَا: ﴿أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِهِ ۚ ﴾ أَيْ: تُحَاوِلُ غُلَامَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَتَدْعُوهُ إِلَى نَفْسِهَا ﴿قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ أَيْ: قَدْ وَصَلَ حُبُّهُ إِلَى شِغَافِ قُلْبَهَا وَهُوَ غِلَافُهُ. قَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: الشَّغَفُ: الْحُبُّ الْقَاتِلُ. وَ[الشَّعْفُ] دُونَ ذَلِكَ، وَالشِّغَافُ حِجَابُ الْقَلْبِ. ﴿ إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ أَيْ: فِي صَنِيعِهَا هَذَا مِنْ خُبِّهَا فَتَاهَا، وَمُرَاوَدَتِهَا إِيَّاهُ عَنْ نَفْسِهِ، ﴿فَلَمَا سَمِمَتْ بِمَكْهِنَّ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: بقَوْلِهنَّ: «ذَهَبَ الْحُبُّ بهَا». وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: بَلْ بَلَغَهُنَّ حُسْنُ يُوسُفَ، فَأَحْبَبْنَ أَنْ يَرَيْنَهُ، فَقُلْنَ ذَلِكَ لِيَتَوَصَّلْنَ إِلَى رُؤْيَتِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ ﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهَ نَا إِنَّ إِلَى اللَّهُ اللَّ ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكًّا ﴾ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ: هُوَ الْمَجْلِسُ الْمُعَدُّ فِيهِ مَفَارِشُ، وَمَخَادُّ، وَطَعَامٌ، فِيهِ مَا يُقْطَعُ بِالسَّكَاكِينِ مِنْ

وَاحِدِ<sup>(٢)</sup>. وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُنَّ بَعْدَ مَا أَكَلْنَ وَطَابَتْ أَنْفُسُهُنَّ، ثُمَّ وَضَعَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ أَتْرُجًا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ

أُثُوجٌ وَنَحْوهِ (١). وَلِهَذَا قَالَ نَعَالَى: ﴿وَمَالَتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَ

سِكِمُنًا﴾ وَكَانَ هَذَا مَكِيدَةً مِنْهَا، وَمُقَابَلَةً لَهُنَّ فِي احْتِيَالِهِنَّ

عَلَى رُؤْيَتِهِ ﴿وَقَالَتِ اَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ﴾ وَذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ خَبَّأَتْهُ

فِي مَكَانٍ آخَرَ ﴿فَلَمَآ ﴾ خَرَجَ وَ﴿رَآيَنَهُۥ أَكْبُرْنُهُۥ أَيْ: أَعْظَمْنَهُ

أَيْ: أَعْظَمْنَ شَأْنُهُ، وَأَجْلَلْنَ قَدْرَهُ، وَجَعَلْنَ يُقَطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ دَهَشًا بِرُؤْيَتِهِ، وَهُنَّ يَظْنُنَّ أَنَّهُنَّ يَقْطَعْنَ الْأُتْرُجَّ

بِالسَّكَاكِين، وَالْمُرَادُ أَنَّهُنَّ حَزَرْنَ أَيْدِيَهُنَّ بِهَا. قَالَهُ غَيْرُ

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ: مَعْنَاهُ: أَنَّ يُوسُفَ كَانَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُسْنِ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ عَلَى أَكْمَلِ صُورَةِ وَأَحْسَنِهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذُرِيَّتِهِ مَنْ يُوازِيهِ فِي جَمَالِهِ. فَلِهَذَا قَالَ هُؤُلَاءِ النَّسْوَةُ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ: فَوَازِيهِ فِي جَمَالِهِ. فَلِهذَا قَالَ هُؤُلاءِ النِّسْوَةُ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ: هَمَاذَ اللهِ (١٠). هما هَلَا بَعْشُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الطَّاهِرَ أَخْبَرَنْهُنَّ بِصِفَاتِهِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ النَّحَسَةِ اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الطَّاهِرَ أَخْبَرَنْهُنَّ بِصِفَاتِهِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمَالِ.

سَارَةُ نِصْفَ الْحُسْنَ. وَالنَّصْفُ الآخَرُ بَيْنَ سَائِر الْخَلْق.

ثُمَّ قَالَتْ تَتَوَعَّدُهُ: ﴿ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلَ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا فَيْ الصَّدِينَ ﴾ فَعِنْد ذَلِكَ اسْتَعَاذ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ شَرِّهِنَّ وَكَيْدِهِنَّ، وَقَالَ: ﴿ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى الْبَيْهِ ﴾ أَيْ: مِنَ الْفَاحِشَةِ ﴿ وَإِلَّا نَصْرِفْ عَتِى كَيْدَهُنَ أَصُبُ إِلَيْقِ ﴾ أَيْ: إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي فَلَيْسَ لِي مِنْهَا قُدْرَةٌ، وَلَا إِلَيْنَ فَلْكُ لَهُ اللهُ عَوْلِكَ وَقُوتِكَ، أَنْتَ أَمْبُ أَمْلِكُ لَهَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ، أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي ﴿ أَسْبُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَصْمَهُ الله عَصْمَةً عَظِيمَةً عَظِيمَةً وَذَلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَمَهُ الله عَصْمَةً عَظِيمَةً عَظِيمَةً وَذَلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَمَهُ الله عَصْمَةً عَظِيمَةً عَظِيمَةً وَذَلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَمَهُ الله عَصْمَةً عَظِيمَةً عَظِيمَةً وَلَوْلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَمَهُ الله عَصْمَةً عَظِيمَةً عَظِيمَةً عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَمَهُ الله عَصْمَةً عَظِيمَةً عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَمَهُ الله عَصْمَةً عَظِيمَةً عَلَيْهِ السَّهَ اللهُ اللهُ عَصْمَةً عَلَيْهِ السَّهُ عَصْمَهُ الله عَلَيْهُ السَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱/۷۱ (۲) الطبري: ۲۱/۷۱–۷۸ (۳) مسلم: ۱٤٦/۱ (٤) الطبري: ۸٤/۱٦

وَحَمَاهُ فَامْتَنَعَ مِنْهَا أَشَدَّ الإِمْتِنَاعِ، وَاخْتَارَ السِّجْنَ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا فِي غَايَةِ مُقَامَاتِ الْكَمَّالِ أَنَّهُ مَعَ شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَكَمَالِهِ تَدْعُوهُ سَيِّدَتُهُ، وَهِيَ امْرَأَةُ عَزِيزٍ مِصْرَ، وَهِيَ مَعَ هَذَا فِي غَايَةِ الْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالرِّيَاسَةِ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَحْتَارُ السِّجْنَ عَلَى ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ اللهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ.

وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: 
(سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، 
وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمُسْجِدِ، إِذَا 
خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا 
عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا 
تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ 
مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ 
خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ (١).

﴿ ثُمَّةَ بَدَا لَمُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُـنَهُ, حَتَى حِينِ۞﴾ [ٱلْقَرَارُ بِسِجْن يُوسُفَ وَتَنْفِيلُهُ]

يَقُولُ تَعَالَى: ثُمَّ ظُهَرَ لَهُمْ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِيمَا رَأَوْهُ أَنَّهُمْ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِيمَا رَأَوْهُ أَنَّهُمْ يَسْجُنُونَهُ إِلَى حِينِ، أَيْ: إِلَى مُدَّةٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَرَفُوا بَرَاءَتَهُ وَظَهَرَتِ الْآيَاتُ، وَهِيَ الْأَدِلَّةُ عَلَى صِدْقِهِ فِي عِفْتِهِ وَنَزَاهَتِهِ، وَكَأَنَّهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ - إِنَّمَا سَجَنُوهُ لَمَّا شَاعَ الْحَدِيثُ إِيهَامًا أَنَّهُ رَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا وَأَنَّهُمْ سَجَنُوهُ عَلَى أَلْحَدِيثُ إِيهَامًا أَنَّهُ رَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا وَأَنَّهُمْ سَجَنُوهُ عَلَى ذَلِكَ. وَلِهَذَا لَمَّا طَلَبَهُ الْمَلِكُ الْكَبِيرُ فِي آخِرِ الْمُدَّةِ الْمَنْعَ مِنَ الْخِيَانَةِ. مِنَ الْخِيانَةِ مِنَ الْخِيَانَةِ. وَمَنَ الْخِيَانَةِ مَنَ الْخِيَانَةِ مَنَ الْخِيَانَةِ مَنَ الْعَرْضِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّبْنَ فَتَكِيانِ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّ أَرَىٰقِ أَعْصِرُ خَمَرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ آرَیٰنِیٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِی خُبْزًا تَأْکُلُ ٱلطّّنَبُرُ مِنْهُ نَدْنَا بِتَأْوِىلَةً ۚ إِنّا نَرِیْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِینِیٰﷺ﴾

نَيْفَنَا بِتَاوِيلِهِ؞ إِنَّا نُرِيكَ مِن الْمُحَسِنِين ﴿ ﴾ [سَجِينَانِ يَسْأَلَانِ يُوسُفَ عَنْ تَأْوِيلِ رُؤْيَاهُمَا] قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ أَحَدُهُمَا سَاقِرَ الْمَلك، وَالْآ

قَالَ فَتَادَةُ: كَانَ أَحَدُهُمَا سَاقِيَ الْمَلِكِ، وَالْآخَرُ خَبَّازَهُ<sup>(٢)</sup> ثُمَّ إِنَّهُمَا رَأَيَا مَنَامًا وَطَلَبَا تَعْبِيرَهُ.

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمُا طَعَامٌ مُّرُزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَتَأَثُّكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَلِكُمُا مِمَّا عَلَمَنِى رَقِئَ إِنَى تَرَكْتُ مِلَةً فَوْمِ لَا يُؤْمِئُونَ بِاللّهِ وَهُم إِلَّا خِرَةِ هُمُ كَنفِرُونَ ﴿ وَأَنَبَعْتُ مِلَةً ءَابَاءَى آبِهَ إِبَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنّاسِ وَلَنكِنَ أَكْتُرُ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾

[دَعْوَةُ يُوسُفَ السَّحِينَيْنِ إِلَى التَّوْحِيدِ قَبْلَ التَّعْبِيرِ]
يُخْبِرُهُمَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُمَا مَهْمَا رَأَيَا فِي يُخْبِرُهُمَا مِنْ حُلْمِ فَإِنَّهُ عَارِفٌ بِتَفْسِيرِهِ، يُخْبِرُهُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ وَقُوعِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ ۖ إِلّا بَنَأْنَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَبَلَ اللهِ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ وَبَلَ اللهُ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ اللهِ فَي يَوْمِكُمَا ﴿ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ ﴾ فَي يَوْمِكُمَا ﴿ إِلّا نَبَأَثَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ ﴾ فَي يَوْمِكُمَا ﴿ إِلّا نَبَأَثَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَا كُمَامٌ ثُرَوَقَانِهِ ﴾ فَكَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ تَعْلِيمِ اللهِ قَالَ السُّدَيُّ ( . . ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ تَعْلِيمِ اللهِ وَالنَّوْمِ الْآخِرِ، فَلَا إِنَّى الْمَتَعْتُ مِلَةً عَلَيْهِم اللهِ وَالنَّيْمُ الْآخِرِ، فَلَا إِنَّمَا هُو وَمِنْ تَعْلِيمِ اللهِ إِلَيْ اللهُ وَالنَّعُومُ الْآخِرِ، فَلَا إِنَّى الْمَنْ اللهِ وَالنَّعُمُ الْآخِرِ، فَلَا إِنَّمُ اللّهُ وَالنَّعُمُ اللهُ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وَهَكَذَا يَكُونُ حَالُ مَنْ صَلَواتُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ مَعْ طَرِيقَ الْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسَلِينَ مَا لَوْرَقَ الْمُوسُلِينَ ، وَالْكُورِينَ الْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسُلِينَ ، وَالْمُوسَلِينَ ، وَالْمُوسُلِينَ ، وَالْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَنْ طَرِيقَ الْمُؤْمُولِهِ اللْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللْهِ وَلَاهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

\_\_\_\_\_\_ (۱) فتح الباري: ۲۸/۸۲ ومسلم: ۷۱۵/۲ (۲) الطبري: ۱۲/ ۹۵ (۳) الطبري: ۲۱/۱۰۲

الضَّالِينَ، فَإِنَّ اللهَ يَهْدِي قَلْبَهُ، وَيُعَلِّمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وَيَعَلَّمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وَيَجْلُهُ إِمَامًا يُقْتَدَىٰ بِهِ فِي الْخَيْرِ، وَدَاعِيًا إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ هُمَا كَانَ لَنَّ أَن نَّشَرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّهِ عَلَيْنَا هُوَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ عَلَيْنَا ﴾ أَيْ: أَوْحَاهُ إِلَيْنَا وَحُدَهُ لَا فِهِ وَلَكِنَ دُعَاةً لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَأُمَرَنَا بِهِ. ﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ إِذْ جَعَلَنَا دُعَاةً لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَأَمْرَنَا بِهِ. ﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ إِذْ جَعَلَنَا دُعَاةً لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ ﴿ وَلَكَنَى اللهِ عَلَيْكِ أَيْ: لَا يَعْمِفُونَ نِعْمَةَ وَلَكِنَا مُعَامِيمَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، بَلْ ﴿ بَلَكُونَ نِعْمَةً وَلَكُ وَلَا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، بَلْ ﴿ بَلَاللهُ عَلَيْهِمْ مَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِمْ ، بَلْ ﴿ بَلَكُولَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِمْ مَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِمْ ، بَلْ ﴿ بَلَكُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا إِلَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَا إِلَيْهِمْ ، بَلْ ﴿ بَلَاهُومُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ يُصَدِّحِيُ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُنَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ ٱلْوَحِدُ الْفَهَارُ فَيَ اللهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ فَيَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

لَا يَعْلَمُونَ ﴿

ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقْبَلَ عَلَى الْفَتَيَيْنِ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالدُّعَاءِ لَهُمَا إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَخَلْع مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَوْنَانِ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُهُمَا ، فَقَالَ: ﴿ أَلَّابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ﴾ أَيْ: الَّذِي ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزِّ جَلَالِهِ وَعَظَمَةِ سُلْطَانِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمَا: أَنَّ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا وَيُسَمُّونَهَا آلِهَةً إِنَّمَا هُوَ جَهْلٌ مِنْهُمْ، وَتَسْمِيَةٌ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ، تَلَقَّاهَا خَلَفُهُمْ عَنْ سَلَفِهِمْ، وَلَيْسَ لِلْدَلِكَ مُسْتَنَدٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿مَّاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنانَ﴾ أَيْ: حُجَّةٍ وَلَا بُرْهَانٍ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْحُكْمَ وَالتَّصَرُّفَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْمُلْكَ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَقَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ قَاطِبَةً أَنْ لَا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّـمُ﴾ أَيْ: هَذَا الَّذِي أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللهِ وَإِخْلَاص الْعَمَل لَهُ، هُوَ الدِّينُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَأَنْزَلَ بِهِ الْحُجَّةَ وَالْبُرْهَانَ الَّذِي يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يْقْلَمُونَ﴾ أَيْ: فَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ، ﴿وَمَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّـَاسِ وَلَقَ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾. [يوسف: ١٠٣] وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَعْوَتِهِمَا شَرَعَ فِي تَعْبِيرِ رُؤْيَاهُمَا فَقَالَ:

﴿ يَصَنحِنِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمًا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن زَلْسِةٍ. قُضِىَ الأَمْرُ الَّذِى فِيهِ

تَسْنَفْنِيَانِ ﴿ اللَّهُ اللُّهُ اللُّولُولَيَا ]

يَقُولُ لَهُمَا: ﴿يَصَنِحِيَ ٱلسِّجْنِ أَمَّاۤ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ

خَمْرًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ يَعْصِرُ خَمْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنُهُ لِلْآ يَحْرَنَ ذَاكَ ، وَلِهَذَا أَبْهَمَهُ فِي قَوْلِهِ . ﴿ وَأَمَّا الْلَاَحْرُ فَيَصَلَبُ فَتَأْكُ لَ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ ﴾ وَهُو فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ يَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزًا ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمَا أَنَّ هَذَا اللَّهُ يَعْمُونُ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ ، لِأَنَّ الرُّوْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرِ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ . وَرَوَى النَّوْرِيُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : لَمَّا قَالَا عَلَى عَمْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : لَمَّا قَالَا عَلَى اللَّهُ مُنَا اللهِ قَالَ : لَمَّا قَالَا لَالْأَمْرُ اللَّهُ مُنَا اللهِ قَالَ : ﴿ وَعَنِي مَا عَلْ عَبْدِاللهِ قَالَ : ﴿ وَقَنِي عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : لَمَّا قَالَا لَاللَّهُ مُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ ((1). ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي طَنَّ أَنَهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَيِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

[قَالَ يُوسُفُ لِلسَّاقِي أُذَّكُرْنِي عِنْدَ الْمَلِكِ]

وَلَمَّا ظَنَّ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ السَّافِيَ نَاجٍ، قَالَ لَهُ يُوسُفُ خُفْيَةٌ عَنِ الْآخِرِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِئَلَّا يُشْعِرَهُ أَنَّهُ الْمَصْلُوبُ قَالَ لَهُ: ﴿ أَذْكُرْنِ عِندَ رَتِكَ ﴾ يَقُولُ: أَذْكُرْ وَضَى أَنْ الْمُصْلُوبُ قَالَ لَهُ: ﴿ أَذْكُرْنِ عِندَ رَتِكَ ﴾ يَقُولُ: أَذْكُرْ وَضَى أَنْ الْمُوصَى أَنْ يُذَكِّرُ مَوْلَاهُ الْمُلِكَ بِذَلِكَ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ لِيَنَّالًا عَنْ اللهِ مِنَ السِّجْنِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ: أَنَّ لِيَنَّا اللهِ عِن السِّجْنِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ: أَنَّ اللهِ عَن السِّجْنِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ: أَنَّ اللهِ عَن السِّجْنِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ: أَنَّ الطَّعْمِيرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَنْسَنَهُ الشَّيْطَانُ نِحْمَرَ رَقِهِ ﴾ عَائِدٌ عَلَى النَّاجِي. كَمَا قَالُهُ مُجَاهِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُ عَلَى النَّاجِي. كَمَا قَالُهُ مُجَاهِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُ

وَأَمَّا الْبِضْعُ فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: هُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ (٤) . وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَّبِهِ: مَكَثَ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ سَبْعًا، وَعُذَّبَ بُخْتُنَصَّرَ سَبْعًا، وَعُذَّبَ بُخْتُنَصَّرَ سَبْعًا، وَعُذَّبَ بُخْتُنَصَّرَ سَبْعًا ، وَعُذَبَ بُخْتُنَصَّرَ سَبْعًا ، وَعُذَبَ بُخْتُنَصَّرَ

﴿ وَقَالَ ٱلۡمَٰلِكُ إِنَىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَاسِكَتُّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي

(۱) الطبري: ۱۰۸/۱٦ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود هذا إسناد مرسل وقد ورد موصولاً عند الحاكم ۳٤٦/۲ وقال: حديث صحيح. (۲) أحمد: ۱۰/۶ (۳) الطبري: ۱۱/۱۱۳ (۵) الطبري: ۱۱۲/۱۱۳ (۵)

رُمْيَى إِن كُشُتُهُ لِلرُّهُ يَا تَعَبُرُون ﴿ قَالُواْ أَضْغَنُ أَحَلَيْ وَمَا خَنُ بِتَأْوِيلِ آلاَ خَلَيْ لِمِيكِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَهَا مِنْهُمَا وَاذَكَرَ بَعَدَ أُمَةٍ أَنَا الْمِينَ فِي وَهُمُ أَيُّهَا الْصِيدِيقُ أَقْتِنَا فِي سَبْعِ الْمَنْتُ هُمَ مِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُون ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الْصِيدِيقُ أَقْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُت حُضْرِ الْمَنْ وَسَبْعِ سُنْبُكُنتِ حُضْرِ وَأُخْرَ بِالسِنتِ لَعَلَى الرَّحِمُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَمُهُم يَعْلَمُونَ ﴿ وَسَنْعِ سُنْبُكُنتِ حُضْرِ وَأُخْرَ بِالسِنتِ لَعَلَى الرَّحِمُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَمُهُم يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

هَذِهِ الرُّؤْيَا مِنْ مَلِكِ مِصْرَ مِمَّا قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهَا كَانَتْ سَبَبًا لِخُرُوجِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السِّجْنِ، كَانَتْ سَبَبًا لِخُرُوجِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السِّجْنِ، مُعَزَّزًا مُكَرَّمًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلِكَ رَأَى هٰذِهِ الرُّؤْيَا، فَهَالَتُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْ أَمْرِهَا وَمَا يَكُونُ تَفْسِيرُهَا، فَجَمَعَ الْكَهَنَةَ [وَالْحُزَاةَ] وَكُبَّارَ دَوْلَتِهِ وَأُمَرَاءَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ مَا رَأَى، وَسَأَلَهُمْ عَنْ تَأْوِيلِهَا، فَلَمْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ، وَاعْتَذَرُوا إلَيْهِ وَأَمْرَاءَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ مَا رَأَى، وَسَأَلَهُمْ عَنْ تَأْوِيلِهَا، فَلَمْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ، وَاعْتَذَرُوا إلَيْهِ بِأَنَّهَا ﴿ وَمُعَنَّ مُؤْيَاكُ مَا مَعْرِفَةٌ بِتَأْوِيلِهَا - وَهُو صَحِيحَةً مِنْ أَخْلَاطٍ لَمَا كَانَ لَنَا مَعْرِفَةٌ بِتَأُويلِهَا - وَهُو تَعْبِيرُهَا - وَهُو

[رُؤْيَا مَلِكِ مِصْرَ]

فَعِنْدَ ذَلِكَ تَذَكَّرَ الَّذِي نَجَا مِنْ ذَيْنِكَ الْفَتَيَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا فِي السِّجْنِ مَعَ يُوسُف، وَكَانَ الشَّيْطَانُ قَدْ أَنْسَاهُ مَا وَصَّاهُ بِهِ يُوسُفُ مِنْ ذِكْرِ أَمْرِهِ لِلْمَلِكِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَذَكَّرُ ﴿ بَعْدَ أَمَةٍ بِهِ يُوسُفُ مِنْ ذِكْرِ أَمْرِهِ لِلْمَلِكِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَذَكَّرُ ﴿ بَعْدَ نِسْيَانٍ، فَقَالَ لَهُمْ - أَيْ لِلْمَلِكِ وَالَّذِينَ جَمَعَهُمْ لِذَلِكَ -: ﴿ أَنَا فَقَالَ لَهُمْ - أَيْ لِلْمَلِكِ وَالَّذِينَ جَمَعَهُمْ لِذَلِكَ -: ﴿ أَنَا أَنْ لَكُ مُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلَامِ ، ﴿ فَأَنْسِلُونِ ﴾ أَيْ: بِتَأْوِيلِ هَذَا الْمَنَامِ ، ﴿ فَأَنْسِلُونِ ﴾ أَيْ: بِتَأْوِيلِ هَذَا الْمَنَامِ ، ﴿ فَأَنْسِلُونِ ﴾ أَيْ: بِتَأْوِيلِ هَذَا الْمُنَامِ ، ﴿ فَأَنْسِلُونِ ﴾ أَيْ: فَلَامُ السِّدِينِ اللّهِ السِّدِينِ ، وَمَعْنَى الْكَلَامِ فَبَعْتُوهُ فَجَاءَ [هُ] فَقَالَ: ﴿ يُوسُفُ آيُمًا الصِّدِيقُ آفِيتَنَا ﴾ وَذَكَرَ الْمُنَامَ الَّذِي رَآهُ الْمَلِكُ .

#### [تَعْبِيرُ رُؤْيَا الْمَلِكِ]

فَعِنْدُ ذَلِكَ ذَكَرَ لَهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْبِيرَهَا مِنْ غَيْرِ تَعْبِيرَهَا مِنْ غَيْرِ تَعْبِيرَهَا مِنْ غَيْرِ اشْتَرَاطٍ تَعْبِيفِ لِلْفَتَى فِي نِسْيَانِهِ مَا وَصَّاهُ بِهِ، وَمِنْ غَيْرِ اشْتَرَاطٍ لِلْخُرُوجِ قَبْلَ ذَلِكَ، بَلْ قَالَ: ﴿تَرْدَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ أَيْ لِلْخُرُوجِ قَبْلَ ذَلِكَ، بَلْ قَالَ: ﴿تَرَوْعُونَ سَبْعَ سِنِينَ مُتَوالِيَاتِ، فَفَسَّرَ الْبَقَرَ يَأْتِيكُمُ الْخِصْبُ وَالْمَطَرُ سَبْعَ سِنِينَ مُتَوالِيَاتٍ، فَفَسَّرَ الْبَقَرَ الْبَقَرَ اللَّارِضَ الَّتِي [تُسْتَعَلً] مِنْهَا الثَّمَرَاتُ وَالزُّرُوعُ، وَهُنَّ السُّنْبُلَاتُ الْخُضْرُ، ثُمَّ أَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا وَالزُّرُوعُ، وَهُنَّ السُّنْبُلَاتُ الْخُضْرُ، ثُمَّ أَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا

النسوة النسوة المنسوة والتوارية المنسوة المنس

[يَعْتَمِدُونَهُ] فِي تِلْكَ السِّنينَ، فَقَالَ: ﴿فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنُبُالِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴾ أَيْ: مَهْمَا اسْتَغْلَلْتُمْ فِي هَذِهِ السَّبْع السِّنينَ الْخِصْب، فَادَّخِرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ، لِيَكُونَ أَبْقَىٰ لَهُ، وَأَبْعَدَ عَنْ إِسْرَاعِ الْفَسَادِ إِلَيْهِ، إِلَّا الْمِقْدَارَ الَّذِي تَأْكُلُونَهُ، وَلْيَكُنْ قَلِيلًا ۚ قَلِيلًا، لَا تُسْرِفُوا فِيهِ، لِتَنْتَفِعُوا فِي السَّبْعِ الشَّدَادِ، وَهُنَّ السَّبْعُ السِّنينَ الْمُحْلُ الَّتِي تَعْقُبُ هَذِهِ ۗ السَّبْعَ الْمُتَوَالِيَاتِ، وَهُنَّ الْبَقَرَاتُ الْعِجَافُ اللَّاتِي تَأْكُلُ السِّمَانَ، لِأَنَّ سِنِي الْجَدْبِ يُؤْكَلُ فِيهَا مَا جَمَعُوهُ فِي سِنِي الْخِصْب، وَهُنَّ السُّنْبُلَاتُ الْيَابِسَاتُ، وَأَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُنَّ لَا يُنْبِتْنَ شَيْئًا، وَمَا بَذَرُوهُ فَلَا يَرْجِعُونَ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يَأْكُلُنَ مَا فَدَّمَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا ۚ قَلِيلًا مِّمًا تُحْصِنُونَ ﴾ ثُمَّ بَشَّرَهُمْ بَعْدَ الْجَدْبِ الْعَامِّ الْمُتَوَالِي بأنَّهُ يَعْقُبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَامٌّ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ، أَيْ: يَأْتِيهِمُ الْغَيْثُ وَهُوَ الْمَطَرُ وَتُغِلُّ الْبِلَادُ، وَيَعْصِرُ النَّاسُ مَا كَانُوا يَعْصِرُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ مِنْ زَيْتٍ وَنَحْوهِ، وَسَكَرٍ وَنَحْوِهِ.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱنْنُونِي بِهِ أَ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَيِّكَ فَسَّنَالُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ ٱلَّذِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمُ إِنَّ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ زَوَدِيُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِيةٌ، قُلُرَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِينِ ٱلْكُنَّ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِفِينَ۞ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنَّهُ وِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ اَلْمَآبِنِينَ۞ ﴿ وَمَا أَبْرَقُ نَفْسِيٌّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةُ ۗ بِٱلشُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّنَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ [تَحْقِيقُ مَا جَرَى بَيْنَ يُوسُفَ وَبَيْنَ امْرَأَةِ الْعَزيز وَنِسْوَةِ

يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمَلِكِ لَمَّا رَجَعُوا إِلَيْهِ بِتَعْبِيرِ رُؤْيَاهُ الَّتِي كَانَ رَآهَا بِمَا ۚ أَعْجَبَهُ، وَأَيْقَنَهُ، فَعَرَفَ فَضْلُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعِلْمَهُ وَحُسْنَ الطِّلَاعِهِ عَلَى رُؤْيَاهُ، وَحُسْنَ أَخْلَاقِهِ عَلَى مَنْ بَبَلَدِهِ مِنْ رَعَايَاهُ، فَقَالَ: ﴿ أَتُنُونِي بِدِّيُّ أَيْ: أَخْرَجُوهُ مِنَ السِّجْنِ وَأَحْضِرُوهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ بِذَلِكَ امْتَنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْمَلِكُ وَرَعِيَّتُهُ بَرَاءَةَ سَاحَتِهِ وَنَزَاهَةَ عِرْضِهِ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ امْرَأَةِ الْعَزيزِ، وَأَنَّ هَذَا السِّجْنَ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِ يَقْتَضِيهِ، بَلْ كَانَ ظُلْمًا وَعُدُوانًا، فَقَالَ: ﴿ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾... الْآيَةَ. وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِمَدْحِهِ عَلَى ۚ ذَلِكَ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ، وَعُلُوٍّ قَدْرِهِ وَصَبْرِهِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَفِي الْمُسْنَدِ وَالصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ أَحَقُّ بالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْي ٱلۡمَوۡتَىٰٓ ﴾ . . . الْآيَةَ [البقرة: ٢٦]، وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبَثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»(١). وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَسَّكُلُهُ مَا بَالُ ٱللِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعَنَ لَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَدِهِنَّ عَلِيُّ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا، لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ»(٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهُـ ﴾ إِخْبَارٌ عَنِ الْمَلِكِ حِينَ جَمَعَ النِّسْوَةَ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عِنْدَ اَمْرَأَةِ الْعَزيزِ، فَقَالَ مُخَاطِبًا لَهُنَّ كُلُّهِنَّ وَهُوَ يُريدُ امْرَأَةَ وَزِيرهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ، قَالَ الْمَلِكُ لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي قطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ: ﴿مَا خَطْبُكُنَّ ﴾ أَيْ: شَأْنُكُنَّ وَخَبَرُكُنَّ ﴿ إِذْ رَاوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۗ ﴾ يَعْنِي يَوْمَ الضِّيَافَةِ ،

﴾ النَّالِيَّاتِيُّ الْمُنْتِيِّةِ الْمُنْتَقِيِّةِ ﴿ ٢٤٢ ﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ لِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَيِّ ۚ إِنَّ رَيِّ عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿ وَالْ الْمَلِكُ اتْنُونِيدِ ۗ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَكِانَا إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَجْ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ٰخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمَّ تَأْتُونِيهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُزُودِ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَكِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُو نَهَآ إِذَا ٱنفَكَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله عَمَّارَجَعُوٓ ا إِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْتُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَانَكُتَلُ وَإِنَّالَهُ,لَحَفِظُونَ ١

﴿قُلُرَى حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْتِهِ مِن سُوَّءٍ ﴾ أَيْ: قَالَتِ النِّسْوَةُ جَوَابًا لِلْمَلِكِ: حَاشَ للهِ أَنْ يَكُونَ يُوسُفُ مُتَّهَمَّا، وَاللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، فَعِنْدَ ذَلِكَ ﴿قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَنَ حَصْحَصَ ٱلْعَقُّ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: تَقُولُ: الْآنَ تَبَيَّنَ الْحَقُّ<sup>(٣)</sup>. وََّظَهَرَ وَبَرَزَ، ﴿أَنَا رَوَدَتُهُم عَن نَقَسِهِ، وَإِنَّهُم لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ أَيْ فِي قَوْلِهِ: ﴿هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَقْسِيُّ﴾ [يوسف:٢٦]. ﴿فَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ﴾ تَقُولُ: إِنَّمَا اعْتَرَفْتُ بِهَذَا عَلَى نَفْسِي لِيَعْلَمَ زَوْجِي أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا وَقَعَ الْمَحْذُورُ الْأَكْبَرُ، وَإِنَّمَا رَاوَدْتُ هَذَا الشَّابُّ مُرَاوَدَةً فَامْتَنَعَ، فَلِهَذَا اعْتَرَفْتُ لِيَعْلَمَ أَنِّي بَرِيئَةٌ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينِ ﴿ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِيٌّ لَقُولُ الْمَرْأَةُ: وَلَسْتُ أُبَرِّيءُ نَفْسِي، ۚ فَإِنَّ النَّفْسَ تَتَحَدَّثُ وَتَتَمَنَّىٰ، وَلِهَذَا رَاوَدْتُهُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/۲۲۲ وفتح الباري: ۲۱۲/۸ ومسلم: ۱۳۳/۱ (۲) أحمد: ۳٤٦/۲ (۳) الطبري: ۲۱۸/۱۳

خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ۞﴾ [حُكُمُ يُوسُفَ فِي مِصْرَ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَاكِ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أَيْ: أَرْضٍ مِصْرَ، ﴿ يَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ قَالَ السُّدُيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ اللَّهِ وَعَبْدُ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: يَتَّخِذُ مِنْها مَنْزِلًا حَيْثُ يَشَاءُ بَعْدَ الضِّيقِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: يَتَّخِذُ مِنْها مَنْزِلًا حَيْثُ يَشَاءُ بَعْدَ الضِّيقِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: فَيَعَلَى الْمَنْفِيقِ اللَّهِ عَيْنَا مَن فَشَاءُ وَلا نَضِيعُ أَخْرَ اللَّهُ مِينِينَ ﴾ أَيْ: ومَا أَضَعْنَا صَبْرَ يُوسُفَ عَلَى أَذَى إِخْوَتِهِ، وَصَبْرَهُ عَلَى الْحَبْسِ بِسَبَبِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ، فَلِهَذَا إِخْوَتِهِ، وَصَبْرَهُ عَلَى الْحَبْسِ بِسَبَبِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ، فَلِهَذَا أَعْمَيهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ [السَّلَامَة] وَالنَّصْرَ وَالتَّالِيدَ.

﴿ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْكَخْرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اللّهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَنْقُونَ ﴾ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ مَا ادَّخَرَهُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَعْظَمُ وَأَكْثَرُ وَأَجَلُّ مِمَّا خَوَّلَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالنَّقُوذِ فِي الدُّنْيَا، كَقَوْلِهِ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ هَلَا المَّلَامُ وَلَمَّنَ أَوْ أَمْسِكُ بِعَيْرِ صَابِ ﴾ [ص: ٣٩.٤] حَيَابٍ ﴿ وَلَيْ السَّلامُ وَلَمْ مَاكِ ﴾ [ص: ٣٩.٤] وَالنُّولِيدِ الْوِزَارَةَ فِي بِلَادٍ مِصْرَ - مَكَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ ابْنُ الْوَلِيدِ الْوِزَارَةَ فِي بِلَادٍ مِصْرَ - مَكَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ يُعْرِمِ مِصْرَ - وَأَسْلَمَ الْمَلِكُ عَلَى يَدَيْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَلَّالَمَ الْمَلِكُ عَلَى يَدَيْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَّالَمَ الْمَلِكُ عَلَى يَدَيْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُ وَاللّٰهُ مُجَاهِدٌ .

يوسف عليه السلام، قاله مجاهد.
﴿ وَكِمَا يَا إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَا جَهَزَهُمْ وَهُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَا جَهَزَهُم عِنْ أَبِيكُمْ أَلَا مَرُونَ أَنِ أَوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَّا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندى وَلَا نَفْتَرُونِ۞ قَالُوا سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ۞ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ اَجْمَلُوا بِضَعَتُهُمْ فِي رِعَلِهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْمِونَهُمَ إِذَا انفَلَهُوا وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ اَجْمَلُوا بِضَعَتُهُمْ فِي رِعَلِهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْمِونَهُمَ إِذَا انفَلَهُوا وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ الْمَعْمُونَ اللّهِهُمْ فَي رِعَلِهُمْ لَيَعْمُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ الْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ يَعْمِونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَهُمْ يَعْمِعُونَ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

[وُرُودُ إِخْوَةً يُوسُفُّ إِلَىٰ مِصَّرَ وَرُجُوكُمُ عُهُمْ مَعَ الْمِيرَةِ وَتَعَهَّدُهُمْ بِإِنْيَانِ أَخِيهِمُ الْأَصْغَرِ]

ذَكَرَ السُّدِّيُّ وَمُحَمَّدُ بَّنُ إِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ الْمُفَسِّرِينَ الْمُفَسِّرِينَ اللَّهِ اللَّبِ الَّذِي أَقْدَمَ إِخْوَةَ يُوسُفَ بِلَادَ مِصْرَ، أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا بَاشَرَ الْوِزَارَةَ بِمِصْرَ وَمَضَتِ السَّبْعُ السِّنِينُ الْمُجْدِبَةُ، وَعَمَّ الْقَحْطُ الْمُخْصِبَةُ، وَعَمَّ الْقَحْطُ بِلَادِ كَنْعَانَ، وَهِيَ التِّي بِلَادِ كَنْعَانَ، وَهِيَ التِّي بِلَادِ كَنْعَانَ، وَهِيَ التِّي فِيهَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَوْلَادُهُ، وَحِينَتِذِ احْتَاطَ يُوسُفُ فِيهَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَوْلَادُهُ، وَحِينَتِذٍ احْتَاطَ يُوسُفُ

(١) الطبري: ١٥٢/١٥١ (٢) الطبري: ١٥١/١٦

لِأَنَّ ﴿ النَّفْسَ لَأَمَارَةُ اللَّسُوعِ إِلَا مَا رَحِمَ رَبَّ ﴾ أَيْ: إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ تَحِمٌ ﴾ وَهَذَا الْقُولُ هُو الْأَشْهَرُ وَالْأَلْيَقُ وَالْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ الْقِصَّةِ وَمَعَانِي الْكَلَامِ. وَقَدْ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَانْتَدَبَ لِنَصْرِهِ الْإَمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمهُ الله ، فَأَفْرَدهُ بِتَصْنِيفٍ عَلَى حِدَةِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَام يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: ﴿ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَام يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: ﴿ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَام يُوسُفَ عَلَيْهِ ﴿ وَالْعَنِينِ أَيْ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ ﴾ فِي زَوْجَتِهِ ﴿ إِلَيْنَبِ ﴾ . . . الْآيَتَيْنِ أَيْ : إِنَّمَا رَدَدْتُ الرَّسُولَ لِيَعْلَمَ الْفَوْلُ بَلْ الْمَالُولُ بَوْلُكَ عَلَى الْمَلِكُ بَرَاءَتِي، وَلِيَعْلَمَ الْعَزِيزُ ﴿ أَنِي الْمَالُولُ اللهُ وَلَى الْمَعْرِيزُ وَلَا ابْنُ أَبِي حَاتِم وَالْفَوْلُ الْأَوَّلُ الْمُولِي عَلَى الْمُؤْدُ ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامُ سِواهُ. وَالْقُولُ الْأُولُ الْمُؤْدِي وَأَطْهَرُ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامُ سِواهُ. وَالْقُولُ الْمُؤَلِ الْعُزِيزِ بِحَضْرَةِ الْمُهُمُ الْمُلِكِ، وَلَمْ الْمُرَاقِ الْعُزِيزِ بِحَضْرَةِ الْمُهُمُ ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامُ سِواهُ. وَالْقُولُ الْمُؤَلِّ الْعُزِيزِ بِحَضْرَةِ الْمُهُمُ ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامُ مِنْ وَلَا مُنْ الْهُولُ ، وَلَمْ يَكُنُ عَلَى مَلْ وَلَا الْمُولِي ، وَلَمْ يَكُلُكُ مِنْ وَلَكُو مِنْ كَلَام امْرَأَةِ الْعُزِيزِ بِحَضْرَةِ الْمُعْرَادِ الْمَلِكِ ، وَلَمْ يَكُنُ

﴿وَقَالَ اَلْمَلِكُ اَنْتُونِي بِهِ؞ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى فَلَمَا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَكَ الْمُونِ بِهِ؞ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِينَ فَلَمَا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْمُرْضِ إِنِّ الْمُرْضِ إِنِّ كَالَمْرُ فَيْ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ إِنِّ كَالْمُرْضِ فَيْ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ الْمُرْضِ فَيْ خَرِيْمُ فَيْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ ا

يُوسُفُ عَلَيْهِ َ السَّلَامُ عِنْدَهُمْ، بَلْ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْضَرَهُ

الْمَلِكُ.

[مَكَانَةُ يُوسُفَ فِي عَيْنِ الْمَلِكِ]

يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمَلِكَ حِينَ تَحَقَّقَ بَرَاءَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَزَاهَةُ عِرْضِهِ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ، قَالَ: ﴿ أَنُوفِي بِدِهِ مَمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ، قَالَ: ﴿ أَنُوفِي بِدِهِ مَمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ، قَالَ: ﴿ أَنُوفِي بِدِهِ مَمَّا كُلْمَهُ لِنَفْسِيَ ﴾ أَيْ: خَاطَبَهُ الْمَلِكُ، وَعَرَفَهُ، وَرَأَى فَضْلَهُ وَبَرَاعَتَهُ، وَعَلِمَ مَا هُو عَلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ وَخُلُقٍ وَكَمَالٍ، قَالَ لَهُ وَبَرَاعَتَهُ، وَعَلِمَ مَا هُو عَلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ وَخُلُقٍ وَكَمَالٍ، قَالَ لَهُ الْمَلِكُ: ﴿ إِنَّكَ عِنْدَنَا قَلْ الْمَلِكُ: ﴿ إِنَّكَ الْمَنْ مَكِينَ آمِينَ ﴾ أَيْ: إِنَّكَ عِنْدَنَا قَلْ الْمَلِكُ: ﴿ إِنَّكَ أَيْنَ مَكِينَ آمِينَ ﴾ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَيَجُورُ اللّهَ عَلَى خَزَابِنِ الْأَرْضِ وَيَجُورُ أَنَّهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَيَجُورُ أَنَّهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَهِي كَوَلَاهُ مَنَ السِّنِينَ الْأَوْمِ وَالْمَرَامُ النِّي يُجْمَعُ فِيهَا الْغَلَّاتُ، لِمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنَ السِّنِينَ الْأَحْوَطِ الْأَحْمَلِ وَالْأَرْضَ وَ وَالْأَرْضِ، وَهِي وَالْأَرْضَ فَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْوَطِ اللَّيْ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْوَطِ اللَّيْ اللَّيْ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُومُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْوَطِ وَالْأَرْضَلِح وَالْأَرْضَلِح وَالْأَرْضَة فِيهِ وَتَكْرِمَة لَهُ وَالْأَرْضَة فِيهِ وَتَكْرِمَة لَهُ وَالْمَلْكَ وَالْأَرْضَة فِيهِ وَتَكْرِمَة لَهُ وَالْمَالَة اللَّهُ اللَّيْ اللَّذِي الْخَلُومُ اللَّهُ الْمَالَة اللَّالُ الْمَالَة وَالَ تَعَالَى :

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ مِرْخَمِّنَا مَن نَشَآةً وَلَا نُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّاسِ فِي غَلَّاتِهِمْ، وَجَمَعَهَا أَحْسَنَ جَمْعِ، فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ مَبْلُغٌ عَظِيمٌ [أَهْرَاءً] مُتَعَدِّدَةٌ هَائِلَةٌ، وَوَرَدَ فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ مَبْلُغٌ عَظِيمٌ [أَهْرَاءً] مُتَعَدِّدَةٌ هَائِلَةٌ، وَوَرَدَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ سَائِرِ الْأَقَالِيمِ وَالْمُعَامَلَاتِ، يَمْتَارُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَعِيَالِهِمْ، فَكَانَ لَا يُعْطِي الرَّجُلَ أَكْثَرَ مِنْ حِمْلِ لِأَنْفُسِهِمْ وَعِيَالِهِمْ، فَكَانَ لَا يُعْطِي الرَّجُلَ أَكْثَرَ مِنْ حِمْلِ بَعِيرٍ فِي السَّنَةِ، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا يُشْبِعُ نَفْسَهُ، وَلَا يَأْكُلُ هُو وَالْمَلِكُ وَجُنُودُهُمَا إِلَّا أَكْلَةً وَاحِدَةً فِي وَسَطِ النَّهُارِ، حَتَى [يَتَكَفَّى] النَّاسُ بِمَا فِي أَيْلِيهِمْ مُدَّةَ السَّبْعِ سِنِينَ، وَكَانَ رَحْمَةً مِنَ اللهِ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ.

فَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَنْ وَرَدَ لِلْمِيرَةَ إِخْوَةُ يُوسُفَ عَنْ أَمْرِ أَبِيهِمْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ بَلَغَهُمْ أَنَّ عَزِيزَ مِصْرَ يُعْطِي النَّاسَ الطَّعَامَ بِثَمَنِهِ، فَأَخَذُوا مَعَهُمْ بِضَاعَةً يَعْتَاضُونَ بِهَا طَعَامًا، وَرَكِبُوا عَشَرَةَ نَفَرٍ، وَاحْتَبَسَ يَغْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَهُ ابْنَهُ بِنْيَامِينَ شَقِيقَ يُوسُّفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ أَحَبُّ وَلَدِهِ إِلَيْهِ بَعْدَ يُوسُفَ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَبَّهَتِهِ وَرِيَاسَتِهِ وَسِيَادَتِهِ، عَرَفَهُمْ حِينَ نَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَيْ: لَا يَعْرِفُونَهُ، لِأَنَّهُمْ فَارَقُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ حَدَثٌ، وَبَاعُوهُ لِلسَّيَّارَةِ وَلَمُ يَدْرُوا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهِ، وَلَا كَانُوا يَسْتَشْعِرُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ، فَلِهَذَا لَمْ يَعْرِفُوهُ، وَأَمَّا هُوَ فَعَرَفَهُمْ. فَذَكَرَ السُّدِّيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ شَرَعَ يُخَاطِبُهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ كَالْمُنْكِر عَلَيْهم: مَا أَقْدَمَكُمْ بِلَادِي؟ فَقَالُوا: أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّا قَدِمْنَا لِلَّمِيرَةِ، ۚ قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ ۖ عُيُونٌ؟ قَالُوا: مَعَاذَ اللهِ. قَالَ: فمِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ بِلَادِ كَنْعَانَ، وَأَبُونَا يَعْقُوبُ نَبِيُّ اللهِ. قَالَ: وَلَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ كُنَّا اثْنَى عَشَرَ، فَذَهَبَ أَصْغَرُنَا، هَلَكَ فِي الْبَرِيَّةِ وَكَانَ أَحَبَّنَا إِلَى أَبِيهِ، وَبَقِيَ شَقِيقُهُ فَاحْتَبَسَهُ أَبُوهُ لِيَتَسَلَّى بِهِ عَنْهُ، فَأَمَرَ بِإِنْزَالِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ أَيْ: أَوْفَى لَهُمْ كَيْلَهُمْ، وَحَمَلَ لَهُمْ أَحْمَالَهُمْ، قَالَ: ائْتُونِي بِأَخِيكُمْ هَذَا الَّذِي ۚ ذَكَرْتُمْ، لِأَعْلَمَ صِدْقَكُمْ فِيمَا ذَكَرْتُمْ ﴿أَلَا تَرَوْكَ أَنَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ﴾ يُرَغَّبُهُمْ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَهَّبَهُمْ فَقَالَ: ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَبْلَ لَكُمْ عِنْدِي ﴾ . . . الْآيَةَ، أَيْ: إِنْ لَمْ تَقْدَمُوا بِهِ مَعَكُمْ فِي الْمَرَّةِ النَّانِيَةِ فَلَيْسَ لَكُمْ عِنْدِي مِيرَةٌ، ﴿ وَلَا نَقْـرَبُونِ۞ قَالُواْ سَنْزُودُ عَنْـهُ أَبَـاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ﴾ أَيْ: سَنَحْرِصُ عَلَى مَجِيئِهِ إِلَيْكَ بِكُلِّ مُمْكِنِ، وَلَا نُبْقِي مَجْهُودًا لِتَعْلَمَ صِدْقَنَا فِيمَا قُلْنَاهُ، ﴿ وَقَالَ لِفِنْكِنِهِ ﴾ أَيْ: غِلْمَانِهِ ﴿ أَجْعَلُوا بِضَعَهُمْ ﴾ أي الَّتِي قَدِمُوا بِهَا - لِيَمْتَارُوا عِوَضًا عَنْهَا - ﴿ فِي رِيَالِهُمْ ﴾ أَيْ: فِي أَمْتِعَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا

قَالَ هَلْ اَمْدُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمْ اَمْدَتُكُمْ عَلَيْ الْآخِينِ الْآخِينِ الْآخِينِ الْآخِينِ الْآخِينَ الْآفِيمَ الْآخِينَ الْآفَالَالَهُ عَلَيْهُ وَجَدُواْ يِضَاعَهُ مَ رُدَّتُ الْآخِينَ الْآفِيمَ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مَنْعَهُ مَ وَجَدُواْ يِضَاعَنُنَا رُدَّتَ الْآغِيمَ فَالُواْ يَكَأَبَانَا وَخَفَظُ مَانَبْغِي هَا لَهُ الْآفِيمَ اللَّهِ الْآفَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْآفِلَ الْآفَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُّ الْسَيْعُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُّ الْرَبِي وَلِيدِ وَادْخُلُواْ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْمُتَوْتُ إِلَيْ الْمُتَوْتُ إِلَيْ الْمُتُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْمُتَوالِكُ الْمُتَولِي الْمُنَولُ الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُنْولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُتَولِي الْمُتُولُ وَلَا الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُتَولِي الْمُولِي الْمُتَولِي الْمُلْكُولُ وَلَا مُلْكُولُ الْمُتَوالِي الْمُلْمُ الْمُتَولِي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلِلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُ

يَشْعُرُونَ، ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ بِهَا، قِيلَ: خَشِيَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن لَا يَكُونَ عِنْدَهُمْ بِضَاعَةٌ أُخْرَى يَرْجِعُونَ لِلْمِيرَةِ

ُ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ فَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَا ٱلْكَيْتُلُ فَأَرْسِلَ مَعْنَا ٱلْكَيْتُلُ فَأَرْسِلَ مَعْنَا ٱلْحَانَا نَكُمُ عَلَيْهِ مَعْنَا ٱلْحَيْظُونَ ۚ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَ الْمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَلَفِظاً وَهُو إِلّا كَمَا أَرْحَمُ الرَّجِينَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ خَيْرٌ حَلَفِظاً وَهُو الرَّحِينَ ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

[طَلَبُهُمْ مِنْ يَعْقُوبَ أَنْ يَذْهَبُوا بِينْيَامِينَ وَجَوَابُهُ]
يَقُولُ تَعَالَى عَنْهُمْ: إِنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ ﴿ فَالُوا يَتَأَبُانَا اللَّهُ مِنَا الْكَيْلُ ﴾ يَعْنُونَ بَعْدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ. إِنْ لَمْ تُرْسِلْ مَعَنَا الْكَيْلُ ﴾ يَعْنُونَ بَعْدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ. إِنْ لَمْ تُرْسِلْ مَعَنَا لَهُ أَخَانَ بِيُيَامِينَ لَا نُكْتَلْ ، فَأَرْسِلْهُ مَعَنَا نَكْتَلْ هُوَ ، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكَ الْحَافِظُونَ ﴾ قَرأ بَعْضُهُمْ بِالْيَاءِ أَيْ: يَكْتَلْ هُوَ ، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكُوفِظُونَ ﴾ أَيْ لَا تَخَفْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَيْكَ ، وَهَذَا كَمَا لَكُوا لَهُ فِي يُوسُفَ : ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَكُولُونَ ﴾ أَيْ يُوسُف : ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَكُ لَكُوا لَهُمْ : ﴿ هَلْ اَمْنُكُمْ عَلَى اللَّهُ مِنَا عَدًا لَهُمْ : ﴿ هَلْ اَمْنُكُمْ عَلَى الْجَدِيهِ مِن قَبْلُ ﴾ أَيْ هَلْ أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَيْنَهُمْ عَلَى الْجِيهِ مِن قَبْلُ ﴾ أَيْ هَلْ أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمُونَ فَيْ اللَّهُمْ : ﴿ هَلَ الْمَنْكُمْ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ أَيْ هَلْ أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُولُهُ أَيْ فَلَ لَهُمْ الْمَالَعُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ قَبْلُ هُمْ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى لَهُمْ الْمُعْتَلُ مَا اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ الْمُنْتَعُمُ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ الْمُؤْولَةُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهِ إِلَّهُ الْمُؤْتِعُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْتَلُولُهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْلَى الْمُعْتَلَاهُمُ الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُولُ الْمُعْلَا الْمُؤْتُمُ عَلَى الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُولُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْ

خَشْيَةَ الْعَيْن]

صَانِعُونَ بِهِ إِلَّا كَمَا صَنَعْتُمْ بِأَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، تُغَيِّبُونَهُ عَنِّي، وَتَحُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ؟ ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَلِظَٱ ﴾ وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ: (حِفْظًا) ﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ أَيْ: هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بى، وَسَيَرْحَمُ كِبَرِي وَضُعْفِى وَوَجْدِي بِوَلَدِي، وَأَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَىَّ وَيَجْمَعَ شَمْلِي بِهِ، إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ ۖ وَجَدُواْ بِضَنعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغَيُّ هَلَذِهِ. بِصَلَعَنْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَأَ وَنَهِيرُ أَهْلَنَا وَتَحَفَّظ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَبُلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنُ أَرْسِلُهُ مِ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْقِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْلُنَى بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ٓ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ [خُرُوجُ الْبِضَاعَةِ مِنَ الْمَتَاع]

يَقُولُ تَعَالَى: وَلَمَّا فَتَحَ إِخْوَةُ يُوسُفَ مَتَاعَهُمْ، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، وَهِيَ الَّتِي كَانَ أَمَرَ يُوسُفُ فِتْيَانَهُ بُوَضْعِهَا ۚ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا ۚ وَجَدُّوهَا فِي مَتَاعِهِمْ ﴿قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِيُّ أَيْ: مَاذَا نُرِيدُ؟ ﴿هَلَاهِ، بِضَلْعَلْنَا رُدَّتَ إِلْيَنَّا ﴾؟ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ: مَا نَبْغِي وَرَاءَ هَذَا، إِنَّ بضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، وَقَدْ أُوفِيَ لَنَا الْكَيْلُ<sup>(١)</sup>؟!. ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أَيْ: إِذَا أَرْسَلْتَ أَخَانَا مَعَنَا نَأْتِي بِالْمِيرَةِ إِلَى أَهْلِنَا، ﴿ وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ﴾ وَأَذَٰلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ حِمْلَ بَعِيرٍ.

﴿ ذَٰلِكَ كَبُلُّ يُسِيرُ ﴾ هَلَا مِنْ تَمَامُّ الْكَلَامِ وَتَحْسِينِهِ، أَيْ: إِنَّ هَذَا يَسِيرٌ فِي مُقَابَلَةِ أَخْذِ أَخِيهِمْ مَا يَعْدِلُ هَذَا ﴿قَالَ لَنَّ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ ﴾ أَيْ: تَحْلِفُونَ بِالْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ ﴿ لَتَأْنُنُنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ ﴾ إلَّا أَنْ تُغْلَبُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَقْدِرُونَ عَلَى تَخْلِيصِهِ ﴿فَلَمَّا ءَاقَوْهُ مَوْقِقَهُمْ ﴾ أَكَّدَهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿ أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ رَكِلُ ﴾ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ بَعْثِهمْ لِأَجْلِ الْمِيرَةِ الَّتِي لَا غِنيَّ لَهُمْ عَنْهَا، فَبَعَنَّهُ مَعَهُمْ (٢).

﴿ وَقَالَ يَنْبَنَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَٰبٍ مُّتَفَرِّفَةً ۗ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِلَةً عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِن أَللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَمَنَـٰهُ وَلِكِكِّنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ 

[أَمْرُ يَعْقُوبَ بَنِيهِ أَنْ يَدْخُلُوا مِصْرَ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ

يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ أَمَرَ بَنِيهِ لَمَّا جَهَّزَهُمْ مَعَ أَخِيهِمْ بِنْيَامِينَ إِلَى مِصْرَ: أَن لَا يَدْخُلُوا كُلَّهُمْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ، وَلْيَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: إِنَّهُ خَشِي عَلَيْهِمُ الْعَيْنَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا ذَوي جَمَالِ وَهَيْئَةٍ حَسَنَةٍ، وَمَنْظَر وَبَهَاءٍ، فَخَشِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَهُمُ النَّاسُ بِعُيُونِهِمْ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، تَسْتَنْزُلُ الْفَارِسَ عَنْ فَرَسِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّهِ ۗ أَيْ إِنَّ هَذَا الإحْتِرَازَ لَا يَرُدُّ قَدَرَ اللهِ وَقَضَاءَهُ، فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا لَا يُخَالَفُ وَلَا يُمَانَعُ، ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفُسِ يَعْفُوبَ قَضَهَا ﴾ قَالُوا: هِيَ دَفْعُ إِصَابَةِ الْعَيْنِ لَهُمْ ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمَنكُ﴾ قَالَ قَتَادَةُ وَالثَّوْرِيُّ: لَذُو عَمَل بِعِلْمِهِ <sup>(٣)</sup>. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: لَذُو عِلْم لِتَعْلِيمِنَا إِيَّاهُ

﴿ وَلَٰكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٠ُ. ً ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ [تَسْلِيَةُ يُوسُفَ لِبنْيَامِينَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ، لَمَّا قَدِمُوا عَلَى يُوسُفَ وَمَعَهُمْ أَخُوهُ شَقِيقُهُ بِنْيَامِينُ، وَأَدْخَلَهُمْ دَارَ كَرَامَتِهِ وَمَنْزِلَ ضِيَافَتِهِ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِمُ الصِّلَةَ وَالْأَلْطَافَ وَالْإَحْسَانَ، وَاخْتَلَى بِأَخِيهِ فَأَطْلَعَهُ عَلَى شَأْنِهِ وَمَا جَرَى لَهُ، وَعَرَّفَهُ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَقَالَ لَهُ: ﴿ لَا نَبْتَيِسُ ﴾ أَيْ لَا تَأْسَفْ عَلَى مَا صَنَعُوا بِي، وَأَمَرَهُ بِكِتْمَانِ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَأَنْ لَا يُطْلِعَهُمْ عَلَى مَا أَطَّلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَتَوَاٰطَأَ مَعَهُ أَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلَى أَنْ يُبْقِبَهُ عِنْدَهُ مُعَزَّزًا مُكَرَّمًا مُعَظَّمًا.

﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ. حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ نَعِيمٌ ١

(١) الطبري: ١٦/ ١٦٢ (٢) الطبري: ١٦/ ١٦٤ (٣) الطبري: ١٦٨/١٦ ۗ (٤) الطبرى: ١٦٨/١٦

### [جَعْلُ صُوَاعِ الْمَلِكِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ وَحَبْسُهُ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ]

لَمَّا جَهَّزَهُمْ وَحَمَّلَ لَهُمْ أَبْعِرَتُهُمْ طَعَامًا، أَمَرَ بَعْضَ فِتْيَانِهِ أَنْ يَضَعَ السَّقَايَةَ، وَهِيَ إِنَاءٌ مِنْ فِضَّةٍ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، وَقِيلَ: مِنْ ذَهَب. قَالَ ابْنُ زَيْدِ: كَانَ يَشْرَبُ فِيهِ ('). وَيَكِيلُ لِلنَّاسِ بِهِ مِنْ عِزَّةِ الطَّعَامِ إِذْ ذَاكَ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ رَيْدٍ ('). وَقَالَ شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: صُوَاعَ الْمَلِكِ - قَالً -: كَانَ مِنْ فِضَةٍ يَشْرَبُونَ فِيهِ، وَكَانَ مِنْ الْمَكُوكِ (''). فَوَضَعَهَا فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ مِنْ فِيهِ، وَكَانَ مِثْ الْمَكُوكِ (''). فَوَضَعَهَا فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ مِنْ لَيْهُمْ وَكَانَ مِثْلُ الْمَكُوكِ (''). فَوَضَعَهَا فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ مِنْ لَيْهِ، وَكَانَ مِثْلُ الْمَكُوكِ (''). فَوَضَعَهَا فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ مِنْ لَيْهِ (وَلِمَن مِنْ اللّهِ الْمُعَلِي فِي اللّهُ الْمِيلُ فِي الْمُنَادِي وَقَالُوا: ﴿ مَاذَا مِنْ بَابِ الْجُعَالَةِ ، ﴿ وَالْمَن بِهِ وَلِمَن بَابِ الْجُعَالَةِ ، ﴿ وَالْمَانُ بِهِ وَلِمَن بَابِ الْجُعَالَةِ ، ﴿ وَالْمَانَ بِهِ وَالْمَانَ وَالْكَفَالَةِ . فَقَالَوا اللّهُ مَانِهُ اللّهُ عَلَيْ بَعِيرٍ ﴾ وَهَذَا مِنْ بَابِ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ .

وْقَالُواْ تَالِّهُ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ فَي ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ فَي قَالُواْ فَمَا جَرَّوُهُ, إِن كُنتُمْ كَذِينَ فَي قَالُواْ مَا جَرَّوُهُ, إِن كُنتُمْ كَذَلِكَ بَجْزِي الظَّلْمِينَ فَي مَرَّوُهُ مَن فُومِدَ فِي رَعِلَهِ فَهُو جَرَّوُهُ كَذَلِكَ بَجْزِي الظَّلْمِينَ فَي فَبَدَ فَبَكُ وَعَلَمَ أَخِيهُ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وَعَلَمَ أَخِيهُ كُنَ لِللَّهُ كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا كَنْ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءً وَقَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ أَن يَشَاءً وَقَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ عَلَيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلَيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ عَلَيمٍ عَلِيمٍ عَلَيمٍ عَلَيْهُ عَلَيمٍ ع

لَمَّا اتَّهَمَهُمْ أُولَئِكَ الْفِتْيَانُ بِالسّرِقَةِ، قَالَ لَهُمْ إِخُوهُ يُوسُفَ: ﴿ وَلَلّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مّ مَا خِقْنَا لِنَفْسِدَ فِى الْأَرْضِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ ﴾ أَيْ: لَقَدْ تَحَقَقْتُمْ وَعَلِمْتُمْ مُنْذُ عَرَفْتُمُونَا - كُنَا سَرِقِينَ ﴾ أَيْ: لَقَدْ تَحَقَقْتُمْ وَعَلِمْتُمْ مُنْذُ عَرَفْتُمُونَا - لِأَنّهُمْ شَاهَدُوا مِنْهُمْ سِيرَةً حَسَنَةً - أَنّا ﴿ مَا جِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ ﴾ أَيْ: لَيْسَتْ سَجَايَانَا تَقْتَضِي هَذِهِ الصَّفَة، فَقَالَ لَهُمُ الْفِتْيَانُ: ﴿ فَمَا جَرَرُوهُ وَ ﴾ أَي: السَّارِقِ إِنْ كُنتُ صَيْدِينِ ﴾ أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ الصَّفَة بَنْ وَجَدْنَا فِيكُمْ مَنْ أَخَذَهُ ؟ ﴿ وَالُولُ جَرَوْهُ مَن وَجِدَ فِي كُونُ لَكُولِكَ جَرِينَ الظّلِلِينَ ﴾ وَهَكَذَا كَانَتْ رَحِلِهِ عَهُو جَرَرُقُهُ كَنْلِكَ جَرِي الظّلِلِينَ ﴾ وَهَكَذَا كَانَتْ رَحْلِهِ عَهُو جَرَرُقُهُ كَنْلِكَ جَرِي الظّلِلِينَ ﴾ وَهَكَذَا كَانَتْ رَحْلِهِ عَهُو جَرَرُقُهُ كَنْلِكَ جَرِي الظّلِلِينَ ﴾ وَهَكَذَا كَانَتْ السَّلَامُ، أَنَّ السَّارِقَ يَدْفَعُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَهِذَا هُو النَّذِي أَرَادَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّكَمُ، وَلِهِذَا بَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ، أَيْ فَتَشَهَا السَّلَامُ ، وَلِهَذَا بَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ، أَيْ فَتَشَهَا السَّلَامُ ، وَلِهَذَا بَدَأَ الْهُمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ ، وَلِمْ فَهُمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ ، وَالْمَرَاوِهِمْ وَالْيَرَامِهِمْ ، وَإِلْزَامًا لَهُمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ ،

النها المعلقة المعلقة

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كَنَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ۗ وَهَذَا مِنَ الْكَيْدِ - الْمَحْبُوبِ الْمُرَادِ - الَّذِي يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الْمَطْلُوبَةِ.

وَقُولُهُ: ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْكِلِ ﴾ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهُ فِي حُكُم مَلِكِ مِصْرَ، قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ (٤). وَإِنَّمَا قَيْضَ اللهُ لَهُ أَنِ الْتَزَمَ لَهُ إِخْوَتُهُ بِمَا الْتَزَمُوهُ، وَهُو كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ شَرِيعَتِهِمْ، وَلِهَذَا مَدَحَهُ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ يَرْفَعَ اللهُ ٱلَّذِينَ عَلَمُ مَذَكُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَرْفَعَ اللهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ ﴾ الْآيَة، ﴿ وَفَوقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ قَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ : لَيْسَ عَالِمٌ إِلَّا فَوْقَهُ عَالِمٌ حَلِيمٌ فَي اللهُ اللهِ عَنْ صَعِيدِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ (٥). وَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ (١٤). وَكَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ (٥). وَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ (١٤) فَقَالَ: الْمَنْ عَبَّسٍ فَحَدَّتَ بِحَدِيثٍ عَبِيبٍ، فَتَعَجَّبَ رَجُلٌ فَقَالَ: الْحَمْدُ لَلْهِ ، ﴿ فَوْقَ كُلِّ ذِي عَلِيمٍ عَيْدِ عَلِيمٍ عَيْدِ عَيْدِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١٤) فَقَالَ: الْكِنَ عَبِّسٍ فَحَدَّتَ بِحَدِيثٍ عَبِيبٍ، فَتَعَجَّبَ رَجُلٌ فَقَالَ: الْحَمْدُ لَلْهِ ، ﴿ فَوْقَ كُلِّ ذِي عَيْدِ عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلً وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَرَّ وَجَلً وَهُولَ كُلُولُ اللهُ وَلَكُ عَبْدُ الْمَرْقَ كُلُ ذِي عَلَى اللهُ عَرَّقَ كُلُ ذِي

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۷۲/۱٦ (۲) الطبري: ۱۷۳/۱٦ (۳) الطبري: ۱۹۳/۱٦ (۲) الطبري: ۱۹۳/۱۱

عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِنِّسَ مَا قُلْتَ: اللهُ لَعَلِيمٌ ﴿ آوَهُوَ] فَوْقَ كُلِّ عَالِم ﴿ أَ وَكَذَا رَوَى سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ قَالَ: يَكُونُ هَذَا أَعْلَمُ مِنْ هَذَا، وَهَذَا أَعْلَمُ مِنْ هَذَا، وَاللهُ فَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ ﴿ آ . وَهَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ ﴿ آ . وَقَالَ قَتَادَةُ : وَفَوْقَ كُلِّ عَلِمٍ عَلِيمٌ ، حَتَّى يَنْتَهِي الْعِلْمُ إِلَى اللهِ، مِنْهُ وَوَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ، حَتَّى يَنْتَهِي الْعِلْمُ إِلَى اللهِ، مِنْهُ بَدُىءَ ، وَقِي قِرَاءَةِ عَبْدِاللهِ : (وَقَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ فَوْقَ كُلُ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ فَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ فَوْقَ كُلُ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ فَقَ لُلُ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ أَ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ أَ أَ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ أَ أَ عَلَمٍ عَلَيمٌ ﴾ ( أَ أَ أَ أَ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ أَ أَ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ أَ أَ غَلَونُ كُلُ عَالِمٍ عَلِيمٌ ﴾ ( أَ أَ أَ أَ غَلَمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهُ الللهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهِ الللهِ الللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهِ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهِ

﴿ اللهُ قَالُوا إِنَّ يَسْوِقُ فَقَدُ سَرَفَ أَتُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَكَأً وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَعْدَدُ مَكَأً وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَعْدَدُ اللَّهُ مِمَا تَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ الل

[إِخْوَةُ يُوسُفَ اتَّهَمُوهُ بِالسَّرِقَةِ]

وَقَالَ إِخْوَةً يُوسُفَ لَمَّا رَأُوُا الصَّوَاعَ قَدْ أُخْرِجَ مِنْ مَتَاعِ بِنْيَامِينَ ﴿إِن يَسْوِقَ فَقَدْ سَرَوَكَ أَتُ لَهُ مِن قَبَلُ﴾ مَتَاعِ بِنْيَامِينَ ﴿إِن يَسْوِقَ فَقَدْ سَرَوَكَ أَتُ لَهُ مِن قَبَلُ ﴾ يَتْنَصَّلُونَ إِلَى الْعَزِيزِ مِنَ النَّشَبُّهِ بِهِ، وَيَذْكُرُونَ: أَنَّ هَذَا السَّلَامُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ يَعْنِي الْكَلِمَةَ السَّلَامُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ يَعْنِي الْكَلِمَةَ السَّلَامُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ يَعْنِي الْكَلِمَةَ تَصِمُوكَ ﴾ أَيْ: تَذْكُرُونَ، قَالَ هَذَا فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبلِهِ لَهُمْ، وَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ، قَالَ الْعَوْفِيُ (٥) عَنِ الْبَرِيمُ اللَّهُونِ عَنَّالُ الْعَوْفِيُ (٥) عَن الْمُحْرِيمُ فَلَ اللَّهُونِ عَنْ اللَّهُ وَلَمْ مَعَالَ الْعَوْفِيُ (٥) عَن الْمُحْرِيمُ فَلَى اللَّهُونِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ هِ فَلَمْ مَالَ الْعَوْفِيُ (٥) عَن الْمُحْرِيمُ فَي نَفْسِهِ هِ فَلَى الْمَعْوَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِعُونَ ﴾ . وَقَلُوا يُتَأْتُهُمُ الْمَارِمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِعُونَ ﴾ . وَقَلُوا يُتَأْتُهُمُ الْمَعْرِيمُ إِلَى اللَّهُ أَنْ مَعَالَ الْعَوْفِي أَنْ مَعَالَ الْعَوْفِي وَلَى مَن الْمُعْرِيمِ الْمَنْ فَالَ الْعَوْفِي (٤) فَي مَعَالَ الْعَوْفِي (٤) مَكَادُولُ الْمَالَ الْعَوْلَ مَعَالَ اللَّهُ الْمَلَامِ الْمُعْفِي الْمُعَلِيمُ الْمُولِيمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِيمِ الْمُلْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِيمِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقِ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِعُولُ الْمُعُلِولُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِي

إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَطْنَامُونَ ۗ ﴿ ﴾ [اِقْتِراحُ الْإِخْوَةِ أَخْذَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَدَلَ بِنْيَامِينَ وَالرَّدُّ عَلَى ﴿ فَتِراحِ ] هَذَا الِاقْتِراحِ]

لَمَّا تَعَيَّنَ أَخْذُ بِنْيَامِينَ وَتَقَرَّرَ تَرْكُهُ عِنْدَ يُوسُفَ بِمُفْتَضَى اعْتِرَافِهِمْ، شَرَعُوا يَتَرَقَّقُونَ لَهُ وَيَعْطِفُونَهُ عَلَيْهِمْ ﴿قَالُواْ يَتَأَيُّهَا الْعَيْرِرُ إِنَّ لَهُ وَلَهُ لَكِهِ يَعْنُونَ وَهُوَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا وَيَتَسَلَّى بِهِ عَنْ وَلَدِهِ الَّذِي فَقَدَهُ ﴿ فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ وَيَسَلَّى بِهِ عَنْ وَلَدِهِ الَّذِي فَقَدَهُ ﴿ فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ وَيَسَلَّى بِهِ عَنْ وَلَدِهِ الَّذِي فَقَدَهُ ﴿ فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ وَيَتَسَلَّى بِهِ عَنْ وَلَدِهِ الَّذِي فَقَدَهُ ﴿ وَفَحُدْ أَحَدَنَا مَتَعَنَا عِنَدُهُ ﴾ أَيْ: إِنَّا لَمُعْلِينَ الْمُنْصِفِينَ الْقَابِلِينَ لِلْخَيْرِ، ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَجَدَنَا مَتَعَنَا عِندُهُ ﴾ أَيْ: كَمَا قُلْتُمْ وَاعْتَرَفْتُمْ ﴿ إِنَّا إِذَا لَطْلِمُونَ ﴾ أَيْ: إِنْ أَخَذْنَا بَرِينًا فَلُتُمْ وَاعْتَرَفْتُمْ ﴿ إِنَّا إِذَا لَطُلَلِمُونَ ﴾ أَيْ: إِنْ أَخَذْنَا بَرِينًا فَلْتَمْ مَا عَنْهُ اللّهُ وَاعْتَرَفْتُمْ ﴿ إِنَّا إِذَا لَطَلَلِمُونَ ﴾ أَيْ: إِنْ أَخَذْنَا بَرِينًا وَلَا لَعْلِمُونَ ﴾ أَيْ: إِنْ أَخَذْنَا بَرِينًا وَسَقِيمٍ .

قَالَ مَعَاذَاللّهِ أَن نَأْخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنّا وَاللّهُ وَكُلُوهُ وَاللّهُ وَكُلُوهُ وَاللّهُ وَكُلُوهُ وَاللّهُ وَكُلُوهُ وَاللّهُ وَكُلُوهُ وَاللّهُ وَمِن فَبَكُمُ اللّهُ وَمِن فَبَكُمُ اللّهُ وَهُو فَي رُوسُفَ فَكَنَ أَبْرَحَ مَوْثِقَا مِن اللّهِ وَمِن فَبَكُمُ اللّهُ إِلَى وَهُو فَي رُاللّهِ وَمِن فَبَكُمُ اللّهُ إِلَى وَهُو خَيْرُ اللّهُ كِمِينَ الْإَرْضَ حَتَى يَأْذَن لِيَ أَي عَلَيْمُ اللّهُ إِلَى وَهُو خَيْرُ اللّهُ كِمِينَ الْإَرْضَ حَتَى يَأْذَن لِيَ أَي عَلَيْمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

[مُشَاوَرَتُهُمْ وَمَشْوَرَةُ كَبِيرِهِمْ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ إِخْوَٰقِ يُوسُفَ أَنَّهُمْ لُمَّا يَئِسُوا مِنْ تَخْلِيصِ أَخِيهِمْ بِيَامِينَ الَّذِي قَدِ الْتَزَمُوا لِأَبِيهِمْ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ، وَعَاهَدُوهُ عَلَى ذَلِكَ ﴿ خَكَاصُواْ﴾ أي: وَعَاهَدُوهُ عَلَى ذَلِكَ ﴿ خَكَاصُواْ﴾ أي: انْفَرَدُوا عَنِ النَّاسِ ﴿ غِنَيَّا ﴾ يَتَنَاجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ النَّاسِ ﴿ غِنَيَا ﴾ يَتَنَاجَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ كَيْهُمُمْ ﴾ وَهُوَ رُوبِيلُ، وَقِيلَ: يَهُوذَا، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق: ۲/۳۲۷ (۲) الطبري: ۱۹۲/۱٦ (۳) الطبري: ۱۹۲/۱٦ (٤) الطبري: ۱۹۳/۱٦ (٥) أمر العوفي "

ينبنِيَ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْعَسُواْ مِن رَوْحِ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ مِن رَوْحِ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ مِن رَوْحِ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ وَهَمَّ الْقَوْمُ الْكَفُورُونَ وَهَمَّ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ يَعْنَى اللّهَ عَلَيْ الْمُتَعَلِقِ الْمَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الشَّكُلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الشَّكُلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الشَّكُ اللّهَ يَعْنِى الْمُتَعْمِدِ فَا وَفِ النَّا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الشَّكُ وَهِنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الشَّكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

يَتَأْسَغَنَ عَلَى يُوسُفَ إَيْ: أَعْرَضَ عَنْ بَنِيهِ، وَقَالَ مُتَذَكِّرًا حُرْنَ يُوسُفَ الْقَدِيمَ الْأَوَّلَ ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴿ جَدَّدَ لَهُ حُرْنَ يُوسُفَ ﴿ الْقَدِيمَ الْأَوَّلَ ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ جَدَّدَ لَهُ حُرْنُ الإِنْيَنِ الْحُرْنَ الدَّفِينَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ غَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْإِسْتِرْ جَاعَ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ غَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْإِسْتِرْ جَاعَ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَآتِيَطَتَ عَيْنَاهُ وَلَيَعْتُ لَا يَشْكُو أَمْرَهُ مِنَ لَا يَسْكُو أَمْرَهُ إِلَى مَخْلُوقٍ، قَالَهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ (١٠). وَقَالَ الضَّحَاكُ: ﴿ فَهُو كَلِيمُ هُو كَلِيمُ هُو كَلِيمُ هُو كَلِيمُ وَقَالُ الضَّحَاكُ: ﴿ فَهُو كَلِيمُ هُو كَلِيمُ هُو اللَّهُ قَتَادَةً وَغَيْرُهُ (١٠). وَقَالَ الضَّحَاكُ: ﴿ فَهُو كَلِيمُ هُو كَلِيمُ حَزِينٌ (١٠).

فَعِنْدَ ذَلِكَ رَقَّ لَهُ بَنُوهُ، وَقَالُوا لَهُ عَلَى سَبِيلِ الرِّفْقِ بِهِ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِ: ﴿ تَلْسَفْكُ ۚ أَيْ: لَا لَا لَهُ عَلَى مَرْسُفَ ﴾ أَيْ: لَا تُقَارِقُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ أَيْ: لَا تُقَارِقُ تَذُكُرُ كَرَشًا ﴾ أَيْ: ضَعِيفَ

عَلَيْهِمْ بِإِلْقَائِهِ فِي الْبِئْرِ عِنْدَمَا هَمُّوا بِقَبْلِهِ، قَالَ لَهُمْ: ﴿أَلَمْ تَمْـلَمُواْ أَنَكَ أَبَاكُمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّرْفِقًا مِنَ ٱللَّهِ ﴾ لَتُرُدُّنَّهُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُمْ كَيْفَ تَعَذَّرَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ لَكُمْ مِنْ إِضَاعَةِ يُوسُفَ عَنْهُ ﴿ فَلَنْ أَتِرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾ أَيْ: لَنْ أُفَارِقَ لهٰذَهِ الْبَلْدَةَ ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ آبِيٓ﴾ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ رَاضِيًا عَنِّي ﴿أَوّ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِيُّ ﴾ قِيلَ: بالسَّيْفِ، وَقِيلَ: بَأَنْ يُمَكِّنَنِي مِنْ أَخْذِ أَخِي ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ﴾ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُخْبِرُوا أَبَاهُمْ بِصُورَةِ مَا وَقَعَ، حَتَّى يَكُونَ عُذْرًا لَهُمْ عِنْدَهُ، وَيَتَنَصَّلُوا إِلَيْهِ وَيَبْرَأُوا مِمَّا وَقَعَ بِقَوْلِهِمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ﴾ قَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ: مَا عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَكَ سَرَقَ<sup>(١)</sup>. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: مَا عَلِمْنَا فِي الْغَيْبِ أَنَّهُ سَرَقَ لَهُ شَيْتًا، إِنَّمَا سَأَلَنَا مَا جَزَاءُ السَّارِقِ؟ ﴿وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴿: قِيلَ: ٱلْمُرَادُ مِصْرُ (٢). قَالَهُ قَتَادَةُ (٣). وَقِيلَ: غَيْرُهَا ﴿وَٱلْعِيرَ ٱلَّذِي أَقَلْنَا فِيَهَا ﴾ أي الَّتِي رَافَقْنَاهَا: عَنْ صِدْقِنَا وَأَمَانَتِنَا وَحِفْظِنَا وَحِرَاسَتِنَا، ۖ ﴿وَإِنَّا لْصَدِقُونَ﴾ فِيمَا أَخْبَرْنَاكَ بهِ مِنْ أَنَّهُ سَرَقَ وَأَخَذُوهُ بِسَرقَتِهِ. ﴿ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَـبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ مَا وَتُولَى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيدٌ ١ فَهُ قَالُواْ نَالِنَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ (١٠) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَتِّي وَحُزْنِيَّ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [جَوَابُ نَبِيِّ اللهِ وَحَالُهُ بَعْدَ سَمَاعِ الْخَبَرِ الْمُؤْلِمِ] قَالَ لَهُمْ كَمَا قَالَ لَهُمْ حِينَ جَاءُوا َعَلَى قَمِيصٍ يُوَسُفَ

بِدَم كَذِبُ: ﴿ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَرٌ فَصَبِّرُ جَيِيلٌ ﴾ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ: لَمَّا جَاءُوا يَعْقُوبَ وَأَخْبَرُوهُ بِمَا جَرَى، مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ: لَمَّا جَاءُوا يَعْقُوبَ وَأَخْبَرُوهُ بِمَا جَرَى، إِنَّهُمَهُمْ فَظَنَّ أَنَّهَا كَفِعْلَتِهِمْ بِيُوسُفَ، قَالَ: ﴿ بَلُ سَوَلَتَ لَكُمْ النَّاسِ: لَمَّا كَانَ ضَنِيعُهُمْ هَذَا مُرَبَّبًا عَلَى فِعْلِهِمُ الْأَوَّلِ، سُحِبَ حُكْمُ الْأَوَّلِ، عَضُ النَّاسِ: لَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مُ الْأَوَّلِ، سُحِبَ حُكْمُ الْأَوَّلِ مَضِيعَهُمْ هَذَا مُرتَبًا عَلَى فِعْلِهِمُ الْأَوَّلِ، سُحِبَ حُكْمُ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَصَحَّ قَوْلُهُ: ﴿ بَلُ سَوَلَتَ لَكُمْ الْفُكُمْ الْمَلَّكُمْ الْلَّوَلِ فَصَبَرُكُ عَلَيْهِ أَوْلَادَهُ النَّلَاثَةَ: عَيْلِهُ وَلَادَهُ النَّلَاثَةَ: يُومُنَ اللهِ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْضَى عَنْهُ أَبُوهُ، فَيَأْمُرهُ بِالرَّجُوعِ يَعْلَيْهُ وَاللهِ فِيهِ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى عَنْهُ أَبُوهُ، فَيَأْمُرهُ بِالرَّجُوعِ يَنْ اللهِ أَنْ يَرْضَى عَنْهُ أَبُوهُ، فَيَأْمُرهُ بِالرَّجُوعِ يَا اللهِ فَيهِ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُدُ أَخَاهُ خُفْيَةً، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ عَسَى اللهُ أَنَ يَاللهُ أَنْ يَأْخُدُهُ فَي إِنْهُمُ هُو الْعَلِيمُ فَي أَلُوهُ الْمُؤْلِقِ وَقَدَرُهِ، ﴿ وَإِمَّا أَنْ يَرُحُمُ وَلَا اللهِ فَي أَفْعَالِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ، ﴿ وَلَوَلَكُمْ مُ فَاللهِ فَاللهِ فَي أَفْعَالِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ، ﴿ وَلَوَلَكُمْ مَا الْعَلِيمُ وَقَالَهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ، ﴿ وَنَوَلَى عَنْهُمُ وَقَالَى اللهُ فَقَالِهُ وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ، ﴿ وَنَوَلَى عَنْهُمُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالًا وَاللّهُ فَلَا اللّهِ فَيَا عَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَهُ إِلَهُ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا وَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱۰/۱۱ (۲) الطبري: ۲۱۰/۱۱ (۳) الطبري: ۲۱۰/۱۱ (۵) عبد الرزاق: الطبري: ۲۱۲/۱۱ (۵) عبد الرزاق: ۲۲۷/۲۱ (۲) الطبري: ۲۱۸/۱۱ (۷) الطبري: ۲۱۸/۱۲

الْفُوَّةِ ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ يَقُولُونَ: إِنِ اسْتَمرَّ بِكَ هَذَا الْحَالُ خَشِينَا عَلَيْكَ الْهَلَاكَ وَالتَّلَفَ ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَقِي وَحُرْفِتَ إِلَى اللهِ ﴾ أَيْ: أَجَابَهُمْ عَمَّا قَالُوا بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا أَشَكُوا بَقِي وَحُرْفِتِ إِلَى اللهِ أَيْ: هَمِّي وَمَا أَنَا فِيهِ ﴿إِلَى اللهِ اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ: أَرْجُو مِنْهُ كُلَّ وَحُدَهُ ، ﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ: أَرْجُو مِنْهُ كُلَّ خَيْرٍ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْنِي خَيْرٍ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ لَا بُدَّ أَنْ يُظْهِرَهَا.

﴿ يُكِبَنِيَ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُوا مِن رَقِّجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَقَيْمَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَقَيْمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُ وَحِثْنَا بِيضَعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اللّهُ يَجَزِى الْمُصَدِّقِينَ ﴿ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ يَجَزِى اللّهُ المُمَلِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ يَجَزِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَجَزِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## [اَلْأَمْرُ بِتَحَسُّسِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ يَغْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ نَدَبَ بَنِيهِ عَلَى الذَّهَابِ فِي الْأَرْضِ يَسْتَعْلِمُونَ أَخْبَارَ يُوسُفَ وَأَخِيهِ بِنْيَامِينَ، وَالتَّجْسُسُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ، وَالتَّجْسُسُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ، وَالتَّجْسُسُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ، وَالتَّجْسُسُ يَكُونُ فِي الشَّرِ، وَنَهَّضَهُمْ وَبَشَّرَهُمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ، أَيْ لَا يَقْطَعُوا رَجَاءَهُمْ وَأَمَلَهُمْ مِنَ اللهِ فِيمَا يَرُومُونَهُ وَيَقْصِدُونَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.

[إِخْوَةُ يُوسُفَ بَيْنَ يَدَيْهِ]

رَاحِقُ يَقُولُهُ: ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ: فَذَهَبُوا فَلَخَلُوا مِصْرَ، وَدَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ﴿ فَالُواْ يَتَأَيُّهُا اَلْعَزِيْرُ مَسَنَا وَأَهَلَنَا مَصْرَ، وَدَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ﴿ فَالُواْ يَتَأَيُّهُا اَلْعَزِيْرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الشَّمَّ ﴾ يَعْنُونَ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ وَقِلَّةِ الطَّعَامِ، ﴿ وَجِثْنَا لِيَمْنَ عَقِهُ الطَّعَامِ الَّذِي نَمْتَارُهُ، بِيضَدَعَةِ مُّرُخَدَةٍ ﴾ أَيْ: وَمَعَنَا نَمَنُ الطَّعَامِ الَّذِي نَمْتَارُهُ، وَهُو نَمَنْ وَاحِدٍ (٢٠).

وَقَوْلُهُ إِخْبَارًا عَنْهُمْ: ﴿ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ ﴾ أَيْ أَعْطِنَا بِهَذَا الثَّمَٰنِ الْقَلِيلِ مَا كُنْتَ تُعْطِينَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (فَأَوْقِرْ رِكَابَنَا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا) (٣٠ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ بِرَدِّ أَخِينَا إِلَيْنَا (٢٠ ).

وَسُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: هَلْ حَرُمَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْل النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلُهُ: ﴿فَآوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَنَصَدَقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ حَدِ (٥)

َ ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞ قَالُواْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ

وَهَنَذَا أَخِيًّ فَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَاً إِنَّهُ مَن يَنَقِ وَيَصَّبِرْ فَإِنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَنَقِ وَيَصَّبِرْ فَإِنَ اللَّهِ لَقَدْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّ لَخَطِيبَنَ اللَّهِ قَالُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ النَّوْمِ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الزَّحِمِينَ اللَّهِ عَنْهُمْ] عَلَيْكُمُ النَّوْمِينَ اللَّهِ وَعَفُوهُ عَنْهُمْ] النَّعَلِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ إِخْوَتُهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْجَهْدِ وَالضِّيقِ وَقِلَّةِ الطَّعَام وَعُمُومِ الْجَدْبِ، وَتَذَكَّرَ أَبَاهُ وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْحُزْنِ لِفَقْدِ وَلَدَيْهِ، مَعَ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ وَالتَّصَرُّفِ وَالسَّعَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَٰتُهُ رِقَّةٌ وَرَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَشَفَقَةٌ عَلَى أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ، وَبَدَرَهُ الْبُكَاءُ فَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: ﴿هَلَ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ﴾ يَعْنِي كَيْفَ فَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ ﴿إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ﴾ أَيْ: إنَّمَا حَمَلَكُمْ عَلَى هَذَا الْجَهْلُ بِمِقْدَارِ هَذَا الَّذِي ارْتَكَبْتُمُوهُ، وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا تَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ بِنَفْسِهِ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى لَهُ فِي ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَخْفَى مِنْهُمْ نَفْسَهُ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بَأَمْرِ اللهِ تَعَالَى لَهُ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَكِنْ لَمَّا ضَاقَ الْحَالُ وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ، فَرَّجَ اللهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ الضِّيقِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُشْرِ يُسْرَّا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْهُسَرِ بُشَرًا﴾ [الشرح: ٦،٥] فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا: ﴿أَوَنَكُ لَأَنْتُ يُوسُفُّ﴾ وَقَرَأَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: (أَوَ أَنْتَ يُوسُفُ) وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِن: (إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُّفُ) وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ هِيَ الْأُولٰى، لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِعْظَام، أَيْ إِنَّهُمْ تَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ إِلَيْهِ مِنْ سَنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَعْرِفُهُمْ وَيَكْتُمُ نَفْسَهُ، فَلِهِذَا قَالُوا عَلَى سَبِيلِ الإسْتِفْهَام: ﴿ أَوَنَّكَ ٰ لَأَنتَ ٰيُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰلَذَاۤ أَخِيُّ﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَدَ مَنَ اللّهُ عَلَىٰ أَ ﴾ أَيْ: بِجَمْعِهِ بَيْنَنَا بَعْدَ التَّهْ ِ فَا وَيَصْمِرْ فَإِنَ اللّهَ لَا التَّهْ ِ فَا وَيَصْمِرْ فَإِنَ اللّهَ لَا التَّهْ ِ فَا فَدَ عَاشَرَكَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْيِنِينَ ﴾ قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَاشَرَكَ اللّهُ عَلَيْنِيعُ أَجْرَ الْمُحْيِنِينَ ﴾ قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَاشَرَكَ اللّهُ عَلَيْنِيعُ أَجْرَ الْمُخْلُقِ وَالنَّمُونِ وَالسَّعَةِ وَالْمُلْكِ وَالتَّصَرُّفِ وَالنَّبُوَّةِ أَيْضًا وَ النَّبُوَّةِ أَيْضًا وَ النَّعَمُ وَالنَّعَةِ وَالْمُلْكِ وَالتَّصَرُّفِ وَالنَّبُوَّةِ أَيْضًا ، وَأَقَرُّوا لَهُ بِأَنَّهُمْ أَسَاءُوا إِلَيْهِ وَأَخْطَأُوا فِي

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱/ ۲۲۷ (۲) الطبري: ۲۱/ ۲۳۸ (۳) الطبري: ۲۸/ ۲۳۸ (۲) الطبري: ۲۲/ ۲۶۲

حَقِّهِ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ ﴾ يَقُولُ: أَيْ: لَا تَأْنِيبَ عَلَيْكُمْ وَلَا أُعِيدُ عَلَيْكُمْ ذَنْبَكُمْ فِي عَلَيْكُمْ وَلَا أُعِيدُ عَلَيْكُمْ ذَنْبَكُمْ فِي حَقِّي بَعْدَ الْيُوْمِ، ثُمَّ زَادَهُمُ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْمَعْفِرَةِ فَقَالَ: ﴿ يَغْفِرُ وَ فَقَالَ: ﴿ يَغْفِرُ وَ فَقَالَ: ﴿ يَغْفِرُ وَ لَهُ مُ الرَّحِمِينَ ﴾ .

﴿ اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَكَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَنُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْحِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفْنِدُونِ۞ قَالُواْ تَأْلَةِ إِنَّكَ لَفِى صَكَلِكَ ٱلْفَكِيمِ

[قَمِيصُ يُوسُفَ وَوِجْدَانُ يَعْقُوبُ رِيحَ يُوسُفَ اَي يَأْتِ يَعُولُ: إِذْهُبُوا بِهَذَا الْقَمِيصِ ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ وَكَانَ قَدْ عَمِيَ مِنْ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ ، ﴿ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِبُ ﴾ أَيْ: بِجَمِيعِ بَنِي يَعْقُوبَ ، ﴿ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِبُ ﴾ أَيْ: خَرَجَتْ مِنْ مِصْرَ ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ يَعْنِي يَعْقُوبَ عَلَيْهِ أَيْ: خَرَجَتْ مِنْ مِصْرَ ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ يَعْنِي يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَنْ بَقِي عِنْدَهُ مِنْ بَنِيهِ ﴿ إِنِي الْفَنَدِ وَالْكِبَرِ ، رَوَى السَّلَامُ لِمَنْ بَقِي عَنْدَهُ مِنْ بَنِيهِ ﴿ إِلَى الْفَنَدِ وَالْكِبَرِ ، رَوَى كَنْدُ الرَّزَّ اقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ، قَالَ: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ، قَالَ: فَوَجَد رِيحَهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ أَلَ الْقُورِ عِيحَهُ مِنْ مَسِيرَةٍ ثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ أَلَ الْقُورِ عُلَا أَن فَقَالَ: ﴿ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن فَيَدُونِ ﴾ قَالَ: فَوَجَدَ رِيحَهُ مِنْ مَسِيرَةٍ ثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ أَلَ الْقُورِيُ وَشَعْبُهُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي سِنَانٍ بِيولِ اللَّورِيُ وَلَكُ النَّوْرِيُ وَشُعْبُهُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي سِنَانٍ بِيولَا أَن اللَّورِي وَقَالَ: ﴿ وَلَمَا عَنْ أَبِي سِنَانٍ بِيولِهِ وَلَا النَّوْرِي وَقَالَ: فَوَجَدَ رِيحَهُ مِنْ مَسِيرَةٍ ثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ أَلَ الْقُورِيُ وَشُعْبُهُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي سِنَانٍ بِيولَ اللَّذَورِي وَلَا الْقُورِي وَقَالَ الْقُورِي وَلَيْهِ أَيْهُ مِنْ مَسِيرَةٍ ثَمَا عَنْ أَبِي سِنَانٍ بِيولَ اللْهَورِي وَلَا وَلَا الْمُؤْونِ الْمَالِ الْقَوْرِي وَلَا الْمَوْدِي وَلِي الْهَورِي الْمِهُ الْمَالِي الْفَيْدِ وَلَكَامٍ الْمَوْدِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِقَ الْمَالِقَامُ الْمَالِقُولُ الْمِنْ الْمَالِقُولُ الْمَلَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولِ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمَالِهُ الْمِلْمُ الْمَالِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: تُسفّهُونَ (٣). وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: تُسفّهُونَ (٣). وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا وَالْحَسَنُ: تُهَرَّمُونَ (٤). وَقَوْلُهُمْ: ﴿إِنّكَ لَغِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (٥). وَقَالَ الْقَدِيمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَفِي خَطَئِكَ الْقَدِيمِ (٥). وَقَالَ الْقَدِيمِ عَلَيْكَ الْقَدِيمِ (١٠). وَقَالَ قَتَادَةُ: أَيْ: مِنْ حُبِّ يُوسُفَ لَا تَشْمَاهُ وَلَا تَسَلَاهُ، قَالُوا لِوَالِدِهِمْ كَلِمَةً عَلِيظَةً لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوهَا لِوَالِدِهِمْ وَلَا لِنَبِيِّ اللهِ ﷺ (٢). وَكَذَا قَالَ السَّدِّيُّ وَغَيْرُهُ (٧). لِوَالِدِهِمْ وَلَا لِنَبِيِّ اللهِ ﷺ (١٦). وَكَذَا قَالَ السَّدِيُّ وَغَيْرُهُ (٧). ﴿ وَكَذَا قَالَ السَّدِيُّ وَغَيْرُهُ (٧). ﴿ وَكَذَا قَالَ السَّدِيُّ وَعَيْرُهُ (٧). وَكَذَا قَالَ السَّدِيُّ وَعَيْرُهُ (٧). وَكَذَا قَالَ السَّدِيُّ وَعَيْرُهُ (٧). وَقَالَ أَلَمْ وَلَا مَنْ اللهِ عَلَى وَجِهِهِ وَلَا يَسَوَى اللهُ اللهُ وَلَا يَتَأَلُوا يَتَأَلِنَا السَّدِي قَالُوا يَتَأَلِوا اللهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ

رَقِيُّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ: ﴿ ٱلْبَشِيرُ ﴾ الْبَرِيدُ ( ( ) . وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالسُّدِّيُ : كَانَ يَهُوذَا بْنُ يَعْقُوبَ ( ( ) . قَالَ السُّدِّيُ : إِنَّمَا جَاءَ بِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَاءَ بِالْقَمِيصِ وَهُوَ مُلَطَّخٌ بِدَم كَذِبٍ، فَأَحَاءَ بِالْقَمِيصِ فَأَلْقَاهُ كَذِبٍ، فَأَحَبَ أَنْ يَغْسِلَ ذَلِكَ بِهَذَا ، فَجَاءَ بِالْقَمِيصِ فَأَلْقَاهُ

فَلَمَّاأَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَيْهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْوَالُوا يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاۚ إِنَّا كُنَّا خَطِيْنَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ ، هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١ دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَإِنْ وَرَفَعَ أَبُونِ وَعَلَى ٱلْعَرُّشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجَّدًا وَقَالَ يَثَأَبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نِّزَعَ ٱلشَّيْطَنَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيڤُ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ هُ رَبِّ قَدْءَ اَيَّنْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ قَوَقَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْمٍمْ إِذَ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُوِّمِنِينَ اللَّهِ

عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ فَرَجَعَ بَصِيرًا (١٠). وَقَالَ لِبَنِيهِ عِنْدَ ذَٰلِكَ ﴿ أَلَمْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ: أَعْلَمُ: أَنَّ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ: أَعْلَمُ: أَنَّ اللّهَ سَيَرُدُهُ إِلَيْ كُمْ: ﴿ إِنِي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوَلَا أَنْ تُمْيَدُونِ ﴾.

## [نَدَامَةُ إِخْوَةِ يُوسُف]

فَعِنْدُ ذَلِكَ قَالُوا لِأَبِيهِمْ مُتَرَفِّقِينَ لَهُ: ﴿ يَكَأَبَانَا اَسْتَغْفِرَ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُو اَلْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ أَيْ: مَنْ تَابَ إِلَيْهِ تَابَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيمِيُّ وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمْ: أَرْجَأَهُمْ إِلَى وَفْتِ السَّحَر (١١).

﴿ فَكُمُّنَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوشُفُ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق: ۲۹/۲۳ (۲) الطبري: ۲۰۰/۱۳ (۳) الطبري: ۲۰۰/۱۳ (۵) الطبري: ۲۱/۲۰۰ (۵) الطبري: ۲۱/۲۰۰ (۵) الطبري: ۲۰/۱۳ (۷) الطبري: ۲۰/۲۰۲ (۸) الطبري: ۲۱/۲۰۸ (۱۰) الطبري: ۲۱/۲۰۸ (۱۰) الطبري: ۲۱/۲۰۲

مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ۞ وَرَفَعَ أَبُوبَيْهِ عَلَى اَلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَدًّا وَقَالَ يَكَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْينَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ فِيَ إِذْ أَخْرَجُنِى مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطِلُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَقِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ۚ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ۚ إِنَّهُ الْمَالِمُ الْمَكِيمُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَكِيمُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهِ وَصِدْقُ رُؤْمِاهُ ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ وُرُودِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقُدُومِهِ بِلَادَ مِصْرَ - لَمَّا كَانَ يُوسُفُ قَدْ تَقَدَّمَ لِإِخْوَتِهِ أَنْ يَأْتُوهُ بِأَهْلِهِمْ أَجْمَعِينَ، فَتَحَمَّلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، وَتَرَحَّلُوا مِنْ بِلَادِ كَنْعَانَ قَاصِدِينَ بِلَادَ مِصْرَ - فَلَمَّا أُخْبِرَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِافْتِرَابِهِمْ، خَرَجَ لِتَلَقِّيهِمْ وَأَمَرَ الْمَلِكُ أُمْرَاءَهُ وَأَكَابِرَ النَّاسِ بِالْخُرُوجِ مَعَ يُوسُفَ لِتَلَقِّيهِمْ وَأَمَرَ الْمَلِكُ أُمْرَاءَهُ وَأَكَابِرَ النَّاسِ بِالْخُرُوجِ مَعَ يُوسُفَ لِتَلَقِيهِمْ وَأَمَرَ الْمَلِكُ أُمْرَاءَهُ وَأَكَابِرَ النَّاسِ بِالْخُرُوجِ مَعَ يُوسُفَ لِتَلَقِيهِمْ وَأَمْرَ الْمَلِكُ أُمْرَاءَهُ وَأَكَابِرَ النَّاسِ بِالْخُرُوجِ مَعَ يُوسُفَ لِتِلَقِيهِمْ وَأَمْرَ الْمَلِكُ أُمْرَاءَهُ وَأَكَابِرَ النَّاسِ بِالْخُرُوجِ مَعَ يُوسُفَ لِتِلَقِيهِمْ وَلَّهُمْ اللَّهُ يَعْفُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقُولُهُ: وَهُو الْأَشْبَهُ، وَقُولُهُ: هُومَالُوا مِصْرَ، وَضَمَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآوَاهُمْ إِلَيْهِ: ادْخُلُوا مِصْرَ، وَضَمَّنَهُ اللهُ مَنْ مَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْقَحْطِ.

وَقُولُهُ: ﴿ عَاوَىٰكَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ ﴾ قَالَ السُّدِّيُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: إِنَّمَا كَانَ أَبَاهُ وَخَالَتُهُ (١). وَكَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ قَدِيمَا (٢). وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيزِ: كَانَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ يَعِيشَانِ. قَالَ ابْنُ جَرِيزٍ: وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى مَوْتِ أُمّهِ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهَا، وَهَذَا الَّذِي مَوْتُ أُمُونُ هُوَ الْمَنْصُورُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى حَيَاتِها، وَمُخَاهِدٌ وَغَيْرُ وَوَفَلُهُ: (وَوَقُلُهُ: عَلَى السِّياقُ (٣). وقَوْلُهُ: وَالْحِدِ: يَعْنِي السَّرِيرِ، أَيْ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ (١٠). وَوَلَهُ: وَالْحَدُنُ اللَّهِ السَّيَاقُ (٣). وَقَوْلُهُ: وَالْحِدُ يَعْنِي السَّرِيرِ، أَيْ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ (١٠). وَوَكُنُو اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعْرُ وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُدُيكَى مِن وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، ﴿ وَقَالَ يَتَأَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُدُيكَى مِن وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، ﴿ وَقَالَ يَتَأَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُدُيكَى مِن وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُدُيكَى مِن وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مَ أَيْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ وَتَعَلَى السَّيْعَ عِيسَى عَلَيْهِ سَرَائِعِهِمْ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى الْكَبِيرِ يَسْجُدُونَ لَهُ، وَلَا عَلَى السُّجُودُ مُخْتَطًا وَلَمْ مَنَولُ فَتَادَةً السَّلَامُ مُ فَحُرِّمَ هٰذَا جَائِزًا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى شَوعُكِ السُّجُودُ مُخْتَصًا وَمَعْرُ وَنَ فَوْلِ فَتَادَةً السَّلَامُ السَّدُونُ فَوْلِ فَتَادَةً وَعَبْرُ وَنَى السَّدِيرِ وَمُعْلَى السُّجُودُ مُخْتَصًا وَعَلَى السَّجُودُ وَقَالَ السُّجُودُ وَالَ السَّدِيرِ وَتَعَالَى السَّدِي وَيَعْلَى السَّدِيرِ وَتَعَالَى السُّولُ عَلَى السَّدِيرِ وَلَى فَتَادَةً السَلَهُ وَلَا فَتَادَةً وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤَالُ فَيَا السَّدُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَالُ اللَّهُ وَلَا فَتَادَةً اللَّهُ وَلَا فَتَعَادُهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالِهُ الْمَلْكُولُ الْمَلْ الْمَالَالُهُ الْمُؤَالِ فَتَعَادَةً اللَّهُ

وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الشَّامَ فَوَجَدَهُمْ يَسُجُدُونَ

لِأَسَافِفَتِهِمْ، فَلَمَّا رَجَعَ سَجَدَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، وَأَنْتُ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يُسْجُدَ لِأَحَدِ، لَأَمْرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِإَحْدِ، لَأَمْرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا» (٢٠). وَالْغَرَضُ: أَنَّ هَذَا كَانَ لَوْوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا» (٢٠). وَالْغَرَضُ: أَنَّ هَذَا كَانَ جَائِزًا فِي شَرِيعَتِهِمْ، وَلِهَذَا خَرُوا لَهُ سُجَّدًا، فَعِنْدَهَا قَالَ يُوسُفُ: ﴿ وَلَهُذَا تَأُويِلُ رُعْنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِ حَقَّا ﴾ جَائِزًا فِي شَرِيعَتِهِمْ، وَلِهَذَا تَأُويِلُ رُعْنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِ حَقَّا ﴾ يُوسُفُ: ﴿ هَذَا مَا آلَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ، فَإِنَّ التَّأُويِلَ يُطْرُونَ إِلَا تَأْوِيلُهُ وَمَ يَلْقِي اللهِ الْأَمْرُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا تَأْوِيلُهُ وَمَ يَلْقِي اللهِ الْأَمْرُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا تَأْوِيلُهُ وَمَ يَلْقِي اللّهَ عَلَى مَا يَصِيرُ وَشَرّ. وَمُولَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرّ. وَشَرّ وَشَرّ. وَشَرَا وَسُولُونُ وَالْمَائِولِي اللْهَيَامَةِ يَأْتِهِمْ مَا وَعَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَا لَا عَرَافٍ اللّهُ عَلَى الْمَائِقُ وَالْمَالُونَ وَلَا لَا عَرْفَ الْمَائِقُ وَلَمْ الْمُؤْلُونُ وَلَوْلَالُهُ وَلَالَعُ وَلَا لَا الْمَالُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمَالُونُ وَلَا لَا الْمَائِلُونُ وَلَوْلَالُ وَلَا لَا الْمَائِلُولُ وَلَا لَا الْمَائِلُونُ وَلَا لَا الْمَائُونُ وَلَا لَا الْمَالُونَ لَالْمُولُونَ لِلْمُ الْمُؤْلُونُ وَلَا لَعَلَى الْمُؤْلُونُ لَوْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَائِلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَقَدُ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا ﴾ أَيْ: صَحِيحةً صِدْقًا - يَدْكُرُ نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِ - ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ اللِّيجِنِ وَغَيْرُهُ: وَجَاتَهَ بِكُمْ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ: كَانُوا يَسْكُنُونَ كَانُوا أَهْلَ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ (٧). وَقَالَ: كَانُوا يَسْكُنُونَ بِالْعَرَبَاتِ مِنْ أَرْضِ فِلَسْطِينَ مِنْ غَوْرِ الشَّامِ، ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعُ الشَّيْطَكُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتَ إِنَّ رَبِي لَطِيقُ لِمَا يَسْكَنُونَ أَيْنَ إِنْوَلَتُ إِنَّ لَكُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهَ اللّهُ هُو النّهُ هُو النّهُ هُو اللّهِ وَقَدَرِهِ وَمَا يَخْتَارُهُ وَيُرِيدُهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَقَدَرِهِ وَمَا يَخْتَارُهُ وَيُرِيدُهُ .

﴿ اللهُ رَبِّ قَدْ ءَاتِيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ قَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِمِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَوَقَنِي مُسْلِمَا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِيعِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

#### سَمِعُ وَالْحِصِي فِلصَّرِيقِينَ [الدُّعَاءُ بِالْخَاتِمَةِ عَلَى الْإِلْسُلَام]

هَذَا دُعَاءٌ مِنْ يُوسُفَ الصِّدِّيقِ، دَعَا بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا تَمَّتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ بِاجْتِمَاعِهِ بِأَبَوَيْهِ وَإِخْوَتِهِ، وَمَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ مِن النُّبُوَّةِ وَالْمُلْكِ سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أَتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْ يَتَوَفَّاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْ يَتَوَفَّاهُ مَعْلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْ يَتَوَفَّاهُ مُسْلِمًا حِينَ يَتَوَفَّاهُ - قَالَهُ الضَّحَاكُ - وَأَنْ يُلْحِقَهُ مُسْلِمًا حِينَ يَتَوَفَّاهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، صَلَوَاتُ بِالصَّالِحِينَ، وَهُمْ إِخْوَانُهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (^^). وَهَذَا الدُّعَاءُ يَحْتَمِلُ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَهُ عِنْدَ احْتِضَارِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَهُ عِنْدَ احْتِضَارِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱۷/۱۲ (۲) الطبري: ۲۱۹/۱۲ (۳) الطبري: ۲۱۹/۱۲ (۳) الطبري: ۲۲۹/۱۲ (۶) الطبري: ۲۲۹/۱۲ (۶) الطبري: ۲۲۹/۱۲ (۸) الطبري: ۲۷۲/۱۲ (۸) الطبري: ۲۷۲/۱۲ (۸) الطبري:

YA./17

الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ يَرْفَعُ أَصْبَعَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» ثَلَاثًا(١). وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلَ الْوَفَاةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّحَاقَ بِالصَّالِحِينَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، وَانْقَضَى عُمُرُهُ. وَاللَّحَاقَ بِالصَّالِحِينَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، وَانْقَضَى عُمُرُهُ. وَاللَّحَاقَ بِالصَّالِحِينَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، وَانْقَضَى عُمُرُهُ. وَاللَّحَاقَ بِالصَّالِحِينَ إِنَّا أَجَلُهُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَنْ اللَّهُ وَمَا لَكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَنْ اللَّهُ وَمَا لَكُنتُ لَكَيْمِ فَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا نَسْنَهُ لَهُ مَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرُ لِللَّهُ لِللْهِ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ ا

[مَا سَبَقَ مِنَ الْقِصَصِ هُوَ مِنْ وَحْيِ اللهِ]

يَقُولُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ ﷺ لَمَّا قَصَّ عَلَيْهِ نَبَأَ إِخْوَةِ يُوسُف،
وكَيْفَ رَفَعَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَ لَهُ الْعَاقِبَةَ وَالنَّصْرَ وَالْمُلْكَ
وَلَيْفَكُم، مَعَ مَا أَرَادُوا بِهِ مِنَ السُّوءِ وَالْهَلَاكِ وَالْإعْدَامِ،
هَذَا وَأَمْنَالُهُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَخْبَارِ الْغُيُوبِ السَّابِقَةِ ﴿ وُوجِهِ السَّابِقَةِ ﴿ وُوجِهِ السَّابِقَةِ ﴿ وُوجِهِ السَّابِقَةِ ﴿ وَمِهِ كَنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبْرَةِ لَكَ،
وَالِاتِّعَاظِ لِمَنْ خَالَفَكَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ أَيْ: عَلَى إِلْقَائِهِ فِي وَالْجُبِّ ﴿ وَهُمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ عَلَيْ إِلْقَائِهِ فِي اللهِ اللهِ وَحُيًا إِلْيُلِكَ الْمُحْبِ السَّابِقَةِ فِي اللهِ اللهِ وَحُيًا إِلَيْكَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ الْعَبْرَةِ لَكَ، وَمُعَالِمُ اللهِ وَحُيًا إِلْيُلِكَ اللهِ وَحُيًا إِلَيْكَ اللهِ مَنْ الْعَبْرَةِ لَهُ وَمُنَاكَ بِهِ وَحُيًا إِلَيْكَ اللهَائِيةِ فِي اللهَ اللهِ اللهِ وَحُيًا إِلْيُلِكَ عَلَيْكَ ، كَفَونِ اللهَ الْمَنْ اللهِ عَلَيْكَ ، كَفَولِهِ : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يُلْقُونِ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

إِذْ فَضَيْنَنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ﴾... الْآيَةَ [القصص: ٤٤]، إِلَى قَــوْلِــهِ: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾... [القصص: ٤٦] الْآيَةَ، وَقَالَ: ﴿ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِت أَهْلِ مَدْيُنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا﴾... الْآيَةَ [القصص: ٤٥]، يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّهُ رَسُولُهُ وَإِنَّهُ قَدْ أَطْلَعَهُ عَلَى أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ،

مِمَّا فِيهِ عِبْرَةٌ لِلنَّاسِ وَنَجَاةٌ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَمَعَ هَذَا مَا آَمِنَ أَكْثُرُ النَّاسِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَمَا آَكَثُرُ النَّاسِ وَلَوَ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ وقَالَ: ﴿وَلِن تُولِعَ أَكْثُرُ مَن فِ ٱلأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦] كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعرآء: ٨] إِلَى غَيْرِ

ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا تَشَعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أَيْ: مَا تَسْأَلُهُمْ يَا مُحَمَّدُ، عَلَى هَذَا النُّصْحِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْخَيْرِ وَالرُّشْدِ، مِنْ أَجْرٍ، أَيْ: مِنْ جُعَالَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ،

وَالرُّشْدِ، مِنْ أَجْرٍ، أَيْ: مِنْ جُعَالَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ تَفْعَلُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَنُصْحًا لِخَلْقِهِ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرُ لِلْمَالِمِينَ﴾ يَتَذَكَّرُونَ بهِ وَيَهْتَدُونَ، وَيَنْجُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا

عِسْمِينِينَ وَالْآخِرَةِ. ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

وَمَا تَسْنَا لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ الْهُ وَكَا لِمَا عُلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ الْهُ وَكَا يَتِ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مَ شَرِكُونَ اللهِ إِلَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَٰثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْنَةً وَالْمَامُوا أَن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْنَةً وَاللَّهِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْنَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

رَّ مَنْ الْكَوْمِ النَّاسِ فِي الْآيَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ] يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ غَفْلَةِ أَكْثَرِ النَّاسِ عَنِ التَّفَكُّرِ فِي آيَاتِ اللهِ وَدَلَائِلِ تَوْجِيدِهِ بِمَا خَلَقَهُ اللهُ فِي السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ

مِنْ كَوَاكِبَ زَاهِرَاتٍ تُوَابِتَ، وَسَيَّارَاتٍ وَأَفْلَاكٍ دَائِرَاتٍ، وَالْجَمِيعُ مُسَخَّرَاتٌ. وَكَمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قِطَعٍ مُسَخَّرَاتٌ. وَكَمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قِطَعٍ مُتَجَاوِرَاتٍ، وَحَدَائِقَ وَجَنَّاتٍ، وَجِبَالٍ رَاسِيَاتٍ، وَبِحَارٍ زَاخِرَاتٍ، وَأَمْوَاجٍ مُتَلَاطِمَاتٍ، وَقِفَارٍ شَاسِعَاتٍ. وَكَمْ مِنْ أَحْبَاءٍ وَأَمْوَاتٍ، وَحَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ. وَثَمَرَاتٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمُخْتَلِفَاتٍ فِي الطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ وَالْأَلْوَانِ وَالصِّفَاتِ. وَمُخْتَلِفَاتٍ فِي الطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ وَالْأَلْوَانِ وَالصِّفَاتِ. وَمُخْتَلِفَاتٍ فِي الطُّعُومِ وَالرَّوائِحِ وَالْأَلْوَانِ وَالصِّفَاتِ.

ومختلِفات فِي الطعوم والروائِح والالوالِ والصفاتِ. فَسُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ، خَالِقِ أَنْوَاعِ الْمَخْلُوقَاتِ، الْمُتَفَرَّدِ بِالدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ، وَالصَّمَدِيَّةِ لِلْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَغَيْرِ

(١) فتح الباري: ٧/٣٤٣

ذَلِكَ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ إِيمَانِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ؟ وَمَنْ خَلَقَ الْجَبَالَ؟ قَالُوا: اللهُ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ بِهِ (١٠). وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ

ابْنِ أَسْلَمَ (٢). وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُواً يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِمْ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (٣). وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشِّرِكَ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ وَهَذَا هُو الشَّرْكُ الْأَعْظَمُ يُعْبَدُ مَعَ اللهِ غَيْرُهُ؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللهِ قَيْلُهُ وَهُو خَلَقَكَ (٤). اللهِ أَيُّ اللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ (٤). وقَالَ : ﴿ وَقَالَ اللهِ قَالُ : ﴿ وَقَالَ اللهِ نَبِّ اللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ (٤). وقَالَ الْحَمَى اللهِ نَبِّ اللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ (٤).

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَتَا وَهُمْ

نَايِمُونَ ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَنَّهُ مَكُر ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَرْمُ لَلْمَا اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَرْمُ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَرْمُ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَرْمُ اللَّهِ الْكَاعِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٧-٩٩].

## ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آدَعُوٓاْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيُّ وَمُنْ اللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ ﴿ وَسُبْحُنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [سَبيلُ الرَّسُولِ ﷺ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ إِلَى النَّقَائِينِ: الْإِنْسِ وَالْحِنِّ، آمِرًا لَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّ هٰذِهِ سَبِيلُهُ أَيْ طَرِيقَتُهُ وَمَسْلَكُهُ وَسُنِتُهُ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يَدْعُو إِلَى اللهِ بِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَيَقِينِ وَبُرْهَانِ: هُو وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَهُ يَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ وَيُقِينِ وَبُرْهَانِ عَقْلِيِّ وَشَرْعِيِّ. وَقَوْلُهُ: اللهِ عَلَى بَصِيرَةً مِنْ ذَلِكَ وَيَقِينِ وَبُرْهَانِ عَقْلِيٍّ وَشَرْعِيٍّ. وَقَوْلُهُ: اللهِ عَلَى بَصِيرَةً وَقَدْسُهُ عَنْ اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيَقِينِ وَبُرْهَانِ عَقْلِيٍّ وَشَرْعِيٍّ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمُشْتِحُنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَأُجِلُهُ وَأُعظِّمُهُ وَأُقدِسُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكَ أَوْ وَزِيرٌ أَوْ مُشِيرٌ، تَبَارِكُ وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ وَالِدٌ، أَوْ صَاحِبَةٌ أَوْ وَزِيرٌ أَوْ مُشِيرٌ، تَبَارِكُ وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ وَالْمَرْضُ وَمَن فِيمِنَّ وَلِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدْهِ وَلَكِن لَا نَفْفَهُونَ وَلَالَاسَ وَالْمَرَضُ وَمَن فِيمِنَّ وَلِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدْهِ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ وَلَانَ مَن فِيمِنَّ وَلِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَتِحُ بَعْدِهِ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ وَلَانِ مَن فِيمِنَّ وَلِن عَن مَنْ فَا إِلَا يُسَتِحُهُمْ إِنَّهُ عَلَى اللهَ وَلِكَ لَا نَقْعَهُونَ لَكُونَ لَا نَقْتَعَمُهُمْ إِنَّهُ عَلَى عَنْ خَلِيمًا عَقُولَا اللهِ السَاعِدَةُ عَلَى اللهِ وَالْعَلَى عَنْ فَقَوْلُهُ اللهِ اللهِ وَلَالِكُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ ال

سَبِيحُهُمْ إِيهُ فَانَ حَلِيمًا عَفُولًا ﴿ آلَا سِرَاءً. 12. . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَّىٰ َ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَسْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآرِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوَأُ أَفَلًا تَمْ قِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

[الْأَنْبِيَاءُ كَانُوا بَشَرًا وَرِجَالًا]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرْسَلَ رُسُلَهُ مِنَ الرِّجَالِ لَا مِنَ النِّسَاءِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ؛ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُوحِ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنَاتِ بَنِي آدَمَ وَحْيَ تَشْرِيعٍ. وَ عَلَيْهِ أَهْلُ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي النِّسَاءِ نَبِيَةٌ، وَإِنَّمَا فِيهِنَّ صِدِّيقَاتٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا النَّسَاءِ نَبِيَةٌ، وَإِنَّمَا فِيهِنَّ صِدِّيقَاتٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا النَّسَاءِ نَبِيتٌ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا الْمَسِئِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ قَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً وَالْمَانِهَا بِالصَّدِيقِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً وَوَصَفَهَا فِي أَشْرِفِ مَقَامَاتِهَا بِالصَّدِيقِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً وَوَصَفَهَا فِي أَشْرِفِ مَقَامَاتِهَا بِالصَّدِيقِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً وَالْمَانَةُ فَيَا فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً وَالْمَانِهَا بِالصَّدِيقِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً فَيَا لَا عَالَى مُعْلِي الْمُعْرِي الْمُ اللهُ الْمَالَةِ فَي أَشُولُ وَمَانَهُ فَيَا إِلَيْكُولُ الْمَالِيقِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَّةً فَوَى أَنْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ لَهُولُ وَالْمَانِهَا بِالصَّدَةِيَةِ الْمُسْتِعُ فَلَوْ كَانَتْ نَبِيَةً الْمُسْتِعُ فَيْهُمْ أَنَّهُ لَيْسُ فِي أَشْرِفِ مَقَامَاتِهَا بِالصَّدَاقِيَّةِ وَلَيْقَاتِهُ وَلَا اللْهُ الْعَلَى مُعْتِيقِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمُؤْمِيَةِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيَةِ مِنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِيْنَ فَلَوْ كَانَتْ فَيَامِ الْمُعْلِقِيَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۹/۲۹۲ (۲) الطبري: ۲۹۲/۲۹۲ (۳) مسلم: ۲۸۲ (۶) مسلم: ۸۶۳ (۶) تحفة الباري: ۳۵۰/۸۹ ومسلم: ۹۰/۱ (۵) تحفة الأحوذي: ۹/۱۳۵ (۱۳۵ وأبو داود: ۲۱۲/۶ وابن ماجه: ۲/۲۱۲ (۷) أحمد: ۲۸۹۸ وأبو داود: ۲۳۰/۶

لَذُكِرَ ذٰلِكَ فِي مَقَامِ التَّشْرِيفِ وَالْإِعْظَامِ، فَهِي صِدِّيقَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

[اَلْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْبَشَرِ لَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ] وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا

مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالُا ﴾ . . . الْآيَةً ، أَيْ: لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا قُلْتُمْ (١٠ . وَهَذَا الْقُولُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْتَضِدُ السَّمَاءِ كَمَا قُلْتُمْ (١٠ . وَهَذَا الْقُولُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْتَضِدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَا فَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَهُمُ لَيَأَكُونَ الطَّحَامَ وَيَكَشُونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ . . . الْآية [الفرقان: ٢٠] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِينَ ﴾ فَمَن نَشَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاهُ وَلَا مَا كَانُوا خَلِينَ ﴾ [الأنبيآء: ٩٠٨]. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَا كُتُ بِدَعًا مِنَ الْرُسُلِ ﴾ الْآيَة [الأحقاف: ٩].

وَقَوْلُهُ: ﴿ مِنَ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ ٱلْمُرَادُ بِالْقُرَى: الْمُدُنُ. لَا أَنَّهُمْ مِنْ أَجْفَى النَّاسِ طِبَاعًا وَأَخْلَاقًا. وَأَخْلَاقًا.

## [اَلْعِبْرَةُ فِيمَنْ سَبَقَ] وَقَوْلُهُ: ﴿أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِي اَلْأَرْضِ﴾ يَعْنِي هَوُلَاءِ

الأُولَى، وَيَوْمُ الْخَمِيسِ.
﴿ حَقَّ إِذَا السَّنْئِسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُدِبُواْ جَاءَهُمْ
نَصْرُنَا فَنُجِى مَن نَشَآءٌ وَلا بُرُدُ بَأْسُنَا عَنِ الْفَوْمِ الْمُجْمِمِينَ ﴿ الْفَالِمَ الْمُعْرِمِينَ ﴿ الْمُعْرِمِ وَضِيقِ الْحَالِ]
[النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ وَضِيقِ الْحَالِ]

الدَّارَ إِلَى الْآخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ كَمَا يُقَالُ:

صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ الْجَامِعِ، وَعَامُ [الْأَوَّلِ]، وَبَارِحَةُ

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ عِنْدَ ضِيقِ الْحَالِ وَانْتِظَارِ الْفَرَجِ مِنَ اللهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَزُلْزِلُوا حَقَى اللهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَزُلْزِلُوا حَقَى يَقُولُ السَّوُلُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَلَمُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾... الْآيَةَ [البقرة: ٢١٤]، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ كُذِبُولُ ﴾ قِرَاءَتَانِ: إِحْدَاهُمَا بِالنَّشْدِيدِ (وَقَدْ كُذَّبُوا) وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَهُ رَضِي اللهُ

بِالتَّشْدِيدِ (قَدْ كُذِّبُوا) وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا تَقْرَوُهَا: رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (كُذَّبُوا) قَلْتُ: قُلْتُ: أَوْلَا اللهِ تَعَالَى: وَلُدُّبُوا)؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: (كُذْبُوا). قُلْتُ: فَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ وَوْمَهُمْ كَذَّبُوا بَهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ؟ قَالَتْ: أَجَلْ، لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ. فَقُلْتُ لَهَا: ﴿ وَظَنْوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ قَالَتْ: أَجَلْ، لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. فَقُلْتُ لَهَا: ﴿ وَظَنْوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، لَمْ يَكُن الرُّسُلُ تَظُنُ ذَلِكَ بَرَبُهَا قُلْتُ اللهِ عَلْدُ وَاللهِ عَلْكَ: قَلْتُ بَاللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ الله

فَمَا هَذِهِ الْآيَةُ؟ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّفُوهُمْ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ ﴿ حَقَّ إِذَا السَّيْفَسُ الرُّسُلُ ﴾ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَومِهِمْ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُهُمْ، جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُهُمْ، جَاءَهُمْ فَصُرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ (٢٠). قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: لَعَلَّهَا ﴿ وَقَدْ كَنْبُولُ﴾ فَلْتُ لَهَا: لَعَلَّهَا ﴿ وَقَدْ كَنْبُولُهُ ﴾

مُخَفَّفَةً؟ قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ. اِنْتَهَى مَا ذَكَرَهُ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ ابْنَ

عَبَّاسٍ قَرَأَهَا: ﴿ وَكَلَّنُواْ أَنَهُمْ قَدْ كُدِّبُوا ﴾ خَفِيفَةً. قَالَ عَبُدُاللهِ هُو ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ثُمَّ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانُوا بَشُرًا، ثُمَّ تَلَا ﴿ حَتَى يَقُولَ الرَّمُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ قَرِبُ ﴾ [البقرة: ٢١٤] قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَقَالَ لِيَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا خَالَفَتْ ذَلِكَ وَأَبْتُهُ، وَقَالَتْ: مَا وَعَدَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ شَيْءٍ إِلَّا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ حَتَّى مَاتَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَزَلِ الْبُلُاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى ظُنُوا أَنَّ مَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُذَّبُوهُمْ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةً فِي حَدِيثٍ عُرْوَةً، كَانَتْ عَائِشَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كَذَّبُوهُمْ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةً فِي حَدِيثٍ عُرْوَةً، كَانَتْ عَائِشَةً مَنْ وَقَدْ كُذَّبُوهُمْ فَذْ كُذَّبُوهُمْ فَذْ كُذَبُوا) مُثَقَلَةً مِن عَائِشَةً مَنْ وَلَائُوا) مُثَقَلَةً مِنَ عَائِشَةً مَا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَيْهُمْ قَدْ كُذَبُوهُمْ فَا لَكُذُوا) مُثَقَلَةً مِن عَائِشَةً مَا هُونَ وَاللَّهُ مَنْ كَانُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَدْ مَائِهُمْ قَدْ كُذَبُوهُمْ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَدْ مَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَيْشَةً وَقَلَ الْبُنُ أَبِي مُلْكِلًا مُؤْمِنِينَ قَدْ لَي الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُذَبُوهُمْ وَالْمُؤْمُونِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُلْبُوا) مُثَقَلَةً مِن عَلَيْسَةً مَا مُؤْمَدُ اللّهُ مُنْ مُعَلِيْكُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَدْ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ اللّهُ الْمَعْمُ مِنَ اللّهُ مُنْ مُعَلِقَالِهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِيلُوا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِقُومُ ال

وَالْقِرَاءَةُ النَّانِيَةُ بِالنَّحْفِيفِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَقَدَمَ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا رَوَاهُ شُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ حَتَى إِذَا ٱسْتَبْضَسَ ٱلرُّسُلُ

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ٤/ ٥٩٥ الضحاك لم يدرك ابن عباس (۲) فتح الباري: ٨/ ٢١٨ (٤) الطبري: ١٦//

وَظَنُواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ مُخَفَّفَةٌ، قَالَ عَبْدُاللهِ: هُوَ الَّذِي تَكُرَهُ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿حَقَّ إِذَا ٱسْتَثِّسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوهُمْ قَالَ: لَمَّا أَيْسَتِ الرُّسُلُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ وَظَنَّ قَوْمُهُمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوهُمْ، جَاءَهُمُ النَّصْرُ عَلَى ذَلِكَ ﴿ فَنُبِتِى مَن نَشَاءً ﴾.

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي [حُرَّةَ] الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلَ فَتَّى مِنْ قُرَيْشِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، كَيْفَ هَذَا الْحَرْفُ، فَإِنِّي إِذَا أَنَّيْتُ عَلَيْهِ تَمَنَّيتُ أَن لَا أَفْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ ﴿حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُدِبُوا ﴿ وَقَالَ: نَعَمْ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ مِنْ قَوْمِهِمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُمْ، وَظَنَّ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كُذِبُواً. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِم: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ رَجُلًا يُدْعَى إِلَى عِلْم فَيَتَلَكَّأُ! لَوُّ رَحَلْتُ إِلَى الْيَمَنَ فِي هَٰذِهِ كَانَ قَلِيلًا . ثُمَّ رُوَى ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَلِكَ، فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ، فَقَامَ إِلَى سَعِيدٍ فَاعْتَنقَهُ وَقَالَ: فَرَّجَ اللهُ عَنْكَ كَمَا فَرَّجْتَ عَنِّي<sup>(۱)</sup>. وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ فَشَّرَهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا فَسَّرَهَا مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ وَغَيْرُ وَآحِدٍ مِنَ السَّلَفِ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ مَنْ فَسَّرَهَا كَذَلِكَ يُعِيدُ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَظَلُّوٓا أَنَّهُمْ قَدّ كُذِبُوا ﴾ إِلَى أَتْبَاع الرُّسُل مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعِيدُهُ إِلَى الْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، أَيْ وَظَنَّ الْكُفَّارُ أَنَّ الْرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوا مُخَفَّفَةً فِيمَا وَعَدُوا بِهِ مِنَ النَّصْرِ. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ تَمِيم بْنِ حَذْلَم قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي لهَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ حَمَّتَى إِذَا أَسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ﴾ مِنْ إِيمَانِ قَوْمِهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ، وَظَنَّ قَوْمُهُمْ حِينَ أَبْطاً الْأَمْرُ: أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا بِالتَّخْفِيفِ (٢).

﴿ لَقَادُ كَاكَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ۚ لِإَقْلِي ٱلْأَلْبَكِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثَا يُشْتَرَعَكَ وَلَكِن نَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذِيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وُوْمِثُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

#### نَّىٰءٍ وَهَدُى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يَؤْمِنُونَ [اَلْعِبْرَةُ لِمَن اعْتَبَرَ]

الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَهُو يُصَدِّقُ مَا فِيهَا مِنَ الصَّحِيح، وَيَهْنِي مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ تَحْرِيفٍ وَتَبْدِيلٍ وَتَغْيِيرٍ، وَيُحْكُمُ عَلَيْهَا بِالنَّسْخِ أَوِ التَّقْرِيرِ ﴿ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيم وَمَحْبُوبٍ وَمَكْرُوهٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْرِ بِالطَّعَاتِ، وَالْنَهْي عَنِ الطَّعَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَا شَاكَلَهَا مِنَ الْمُكْرُوهَاتِ، وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْأُمُورِ [عَلَى] الْجَلِيَّةِ، وَعَنِ الْغُيُوبِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُجْمَلَةِ وَالشَّفُوبِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُجْمَلَةِ وَالسَّفُونِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُحْمَلَةِ وَالسَّفُونِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُحْمَلَةِ وَالسَّفُونِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُحْمَلَةِ وَيَعْلَى وَالسَّفُونِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُحْمَلَةِ وَيَعْلَى وَالسَّفُونِ النَّسُونِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُحْمَلَةِ وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى السَّفَاقِ اللَّيْعَ إِلَى السَّفَادِ، وَيَنَ الطَّقَلَةِ الْمُحْمَلِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَمِ اللَّعْفَقِ الْمُعْلَقِ اللَّيْعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّافِرَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِيمَ الْمُبْيَطَةُ وَجُوهُهُمُ اللَّاضِرَةً وَالْمَعُونَ وَالْمَعْلَةِ الْمُعْرِدِ الْمُنْودَةُ وَجُوهُهُمُ اللَّاضِرَةِ اللَّيْعِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْتَعَلَقِ اللَّذُيْلَ وَيَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْتَلِقَةُ الْخُاسِرَةِ.

آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ يُوشُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ اللهِ الْحَمْدُ وَاللهِ الْحَمْدُ وَاللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ.

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّعْدِ وَهِيَ مَكِّيَّةُ

يْسْمِ اللَّهِ الكَثْنِ الْرَحَيْنِ الْرَحَيْنِ الْرَحَيْنِ الْرَحَيْنِ الْرَحَيْنِ الْرَحَقُ وَلَكِنَ ﴿ اللّهَ عَلَىٰ اَلْمَنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ المَا المُلْمُلْمُ ال

أَمَّا الْكَلَامُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّورِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ السُّورِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ كُلَّ سُورَةِ البُقَرَةِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ كُلَّ سُورَةِ البُّونَ وَيَبْيَانُ أَنَّ نُرُولَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ حَقِّ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَةَ وَلَا رَيْبَ، نُرُولَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ حَقِّ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَةَ وَلَا رَيْبَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يَلْكَ ءَلِئَتُ ٱلْكِنَتِ ﴾ أَيْ هَذِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ، وَهُو الْقُرْآنُ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ عَطْفَ صِفَاتٍ فَقَالَ: ﴿ وَاللّذِي اللّهِ عَلَى ذَلِكَ عَطْفَ صِفَاتٍ فَقَالَ: ﴿ وَاللّهِ عَلَى ذَلِكَ عَطْفَ صِفَاتٍ فَقَالَ: ﴿ وَاللّهِ عَلَى أَلْكَوْنُ خَبَرٌ تَقَدَّمَ هُواللّهُ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَاللّهِ عَلَى إِلْهَ لَكَ مِن رَبِكَ ﴾ . وقَوْلُهُ: ﴿ وَالْكِنَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ . وقَوْلُهُ: ﴿ وَالْكِنَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ . وقَوْلُهُ: ﴿ وَالْكِنَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ . وقَوْلُهُ: ﴿ وَالْكِنَ اللّهِ مِنْ كَلِكَ عَمْ وَلَهِ : ﴿ وَالَذِي اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۰۳/۱٦ (۲) الطبري: ۳۰٤/۱٦

 <sup>(</sup>٣) الطبري: ١٦/ ٣٢٤ (٤) الطبري: ٣٢٤/١٦ (٥) الطبري:

ٱلنَّكَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] أَيْ مَعَ هَذَا الْبَيَانِ وَالْجَلَاءِ وَالْوُضُوحِ لَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، لِمَا فِيهِمْ مِنَ الشِّقَاقِ وَالْعِنَادِ وَالنِّفَاقِ. َ

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِفَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْغَرِّشُّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُّ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ ﴾

#### [بَيَانُ كَمَالِ قُدْرَةِ اللهِ]

يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِهِ أَنَّهُ الَّذِي يَإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ رَفَعَ السَّلْمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، بَلْ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ رَفَعَهَا عَنِ الْأَرْضِ بُعْدًا لَا تُنَالُ وَلَا يُدْرَكُ مَدَاهَا، فَالسَّمَاءُ الدُّنْيَا مُحِيطَةٌ بِجَمِيعِ الْأَرْضِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ مِنْ جَمِيع نَوَاحِيهَا وَجِهَاتِهَا وَأَرْجَائِهَا، مُرْتَفِعَةٌ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ جَانِبَ عَلَى السَّوَاءِ، وَبُعْدُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ نَأْحِيَةٍ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام، وَسَمْكُهَا فِي نَفْسِهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ. ثُمَّ السَّمَّاءُ الثَّانِيَةُ مُحِيطَةٌ بالسَّمَاءِ الدُّنْيَا وَمَا حَوَتْ، وَّبَيْنَهُمَا مِنْ بُعْدِ الْمَسِير خَمْسُمِائَةِ عَام، وَسَمْكُهَا خَمْسُمِائَةِ عَام. وَهَكَذَا السَّمَاءُ الثَّالِئَةُ وَالرَّابِّعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَقَهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَنُوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ الْآيَةَ [الطلاق: ١٢].

وَقَوْلُهُ: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ رُويَ عَن ابْن عَبَّاس وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةً وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُمْ قَالُواً: لَهَا عَمَدٌ وَلَكِنْ لَا تُرَى (١) . وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الْقُبَّةِ، يَعْنِي بَلَا عَمَدٍ<sup>(٢)</sup>. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بالسِّيَاقِ (٣) وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ [الحج: ٦٥] فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قُوْلُهُ: ﴿تَرَوْنَهَا ﴾ تأكيدًا لِنَفْي ذَلِكَ، أَيْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ بغَيْر عَمَدٍ كَمَا تَرَوْنَهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ فِي الْقُدْرَةِ.

#### [الإسْتِوَاءُ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ وَأَنَّهُ يُمَرُّ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيل، وَلَا تَمْثِيل، تَعَالَى اللهُ عُلُوًّا كَبِيرًا.

[تَسْخِيرُ الشُّمْسِ وَالْقَمَرِ وَجَرْيَانُهُمَا]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ۚ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَتَّى ﴾ قِيلَ: الْمُرَادُ: أَنَّهُمَا يَجْرِيَانِ إِلَى انْقِطَاعِهِمَا بِقِيَامَ السَّاعَةِ،

المتالا سُونَةُ التِّعَانِ الْسَائِدُ الْسَعَانِ اللهُ ا الْمَرَ ۚ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنَٰبِّ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُوۡنَهَآ ثُمُّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰٓلُعۡرَشِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ ثُمُسَمَّى ۚ يُدَبِّرُٱ لْأَمْرِيْفَضِّ لُٱ ٱلْاَيْنِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي مَدَّا ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنَّهُ زَاَّ وَمِنُكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِٱثْنَيِّ يُغْشِي ٱلَّيْـلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَكُو وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَكِوِرَتُ وَجَنَتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدِوَنُفَضِّ لُ بَعْضَهَاعَ<u>كَ</u> بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَلُّهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَّابًا أَءِ نَا لَفِي خُلْقٍ جَدِيدً أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمَ وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمِّ وَأُوْلَئِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِيُّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا﴾ [يس: ٣٨] وَقِيلَ: الْمُرَادُ إِلَى مُسْتَقَرِّهِمَا وَهُوَ تَحْتَ الْعَرْشِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ الْأَرْضِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَإِنَّهُمَا وَسَائِرُ الْكَوَاكِبِ إِذَا وَصَلُوا هُنَالِكَ يَكُونُونَ أَبْعَدَ مَا يَكُونُ عَنِ الْعَرْش، لِأَنَّهُ عَلَى الصَّحِيحِ - الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ -قُبُّةٌ مِمَّا يَلِي الْعَالَمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ بِمُحِيطٍ كَسَائِرِ الْأَفْلَاكِ، لِأَنَّ لَهُ قَوَائِمَ وَحَمَلَةً يَحْمِلُونَهُ، وَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا فِي الْفُلْكِ الْمُسْتَدِيرِ، وَهَذَا وَاضِحٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَ للهِ الْحَمْدُ

وَذَكَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِأَنَّهُمَا أَظْهَرُ الْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ السَّبْعَةِ الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ وَأَعْظَمُ مِنَ الثَّوَابِتِ، فَإِذَا كَانَ قَدْ سَخَّرَ هَذِهِ ، فَلَأَنْ يَدْخُلَ فِي التَّسْخِيرِ سَائِرُ الْكَوَاكِب بطَريق الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، كَمَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا شَيْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴾ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ:

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِهِ ۖ أَلَا لَهُ اَلْحَنْقُ وَالأَمْنُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَنْقُ وَالأَمْنُ اللَّهِ رَبُّ الْمَالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وقَوْلُهُ: ﴿ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ اللَّهَ كُمْ بِلِقَاقِ رَبِّكُمْ تُوتِدُونَ ﴾ أَيْ يُوضِّتُ الْآيَاتِ وَالدَّلَالَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ، وَأَنَّهُ يُعِيدُ الْخَلْقَ وَالدَّلَالَاتِ الدَّالَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُو، وَأَنَّهُ يُعِيدُ الْخَلْقَ إِذَا شَاءَ كَمَا بَدَأَهُ.

﴿ وَهُو اَلَذِى مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنَهُ رُا ۗ وَمِن كُلِ الْفَمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنَهُ رُا وَمِن كُلِ الْفَمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اَنْتَيْنِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْتِ لِلْقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ ﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنْتُ مِن أَعَنَبُ وَرَدُعٌ وَجَنْتُ مِنْ أَعَنَبُ وَرَدُعٌ وَخَيْدُ مِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَلَجِدٍ وَنُفْظِمُ لَمُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي اللَّهُ فِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ عَلَى بَعْضِ فِي اللَّهُ فِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ

### يَعْ قِلُونَ ۞﴾ [آيَاتُ اللهِ فِي الْأَرْض]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى الْعَالَمِ الْعُلُوِيَّ، شَرَعَ فِي ذِكْرِ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَإِحْكَامِهِ لِلْعَالَمِ السُّفْلِي، فَقَالَ: ﴿ وَهُوَ الَّذِى مَدَ الْمُرْضِ ﴾ أَيْ جَعَلَهَا مُتَّسِعَةً مُمْتَدَّةً فِي الطُّولِ - وَالْعَرْضِ، وَأَرْسَاهَا بِجِبَالٍ رَاسِيَاتٍ شَامِخَاتٍ، وَأَجْرَى فِيهَا الْأَنْهَارَ وَالْجَدَاوِلَ وَالْعُمُونَ، لِيَسْقِيَ مَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الشَّمَرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ مِنْ كُلِّ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ مِنْ كُلِّ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ مِنْ كُلِّ اللَّهُ وَرَوْمَةِي النَّيْلَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ الْمَنْكُلِ مِنْهُمَا يَطْلُبُ الْآخِرَ طَلَبًا حَثِيثًا، فَإِذَا انْقَضَى هَذَا جَاءَ الْآخَرُ، وَالشَّكَانِ، ﴿ إِنَّ فِي الْرَّمَانِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَكَانِ وَالشُكَّانِ، ﴿ إِنَّ فِي الزَّمَانِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَكَانِ وَالشُكَّانِ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِنَتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَيْ فِي الْمَكَانِ وَالشُكَانِ، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِنَتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَيْ فِي الْمَكَانِ وَالسُّكَانِ، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِنَتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَيْ فِي آلَاءِ وَالسُّكَانِ، وَلَا لَالْمَوْمِ وَدَلَاثِلِهِ وَحِكَمِهِ وَدَلَائِلِهِ.

أَعْنَابٍ، فَيَكُونُ مَجْرُورًا. وَلِهَذَا قَرَأَ بِكُلِّ مِنْهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ صِنْوَانُ ۗ وَغَيْرُ صِنْوَانِ﴾ الصِّنْوَانُ: هِيَ الْأَصُولُ الْمُحْتَمِعَةُ فِي مَنْبَتِ وَاحِدٍ، كَالْرُّمَّانِ وَالتَّينِ، وَبَعْضِ النَّخِيلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَغَيْرُ الصِّنْوَانِ: مَا كَانَ عَلَى أَصْلِ وَاحِدٍ، كَسَائِرِ الْأَشْجَارِ، وَمِنْهُ: سُمِّيَ عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوَ أَبِيهِ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: ﴿ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، (٢٠).

وَقَوْلُهُ: ﴿يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُّ ۚ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ قَالَ : «الدَّقَلُ، وَالْفَارِسِيُّ، وَالْحُلُوُ، وَالْحَامِضُ»(٣). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَريبٌ، أَيْ هَذَا الْإِخْتِلَافُ فِي أَجْنَاس النَّمَرَاتِ وَالزُّرُوعِ فِي أَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا، وَطُعُومِهَا وَرَوَائِحِهَا، وَأُوْرَاقِهَا وَأَزْهَارِهَا، فَهَذَا فِي غَايَةِ الْحَلَاوَةِ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْحُمُوضَةِ، وَذَا فِي غَايَةِ الْمَرَارَةِ، وَذَا عَفِصٌ، ۚ وَهَذَا عَذْبٌ، وَهَذَا جَمَعَ هَذَا وَهَذَا، ثُمَّ يَسْتَحِيلُ إِلَى طَعْم آخَرَ بإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا أَصْفَرُ، وَهَذَا أَحْمَرُ، وَهَذَا أَبَّيَضُ، وَهَذَا أَسْوَدُ، وَهَذَا أَزْرَقُ، وَكَذَلِكَ الزُّهُورَاتُ مَعَ أَنَّهَا كُلَّهَا تُسْتَمَدُّ مِنْ طَبيعَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْمَاءُ، مَعَ الْإَخْتِلَافِ الْكَثِيرِ الَّذِي لَا يَنْحَصِرُ وَلَا يَنْضَبطُ، فَفِي ذَلِكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًّا، وَهَذَا مِنْ أَعْظَم الدَّلَالَاتِ عَلَى الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ الَّذِي بِقُدْرَتِهِ فَاوَتَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، وَخَلَقَهَا عَلَى مَا يُرِيدُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾.

## ﴿ اللهُ وَإِن تَمْجَبُ فَعَجَبٌ فَوَلَهُمْ أَوِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَوِنَا لَهِى خَلْقِ جَدِيدٌ أُولَئِهِكَ الَذِينَ كَفَـُرُوا مِرَجِهُمْ وَأُولَئِهِكَ الْأَغْلَـٰلُ فِيَ أَغْنَاقِهِمْ وَأُولَئِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ۞﴾ [إِنْكَارُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ عَجِيبٌ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ ﴾ مِنْ يَكُذِيبِ هُوَلِن تَعْجَبُ ﴾ مِنْ تَكُذِيبِ هُؤُلاءِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَعَادِ، مَعَ مَا يُشَاهِدُونَهُ مِنْ آيَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَدَلَائِلِهِ فِي خَلْقِهِ عَلَى أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى مَا يَعْتَرِفُونَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ ابْتَدَأً خَلْقَ الْأَشْيَاءِ فَكَوَّنَهَا يَشَاءُ، وَمَعَ مَا يَعْتَرِفُونَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ ابْتَدَأً خَلْقَ الْأَشْيَاءِ فَكَوَّنَهَا

۲۱/۳۲۵ (۱) الطبري: ۳۲۱/۱۲ (۲) مسلم: ۲/ ۳۲۸ (۲) مسلم: ۲/ ۲۷۷ (۳) تحفة الأحوذي: ۸/۵٤۵

بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ هَذَا يُكَذَّبُونَ خَبَرَهُ فِي أَنَّهُ سَيُعِيدُ الْعَالَمَ خَلْقًا جَدِيدًا، وَقَدِ اعْتَرَفُوا وَشَاهَدُوا مَا هُو أَعْجَبُ مِمَّا كَذَّبُوا بِهِ، فَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿ أَءَذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءَنَا لَغِي خَلْقِ جَدِيدًى ﴾ وَقَدْ عَلِمَ كُلُ قَوْلِهِمْ: ﴿ أَءَذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَا لَغِي خَلْقِ جَدِيدًى ﴾ وَقَدْ عَلِمَ كُلُ قَوْلِهِمْ: ﴿ أَوَلَهُ مَنْ بَدَأَ الْخَلْقَ فَالْإِعَادَةُ عَلَيْهِ أَسْهَلُ ، كَمَا قَالَ النَّاسِ ، وَأَنْ مَنْ بَدَأَ الْخَلْقَ فَالْإِعَادَةُ عَلَيْهِ أَسْهَلُ ، كَمَا قَالَ يَعْلَى فَلَى الْمُحَلِّقِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ عَلَى اللّهَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ عَلَى اللّهَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ عَلَى اللّهَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ عَلَى اللّهَ وَقَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلَ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكِ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿ وَيَسْتَعْمِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ فَتِنَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلُنْتُ وَإِنَّ رَبِّكَ ٱلْمُثَلِّنْتُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَلْمُ لَنْدُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَلْمُ لَلْمُ الْمِقَابِ ﴾ لَشَكِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾

[إسْتِعْجَالُ الْكُفَّارِ بِالْعَذَابِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَعْبِلُونَ ﴾ أَيْ هِوْلَاءِ الْمُكَذَّبُونَ ﴿ وَالسَّيِتَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ أَيْ بِالْعُقُوبَةِ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي قَولِهِ: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُا اللّهِ ى نُزِلَ عَلَيْهِ اللّهِ كُرُ إِنَّكَ لَمَجَوُنُ ۖ لَوَ قَلْهِ اللّهِ كُرُ إِنَّكَ لَمَجَوُنُ ۖ لَا الْمَلْتَهِ كَهَ مَا نُنزِلُ الْمُلْتَهِ كَهَ الْمَلْتِ عَنْ الصَّدِفِينَ ۚ مَا نُنزِلُ الْمُلْتَهِ كَهَ إِلَا مُنْظِينَ ﴾ [الحجر: ٢، ٧] وقال تَعَالَى: ﴿ يَسْتَعْجُلُ بِهَا اللّهِ عَلَى اللّهِ يَعْلَمُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ الْمَلْقِينَ ﴾ [الحجر: ٢، ٧] وقال تَعَالَى: ﴿ يَسْتَعْجُلُ بِهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُونَ مَنْهَا وَيَعْلَمُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

َ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَوْلَا حِلْمُهُ وَعَفْوُهُ لَعَاجَلَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ كَمَا قَالَ: ﴿وَلَوَ يُؤَاخِـدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَآبَةِ﴾ [فاطر: ٤٥]، وَقَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن زَيِّهِ اللَّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ **ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ ، بِمِقْدَادٍ ﴿ هُ عَنا**ِرُٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآةُ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَ بِهِ ـ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١ لَهُ مُعَقِّبَتُ مُعَلِّبَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكَفُظُونَهُ ا مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنْفُسِمٍ أَ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلاَمْرَدَّ لَهُۥ وَمَالَهُ مِقِن دُونِدِ مِن وَالٍ ١ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَ اوَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ النِّقَالَ ﴿ وَيُسَيِّمُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ-وَٱلْمَلَةِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ء وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا مَن يَشَاءُ وَهُمْ مُجُدِدُلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ سَدِيدُ ٱلْحَالِ ﴿

الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَفْخِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ ﴾ أَيْ
إِنَّهُ تَعَالَى ذُو عَفْوٍ وَصَفْحٍ وَسَتْرٍ لِلنَّاسِ مَعَ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ
وِيُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ثُمَّ قَرَنَ هَذَا الْحُكْمَ بِأَنَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ، لِيَعْتَدِلَ الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ
كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ
الْقَوْمِ الْمُجْمِينِ ﴾ [الأعراف: ١٤٧] وقَالَ: ﴿ إِنَّ رَبَلَكَ لَسَرِيعُ الْقِعَابِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَبَلَكَ فَيْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَثَالِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْوَلُ الرَّجِيمُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَثَالِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ النَّيَاتِ النَّوْلِ اللهُ اللهُ

﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَبِهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ۞﴾

[طَلَبُ الْمُشْرِكِينَ الْأَيَةَ وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ]

يَقُولُ تَعَالَى ۚ إِخْبَارًا ۚ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ أَنَّهُمْ ۚ يَقُولُونَ كُفْرًا وَعِنَادًا: لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، كَمَا تَعَنَّتُوا عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، وَأَنْ يُزِيحَ عَنْهُمُ

الْحِبَالَ، وَيَجْعَلَ مَكَانَهَا مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن ثَرَيلًا بِالْآئِنَ إِلَا أَن كَذَب بِهَا ٱلأَوْلُونَ ﴾ . . . الْآية [الإسرآء: ٩٥]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ ﴾ . أَيْ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُمنذِرُ ﴾ . أَيْ إِنَّمَا فَيْكَ عَلَيْكَ أَنْ تُبلِغُ رِسَالَة اللهِ الَّتِي أَمْرَكَ بِهَا، وَ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُم وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَكَأَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] هُدَنهُم وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَن يَشَكَأَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ دَاع (١٠). كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِن مِن أَمَةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيدٍ (١٠).

حَمْرُ فِيهِ مَدِيرٍ ﴾ وَبِهِ قَالَ فَتَادَهُ وَعَبْدُ الرَّحَمَٰنِ بَنْ رَيْدٍ . ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارٍ ۚ فَي عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾

## [عَالِمُ الْغَيْبِ هُوَ اللهُ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَمَام عِلْمِهِ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ مُحِيطٌ بِمَا تَحْمِلُهُ ٱلْحَوَامِلُ مِنْ كُلِّ إِنَاثِ الْحَيَوَانَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ ﴾ أَيْ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ حَسَنٍ أَوْ قَبِيحٍ، أَوْ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، أَوْ طَوِيْلِ الْعُمُرِ أَوْ قَصِيرِةً، كَقَوْلِةٍ تَعَالَى: ﴿هُوَ أَغَلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ ﴾ . . . الْآيَةَ [النجم: ٣٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَغْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَنتِ ثَلَثَا ﴾ [الزمر:٦] أَيْ خَلَقَكُمْ طَوْرًا مِنْ بَعْدِ طَوْرٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَدَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَارِ مَّكِينِ ﴾ ثُرَّ خَلَقَنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةُ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظَائِدَ لَحْتَمًا ثُوَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرٍّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢-١٤] وَفِي الصَّحِيحَيْن عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، بِكَتْب رِزْقِهِ، وَعُمُرهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوُّ سَعِيدٌ»ُ (٣). وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «فَيَقُولُ الْمَلَكُ: أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَيْ رَبِّ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيَقُولُ اللهُ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ» (٤).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا تَغِيضُ اَلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ،

أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ اللهَ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ ((). وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَمَا تَوْدَاذُ ﴾ يَقُولُ: مَا وَرَادَتِ الرَّحِمُ فِي الْحَمْلِ عَلَى مَا غَاضَتْ حَتَّى وَلَدَتْهُ تَمَامًا، وَذَلِكَ أَنَّ مِنَ السِّفْقُو، وَمَنْ تَحْمِلُ عَشْرَةً أَشْهُو، وَمَنْ تَخْمِلُ تِسْعَةَ أَشْهُو، وَمِنْهُنَّ مَنْ تَنْفُصُ، فَلَلِكَ الْعَيْضُ وَالزِّيَادَةُ، الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِعِلْمِهِ الْعَيْضُ وَالزِّيَادَةُ، الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِعِلْمِهِ الْعَلَى اللهُ تَعَالَى، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِعِلْمِهِ الْعَلَى اللهُ تَعَالَى، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِعِلْمِهِ اللهُ تَعَالَى، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِعِلْمِهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

تَعَالَى '' . ' وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ أَيْ بِأَجَلٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ أَيْ بِأَجَلٍ، حَفِظَ أَرْزَاقَ خَلْقِهِ وآجَالَهُمْ، وَجَعَلَ لِذَلِكَ أَجَلًا مَعْلُومًا. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ عَجَنَّ إِلَيْهِ أَنَّ النَّبِي الْمَوْتِ، وَأَنَّهَا تُحِبُّ أَنْ يَحْضُرَهُ. فَبَعَثَ إِلَيْهِا يَقُولُ: ﴿ إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهَا يَقُولُ: ﴿ إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عَنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرُوهَا فَلْتَصْبِرْ وَلَتُحْتَسِبُ (٧). الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ. وَقُولُهُ: ﴿ عَكِلُمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَدَةُ ﴾ أَيْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَالشَّهَدَةُ ﴾ أَيْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَالشَّهَدَةُ ﴾ أَيْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ وَمِمَّا يَغِيبُ عَنْهُمْ، وَلَا سَيْءٍ ﴿ وَمِمَّا يَغِيبُ عَنْهُمْ، وَلَا سَيْءٍ ﴿ وَلَمَا لَكِيلُ مَنْ عُلَى كُلُّ شَيْءٍ ﴿ وَمَمَّا يَغِيبُ عَنْهُمْ، وَلَا شَيْءٍ ﴿ وَلَمَا لَيْعِيبُ عَنْهُمْ وَلَا مَنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَمَمَّا يَغِيبُ عَنْهُمْ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَمَلَا مَعْلُ مَنْ عُلَى مُنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَمَلَا يَعِيبُ عَنْهُمْ مُ وَلَا سَيْءٍ ﴿ وَمَمَّا يَغِيبُ عَنْهُمْ مُ وَلَا شَيْءٍ وَلَا الطَلاقَ: ١٦] وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ ، فَخَضَعَتْ لَهُ الرَّقَابُ وَدَانَ لَهُ الْمِتَادُ لَهُ الْمِتَادُ وَلَهُمَا وَكُرُهُا.

﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَنْ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَن هُوَ مُسَتَخْفِ بِأَلْيَالِ وَسَارِبُ إِلنَّهَارِ فَ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ ، يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَقَى يُغَيِّرُوا مَا يَأْنَفُسِمُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يِقَوْمٍ سُوّعًا فَلَا مَرَدَ لَهُم حَقَى يُغَيِّرُوا مَا يَأْنَفُسِمُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يِقَوْمٍ سُوّعًا فَلَا مَرَدَ لَهُم حَقَى يُغَيِّرُوا مَا يَأْنَفُسِمُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يِقَوْمٍ سُوّعًا فَلَا مَرَدَ لَهُم مَن دُونِهِ مِن وَالِكُ

## [عِلْمُ اللهِ مُحِيطٌ بِكُلِّ ظَاهِرٍ وَخَفِيً]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ إِحَاطَةِ عِلْمِهِ بِجَمِيعٍ خَلْقِهِ، وَأَنَّهُ سَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ أَسَرَّ قَوْلَهُ أَوْ جَهَرَ بِهِ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ يَعْلَمُ ٱلبِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] وقال: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا خُفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ ﴾ [النمل: ٧٥] قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: سُبْحَانَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، وَاللهِ! لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى الْأَصْوَاتَ، وَاللهِ! لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۰۷/۱۲ (۲) الطبري: ۳۰۱/۱۲ (۳) فتح الباري: ٤٨٦/۱۱ ومسلم: ۲۰۳۱/۶ (٤) فتح الباري: ۲۱/ ٤٨٦ ومسلم: ۲۰۳۸/۴ (٥) فتح الباري: ۲۲۰/۸ (٦) الطبري: ۳۱/۳۰۹ العوفي ضعيف (۷) فتح الباري: ۲۲/۱۱

رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا فِي جَنْبِ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ لَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ كَلَامِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَقَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ إِلَتِي تَجُكِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَنَشْتَكِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمْأً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَهِيدُ ﴾ (١). وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلْيَشِلِ ۗ أَيْ مُخْتَفٍ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ ﴿وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ﴾ أَيْ ظَاهِرٌ مَاشِ فِي بَيَاضِ النَّهَارِ وَضِيَائِهِ، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا فِي عِلْمِ اللهِ عَلَى السَّوَاءِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴿ . . . الْآيَةَ [هود: ٥]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا نَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ الِّلًا فِي كِنَتْبِ تُمُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

#### [الملائِكةُ الْحَفَظةُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَهُمُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ﴾ أَيْ لِلْعَبْدِ مَلَائِكَةٌ يَتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِ، حَرَسٌ باللَّيْل وَحَرَسٌ بالنَّهَارِ، يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْأَسْوَاءِ وَالْحَادِثَاتِ، كَمَا يَتَعَاقَبُ مَلائِكَةٌ آخَرُونَ لِحِفْظِ الْأَعْمَالِ مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرٍّ، مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، فَاثْنَانِ عَنِ الْيَمِينِّ وَالشِّمَالِ يَكْتُبَانِ الْأَغَّمَالَ: صَاحِبُ الْيَمِينِ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ، وَصَاحِبُ الشِّمَالِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ. وَمَلَكَانِ آخَرَانِ يَحْفَظَانِهِ وَيَحْرُسَانِهِ، وَاحِدٌ مِنْ وَرَائِهِ وَآخَرُ مِنْ قُدَّامِهِ. فَهُوَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَمْلَاكٍ بِالنَّهَارِ، وَأَرْبَعَةٍ اَخَرِينَ بِاللَّيْلِ - بَدَلًا -حَافِظَانِ وَكَاتِبَانِ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحُ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ الصُّبْحِ وَصَلَاْةِ الْعَصْرِ، فَيَصْعَدُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» (٢). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّايَ، وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرِ»(٣). اِنْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ (٤). وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ َ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِيٍّ إِسْرَائِيلَ: أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْل بَيْتٍ يَكُونُونَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ فَيَتَحَوَّلُونَ مِنْهَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، إِلَّا حَوَّلَ اللهُ عَنْهُمْ مَا يُحِبُّونَ إِلَى مَا يَكْرَهُونَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ

تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿ إِتَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهُمُّ ﴾ .

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَفَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ اللَّهِ ﴾

[السَّحَابُ وَالْبَرْقُ وَالرَّعْدُ وَالصَّوَاعِقُ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ] يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّه هُوَ الَّذِي يُسَخِّرُ الْبَرْقَ، وَهُوَ مَا يُرَى مِنَ

النُّورِ اللَّامِعِ سَاطِعًا مِنْ خَلَلِ السَّحَابِ. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْجَلْدِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْبَرْقِ، فَقَالَ: " الْبَرْقُ ٱلْمَاءُ ۚ ۚ . وَقَوْلُهُ: ﴿خَوْفَا وَطَمَعًا ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: خَوْفًا لِلْمُسَافِرِ يَخَافُ أَذَاهُ وَمَشَقَّتَهُ، وَطَمَعًا لِلْمُقِيم يَرْجُو بَرَكَتَهُ وَمَنْفَعَتُهُ، وَيَطْمَعُ فِي رِزْقِ اللهِ، ﴿وَيُنشِئُ ٱلسَّخَابَ ٱلنِّقَالَ﴾ أَيْ وَيَخْلُقُهَا مُنْشَأَةً جَدِيدَةً، وَهِيَ لِكَثْرَةِ مَائِهَا ثَقِيلَةٌ قَرِيبَةٌ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلسَّحَابَ ٱلِثَقَالَ﴾ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ(٦). قَالَ: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَدِهِ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمُدِّهِ ﴾ [الإسرآء: ٤٤].

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ حُمَيْدٌ، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ: يَا ابْنَ ٓ أَخِي! وَسِّعْ [َلَهُ] فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ: مَا الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّئْتَنِي عَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: سَمِعْتُ عَنْ شَيْخ مِنْ بَنِي غِفَارِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيَّا لِللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُنْشِيءُ ٱلسَّحَابَ فَينْطِقُ أَحْسَنَ النُّطْقِ، وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ»(٧). وَالْمُرَادُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ نُطْقَهَا الرَّعْدُ وَضَحِكَهَا الْبَرْقُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَبْعَثُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَلَا أَحْسَنَ مِنْهُ مَضْحَكًا، ۚ وَلَا آنَسَ مِنْهُ مَنْطِقًا، فَضَحِكُهُ الْبَرْقُ، وَمَنْطِقُهُ الرَّعْدُ.

#### [الدُّعَاءُ عِنْدَ الرَّعْدِ]

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ

(١) البخاري: ٧٣٨٥ والنسائي في الكبرى: ١١٥٧٠ وابن ماجه: ۱۸۸ والطبري: ۲۸/۵ (۲) فتح الباري: ۲۲/۱۳ (۳) أحمد: ١/١١) (٤) مسلم: ٢٨١٤ (٥) الطبري: ٢٨٧/١٦ (٦) الطبري: ١٦/ ٣٨٨ (٧) أحمد: ٥/ ٤٣٥

لينونة التعقين لَهُۥ دَعْوةُ ٱلْخَوِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَتَى ۚ إِلَّا كَبَسِطِكَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلْغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهًا وَظِلَنَلْهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١ ١٩٠٠ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلُ ٱفَاتَّخَذْتُمُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ الْاَيْمَلِكُونَ لِأَنْفُسِهِم نَفْعًا وَلَاضَرَّأْ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّ لُمَنَ وَٱلنَّوْرُ آمَ جَعَلُوالِلَهِ شُرِكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ عَنَشَبْهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَدُ لِنَّا ٱنزلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآ، َحِلْيَةٍ أَوْمَتَكِعٍ زَيَدُ مُثَلِّكُم كَذَلِك يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْ هَبُّ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسَّنَّ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُ. لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ ولَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُوْلَيْكَ لَكُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيْسُ ٱلْمِهَادُ ۞

عَنْهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَ عَامِرٌ وَأَرْبَدُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْحَرَّةِ - حَرَّةِ وَاقِم - نَزَلا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقَالَا: إِشْخَصَا يَا عَدُوَّيِ اللهِ لَعَنَكُمَا اللهُ، فَقَالَ عَامِرٌ: مَنْ هَذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ: هَذَا أُسَيْدُ اللهُ عَلَى أَرْبَدَ صَاعِقَةً فَقَتَلَتْهُ، وَخَرَجَ عَامِرٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّقَمِ، أَرْسَلَ اللهُ عَلَى أَرْبَدَ صَاعِقَةً فَقَتَلَتْهُ، وَخَرَجَ عَامِرٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْخِرِيمِ أَرْسَلَ اللهُ قُوْحَةً فَأَخَذَتْهُ، فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ فِي بَيْتِ الْمُرَأَةِ مِنْ بَنِي سَلُولَ، فَجَعَلَ يَمَسُ قَرْحَتُهُ فِي حَلْقِهِ وَيَقُولُ: غَيْدًا مُؤَلِّةً ، تَرْغَبُ أَنْ يَمُوتَ فِي عَلْقٍ بَيْتِ سَلُولِيَّةٍ، تَرْغَبُ أَنْ يَمُوتَ فِي عَلْمَ مَرَا عَلَيْهِ رَاجِعًا، فَنْزُلُ اللهُ فِيهِمَا ﴿ اللهُ فَيْهِمَ مَا فَتَمِلُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ رَاجِعًا، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا فَتَمِلُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ رَاجِعًا، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا فَتَمِلُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ رَاجِعًا، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمَا ﴿ اللّهُ فَيْهِمَا فَعَلَمْ مَا فَتَمِلُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ رَاجِعًا، فَأَنْزُلُ اللهُ فِيهِمَا ﴿ اللّهُ فَيْهِمَا هُلَهُ فَيْمُ مَا فَتَهُ لَهُ عَلَى اللهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ فَيَلَلَ اللهُ فَيهِمَا ﴿ اللّهُ فَي مِنْ اللهُ فَيهِمَا ﴿ اللّهُ فَي عَلَمْ مَا فَتَمِلُ حَتَّى اللهُ فَيهِمَا هُواللّهُ فَي عَلَمُ مَا فَيْمِلُ حَتَّى اللّهُ فَي عَلَمُ اللّهُ فَي عَلَمْ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَالْهُ فَرَكُمُ اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ فَا اللّهُ فَيْهِ مُلْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَي عَلْهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَالْعَلَمُ اللّهُ فَالَعُهِ الْمَالَعُولُ اللّهُ فَيْهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ» ((). وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْبَيْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ((). وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ((). وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ النَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّ مَذَا لَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَإِ، وَالْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَدْبِ (()).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنَ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عَبِيدِي أَطَاعُونِي قَالَ: «قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عَبِيدِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَّالُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُرْسِلُ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ» ( أَنَّ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُرْسِلُ وَلَمَا أَنْهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أَيْ يُرْسِلُهَا نِفْمَةً يَنْتَقِمُ بِهَا مَصَى يَشَاءُ ﴾ أَيْ يُرْسِلُهَا نِفْمَةً يَنْتَقِمُ بِهَا مَصَى الزَّعْدِ الزَّمَانِ.

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

أَرْبَكَ ابْنَ قَيْس بْنِ جَزْءِ بْنِ جَلِيدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ، وَعَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلُ بْنِ مَالِكِ، قَدِمَا الْمَدِينَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَانْتَهَيَا إَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَجَلَسَا بَيْنَ يَكَيْهِ، فَقَالَ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ: يَا مُحَمَّدُ! مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ أَسْلَمْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ». قَالَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ: أَتَجْعَلُ لِيَ الْأَمْرَ إِنْ أَسْلَمْتُ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ رَسُولُ َاللهِ ﷺ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَا لِقَوْمِكَ ، وَلَكِنْ لَكَ أَعِنَّهُ الْخَيْلِ» قَالَ: أَنَا الْآنَ فِي أَعِنَّةِ خَيْلِ نَجْدٍ، اِجْعَلْ لِيَ الْوَبَرَ وَلَكَ الْمَدَرُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا ». فَلَمَّا قَفَلًا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَامِرٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَمْلَأَنَّهَا عَلَيْكَ خَيْلًا وَرَجَالًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمْنَعُكَ اللهُ»: فَلَمَّا خَرَجَ أَرْبَدُ وَعَامِرٌ، قَالَ عَامِرٌ: يَا أَرْبَدُ، أَنَا أُشْغِلُ عَنْكَ مُحَمَّدًا بِالْحَدِيثِ فَاضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ، فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا قَتَلْتَ مُحَمَّدًا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَرْضَوْا بِالدِّيةِ وَيَكْرَهُوا الْحَرْبَ، فَنُعْطِيهِمُ الدِّيةَ. قَالَ أَرْبدُ: أَفْعَلُ، فَأَقْبَلَا رَاجِعَيْنِ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: يَا مُحَمَّدُ، قُمْ مَعِيَ أُكَلِّمْكَ، فَقَامَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَا إِلَى الْجِدَارِ، وَوَقَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُهُ، وَسَلَّ أَرْبَدُ السَّيْفَ، فَلَمَّا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى السَّيْفِ يَبِسَتْ يَدُهُ عَلَى قَائِم السَّيْفِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ سَلَّ السَّيْفِ، فَأَبْطَأً أَرْبَدُ عَلَى عَامِرٍ بِالضَّرْبِ،

فَالْنَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى أَرْبَدَ وَمَا يَصْنَعُ، ۚ فَانْصَرَفَ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱۰۰/۲ إسناده ضعيف لجهالة أبي مطر (۲) تحفة الأحوذي: ۱۲/۹ والأدب المفرد: ۱۸۷ والنسائي في الكبرى: ٢/ ٢٩٠ والحاكم: ۲۸٦/۶ (۳) الموطأ: ۲/ ۹۹۲ والأدب المفرد: ۷۲٤ (٤) أحمد: ۲/ ۳٥٩ إسناده ضعيف فيه صدقة بن موسى قال الذهبي: واو.

- ﴿ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِ ﴾ قَالَ: الْمُعَقِّبَاتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ يَحْفَظُونَ مُحَمَّدًا ﷺ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَرْبَدَ وَمَا قَتَلَهُ بِهِ ، فَقَالَ: ﴿ وَيُرْسِلُ الشَّوَعِقَ ﴾ الْآيَةُ (١) [وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا: ٤٠٩١].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُمْ بَجُكِلُونَ فِي اللّهِ ﴾ أَيْ يَشُكُّونَ فِي عَظَمَتِهِ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿ وَهُو شَكِيدُ لَلْحَالِ ﴾ قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: شَدِيدَةٌ مُمَاحَلَتُهُ فِي عُقُوبَةٍ مَنْ طَغْى عَلَيْهِ، وَعَتَا وَتَمَادَى فِي كُفْرِهِ ( ' ' ). وَهَذِهِ الْآيَةُ شَبِيهَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُلُ وَمَكَرُنَا مَكُلُ وَمَكَرُنَا مَكُلُ وَمَكَرُنَا مَكُلُ وَهُو اللّهَ عُنْهُ أَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ مَكْرِهِمُ أَنَا دَمَرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النمل: ٥١،٥٥] وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ ﴿ وَهُو شَكِيدُ لَلْحَالِ ﴾ أَيْ شَدِيدُ الْأُخْذِ ( ").

﴿لَمُ دَعَوَةُ اَلْحَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَىْءٍ إِلَّا كَبَنيطِ كَنَّيَهِ إِلَى اللَّمَاءِ لِبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِيغِيَّ؞ وَمَا دُعَاءُ ٱلكَفْرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِكِيْهِ ضَلَالِ۞﴾

[تَمْثِيلُ عَجْزِ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ]

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: ﴿ لَهُ دَعُوهُ المَنِّ اللهُ عَنهُ: ﴿ لَهُ دَعُوهُ المَنِّ اللهُ عَنَاسٍ وَقَتَادَهُ وَمَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ﴿ لَهُ دَعُوهُ المَنْ عَبَاسٍ وَقَتَادَهُ اللهُ ( ) . ﴿ وَاللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ﴿ لَهُ دَعُوهُ المَنْ اللهُ إلله إلله اللهُ ( ) . . الآية ، أَيْ وَمَثَلُ اللَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْبَهَةُ غَيْرَ اللهِ ﴿ كَنَسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْلَهَ المِينَاوَلُ الْمَاءَ مِنْ طَرَفِ عَلَي بُنُ أَبِي طَالِبِ: كَمَثُلِ اللَّذِي يَتَنَاوَلُ الْمَاءَ مِنْ طَرَفِ عَلَي بُنُ أَبِي طَالِبِ: كَمَثُلِ اللَّذِي يَتَنَاوَلُ الْمَاءَ مِنْ طُرَفِ الْمُؤْرِبِيدِهِ وَهُو لَا يَنَالُهُ أَبَدًا بِيدِهِ ، فَكَيْفَ يَبْلُغُ فَاهُ ؟ (١) . وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الَّذِي يَبْسُطُ يَدَهُ فَلَا يَأْتِي الْمُعْرِقُ الْمَاءِ إِمَّا قَابِضًا وَإِمَّا مُتَنَاوِلًا لَهُ مِنْ بُعْدِ: كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَاءِ إِمَّا فَابِضًا وَإِمَّا مُتَنَاوِلًا لَهُ مِنْ بُعْدِ: كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَاءِ إِمَّا فَابِضًا وَإِمَّا مُتَنَاوِلًا لَهُ مِنْ بُعْدِ: كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَاءِ إِمَّا فَابِضًا وَإِمَّا مُتَنَاوِلًا لَهُ مِنْ بُعْدِ: كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَاءِ اللّهُ مُنَا إِلَيْ فِيهِ اللّذِينَ يَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ يَنْتَفِعُ وَنَ بِهِمْ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِونَ مَعَ اللهِ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْمُهُونَ بِهِمْ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِوةِ ، وَلَهُ الْمَاءَ إِلَى الْمَعْوَلَ الْمُ مَن اللّهِ عَنْ اللّهُ فَيَا الْكَنَا وَلَا فِي الْآخِوةِ ، وَلَهُ الْمُؤَاءُ وَالَا فَي الْمُعْرِقَ اللّهِ مِنَالِكُ هُ وَمُلَا إِلَيْ عَلَى الْمُعْرِقَ الْمُعْمِونَ إِلَيْ فِي مُلَالًا فِي اللّهُ عَلَيْكُ الْمُعْمِونَ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَاءِ إِلَى الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمَالِ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلِلُهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُلَالِ الْمُعْرِقُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُاءِ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللْهُ الْمُعْرِقُ اللْمُعْرِقُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعَلِي الللّهُ الْمُعْرِقَ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْمِلَالِهُ ا

﴿ وَيَلَهِ يَسْجُدُ مَنَ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۖ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا ۚ وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ۩۞﴾

وَدُمُسُونِهِ وَهِمُونِهِ اللهِ ] [كُلُّ شَيْءٍ يَسْجُدُ لِللهِ]

يُخْبِرُ نَعَالَى عَنْ عَظَمَتِهِ وَسُلْطَانِهِ، الَّذِي قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ، وَدَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَلِهَذَا يَسْجُدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ طَوْعًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَرْهًا مِنَ الْمُكُورِينَ ﴿وَظِلَالُهُمْ مِٱلْفُدُورِ﴾ أَي الْبُكُورِ

﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ وَهُوَ جَمْعُ أَصِيلٍ، وَهُوَ آخِرُ النَّهَارِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأَ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلْلُمُ ﴾ . . . الْآيَةَ [النمل: ٤٨].

﴿ قُلُ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ أَفَاقَخَذْتُم مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاۤ لَا يَشْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ أَمْ هَلَ يَشْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ أَمْ هَلَ يَشْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ أَمْ هَلَ نَشَّنَوِى الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا يَلِهِ شُرِكَآ مَ خَلَقُوا كَمَافِهِ مِنَشَئْبَهُ الْمُلَلُ

عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَ [إِنْبَاتُ النَّوْحِيدِ]

يُقَرِّرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لِأَنَّهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ رَبُّهَا وَمُدَبِّرُهَا، وَهُمْ مَعَ هَذَا قَدِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ يَعْبُدُونَهُمْ، وَأُولَئِكَ الْآلِهَةُ لَا تَمْلِكُ لِأَنْفُسِهَا - وَلَا لِعَابِدِيهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى -نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، أَيْ لَا تُحَصِّلُ لَهُمْ مَنْفَعَةً وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُمْ مَضَرَّةً، فَهَلْ يَسْتَوي مَنْ عَبَدَ هَذِهِ الْآلِهَةَ مَعَ اللهِ، وَمَنْ عَبَدَاللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ؟ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَلَ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمَّ هَلْ تَسْـتَوِى ٱلظُّلُمُنتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرِّكَاءً خَلَقُوا كَخَلْقِيهِ فَتَشْبَهَ ٱلْحَلَقُ عَلَيْهُ ۗ أَيْ أَجَعَلَ لهَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مَعَ اللهِ آلِهَةً تُنَاظِرُ الرَّبَّ وَتُمَائِلُهُ فِي الْخَلْقِ، فَخَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَدْرُونَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ مِنْ مَخْلُوقِي غَيْرِهِ؟ أَيْ لَيْسَ الْأَمُر كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُشَابِهُهُ شَيْءٌ، وَلَا يُمَاثِلُهُ، وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا عِدْلَ لَهُ، وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا وَلَدَ وَلَا صَاحِبَةَ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَإِنَّمَا عَبَدَ لهؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مَعَهُ آلِهَةً هُمْ مُعْتَرِ فُونَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لَهُ، عَبِيدٌ لَهُ، كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تُلْبِيَتِهِمْ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَّا مَلَكَ، وَكَمَا أُخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] فَأَنْكُر تَعَالَى عَلَيْهم ذَلِكَ حَيْثُ اعْتَقَدُوا ذَلِكَ، وَهُوَ تَعَالَى لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمُّ ﴾

(۱) الطبراني: ۲۱/۹۷۹-۳۸۱ إسناده ضعيف لضعف عبدالعزيز ابن عمران قال ابن حجر: متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. [تقريب] (۲) الطبري: ۳۹۲/۱۹ (۳) الطبري: ۳۹۲/۱۳ إسناده واو فيه سيف بن عمر الضبي (٤) الطبري: ۲۱/ ۳۹۸ فيه علة سابقة (٥) الطبري: ۳۹۸/۱۳ إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة لكن أخرجه ابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق أخر وفيه انقطاع (٦) الطبري: ۲۰/۱۳

[سباء: ٢٣] ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي اَلسَّمَوَتِ ﴾ الْآيَةَ [النجم: ٢٦]، وَقَالَ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَلِى اَلْتَحْنِن وَقَالَ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَلِى اَلْتَحْنِم عَدَا ﴿ وَكُلُّهُمْ عَلِيدًا، فَلِم يَعْبُدُ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٥] فَإِذَا كَانَ الْجَمِيعُ عَبِيدًا، فَلِم يَعْبُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِلَا دَلِيلٍ وَلَا بُرْهَانٍ، بَلِ الْمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَلَا بُرْهَانٍ، بَلِ الْمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالاِجْتِرَاعِ وَالِابْتِدَاعِ، ثُمَّ قَدْ أَرْسَلَ رُسُلَهُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى اللهِ، فَكَالَةُ وَتَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَى اللهِ، فَكَدَّابُ وَتَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ مَنْ سِوَى مَحَالَةَ ﴿ وَلَا يَظُومُ مَ فَنَ فَكَاتًا عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَا مَحَالَةَ ﴿ وَلَا يَظُومُ مَنْ وَخَالُفُوهُمْ ، فَحَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَا مَحَالَةَ ﴿ وَلَا يَظُومُ مَنْ أَكُولُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَذَابِ لَا مُحَالَةً ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَا أَهُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً مُ بِقَدَرِهَا فَأَحْمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا

زَايِئًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنعِ زَيْدٌ مِثْلُهُ

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَ وَالْبَطِلُ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَلَّةً وَأَمَّا

مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي ٱلأَرْضُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ

ٱلْأَمْنَالَ ﴿ ﴾

[مَثْلَانِ لِبَقَاءِ الْحَقُّ وَفَنَاءِ الْبَاطِلِ]

إِشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى مَثْلَيْنِ مَضْرُوبَيْنِ لِلْحَقِّ فِي اَبْتَاقِهِ وَفَنَائِهِ، وَالْبَاطِلُ فِي اضْمِحْلالِهِ وَفَنَائِهِ، فَقَالَ نَعَالَى: ﴿ اَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ ﴾ أَيْ مَطَرًا ﴿ فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ الْمَاءِ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْقُلُوبِ الْمَاءِ، وَهَذَا كَبِيرٌ وَسِعَ كَثِيرًا مِنَ الْمَاءِ، وَهَذَا كَبِيرٌ وَسِعَ كَثِيرًا مِنَ الْمَاءِ، وَهَذَا صَغِيرٌ وَسِعَ بِقَدَرِهِ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْقُلُوبِ وَتَفَاوُتِهَا، فَمِنْهَا مَنْ لَا يَتَسِعُ عِلْمًا كَثِيرًا، وَمِنْهَا مَنْ لَا يَتَسِعُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعُلُومِ بَلْ يَضِيقُ عَنْهَا ﴿ فَآحَمَلَ ٱلسَّنَلُ زَبَدًا رَابِيَا ﴾ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعُلُومِ بَلْ يَضِيقُ عَنْهَا ﴿ فَآحَمَلَ ٱلسَّنِلُ زَبَدًا رَابِيَا ﴾ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعُلُومِ بَلْ يَضِيقُ عَنْهَا ﴿ فَآحَمَلَ ٱلسَّنِلُ وَيَهَا الْأَوْدِيَةِ زَبَدٌ لَكُومٍ عَلَى وَجُهِ الْمَاءِ الَّذِي سَالَ فِي هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ زَبَدٌ عَالٍ عَلَيْهِ، هَذَا مَثَلٌ .

٤ الإزال التعقيد هُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ٓ إِنَّا لَيْذَكِّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ اللهِ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ يِعِدَّ أَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَٰدِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِيرّاً وَعَلَانِيـَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَيَإِكَ لَمُمْ عُقِّى ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهُا وَمَنصلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَرِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِيمٍ ۗ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنَ كُلِّ بَابٍ (آ) سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ إِنَّ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ـ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَا لَتَهُبِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَدُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنْعُ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيِّةٍ عَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ١٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِ آللهِ تَطْمَعِنَّ ٱلْقُلُوبُ ١

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اَنْزَلُ مِنَ السَّمَاةِ مَنَا فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ مِقْدَرِهَا ﴾ . . . أَلْآيَةَ ، هَذَا مَثُلُ ضَرَبُهُ الشَّهُ ، احْتَمَلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ عَلَى قَدْرِ يَقِينِهَا وَشَكِّهَا ، فَأَمَّا الشَّكُ فَلَا يَنْفَعُ مَعَهُ الْعَمَلُ ، وَأَمَّا الْيَقِينُ فَيَنْفَعُ الله بِهِ أَهْلَهُ ، وَهُو قَوْلُهُ : ﴿ فَأَمَّا الزَّيْدُ ﴾ وَهُو الشَّكُ ، فَيَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الثَّرِ فَيُوْتَحَدُّ خَالِصُهُ وَيُتْرَكُ النَّقِينُ ، وَكَمَا يُجْعَلُ الْحُلِيُّ فِي النَّارِ فَيُؤْخَذُ خَالِصُهُ وَيُتْرَكُ النَّهُ الْيَقِينَ وَيَتْرُكُ الشَّكَ (١ ) .

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٦/ ٤١٠

[ذِكْرُ مَزِيدٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَمْثِلَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ] لِأَوَامِرهِ، وَصَدَّقُوا أَخْبَارَهُ الْمَاضِيَةَ وَالْآتِيَةَ، فَلَهُمُ وَقَدْ ضَرَبَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ٱلْحُسْنَا﴾ وَهُوَ الْجَزَآءُ الْحَسَنُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ بُرُدُّ إِلَىٰ لِلْمُنَافِقِينَ مَثَلَيْنِ: نَارِيًّا وَمَائِيًّا، وَهُمَا قَوْلُهُ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ إِنَّهُ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾... ٱلْآيَةَ، ثُمَّ الْحُسْنَةُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا قَالَ: ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ ۗ وَرَعْدٌ وَبَرَّقُ﴾ ٱلْآيَةَ لَّغُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]. وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱلَّذِينِ لَمْ [البقرة: ١٨، ١٩]، وَهٰكَذَا ضَرَبَ لِلْكَافِرِينَ فِي شُورَةِ النُّور مَثْلَيْن: أَحَدُهُ مَا قَوْلُهُ: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ﴾ أَى لَمْ يُطِيعُوا اللهَ، ﴿لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ كَسَرَكِ ﴾ َ. . . ٱلْآيَةَ [النور: ٣٩]، وَالسَّرَابُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي جَمِيعًا﴾ أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لَوْ أَنْ يُمْكِنَهُمْ أَنْ يَفْتَدُوا مِنْ عَذَابِ اللهِ بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، وَلٰكِنْ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ، لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ﴿ أُوْلَٰتِكَ لَمُمْ سُوَّهُ لَلْحِسَابِ ﴾ أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. أَيْ يُنَاقَشُونَ عَلَى النَّقِيرِ وَالْقِطْمِيرِ، وَالْجَلِيلِ وَالْحَقِيرِ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِثُسَ ٱلْمِهَادُ﴾. ﴿ أَفَمَن يَعْلَا أَنَيَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٰۚ إِنَّا يَنذَكَّرُ أُولُوا

ٱلأَلْبُبِ﴾ [لَا يَسْتَوى الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ]

يَقُولُ تَعَالَى لَا يَسْتُوى مَنْ يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الَّذِي ﴿ أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ مِن رَّبِّكُ ۚ ﴾ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَلَا مِرْيَةً، وَلَا لُبْسَ فِيهِ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ، بَلْ هُوَ كُلُّهُ حَقٌّ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَا يُضَادُّ شَيْءٌ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ، فَأَخْبَارُهُ كُلُّهَا حَقٌّ، وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ عَدْلٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفًا وَعَدَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥] أَيْ صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ، وَعَدْلًا فِي الطَّلَبِ، فَلَا يَسْتَوِي مَنْ تَحَقَّقَ صِدْقَ مَا جِئْتَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ، وَمَنْ هُوَ أَعْلَى لَا يَهْتَدِي إِلَى خَيْرِ وَلَا يَفْهَمُهُ، وَلَوْ فَهِمَهُ مَا انْقَادَ لَهُ وَلَا صَدَّقَهُ وَلَا اتَّبَعَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِىَ أَصَّحَبُ ٱلنَّـَادِ وَأَصَّحَبُ ٱلْجَنَّةْ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ﴾ [الحشر: ٢٠] وَقَالَ فِي لهٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ أَمَنَ بَعْلَرُ أَنَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ اَلْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْنَىُّ﴾ أَيْ أَفَهَذَا كَهَذَا؟ لَا اسْتِوَاءَ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا يُنَذَّكِّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ﴾ أَيْ إِنَّمَا يَتَّعِظُ وَيَعْتَبرُ وَيَعْقِلُ أُولُو الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ الصَّحِيحَةِ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ.

﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَى ۚ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ

(١) فتح الباري: ٩٨/٨ ومسلم: ١٦٨/١ (٢) فتح الباري: ١/ ۲۱۱ ومسلم: ۱۷۸۸/۶ (۳) أحمد: ۳۱۲/۲ (٤) فتح الباري: ۳۲۲/۱۱ ومسلم: ۱۷۹۰/۶

شِدَّةِ الْحَرِّ، وَلِهَذَا جَآءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا عَطِشْنَا فَاسْقِنَا. فَيُقَالُ: أَلَا تَردُونَ؟ فَيَردُونَ النَّارَ فَإِذَا هِيَ كَسَرَابِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا َ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِيَ الْمَثْلِ الْآخَرِ: ﴿أَوْ كَظُلُمَنَتِ فِي بَحْرٍ لَٰ يُجِيِّ۞ ٱلْآيَةَ [النور: ﴿٤٠](١). وَفِي الصَّحِيحَيْن عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَل غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ أَلْكَلاً وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَرَعَوْا، وَسَقُوا، وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثْلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَنِي وَنَفَعَ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بهِ»<sup>(٢)</sup>. فَهَلَا مَثَلٌ مَائِيٌّ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَل رَجُل اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ - الَّتِي يَقَعْنَ فِي النَّارِ - يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا - قَالَ -: فَذَلِكُمْ مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَغْلِبُونِّي، فَتَقْتَحِمُونَ فِيَهَا ۗ٣٠٪. وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا، فَهَذَا مَثَلٌ نَارِيٌّ (١٠). ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَتَ لَهُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتَدَوْا بِهِ ۚ أُوْلَٰتِكَ لَهُمْ سُوَّهُ

ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ۞﴾ [جَزَاءُ السُّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ مَآلِ السُّعَدَآءِ وَالْأَشْقِيَآءِ فَقَالَ: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ﴾ أَيْ أَطَاعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَانْقَادُوا

أَمَرَ اللّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ الْمِسَابِ ﴿
وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَعْنَاءَ وَجْهِ رَبِهِمْ وَأَقَامُوا الْصَلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمّا رَزَفْتُهُمْ
مِثًا وَعَلاَئِيةً وَيَدْرَءُونَ بِالْمَسَنَةِ السَّيِئَة أُولَتِكَ لَهُمْ عُمْنَى الدَّارِ ﴿
مِثَلُ عَدْنِ يَنْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَانَايِهِمْ وَازْوَجِهِمْ وَفُرْدِتَهِمْ مَ وَلْمُلْتِهِكَةُ
يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُمْ فَيْعُمَ عُفْبَى
الدَّارِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُمْ فَيْعُمَ عُفْبَى
الدَّارِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### [أَوْصَافُ السُّعَدَاءِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَمَّنِ اتَّصَّفَ بِهَلَّذِهِ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ بِأَنَّ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، وَهِيَ الْعَاقِبَةُ وَالنَّصْرَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْبِيئَقَ﴾ وَلَيْسُوا كَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ إِذَا عَاهَدَ أَحَدُهُمْ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ﴿وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ اَللَّهُ بِدِۦ أَن يُوصَلَ﴾ مِنْ صِلَّةِ الْأَرْحَام، وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَإِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَحَاوِيجِ، وَبَلْكِ الْمَعْرُوفِ، ﴿ وَيَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ﴾ أَيْ فِيمَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، يُرَاقِبُونَ اللهَ فِي ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، فَلِهَذَا أَمَرَهُمْ عَلَى السَّدَادِ وَالإسْتِقَامَةِ فِي جَمِيع حَرَكَاتِهمْ وَسَكَنَاتِهِمْ، وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِمُ الْقَاصِرَةِ وَالْمُتَعَدِّيَةِ ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآةَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ﴾ أَيْ عَنِ الْمَحَارِم وَالْمَآثِم، فَفَطَمُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَجَزيل ثَوَابِهِ ﴿ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَافَةَ ﴾ بِحُدُودِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا، عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ الْمَرْضِيِّ ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ ﴾ أَيْ عَلَى الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْإِنْفَاقُ لَهُمْ مِنْ زَوْجَاتٍ وَقَرَابَاتٍ وَأَجَانِبَ، مِنْ فُقَرَاءَ وَمَحَاوِيجَ وَمَسَاكِينَ ﴿ سِئَرًا وَعَلانِيكَةً ﴾ أَيْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ، لَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْ ذَلِكَ حَالٌ مِنَ الْأَحْوَالِ، آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ أَيْ يَدْفَعُونَ الْقَبِيحَ بِالْحَسَنِ، فَإِذَا آذَاهُمْ أَحَدٌ قَابَلُوهُ بِالْجَمِيلِ صَبْرًا وَاحْتِمَالًا وَصَفْحًا وَعَفْوًا، كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْفَعَ ۚ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُم وَلِئٌ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّدُهَمَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥،٣٤] وَلِهَذَا قَالَ مُخْبِرًا عَنْ لْمُؤُلَّاءِ السُّعَدَاءِ الْمُتَّصِفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ بِأَنَّ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾ وَالْعَدْنُ: الْإِقَامَةُ، أَيْ جَنَّاتُ إِقَامَةٍ يَخْلُدُونَ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَٱلْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتُهِمْ ۗ أَيْ

يُجْمَعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْبَابِهِمْ فِيهَا مِنَ الْآبَاءِ وَالْأَهْلِينَ وَالْأَهْلِينَ وَالْأَهْلِينَ وَالْأَهْلِينَ وَالْأَهْلِينَ الْمَثْوَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لِتَقَرَّ أَعْنِنُهُمْ بِهِمْ حَتَّى إِنَّهُ تُرْفَعُ دَرَجَةُ الْأَدْنِي إِلَى دَرَجَةِ الْأَعْلَى أَعْنَى اللهِ وَإِحْسَانًا مِنْ غَيْرِ تَنْقِيصٍ لِلْأَعْلَى عَنْ دَرَجَتِهِ، وَمُنَانًا مِنْ عَيْرِ تَنْقِيصٍ لِلْأَعْلَى عَنْ دَرَجَتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهِنَ ءَامَنُوا وَالنَّعَلَمُ مُ ذُرِيّتُهُمُ بِإِيمَنِ الْمُقْنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ هِإِيمَنِ الْمُقْنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ هُ أَلْ اللهِ وَالطور: ٢١].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلۡمَلَتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ۞ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَيْعَمَ عُفْبَى الدَّارِ ﴾ أَيْ وَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ هْهُنَا وَمِنْ هْهُنَا لِلتَّهْنِتَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَعِنْدَ دُخُولِهِمْ إِيَّاهَا تَفِدُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مُسَلِّمِينَ، مُهَنِّينَ لَهُمْ بِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنَ التَّقْريبِ وَالْإِنْعَامِ، وَالْإِقَامَةِ فِي دَارِ السَّلَامِ، فِي جَوَارِ الصِّدِّيقِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ الْكِرَامِ. وَرَوَى اَلْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ: الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تُسَدُّ بهمُ الثُّغُورُ، وَتُتَّقَى بهمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: الثُّتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ لْمُؤُلَاءِ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ فَيَقُولُ: إنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَتُتَّقَى بهمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً – قَالَ – : فَتَأْتِيهِمُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ﴾"(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُشُونَ عَهَّدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ لِهِ وَٱلْذَيْنَ يُعْضُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ لِهِ الْأَرْضِ أُولَتِكَ لَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَمُمْ سُوّهُ اللَّهَانَةُ وَلَهُمْ سُوّهُ اللَّهَانَةُ وَلَهُمْ سُوّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهَانَةُ وَلَهُمْ سُوّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهَانَةُ وَلَهُمْ سُوّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهَانَةُ وَلَهُمْ سُوّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهَانَةُ وَلَهُمْ اللَّهَانَةُ اللَّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهَانَةُ اللَّهَانَةُ اللَّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهَانَةُ اللَّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّل

### [أَوْصَافُ الْأَشْقِيَاءِ الَّتِي تُّوَّدِّي إِلَى اللَّعْنَةِ وَسُوءِ الدَّارِ]

هَذَا حَالُ الْأَشْقِيَاءِ وَصِفَاتُهُمْ، وَذِكْرُ مَالِهِمْ فِي الْآخِرَةِ. وَمَصِيرُهُمْ إِلَى خِلَافِ مَا صَارَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ، كَمَا أَنَّهُمُ اتَّصِفُوا بِخِلَافِ صِفَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا، فَأُولَئِكَ كَانُوا يُوفُونَ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/ ۱۲۸

704 الإزال التكني ٤ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلحَنتِ طُوبَى لَهُمُ وَحُسْنُ مَ عَابِ (إِنَّ كَذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِيٓ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أُمَّمُ لِّتَتَلُوّاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَنَّ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ اللَّهِ مَابِ ﴿ وَلُوَأَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِدِٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُ أَوْكُمِّ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِيِّلَةِ ٱلْأَمْرُجِمِيعًا ۗ أَفَلَمَ يَأَيْصَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓاْ أَنلَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَ أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ مَزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُ ثُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكًا ءَ قُلَّ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَيَّهُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ بِهِرِمِّنَ ٱلْقَوَّلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـدُّ وَاْعَنِ ٱلسَّيِيلُّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ رِمِنْ هَادِلَّ اللَّهُ فِي ٱلْمَيْوَةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَقًى ۗ وَمَا لَهُم مِّنِ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (أَنَّ

وَأَنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى إِجَابَةِ مَا سَأَلُوا، وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَى رَسُولِهِ - لَمَّا سَأَلُوهُ أَنْ يُحَوِّلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، وَأَنْ يُرَيعَ الْجِبَالَ مِنْ حَوْلِ مَكَّة، وَإَنْ يُرِيعَ الْجِبَالَ مِنْ حَوْلِ مَكَّة، وَإَنْ يُرِيعَ الْجِبَالَ مِنْ حَوْلِ مَكَّة، فَيَصِيرُ مَكَانَهَا مُرُوجٌ وَبَسَاتِينُ -: إِنْ شِئْتَ يَا مُحَمَّدُ أَعْطَيْتُهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَفَرُوا أَعَدَّبُهُمْ عَذَابًا لَا أُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَلَيْمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوبَةِ وَالرَّحْمَةِ (٢٠). وَلِهَذَا قَالَ الْعَلَيْمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ (٢٠). وَلِهَذَا قَالَ لِرَسُولِهِ: ﴿ وَلَمُ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَلَهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ فَقَالَ: ﴿ وَلَهُ اللّهِ مُنَ اللّهِ مُنَا اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيهِمْ الْحَلَيْةِ وَالرَّحْمَةِ اللّهِ مَنْ فَإِنَّ الْهِدَايَةَ عَلَى وَفَقِ لَمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيهُمْ اللّهُ وَلَا عَلَمِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بِعَهْدِ اللهِ، وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَهُوُّلاَءِ ﴿ يَنْفَضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ الْهَ مُومَلُ وَيُفَطّعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ الْمَنَافِقِ ثَهُ وَمُنَ وَلِفُولَ وَعَلَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَلَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اللهُنَافِقِ ثَلَاثٌ فَنَ الْأَرْضُ كَمَا ثَبَت فِي الْحَدِيثِ: «آيَةُ المُمنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَلَ أَخْلَف، وَإِذَا فَالْمَنَافِقِ ثَلَاثٌ: ﴿ وَإِذَا خَاصَمَ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ . وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ أُولَئِلُكَ لَمُنُمُ اللّعَنَدُ ﴾ وَهِي الْإِبْعَادُ عَنِ الرّحْمَةِ، ﴿ وَلِهُمْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ اللَّهُ يَنْسُطُ الْرِزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُّ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ الدُّنِّنَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ۞﴾

[اَلسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَالْقَتْرُ بِيدِ اللهِ] يَذْكُرُ تَعَالَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُوسِّعُ الرِّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ،

وَيُقَرِّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ، لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ، وَفَرَّحَ هٰؤُلَاءِ الْكُفَّارَ بِمَا أُوتُوا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَإِمْهَالًا - كَمَا قَالَ: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُودُهُم بِهِ، مِن مَّالٍ وَيَنِينُ ۗ فَا لَهُمُ فِي لَلْمَيْرَتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٦،٥٥] ثُمَّ حَقَّرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ادَّخَرَهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلذُّنَّا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُم ۗ كَمَا قَالَ: ﴿فُلِّ مَنَكُم الدُّنِّيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظَلَمُونَ فَلِيلًا﴾. [النسآء: ٧٧] وَقَالَ: ﴿بَل تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَالِ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٧،١٦]. وَرَوَى الْإِكَمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَخِي بَنِي فِهْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اللَّذُنْيَا فِي اَلْآخِرَةً إِلَّا كَمُاً يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (٣). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١). وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مَيِّتٍ - وَالْأَسَكُّ: الْصَّغِيرُ الْأُذُنَيْنِ - فَقَالَ: «ْوَاللهِ ّلَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَى أَهْلِهِ حِينَ أَلْقَوْهُ (٥٠).

﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَيَدِهُ عُلَّ إِنَّ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْفِيلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنَابِ ﴿ اللَّهُ مَنْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴾ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ ]

[طَلَبُ الْمُشْرِكِينَ الْآيَاتِ وَالرَّدُ عَلَيْهِمْ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قِيلِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ لَوَلَا ﴾ أَيُّ هَلَّا ﴿ أَنْكَ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَلَا ﴾ أَيُّ هَلَّا ﴿ أَنْوِلَ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ ، الْأَوْلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥]. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ ،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱/۱۱۱ (۲) فتح الباري: ۱۱۱/۱ (۳) أحمد: ۲۸۲۸ (٤) مسلم: ۲۱۹۳/۷ (٥) مسلم: ۲۹۵۷ (۲) أحمد: ۲۲۲/۱

جَآةَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٧، ٩٦] وقَالَ: ﴿وَلَوَ أَنْنَا زَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلْتِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْمِمُ الْمَلْقِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْقَى وَحَشَرْنَا عَلَيْمِمُ كُلُّ شَيْءٍ فَبُكُ مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكَمَ مُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١١١] وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَلَ إِن اللّهَ يُعْفِلُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ أَيْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ أَيْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللهِ وَرَجَعَ إِلَيْهِ وَاسْتَعَانَ بِهِ وَتَضَرَّعَ لَدَيْهِ.

أَنَابَ إِلَى اللهِ وَرَجَعَ إِلْهِ وَاسْتَعَانَ بِهِ وَتَضَرَّعَ لَدَيْهِ.

[طُمَأْتِينَةُ قَلْبِ الْمُؤْمِن بِذِكْرِ اللهِ]

﴿ اَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُهُم بِذِكُرِ ۗ اَلَّتُهُ ۗ أَيْ تَطِيبُ وَتَرْكَنُ إِلَى جَانِبِ اللهِ، وَتَسْكُنُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَتَرْضَى بِهِ مَوْلَى وَنَصِيرًا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ أَلَا بِنِكِ رِ اللّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ أَيْ هُوَ حَقِيقٌ بِذَلِكَ.

### [بَيَانُ طُولِي] وَقَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ

وَحُسَنُ مَنَابِ قَالَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَحُ وَقَالَ وَقُرَّةُ عَيْنٍ (١). وَقَالَ عِكْرِمَةُ: نِعْمَ مَالَّهُمْ (٢). وَقَالَ الطَّحَّاكُ: عِبْطَةٌ لَهُمْ (٣). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُ: خَيْرٌ لَهُمْ (٤). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُ: خَيْرٌ لَهُمْ (٤). وَقَالَ فِي رَوَايَةٍ: ﴿ طُوبِيَ طُوبِي لَكَ، أَيْ أَصَبْتَ خَيْرًا (٥). وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ طُوبِيَ لَهُمْ كَابِ ﴾ أَيْ مَرْجِعٍ، وَهَذِهِ لَلْمُقْوَالُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، لَا مُنَافَاةً بَيْنَهَا.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ اللهُ عَنْهُ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا» قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا» قَالَ: فَحَدَّثْتِي أَبُو سَعِيدٍ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ السَّرِيعَ مِائَةً عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا» (٧٠). الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةً عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا» (٧٠).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمِ عَنْ أَبِي َذَرً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ عَلَّةُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ فَامُوا فِي صَعِيلِ وَاحِلِ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًا، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُذْخِلَ فِي الْبَحْرِ» (٨٠)... الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا: طُولِي. لَهَا ضُرُوعٌ، كُلُّهَا تُرْضِعُ صِبْيَانَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ طُولِي، سِقْطَ الْمَرْأَةِ يَكُونُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يُتَقَلِّبُ فِيهِ حَتَّى سِقْطَ الْمَرْأَةِ يَكُونُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يُتَقَلِّبُ فِيهِ حَتَّى سِقْطَ الْمَرْأَةِ يَكُونُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يُتَقَلِّبُ فِيهِ حَتَّى شَقُومَ الْقِيَامَةُ، فَيُبْعَثُ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. ﴿ كَثَالِكَ أَرْسَلِنَكُ فِي أَمْتُ فَذَ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أَهُمُ لِلْسُولِ اللهِ عَلَيْمُ مَنْ الْعَلَى فَيْ أَمْتُ وَلَا كَانِهُ إِلَيْهِ مَنْ الْمَالِ الْمَنْ أَبِي حَاتِمٍ. ﴿ وَلَاكُ اللّهِ اللّهُ لَلْمَالَكُ فِي أَمْتُ وَلَا لَكُونَ أَنْ اللّهِ فَي أَنْ وَلَوْلُ اللّهُ الْمَالَاكُ فِي الْمُلْولِ الْمَالِي اللّهُ الْمَالَ الْمَالِكُ فَي أَمُونُ فِي نَهْمَ فَلَا مُنَالًا مَنْ أَلِي كَالِهُ إِلَا اللّهِ الْمِي كَالِهُ الْمَالَى فِي أَلْهِ اللّهِ الْمَالَالُ اللّهُ الْمَالُولِ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمَالُولُولُ الْمَالَالُولُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللّهُ الْمِنْ الْهَالِ اللّهُ الْمَالُولُولُ اللّهِ اللّهِ الْمَالَالِي اللّهِ اللّهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمِلْ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمِلْ اللهُولُولُ اللّهُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعَ

ٱلَّذِى َ أَوْحَيْمَا ۚ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۞﴾

[مما بُعِثَ به نَبِيُّنَا ﷺ، تِلاَوَةُ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ﴾ أَيْ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِي بَعْنَنَاكَ فِيهِمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ لَا يُقِرُّونَ بِهِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَانَّفُونَ مِنْ وَصْفِ اللهِ بِالرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَلِهَذَا أَيْفُوا يَوْمَ الْحُدْبِيةِ أَنْ يَكُثُبُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَلَهَذَا أَيْفُوا يَوْمَ الْحُدْبِيةِ أَنْ يَكُثُبُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَقَالُوا: مَا الْحُدْبِيةِ أَنْ يَكُثُبُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَقَالُوا: مَا الرَّحْمُنُ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ. قَالَهُ قَتَادَةُ ( ). وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ البُّخَارِيِ ( ' ' ). وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْحَدِيثُ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَلَى عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ اللهِ يَعْفَى اللهِ عَلْ عَبْدُ اللهِ اللهِ يَعْفَى اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيَرِتُ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٢١/ ٣٥٥ (٢) الطبري: ٢١/ ٣٥٥ (٣) الطبري: ٢١/ ٣٥٥ (٦) الطبري: ٢١/ ٤٣٥ (٦) الطبري: ٢١/ ٤٣٥ (٦) الطبري: ٢١/ ٤٣٥ (١) الطبري: ٢١/ ٤٣٥ (٨) الطبري: ٢١/ ٤٣٥ (١٠) فتح الباري: ٥٠/ ٣٤٠ (١٠) مسلم: ٢٩٧٤ (١٠) مسلم: ٣١/ ٣٤٠ (١٠)

ٱلْمَوْتَىٰ بَل بِلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاٰتِيسِ ٱلَّذِيكَ اَمَنُواْ أَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهِ كَالَهُ لَلَهُ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَاٰفِي وَعَدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخُوفُ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَاٰفِي وَعَدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْمَوُا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُ فَيْعِلُونُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴾

[فَضْلُ الْقُرْآنِ وَجُحُودُ الْكُفَّارِ بِهِ] يَقُولُ تَعَالَى مَادِحًا لِلْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

وَمُفَضِّلًا لَهُ عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُنزَّلَةِ قَبْلَهُ ﴿ وَلَقَ أَنَ قُرَانَا فَي الْمُنزَّلَةِ قَبْلَهُ ﴿ وَلَقَ أَنَ قُرَانَا فَي الْكُتُبِ الْمَاضِيَةِ كِتَابٌ شَيَرَتْ بِهِ الْمَاضِيَةِ كِتَابٌ تُسَيَّرُ بِهِ الْمَرْضُ وَنَشْقُ، تُسَيَّرُ بِهِ الْأَرْضُ وَنَشْقُ، أَوْ تُكَلَّمُ بِهِ الْمَوْلَى فِي قُبُورِهَا، لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ هُو الْمُتَّصِفُ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ، أَوْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِفُ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ، أَوْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ كَالِكَ لَمَا فِيهِ مِنَ الْإعْجَازِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ كَالَكِنَ مَنْ آخِرِهِمْ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، وَلَا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْ مِعْ مِنْ اللهِ عَنْ وَجَلِ اللهُ عَلَى مَرْجِعُ الْأُمُونِ كُلُهَا مِنْ مَوْجِعُ الْأُمُونَ كَافِرُونَ بِهِ، جَاحِدُونَ لَهُ ﴿ وَلَا بِسُورَةٍ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلَ ، مَا شَاءً اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، وَكَالَ مَنْ مَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ،

وَقَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لِإِنَّهُ مُشْتَقٌ مِنَ الْجُمِيع.

وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ

يَّ لَهُ السَّفَى مِن الْمَامُ أَخْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُفَفَتْ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ أَنْ تُسْرَجَ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ أَنْ تُسْرَجَ، فَكَانَ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ (''). إِنْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُ (''). يَأْمُرُدُ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُ (''). وَالْمُرَادُ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُ ('').

وَقَوْلُهُ: ﴿أَفَلَمْ يَانِسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أَيْ مِنْ إِيمَانِ جَمِيعِ الْخُلْقِ وَيَعْلَمُوا ، أَوْ يَتَبَيَّنُوا ﴿أَن لَوْ يَشَآهُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فَإِنَّهُ فَإِنْ لَوْ يَشَآهُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ حُجَّةٌ وَلَا مُعْجِزَةٌ أَبْلَغُ وَلا أَنْجَعُ فِي الْعُقُولِ وَالنَّقُوسِ، مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ الَّذِي لَوْ أَنْزَلَهُ الله عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيةِ الله. وَثَبَتَ فِي جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيةِ الله. وَثَبَتَ فِي الصَّجِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِي إِلّا وَقَدْ أُوتِي مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْتِي أُوتِيتُهُ وَحُيا الْقِيَامَةِ» (٣). مَعْنَاهُ: أَنَّ مُعْجِزَةً كُلِّ نَبِي انْفَرَضَتْ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو لَا يَخْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو لَا يَضْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو لَا يَخْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو لَا يَضْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو لَو لَا يَضْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو لَو لَا يَضْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو لَا يَضْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، هُو

الْفَصْلُ، لَيْسَ بِالْهَزْكِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ الْفُصْلُ، لَيْسَ بِالْهَزْكِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ الْبُتَغَى الْهُدْى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ لَا يَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا شَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ (٤٠٠ . رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ عَنْهُ، وَقَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْ عَنُلُ قَرِيبًا مِن دَاهِمْ ﴾ أَيْ بِسَبِ تَكُذِيبِهِمْ لا تَزَالُ الْقَوَارِعُ تُصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا أَوْ تُصِيبُهُمْ فِي اللَّهُ وَيَعْتَبِرُوا، كَمَا قَالَ الدُّنْيَا أَوْ تُصِيبُهُمْ فِي تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ آهَلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرّفَنَا الْآينِ اللَّهُمُ الْفَيْلِونِ ﴾ وَلَقَدْ آهَلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرّفَنَا الْآينِ اللَّهُمُ الْفَرَىٰ وَصَرّفَنَا الْآينِ اللَّهُمُ الْمُنْلِبُونِ ﴾ [الأنبيآء: اللَّهُ اللَّهُ مَن دَاهِمْ ﴾ أَي الْوَرَتَ اللَّهُ اللَّهُ مَن دَاهِمْ ﴾ أَي النَّاقِ عَلْ الْقَرَعَةُ عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ أَقُ مَكُلُ قَرِيبًا مِن دَاهِمْ ﴾ أَي الْقَارِعَةُ (٥) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ السِّيَاقِ.

وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ تَصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً ﴾ قَالَ: عَذَابٌ مِنَ السَّمَاءِ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنَ السَّمَاءِ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن السَّمَاءِ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالَهُ إِيَّاهُمْ . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةً. وَقَالَ عِكْرِمَةُ فِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَارِعَةً ﴾ أَيْ نَكْبُةٌ. وَكُلُّهُمْ قَالَ: ﴿ حَتَى يَأْتِي وَعُدُ اللَّهِ ﴾ يَعْنِي فَتْحَ مَكَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ الْحَسَنَ اللَّهُ عَزِيزُ ذُو الْنِقَصُ وَعْدَهُ لِي لِينُصُّرَةِ لَهُمْ وَلِأَنْبَاعِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿ فَلَا لَيْسَابَنَ اللّهَ عَزِيزُ ذُو انْفِقَامِ ﴾ يَعْلِمُ وَعِدِهِ وَسُلَةُ أَتَ إِنَّ اللّهُ عَزِيزُ ذُو انْفِقَامِ ﴾ [إبراهيم: ٤٤].

﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡ زِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُتُهُمُّ

### [تَسْلِيَةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ]

يَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِرَسُولِهِ ﷺ فِي تَكْذِيبِ مَنْ كَذَّبَهُ مِنْ فَوَمِهِ: ﴿ وَلَقَدِ آسَتُهُ وَى مَرْسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ أَيْ فَلَكَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُولُ ﴾ أَيْ أَنْظُرْتُهُمْ وَأَجَلْتُهُمْ، ﴿ مُرْمَةُ الْمَوَةُ الْمَدَّةُ مُهُمَّ ﴾ أَخْذَتُهُمْ ﴿ وَأَجَلْتُهُمْ وَالْجَلْتُهُمْ وَالْجَلْتُهُمْ وَالْجَلْتُهُمْ وَالْجَلْتُهُمْ وَالْجَلْتُ وَمِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولَةُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۳۱۶/۲ (۲) فتح الباري: ۲٤٨/۸ (۳) فتح الباري: ۲۱۸/۸ (۳) فتح الباري: ۲۱۸/۸ (۳) فتح

إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِثُهُ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُهُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَلِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ اَلِيمٌ شَدِيدُ﴾» [هود: (١٠٢](١).

﴿ أَفَمَنُ هُوَ فَآيِدٌ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتٌ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُوهُمْ أَمْ تُلْيَتُونَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنْهِرٍ مِنَ ٱلْقَوْلُ بَلَ رُئِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَئِينَ كَلَوْسَ ﴾ لَهُ مِنْ هَادِشَ ﴾

[لَا اشْتِرَاكَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ أَفَكَنْ هُو قَايِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُّ ﴾ أَيْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ رَقِيبٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ الْغَمَلُ الْعَامِلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فِيدًا إِن يَعَالَى: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وَقَالَ: ﴿ وَمَا مِن دَاَبَتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ ثَمْبِينٍ﴾ [هود: ٦] وَقَالَ: ﴿سَوَآءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرٌ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلنَّالِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠] وَقَالَ: ﴿ يَعْلَمُ ٱلبِّمرَ وَأَخْفَى ﴾ [طُهْ: ٧] وَقَالَ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠] أَفَمَنْ هُوَ كَذَلِكَ كَالْأَصْنَامِ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا، لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ، وَلَا تَعْقِلُ، وَلَا تَمْلِكُ نَفْعًا لِأَنْفُسِهَا وَلَا لِعَابِدِيهَا، وَلَا كَشْفَ ضُرٍّ عَنْهَا وَلَا عَنْ عَابِدِيهَا؟ وَحُذِفَ هَذَا الْجَوَابُ اكْتِفَاءٌ بِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكآ يَهُ أَيْ عَبَدُوهَا مَعَهُ مِنْ أَصْنَام وَأَنْدَادٍ وَأَوْنَانِ ﴿قُلُ سَمُوهُمَّ﴾ أَيْ أَعْلِمُونَا بِهِمْ، وَاكْشِفُواً عَنْهُمْ حَتَّى يُعْرَفُوا، فَإِنَّهُمْ لَا حَقِيقَةَ لَهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿أَمْ نُيْتَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أَيْ لَا وُجُودَ لَهُ، لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ وُجُودٌ فِي الْأَرْضِ لَعَلِمَهَا، لِأَنَّهُ لَا تَخْفُى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ﴿ أَم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلُ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: بِظَنِّ مِنَ الْقَوْلِ (٢). وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ: بِبَاطِل مِنَ الْقَوْلِ (٣). أَيْ إِنَّمَا عَبَدْتُمْ هَذِهِ الْأَصْنَامَ بِظَنِّ مِّنْكُمْ أَنَّهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ، وَسَمَّيْتُمُوهَا آلِهَةً ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَشَمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَأَؤُكُم مَّآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُّ

وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن زَبِّهُمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [النجم: ٢٣] ﴿بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ

كَفَرُواْ مَكْرُهُمْمَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: قَوْلُهُمْ (٤) أَيْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ

وَ مَثُلُ الْجَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَعْرِى مِن تَعْلَا الْأَنْهَرُ الْحَنْقِ الْمَا الْمَنْهُ الْمَا الْمَنْهُ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الضَّلَالِ وَاللَّعْوَةِ إِلَيْهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَيَضْ الْمُمُ قُرَنَاءَ فَرَيَّنُوا لَهُم ﴿ . . . الْآيَةَ [فصلت: ٢٥] ، ﴿ وَصَدُوا عَنِ السَّبِيلِ ﴾ مَنْ قَرَاهَا بِفَتْحِ الصَّادِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَا زُيِّنَ لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ ، وَأَنَّهُ حَقِّ: دَعَوْا إِلَيْهِ، وَصَدُّوا النَّاسَ عَنِ اتَّبَاعِ طَرِيقِ الرُّسُلِ. وَمَنْ قَرَاهَا بِالضَّمِّ، أَيْ: بِمَا زُيِّنَ لَهُمْ مِنْ صِحَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ، صُدُّوا بِهِ عَنْ سَبِيلِ بِمَا زُيِّنَ لَهُمْ مِنْ صِحَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ، صُدُّوا بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَلَهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِّلِلُ اللهَ فَهَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِّلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِّلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِيلِ اللهِ عَلَى هُدَدَهُمْ فَإِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِيلِ اللّهُ مَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِيلِ اللّهُ مَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِيلِ اللّهُ مَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِيلُ اللّهُ مَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِيلِ اللّهُ مَن هُمُوا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يُصِيلُ اللّهُ مَن هُمُ لَهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَن مَالِكُ اللّهُ لَا لَهُ مِن هَالِكُ اللّهُ لَمْ مَن مُن يُضِلُ وَمَا لَهُ مِن نَدَعِرِهِ مَا لَهُ مَ مِن نَصِوِيلِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُن يُضِلُ قَرَالُهُ مَا لَهُ مِن نَدُولِهِ اللّهُ مِن نَعْصِرِيلُ ﴾ [النحل: ٣] . ومَا لَهُ مِن نَدُولُولُ اللّهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن نَدُولُولُولُولُولُهُ مِن مُن يُعْلِقُ اللّهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مَا لَهُ مِن مَا لِلْهُ مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِن مُنْ لَلْهُ اللّهُ مِن مُلْكُ اللّهُ مَا لَهُ مِنْ مَا لَهُ مُلْلَكُ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا لَهُ مَا لَلْهُ مِنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا لَهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنَاقِلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي اَلْمَيْوَةِ الدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّهِ مِن وَاقِ فَي مَثَلُ الْجَنَّةِ الّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَّةُ تَجَرِى مِن تَحْمَهَا الْأَمْنُرُ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهُا قِلْكَ عُقْبَى اللّذِينَ اَتَقُولُ وَعُقْبَى اللّذِينَ اللّهَ الْمُثَاثِرُ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهُا قِلْكَ عُقْبَى اللّذِينَ اللّهَ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸/۲۰۵ ومسلم: ۱۹۹۷/۶ (۲) الطبري: ۲۱/۲۱۶ (۳) الطبري: ۲۱/۲۱۱ (٤) الطبري: ۲۱/۲۱۱

### ٱلْكَفِرِينَ النَّارُ ١

إِخْبَارِهِ عَنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْر

[بَيَانُ عِقَابِ الْكُفَّارِ وَجَزَاءِ الْأَبْرَارِ] ذَكَرَ تَعَالَى عِقَابَ الْكُفَّارِ وَثَوَابَ الْأَبْرَارِ، فَقَالَ بَعْدَ

وَالشِّرْكِ ﴿ لَمُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ أَيْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ قَتْلًا وَأَسْرًا، ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي الْمُدَّخَرُ مَعَ هَذَا الْخِزْي فِي الدُّنْيَا ﴿أَشَقُّ ﴾ أَيْ مِنْ هَذَا َبِكَثِيرٍ، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَيْن: «إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الْآخِرَةِ»<sup>(١)</sup>. وَهُوَ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا لَهُ انْقِضَاءٌ، وَذَاكَ دَائِمٌ أَبَدًا فِي نَارٍ هِيَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى هَذِهِ سَبْعُونَ ضِعْفًا، وَوَثَاقٌ لَا يُتَصَوَّرُ كَثَافَتُهُ وَشِدَّتُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيَوْمِيذِ لَّا يُعَذِّبُ عَنَابُهُۥ أَحَدُّ ١ ۖ وَلَا يُوثِقُ وَتَاقَهُۥ أَحَدُّ﴾ [الفجر: ٢٦،٢٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوا هُنَالِك ثُبُورًا ﴿ لَا نَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَآدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّ قُلُ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّـةُ ٱلْخُـلَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبُ كَانَتْ لَهُمَّ جَزَآءُ وَمَصِيرًا﴾ [الفرقان: ١١-١٥] وَلِهَذَا قَرَنَ هَذَا بِقُوْلِهِ: ﴿ مَنَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَهُ ۚ أَيْ صِفَتُهَا وَنَعْتُهَا ﴿ يَجْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُ أَيْ سَارِحَةٌ فِي أَرْجَائِهَا وَجَوَانِبَهَا، وَحَيْثُ شَاءَ أَهْلُهَا يُفَجِّرُونَهَا تَفْجيرًا، أَيْ يَصْرِفُونَهَا كَيْفَ شَاءُوا وَأَيْنَ شَاءُوا، كَقَوْلِهِ: ﴿ مَّثَلُ لَلْمَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونُّ فِيهَا أَنْهَلٌ مِن مَّآءٍ غَيْرٍ ءَاسِنِ وَأَنْهَزُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَزُ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةِ لِلشَّدِبِينَ وَأَنْهَزُرٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَكُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً ﴾ . . . الْآيَةَ [محمد: ١٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُها ﴾ أَيْ فِيهَا الْفَوَاكِهُ وَالْمَطَاعِمُ وَالْمَشَارِبُ لَاانْقِطَاعَ [لَهَا] وَلَا فَنَاءَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَفِيهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ أَرْبِتُ الْجَنَّةُ – أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةُ – أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةُ – فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا نَقِيتِ اللَّذِيْنَالِهُ الْكَلْتُمْ مِنْهُ مَا لَيْقِيتِ اللَّائِيَا اللَّهُ الْكَلْتُمْ مِنْهُ الْكَلْتُمْ مِنْهُ الْكَلْتُمْ مِنْهُ الْتَهْ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْتُهُ الْكَلْتُمْ مِنْهُ الْمَقْوِدَا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَلْتُهُ الْمُنْفِقِةُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُودُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُ الْمُقَالَةُ الْمُنَاقِلُةَ الْمُؤْلِقُودُ الْمُؤْلِقُودُ الْمُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُول

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَأْكُلُ أَهْلُ اللّهِ ﷺ: "يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنّةِ [فِيهَا] وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَعَخَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ كَرِيحِ الْمِسْكِ، وَيُلْهَمُونَ النَّفْسَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ "". التَّسْبِيحَ وَالتَّقْدِيسَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ "".

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَنْ الْفَاسِم، تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ؟ قَالَ: يَا الْقَاسِم، تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالَّذِي نَهْمُ لَمُعْطَى الْبَحْلَ مِنْهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ رَجُلٍ فِي الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ». قُوَّةَ مِائَةٍ رَجُلٍ فِي الْأَكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْجَاجَةُ، وَلَيْسَ فِي قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُونَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ رَشْحًا يَفِيضُ مِنْ الْجَنَّةِ أَذَى؟ قَالَ: «تَكُونُ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ رَشْحًا يَفِيضُ مِنْ النَّهَائِقَ أَذًى؟ قَالَ: هَنْكُونُ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ رَشْحًا يَفِيضُ مِنْ جَلُودِهِمْ كَرْبِحِ الْوِسْكِ فَيَضْمُرُ بَطْنُهُ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِقُ وَالنَّسَائِقُ وَالنَّسَائِقُ وَالنَّسَائِقُ وَالنَّسَاقِيُّ وَالنَّسَائِقُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّانِ وَيَالْمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّعَامُ وَالنَّسَائِقُ وَالنَّهُ وَالنَّالَةِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْعَمْ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعُمْ وَالْمَامُ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ الْمُعَلَى وَاللَّهُ وَالْمَامُ الْمُعَلِّقُولَا النَّسَائِقُ وَالَى الْقَامُ الْمُؤْمِولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمْلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةِ ﴿ لَا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَقُطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣،٣٣] وَقَالَ: ﴿ وَدَانِيَةٌ عَلَيْمٍ ظِلَنَّهُا وَذُلِلَتَ عُطُوهُا نَذَلِيلُ ﴾ [الإنسان: ١٤] وَكَذَلِكَ ظِلُّهَا لَا يَزُولُ وَلَا يَقْلِصُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاحَتِ يَقْلِصُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنَدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ بَجَّوى مِن تَقْلِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهَا آبَداً أَلَمُ فِهَا أَزْفَحَ مُ مُطَهَّرَةً مُعَلِّمَ اللهُ اللهُ السَاء: ٥٧].

وَكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ النَّارِ اللهُ لَمَّا ذَكَرَ صِفَةَ الْبَرَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَيُحَذِّرَ مِنَ النَّارِ ، وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ صِفَةَ الْجَنَّةِ بِمَا ذَكَرَ قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ تَلْكَ عُقَى الَّذِينَ النَّارُ ﴾ . كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لاَ يَسْتَوِى آصَّكُ النَّالِ الْكَفِينَ النَّارُ ﴾ . كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لاَ يَسْتَوِى آصَّكُ النَّالِ وَأَصَّكُ النَّالِ اللَّهَ أَمْ الْفَابِرُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠]. ﴿ وَاللَّذِينَ ءَايَّذَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَذِلَ إِلِيَكُ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلُ إِنْهَا أَمْرُ أَنْ أَعُبُدُ اللّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِيءً إلَيْهِ أَنْ أَعُبُدُ اللّهَ وَكَا أَشْرِكَ بِيءً إلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ وَكَالِكَ أَنْ أَعُبُدُ اللّهَ مُكُمًا عَرَبِيًا وَلَهِن الْبَعْتَ الْمَعْلَ عَرَبِيًا وَلَهِن الْبَعْتَ الْمَعْلَ عَلَيْكًا عَرَبِيًا وَلَهِن اللّهُ مِن وَلِي وَلا أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِي وَلا وَإِلَيْهِ مَا لَكَ مِنَ اللّهُ مِن وَلِي وَلا وَالْتِكُ فَيْ وَلِهُ وَلا اللّهُ مِن وَلِي وَلا وَالْتِكُ فَا عَرَبِي اللّهُ مِن وَلِي وَلا وَالْتِهُ مِن وَلِي وَلا وَالْتِهُ مَا عَرَبَا وَلَا وَالْتَهُ مِن وَلِي وَلا وَالْتِهُ مِن وَلِي وَلا اللّهُ مَا لَكُ مِنَ اللّهِ مِن وَلِي وَلا وَالْتِهِ فَلَا عَلَيْهُ مَا عَرَبُهُ الْعَلَى مِن اللّهُ مِن وَلِي وَلا وَالْتِهُ مِن وَلِي وَلا اللّهَ عَلَى مِن اللّهُ مِن وَلَى وَلا اللّهَ عَلَى مِن اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِن وَلِي وَلا اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلِهُ وَلا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَا عَرَاهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

[يَفْرَحُ الصَّادِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ لِتَصْدِيقِ كُتُبِهِمْ]

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۱۳۱/۲ (۲) فتح الباري: ۲۷۱/۲ ومسلم: ۲/ ۲۲۲ (۳) مسلم: ۲۸۳۵ (٤) أحمد: ۴۲۷/۲

اللهُ بِهِ فِي كُتُبِنَا مِنْ إِرْسَالِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَحَقًّا وَصِدْقًا مَفْعُولًا

لَا مَحَالَةَ، وَكَائِنًا، فَسُبْحَانَهُ مَا أَصْدَقَ وَعْدَهُ، فَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسرآء:

وقَوْلُهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَخَرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَفُّهُ أَيْ وَمِنَ

الطَّوَائِفِ مَنْ يُكَذِّبُ بِبَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾ أي الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً ﴾ أَيْ بَعْضَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ<sup>(١)</sup>. وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴿ . . . الْآيَةَ [آل عمران: ١٩٩]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُرْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِّيَّ ۗ أَيْ إِنَّمَا بُعِثْتُ بعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، كَمَا أُرْسِلَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِي ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُوا ﴾ أَيْ إِلَى سَبِيلِهِ أَدْعُو النَّاسَ ﴿ وَإِلَيْـهِ مَءَابِ﴾ أَيْ مَرْجِعِي وَمَصِيري.

وَقَوْلُهُ: ۚ ﴿ وَكُذَٰلِكُ ۚ أَنزَلَٰنَهُ ۚ خُكُمًا عَرِيبًا ﴾ أَيْ وَكَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ الْمُرْسَلِينَ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ مِنَ السَّمَاءِ، كَلَلِكَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مُحْكَمًا مُعْرَبًا، شَرَّفْنَاكَ بِهِ، وَفَضَّلْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ بِهَذَا الْكِتَابِ الْمُبِينِ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ الَّذِي ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيَّةٍ تَنْزِئُلُ مِنْ حَكِيمٍ جَيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]. وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم﴾ أَيْ آرَاءَهُمْ ﴿بَعْـٰدِ مَا جَـٰٓآةَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ أَيْ مِنَ الله سُبْحَانَهُ ﴿ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴾ وَهَذَا وَعِيدٌ لِأَهْلِ الْعِلْم أَنْ يَتَّبِعُوا سُبُلَ أَهْلِ الضَّلَالَةِ بَعْدَمَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنْ سُلُوكِ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ وَالْمَحَجَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، عَلَى مَنْ جَاءَ بِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُبُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمْ أَزْوَجًا وَذُرْبَيَّةً وَمَا كَانَ لرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِنَا بُ ﷺ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَمُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَب ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ [اَلْأَنْبِيَاءُ كَانُوا بَشَرًا]

يَقُولُ تَعَالَى: وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولًا بَشَريًّا، كَذَلِكَ قَدْ بَعَثْنَا الْمُرْسَلِينَ قَبْلَكَ بَشَرًا، يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَيَأْتُونَ الزَّوْجَاتِ، وَيُولَدُ لَهُمْ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ ۚ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِأَشْرَفِ الرُّسُل وَخَاتَهِهِمْ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بُوحَىٰ إِلَىَّ ﴾ وَفِي الصَّحِيحَيْن: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَآكُلُ اللَّحْمَ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ

رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (٢).

[الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ لَيْسَ مِنْ مُسْتَطَاعِ الرَّسُولِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ ۚ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ أَيْ لَمْ يَكُنْ يَأْتِي قَوْمَهُ بِخَارِقٍ إِلَّا إِذَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، بَلْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُريدُ، ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابُ﴾ أَيْ لِكُلِّ مُدَّةٍ مَضْرُوبَةٍ كِتَابٌ مَكْتُوبٌ بِهَا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِّ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يُسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

[مَا يُمْحَىٰ وَيُزَالُ مِنْ قَدَرِ اللهِ]

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ مِنْهَا ﴿ وَيُثْبِثُّ ﴾ يَعْنِي: حَتَّى نُسِخَتْ كُلُّهَا بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ ﴾ إلَّا الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ، وَالشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ فَإِنَّهُمَا لَا يَتَغَيَّرَانِ (٣). وَقَالَ مَنْصُورٌ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ دُعَاءَ أَحَدِنَا يَقُولُ: اَللَّهُمَّ، إِنْ كَانَ اسْمِي فِي السُّعَدَاءِ فَأَثْبَتْهُ فِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَشْقِيَاءِ فَامْحُهُ عَنْهُمْ، وَاجْعَلْهُ فِي السُّعَدَاءِ؟ فَقَالَ: حَسَنٌ. ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَوْلٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَـٰزَكَةً ﴾... الْآيَتَيْن [الدخان: ٤،٣]، قَالَ: يُقْضَىٰ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مِنْ رِزْقِ أَوْ مُصِيبَةٍ، ثُمَّ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ، فَأَمَّا كِتَابُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ فَهُوَ ثَابِتٌ لَا يُغَيُّرُ (١٠). وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل شَقِيق بْن سَلَمَةَ: إِنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا أَشْقِيَاءَ، فَامْحُهُ وَاكْتُبْنَا سُعَدَاءَ، وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَأَنْبِتْنَا، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ<sup>(٥)</sup>. رَوَاهُ ابْنُ جَرير، وَرُوىَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَمَعْنَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ: أَنَّ الْأَقْدَارَ يَنْسَخُ اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا، وَيُثْبِتُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ، وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِمَا رَوَاهُ الْإَمَامُ أَحْمَدُ عَنْ تَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱/ ۷۷۶ (۲) فتح الباري: ۹/ه ومسلم: ۲/ ۱۰۲۰ (۳) الطبري: ۲۱/ ۷۷۶ (٤) الطبري: ۴۸۰/۱۸ في إسناده محمد بن حميد الرازي تقدم حاله. لكن بدون هذا اللفظّ ثابت عن مجاهد وغيره عند الطبري (٥) الطبري: ١٦/١٦٦

الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ(١).

وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ (٢). وَفِي حَدِيثِ آخَرَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ وَالْقَضَاءَ لَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السُّمَاءِ وَالْأَرْض».

وَقَالَ الْعَوفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَمْحُواُ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْنِثُ وَعِندُهُ وَ أُمُّ الْكَتِكِ ﴾ يَقُولُ: هُوَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الزَّمَانَ بِطَاعَةِ اللهِ ثُمَّ يَعُودُ لِمَعْصِيةِ اللهِ، فَيَمُوتُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَهُوَ اللّذِي يَمْحُو، وَالَّذِي يُثْنِتُ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ ضَلَالَةٍ، فَهُو الَّذِي يَمْحُو، وَالَّذِي يُثْنِتُ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ مِمْعُصِيةِ اللهِ، وَقَدْ كَانَ سَبَقَ لَهُ خَيْرٌ حَتَّى يَمُوتَ وَهُو فِي طَاعَةِ اللهِ، وَهُو الَّذِي يُثْبِتُ (٣٠ . وَرُويَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ طَاعَةِ اللهِ، وَهُو الَّذِي يُثْبِتُ (٣٠ . وَرُويَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى شَعِيدٍ ثَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَعِيدٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

﴿ وَإِنَّ مَّا نُرِينَكَ عَمْضَ الَذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْخِسَابُ ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَا نَأْنِي ٱلأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِوْء وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِوْء وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ ﴾

[عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ وَعَلَى اللهِ ٱلْمِحسَابُ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ: ﴿ وَإِن مَّا نُرِينَكَ ﴾ يَا مُحَمَّدُ، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ أَعْدَاءَكَ مِنَ الْخِزْيِ وَالنَّكَالِ فِي الدُّنْيَا ﴿ أَوْ النَّكَالِ فِي الدُّنْيَا ﴿ أَوْ الْنَكِيلَ الْمِنْيَكَ الْمِنْيَةُ ﴾ أَيْ إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلْبَلِغُهُمْ رِسَالَةَ اللهِ، وَقَدْ فَعَلْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ ﴿ وَمَلَيْنَا لَلْمِسَابُ ﴾ أَيْ حِسَابُهُمْ وَجَزَاؤُهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَلَيْنَا لَلْمِسَابُ ﴾ أَيْ حِسَابُهُمْ وَجَزَاؤُهُمْ بِمُصَيْطِرِ ﴾ إلّا مَن وَفَدُ لَوْمُنَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرُ ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِمُصَيْطِرٍ ﴾ إلّا مَن وَقَلُ وَيَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الفرى ﴿ . . . الآيه [الاحقاق . ١٩٠]. ﴿ وَقَدْ مَكَرَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَبِيعَـٰ أَيْعَلَمُ مَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْتُرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ﴾ [مَكْرُ الْكُفَّارِ وَالْوَعِيدُ عَلَى ذَلِكَ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَقَدَّ مَكَرَ اللَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ﴾ بِرُسُلِهِمْ، وَأَرَادُوا إِخْرَاجَهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَمَكَرَ اللهُ بِهِمْ وَجَعَلَ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ يَمَكُرُ لِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتِتُوكَ

أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِينَ ﴾ [الانفال: ٣٠]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَكَرُوا مَضَرًا وَمَكَرُوا مَضَرًا وَمَكَرُوا مَضَرًا وَمَكَرُوا مَضَرًا وَمَكُرُوا مَضَرًا وَمُمَكُرُوا مَضَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُر كَيْفَ كَافَ كَانَ عَقِبَهُ مَكُرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الْأَيْتَيْنِ [النمل: ٥٥،٥٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْمِيثُ كُلُّ نَفْسِ ﴾ أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِجَمِيعِ السَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ وَسَيَجْزِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ. ﴿ وَسَيَجْزِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ. ﴿ وَسَيَجْزِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ ﴿ وَسَيَحْذِي: ﴿ الْكَفَتُو ﴾ (وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ الْكَافِرُ ﴾ ، والقِرَاءَةُ الْأَخْرَى: ﴿ الْكَفَتُو ﴾ ﴿ لِمَنْ

للهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ. ﴿ وَيَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَغَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴿ اللّ

عُقْبَى ٱلدَّارِ﴾ أَيْ لِمَنْ تَكُونُ الدَّائِرَةُ وَالْعَاقِبَةُ، لَهُمْ أَوْ لِأَتْبَاعِ الرُّسُلِ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ لِأَتْبَاعِ الرُّسُلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ

[اَلاسْتِشْهَادُ بِعِلْمِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ] يَقُولُ تَعَالَى: يُكَذِّبُكَ هُؤُلاءِ الْكُفَّارُ وَيَقُولُون: ﴿

يَقُولُ تَعَالَى: يُكَذِّبُكَ هُؤُلاءِ الْكُفَّارُ وَيَقُولُون: ﴿لَسْتَ مُرْسَكُو أَيْ مَا أَرْسَلَكَ اللهُ ﴿فَلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَيْ مَا أَرْسَلَكَ اللهُ ﴿فَلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَعَلَيْكُمْ . هُوَ الشَّاهِدُ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ أَيُهَا شَاهِدٌ عَلَيَّ فِيمَا بَلَّغْتُ عَنْهُ مِنَ الرُّسَالَةِ، وَشَاهِدٌ عَلَيْكُمْ أَيُهَا الْمُكَذِّبُونَ فِيمَا تَفْتَرُونَهُ مِنَ الْبُهْتَانِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ الْمُكَذِّبُونَ فِيمَا تَفْتَرُونَهُ مِنَ الْبُهْتَانِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ الْمُكَذِّبُونَ فِيمَا تَفْتَرُونَهُ مِنَ الْبُهْتَانِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ الْكَذَبِ ﴿ وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ الْكَذَبُ ﴿ وَمَنْ الْبَيْعَ عَلِيلًا لَهُ مُ اللّهِ بُنُ سَلَامِ إِنَّمَا أَسْلَمَ فِي أَوَّلِ مَقْدَمِ النَّيِّ عَيَالِا لَمُ الْمُولِينَةَ، وَالْأَظْهُرُ فِي هَذَا مَا قَالَهُ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبُدُاللهِ مِن الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى (٨٠). وَقَالَ قَتَادَةُ: مِنْهُمُ ابْنُ قَالَ: هُمْ مِنَ الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى (٨٠). وَقَالَ قَتَادَةُ: مِنْهُمُ ابْنُ سَلَامٍ وَسَلْمَانُ وَتَعْيِمُ الدَّارِيُ (٩٤).

وَّالصَّحِيحُ فِي هَذَا: أَنَّ ﴿ وَمَنْ عِندَهُ ﴾ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِين يَجِدُونَ صِفَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَعْتَهُ عَلَمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِين يَجِدُونَ صِفَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَعْتَهُ فِي كُمَّا قَالَ يَعَالَى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ يَعَالَى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَلَيْقِينَ عَلَمُ بِتَاكِنْنِنَا يُؤْمِنُونَ ۖ اللَّذِينَ يَنَقُونَ وَلِيقِينَ يَنَقُونَ الزَّيَ اللَّذِينَ عَلَمُ مِتَاكِنْنِنَا يُؤْمِنُونَ ۖ اللَّذِينَ يَتَقِعُونَ الرَّيَةَ اللَّهُونَ اللَّذِينَ يَجِدُونَكُهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ . . . الْآيَةَ [الأعراف: ١٥٧،١٥٦] وَقَالَ تَعَالَى:

(۱) أحمد: ٥/ ٢٧٧، وابن ماجه: ٩٠ (٢) مسلم: ٢٥٥٧ (٣) الطبري: ٢٨/ ٤٨٣ الطبري: ٢٨/ ٤٨٣ حال العوفي تقدم (٤) القرطبي: ٣٣١/٩ (٥) الطبري: ٢٨/ ٤٩٣ (٦) الطبري: ٢٦/ ٤٩٤ (٧) الطبري: ٢٨/ ٥٠٢

﴿ أُوَلَزُ يَكُن لَمُمُ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةِيلَ ﴾ الْآيَةَ [الشعرآء: ١٩٧]، وَأَمْنَالِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ الْإِخْبَارُ عَنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ مِنْ كُتْبِهِمُ الْمُنَزَّلَةِ. آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ الرَّعْدِ، وَ للهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

### َ تَفْسِيرُ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللهِ التَّخْيِ التَّحَيْمِ التَّحَيْمِ ﴿ الْمَرْ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيرَ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَوَيْلٌ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ ﴿ ﴾ [اَلتَّعْرِيفُ بِالْقُرْآنِ وَمَقْصُودُهُ وَالْوَيْلُ لِمَنْ خَالَفَهُ] قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَّامُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّورِ ﴿ كِتَبُ ۚ أَنْزَلْنَهُ ۚ إِلَيْكَ ﴾ أَيْ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ كِتَابِ أَنْزَلَهُ الله مِنَ السَّمَاءِ، عَلَى أَشْرَفِ رَسُولٍ بَعَنَّهُ اللهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِهَا عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ ﴿لِلْخَرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَّى ٱلنُّورِ ﴾ أَيْ إِنَّمَا بَعَثْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ بِهَذَا الْكِتَابِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ وَالْغَيُّ إِلَى الْهُدَى وَالرُّشْدِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيكَأُوهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ﴾ . . . الْآيَةَ [البقرة: ٢٥٦]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُو ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَئتٍ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ﴾ . . . الْآيَةَ [الحديد: ٩].

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكَّا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدُ البَّنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلْكِنْبِ شَ المُوْرَةُ الرَاهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاهِ عِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل الَّرْْكِتُنْ أَنْزُلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِ ٱلسَّمَكَ تِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِّلْكَكَفِرِينَ مِنْعَذَابٍ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَا أَوْلَيْهِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ - لِيُكَبِّينَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنيَشَآءُ وَيَهْدِي مَنيَشَآءُ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايِكَتِنَآ أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَالْمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَنَّادٍ شَكُورٍ ٥

الْآيَةُ [الأعراف: ١٥٧]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ أَيْ وَيْلٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ خَالَفُوكَ يَا مُحَمَّدُ وَكَذَّبُوكَ، ثُمَّ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآبُونَ، أَيْ يُقَدِّمُونَهَا وَيُؤْثِرُونَهَا عَلَيْهَا وَيَعْمَلُونَ لِللَّانْيَا، وَنَسُوا الْآخِرَةَ وَتَرَكُوهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴿ وَصَدُونَ عَن سَبِيلِ وَنَسُوا الْآخِرَةَ وَتَرَكُوهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴿ وَصَدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ ﴾ وَهِي اتّباعُ الرّسُلِ ﴿ وَيَبَعُونَهَا عَوْجًا ﴾ أَيْ وَيُحِبُونَ أَنْ تَكُونَ سَبِيلِ اللهِ عِوجًا : مَائِلَةً عَائِلَةً ، وَهِي مُسْتَقِيمَةٌ فِي تَكُونَ سَبِيلُ اللهِ عِوجًا : مَائِلَةً عَائِلَةً ، وَهِي مُسْتَقِيمَةٌ فِي انْبُعُ لِهُمْ فِي خَهْلٍ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُرْجَى اللهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهَا، فَهُمْ فِي جَهْلٍ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُرْجَى لَهُمْ فِي جَهْلٍ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُرْجَى لَكُونَ مَالْحَقَّ، لَا يُرْجَى لَكُونَ مَاللَا عَلِيهِ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُرْجَى اللهُمْ وَصَلَالًا بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُرْجَى لَوْمَ اللهَمْ وَصَلَالًا بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُرْجَى اللهُمْ وَصَلَالًا بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُرْجَى اللهُ وَ وَسَلَالًا بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، لَا يُولِونَ مَا مَنْ خَالَهَا ، فَهُمْ فِي اللهُمْ وَالْمُؤَلِقُومُ وَالْمَالُهُ هَا وَلَا مَنْ خَالَمُهُمْ فَي وَالْمُؤَلِقُومُ وَالْمَالُهُ هَا مِنْ الْحَقِّ ، لَا يُولُولُ وَلَا مَنْ خَلِكُ وَلِهُ وَلَا مَنْ خَلَلُهُ اللهُ وَالْمَالُهُ هُوهِ وَلَا مَنْ خَلَلُهُ اللهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَنْ الْمُعَلَّى اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ وَالْعَلَالُهُ هَا مِنْ الْمُعْلَى اللهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمِنْ الْحَقَلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وُمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَأُمُّ فَيُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيهُ ۞ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيهُ ۞ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْمَكُونَ الْهِدَايَةُ أَوِ الضَّلَالُ الْمُلَالُ بَيِّ أُرْسِلَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِتَكُونَ الْهِدَايَةُ أَوِ الضَّلَالُ بَعْنِهِ ]

هَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ ۖ أَنَّهُ يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رُسُلًا مِنْهُمْ بِلُغَاتِهِمْ، لِيَفْهَمُوا عَنْهُمْ مَا يُرِيدُونَ، وَمَا أُرْسِلُوا بِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ أَيْ بَعْدَ الْبَيَانِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ عَنْ وَجْهِ الْهُدَى، وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى الْحَقِّ ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ﴾ الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾ فِي أَفْعَالِهِ، فَيُضِلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِضْلَالَ، وَيَهْدِي مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ سُنَّتُهُ فِي خَلْقِهِ: أَنَّهُ مَا بَعَثَ نَبَيًّا فِي أُمَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِلُغَتِهِمْ، فَاخْتُصَّ كُلُّ نَبِيِّ بِإِبْلَاغِ رِسَالَتِهِ ٓ إِلَى أُمَّتِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَاخْتُصَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بعُمُوم الرِّسَالَةِ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِيمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَيُعِثْثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً"(١). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

﴿ وَلَقَكُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَكِيْنَا آَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُلُمَنَةِ إِلَى النَّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّدِمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ فَا فَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَقَوْمِهِ ] [بعْنَةُ يُوسُفُ وَوَعْظُهُ لِقَوْمِهِ ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَأَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ لِتُحْرِجَ النَّاسَ كُلَّهُمْ، تَدْعُوهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْكَتَابِ لِتُحْرِجَ النَّاسَ كُلَّهُمْ، تَدْعُوهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ، كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْظُلُمَاتِ إِلَى النَّرِيْنَ اللَّهُ وَأَخْرِجَ فَوْمَكَ مِنَ الظَّلْمَنتِ وَمَكَ هُ أَيْ أَمَرْنَاهُ قَائِلِينَ لَهُ ﴿ أَخْرِجِ فَوْمَكَ مِنَ الظَّلْمَنتِ اللَّهُ الْوَيَاتُ الْمُلْمَاتِ مَا إِلَى الْخُورِ النَّلُوبِ أَي الْمُدَى وَبَصِيرَة اللهُ الْمَنور النَّهُ الْمَاتِ مَا الْإِيمَانِ، ﴿ وَمَكَوْمِهُمْ إِلَى الْخَيْرِ لِيَحْرُجُوا مِنْ ظُلُمَاتِ مَا الْإِيمَانِ، ﴿ وَمَكَوْمُهُمْ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ وَالشَّلُوى. وَظُلْمِهِ وَغَشْمِهِ وَالْمَعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ الْمَنْ وَالسَّلُوى. . . إِلَى غَيْرِ وَاللَّهُمُ وَاحِدِ ( اللهُ مَنْ وَالسَّلُوى. . . إِلَى غَيْرِ وَاللَّهُ مِنَ النَّعَمُ ، وَالْمَلِكِ مِنَ النَّعَمُ ، وَالْمَلُولُ وَقَادَةُ وَعَنْرُ وَاعِلْمِلُهِ وَالْمَلْولُ وَاللَّلُولُ عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى. . . إِلَى غَيْرِ وَلَكَ مِنَ النَّعَمُ ، قَالَ ذَلِكَ مُحَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدِ ( ) . . إِلَى غَيْرِ وَلَكَ مِنَ النَّعَم . قَالَ ذَلِكَ مُحَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَعَيْرُ وَاحِدٍ ( ) . . إِلَى غَيْرِ وَلِكَ مِنَ النَّعَم . قَالَ ذَلِكَ مُحَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَعَيْرُ وَاحِدٍ ( ) . . إلَى غَيْرِ وَلَكَ مِنَ النَّعَم . قَالَ ذَلِكَ مُحَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَعَيْرُ وَاحِدٍ ( ) . . إِلَى عَلَيْهِمُ الْمُنَّ وَالسَّلُوى . . . إلَى عَيْرِ وَلَكَ مِنْ النَّعَمُ وَ اللَّهُ مَا أَلَى اللَّهُ مَا أَنْ وَلِكَ مُو الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ وَالسَّلُولُ اللْمُؤْلُ وَالسَلُولُ اللْمُؤْلُ وَلَعُلُولُ اللْمُؤْلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْم

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكُتِ لِلَّكُ صَّبَادٍ شَكُورٍ ﴾ أَيْ وَتُولُهُ: ﴿ إِنَّ فِي فَلِكَ لَآيَكُورٍ ﴾ أَيْ إِنَّ فِيمَا صَنَعْنَا بِأُولِيَائِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ أَنْقَذْنَاهُمْ مِنْ يَدِ فِرْعُونَ، وَأَنْجَيْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، لَعِبْرَةً لِكُلِّ ﴿ صَبَبَارٍ ﴾ أَيْ فِي الضَّرَّاءِ ﴿ شَكُورٍ ﴾ أَيْ فِي

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُواْنِعْ مَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مُونَ الْعَمَدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مُونَ الْمَعْدَ اللهِ عَلَيْكُمْ الْوَهُ الْعَذَابِ وَيُدَجِّوُن اَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُون يَسُومُونكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ وَيُدَجِّوُن اَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُون نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ الْمِنَاءَ مُكَمْ وَلِي نَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُون فِي الْأَذَنِ وَيُكُمْ الْمِي اللّهَ عَظِيمٌ وَيَ وَإِذْ تَاذَنَ وَيُكُمْ الْمِي اللّهَ وَمَن فِي الْأَرْضِ رَبُكُمْ الْمِي اللّهَ لَعَنَى مُوسَى إِن تَكَفُّرُ وَالْمَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فَي وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُّرُ وَالْمَا مُوسَى إِن تَكَفُّرُ وَاللّهُ مِي الْمَرْضِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهُ مَي اللّهُ عَلَيْهُ مَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَي اللّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

السَّرَّاءِ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ: نِعْمَ الْعَبْدُ عَبْدٌ إِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَعْطِي شَكَرَ<sup>(٣)</sup>. وَكَذَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ عَجَبٌ، لَا يَقْضِي اللهُ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، (٤).

﴿ وَإِذْ فَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذَ أَبَحُكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ وَيُدَّتِمُونَ أَبْحَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ وَيُدَّتِمُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاّ مُن مِن رَّوِكُمْ عَظِيدُ فِي وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَرْيَدَنَكُمْ وَلَهِن عَظِيدُ فَي وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَرْيَدَنَكُمْ وَلَهِن صَحَفَرْتُمُ إِنَ تَكَفُّرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي كَفَرَّمُ إِن تَكَفُّرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي اللّهُ لَعَنِي مُحَدِدُ اللّهِ اللّهُ لَعَنِي مُحيدًا فَإِن تَكَفُّرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي اللّهُ لَعَنِي مُحيدًا فَإِن كَنْمُوا أَنْمُ وَمَن فِي اللّهُ لَعَنِي مُحيدًا لَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْمَنْ مُحيدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مُوسَى حِينَ ذَكَرَ قَوْمَهُ بِأَيَّامِ اللهِ عِنْدَهُمْ وَنِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، إِذْ أَنْجَاهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَمَا كَانُوا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱/۱۹ ومسلم: ۲/۳۷ (۲) الطبري: ۱۲/ ۲۲۵ (۳) الطبري: ۲/۱۳۱ (٤) مسلم: ۲۲۹۵/۴

يَسُومُونَهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْإِذْلَالِ، حَيْثُ كَانُوا يَدْبَحُونَ مَنْ وُجِدَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، وَيَتْرُكُونَ إِنَاتَهُمْ، فَأَنْفَدُهُمُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذِهِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَتِكُمْ عَظِيمٌ﴾ أَيْ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْهُ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ، أَنتُمْ عَاجِزُونَ عَنِ الْقِيَامِ بِشُكْرِهَا. وَقِيلَ: وَفِيمَا كَانَ يَصْنَعُهُ بِكُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ مِنْ تِلْكَ الْأَفَاعِيلِ ﴿بَلَآهِ﴾ أَي اخْتِبَارٌ عَظِيمٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هَذَا وَهَذَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبَلَوْنَهُم لِلْقَاسَنَتِ وَالسَّيِعَاتِ لَعَلَهُمْ بَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ ﴾ أَيْ آذَنكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ
لَكُمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَإِذْ أَقْسَمَ رَبُّكُمْ وَآلَى
بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُكَ
لَبَعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأعراف: ١٦٧].

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَكِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَكُمُ ۚ أَيْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ الْخِيدَةِ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْفَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

﴿ أَلَوْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ۚ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ ثُوجٍ وَعَادٍ وَتَـمُوذُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِينَسَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرَنا بِمَآ

أَرْسِلْتُم يِهِ، وَإِنَّا لَغِي شَكِّ مِمَّا نَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ۞﴾ [تَكْذِيبُ الْأُمَم لِرُسُلِهِمْ وَمَا دَارَ بَيْنَهُمْ]

هذا خَبرٌ مُسْتَأْنَفٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَاللهُ تَعَالَى فَدْ فَصَّ عَلَيْنَا خَبَرُ قَوْم نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ لِلرُّسُلِ مِمَّا لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (حَبَّتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ ﴾ أَيْ بِالْحُجَجِ وَالدَّلَاثِيلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْوَاضِحَاتِ الْبُاهِرَاتِ الْقَاطِعَاتِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ " عَنْ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ وَجَدْنَا أَنَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ وَجَدْنَا أَنْ أَنْ الزُبِيْرِ: مَا وَجَدْنَا أَحَدًا يَعْرِفُ مَا بَعْدَ مَعَدٌ بْنِ عَدْنَانَ (٥٠).

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي آفْوَهِمْ ﴿ قِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ لَمَّا وَقَوْلُهُ: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي آفْوَهِمْ بِالسُّكُوتِ عَنْهُمْ لَمَّا دَعَوْهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقِيلَ: بَلْ وَضَعُوا أَيْدِيهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ تَكُذِيبًا لَهُمْ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سُكُوتِهِمْ عَنْ جَوَابِ الرُّسُلِ. وَقِيلَ عَنْهُوا عَلَيْهَا غَيْظًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ وَقَتَادَةُ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَرَدُّوا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ (٢٠). قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ مُجَاهِدًا وَرَدُّوا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ (٢٠). قُلْتُ: ويُؤَيِّدُ مُجَاهِدًا وَرَدُوا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ (٢٠). قُلْتُ: ويُؤَيِّدُ مُجَاهِدًا وَرَدُوا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ الْكَلَامِ ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَنَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَهِى شَكِي مِمَا مَنْ الْكَلَامِ هُو قَالُوا إِنَّا كَنَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَهِى شَكِي مِمَا مَا لَكَلَامٍ هُو مُولِكٍ ﴾.

وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ عَجِبُوا وَرَجَعُوا بِأَيْدِيَهُمْ إِلَى أَفْوَاهِهِمْ (() ﴿ وَقَالُواْ إِنَّا كَثَرْنَا بِمِا أُرْسِلْتُم بِدِي ﴿ وَقَالُواْ إِنَّا كَثَرْنَا بِمِا أُرْسِلْتُم بِدِي ﴾ . . . الآية ، يَقُولُونَ: لَا نُصَدَّقُكُمْ فِيَما جَنْتُمْ بِهِ ، فَإِنَّ عِنْدَنَا فِيهِ شَكَّا قَوِيًّا .

﴿ اللهُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَاكُ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لِمَدَّعُمْ لِيَعْفِحُمْ لِلنَّ أَجَلِ مُسمَّى لَمْعُوكُمْ لِيَعْفِحُمْ لِلنَّ أَجَلِ مُسمَّى لَكُوكُمْ لِيَعْفِحُمْ لِلنَّ أَجَلُ مُسمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَا كَان يَعْبُدُ ءَابَاوُنَا فَأَنُونَا بِسُلْطَنِ مُبِينِ فَالنَّ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْبُدُ ءَابَاوُنَا فَأَنُونَا بِسُلْطَنِ مُبِينِ فَالنَّ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إِن عَبَادِهِ وَمَا لَا اللّهِ بَشَلُهُ مِنْ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ أَن نَا أَيْكُمُ بِسُلْطَنِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهُ مِنْ كَانَا أَن نَا أَيْكُمُ فِسُلُطَنِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَيْتَوَكِلُ اللّهِ مَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ اللّهِ فَلَيْتُوكُ إِلّهُ اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ اللّهُ فَاللّهِ فَلْهُ مَنْ اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهِ فَلَيْتُوكُ اللّهُ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ فَلَيْتُولُ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَيْكُولُولُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْلُهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ فَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۸۲/۰ (۲) مسلم: ۱۹۹٤/۱ (۳) والأصل ابو إسحاق كما عند الطبري (۲۰۵۹۱) وابن سعد ۲۷/۱ وأبو إسحاق مدلس لم يصرح (٤) الطبري: ۲۱/۸۲۰ (٥) القرطبي: ۹۹/ ۳۲۸ (۲) الطبري: ۳۱/۵۳۰ إسناده ضعيف .

### ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞﴾ [اَلْمُجَادَلَةُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْكُفَّارِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا دَارَ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَبَيْنَ رُسُلِهِمْ مِنَ الْمُجَادَلَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَمْمَهُمْ لَمَّا وَاجَهُوهُمْ بِالشَّكُ فِيمَا الْمُجَادَلَةِ، وَذَلِكَ أَنَ أَمْمَهُمْ لَمَّا وَاجَهُوهُمْ بِالشَّكُ فِيمَا الرُّسُلُ: ﴿ فَإِنَى اللَّهِ سَكُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَحَاصِلُ مَا قَالُوهُ: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلّا بَشَرُ مِنْكُمْ مِنْكُنُهُ أَيْ كَيْفَ لَنَبِعُكُمْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِكُمْ وَلَمّا نَرَ مِنْكُمْ مُعْجِزَةً، ﴿ فَأَنُونَا لِمُسُلُطُكِنِ مُبِينِ ﴾ أَيْ خَارِقِ نَقْتَرِحُهُ عَلَيْكُمْ ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلّا بَشَرٌ مِنْكُمْ ﴿ قَالَتْ لَهُمْ مِنْلُكُمْ فِي الْبَشَرِيَّةِ ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَسْنَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ أَيْ صَحِيحٌ إِنّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ فِي الْبَشَرِيَّةِ ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَسْنَاهُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ أَيْ عِبادِهِ ﴾ أَيْ بِالرّسَالَةِ وَالنّبُوقَةِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُم بِسُلُطُكِنٍ ﴾ عَلَى وَفْقِ مَا سَأَلْتُمْ ﴿ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ ﴾ أَيْ بَعْدَ سُوَالِنَا إِيّاهُ عَلَى وَفْقِ مَا سَأَلْتُمْ ﴿ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ ﴾ أَيْ بَعْدَ سُوَالِنَا إِيّاهُ أَمُورِهِمْ ، ثُمَّ قَالَتِ الرّسُلُ: ﴿ وَمَا لَنَا أَلّا نَنُوحَكُلُ عَلَى اللّهِ ﴾ أَيْ بَعْدَ سُوَالِنَا إِيّاهُ أَمُورِهِمْ ، ثُمَّ قَالَتِ الرّسُلُ: ﴿ وَمَا لَنَا أَلّا نَنُوحَكُلُ عَلَى اللّهِ ﴾ أَيْ مَن مَا يَوْنَعُونَا هُولَ عَلَى اللّهِ فَلَيْتَوكُلُ عَلَى اللّهِ فَلَيْتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَلَالَهُ وَمَا يَاللّهُ فَعَالِ السّخِيفَةِ ﴿ وَلَقَلَ السَّخِيفَةِ ﴿ وَمَلَى اللّهُ فَلَيْتُوكُلُ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا السّخِيفَةِ ﴿ وَمَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِحَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَّ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنا أَقَ لَكُومُ لَتُهُلِكُنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ لَنَعُودُكَ فِي مِلْتِنا فَاقَحَى إِلَيْمِ رَبُّهُمْ لَتُهْلِكُنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَخَافَ وَلَلْتُكِنَدُكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَلَلْتُ لِمِنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَلْمَ وَكَالِهِ مَكَانٍ عَنْدِي اللَّهِ مَكَانٍ وَمَا هُو يَمِيتٍ وَمِن فَيْسِيغُهُ وَلَا يَكُلُ مَكَانٍ وَمَا هُو يَمِيتٍ وَمِن فَيْسِيغُهُ وَيُلْ يَكِنَا فَي مِن مَا مُو يَمِيتٍ وَمِن فَيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَمَا هُو يَمِيتٍ وَمِن

٤ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَكَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِوِّ وَمَاكَا كَ لَنَآ أَن نَأْ تِيكُم بِشُلْطَىٰنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُبُلَناً وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِىنَآ أَوۡلَتَعُودُ تُ فِي مِلَّتِنَآ فَأَوۡ حَيۡ إِلَيْهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكُنَّ ٱلظَّىٰلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَٱسْتَفْتَحُواْ <u></u> وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِ عَنِيدِ (فَ) مِّن وَرَآبِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَلِيدٍ ﴿ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُشِيغُهُ وَيَأْتِيهِٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ - عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمَّ ٱڠ۫ڡؘٮؙڷۿؙۄ۫ۘ۫ػؘۯڡؘٳٳ۫ٲۺ۫ؾۘڐؘؾ۫ۑ؋ؚٱڵڔۣۜڿۏؚۑؘۅ۫ۄٟۼٳڝؚڣؚؖٚؖڵۘؽڤٙڍۯۄڹ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

### وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظٌ ١

مِنْهُمْ وَمِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَرْضِ، حَتَّى دَخَلَ النَّاسُ فِي دِين اللهِ أَفْوَاجًا، وَظَهَرَتْ كَلِمَةُ اللهِ وَدِينُهُ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ، فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبها فِي أَيْسَرِ زَمَانٍ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكُنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَشَّكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ وَكَمَا قَالَ: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَحُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُتُم ٱلْعَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَاۚ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَكَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾... الْآيَــةَ [الأنبيآء: ١٠٥]، ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱلسَّقِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوٍّ، وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكَرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهُ ۚ وَتَمَنَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْرَةِيلَ بِمَا صَبَرُوٓاً وَدَمَّـرَنَا مَا كَاكَ يَصْـنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُو وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧] وَقَوْلُهُ: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ أَيْ وَعِيدِي هَذَا لِمَنْ خَافَ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَشِيَ مِنْ وَعِيدِي وَهُوَ تَخُويفِي وَعَذَابِي، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَيْرُ ۚ وَءَاثَرَ لَلْيَؤَةُ اللَّٰنِيَّأَ ۗ ۚ فَإِنَّ الْمُجْعِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٣٧-٣٩] وَقَالَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جَنَّنَانِ﴾ [الرحمن:٤٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاسْتَفْتَحُواْ ﴾ أَي اسْتَنْصَرَتِ الرُّسُلُ رَبَّها عَلَى قَوْمِهَا ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ (١٠ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ: اِسْتَفْتَحَتِ الْأُمَمُ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ: اِسْتَفْتَحَتِ الْأُمَمُ عَلَى أَنْفُسِهَا (٢٠ . كَمَا قَالُوا: ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عَلَى عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَكَمَةِ أَوِ اتَّتِنَا بِعَذَابٍ عَلَيْكِ [الأنفال: ٣٢]

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادًا وَهَذَا مُرَادًا، كَمَا أَنَّهُمُ اسْتَفْتَحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَاسْتَفْتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتَفْتَحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَاسْتَفْتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَالَى لِلْمُشْرِكِينِ: ﴿إِن تَسْتَفْلِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَسَتُمُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ . . . الْآيَةَ الْأَنفَالَ: ١٩]، وَاللهُ أَعْلَمُ.

﴿ وَخَابَ كُنُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴾ أَيْ مُتَجَبِّرٍ فِي نَفْسِهِ عَنِيدٍ ﴾ مُعَانِدٍ لِلْحَقِّ، كَفَّ جَبَارٍ عَنِيدٍ مُعَانِدٍ لِلْحَقِّ، كَفَّ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِدِكَ أَلْفِياً فِي جَهَنَمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِدِكَ مَنَادِ لَمُرِيبٍ فَي اللَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ عَلَيْهِ اللَّهَا ءَاخَرَ عَلَى الْعَلَاثِ النَّذِيدِ ﴾ [ق: ٢٢-٢٦] وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّهُ أَلْقِيَاهُ فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّهُ

يُوْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتُنَادِي الْخَلَائِقَ، فَتَقُولُ: إِنِّي وَكُلْتُ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٣). اَلْحَدِيثَ. أَيْ خَابَ وَحَسِرَ حِينَ اجْتَهَدَ الْأُنْبِيَاءُ فِي الْإِبْتِهَالِ إِلَى رَبِّهَا الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ مِن وَرَآءِهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَبَا ﴿ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: (وَكَانَ أَمَامَهُمْ اللَّهِ فَا لَهُ عَبَّهُ ﴾ وَرَاءُ هُنَا بِمَعْنَى أَمَامٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى . الْحَيْدِ: جَهَنَّمُ وَرَاءُ هُنَا بِمَعْنَى أَمَامٍ مَعَلَى اللَّهِ الْحَيْدِ: كَهَنَّمُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ وَعَلِيكٌ ). أَيْ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَّارِ الْعَنِيدِ: جَهَنَّمُ ، أَيْ هِي لَهُ وَعَشِيلًا إِلَى يَوْمِ التَنَادِ ﴿ وَيُشِعَلَى مِن مَآءٍ صَدِيدٍ ﴾ أَيْ فِي بِالْمِرْصَادِ يَسْكُنُهَا مُحَلَّدًا يَوْمَ الْمَعَادِ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهَا غَدُوًّا وَعَشِيلًا إِلَى يَوْمِ التَنَادِ ﴿ وَيُشْعَلَى مِن مَآءٍ صَدِيدٍ ﴾ أَيْ فِي وَعَشِيلًا إِلَى يَوْمِ التَنَادِ ﴿ وَيُشْعَلَى مِن مَآءٍ صَدِيدٍ ﴾ أَيْ فِي وَعَشِيلًا إِلَى يَوْمِ التَنَادِ ﴿ وَيُشْعَلَى مِن مَآءٍ صَدِيدٍ ﴾ أَيْ فِي عَلَيْهِ الْمُرْوَقِ وَهِ الْمَنْدِ فَي عَلَيْهِ الْبُرْدِ وَالنَّيْنِ ، كَمَا قَالَ: النَّرِ ، لَيْسَ لَهُ شَرَابٌ إِلَّا مِنْ حَمِيمٍ وَعَسَاقٍ ، فَهَذَا حَارُ فِي غَلَيْهِ الْمُرْدِ وَالنَّيْنِ ، كَمَا قَالَ : [صَدِيدٍ ﴾ أَيْفَ الْمَدُولُ فَيُ الْمُرْدِ وَالنَّيْنِ ، كَمَا قَالَ : [صَدِيدٍ الصَّدِيدُ مِنَ الْقَيْحِ الْمَدِيدُ مِنَ الْقَيْحِ الْمَدِيدُ مِنَ الْقَيْحِ الْمَدِيدُ مِنَ الْقَيْدِ الْمَدِيدُ مِنَ الْقَيْحِ الْمَامِدُ مِن الْقَيْحِ الْمَعْمِدِ الْمَدْدِي الْمَدِيدُ مِنَ الْقَيْحِ الْمَامِدُ مِن الْمَدِيدُ مِنَ الْمَلَادِيدِ الْمَدِيدُ مِن الْمُؤْمِنَا الْمُنْهُ الْمُعَلِّذَا مُنْهُ الْمَامِدُ مِن الْمُنْ الْمَلِيدِ الْمَامِدُ مِن الْمَلَادِ الْمَامِدُ مِن الْمَلْمُ الْمَامِدُ مِن الْمَلْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُؤَامِ الْمَامِلُةُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعِلَالَةُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْم

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَسُقُوا مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَّعَآءَهُمْ﴾
[محمد:١٥] وَيَقُولُ: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ
يَشْوِى الْوُجُوهُ﴾... الْآيَةَ [الكهف: ٢٩]، وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ

وَنَّوْلُهُ: ﴿يَنَجَرَعُهُ ﴾ أَيْ يَنَغَصَّصُهُ وَيَنَكَرَّهُهُ، أَيْ يَشْرَبُهُ فَهُرًا وَقَسْرًا لَا يَضَعُهُ فِي فَمِهِ حَتَّى يَضْرِبَهُ الْمَلِكُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ مِنْ حَدِيدٍ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمُ مَقَكِمُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ الله عَدِيدٍ ﴾ الله عَدْدِهُ الله عَدْدِهُ الله عَدْدِهُ الله عَدْدِهِ وَحَرَارَتِهِ، أَوْ بَرْدِهِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ وَعَرَارِتِهِ، أَوْ بَرْدِهِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ وَجَوَارِجِهِ وَحَرَارَتِهِ، أَوْ بَرْدِهِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ وَجَوَارِجِهِ وَجَوَارَتِهِ، أَوْ بَرْدِهِ اللّذِي لَا يُسْتَطَاعُ وَجَوَارِجِهِ وَأَعْضَائِهِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ: مِنْ كُلِّ عَظْمٍ وَعَصَبٍ وَعَرَقٍ (٢).

وَقَالُ الضَّحَّالُكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كَلْ مَكَانِ ﴾ قَالَ: أَنْوَاعُ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذِّبُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، لَيْسَ مِنْهَا نَوْعٌ إِلَّا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْهُ لَوْ كَانَ يَمُوتُ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿لَا يَمُوتُ لِأَنَّ اللهُ عَنْهُم فِيمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ (٧٠ [فاطر: ٢٦] وَمَعْنَى كَلَام ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ مَا مِنْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰/۵۶۵،۵۶۵ (۲) الطبري: ۲۰/۵۶۵ (۳) الترمذي: ۲۰/۵۶۸ (۵) الطبري: ۲۸/۵۶۸ (۵) الطبري: ۱۲/۵۶۸ (۵) الطبري: ۱۲/۵۶۸ (۲) الدر المنثور: ۱۲/۵ إسناده ضعيف (۷) الدر المنثور: ۱۲/۵

نَوْعِ مِنْ لهٰذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ الْعَذَابِ إِلَّا إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ اقْتَضَى أَنْ َيمُوتَ مِنْهُ لَوْ كَانَ يَمُوتُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَمُوتُ لِيَخْلُدَ فِي دَوَامِ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍّ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ أَيْ وَلَهُ مِنْ بَعْدِ

هَذِهِ الْحَالِ عَذَابٌ آخَرُ غَلِيظٌ، أَيْ مُؤْلِمٌ صَعْبٌ شَدِيدٌ أَغْلُظُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَأَدْهَى وَأَمَرُ، وَهَذَا كُمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ شُجَرَةِ الزَّقُوم: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ۗ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ إِنَّ أَنَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ جَبِيدٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجَعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٦٤-٦٨] فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ تَارَةً يَكُونُونَ فِي أَكُل زَقُّوم، وَتَارَةً فِي شُرْبٍ حَمِيم، وَتَارَةً يُرَدُّونَ إِلَى جَحِيم، عِيَاذًا باللهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلهَكَذَا َّقَالَ تَعَالَى: ﴿هَذِهِـ جَهَنَّمُ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِّمُونَ ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ [الرحمن:٤٤،٤٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّ سَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّ سَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّ طَعَامُ ٱلْأَشِيرِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَعْلَى فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلَى ٱلْحَمِيدِ (إِنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ ٱلْجَحِيدِ (إِنَّ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ الْحَمِيوِ (إِنَّ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَذِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَنَذَا مَا كُنتُم بِهِ، تَمَثُّرُونَ ﴾ [الدخان: ٤٣-٥٠] وَقَالَ: ﴿ وَأَصْعَتُ ٱلثِّمَالِ مَا أَصْعَتُ ٱلشِّمَالِ ۚ فِ سَهُومٍ وَجَمِيمٍ ۗ وَظِلِّ مِن يَحْمُورِ ﴿ إِنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيرٍ ﴾ [الواقعة: ٤١-٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَاذًا وَإِنَ لِلطَّاخِينَ لَثَمَّ مَثَابِ (فِينَ جَهَنَّمَ يَصْلَوَنَهَا فَيِلْسَ الْمِهَادُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَزْوَيُّهُ ﴾ [ص : ٥٥-٥٨] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى تَنَوُّعِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، وَتَكْرَارِهِ وَأَنْوَاعِهِ، وَأَشْكَالِهِ مِمَّا لَا يُحْصَِيهِ إِلَّا ٱللهُ عَزُّ وَجَلَّ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرَبْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۚ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

[مَثَلٌ لِأَعْمَالِ الْكُفَّارِ]

هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِأَعْمَالِ ٱلْكُفَّارِ الَّذِين عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، ۚ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَبَنَوْا أَعْمَالَهُمْ عَلَى غَيْرِ أَسَاس صَحِيح، فَانْهَارَتْ، وَعَدِمُوهَا أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا، فَقَالُّ تَعَالَى ۚ ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمَّ أَعْمَلُهُمْ ﴾ أَيْ مَثَلُ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا طَلَبُوا ثَوَابَهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُمْ

٤ ٱلَهُ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ ۖ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّٰعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوّاً إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُو ثُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ سَنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنَكَّمُ مُّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّاقَضِيَ ٱلْأَمْرُ إِبَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْحَقِ وَوَعَدَتُكُمُ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأُسْتَجَبْتُهُ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَا الْمُسَكِمْ مَّاآنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِكَ ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ ٱشْرَكْ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُّ اللهِ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ إِياإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَعَيَّنُهُمُ فِهَا سَلَتُمْ ﴿ أَلَهُ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرُ وَطَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ ۞

كَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، وَلَا أَلِفُوا حَاصِلًا إِلَّا كُمَا يُتَحَصَّلُ مِنَ الرَّمَادِ إِذَا اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ الْعَاصِفَةُ ﴿ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ﴾ أَيْ ذِي ريح شَدِيدَةٍ عَاصِفَةٍ قَويَّةٍ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِّهِمُ الَّتِي كَسَبُوا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا كَمَا يَقْدِرُونَ عَلَى جَمْع لهذَهِ الرَّمَادِ فِي هَذَا الْيُوْم، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا غَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَـٰٓآءُ مَنتُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَنَّهُ وَمَا ظُلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١١٧]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ فَمَثَلُهُم كُمثُول صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدُّمَّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْآيَة: ﴿ ذَالِكَ هُوَ الضَّكَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ أَيْ سَعْيُهُمْ وَعَمَلُهُمْ عَلَى غَيْرِ أَسَاسِ وَلَا اسْتِقَامَةٍ، حَتَّى فَقَدُوا مَحِيصِ 🕽 🕏

[مُجَادَلَةُ التَّابِعِينَ وَالْمَتْبُوعِينَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ] يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَبَرَزُوا ﴾ أَيْ بَرَزَتِ الْخَلَاَّقِقُ كُلُّهَا بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، أَي اجْتَمَعُوا لَهُ فِي بَرَازِ مِنَ الْأَرْض، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي لَّيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتُرُ أَحَدًا ﴿ فَقَالَ الضُّعَفَتُوا ﴾ وَهُمُ الْأَتْبَاعُ لِقَادَتِهِمْ وَسَادَتِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡـٰ يَكۡمَرُواۢ﴾ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَعَنْ مُوَافَقَةِ الرُّسُل، قَالُوا لَهُمْ: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا ﴾ أَيْ مَهْمَا أَمَرْتُمُونَا اِئْتَمَرْنَا وَفَعَلْنَا ﴿فَهَلَ أَنتُه مُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أَيْ فَهَلْ تَدْفَعُونَ عَنَّا شَيْئًا مِنْ عَذَابِ اللهِ كَمَا كُنْتُمْ تَعِدُونَنَا وَتُمِنُّونَنَا، فَقَالَتِ الْقَادَةُ لَهُمْ: ﴿ لَوَ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ ﴾ وَلَكِنْ حَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا، وَسَبَقَ فِينَا وَفِيكُمْ قَدَرُ اللهٰ، وَحَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿سَوَآةً

خَلَاصٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، إِنْ صَبَرْنَا عَلَيْهِ أَوْ جَزعْنَا مِنْهُ. قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّ لَهٰذِهِ الْمُرَاجَعَةَ فِي النَّارِ بَعْدَ دُخُولِهِمْ إِلَيْهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْنَكَبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّادِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُوّاً إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ﴾ [غافر:٤٨،٤٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ آدْخُلُوا ۚ فِي أَمُمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَلِكُم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَمَا دَخَلَتْ أُتَّلُّ لَمَنَتْ أُخْلَمًا حَتَىٰ إِذَا ٱذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَـٰهُمْ رَبَّنَا هَلُوُلآهِ أَضَلُونَا فَعَانِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّأَرُّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُدُ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٩،٣٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلاً ﴿ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَنَابِ وَٱلْعَبُّمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٨، ٦٧] وَأَمَّا تَخَاصُمُهُمْ فِي الْمَحْشَر، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ مَوْقُوفُوكَ عِندَ رَبَّمْ رَجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا ٱنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْيَكَبْرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَنْكُمْ عَنِ ٱلْمُكَنَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمُ بَلّ كُنتُم تُجْرِمِينَ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ بَلّ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادًأ

وَأَسَرُوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالُ فَ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ

ثَوَابَهُمْ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِ ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ . ﴿ أَلَمْ نَرَ أَكَ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞﴾ [بُرْهَانُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى مَعَادِ الْأَبْدَانِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنْ

خَلْقِ النَّاسِ، أَفَلَيْسَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى خَلْقِ لهٰذِهِ السَّمْوَاتِ فِي الزِّيْفَاعِهَا وَاتِّسَاعِهَا وَعَظَمَتِهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَوَاكِب الثَّوَابِتِ وَالسَّيَّارَاتِ، وَالْحَرَكَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَالْآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ، وَلهٰذِهِ الْأَرْضُ بِمَا فِيهَا مِنْ مَهَادٍ وَوَهَادٍ وَأَوْتَادٍ، وَبَرَارِيَ وَصَحَارِي، وَقِفَارِ وَبِحَارِ، وَأَشْجَارِ وَنَبَاتٍ، وَحَيَوَانِ عَلَى اخْتِلافِ أَصْنَافِهَا وَمَنَافِعِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا ﴿ أَوَلَمُ يَرَوًا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ عَلَيْ اَ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾ أَيْ لَيْسَ لَنَا يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِر عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْقَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف:٣٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أُولَتَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيعٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَةً ۚ قَالَ مَن يُحْي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيـُهُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَّ أَنْسَأَهَا ۚ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيـمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَاۤ أَنتُهُ مِّنهُ تُوقِدُونَ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُر كُن فَيَكُونُ ﴿ فَسُبِّحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ. مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٧٧-٨٣]. وقَوْلُهُ: ﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ أَيْ بِعَظِيم وَلَا مُمْتَنِع بَلْ هُوَ سَهْلٌ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفْتُمْ أَمْرَهُ أَنْ يُذْهِبَكُمْ وَّيَأْتِ بِآخَرِيَّنَ عَلَى غَيْرِ صِفَتِكُمْ كَمَا قَالَ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَشَكُ ٱلْفُقَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَلَلُهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [فاطر: ١٥-١٧] وَقَالَ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْـتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٨] وَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِدِ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المآئدة: ٥٤] وَقَالَ: ﴿ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ [النسآء: ١٣٣].

﴿ وَبَرَزُوا بِنَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم تُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدُننَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْسَنَاۤ أَجَرِعْنَاۤ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن

كَفُرُواْ هَلَ يُجَزَوْنَ إِلَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٣٣،٣١]. ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَا قَضِى الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِيقِ وَوَعَدَّتُكُمْ فَالْمَاتُ اللَّهِ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِيقِ وَوَعَدَّتُكُمْ فَا الطَّنِ إِلَّا أَن دَعُوْتُكُمْ فَالسَّتَجَمِّتُدَ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا الشَّلِيمِينَ الشَّلِيمِينَ الشَّكِمُ مَا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ إِنَّ الظَّلِمِينَ الشَّكِمُ مَا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّ الظَّلِمِينَ الشَّكِمُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ وَأَدْخِلَ اللَّذِينَ وَالمَالِمِينَ فَيَهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَعَيِّمُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِهُا ٱلأَنْهَالُ حَلِمِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَعَيِّمُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِهُا ٱلأَنْهَالُ حَلَيْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَعَيِّمُهُمْ عَنَاكُمْ فَي اللّهِ اللّهِ وَعَمِلُوا الصَّلِحِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَعَيِّمُهُمْ عَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِهُا ٱلأَنْهَالُ حَلَيْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَعَيِّمُهُمْ عَنَاتُ عَبْرِي مِن تَعْلِهُا ٱللْأَنْهُمُ حَلَيْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَعَلِيمُ اللّهُ اللّهِ فَيهَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّ

[خِطَابُ إِبْلِيسَ أَتْبَاعَهُ وَاعْتِذَارُهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا خَاطَبَ بِهِ إِبْلِيسُ أَتْبَاعَهُ، بَعْدَ مَا قَضَى الله بَيْنَ عِبَادِهِ، فَأَدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّاتِ، وَأَسْكَنَ الْكَافِرِينَ الدَّرَكَاتِ، فَقَامَ فِيهِمْ إِبْلِيسُ - لَعَنَهُ اللهُ - يَوْمَئِذٍ خَطِيبًا لِيَزِيدَهُمْ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهمْ، وَغَبْنًا إِلَى غَبْنِهمْ، وَحَسْرَةً إِلَى حَسْرَتِهِمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ﴾ أَيْ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ، وَوَعَدَكُمْ فِي اتُّبَاعِهِمُ النَّجَاةَ وَالْسَّلَامَةُ، وَكَانَ وَعْدًا حَقًّا وَخَبَرًا صِدْقًا، وَأَمَّا أَنَا فَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِ مُّ وَمَا يَعِدُهُمُ أَلشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُولًا ﴿ [النسآء: ١٢٠]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِّن سُلْطَينِ ﴾ أَيْ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ فِيمَا دَعَوْنُكُمْ إِلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا حُجَّةٌ فِيمَا وَعَدْتُكُمْ بِهِ ﴿ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِّي﴾ بِمُجَرَّدِ ذٰلِكَ، هَذَا وَقَدْ أَقَامَتْ عَلَيْكُمْ الرُّسُلُ الْحُجَجَ وَالْأَدِلَّةَ الصَّحِيحَةَ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءُوكُمْ بِهِ، فَخَالَفْتُمُوهُمْ فَصِرْتُمْ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ ﴿فَلَا تَلُومُونِ﴾ الْيَوْمَ ﴿ وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمُّ ﴾ فَإِنَّ الذَّنْبَ لَكُمْ لِكَوْنِكُمْ خَالْفَتْمُ الْحُجَجَ، وَاتَّبَعْتُمُونِي بِمُجَرَّدِ مَا دَعَوْنُكُمْ إِلَى الْبَاطِل ﴿مَّاۤ أَنَا بِمُصْرِخِكُم ۗ أَيْ بِنَافِعِكُمْ وَمُنْقِذِكُمْ وَمُخْلِصَكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ ﴿وَمَاۤ أَنتُد بِمُصْرِفَتٌ﴾ أَيْ بنَافِعِيَّ بإِنْقَاذِي مِمَّا أَنَا فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكُمُنُونِ مِن قَبَلُ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ بِسَبَبِ مَا أَشْرَكُتُمُونِي مِنْ قَبْلُ<sup>(١)</sup>. وَقَالَ ابْنُ جَرير: يَقُولُ: إِنِّي جَحَدْتُ أَنْ أَكُونَ شَرِيكًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(٢)</sup>. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الرَّاجِحُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَمُنَّمَ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِبِهَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦،٥] قَالَ: ﴿ كَلَّا ۚ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَنَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨٢]. وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ أَيْ فِي إِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْحَقِّ

النّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ فَيْ وَيَعْرِبُ النّهُ الْكُمُّ الْمُثَالَ الْمَاسِلُعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ فَيْ وَيَعْرِبُ اللّهُ الْكُمُ الْمُثَالِ الْنَاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ فَيْ وَالْمُ الْمُثَالِ الْمَاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ فَيْ وَالْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ ا

وَاتَّبَاعِهِمُ الْبَاطِلَ، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَالظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ: أَنَّ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ تَكُونُ مِنْ إِبْلِيسَ بَعْدَ دُخُولِهِمُ النَّارَ كَمَا قَدَّمْنَا. وَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: يَقُومُ خَطِيبَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: ﴿ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ التَّهِدُونِ وَأَتِى إِلَيهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ قَالَ اللهُ هَنَا يَوْمُ يَنفُمُ الصَّدِوقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ قَالَ: وَيَقُومُ قَوْلِهِ ﴿ قَالَ اللهُ حَنيَهُ اللهُ حَنيَهُمُ مِن سُلطَكِنٍ إِلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُمُ مِن سُلطَكِنٍ إِلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُمُ مِن سُلطَكِنٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ لَمَّا ٰذَكَرَ تَعَالَى مَالَ الْأَشْقِيَاءِ وَمَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الْخَرْيِ وَالنَّكَالِ، وَأَنَّ خَطِيبَهُمْ إِبْلِيسُ، عَطَفَ بِمَالِ السُّعَدَاءِ، فَقَالَ: ﴿وَأَدْخِلَ اللَّذِينَ اَمْنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَمْئِهَا الْأَنْهَارُ﴾ سَارِحَةً فِيهَا حَيْثُ سَارُوا وَلَا يُحَوَّلُونَ وَلَا وَأَيْنَ سَارُوا ﴿خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ مَاكِثِينَ أَبَدًا لَا يُحَوَّلُونَ وَلَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱/ ۲۱، ۱۵ (۲) الطبري: ۲۱/ ۵۱۱ (۳) الطبري: ۲۱/ ۲۱۰ (۳)

يُرُولُونَ ﴿ بِإِذِنِ رَبِهِ مُ غَيِنَهُمُ فِيهَا سَلَمُ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُنَمُ خَرَنَئُهَا سَلَمُ عَلَيْحُمُ ﴿ وَالْمَلْتَهِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْحُمُ ﴾ [الرعد: ٢٤، ٢٤]. وَقَالَ عَلَيْهُم فِيهَا اللهُ وَالْمَلَةِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُم ﴿ وَالمَدْ ٢٤، ٢٤]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلُقَوْنَ فِيهَا سَلَمُ عَلَيْكُم ﴾ [الرعد: ٢٤، ٢٤]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلُقَوْنَ فِيهَا سَلَمُ عَلَيْكُم ﴾ [النوقان: ٧٥] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمُونِهُم فِيهَا سَلَمُ وَمَالِحُهُ اللَّهُمَ وَتَحِينَهُم فِيهَا سَلَمُ وَمَالِحُ وَمَالِحُهُ وَمُونِهُم أَنِ الْمُنْكِينَ ﴾ [الونس: ١٠].

﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا كُلَّ حِينٍ أَصَّلُهَا ثَانِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَاءِ آلَ تُقْتُ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِهَ أَ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَالَ لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ بِتَنَكَّرُونَ آلَهُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِيثَةٍ اَجْتُثُتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادِ آلَهُ فَا لَا يَشِهُ لَمَنْ مَا لَهَا مِن قَرَادِ آلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[مَثَلُ كَلِمَةِ الْإِسْلَام وَالْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ]

قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَلَّحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَثَلَا كُلْمَةُ طَتِبَةُ ﴾ كَلْمَةُ طَتِبَةُ ﴾ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴿ كَشَجَرَةِ طَتِبَةٍ ﴾ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ ﴾ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ. ﴿ وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ يَقُولُ: يُرْفَعُ بِهَا عَمَلُ الْمُؤْمِنِ إِلَى السَّمَاءِ (١٠). وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِد (١٠): إِنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ، وَقَوْلِهِ الطَّيِّبِ، وَعَمَلِهِ الصَّالِحِ. وَإِنَّ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ، وَقَوْلِهِ الطَّيِّبِ، وَعَمَلِهِ الصَّالِحِ. وَإِنَّ عَمَلُ صَالِحٌ فِي كُلِّ حِينٍ وَوَقْتِ وَصَبَاحٍ وَمَسَاءٍ.

عَمْرَ. لاَنْ يَحُونُ فَلَنَهُ الْحَبِّ إِلَيْ مِنْ كَذَا وَلَدَا . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿كَشَجَرَةِ طَتِبَةٍ ﴾ قَالَ: هِيَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ (٤). وَقَوْلُهُ: ﴿تُؤْتِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ قِيلَ: غُدُوةً وَعَشِيًّا، وَالظَّاهِرُ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ مَثَلُهُ كَمَثُلِ شَجَرَةٍ لاَ يَزَالُ يُوجَدُ مِنْهَا ثَمَرٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ صَيْفٍ أَوْ شَتَاءٍ أَوْ

لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ، كَذَلِكَ الْمُؤمِنُ لَا يَزَالُ يُرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ ﴿إِياٰذِنِ رَبِهَا اللَّهُ أَنْهُ رَبِّ اللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّالَّالَ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُواللَّالَٰ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُولَا اللْمُواللِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَشَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هذا وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَشَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هذا مَثَلُ كُفْرِ الْكَافِرِ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا ثَبَاتَ، مُشَبَّةٌ بِشَجَرَة الْحَنْظَلِ، وَيُقَالُ لَهَا: الشَّرْيَانُ. رَوَاهُ شُعْبَةٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهَا شَجَرَةُ الْحَنْظَلِ (٥٠ . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ ٱلْاَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ وَالمَّتُثَ ﴾ أَيْ أُسْتُؤْصِلَتْ ﴿ مِن فَوْقِ ٱلْاَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ أَيْ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا أَيْ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا قُرْعَ، وَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ.

رَى، وَدَ يُصْبَتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ يَا ﴿ يُثْنِتُ اللَّاخِرَةُ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞﴾ [تَشْبِيتُ الْمُؤْمِنِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

[تُنبِيتُ المُوَّمِنِ بِالْفُولِ التَّابِتِ فِي اللَّنَا وَالاَّخِرَةِ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَوِّى اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ شَهِدَ أَنْ لَا رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُنَبِتُ اللهُ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُنَبِتُ اللهُ اللهُو

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْر، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْمُرْضَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْمُرْضَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْمُرْضَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلائِكَةٌ مِنَ السَّمْسُ، مَعَهُمْ يَنْ السَّمْسُ، مَعَهُمْ يَنْ السَّمُوا مِنْ مَذَو الْبَعْنُ وَجُوهُهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ يَخْلُوطُ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَى يَجْلِسَ كَفَنَ وَجُوهُمُ مَلَ الْمُوتِ حَتَى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةِ مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ – قَالَ –: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ، كَمَا تَسِيلُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۲/۲۰ (۲) الطبري: ۲۲/۲۰ (۵) الطبري: فتح الباري: ۲۲۸/۸۰ (۵) الطبري: ۵۲۹/۱۲ (۵) الطبري: ۲۲۹/۱۲ (۷) مسلم: ۲۲۰۱/۶ وأبو داود: ۱۱۲/۵ وتحفة الأحوذي: ۸/۷۷ والنسائي في الكبرى: ۲۷۲/۲

الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَن وَفِي ذَلِكَ الْحَنُّوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبُ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا - يَعْنِي - عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطُّيْبَةُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّنَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْض، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ – قَالَ –: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرهِ مَدَّ بَصَرهِ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُّوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يَأْتِي بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِم السَّاعَةَ، رَبِّ أَقِم السَّاعَةَ، حَتَّى أَرْجِعَ

إِلَى أَهْلِي وَمَالِي .
قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ سُودُ وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَعُولُ: أَيَّتُهَا النَّقْسُ الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ - قَالَ -: الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ - قَالَ -: فَتَقَرَقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْزَعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ مِي عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ مِي عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ مِي عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ مِي عَيْنٍ حَتَّى يَجِعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، فَيَضْعَدُونَ بِهَا كَالْتُنِ رِيح جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا كَلَا الْمُونِ يَهَا عَلَى مَكْمُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرَّوحُ يَهَا مَلَوْ الرَّوحُ يَهَا مَلَاوُ الْمُورِ الْمَالُونَ عَلَى وَجُولُ الْمَلُونِ يَهَا عَلَى مَكْمُ مِنَ الْمُلَاثِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرَّوحُ يَهِا مَلَاقًا مَا عَلَى مَا الْمُؤْمِ الْأَوْلَ عَلَى مَالَوْ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُولَةُ الْمَالِولَةُ الْمَالَوْلَ عَلَى الْمُؤْمِ الْأَلُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَلُولُ الْمُلُولُ الْمَلْوَا عَلَى مَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

الْخَبِيثَةُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ

يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا نُفَتَّحُ لَمُمْ أَبُوْبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِّ﴾ [الأعراف: ٤٠] فَيَقُولُ اللهُ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّين فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١] فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ وَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرى، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبيحُ الْوَجْهِ، قَبيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوؤُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتَ، فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِم السَّاعَةَ»(١) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ(٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ عَبْدُبْنُ حُمَيْدِ رَحِمَهُ اللهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ فَرْعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُهْعِدَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالَ: فَاهًا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِن النَّا إِنَى مَقْعَدِكَ مِن النَّا وَقَدَ أَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ("). رَوَاهُ سَبُعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ("). رَوَاهُ مُسْعُمُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُسْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ("). رَوَاهُ مُسْعُم نَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدِ بِهِ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِقُ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدِ بِهِ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِقُ مِنْ حَدِيثِ مُسَامِلًا مُ مَنْ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ (أَنَّ).

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: مُنْكَرٌ وَالْآخَرِ نَكِيرٌ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۸۷/۶ (۲) أبو داود: ۳/۶۶۰ والنسائي: ۷۸/۶ وابن ماجه: ۲/۶۹۶ (۳) المنتخب لعبد بن حمید: ۱۱۷۸ (۶) مسلم: ۲۸۷۰ والنسائي: ۶/ ۹۷

فِي هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، فَيَقُولُانِ: نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُمْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ»(١). ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ فَيُثَيِّتُ ٱللَّهُ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ - قَالَ -: ذَلِكَ إِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْقَبْرِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، عَلَى هَذَا عِشْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ»(٢<sup>)</sup>. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ! إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ مُدْبِرِينَ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْدُ رَأْسِهِ، وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالصَّوْمُ عَنْ يَسَارهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَل رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُؤْتَى عَنْ يَمِينُهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُؤْنَى عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُؤْتَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ، فَيَجْلِسُ قَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوب، فَيُقَالُ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ، فَيَقُولُ: دَعْنِي حَتَّى أُصَلِّي، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ فَأَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ، فَيَقُولُ: وَعَمَّ تَسْأَلُونِّي؟

فَيُقَالُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ بِهِ،

وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: أَمُحَمَّدٌ؟ فَيُقَالُ لَهُ: نَعَمْ،

فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ

اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَبِيتَ، وَعَلَى ذَلِكَ

مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ

ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ تُجْعَلُ نَسَمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطَّيِّبِ، وَهِيَ طَيْرٌ خُضْرٌ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ إِلَى مَا بُدِيءَ مِنَ التُّرَابِ» وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٣). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ... فَذَكَرَ جَوَابَ الْكَافِرِ وَعَذَابَهُ (٤).

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ طَاوُس ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّابِّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴿وَفِي **ٱلْآخِرَةِ﴾** ٱلْمُسْأَلَةُ فِي الْقَبْرِ<sup>(٥)</sup>. وَقَالَ قَتَادَةُ: أَمَّا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا فَيُثْبِتُهُمْ بِالْخَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ﴿وَفِى ٱلْآخِرَةِ﴾: فِي الْقَبْرِ (٦). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ (٧).

﴿ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا وَإَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ١ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَ ٱلْفَرَادُ ١ وَجَعَلُواْ يِنَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِةً قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّادِ ﴿ اللهِ ﴾

### [مَصِيرُ مَنْ بَدَّلَ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا]

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَوْلُهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا ٰ يِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾: أَلَمْ تَعْلَمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ نَرَ كَيْفَ﴾ [الفيل: ١] ﴿أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا﴾ [البقرة: ٢٤٣] ٱلْبُوَارُ الْهَلَاكُ، بَارَ يَبُورُ بَوْرًا، ﴿فَوَمَّا بُورًا﴾ [الفرقان: ١٨] هَالِكِينَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ؛ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ قَالَ: هُمْ

كُفَّارُ أُهْلِ مَكَّةً (^). وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ ﴿ ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ۚ وَٱحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ﴾ قَالَ: هُمْ كُفَّارُ قُرَيْشِ يَوْمَ بَدْرِ<sup>(٩)</sup>. وَقَالَ: مُشْرِكُو قُرَيْشٍ أَتَنَّهُمْ نِعْمَةُ اللهِ: الْإِيمَانُ، فَبَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا، وَأَحَلُّوا قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. وَالْمَعْنَى يَعُمُّ جَمِيعَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَنِعْمَةً لِلنَّاسِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وَقَامَ بشُكْرِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَدَّهَا وَكَفَرَهَا دَخَلَ النَّارَ.

<sup>(</sup>١) الترمذي: ١٠٧١ (٢) الطبري: ٥٩٦/١٦ (٣) الطبري: ٩٦/١٦ (٤) ابن حبان: ٥/٥٥ (٥) عبد الرزاق: ٢٤٢/٢ (٦) الطبري: ٦٠٢/١٦ (٧) الطبري: ٦٠٢/١٦ (٨) فتح البارى: ٨/ ٢٢٩ (٩) الطبري: ٦/١٧

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ أَندادًا لِيُضِلُوا عَن سَيِيلِمِهِ ﴾ أَيْ جَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ عَبَدُوهُمْ مَعَهُ، وَدَعُوا النّاسَ إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُهَدَّدًا لَهُمْ وَمُتُوعِّدًا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: ﴿ قُلَ تَعَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: ﴿ قُلَ تَمَعُّوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ ﴾ أَيْ مَهْمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا فَافْعَلُوا، فَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ ﴾ أَيْ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ ﴾ أَيْ مَرْجِعُكُمْ وَمَوئِلُكُمْ إِلَيْنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: النّارِ ﴾ أَيْ مَرْجِعُكُمْ وَمَوئِلُكُمْ إِلَيْنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مُنَاتُم فِي الدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ وَمُوئِلُكُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ وَمَوئِلُكُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ وَمُونِلُكُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ وَمُوئِلُكُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ وَمُوئِلُكُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ وَمُوئِلُكُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُوفِقُولُ مِمَّا لَكُمْرُونَ ﴾ [يونس: ٧٠]. وقَالَ يَعَالَى: الشّدِيدَ بِمَا كَافُوا الصَّلَوْةَ وَيُغِقُولُ مِمَّا رَبُولُهُ الْمَالَوْةَ وَيُغِقُولُ مِمَّا رَدَقَنَاهُمْ سِرَّا

﴿ قُلَ لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً مِن قَبَلِ أَن يَأْتِى يَوَمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ۞ [اَلْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ وَالْإِنْفَاق]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ وَالْإحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ، بِأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَهِيَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ بِأَدَاءِ الزَّكُواتِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى القَرَابَاتِ وَالْإحْسَانِ إِلَى الْأَجَانِبِ، وَالْمُرَادُ وَالنَّفَقَةِ عَلَى القَرَابَاتِ وَالْإحْسَانِ إِلَى الْأَجَانِبِ، وَالْمُرَادُ وَالنَّفَقَةِ عَلَى القَرَابَاتِ وَالْإحْسَانِ إِلَى الْأَجَانِبِ، وَالْمُرَادُ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْفَرَاءُ وَلَيْعَالَى فِي الْمَحْلُودِهَا وَرُكُوعِهَا وَرُكُوعِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، وَأَمَر تَعَالَى بِالْإِنْفَاقِ مِمَّا رُزِقَ: فِي السِّرِّ أَيْ فِي الْخُفْيَةِ، وَالْعَلَانِيَةِ وَهِيَ الْمَهْرُ. وَلِيُبَادِرُوا إِلَى السِّرِ أَيْ فِي الْخُفْرِةِ، وَالْعَلَانِيَةِ وَهِيَ الْمَهُرُ. وَلِيبَادِرُوا إِلَى السِّرِ أَيْ فِي الْخَفْرِةِ، وَالْعَلَانِيَةِ وَهِيَ الْمَهُرُ. وَلِيبَادِرُوا إِلَى السِّرِ أَيْ فَي الْخَلَامِ الْفُولِيةِ وَلا خِلَلُ اللَّهُ أَيْ وَلا يُقْبَلُ مِنْ أَحِد فِلْهُ وَلا غِلَلُ فَي الْمُخَالَةُ خَلِيلِ فَيَصْفَحُ وَلا مِنْ النَّهُ مِن الْمُعَلِي وَلَا الْقَائِلِ: عَمَّنِ السَّوجَبَ الْعُقُوبَةَ عَنِ الْمِقَابِ لِمُخَالَقَةٍ خَلِيلٍ فَيَصْفَحُ عَمَّ الْمُخَالَقَةِ مُ لَا الْقَائِلِ: عَمَّلُ مُنَا لَكُ فُلَالُ وَالْقِيسُطُ. وَالْفِيسُطُ. وَالْخِلَالُ مَصْدَرٌ، مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: وَاللَّهُ فَلِا الْقَائِلِ: وَاللَّهُ فَلَالَانُ فَلَالَاتُ فُلَالًا فَانَا أَخَالُهُ مُخَالَّةً وَخِلَالًا (١٠).

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ اللهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا بُيُوعًا وَخِلَالًا يَتَخَالُونَ بِهَا فِي الدُّنْيًا، فَيَنْظُرُ رَجُلٌ مَنْ يُخَالِلُ، وَعَلَامَ يُصَاحِبُ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ فَسَيُقْظَعُ عَنْهُ (٢). قُلْتُ: وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا: أَنَّهُ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا عَنْهُ أَحَدًا بَيْعٌ وَلَا فِلْيَةٌ، وَلَو افْتَدَى بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَوْ وَجَدَهُ، وَلَا تَنْفُعُهُ صَدَاقَةُ أَحَدٍ وَلَا شَفَاعَةُ أَحَدٍ إِذَا لَقِيَ اللهَ كَافِرًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُ يَوْمًا لَا جَرِي نَفْشَ عَن نَفْسِ كَافِرًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا جَرِي نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يَوْمًا لَا جَرِي نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يَقْعُهُمَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمُ مُ يُمَرُونَهُ وَاللهَوْةُ وَلَا أَلَوْنَ اللهَ يَعْمُونَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْهُ وَلَا مَعْوَالًا اللهُ وَمَا لَا يَعْبُلُ وَلَا لَوْ اللهَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَءَ اتَكُمُّ مِن كُلِ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّواْ يَعْمَتَ اللَّهِ وَءَ اتَكُمُّ مِن كُلِ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّواْ يَعْمَتَ اللَّهِ الْاَعْمَصُوهَ آ إِنَ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ حَكَفًا رُّ إِنَّ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اَمِنَا وَاجْنُبْنِي وَبِينَ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ الْبَلَدَ اَمِنَا وَاجْنُبْنِي وَبِينَ فَلَا يَعْبَى فَإِنَّهُ وَمِنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ وَ مَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ وَ النَّاسِ فَمَن بَيعِنى فَإِنَّهُ وَمِنَ عَصَانِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ وَ النَّاسِ وَيَنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرِع عِندَ بَيْنِكَ اللَّهُ مِن النَّاسِ وَيَنَا إِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن النَّاسِ وَيَهَا إِنْكَ تَعْلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

﴿ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَانْدَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا هُ فَاخْرَجَ بِهِ. مِنَ الشَّمَاءِ مَا هُ فَأَخْرَجَ بِهِ. مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فَلْ الْجَدْرِيَ وَسَخْرَ لَكُمُ اللَّانْهَارَ ﴿ وَسَخْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْفَهَرَ فَالْهَارَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِن وَالْفَهَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ النَّيلَ وَالنّهَارَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُ مِن كُمُ النَّيلُ وَالنّهَارَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُ مِن كُمُ النَّالُ وَالنّهَارَ ﴿ وَمَا اللَّهُ لَا يَحْصُوهَا أَ إِن اللَّهُ لَا يَحْصُوها أَ إِن اللَّهُ لَا يَحْصُوها أَ إِن اللَّهُ لَا يَحْصُوها أَ إِن اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْصُوها أَ إِن اللَّهُ لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْصُوها أَ إِن اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا يَحْصُوها أَ إِن اللَّهُ لَا عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَنْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَا لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ مَلًا اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ لَلْكُولُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ لَالْهَارُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُوالِهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ لَا عَلَيْكُولًا لَهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللّهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ لَا عَلْمُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُونُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللْعُلْمُ الللّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

# اَلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ كَالَّالُ اللهِ الْعَدِيدَةِ ] [بَيَانُ نِعَمِ اللهِ الْعَدِيدَةِ ]

يُعَدِّدُ تَعَالَى نِعَمَهُ عَلَى تَخَلْقِهِ بِأَنْ خَلَقَ لَهُمُ السَّمُوَاتِ
سَقْفًا مَحْفُوظًا، وَالْأَرْضَ فِرَاشًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى، مَا بَيْنَ ثِمَارٍ وَزُرُوعٍ
مُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ وَالْمَنَافِعِ. وَسَخَّرَ الْفُلْكَ بِأَنْ جَعَلَهَا طَافِيَةً عَلَى تَيَّارِ مَاءِ الْبُحْرِ تَجْرِي

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۱۲/۱۷ (۲) الطبرى: ۱۲/۱۷

عَلَيْهِ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَسَخَّرَ الْبَحْرَ لِحَمْلِهَا لِيَقْطَعَ الْمُسَافِرُونَ بِهَا مِنْ إِقْلِيم إِلَى إِقْلِيم آخَرَ لِجَلْبِ مَا هُنَا إِلَى هُنَاكَ، وَمَا هُنَاكَ إِلَى هُنَاًّ، وَسَخَّرَ أُلْأَنْهَارَ تَشُقُّ الْأَرْضَ مِنْ قُطْرِ إِلَى قُطْرِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ مِنْ شُرْبِ وَسَقْي، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاْعَ الْمَنَافِعُ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمِّسَ وَٱلْقَمَرَ دَابِّبَيْنِ ﴾ أَيْ يَسِيرَانِ لَا يَفْتُرَانِ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا ﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا ٓ أَن نُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلِا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠] ﴿ يُعْشِي الَّيْهَلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُم حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرُهِۥ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْثُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٥] فَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ يَتَعَاقَبَانِ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَتَعَارَضَانِ، فَتَارَةً يَأْخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا فَيَطُولُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْآخَرُ مِنْ هَذَا فَيَقْصُرُ ﴿يُولِجُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلنَّهَـَارِ وَيُولِجُ

ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْـلِ﴾ [لقمان:٢٩] ﴿يُكَوِّرُ ٱلَّيْـلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلِّبَلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْكِلِ مُّسَكَمًّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَرُ﴾ [الزمر: ٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَءَاتَنْكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ يَقُولُ: هَيَّأُ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي جَمِيعٍ أَحْوَالِكُمْ مِمَّا تَسْأَلُونَهُ بِحَالِكُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ يُخْبرُ تَعَالَى عَنْ عَجْزِ الْعِبَادِ عَنْ تَعْدَادِ النِّعَم فَضْلًا عَنِ الْقِيَام بِشُكْرِهَا، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّع، وَلَا مُسْتَغْنَّى عَنْهُ رَبَّنَا»(١).

وَقَدْ رُويَ فِي الْأَثْرِ أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَشُكْرِي لَكَ يَغْمَةٌ مِنْكَ عَلَىَّ؟ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ٱلْآنَ شَكَوْتَنِي يَا دَاُوُدُ، أَيْ حِينَ اعْتَرَفْتَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ أَدَاءِ شُكْرٍ الْمُنْعِم (٢).

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ كَا إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسُّ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ فَإِنَّهُ مِنِّي اللَّهِ اللَّهُ

[دُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِذُرِّيَّتِهِ] يَذْكُرُ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَقَامِ مُحْتَجًّا عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ

بِأَنَّ الْبَلَدَ الْحَرَامَ بِمَكَّةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ أَوَّلَ ما وُضِعَتْ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ - الَّذِي كَانَتْ عَامِرَةً بِسَبَبِهِ آهِلَةً - تَبَرَّأُ مِمَّنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ، وَأَنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ بِالْأَمْنِ فَقَالَ: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَكَدَ ءَامِنًا ﴾ وَقَدِ اسْتَجَابَ الله لَهُ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ رَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا ﴾ الآيَة

[العنكبوت: ٦٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ۞ فِيهِ ءَايَتُ بَيْنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمُّ وَمَن دَخَلَةُم كَانَ ءَامِنَأُهُ [آل عمران: ٩٧] وَقَالَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴾ فَعَرَفَهُ لِأَنَّهُ دَعَا بِهِ بَعْدَ بِنَائِهَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَنَيُّ ﴾ وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ أَكْبَرُ مِنْ إِسْحَاقَ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَمَّا حِينَ ذَهَبَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ وَهُوَ رَضِيعٌ إِلَى مَكَانِ مَكَّةً فَإِنَّهُ دَعَا أَيْضًا فَقَالَ: ﴿رَبِّ ٱجْعَلُ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنَا﴾ كَمَا ذَكَرْنَاهُ هُنَالِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مُسْتَقْصًى مُطَوَّلًا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَنِيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ يَنْبَغِي لِكُلِّ دَاعِ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيهِ وَلِذُرِّيَّتِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ افْتُتِنَ بِالْأَصْنَامِ خَلَائِقُ مِنَ النَّاسِ، وَأَنَّهُ نَبَرَّأَ مِمَّنْ عَبَدَهَا، وَرَدَّ أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، كَقَوْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [المآئدة: ١١٨] وَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الرَّدِّ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى لَا تَجْوِيزَ وُقُوعِ ذَلِكَ. عَنْ عَبْدِاللهِ ابْن عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴿ . . . الْآيَةَ ، وَقَوْلَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ ﴾ . . . الْآيَةَ [المآئدة: ١١٨]، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي، اللَّهُمَّ أُمَّتِي، اللَّهُمَّ أُمَّتِي » وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ: إِذْهَبْ يَا جِبْرِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - وَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلُهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ: فَقَالَ اللهُ: إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ (٣). ﴿ رَّبَّنَآ إِنِّي أَشَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ

ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلنَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا دُعَاءٌ ثَانٍ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ الَّذِي دَعَا بِهِ عِنْدَمَا وَلَّى عَنْ هَاجَرَ وَوَلَدِهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ بِنَاءِ الْبَيْتِ، وَلهَٰذَا كَانَ بَعْدَ بِنَائِهِ ( ُ ) . تَأْكِيدًا وَرَغْبَةً إِلَى اللهِ عَزَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ٤٩٣ (٢) شعب الإيمان للبيهقي ٤٤١٤/٤ وفي نسخة ٨/ ٣٦٠ إسناده ضعيف وفيه صالح المُرّي ضعيف.

<sup>(</sup>٣) مسلم: ١٩١/١ (٤) يفيد بل يصرح حديث البخاري رقم: (٣٣٦٤) أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء حينما جاء مكة لأول وهلة وترك بها إسماعيل رضيعًا

وَجَلَّ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ﴿ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ أَيْ إِنَّمَ جَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا لِيَتَمَكَّنَ أَهْلُهُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاقِ عِنْدَهُ ﴿فَاجُعَلُ ٱفْنِدَةَ مِنَ ٱلنَّاسِ مَهْوِى إلْيَهِمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ: لَوْ قَالَ [أَفْئِدَةَ النَّاسِ] وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ: لَوْ قَالَ [أَفْئِدَةَ النَّاسِ] لَازْدَحَمَ عَلَيْهِ فَارِسُ وَالرُّومُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ (١ وَلَكِنْ قَالَ: ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فَاخْتُصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ. كُلُّهُمْ (١ وَلَكِنْ قَالَ: ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فَاخْتُصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ.

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَأَرَدُقَهُم مَنَ الظّمَرَاتِ ﴾ أَيْ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَوْنًا لَهُمْ عَلَى طَاعَتِكَ، وَكَمَا أَنَّهُ وَادٍ غَيْرُ ذِي زَرْعِ فَاجْعَلْ لَهُ ثِمَارًا يَأْكُلُونَهَا، وَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ: ﴿ أَوَلَمَ ثُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ شَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَّدُنَا ﴾ ثمكن لَهُمْ حَرَمًا وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَرَكَتِهِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ مَكَّةَ شَجَرَةٌ مُثْمِرَةٌ، وَهِيَ وَبَرَكَتِهِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ مَكَّةَ شَجَرَةٌ مُثْمِرَةٌ، وَهِيَ لَلْمَا السَّجَابَةُ لِدُعَاءِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

﴿ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْرَضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اللَّرَضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللَّهَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّمَعِيلُ وَلِسَّحُونَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ اللَّهَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمً الشَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَتِي رَبِّنَا وَنَقَبَّلُ دُعَاءً اللَّهِ رَبِّنَا اعْفِرْ لِي وَلِمُ وَمِنْ ذُرِيّتَيْ رَبِّنَا وَنَقَبَّلُ دُعَاءً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللل

قَالَ ابْنُ جَرير: يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُغْلِنُّ﴾ أَيْ أَنْتَ تَعْلَمُ قَصْدِي فِي دُعَائِي، وَمَا أَرَدْتُ بِدُعَائِي لِأَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْقَصْدُ إِلَى رَضَاكَ وَالْإِخْلَاصُ لَكَ ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ كُلُّهَا ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا، لَا يَخْفَى عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ حَمِدَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا رَزَّقَهُ مِنَ الَّوَلَدِ بَعْدَ الْكِبَرِ، فَقَالَ: ﴿ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآوِ﴾ أَيْ إِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعَاهُ، وَقَدِ اسْتَجَابَ لِي فِيمَا سَأَلْتُهُ مِنَ الْوَلَدِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ اَلصَّلَوْقِ﴾ أَيْ مُحَافِظًا عَلَيْهَا مُقِيمًا لِحُدُودِهَا ﴿وَمِن ذُرِّيَّقِيٌّ﴾ أَيْ وَاجْعَلْهُمْ كَذَلِكَ مُقِيمِينَ لَهَا ﴿رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ﴾ أَيْ فِيمَا سَأَلْتُكَ فِيهِ كُلِّهِ ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَرَّأُ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ عَدَاوَتُهُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ كُلِّهِمْ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ أَيْ يَوْمَ تُحَاسِبُ عِبَادَكَ فَتُجَازِيهِمْ بأَعْمَالِهِمْ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.

المنظالقالفظين مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لاَيْرَنَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءُ اللَّهِ كَانَذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نِجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَبِع ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُو أَأَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُ وَوَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكَنَابِهِ وَوَضَرَبْنَا لَكُمُّ ٱلْأَمْشَالَ ١ ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ مَوَ إِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ﴿ ثِنَّ فَلَا تَحْسَانَ ٱللَّهَ نُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُ لَهُ ۗ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ لَا يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهَ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١٩ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَعِنْ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِمِّنَقَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١١٠ هَذَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُسَدَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَرَحِدٌ وَلِيدَّ كُرَّ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ٢

﴿ وَلَا تَحْسَبَتَ اللَّهَ غَلِهَلَّا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلْمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَزَنَدُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿ فَاقْتِدَانُهُمْ هُوَاءٌ ﴿ فَا يَرْنَدُ اللَّهِمْ طَرَفُهُمُّ وَأَقْدَنُهُمْ هُوَاءٌ ﴾

َ إِنْهِمَالُ اللهِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ عَنْ غَفْلَةٍ] [إِمْهَالُ اللهِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ عَنْ غَفْلَةٍ]

<sup>(</sup>١) الطبري: ٢٦،٢٥/١٧

سِرَاعَا﴾... الْآيَةَ [المعارج: ٤٣]. وَقَوْلُهُ: ﴿ مُقْنِي رُءُوسِمِمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: رَافِعِي رُؤُوسِهِمْ ( . . ﴿ لَا يَرْتَدُ إِلَيْمٍ مَرَّفُهُمْ ۚ أَيْ أَبْصَارُهُمْ طَائِرَةٌ شَاخِصَةٌ يُدِيمُونَ النَّظَرَ، لَا يَطْرِفُونَ لَحْظَةً لِكَثْرَةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْهَوْلِ وَالْفِكْرَةِ. وَالْمَخَافَةِ لِمَا يَحُلُّ بِهِمْ، عِيَاذًا بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَا \* ﴾ أَيْ وَقُلُوبُهُمْ خَاوِيَةٌ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ خَالِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ لِكَثْرَةِ الْوَجَلِ وَالْخَوْفِ، وَلِهَذَا قَالَ خَالِيَةٌ لِأَنَّ الْقُلُوبَ لَدَى قَالَ عَرْمَ أَمْكِنَهَ أَفْتِلَتِهِمْ خَالِيَةٌ لِأَنَّ الْقُلُوبَ لَذَى الْحَنَاجِرِ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ ( ٢ ) . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ:

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ: ﴿رَبَّنَآ أَخِرْنَآ ۚ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ نِّجُبْ دَعُوتَكَ وَنَشَيعِ ٱلرُّسُلُّ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿حَقَّقَ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ﴾. . . الْآيَةَ [المؤمنون: ٩٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ ﴾ ٱلآيتَيْنِ [المنافقون: ٩-١٥]، وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمْ فِي حَالِ مَحْشَرهِمْ ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُم ﴿ . . . الْآيَةَ [السجدة: ١٢] وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّادِ فَقَالُواْ يَلْتَلَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ إِنَّايِكِ رَبِّنَا﴾... الْآيَةَ [الأنعام: ٢٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُمُ يَصْطَرِخُونَ فِهَا﴾... الْآيَةَ [فاطر: ٣٧]، قَالَ تَعَالَى رَادًّا عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا: ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوۤا أَفْسَمْتُم مِّن فَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ﴾ أَيْ أَوَ لَمْ تَكُونُوا تَحْلِفُونَ مِنْ قَبْل هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ لَا زَوَالَ لَكُمْ عَمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَا مَعَادَ وَلَا جَزَاءَ؟ فَذُوقُوا هَذَا بِذَلِكَ، قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: ﴿مَا لَكُم مِّن زَوَالِ﴾ أَيْ مَا لَكُمْ مِنِ انْتِقَالٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ<sup>(٣)</sup>. كَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَفْسَمُوا بِأَلَّهِ جَهْدَ أَيْتَمَنِّنِهِ مُّ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ . . . الْآيَةَ [النحل: ٣٨]، ﴿وَسَكَنتُم فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَبَهَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ﴾ أَيْ قَدْ رَأَيْتُمْ وَبَلَغَكُمْ مَا أَحْلَلْنَا

بِالْأُمْمِ الْمُكَذِّبَةِ قَبْلَكُمْ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِمْ مُعْتَبَرٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَرْدَجَرٌ ﴿ حِصْمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تَعْنِ اللهُ يَكُنْ فِيمَا أَوْقَعْنَا بِهِمْ لَكُمْ مُزْدَجَرٌ ﴿ حِصْمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تَعْنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ [بْنِ دَابِيلَ] أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ [بْنِ دَابِيلَ] أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِن كَاكَ مَصْكُرُهُمْ لِتَرُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ قَالَ: أَخَذَ ذَاكَ اللَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ نَسْرَيْنِ صَغِيرِيْنِ، فَرَبًا هُمَا حَتَّى اسْتَعْلَظَا وَاسْتَفْحَلَا وَشَبَّا، قَالَ: فَأَوْتَقَ رِجْلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَتَدِ إِلَى تَابُوتٍ وَجَوَّعَهُمَا، وَقَعَدَ هُوَ وَرَجَلٌ وَرَجُلٌ اللهِ مَكْرُهُمْ التَّابُوتِ عَصَا كُلُ وَاللهُ عَلَى رَأُسِهِ اللَّحْمُ فَطَارَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنْظُرُ مَا عَلَى رَأْسِهِ اللَّحْمُ فَطَارَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنْظُرُ مَا عَلَى رَأْسِهِ اللَّحْمُ فَطَارَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنْظُرُ مَا عَلَى رَأُسِهِ اللَّحْمُ فَطَارَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنْظُرُ مَا عَلَى رَأُولِ فَي التَّابُوتِ عَصَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنْظُرُ مَا عَلَى رَأُسِهِ اللَّحْمُ فَطَارَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنْظُرُ مَا عَلَى رَأُسِهِ اللَّحْمُ فَطَارًا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنْظُرُ مَا كَرَى الدُّنِيَا كُلَقَا فَهَبِطَا جَمِيعًا، وَمَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ كَانَو مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ فَلَوْ فَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ فَي قَلَانَ كَلَا مَكْرُهُمْ لَتَرُولُ مِنْهُ عَنْ فَي قَرَاءً وَلَا كُلُولُ وَاللَّهُ فَي قَرَاءً وَلَا كَاهُ مَكْرُهُمْ لَلَولًا فَعِي قِرَاءَة وَلَاللَّهِ إِلَى الللّهِ قَوْلُ كُولُهُ مَنْ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَالِكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَذَكَرَ مُجَاهِدٌ هَذِهِ القِصَّةَ عَنْ بُخْتَنَصَّرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ بَصَرُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَأَهْلِهَا، نُودِي: أَيُّهَا الطَّاغِيَةُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ بَصَرُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَأَهْلِهَا، نُودِي: أَيُّهَا الطَّاغِيَةُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَفَرِقَ ثُمَّ سَمِعَ الصَّوْتَ فَوْقَهُ، فَصَوَّبَ الرِّمَاحَ فَصَوَّبَ النِّسُورُ، فَفَزِعَتِ الْجِبَالُ مِنْ هَدَّتِهَا، وَكَادَتِ الْجِبَالُ أَنْ النَّسُورُ، فَفَزِعَتِ الْجِبَالُ مِنْ هَدَّتِهَا، وَكَادَتِ الْجِبَالُ أَنْ تَرُولَ مِنْ حِسِّ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَهُ الْجَبَالُ ﴾ (٥٠).

 <sup>(</sup>١) الطبري: ٣٢،٣١/١٧ (٢) الطبري: ٣٤/١٧ (٣) الطبري: ٣٦/١٧ (٤) الطبري: ٣٩/١٧ إسناده ضعيف لجهالة عبدالرحمن بن دابيل وقيل ابن أذنان (٥) الطبري: ٣٩/١٧

مِنْهُ﴾... الْآيَةَ [مريم:٩٠](١). وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ. رُسُلَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنِفَامِ ۞ يَوْمَ نُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَٰتُ وَيَرَزُوا بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ اللَّهُ ﴾

### [لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَاد]

يَقُولُ تَعَالَى مُقَرِّرًا لِوَعْدِهِ وَمُؤَكِّدًا: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ. رُسُلَهُ ۚ ﴾ أَيْ مِنْ نُصْرَتِهمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ثُمَّ أُخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ ذُو عِزَّةٍ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ٰ شَيْءٌ أَرَادَهُ، وَلَا يُغَالَبُ، وَذُو انْتِقَام مِمَّنْ كَفَرَ بِهِ وَجَحَدَهُ ﴿وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ٥،]، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ أَيْ وَعْدُهُ هَذَا حَاصِلٌ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، وَهِيَ هَذِهِ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يُنْحُشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ "<sup>(٣)</sup>.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ قَالَتْ: قُلْتُ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «عَلَى الصِّرَاطِ»(٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُنْفَرِدًا بِهِ دُونَ الْبُخَارِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ قَانِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَهُ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةٌ كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّماَ نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي". فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جئتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَنْفَعُكَ شَيْئًا إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بأُذُنِي، فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ: «سَلْ» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمْوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ ذُونَ الْجِسْرِ» قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاس إِجَازَةً؟ فَقَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ». فَقَالَ الْيَهُودِيُّ:

فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زيَادَةُ كَبدِ النُّونِ»

قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ فِي إِثْرهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا " قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ:

"مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَشَّأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: «أَيَنْفَعُكَ إِنْ حَلَّنْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِي. قَالَ: جَنْتُ أَسْأَلُكَ عَن الْوَلَدِ، قَالَ: «مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلُ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بإذْنِ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُل، أَنَّنَا بإذْنِ اللهِ ۚ قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ. وَإِنَّكَ لَنَبَى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِي اللهُ بِهِ ﴾ (٦).

وَقَوْلُهُ: ﴿وَبَرَزُواْ بِلَّهِ﴾ أَيْ خَرَجَتِ الْخَلَائِقُ جَمِيعُهَا مِنْ قُبُورهِمْ للهِ ﴿ٱلْوَبِهِدِ ٱلْقَهَارِ﴾ أي الَّذِي قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَغَلَبَهُ وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَخَضَعَتْ لَهُ الْأَلْبَاتُ.

﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِهِ ثُمَّةَ زَيِنَ فِي ٱلْأَصَّفَ ادِ ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَيَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا

### كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٠٠ [أَحْوَالُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ وَتَبْرُزُ الْخَلَائِقُ لِدَيَّانِهَا، تَرَى يَا مُحَمَّدُ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمِينَ وَهُمُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بِكُفْرهِمْ وَفَسَادِهِمْ ﴿مُقَرِّينَ﴾ أَيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض قَدْ جُمِعَ بَيْنَ النُّظَرَاءِ - أَو الْأَشْكَالِ - مِنْهُمْ، كُلُّ صِنْفُ إِلَى صِنْفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَحَثُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢] وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [التكوير:٧] وَقَالَ: ﴿وَإِنَّا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣] وَقَالَ: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ (اللهُ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِنَ فِي ٱلْأَضْفَادِ ﴾ [ص: ٣٨،٣٧] وَالْأَصْفَادُ هِيَ الْقُيُودُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ زَيْدٍ (٧) وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي اللَّغَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ ﴾ أَيْ ثِيَابُهُمُ الَّتِي يَلْبَسُونَهَا مِنْ قَطِرَانٍ، وَهُو الَّذِي تُهْنَأُ بِهِ الْإِبلُ أَيْ تُطْلَى. قَالَ قَتَادَةُ:

<sup>(</sup>١) الطبري: ١١/١٧ (٢) الطبري: ١١/١٧ (٣) فتح الباري: ٢١/ ٣٧٩ ومسلم: ٤/ ٢١٥٠ (٤) أحمد: ٢/ ٣٥ (٥) مسلم: ٤/ ٢١٥٠ وتحفة الأحوذي: ٨/ ٨٤٥ وابن ماجه: ٢/ ١٤٣٠ (٦) مسلم: ٣١٥ (٧) الطبري: ٥٤،٥٣/١٧

وَهُوَ أَلْصَقُ شَيْءٍ بِالنَّارِ.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: الْقَطِرَانُ هُنَا النُّحَاسُ الْمُذَابُ (١). وَرُبَمَا قَرَأُهَا: (سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرِ آنٍ) أَيْ مِنْ نَحَاسِ حَارٌ قَلْ انْتَهَى حَرُّهُ. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدِ وَعِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةً (٢). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَعَكْرِمَةَ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ نَفْتُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمَ فَيْكَرِمَةُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ نَفْتُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمَ النَّارُ وَهُمَ اللهُ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحَاقَ: أَنْبَأَنَا أَبَانُ بْنُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ اللهُ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحَاقَ: أَنْبَأَنَا أَبَانُ بْنُ بِنَ إِي سَلَامٍ ، عَنْ أَيِي مَلْكِمٍ ، عَنْ أَيِي مَلْكِمٍ ، عَنْ أَيِي مَلْكِمٍ ، عَنْ أَيِي مَلْكِمُ وَلَكُنَا أَبَانُ بْنُ بِيْكُومٍ ، وَالنَّاعِةُ فِي أَمَّتِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى الْمُنِينَ فَي الْمُنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْ مَنْ عَرَبِ اللهُ عَلَى الْمُنْ عَرَبِي اللهُ عَلَى الْمُنْ عَرَبُ اللهُ عَلَى الْمُنْ مَنْ عَرَبِ اللهُ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَرَبُ اللهُ عَلَى الْمُومُ وَعَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُعْرِقَ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُنْ الْمُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ الْمُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُنْ الْمُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ هَنَّذَا بَكَنُهُ ۚ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعَلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَ۞﴾

يَقُولُ تَعَالَى: هَذَا الْقُرْآنُ بَلَاغٌ لِلنَّاسِ كَقَوْلِهِ: ﴿ لِأَنذِكُمُ بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [الأنعام: ١٩] أَيْ هُوَ بَلَاغٌ لِجَهِيعِ الْخَلْقِ مِنْ إِنْسِ وَجِنِّ كَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: ﴿ اللَّرَ حَيَّتُ أَنزَلْنَهُ إِنْسُ وَجِنِّ كَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: ﴿ اللَّرَ حَيَّتُ أَنزَلْنَهُ اللَّيْكَ لِلْحُوْجِ اللَّيَةَ [إبراهيم: اللَّيَةُ الإراهيم: اللَّيَ النُّورِ اللَّيَةَ الإراهيم: اللَّهُ وَلِيُعْلَمُوا بِهِ ﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدُ ﴾ أَيْ يَسْتَذِلُوا بِمَا فِيهِ مِنَ الْحُجَجِ وَالدَّلَالَاتِ عَلَى أَنَّهُ لَا إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ الْمُؤْلِ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُعُولِ .

أَخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

# الرَّ يَلْكَ اَيْتَ الْكَ اَيْتَ الْكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْلَالْمُ اللْمُ اللْلِلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ ال

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحِجْرِ وَهِيَ مَكِّيَّةُ

اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا اللَّكِرَتُ أَبْصَدْرُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَّسَحُورُونَ اللَّهِ

يِسْدِ اللّهِ النّغَزِ الرَّحَيْدِ

﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِنْكِ وَقُرْءَانِ شُبِينِ ۚ الرَّبَعَا يَوَدُّ الَّذِينَ

كَفُرُواْ لُوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۚ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَسْمَتَعُواْ

وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ ﴾

وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ ﴾

[يَتَمَنَّى الْكُفَّارُ فِي وَقْتِ مَا أَنْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ]
قَدْ تَقَدَّمَ الْكُلَّامُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّورِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴿ . . . الشَّورِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُبُمَا يَوَدُ الَّذِينَ صَفَرُوا ﴿ . . . الْآيَةَ ، إِخْبَارٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمُ سَيَنْدَمُونَ عَلَى مَا كَانُوا فِي مِنَ الْكُفْرِ، وَيَتَمَنَّوْنَ لَوْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا مُسْلِمِينَ. وَقَالَ سُفْيَانُ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ رُبُمَا يَوَدُ الدِّينَ كَفُولُوا لَوْ كَانُوا لَوْ كَانُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيُمَا يَوَدُ الدِّينَ كَهُيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ رُبُمَا يَوَدُ الدِّينَ كَهُولُوا لَوْ كَانُوا لَوْ كَانُوا لَوْ كَانُوا لَوْ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ فَي قَوْلِهِ: ﴿ وَيُمَا يَوَدُ الدِّينَ كَهُيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيُمَا يَوَدُ اللَّذِينَ كَهُولُوا لَوْ كَانُوا لَوْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَيْلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهِ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۷/ ۵۲،۲۷ (۲) الطبري: ۵۲،۵۵/۱۷ (۳) أحمد: ٥/ ۳٤۲ (۶) مسلم: ۲٤٤/۲

هَذَا فِي الْجَهَنَّوبِيِّنَ إِذَا رَأَوْهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ (''. وَرَوَى الْنُ جَرِيرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَا يَتَأَوَّلَانِ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ رُبَّمَا يَوَدُ اللَّيِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ يَتَأَوَّلَانِهَا: يَوْمَ يَحْسِسُ اللهُ أَهْلَ الْخَطَايَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي النَّارِ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمُ الْمُشْرِكُونَ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ مَا فِي الذَّنِيا، قَالَ: فَيَغْضَبُ اللهُ لَهُمْ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ فَيُخْرِجُهُمْ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: ﴿ رُبُمَا يَوَدُ اللَّذِينَ رَحْمَتِهِ فَيُخْرِجُهُمْ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: ﴿ رُبُمَا يَوَدُ اللَّذِينَ كَنُوا لَهُ مُ الْمُشْرِكِينَ كَعُولُ: ﴿ رُبُمَا يَوَدُ اللَّذِينَ كَعُرَا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ('').

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمْ، وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ [ابراهيم: ٣٠]. وَقَوْلِهِ: ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمُ عَمْرُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٦] وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ أَيْ عَنِ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ عَاقِبَةً أَمْرِهِمْ.

﴿ وَمَا أَهۡلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أَمْسِيقُ مِنْ أَمَا اللهِ أَمَا يَشْتَعْرُونَ۞﴾ أُمَّا قِي إَجَلَهَا وَمِا يَشْتَعْرُونَ۞﴾

[لِكُلِّ قَرْيَةٍ أَجَلٌ يَنْتَمِي إِلَّيْهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ مَا أَهْلَكَ قَرْيَةً إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهَا وَانْتِهَاءِ أَجَلِهَا، وَأَنَّهُ لَا يُؤخِّرُ أُمَّةً حَانَ هَلَاكُهَا عَنْ مِيقَاتِهِمْ وَالْتِهَاءُ وَلَا يَتَقَدَّمُونَ عَنْ مُدَّتِهِمْ، وَهَذَا تَنْبِيهُ لِأَهْلِ مَكَّةً وَإِرْشَادُ لَهُمْ إِلَى الْإِقْلَاعِ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ وَالْعِنَادِ وَالْإِلْحَادِ اللَّيْرِي يَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْهَلَاكَ.

﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا الَّذِى ثُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۚ لَ لَوْ مَا تَأْتِيكُ اللَّهَ اللَّهُ الْمَلَتَهِكَةَ تَأْنِينَا بِالْمَلَتَهِكَةَ إِنَّ كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ۚ مَا نُنَزِّلُ الْمُلَتَهِكَةَ إِلَّا مِلْطُونَ ۚ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِللَّا مِلْكُونُ وَلَا لَهُ لِللَّهِ مَا كُونُولُونَ ۖ ﴾ لَكُونُونَ اللهِ لَكُونُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[رَمْيُ الرَّسُولِ بِأَنَّهُ مَجْنُونٌ وَطَلَبُ نُزُولِ الْمَلَاثِكَةِ وَالرَّدُّ عَلَيْهِ]

1 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَامِنُكُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ١ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُثِينٌ ١ ﴿ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْ نَافِيهَا رَوْسِي وَأَنْبُتْنَافِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ يَا مَا كُرُ فِهَا مَعْدِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ مِرَزِقِينَ ﴿ أَنَّ الْأَعِن مَن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ,وَمَانُنَزِلُهُۥ إِلَّابِقَدَرِمَّعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَاٱلرِّينَحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَىْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُعِيء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْضِرِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعَشُرُهُمَّ إِنَّهُ, حَلِيمٌ عَلِيمٌ (أَنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ كَالْ اللَّهِ اللَّهِ مِن مَثَلُ مِن قَالِر ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَالُمُ لَيْكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّ خَلِقًا كَاشَكُوا مِّن صَلْصَىٰلِ مِّنْحَمَا ٍمَّسْنُونِ ﴿ هَٰ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مَسْجِدِينَ ﴿ فَالْ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِنَّ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢،٢١] وَكَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿مَا نُنَزِلُ الْمَلَتَهِكَةَ إِلَا بِالْحَقِ وَمَا كَاثُواْ إِذَا مُنْظَرِينَ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا نُنَزِلُ الْمَلَتَهِكَةَ إِلَا مِالْحَقِينَ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا نُنَزِلُ الْمَلَتِهِكَةَ إِلَا بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ (٢٠). ثُمَّ قَرَّرَ تَعَالَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي إِلْمُقَالِينَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَهُوَ الْحَافِظُ لَهُ مِنَ التَّعْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ.

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى شِمَعِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسَنَهُ زُونَ ۞ كَنَلِكَ نَسْلُكُهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ ٱلْأَوْلِينَ۞﴾ [اِسْتِهْزَاءُ مُشْرِكِي كُلِّ أُمَّةٍ بِرُسُلِهِمْ]

يَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِرَسُولِهِ ﷺ فِي تَكُلْيبُ مَنْ كَذَّبَهُ مِنْ كُفَّادٍ فَرَيْشٍ: إِنَّهُ أَرْسَلَ مِنْ قَبْلِهِ فِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، وَإِنَّهُ مَا أَتَى أُمَّةً مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَذَّبُوهُ وَاسْتَهْزَءُوا بِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲/۱۷ (۲) الطبري: ۲۲/۱۷ (۳) الطبري: ۲۸/۱۷ (۳)

سَلَكَ التَّكْذِيبَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ عَانَدُوا وَاسْتَكْبَرُوا عَنِ اتَبَاعِ الْهُدَى. قَالَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ: ﴿ كَنَاكِكَ نَسَلُكُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ يَعْنِي الشَّرْكَ (١٠ . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَدْ خُلَتْ سُنَةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ أَيْ قَدْ عُلِمَ مَا فَعَلَ تَعَالَى بِمَنْ كَذَّبَ رُسُلَهُ مِنَ الْهُلَاكِ وَالدَّمَارِ، وَكَيْفَ أَنْجَى اللهُ الْأَنْبِيَاءَ وَأَثْبَاعَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

الانبِيَاءَ وَاتَبَاعَهُمْ فِي الذَّنِيَا وَالاَخِرَةِ.
﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَطَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُواْ
إِنَّمَا شَكِرَتْ أَبْصَدُونَا بَلْ غَنْ فَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ مَهْمَا رَأُوْا

[اللَّمُعَانِدُونَ مِنَ الْكُفَّارِ لَا يُؤْمِنُونَ مَهْمَا رَأُوْا
مِنَ الْآيَاتِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قُوَّةِ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَمُكَابَرَتِهِمْ لِلْحَقِّ أَنَّهُ لَوْ فَتَحَ لَهُمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَجَعَلُوا يَصْعَدُونَ فِيهِ لَمَا صَدَّقُوا بِلَلِكَ، بَلْ قَالُوا: ﴿إِنَّمَا شُكِرَتَ أَبْصَرُنَا﴾ قَالَ مَجَاهِدٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالضَّحَّاكُ: شُدَّتْ أَبْصَارُنَا. وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُخِذَتْ أَبْصَارُنَا. وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُخِذَتْ أَبْصَارُنَا. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: ابْنِ عَبَّاسٍ: شُبّة عَلَيْنَا وَإِنَّمَا سُجِرْنَا (\*\*). وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: ﴿ وَمَالَ ابْنُ زَيْدٍ: ﴿ وَمَالَ ابْنُ زَيْدٍ: ﴿ وَمَالَ ابْنُ زَيْدٍ: ﴿ وَمَالَ ابْنُ زَيْدٍ: ﴿ وَمَالُ اللّهِ عَلَى اللّهَ عُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

[قُدْرَةُ اللهِ وَآيَاتُهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ]

يَذْكُرُ تَعَالَى خَلْقَهُ السَّمَاءَ فِي ارْتِفَاعِهَا وَمَا زَيِّنَهَا بِهِ مِنَ الْكَوَاكِبِ النَّوَابِ وَالسَّيَّارَاتِ، لِمَنْ تَأَمَّلَ وَكَرَّرَ النَّظَرُ فِيمَا يُرَى مِنَ الْعَجَائِبِ وَالسَّيَّارَاتِ، لِمَنْ تَأَمَّلَ وَكَرَّرَ النَّظَرُ فِيهِ، يُرَى مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ، مَا يُحَارُ نَظَرُهُ فِيهِ، وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: اَلْبُرُوجُ هٰهُنَا هِيَ الْكَوَاكِبُ (3). (قُلْتُ): وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ نَبَارَكَ اللَّذِي جَمَلَ فِي الْتَهَاءُ بَرُوجُ اللَّيَةَ [الفرقان: ٦٦]. وقَالَ عَطِيَّةُ النَّهُ فِي النَّمُوفِ الْحَرَسِ (٥). وَجَعَلَ النَّهُ بَرُوجُ هُهُنَا هِي قُصُورُ الْحَرَسِ (٥). وَجَعَلَ الشَّهُبَ حَرَسًا لَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ لِئَلَّا يَسْمَعُوا إِلَى الشَّهُبَ حَرَسًا لَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ لِئَلَّا يَسْمَعُوا إِلَى الشَّهُبَ حَرَسًا لَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ لِئَلَّا يَسْمَعُوا إِلَى الشَّهُبَ حَرَسًا لَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ لِئَلَّا يَسْمَعُوا إِلَى الشَّهُ بَعَلَى الْمَعْ الْمُعَلِيقِ السَّعْ الْمُهَابُ إِلَى النَّهَى الْكَلِمَةَ الَّتِي الْمَعْ مُنَا مَا مُنْ تُمَا يَكُونُ قَدْ أَلْقَى الْكَلِمَةَ الَّتِي السَّعْمِ الْمَ لَوْلِيَهِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فَيُ الشَّهَابُ إِلَى قَلِيهِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فَيُ الصَّحِيحِ.

كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَفْسِيرِ لهٰذِهِ الْآيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ» قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٌ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا - لِلَّذِي قَالَ - الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مَسْتَرقُو السَّمْع، وَمُسْتَرقُو السَّمْع لهٰكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ، وَوَصَفَ سُفْيَانٌ بِيَدِهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنَى، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضَ، فَرُبَمَا أَدْرَكَ الشُّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقُهُ، وَرُبَمَا لَمْ يَدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ ۚ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى اْلْأَرْضَ، وَرُبَمَاۚ قَالَ سُفْيَانُ: حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقَى عَلَى فَم السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ فَيَصْدُقُ ۚ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ يُخْبِزُنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا - لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ (٦). ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى خَلْقَهُ الْأَرْضَ وَمَدَّهُ إِيَّاهَا وَتَوْسِيعَهَا وَبَسْطَهَا، وَمَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَالْأَوْدِيَةِ، وَالْأَرَاضِيِّ، وَالرِّمَالِ، وَمَا أَنْبَتَ فِيهَا مِنَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ المُتَنَاسِيةِ.

المتناسِيةِ.
وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْرُونِ ﴾ أَيْ مَعْلُومٍ،
وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْرُونِ ﴾ أَيْ مَعْلُومٍ،
وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِحْرِمَةُ وَأَبُو مَالِكِ وَمُجَاهِدٌ
وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو صَالِحِ وَقَادَةُ ( ﴿ وَمَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشُ ﴾ يَذْكُرُ تَعَالَى وَقَادَةُ ( ﴿ وَمَن لَشَمْ لَمُ مِرْوَقِينَ ﴾ قَالَ أَنَّهُ مَعْيِشَ ﴾ يَذْكُرُ تَعَالَى وَهِي جَمْعُ مَعِيشَةٍ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن لَسَمْ لَلْهُ مِرْزِقِينَ ﴾ قَالَ وَهِي جَمْعُ مَعِيشَةٍ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن لَسَمْ لَلْهُ مِرْزِقِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: هُمُ الْعَيِيدُ وَالْإِمَاءُ وَالدَّوَابُ وَالْأَنْعَامُ ( ) وَالْقَصْدُ أَنَّهُ تَعَالَى يَمْتَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ المَّوَابُ وَالْأَنْعَامُ اللَّهُ مَن الدَّوَابُ الْيَي يَأْكُلُونَهَا ، وَالْقَصِدُ وَوْجُوهِ الْأَسْبَابِ وَصُنُوفِ الْمَعَايِشِ وَوُجُوهِ الْأَسْبَابِ الْمَكَاسِبِ وَوُجُوهِ الْأَسْبَابِ عَلَيْهِمْ مِنْ الدَّوَابُ الْمَكَاسِبِ وَوُجُوهِ الْأَسْبَابِ عَلَيْهِمْ مِنْ الدَّوَابُ الْمَكَاسِبِ وَوُجُوهِ الْأَسْبَابِ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّوَابُ الْيَي يَأْكُلُونَهَا ، وَالْعَبِيدِ وَالْإِلْمَاءِ الَّتِي يَاكُلُونَهَا ، وَالْعَبِيدِ وَالْإِلْمَاءِ التِي يَعْمَلُونَهَا ، وَالْعَبِيدِ وَالْإِلْمَاءُ الَّتِي يَعْمَلُونَهُا ، وَالْعَبِيدِ وَالْإِلْمَاءِ التِي يَسْتَخْدِمُونَهَا ، وَالرِّزُقُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ( ) .

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۷۰/۱۷ (۲) الطبري: ۷۱/۷۷ (۳) الطبري: ۷۵/۷۷ (۵) البغوي: ۷/۷۷ (۵) البغوي: ۳/۵۷ (۵) البغوي: ۲/۵۷ (۵) البغوي: ۲/۵۷ (۸) الطبري: ۱۷/۷۷ (۸) الطبري: ۸۲/۷۷ (۵) الطبري: ۸۲/۷۷ (۵) الطبري: ۸۲/۷۷

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنــٰدَنَا خَزَآيِنُهُۥ وَمَا نُنُزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْفَيْنَكُمُوهُ وَمَمَا ۚ أَشَدُ لَهُ بِغَدْرِنِينَ۞ۚ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّيء وَثُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۗ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ۗ [خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ اللهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَهْلٌ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَدَيْهِ، وَأَنَّ عِنْدَهُ خَزَائِنُ الْأَشْيَاءِ مِنْ جَمِيع الصُّنُوفِ ﴿وَمَا نُنُزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومِ﴾ كَمَا يَشَاءُ وَكَمَا يُرِيدُ، وَلِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ وَالرَّحْمَةِ بِعِبَادِهِ لَا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، بَلْ هُوَ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ: مَا مِنْ عَام بِأَمْطَرَ مِنْ عَام، وَلَكِنَّ اللهَ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ حَيْثُ شَاءَ عَامًا هَهُنَّا وَعَامًا هَهُنَا، َّ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ﴾ سهـ رَ الْآيَةَ(١). رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ . [مَنْفَعَةُ الرِّيَاحِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَكَ لَوَقِمَ﴾ أَيْ تَلْقَحُ السَّحَابَ فَتَدُرُّ مَاءً، وَتَلْقَحُ الشَّجَرَ فَتَفَتَّحُ عَنْ أَوْرَاقِهَا وَأَكْمَامِهَا، وَذَكَرَهَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِيَكُونَ مِنْهَا الْإِنْتَاجُ بِخِلَافِ الرِّيحِ الْعَقِيمِ، فَإِنَّهُ أَفْرَدَهَا ۚ وَوَصَفَهَا بِالْعَقِيمَ وَهُوَ عَدَمُ الْإِنْتَاجِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا.

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰحَ لْوَقِحَ﴾ قَالَ: تُرْسَلُ الرِّيحُ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَمْرِي السَّحَابَ حَتَّى تَدُرَّ كَمَا تَدُرُّ اللَّقْحَةُ<sup>(٢)</sup>. وَكَذاَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ (٣). وَقَالَ الضَّحَّاكُ: يَبْعَثُهَا اللهُ عَلَى السَّحَابِ فَتَلْفَحُهُ فَيَمْتَلِيءُ مَاءُ (١٠). وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ اللَّيْثِيُّ: يَبْعَثُ اللهُ الْمُبَشِّرَةَ فَتَقُمُّ الْأَرْضَ قَمًّا، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ الْمُثِيرَةَ فَتَثِيرُ السَّحَابَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ الْمُؤَلِّفَةَ فَتُؤَلِّفُ السَّحَابَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ اللَّوَاقِحَ فَتَلْقَحُ الشَّجَرَ، ثُمَّ تَلا: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ (٥).

[اَلْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَالْمُقَيْنَكُمُوهُ ﴾ أَيْ أَنْزَلْنَاهُ لَكُمْ عَذْبًا يُمْكِنُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا مِنْهُ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى فِي سُورَةِ الْوَاقِعَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يَنْكُمُ ٱلْمَآءُ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ خَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوَلَا تَشَكُّرُوكَ ﴾

[الواقعة: ٦٨-٧٠] وَفِي قَوْلِهِ: ﴿هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْـزَلَ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ مَأَةً لَكُمُ مِّنْهُ شَكَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ نُسِيمُونَ﴾ [االنحل: ١٠]. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَكَ أَنْتُمْ لَهُمْ بِخَنْزِنِينَ﴾ أَيْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَافِظِينَ، بَلْ نَحْنُ نُنزِّلُهُ وَنَحْفَظُهُ عَلَيْكُمْ، ۚ وَنَجْعَلُهُ مَٰعِينًا وَيَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، وَلَو شَاءَ تَعَالَى لَأَغَارَهُ وَذَهَبَ بهِ، وَلَكِنْ مِنْ رَحْمَتِهِ أَنْزَلَهُ وَجَعَلَهُ عَذْبًا، وَحَفِظَهُ فِي الْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِيَبْقَى لَهُمْ فِي طُولِ السَّنَةِ يَشْرَبُونَ وَيَسْقُونَ أَنْعَامَهُمْ وَزُرُوعَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

[بَيَانُ قُدْرَةِ اللهِ عَلَى بَدْءِ الْخَلْق وَإِعَادَتِهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ﴾ إخْبَارٌ عَنْ قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى بَدْءِ الْخَلْقِ وَإِعَادَتِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَحْيَا الْخَلْقَ مِنَ الْعَدُّم، ثُمَّ يُومِيثُهُمْ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ كُلَّهُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَعَالَىَ يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالٰى عَنْ تَمَامِ عِلْمِهِ بِهِمْ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فَقَالَ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَقَلِمِينَ مَنكُمُمُ ۗ . . . الْآيَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ٱلْمُسْتَقْدِمُونَ كُلُّ مَنْ هَلَكَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْمُسْتَأْخِرُونَ مَنْ هُوَ حَيٌّ وَمَنْ سَيَأْتِي إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ (٦). وَرُويَ نَحْوُه عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمْ وهو اختيار ابن جرير رحمه الله<sup>(٧)</sup>.

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَوْنَ ابْنَ عَبْدِاللهِ يُذَاكِرُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْب فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدَ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ ﴾ وَأَنَّهَا فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْب: لَيْسَ هَكَذَا، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَلِعِينَ مِنكُمْ ﴾ ٱلْـمَـيِّـتُ وَالْـمَــقُــتُـولُ ﴿ وَٱلْمُسْتَغْضِرِينَ﴾ مَنْ يُخْلَقُ بَعْدُ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمُّ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ فَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِاللهِ: وَفَقَكَ اللهُ وَجَزَاكَ خَيْرًا (^^).

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْئُونِ ۞ وَٱلْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِن فَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ اللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٧/ ٨٤ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد (۲) الطبري: ۸٦/۱۷ المعجم الكبير للطبراني ٩٠٨٠/٩ (٣) الطبري: ١٧/ ٨٨، ٨٧ (٤) الطبري: ٨٨/١٧ (٥) الطبري: ١٧/ ٨٨ (٦) الطبري: ١٧/ ٩١ (٧) الطبري: ١٧/ ٩٠-٩٠ (٨) الطبري: ٩٠/١٧ إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن (تقريب)

٤ الإنالية الله المنظمة قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ مَا لَكُمْ أَكُن لِّأَسْجُدَلِبَشَرِخَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَل مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ ﴿ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيتُ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَي قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيدُ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَـاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنُءُ مَقْسُومُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْهُمْ جُنُومُ مَقْسُومُ ﴿ إِن ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴿ أَدُخُلُوهَا إِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا إِلَيْهِ مَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَاعَلَىٰ سُرُرِيُّنَاعَلَىٰ سُرُرِيُّنَاعَلِينَ (ن) لَايَمَتُهُمُّ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَابِمُخْرَجِينَ (١٠) ﴿ نَتِيْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ وَأَنَّ عَلَاكِ

[إِخْرَاجُ إِبْلِيسَ مِنْ مَقَامِهِ عِنْدَالْمَلَا الْأَعْلَى وَإِمْهَالُهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ]

هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

يَذْكُرُ تَعَالَى أَنَّهُ أَمَرَ إِبْلِيسَ أَمْرًا كَوْنِيًّا لَا يُخَالَفُ وَلَا يُمَانَعُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا مِنَ الْمَلْأِ يُمَانَعُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَأَنَّهُ قَدْ أَتُبَعَهُ لَعْنَةً لَا الْأَعْلَى، وَأَنَّهُ قَدْ أَتُبَعَهُ لَعْنَةً لَا عَزَالُ مُتَّصِلَةً بِهِ لَاحِقَةً لَهُ، مُتَوَاتِرَةً عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا لَعَنَ اللهُ إِبْلِيسَ، تَغَيَّرَتْ صُورَةِ الْمَلائِكَةِ، وَرَنَّ رَنَّةً، فَكُلُّ رَنَّةٍ فِي الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم.

﴿ قَالَ رَبِ بِمَا آغُويَدَنِي لَأَرْيَنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَهُمْ أَلُمُ عَلَى الْمُعْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَا صِرَطً عَلَى مُسْتَقِيدً ﴾ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُعْلَصِينَ ﴾ قالَ هَاذَا صِرَطً عَلَى مُسْتَقِيدً ﴾ إلَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَنُ إِلَّا مَنِ اتَبْعَكَ مِنَ ٱلْعَادِينَ ﴾ لَا تَعْدَامُهُ أَجْمَعِينَ ﴾ لَمُلَا شَبْعَةُ أَبُوبٍ لِكُلِ

(۱) الطبري: ۹۲/۱۷ (۲) الطبري: ۹۷/۱۷ (۳) الطبري: ۹۷/۱۷ (۳) الطبري: ۹۲۹۱۲ (۵) مسلم: ۲۲۹۶/۲

[مَادَّةُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَالْجَانِّ]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: ٱلْمُرَادُ بِالصَّلْصَالِ لَهُنَا التُّرَابُ الْيَاسِسُ (١). وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَل كَالْفَخَّادِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَّ مِن مَّارِجٍ مِن نَّارِ﴾ [الرحمن:١٥،١٤] وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا ﴿صَلْصَالِ﴾ اَلْمُنْتِنِ<sup>(٢)</sup>. وَتَفْسِيرُ الْآيَةِ بِالْآيَةِ أَوْلَى. قَوْلُهُ: ﴿مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ﴾ أي الصَّلْصَالُ مِنْ حَمَاٍ، وَهُوَ الطِّينُ. وَالْمَسْنُونُ: الْأَمْلَسُ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱلْجَانَ خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ﴾ أَيْ مِنْ قَبْل الْإِنْسَانِ ﴿مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ السَّمُومُ الَّتِي تَقْتُلُ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ الْأَصَمِّ أَعُودُهُ، فَقَالَ: أَلَا أَحَدُّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُودٍ، يَقُولُ: هَذِهِ السَّمُومُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ السَّمُومِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْجَانُّ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَلَلْجَأَنَّ خَلَقَنَكُ مِن فَبَلُ مِن نَادٍ ٱلسَّمُورِ﴾<sup>(؛)</sup>: وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيح: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ" (٥). وَالْمَقْصُودُ مِنَّ الْآيَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى شَرَفِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطِيبٍ عُنْصُرِهِ وَطَهَارَةِ مَحْتَدِهِ.

﴿ وَإِذْ قَالَ رُبُّكَ لِلْمَلَتِ كَمْ إِنِّ خَلِقُ بَشَكَرًا مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَالٍ مَنْ حَمَالٍ مَسْنُونِ ﴿ فَا اللَّهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ مَسْنُونِ ﴾ فَسَجَد الْمَلَتِ كُهُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ إلَّا إِلِلِسَ أَنَى أَنَ لَيْحِدِينَ ﴾ فَسَجَد الْمَلَتِ كُهُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ السّنجِدينَ أَن يَكُونَ مَعَ السّنجِدينَ ﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُد لِيشَدٍ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَلِ مِن السّنجِدينَ ﴾ حَملٍ مَنْ حَملُونِ ﴾ حَملٍ مِن حَملُونِ ﴾ حَملٍ مَن حَملُونِ ﴾

[خَلْقُ آدَمَ وَأَمْرُ الْمَلَائِكَةِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَتَمَرُّدُ إِبْلِيسَ]

يَذْكُرُ تَعَالَى تَنْوِيهَهُ بِذِكْرِ آدَمَ فِي مَلَائِكَتِهِ قَبْلَ خَلْقِهِ لَهُ
وَتَشْرِيفَهُ إِيَّاهُ بِأَمْرِ الْمَلَائِكَةِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَيَذْكُرُ تَخَلَّفَ
إِبْلِيسَ عَدُوهِ عَنِ السُّجُودِ لَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ حَسَدًا
وَكُفْرًا وَعِنَادًا وَاسْتِكْبَارًا وَافْتِخَارًا بِالْبَاطِلِ، وَلِهَذَا قَالَ:
﴿ وَمُنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن مَلْمَلُولِ مِنْ حَلَمْ مَسْنُونِ ﴾ وَصَدَا كَقُولِهِ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص:٧٦]
وَقَوْلِهِ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص:٧٦]
وَقَوْلِهِ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص:٧٦]

﴿ قَالَ فَأَخْرُحُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۗ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَــُهُ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَتِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلشَّطْرِينَ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ۞﴾

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِبْلِيسَ وَتَمَرُّدِهِ وَعُتُوهِ أَنَّهُ قَالَ لِلرَّبِّ: ﴿ مِا اَغُونِيْنِهِ اَيْ بِسَبِ مَا أَغُونَيْنِي وَأَصَلَلْنَنِي لِلرَّبِّ: وَمَا لَلْنَنِي مَا أَغُونِيْنِي وَأَصَلَلْنَنِي وَلَأَنْزِينَ لَهُمْ ﴾ أَيْ لِلْدُرِيَّةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أَيْ اللَّرْضِ ﴾ أَيْ اللَّرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكِنُّ ﴾ أَي الَّذِينَ قَدَّرْتُ لَهُمُ الْهِدَايَةَ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهِمْ وَلَا وُصُولَ لَكَ إِلَيْهِمْ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ جَرير لههُنَا عَنْ يَزِيدَ بْن قُسَيْطٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ يَكُونُ لَهُمْ مَسَاجِدُ خَارِجَةٌ مِنْ قُرَاهُمْ، فَإِذَا أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْبِيءَ رَبَّهُ عَنْ شَيْءٍ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مَا بَدَا لَهُ، فَبَيْنَا نَبِيٌّ فِي مَسْجِدِهِ إِذْ جَاءَ عَدُقُّ اللهِ - يَعْنِي إِبْلِيسَ - حَتَّى جَلَّسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، [فَقَالَ عَدُوُّ اللهِ: أَرَأَيْتَ الَّذِي تَعَوَّذُ مِنْهُ فَهُوَ هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ: أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ] قَالَ: فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ عَدُوُّ اللهِ: أَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ تَنْجُو مِنِّي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: بَلْ أَخْبِرْنِي بأَيِّ شَيْءٍ تَغْلِبُ ابْنَ آدَمَ [مَرَّتَيْن]؟ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ﴾. قَالَ عَدُوُّ اللهِ: قَدْ سَمِعْتُ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُولَدَ. قَالَ النَّبيُّ: وَيَقُولُ الله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُينِ نَذْنُخُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] وَإِنِّي وَ اللهِ مَا أَحْسَسْتُ بِكَ قَطُّ إِلَّا اسْتَعَذْتُ بِاللهِ مِنْكَ. قَالَ عَدُوُّ اللهِ: صَدَقْتَ بِهَذَا تَنْجُو مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ: أَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ تَغْلِبُ ابْنَ آدَمَ؟

قَالَ: آخُذُهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْهَوَى (١).

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ أَيْ جَهَنَّمَ مَوْعِدُ جَمِيعٍ مَنِ اتَّبَعَ إِبْلِيسَ، كَمَا قَالَ عَنِ الْقُرْآنِ: ﴿ وَمَن يَكَفُرُ لِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّالُ مَوْعِدُمُ ﴾ [هود: ١٧].

### [أَبْوَابُ جَهَنَّمَ سَبْعَةٌ]

﴿ إِنَ ۚ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُمُونِ ۞ ٱذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلَى إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُنَقَامِلِينَ ۞ لَا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلَى إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُنَقَامِلِينَ ۞ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ نَبَى عَبَادِى أَنْ اللّهُ أَلِيمُ ۞ الْعَنْقُورُ ٱلزَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَمَدَانِي هُوَ ٱلْعَكَابُ ٱلأَلِيمُ ۞ [ابَيَانُ أَهْل الْجَنَّةِ وَأَحْوَالِهِمْ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ أَهْلِ النَّارِ عَطَفَ عَلَى ذِكْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَقَوْلُهُ: ﴿ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْرٍ﴾َ أَىْ سَالِمِينَ مِنَ الْآفَاتِ، مُسَلَّمٌ عَلَيْكُمْ ﴿ عَامِنِينَ ﴾ أَيْ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَفَزَغ، وَلَا تَخْشَوْا مِنْ إِخْرَاجٍ وَلَا انْقِطَاعِ وَلَا فَنَاءٍ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُمُرِرٍ مُُنْقَسِلِينَ﴾ رَوَى الْقَاسِمُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى مَا فِي صُدُورِهِمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الشَّحْنَاءِ وَالضَّغَائِن، حَتَّى إِذَا تَوَافَوْا وَتَقَابَلُوا نَزَعَ اللهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ غِلِّ (٢). ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ﴾. هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَعِيفٌ، وَلَكِنْ ٰهَذَا مَوَافِقٌ لِمَا فِي الصَّحِيح مِنْ رِوَايَةٍ قَتَادَةً: حَدَّنْنَا أَبُو الْمُتَوَكِّل النَّاجِي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ النُّخُدْرِيُّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّة»(٣).

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰۰/۱۷ مرسل. (۲) الطبري: ۱۰۷/۱۷ إسناده ضعيف فيه بشر بن نمير البصري متروك متهم (تقريب) والمثنى شيخ الطبري مجهول الحال. (۳) البخاري: ٦٥٣٥

وَقَوْلُهُ: ﴿لا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ﴾ يَعْنِي الْمَشَقَّة وَالْأَذَى، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: ﴿أَنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أُبشِّر خَدِيجَة بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّة مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ ﴿ . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُحْرَجِنَ ﴾ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا الْحَدِيثِ: ﴿ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَمْرضُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَمْوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا تَطْعَنُوا أَبِدًا ﴾ [لكمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا تَطْعَنُوا أَبِدًا ﴾ [لكمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا تَطْعَنُوا أَبِدًا» [لكمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا عَمْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا كُولَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا كُولَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا كُولُوا أَبِدًا ﴾ [الكهف: ١٠٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ نَقِمَ عَبَادِى آنِ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ وَأَنَّ عَلَا الْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ وَأَنَّ عَدَابِ هُو النَّي عَدَابِ هُو النِّي أَنِّي عَدَابِ أَلْي أَخْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عِبَادِي أَنِّي ذُو رَحْمَةٍ وَذُو عَذَابٍ أَلِيم، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ نَظِيرٍ هٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى مَقامَيِ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ.

﴿ وَنَبِئَهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِم ۞ إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَا مِسْكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لاَ نَوْجَلَ إِنَّا بُشِيْرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمِ ۞ قَالَ السَّمَةُ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ بَشَرْتُكَ أَبَشَرُتُمُونِ عَلَى أَن مَسَنِى ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَرْتُكَ بِالْمَحِقِ فَلا تَكُن مِّن ٱلْقَنطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عَلِيمَ الْقَنطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عَلَيْهِ الْفَالَونَ ۞ ﴿ إِلَّا السَّمَالُونَ ۞ ﴾

[ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ وَتَبْشِيرُهُمْ إِيَّاهُ بِغُلَام]

يَقُولُ تَعَالَى: وَأَخْبِرْ أُهُمْ يَا مُحَمَّدً عَنْ قِصَّةِ ﴿ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ وَالضَّيْفُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ كَالزَّوْدِ وَالْجَمْعِ كَالزَّوْدِ وَالسَّفْرِ، وَكَيْفَ ﴿ وَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ أَيْ خَايُفُونَ، وَقَدْ ذَكَرَ سَبَبَ خَوْفِهِ مِنْهُمْ، لَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلَ إِلَى مَا قَرَبَهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الضِّيَافَةِ، وَهُوَ الْعِجْلُ السَّمِينُ الْحَنِيدُ ﴿ وَلَكُوا لَا يَوْجَلُ ﴾ أَيْ لَا تَخَفْ ﴿ وَبَشَرُوهُ لِعِنْكَمِ اللَّهِ عَلِيمِ ﴾ أَيْ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ لِعُودٍ ثُمَّ ﴿ وَاللَّهُ مُتَعَجِّبًا مِنْ كِبْرِهِ وَكِيْرِ زَوْجَتِهِ، وَمُتَحَقِّقًا لِلْوَعْدِ: ﴿ اللَّهُ مُنْعَجِبًا مِنْ كِبْرِهِ وَكِيْرِ زَوْجَتِهِ، وَمُتَحَقَّقًا لِلْوَعْدِ: ﴿ اللَّشَكُوهُ أَيْ لَا تَحْفَقُ وَلِيمُ اللَّهِ السَّكِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْه

﴿ فَالَ فَمَا خَطَبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا اَمْرَأْتَهُ فَذَرْنَاۤ إِنَّهَا لَكِينَ ٱلْغَنْهِرِينَ

### [سَبَبُ مَجِيءِ الْمَلَائِكَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، أَنَّهُ شَرَعَ يَسْأَلُهُمْ عَمَّا جَاءُوا

إذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ الْاَوْجَلَ إِنَّا بُشِرُكُ وَيَعْلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ الْمَشَرَدُ مُونِ عَلَى اَلْ الْمَوْ الْمَقَرَدُ مَهُ وَالْمَدَّ الْمَوْ الْمُوسَلُونَ وَ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ وَ الْمَوْ الْمُوسَلُونَ وَ الْمَوْ الْمَوْ الْمُوسَلُونَ الْمَوْ الْمَوْ الْمُوسِلُونَ الْمَوْ الْمُوسِلُونَ الْمَوْ الْمَوْ الْمَوْ الْمُوسِلُونَ الْمَوْ الْمَوْ الْمَوْ الْمُوسِلُونَ وَ اللَّهُ الْمُوسِلُونَ وَ اللَّهُ الْمُوسِلُونَ وَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُوسِلُونَ وَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

لَهُ، فَقَالُوا: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ فَوَمٍ مُجْرِمِينَ﴾ يَعْنُونَ قَوْمَ لُمُوطٍ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ سَيُنْجُونَ آلَ لُوطٍ مِنْ بَيْنِهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ فَإِنَّا إِنَّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَالِكِينَ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿إِلَّا اَمْرَأَتُهُ فَدَّرَّنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْفَارِينَ﴾ أَي الْبَاقِينَ الْمُهْلَكِينَ.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُولِ ۗ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ۞ قَالُونُ بَلَ جِمْنَكَ بِمَا كَافُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَنْيَنَكَ بِأَلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴾ لصَدِقُونَ ﴾

### [مَجِيءُ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ لُوطٍ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ لُوطٍ لَمَّا جَاءَتُهُ الْمَلَائِكَةُ فِي صُورَةِ شَبَابٍ حِسَانِ الْوُجُوهِ، فَلَـخَلُوا عَلَيْهِ دَارَهُ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ فَرَّمُ مُنكُرُونَ۞ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ يَعْنُونَ بِعَذَابِهِمْ وَهَلاكِهِمْ وَدَمَارِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشُكُونَ فِي وُقُوعِهِ بِهِمْ وَحُلُولِهِ بِسَاحَتِهِمْ ﴿وَأَنْتَنَكَ بِٱلْحَقِّ﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۳۶۷ ومسلم: ۱۸۸۷ (۲) مسلم: ٤/ ۲۱۸۲

نُنَزِلُ الْمَلَتَهِكُمَةَ إِلَا بِالْحَقِيَ ﴿ [الحجر: ٨]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ﴾ تَأْكِيدٌ لِخَبَرِهِمْ إِيَّاهُ بِمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ مِنْ نَجَاتِهِ وَإِهْلَاكِ قَوْمِهِ.

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيَّلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَآمَصْهُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۞ وَقَضَيْنَا إلِيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُوْلاَءٍ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۞﴾

[أَمْرُ لُوطٍ بِغُرُوجِهِ مَعِ أُسْرَتِهِ فِي اللَّيْلِ]

يَذْكُرُ تَعَالَى عَنِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُمْ أَمَرُوهُ أَنْ يُسْرِي بِأَهْلِهِ بَعْدَ مُضِيٍّ جَانِبٍ مِنَ اللَّبْلِ، وَأَنْ يَكُونَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي وَرَاءَهُمْ لَيَكُونَ أَحْفَظَ لَهُمْ، وَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ يَمْشِي وَرَاءَهُمْ لَيَكُونَ أَحْفَظَ لَهُمْ، وَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ يَمْشِي فِي الْغَزْوِ، إِنَّمَا يَكُونُ سَاقَةٌ يُزْجِي الضَّعِيفَ وَيَحْمِلُ الْمُنْقَطِعَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنصَكُمْ أَحَدُ ﴾ أَيْ وَيَحْمِلُ الْمُنْقَطِع. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتُ إِلَيْهِمْ، وَذَرُوهُمْ فِيمَا إِذَا سَمِعْتُمُ الصَّيْحَةَ بِالْقَوْمِ فَلَا تَلْتَفْتُوا إِلَيْهِمْ، وَذَرُوهُمْ فِيمَا عِلَى الْمَنْوَلُ حَيْثُ تُومُرُونَ ﴾ كَأَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ مَنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ كَأَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ مَنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ كَأَنَّهُ أَيْ تَقَدَّمُ الْمُنْعَلِقُ عَلَى الْأَمْرَ ﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا ﴿ أَنَّ ذَابِرَ هَتَوُلُاكِ مَفَعُومُ مُنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَعْلَمُ عُمُ مُنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَالُومُ مُنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ مَنْ يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا اللَّالَةُ مَلَى اللَّهُ مُونَ الْمَالَاعُ مَوْمَ الْمُعْمُ الْمَدُمُ أَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْعِمُ الْمُومُ الْمُ الْمُعْمَ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْقُومُ الْمُلْعَلِيمُ مِلْوالِهُ فِي الْآلَهُ الْمُعْمَى الْمَالَعُومُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُنَامُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُعِيمِ اللْمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُلِكُومُ الْمُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعَمْ الْمُنْ الْمُهُمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَلُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

﴿ وَمَآءَ أَهْـلُ ٱلْمَدِينَــةُ يَسْتَنشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَتُؤُلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَضَحُونِ۞ وَالْقُوْا ٱللّهَ وَلَا ثُخَـزُونِ۞ قَالُواْ أَوَلَتُم نَنْهَاكَ عَنِ لَنَصْحُونِ۞ قَالُواْ أَوَلَتُم نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْمَاكِمِينَ۞ قَالَ هَتُؤُلَآءِ بَنَاقِ إِنْ كُنتُهُ فَعِلِينَ۞ لَعَمُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي الْمَاكِمِينَ۞ فَلَا تَعْمُونَ۞ ﴿ اللّهُ لَفِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

[مَجِيءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۚ إِلَى الْمَلَآ ثِكَةِ ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ رِجَالٌ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ مَجِيءِ قَوْمِ لُوطِ لَمَّا عَلِمُوا بِأَضْيَافِهِ وَصَبَاحَةِ وُجُوهِهِمْ، وَأَنَّهُمْ جَاءُوا مُسْتَبْشِرِينَ بِهِمْ فَرِحِينَ ﴿ وَاَلَّهُ وَلَا نَصْحُونِ ﴿ وَالْقُوا اللّهَ وَلَا تُحْزُونِ ﴾ وَالْقُوا الله وَلا تُحْزُونِ ﴾ وَالْقُوا الله وَلا تُحْزُونِ ﴾ وَاللّهُ الله و كَمَا قَالَ وَهَذَا إِنَّهَا قَالَهُ لَهُمْ رُسُلُ اللهِ وَهَدَا إِنَّهَا فَاللهُ لَهُمْ رُسُلُ اللهِ وَهُمَا أَنَّهُمْ رُسُلُ اللهِ وَعُطِفَ بِذِكْرِ مَجِيءٍ قَوْمِهِ وَمُحَاجِّتِهِ لَهُمْ، وَلَكِنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي النَّرْتِيب، ولَا سِيتَمَا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ، فَقَالُوا لَهُ مُجِيبِينَ: ﴿ وَلَا سِيتَمَا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ، فَقَالُوا لَهُ مُجِيبِينَ: ﴿ وَلَاللّهِ عَلَى خِلَافِهِ اللّهُ نَقْلُوا لَهُ مُجِيبِينَ: ﴿ وَلَا سِيتَمَا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ ، فَقَالُوا لَهُ مُجِيبِينَ: ﴿ وَلَكُنَّ الْوَاوَ لَا لَهُ مُرْبِيلًا كَانُ مُجِيبِينَ: ﴿ وَلَا سِيتَمَا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِمْ وَمَا خَلَقَ نَهُمْنَاكَ أَنْ تُضِيفَ أَحَدًا؟ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى نِسَائِهِمْ وَمَا خَلَقَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ الْبُهِمْ وَمَا خَلَقَ الْقُولِ فِي ذَلِكَ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ. هَذَا كُلُهُ وَهُمْ غَافِلُونَ اللهِ وَمَا فَلُولُ فَي ذَلِكَ بِهِمْ، وَمَا قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ مِنَ الْبُلَاءِ، وَمَاذَا اللهُ عَلَى مِنَ الْبُلَاءِ، وَمَا فَدُ أَكُلُهُ وَمُمْ عَافِلُونَ عَمَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِمْ مِنْ الْبُلَاءِ، وَمَا قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ مِنَ الْبُلَاءِ، وَمَا قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ مِنَ الْبُلَاءِ، وَمَا فَدْ أَحَاطَ بِهِمْ مِنَ الْبُكَاءِ، وَمَا فَلَا اللهِمْ مَنَ الْبُلَاءِ، وَمَا فَلُولُهُ مَا اللهُ اللّهُ وَالْمَالُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَامِلُهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِيقِهُمْ وَلَولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَالِقَالَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُصَبِّحُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْمُسْتَقِرِّ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، مِنَهُونَ الْفُسْمَ تَعَالَى بِحَيَاةِ نَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا تَشْرِيفٌ عَظِيمٌ وَمَقَامٌ رَفِيعٌ وَجَاهٌ عَرِيضٌ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَالِكِ عَظِيمٌ وَمَقَامٌ رَفِيعٌ وَجَاهٌ عَرِيضٌ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَالِكِ عَظِيمٌ وَمَقَامٌ رَفِيعٌ وَجَاهٌ عَرِيضٌ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَالِكِ اللهُ وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَأَ نَفْسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَمَا سَمِعْتُ اللهُ أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحْدٍ غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُّلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُّلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُّلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُّلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُّ لَكَ اللهُ نَعَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُّ لَلهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُّ لَكَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمُ لِكَ اللهُ اللهُ تَعَالِكَ وَعَمْلِكَ فِي اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَمْ لِكَ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۱۱۸/۱۷ (۲) الطبرى: ۱۱۹/۱۷

لَبِسَبِيلِ مُُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ لَلَّهَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ ﴾ [إِهْلَاكَ قَوْم لُوطٍ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ وَهِيَ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ الصَّوْتِ الْقَاصِفِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَهُوَ طُلُوعُهَا، وَذَلِكَ مَعَ قَلْب بِلَادِهِمْ وَجَعْل عَالِيهَا سَافِلَهَا، وَإِرْسَالِ حِجَارَةِ السِّجِّيلَ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى السِّجِّيلِ فِي هُودٍ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ أَىْ إِنَّ آثَارَ هَذِهِ النُّقَمِ الظَّاهِرَةِ عَلَى تِلْكَ الْبِلَادِ لِمَنْ تَأَمَّلَ ذَلِكَ وَتَوَسَّمَهُ بِعَيْنِ بَصَرِهِ وَبَصِيرَتِهِ، كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ قَالَ: ٱلْمُتَفَرِّسِينَ (١). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسُ وَالضَّحَّاكِ: لِلنَّاظِرِينَ<sup>(٢)</sup>. وَقَالَ قَتَادَةُ: لِلْمُعْتَبرِيَن<sup>َ(٣)</sup>. وَقَالً مَالِكٌ عَنْ بَعْضِ أَهُلِ الْمَدِينَةِ: ﴿ لِلْمُتَوْسِمِينَ ﴾ . لَلْمُتَأَمِّلِينَ .

[قَرْيَةُ سَدُومَ عَلَى الطَّريق]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيعٍ﴾ أَيْ وَإِنَّ قَرْيَةَ سَدُومَ الَّتِي أَصَابَهَا مَا أَصَابَهَا مِنَ الْقَلْبِ الصُّورِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَالْقَذْفِ بِالْحِجَارَةِ، حَتَّى صَارَتْ بُحَيْرَةً مُنْتِنَةً خَبِيثَةً: بِطَرِيقٍ مَهْيَع مَسَالِكُهُ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْيَوْم، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكُو لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِمَّ مُصْبِحِينٌ ﴿ أَنَّا لَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: ١٣٨،١٣٧]. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ إِنَّ الَّذِي صَنَعْنَا بِقَوْم لُوطٍ مِنَ الْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ وَإِنْجَائِنَا لُوطًا وَأَهْلَهُ لَدَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ جَلِيَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ.

﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ كَانَا عَلَهُمْ مَا يَهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينِ ﴿ اللَّهُ ﴾

[إهْلَاكُ أَصْحَابِ الْأَيْكَةِ: قَوْم شُعَيبِ]

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ هُمْ قَوْمُ شُعَيبٍ، قَالَ الضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: اَلْأَيْكَةُ الشَّجَرُ الْمُلْتَّفُ (١٤). وَكَانَ ظُلْمُهُمْ بشِرْكِهِمْ باللهِ وَقَطْعِهِمُ الطَّريقَ، وَنَقْصِهِمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَٰ، فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ بِالصَّيْحَةِ وَالرَّجْفَةِ وَعَذَابِ يَوْم الظُّلَّةِ، وَقَدْ كَانُواْ قَرِيبًا مِنْ قَوْم لُوطٍ بَعْدَهُمْ - فِي الزَّمَانِ -، وَمُسَامِتِينَ لَهُمْ فِي الْمَكَانِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُمَا لِإِمَامِ مُّبِينِ﴾ أَيْ طَرِيقِ مُبين، قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ: طَرِّيقٍ ظَاهِّرٍ (٥). وَلِهَذَا لَمَّا أَنَّذَرَ شُعَيْبٌ قَوْمَهُ قَالَ فِي نَذَارَتِهِ إِيَّاهُمْ ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ﴾ [هود:۸۹].

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالِمَتِنَا فَكَانُوا عَنَّهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَدْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِيكَ ﴿

### فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ نگستون الله

[إِهْلَاكُ أَصْحَابِ الْحِجْرِ، وَهُمْ ثَمُودُ] أَصْحَابُ الْحِجْرِ هُمْ ثَمُودُ الَّذِينَ كَذَّبُوا صَالِحًا نَبِيَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَمَّنْ كَذَّبَ بِرَسُولٍ فَقَدْ كَذَّبَ بِجَمِيع الْمُرْسَلِينَ، وَلِهَذَا أُطْلِقَ عَلَيْهِمْ تَكْذِيبُ الْمُرْسَلِينَ، وَذَكَرَّ تَعَالَى أَنَّهُ أَتَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا يَدُلُّهُمْ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ صَالِحٌ كَالنَّاقَةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا اللهُ لَهُمْ بِدُعَاءِ صَالِح مِنْ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ، وَكَانَتْ تَسْرَحُ فِي بِلَادِهِمْ لَهَا شِرْبٌ ۗ وَلَهُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم، فَلَمَّا عَتَوْاً وَعَقَرُوهَا قَالَ لَهُمْ: ﴿تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْةً أَيَامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ۗ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَى ﴾ وَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ ﴿وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُبُوتًا ءَامِنِينَ﴾ أَيْ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا احْتِيَاجِ إِلَيْهَا، بَلْ أَشَرًا وَبَطَرًا وَعَبَنًا، كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ مِنْ صَنِّيعِهِمْ فِي بُيُوتِهِمْ بِوَادِي الْحِجْرِ الَّذِي مَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى تَبُوكَ، فَقَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ دَائِتَهُ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا خَشْيَةً أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»(٦). وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ أَيْ وَقْتَ الصَّبَاحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ ﴿فَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أَيْ مَا كَانُوا يَسْتَغِلُّونَهُ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَيْمَارِهِمُ الَّتِي ضَنُّوا بِمَائِهَا عَنِ النَّاقَةِ، حَتَّى عَقَرُوهَا ، لِئَلَّا تُضَيِّقَ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيَاهِ، فَمَا دَفَعَتْ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَمْوَالُ وَلَا نَفَعَتْهُمْ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ.

﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلۡحَقُّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاَيْيَةٌ ۚ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجِّمِيلَ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْحَلَّقُ الْعَلَّمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[خُلِقَتِ الدُّنْيَا لِمَصْلَحَةٍ مَا ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْمَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً ﴾ أَيْ بِالْعَدْلِ ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱسَتُواْ بِمَا عَبِلُوا﴾... الْآيَةَ [النجم:٣١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَثَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [ص:٣٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبُنُمُ أَنَّمَا

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٢٠/١٧ (٢) الطبري: ١٢١/١٧ (٣) الطبري: ١٢١/١٧ ً (٤) الطبري: ١٢٥/١٧ ً (٥) الطبري: ١٢٥/١٧

<sup>(</sup>٦) أحمد: ٢/ ٩١

خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُبَعَوْنَ ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا اللّهِ اللّهِ هُو رَبُ الْعَرْشِ الْحَوْدِ اللّهَ الْمَلْكُ اللّهَ الْمَدْنِ الْحَوْدِ اللّهَ اللّهَ عَنِ اللّهَ اللّهَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي لَا مَحَالَةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالصَّفْحِ الْجَمِيلِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَذَاهُمْ لَهُ وَتَكْذِيبِهِمْ مَا جَاءَهُمْ بِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلُ اللّهُ مُسَوِّقَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٩] وقال مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: كَانَ هَذَا وَبُل الْقِتَالِ. وَهُو كَمَا قَالًا، فَإِنَّ هَذِهِ مَكِيَّةٌ وَالْقِتَالُ إِنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْغَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ تَقْرِيرٌ لِلْمَعَادِ وَأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِقَامَةِ السَّاعَةِ، فَإِنَّهُ الْخَلَّاقُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ خَلْقُ شَيْءٍ، الْعَلِيمُ بِمَا تَمَزَّقَ مِنَ الْأَجْسَادِ وَتَفَرَّقَ فِي سَائِرِ خَلْقُ شَيْءٍ، الْعَلِيمُ بِمَا تَمَزَّقَ مِنَ الْأَجْسَادِ وَتَفَرَّقَ فِي سَائِرِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَوَلَيْسَ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو الْفَلَقُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالْمَارِ اللَّهُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالْمَارِمُ اللَّهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ وَالْمَارِمُ اللَّهُ مُن فَيكُونُ ﴾ فَيكُونُ ﴿ فَيكُونُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَوْلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ

﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِى وَالْفُرْءَاتِ الْعَظِيمَ ﴿ لَى اللَّهُ مُدَّنَّ عَلَيْهِمْ وَالْحَفِضُ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِۦ أَزْوَجَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَالْحَفِضُ جَنَاعَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَالَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْحَفِضُ جَنَاعَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَالَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[اَلِا مُتِنَانُ بِالْقُرْآنِ وَالْأَمْرُ بِالتَّرْكِيزِ عَلَى دَعْوَتِهِ]

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: كَمَا آتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَلَا تَغْظُرُنَّ إِلَى الدُّنْيَا، وَزِيْنَتِهَا، وَمَا مَتَّعْنَا بِهِ أَهْلَهَا مِنَ الزَّهْرَةِ الْفَانِيَةِ لِنَعْتِنَهُمْ فِيهِ، وَلَا تَذْهَبُ الْفَانِيَةِ لِنَعْتِنَهُمْ فِيهِ فَلَا تَغْيِطَهُمْ بِمَا هُمْ فِيهِ، وَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ فِي تَكْذِيبِهِمْ لَكَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ وَيَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمُخَالَفَتِهِمْ دِينَكَ ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَامَكَ لِمَنِ النَّعَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمُخَالَفَتِهِمْ جَانِيكَ، كَقُولِهِ: ﴿ لَقَدْ جَانَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ أَلِنْ لَهُمْ جَانِيكَ، كَقُولِهِ: ﴿ لَقَدْ جَانَكُمْ مَنُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ السَّبِعِ الْمَثَانِي مَا هِيَ؟ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي السَّبِعِ الْمَثَانِي مَا هِيَ؟ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي السَّبِعِ الْمَثَانِي مَا هِيَ؟

وَمُخَالُفَتِهِمْ دِينَكَ ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَامُكَ لِمِنِ الْبَعْكُ مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴾ أَيْ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُكُ مِنَ الْمُؤْمِينَ الْفُوسِكُمْ عَنِيزٌ عَلَيْكِمُ مِا عَنِيتُمْ حَرِيضُ عَلَيْكُم مِاللَّمُوْمِينِ الْفُومِينِ مَا هِي؟ الْفُلُومِينَ مَا شَعْهُ وَ الْمُنْ عَبَاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ فَقَالَ الْبِنُ مَسْعُودٍ وَالْبِنُ عُمَرَ وَالْبِنُ عَبَاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَاكُ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ السَّبْعُ الطَّوَالُ، يَعْنُونَ: وَالْأَعْرَانَ، وَالنِّسَاءَ، وَالْمَائِدَةَ، وَالْأَنْعَامَ، وَالْأَعْرَافَ، وَيُونُسَ، نَصَّ عَلَيْهِ الْبُنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ وَالْأَعْرَافَ، وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُؤَائِضَ وَالْحُدُّودَ وَالْقِصَصَ وَالْأَحْرَافَ، وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ : بَيَّنَ الْمُؤَائِلُ وَالْخَبَرَ وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ: بَيَّنَ الْأَمْثَالَ وَالْخَبَرَ وَالْخَبَرَ

(وَالْقَوْلُ الثَّانِي): أَنَّهَا الْفَاتِحَةُ، وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْبَسْمَلَةُ هِيَ الْآيَةُ السَّابِعَةُ، وَقَدْ خَصَّكُمُ اللهُ بِهَا (٢٠). وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَبْدُاللهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ (٣).

وَقَدْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَهُنَا حَدِيثَيْن: (أَحَدُهُمَا): عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبَيُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي ۚ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ فَأَنيْتُهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي؟» فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُل اللهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤] أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟» فَذَهَبَ النَّبِي عَلَيْ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْتُ فَقَالَ: «﴿ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الَّذِي أُوتِيتُهُ» (اَلثَّانِي): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ» (٤). فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْفَاتِحَةَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ. وَلَكِنْ لَا يُنَافِي وَصْفَ غَيْرِهَا مِنَ السَّبْعِ الطُّولِ بِلَالِكَ، لِمَا فِيهَا مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، كَمَا لَا يُنَافِي وَصْفَ الْقُرْآنِ بِكَمَالِهِ بِذَلِكَ أَيْضًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَدِهًا مَّثَانِيَ﴾ [الزمر: ٣٣] فَهُوَ مَثَانِي مِنْ وَجْهٍ وَمُتَشَابِهٌ مِنْ وَجْهٍ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ أَيْضًا. وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَّا بِدِيهِ أَزَّوَجًا مِنْهُمُ ﴾ [طه: ١٣١] أَيْ اِسْتَغْنِ بِمَاآتَاكَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيم، عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَالزَّهْرَةِ الْفَانِيَةِ.

قَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَمُدُّنَ عَيْنَكَ﴾ قَالَ: نُهِىَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَنَّى مَا لِصَاحِبِهِ (٥٠). وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ إِلَى مَا مَتَّعَا بِهِ ۚ أَزَوَجُلُ مِنْهُمُ ﴾ [طه: ١٣١] هُمُ الْأَغْنِيَاءُ (٢٠).

﴿ وَقُلْ إِذِت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ كُمَا أَنَرُلْنَا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ ﴿ كُمَا أَنَرُلْنَا عَلَ الْمُفْتَسِمِينَ ﴿ وَمَرَيِكَ لَلْمُفْتَلِكَ الْمُفَالِقَ هُمْ الْمُفَالِقَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَسْعَلْنَا هُمْ أَمْدِينَ ﴾ السَّعَلْنَا هُمْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الله

يَأْمُرُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ: ﴿ إِنِّكَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ

(۱) الطبري: ۱۳۰/۱۷۰–۱۳۲ (۲) الطبري: ۱۳۳/۱۷ (۳) الطبري: ۱۳۰/۱۳۰ (٤) فتح الباري: ۲۳۲/۸ (٥) الطبري: ۱٤۱/۱۷ العوفي ضعيف (٦) الطبري: ۱٤۱/۱۷

الْشُيثُ الْبَيِّنُ النَّذَارَةُ، نَذِيرٌ لِلنَّاسِ مِنْ عَذَابِ أَلِيم، أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ كَمَا حَلَّ بِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمُكَذَّبِةِ لِرُسُلِهَا، وَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالاَنْتِقَامِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ الْعَذَابِ قَالَ: ﴿ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي اللهُ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا قَوْم، إِنِّي وَمَثَلُ مَا بَعَنْنِي اللهُ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا قَوْم، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا الْعُرْيَانُ، فَالنَّعَاءَ النَّخِاء، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا وَلَنْكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَلَاكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَلَلِكَ مَنْ عَصَانِي مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِي (١٠).

#### [تَفْسِيرُ الْمُقْتَسِمِينَ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ آلَذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ أَيْ جَزَّءُوا كُتُبَهُمُ الْمُنزَّلَةَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا بِبَعْضِ وَكَفُرُوا بِبَعْضٍ . رَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ جَعَلُوا الْقُرْمَانَ عِضِينَ ﴾ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَآءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ \* أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَآءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ \* أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَآءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ \* أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَآءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ \* وَكَفَرُوا الْبَعْضِهِ \* وَكَفَرُوا الْبَعْضِهِ \* وَكَفَرُوا اللّهُ عَطَاءً \* قَالَ الْقُرْآنُ . وَمَعْنَى جَعْلِهِ عِضِينَ هُو مَا قَالَهُ عَطَاءً \* قَالَ الْعُضُهُمْ : سَاحِرٌ . وَقَالُوا : مَجْنُونٌ . وَقَالَ : كَاهِنٌ . فَذَلِكَ الْعِضِينُ . وَكَذَلُ وَعَيْرِهِ .

وَرَوَى مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانَ ذَا شَرَفِ فِيهِمْ، وَقَادَ حَضَرَ الْمَوْسِمُ فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَوْسِمُ، وَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ سَتَقْدَمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَقَدْ هَذَا الْمَوْسِمُ، وَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ سَتَقْدَمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَقَدْ سَمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا، وَلَا سَمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا، وَلَا تَخْلِفُوا فَيْكُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَقُلُ وَأَقِمْ لَنَا رَأْيًا نَقُولُ بِهِ، فَقَالُوا: وَأَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ فَقُلْ وَأَقِمْ لَنَا رَأْيًا نَقُولُ بِهِ،

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَالَانَ لَهُمْ الْمَعِينَ ﴿ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ: يَسْأَلُ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ عَنْ خَلَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَمَاذَا الْعِبَادَ كُلَّهُمْ عَنْ خَلَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَمَاذَا أَجَابُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ ). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَوَرَيَاكَ لَنَسْئَلْنَهُمْ أَجْمِينَ ﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَفَوَمِيدٍ لَا يَسْئَلُونَ ﴾ تَشْعَلُونَ ﴾ ثَمَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَفَوَمَيْدِ لَا يَسْئَلُونُ عَنْ نَلِمِهِ إِنْسُ وَلَا جَانَتُ ﴾ [الرحمن: ٣٩] قَالَ: لا يَسْأَلُهُمْ هَلْ عَمِلْتُمْ كَذَا ؟ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِلَاكَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ يَقُولُ: لِمَ عَمِلْتُمْ كَذَا ؟ (\*).

﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ۚ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَمْزِهِنَ ﴿ اللَّهِ إِلَنَهَا عَاخَرُ فَسَوْفَ الْفُسْتَمْزِهِنَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِحْ يَعْلَمُونَ مَنَ ٱلسَّنِحِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ يَعْمِدِينَ ﴾ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ الْمُنْفِينَ ﴾ الْمُقِيتُ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ الْمُقْتِدِينَ ﴾ المُقامِدُ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

# [اَلْأَمْرُ بِالصَّدْع بِالْحَقِّ]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا رَسُولَهُ ﷺ بِإِبْلاعِ مَا بَعَثَهُ بِهِ وَبِإِنْفَاذِهِ وَالصَّدْعِ بِهِ، وَهُوَ مُوَاجَهَةُ الْمُشْرِكِينَ بِهِ. كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أَيْ أَمْضِهِ<sup>(۱)</sup>. وَفِي رَوَايَةٍ: (افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الْجَهْرُ بِالْقُوْآنِ فِي الصَّلَاةِ (<sup>۷)</sup>. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَا فِي الصَّلَاةِ (۱).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۹٪ ۲۹٪ ومسلم: ۱۷۸۸/ (۲) فتح الباري: ۸/ ۲۳۳ (۳) ابن هشام: ۲۸۸/۱ روی محمد بن إسحاق هذه الرواية عن محمد بن أبي محمد وهو مجهول كما مرّ. لكن تابعه أيوب السختياني عند البيهقي ۱۹۸/۲ والحاكم ۱۰۰/۲ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قالا .(٤) الطبري: ۱۰۰/۱۷ (۲) الطبري: ۱۵۱/۱۷

زَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَخْفِيًا حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ فَخَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (١).

وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَرْءِينَ﴾ أَيْ بَلّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ اللّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ اللّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ ﴿وَدُولُ لَوْ تُدْهِنُ فَيْدُهِنُنَ ﴾ [القلم: ٩] وَلَا تَخَفْهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَافِيكَ إِبَّاهُمْ وَحَافِظُكَ مِنْهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ وَحَافِظُكَ مِنْ تَنِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَكُمْ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن تَنِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَكُمْ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ ﴾ [المآئدة: ٣٥].

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ عُظْمَاءُ الْمُسْتَهْ رِئِينَ خَمْسَةَ نَقْرِ، وَكَانُوا ذَوِي أَسْنَانِ وَشَرَفِ فِي قَوْمِهِمْ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ غَبْدِ الْعُزَى بْنِ قُصَيِّ: اَلْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطلِّبِ أَبُو رَمْعَةً ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ يَبْلُغُهُ مِنْ أَذَاهُ وَاسْتِهْزَائِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعْمِ بَصَرَهُ، وَأَثْكِلْهُ وَلَدَهُ». وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ: الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَعُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ. وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ نُهْرَةً. وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ. وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ بْنِ عَمْرِ ابْنِ عَبْدِ مَنْ فَوَى الْمُعْرِولِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِ و بْنِ مَلْكَانَ ، فَلَمَّا ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَلْكَانَ ، فَلَمَّا ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَلْكَانَ ، فَلَمَّا ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَلْكَانَ ، فَلَمَّا اللهُ تَعْفِو بْنِ مَلْكَانَ ، فَلَمَّا اللهُ تَعْفِو أَنْ بَرَسُولِ اللهِ عَنْ الْمُشْرِكِينَ فَ اللّهِ تَعْفَى اللهُ تَعْفَى اللّهِ وَمُنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلَى اللهُ ا

يَسْرِكُ ، وَمَانَ عَنْ عُرْوَةَ وَعَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْنِ (\*) فَقَامَ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُورَقَةٍ خَضْرَاءَ فَعَمِى. وَمَرَّ بِهِ الْأَسْوَدُ] بْنُ عَبْدِ يَعُوثَ فَأَشَارَ إِلَى بَطْنُهُ فَمَاتَ مِنْهُ [حَبَنًا]. وَمَرَّ بِهِ الْوَلِيدُ إِلَى بَطْنِهِ ، فَاسْتَسْقَى بَطْنُهُ فَمَاتَ مِنْهُ [حَبَنًا]. وَمَرَّ بِهِ الْوَلِيدُ ابْنُ اللهُ عَبْدِ يَعُوثَ فَأَشَارَ إِلَى أَثْرِ جُرْحٍ بِأَسْفَلِ كَعْبِ رِجْلِهِ ، وَكَانَ أَصَابَهُ قَبْلُ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ، وَهُو يَجُرُّ إِزَارَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَكَانَ أَصَابَهُ قَبْلُ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ، وَهُو يَجُرُّ إِزَارَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرْ بَلِهِ ، فَنَعَلَقَ سَهُمْ مِنْ نَبِلِهِ ، فَإِرْوَهُ فَذَلَشَ رِجْلَهُ ذَلِكَ الْخَدْشَ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَانْتَقَضَ مَوْ فَلِكَ أَنَّهُ مَلْ فَلَا يَقُولُ عَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَانْتَقَضَ

بِهِ فَقَتَلَهُ. وَمَرَّ بِهِ الْعَاصُ بْنُ وَائِل، فَأَشَارَ إِلَى أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَخَرَجَ عَلَى جَمَارٍ لَهُ يُرِيدُ الطَّائِفَ، فَرَبَضَ عَلَى شِبْرَقَةٍ فَخَرَجَ عَلَى خِمَارٍ لَهُ يُرِيدُ الطَّائِفَ، وَمَرَّ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ الطَّلَاطِلَةِ فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَامْتَخَطَ قَيْحًا فَقَتَلَهُ (٢٣).

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ أَلَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ مَعْبُودًا آخَرَ.

[اَلتَّشْجِيعُ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ، وَالْأَمْرُ بِالْتِزَامِ التَّسْبِيحِ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى الْمَوْتِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّحْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰۲/۱۷ وعند الطبري موسى بن عبيدة عن أخبه عبدالله بن عبيدة قال: مازال النبي على .. لا أبو عبيدة عن عبدالله ابن مسعود ومع هذا إسناده ضعيف لإرساله وموسى بن عبيدة ضعيف والمثنى شيخ الطبري مجهول الحال. (\*) كذافي النسخ والصواب: وهم يطوفون، انظر: السيرة (۱/۲۱) (۲) ابن هشام: ۱/۲۰٬۲۹)

# تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّحْلِ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

يِنْسِدِ اللّهِ الْتَخْنِ الْرَحِيْدِ ﴿أَنَ أَمْرُ اللّهِ فَلَا شَنَعْجُوهُ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۞﴾ [اَلْإِنْذَارُ بِقُرْبِ السّاعَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَدُنُوِّهَا مُعَبِّرًا بِصِيغَةِ الْمُاضِي الدَّالُ عَلَى التَّحَقُّقِ وَالْوُقُوعِ لَا مَحَالَةَ، كَقُوْلِهِ: ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبيآء: ا] وَقَالَ: ﴿ أَفَرَيَتِ السَّاعَةُ وَلَنشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]. وقَالَ: ﴿ وَلَا نَشْتَعْجِلُونَ ﴾ أَيْ قَرُبَ مَا تَبَاعَدُ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ وَلَقَوْلُهُ: كَمَا قَالَ تَعْالَى: ﴿ وَلَسَنْعُجِلُونَ فِي إِلْقَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَمَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَمَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَإِنَّ لَعَلَمْ اللَّهُ اللَّه

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عُقْبَةً بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَطْلُعُ عَلَيْكُمْ عِنْدَ السَّاعَةِ سَحَابَةٌ سَوْدَاءُ مِنَ الْمَغْرِبِ مِثْلُ التُّرْسِ، فَمَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ فِيهَا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَيُقْبِلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض: هَلْ سَمِعْتُمْ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: نَعَمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشُكُّ، ثُمَّ يُنَادِي الثَّانِيَةَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: هَلْ سَمِعْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، ثُمَّ يُنَادِي الثَّالِثَةَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَنْشُرَانِ النُّوْبَ فَمَا يَطْوِيَانِهِ أَبَدًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُدَّنَّ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِي فِيهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلُبُ نَاقَتَهُ فَمَا يَشْرَبُهُ أَبَدًا ۚ – قَالَ – وَيَشْتَغِلُ النَّاسُ» (٦) ۚ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ شِرْكِهِمْ بِهِ غَيْرَهُ، وَعِبَادَتِهِمْ مَعَهُ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ بِالسَّاعَةِ فَقَالَ: ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَكِلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ .

﴿ يُزِلُ ٱلْمَلَتِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّ يَأْلِيكَ الْلَيْمِيثُ ۚ قَالَ الْبُخَارِيُ : قَالَ سَالِمٌ ، اَلْمُوثُ (٢) . وَسَالِمٌ هَذَا هُوَ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِاللهِ ﴿ وَأَعُبُدُ رَبَّكَ عُمَرَ ، كَمَا رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ ﴿ وَأَعُبُدُ رَبَّكَ حَقَّ يَأْلِيكَ الْلَهِ يَسَالِم اللهِ يَسْلِم اللهِ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ وَمَنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَسِلِهُ الْمَا دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَدْ مَاتَ ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكُرَمَكَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكُرَمَكَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكُرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكُومَكَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ أَنَ اللهَ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَلُهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

كَمَا تَبْتَ فِي صَجِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ" (٥). فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ أَعْنَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَيُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْمُعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ الْمُمْرَادَ بِالْيَقِينِ الْمُعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ الْمُوالَدُ وَجَهُلٌ، فَإِنَّ الْمُعْرِفَةِ وَعَلَيْهِ مَا السَّلَامُ كَانُوا هُمْ وَأَصْحَابُهُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللهِ وَأَعْرَفَهُمْ بِحُقُوقِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيمِ، وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَعْبَدَ وَأَكْثَرُ النَّاسِ عِبَادَةً وَمُواظَبَةً عَلَى فِعْلِ النَّاسِ عَلَى الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ هَهُنَا الْخُرُواتِ إِلَى حِينِ الْوَفَاةِ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ هَهُنَا الْمُوتُ وَالْمَنَّةُ، وَالْمِنَةُ، وَالْمَعْمَ اللهِ عَلَى الْمُعْوَلُ أَنْ الْمُعْرَاتِ إِلَى عَلَى الْمُعْرَاتِ إِلَى حِينِ الْوَفَاةِ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ هَهُنَا الْمُوتُ مُنَاهُ، وَلَمُ اللهِ عَلَى الْمَعْرَاتِ إِلَى عَلَى الْمَعْرَاتِ إِلَى عَلَى الْمَعْمَ اللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ، وَالْمَنَةُ، وَالْمَعْمَ الْمُولُولُ أَنْ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَأَحْسَنِهَا، فَإِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

آخِرُ تَفْسِير سُوِّرَةِ الْحِجْرَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۸٦/٥ (۲) فتح الباري: ۸/ ۲۳۵ (۳) الطبري: ۱۸ محد: ۲۸۲/۵ (۲) فتح الباري: ۲۸٤/۲ (۵) فتح الباري: ۲۸٤/۲ (۶) الحاكم: ۹۸/۳۶ وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ ﴾ [يُرسُلُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ بِالتَّوْحِيدِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَاكِ الْمَلَتِكَةَ مَا لَؤُوجٍ ﴿ أَيِ الْوَحْيِ ، كَفَتَ مَدْرِى مَا كَفَقُولِهِ: ﴿ وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَدْرِى مَا الْكَثِبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِى جَعَلَنَهُ وُولًا نَهْدِى بِهِ، مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِوَةٌ ﴾ وَهُمُ الْأَنْبِياءُ ، عِبَادِنَا ﴾ وقولُهُ: ﴿ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِوَةٌ ﴾ وَهُمُ الْأَنْبِياءُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعَمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ وَمُم الْأَنْبِياءُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ مَعْمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللّ

﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقِيُّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ ثُمِينُ ﴿ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْإِنْسَانَ]

اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ خَلْقِهِ الْعَالَمَ الْعُلْوِيَّ وَهُوَ السَّمُوَاتُ، يُخْيِرُ تَعَالَى عَنْ خَلْقِهِ الْعَالَمَ الْعُلُويِّ وَهُوَ السَّمُوَاتُ، وَالْعَالَمَ السِّمُواتُ، وَالْعَالَمَ السِّمُواتُ، وَأَن ذَلِكَ مَخْلُوقٌ وَالْعَالَمَ السِّمُوا بِمَا عَبُوا وَيَجْرِى اللّينِ السَّمُوا بِمَا عَبُوا وَيَجْرِى اللّينِ السَّمُوا بِمَا عَبُوا وَيَجْرِى اللّينَ السَّمُوا بِمَا عَبُوا وَيَجْرِى اللّينِ الْحَلْقِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَنْ شِرْكِ مَنْ فَلِهُذَا يَسْتَعِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ نَبَّهُ عَلَى عَلِيلًا فَعْيَقَةٍ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى عَلَيْ وَيُحَدِي إِنْ الْمُسْتَقِلُ اللّهُ السَّيْقَلُ وَيُحَدِيفَةٍ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّ وَدُرَجَ إِذَا هُو يُخَاصِمُ رَبَّهُ تَعَالَى وَيُكَذِّبُهُ، وَيُحَارِبُ رُسُلَهُ، وَيُحَالِبُ رُسُلَهُ، وَيُحَارِبُ رُسُلَهُ، وَهُو إِنَّمَا خُلِقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ فَسَبًا وَصِهْرُأً وَكَانَ وَيُكَالِيكُ وَيَعَالِي وَعُمُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُو وَهُو وَهُو إِنَّمَا خُلِقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَهُو مُنَا الْعَنْقِ وَلِي اللّهُ وَيَعَالَى وَيُعَلِقُ وَكُولُهُمُ وَكُلُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَلَا مَنْ وَلَكُولُهُ وَكُولُ الْكَافِرُ عَلَى وَيُعَلِقُ وَلَا يَضَعُمُونُ وَلا يَعْمُولُهُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى وَيُعَلِقُ وَيَعَلَى وَيُعَلِقُ وَلَا يَعْمُولُوا وَكُولُولُ الْكَافِرُ عَلَى وَيُعَلِقُ وَالْمَا الْمَاءُ اللّهُ وَلَا يَعْمُولُوا وَلَا يَعْمُولُوا وَلَا الْكَافِرُ عَلَى وَيُعْرُولُونَ وَمُؤْلُولُ وَلَا مَنْ الْمَاءُ وَلَا عَلَا لَا يَعْمُعُهُمْ وَلا يَعْمُولُوا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى وَلَوْلَا الْكَافِرُ عَلَى وَيَعَلَى الْكَافِرُ وَلَا الْمُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَيْ وَلَا الْمُؤْلُولُولُهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللْهُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَا الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ

رَبِّهِء ظَهِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٥،٥٤]. وَقَوْلُهُ: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ

أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا

وَنَسِيَ خَلْقَةُمْ قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ اللَّهِ قُلْ يُحْيِبُهَا ٱلَّذِيَّ

أَنشَأَهَا ۚ أَوَّلَ مَرَّةً ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيثُم ﴾ [يس: ٧٧-٧٩] وَفِي

الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ بُسْر بْن

جِحَاشِ قَالَ: بَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ

مِثْل هَذِهِ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ فَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْكَ

وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟!»(').

﴿ وَالْأَنْفَدَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَكُمُ فَيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَخْمِلُ أَنْقُالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَتَر تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَا بِشِقِ ٱلْأَنفُسُ وَتَخْمِلُ أَنْقُالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَتَر تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَا بِشِقِ ٱلْأَنفُسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

إِنَّ رَبِّكُم لَرَءُونَ رَحِيـــَــَــَــَــُــُ (لِي) [اَلْأَنْعَامُ مِنْ خَلْقِ اللهِ وَنِعْمَةٌ مِنْهُ]

يَمْنَنُ تَعَالَى عَلَىٰ عِبَادِهِ بِمَا خَلَقَ لَهُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ وَهِيَ الْإِيلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، كَمَا فَصَّلَهَا فِي سُورَةِ الْأَنْعَامُ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَزْوَاجٍ، وَبِمَا جَعَلَ لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ، مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَاوَأَشْعَارِهَا يَلْبَسُونَ وَيَفْتَرَشُونَ، وَمَِنْ أَلْبَانِهَا يَشْرَبُونَ وَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْلَادِهَا، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْجَمَالِ وَهُوَ الزِّينَةُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ﴾ وَهُو وَقْتُ رُجُوعِهَا عَشِيًّا مِنَ الْمَرْغٰي، فَإِنَّهَا تَكُونُ أَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَعْظَمَهُ ضُرُوعًا وَأَعَلَاهُ أَسْنِمَةً ﴿وَحِينَ تَتْرَحُونَ﴾ أَيْ غُدْوَةً حِينَ تَبْعَثُونَهَا إِلَى الْمَرْعَىٰ ﴿وَتَحْمِلُ أَنْقُ الْكُمْ ﴾ وَهِيَ الْأَحْمَالُ النَّقِيلَةُ الَّتِي تَعْجِزُونَ عَنْ نَقْلِهَا وَحَمْلِهَا ﴿إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِنِيهِ إِلَّا ۚ بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسَّ﴾ ۚ وَذَلِكَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْغَزْو، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ، تَسْتَعْمِلُونَهَا فِي أَنْوَاعِ الْإِسْتِعْمَالِ مِنْ رُكُوب وَتَحْمِيل كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَلِيمِ لَعِبْرَةً نُشْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَّلَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ كَشِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٢،٢١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَلَكُمْمَ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَــَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غافر: ٧٩-٨١] وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا بَعْدَ تَعْدَادِ هَذِهِ النِّعَم: ﴿إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ تَحِيدُ ﴾ أَيْ رَبُّكُمُ الَّذِي قَيْضَ لَكُمْ هَذِهِ الْأَنْعَامَ وَسَخَّرَهَا لَكُمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَوَلَوْ بَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٧٩-٨] وَقَالَ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلسِّنَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيَّمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَدًا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّا لَمُنقَلِمُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢-١٤]

<sup>(</sup>١) أحمد: ١٤/ ٢١٠ وابن ماجه: ٩٠٣/٢

٤ الزيالة في المنظمة وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيدِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنَفُسِ ۚ إِنَ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيـهُ ۗ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَسَرُلَ مِنَ السَّمَآءِ مَأَةً لَّكُومِّنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُوٰبَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِنكُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهَ لِيَّا لِمُعَالِثَ مُرْوِنَ لِنَّا وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَ ارْوَالشَّ مْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِأَمْرِةٍ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَىٰتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ (أِنَّ) وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُونَهُ ۗ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَـةً لِقُوْمِ يَذَكَ رُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ مَشُكُرُونَ ﴿

 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ أَيْ ثِيَابٌ ﴿وَمَنَغِعُ﴾ مَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ (١) .

﴿ وَٱلْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ الشّاكة

هَذَا صِنْفٌ آخَرُ مِمَّا خَلَقَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ يَمْتَنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ الَّتِي جَعَلَهَا لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ بِهَا، وَذَلِكَ أَكْبَرُ الْمَقَاصِدِ مِنْهَا، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الطَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُوم الْخَيْلِ (٢).

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادَيْنِ، كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرِ، فَنْهَا كَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ<sup>(٣)</sup>. وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْسًا فَأَكْلُنَاهُ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ (١٤).

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُمْ ۗ أَجْمَعِينَ۞﴾

### [بَيَانُ الطُّرُقِ الدِّينِيَّةِ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مِنَ الْحَيْوَانَاتِ مَا يُسَارُ عَلَيْهِ فِي السُّبُلِ الْحِسِّيَةِ، وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي الْشُبُلِ الْمُعُونِيَةِ الدِّينِيَّةِ، وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي الْقُوْآنِ الْعُبُورُ مِنَ الْأُمُورِ الْحِسِّيَةِ إِلَى الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَةِ النَّافِعَةِ الدِّينِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَكَرَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ لَا اللَّينِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَكرَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرً الزَّادِ النَّقُوكَ لَك الله اللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَيْرً الزَّالِ اللهُورَةِ الْمَعْنَوِيَةِ النَّاوِرِ اللهُورَةِ الْمَعْنَوانَاتِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَلَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْحَيْوَانَاتِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَعَيْرِهَا الَّتِي يَرْكَبُونَهَا وَيَبْلُغُونَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِهِمْ، وَلَمَّا وَتَعْرِهَا الَّتِي يَنْكُهَا النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَيْنَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَى الْبِلَادِ وَالْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ وَالْأَسْفَارِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَى الْبِلَادِ وَالْإَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ وَالْأَسُولِيْ الْمَعْمَلِي الْمَعْمَلِي الْمَعْمَلِي الْمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ وَالْأَسْفُولِ اللّهِ وَالْتَى يَسْلَكُهَا النَّاسُ إِلَيْهِ، فَتَعْلَى الْمَرَالِي مُولِي مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُولُ وَلَا تَنْبُعُوا السَّبُكِ فَا اللهُ وَلَا تَنْعِمُولُ الْمَاكِنِ الْمَاكِنِ الْمَاكِنِ الْمَاكِنِ الْمَاكِنَ الْمَالِقِي مَنْ سَلِيلِهِ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمُولِ اللْمَالِقُولُ الْمَالِيقِ الْمَالِي الْمُؤْتِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمُلُولِ الْمُولِيقِيلَ الْمُولِيقِ اللْمَالِيقِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيقِ الْمَالِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْوِيقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَصَدُ اَلْسَكِيلِ﴾ قَالَ: طَرِيقُ الْحَقِّ عَلَى اللهِ (°). وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى اللهِ قَصْدُ اَلسَّكِيلِ﴾ يَقُولُ: وَعَلَى اللهِ الْبَيَانُ، أَيْ يُبَيِّنُ الْهُدَى وَالضَّلَالَةَ. وَكَذَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰۸/۱۷ (۲) فتح الباري: ۷۰/۹ ومسلم: ۳/ ۱۵۱ (۳) أحمد: ۳۰۱۳ وأبو داود: ۱۵۱،۱٤۹/۶ ا ۱۵۱،۱٤۹ وأبو داود: ۱۵۱،۱٤۹/۶ کتابًا (٤) مسلم: ۳/۱۵۱ وقد کتب الإمام صلاح الدین العلائي کتابًا مفیدًا علی حلة الخیل باسم "توفیة الکیل لمن حرم لحوم الخیل" من شاء التفصیل فلیراجعه. (۵) الطبري: ۱۷۱/۱۷۷ (۲) الطبري: ۱۷۲/۱۷۷ (۲)

أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩،١١٨].

﴿هُوَ الَّذِى آنَـزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَأَةً لَكُوْ مِنْهُ شَكِرُكُ وَمِنْهُ شَجَكُرُ فِيهِ ثَشِيمُونَ۞ يُنْإِتُ لَكُو بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ الشَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ مَنْفَكَرُونَ۞﴾

### [اَلْمَطَرُ وَفَوَائِدُهُ وَبَيَانُ أَنَّهُ آيَةً]

لَمَّا ذَكَر تَعَالَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالدَّوَابُ شَرَعَ فِي ذِكْرِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي إِنْزَالِ الْمَطَرِ مِنَ السَّمَاءِ، شَرَعَ فِي إِنْزَالِ الْمَطَرِ مِنَ السَّمَاءِ، وَهُوَ الْغُلُو، مِمَّا لَهُمْ فِيهِ بُلْغَةٌ وَمَتَاعٌ لَهُمْ وَلِأَنْعَامِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابُهُ، وَلَمْ مِنْهُ شَجَرًا تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامِهُمْ فَيْكُمْ مِنْهُ شَجَرًا تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامِهُمْ. شَرَابُهُ، وَلَمْ مِنْهُ شَجَرًا تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ. فَيْمِلُونَ ﴾ أَيْ وَأَخْرَجَ لَكُمْ مِنْهُ شَجَرًا تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ. كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّجَاكُ وَقَنَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ فِيهِ شَجِرًا تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ. فَوْلِهِ ﴿ فِيهِ قُسِيمُونَ ﴾ أَيْ تَرْعَوْنَ (١). وَمِنْهُ: الْإِبِلُ السَّائِمَةُ، وَالسَّوْمُ: الْإِبِلُ السَّائِمَةُ، وَالسَّوْمُ: الرَّعْمُ : الْإِبِلُ السَّائِمَةُ ، وَالسَّوْمُ: الرَّعْمُ : الرَّعْمُ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّبُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ الشَّمَاءِ وَمِن كُلِ الشَّمَاءِ وَمِن كُلِ الشَّمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْوَاحِدِ، عَلَى اخْتِلَافِ صُنُوفِهَا مِنَ الْأَرْضِ بِهَذَا الْمَاءِ وَرَوَائِحِهَا وَأَشْكَالِهَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الْقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ أَيْ دَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَى أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ مَن قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مَن قَالَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِن السَّنَاءِ مَا مُن أَنزُلَ لَكُم مِن السَّنَاءِ مَا مُن فَالَ تَعَالَى اللهُ عَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

[آيَاتٌ فِي تَسْخِيرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَفِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ]

يُنبِّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى آيَاتِهِ الْعِظَامِ وَمِنْيِهِ الْجِسَامِ فِي تَسْخِيرِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَتَعَاقَبَانِ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ يَدُورَانِ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ يَدُورَانِ، وَالنَّجُومَ الثَّوَابِتَ وَالسَّبَارَاتِ، فِي أَرْجَاءِ السَّمْوَاتِ، نُورًا وَضِيَاءً لِيُهْتَدَى بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ، وَكُلُّ مِنْهَا يَسِيرُ فِي فَلَكِهِ وَضِيّاءً لِيُهْتَدَى بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ، وَكُلُّ مِنْهَا يَسِيرُ فِي فَلَكِهِ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، يَسِيرُ بِحَرَكَةٍ مُقَدَّرَةٍ لَا يَزِيدُ عَنْهَا، وَالْجَمِيعُ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ عَنْهَا وَلَا يَتْهُلُ وَلَا يَرْبِدُ

الزوالز يحقينه ﴿ اللَّهُ اللّ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُهُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ (فَا وَعَلِهُ مَتَّ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُ تَدُونَ اللهُ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغُلُّقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُغُلِّقُونَ إِنَّا أَمُونَ عُيْرٍ أَحْيَا أَءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (أَنَّ) إِلَا هُكُمْ إِلَاهُ وُبِعِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَكْبُرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱلنَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُو ۗ قَالُوٓأَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوٓأَ أُوِّزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مِ بِعَيْرٍ عِلْرٍ ۗ ٱلَّا سَاءً مَايَزِرُونَ ١٠٠٥ قَدْمَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُ مِنِّ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْمٍ مُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

وَتَسْخِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَتَسْهِيلِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى خَلَقَ السَّتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى اللَّهَ السَّتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى اللَّهَ اللَّهَ رَبُّ السَّتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى اللَّهَ رَبُّ اللَّهُ مَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتٍ لِأَمْرِيَّ أَلَا لَهُ رَبُّ الْمُنكِينَ ﴾ [الأعراف: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلَهُ رَبُّ الْمُنكِينَ ﴾ [الأعراف: 40] وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلِكُ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ أَيْ لَدَلاً لاتٍ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى الْبَاهِرَةِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مُحَجَهُ .

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِ الْأَرْضِ مُخْلِفاً الْوَنَهُ ﴾ لَمّا نَبّه تَعَالَى عَلَى مَعَالِمِ السَّمْوَاتِ نَبّهُ عَلَى مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَجِيبَةِ، وَالْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَجِيبَةِ، وَالْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ عَلَى الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ عَلَى الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ عَلَى الْحَيلَافِ أَلْوَانِهَا وَأَشْكَالِهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْخُوَاصِ ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْرِ يَذَكَرُونَ ﴾ أَيْ آلاءَ والْحَوَاصِ ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْرٍ يَذَكَرُونَ ﴾ أَيْ آلاءَ اللهِ وَنِعَمَهُ فَيَشْكُرُونَهُا.

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٧٨/١٧

﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا
وَشَنَخْوِجُواْ مِنْهُ حِلْمِنَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
وَلِسَّبَنَعُواْ مِن فَصْلِهِ، وَلَعَكَثُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْفَن فِي
الْاَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَمْنَ عَلَيْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ وَعَلَمْنَ يَعْلُقُ كَمَن
لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ وَإِلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ لَا يَعْمُقُ اللهِ لَا تُحْصُوها ۚ
لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ إلى الله لَعْمُوها أَنْهَ لَا تَحْصُوها أَنْهِ لَا تَعْصُوها أَنْهِ لَا تَعْصُوها أَنْهِ لَا تَعْمُوها أَنْهَ لَا تَعْمُوها أَنْهِ لَا تَعْمُوها أَنْهِ لَا تَعْمُوها أَنْهُ لَا لَا عُمْوها أَنْهَ لَا تَعْمُوها أَنْهِ لَا تَعْمُوها أَنْهَا لَا عَلَيْهِ لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ اللّهِ لَا عَنْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهِ لَا عَلَيْهُ اللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهِ لَا عَلَيْهِ اللّهُ لَا عَلَيْهِ اللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ لَا عُمُ اللّهِ لَا عَلَيْهُ اللّهِ لَا عَنْهُ اللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

[آيَاتٌ فِي الْبحَارِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْهَارِ وَالسُّبُلِ وَالنُّجُومِ] يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَسْخِيرهِ الْبَحْرَ الْمُتَلَاطِمَ الْأَمْوَاجُ، وَيَمْتَنُ عَلَى عِبَادِهِ بِتَذْلِيلِهِ لَهُمْ وَتَيْسِيرِهِمْ لِلرُّكُوبِ فِيِّهِ، وَجَعْلِهِ السَّمَكَ وَالْحِيتَانَ فِيهِ، وَإِحْلَالِهِ لِعِبَادِهِ لَحْمَهَا حَيِّهَا وَمَيْتِهَا فِي الْحِلِّ وَالْإِحْرَام، وَمَا يَخْلُقُهُ فِيه مِنَ اللَّالِيءِ وَالْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ، وَتَسْهِيلِهِ لِلْعِبَادِ اسْتِخْرَاجَهُمْ مِنْ قَرَارِهِ حِلْيَةً يَلْبَسُونَهَا، وَتَسْخِيرهِ الْبَحْرَ لِحَمْلِ السُّفُنِ الَّتِي تَمْخُرُهُ أَيْ تَشُقُّهُ. وَقِيلَ: تَمْخُرُ الرِّيَاحَ، وَكِلَا هُمَا صَحِيحٌ. وَقِيلَ: تَمْخُرُهُ بِجُوْجُئِهَا - وَهُوَ صَدْرُهَا الْمُسَنَّمُ - الَّذِي أَرْشَدَ الْعِبَادَ إِلَى صَنْعَتِهَا، وَهَدَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ إِرْثًا عَنْ أَبِيهِمْ نُوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ رَكِبَ السُّفُنَ، وَلَهُ كَانَ تَعْلِيمُ صَنْعَتِهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا النَّاسُ عَنْهُ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنِ، وَجِيلًا بَعْدَ جِيل، يَسِيرُونَ مِنْ قُطْرِ إِلَى قُطْرِ، وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَمِنْ إِقْلِيمَ إِلَى إِقْلِيمٍ، لِجَلْبُ مَا هُنَاكُ إِلَى مَا هُنَا، وَمَا هُنَا إِلَى مَا هُنَاكَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أَيْ نِعَمَهُ وَإِحْسَانَهُ.

ثُمَّ ذُكَرَ تَعَالَى الْأَرْضَ وَمَا أَلْقَى فِيهَا مِنَ الرَّوَاسِي الشَّامِخَاتِ، وَالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ، لِتَقَرَّ الْأَرْضُ وَلَا تَمِيدَ - الشَّامِخَاتِ، وَتَقَرَّ الْأَرْضُ وَلَا تَمِيدَ - أَيْ تَضْطَرِبَ - بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ فَلَا يَهْنَأُ لَهُمْ عَيْشٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا﴾ [النازعات: ٢٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْهَارًا وَسُبُلا ﴾ أَيْ جَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا تَجْرِي مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، يَنْبُعُ فِي مَوْضِعٍ، وَهُوَ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، يَنْبُعُ فِي مَوْضِعٍ، وَهُوَ رِزْقٌ لِأَهْلِ مَوْضِعِ آخَرَ، فَيَقْطَعُ الْبِقَاعَ وَالْبَرَارِيَّ وَالْقِفَارَ، وَيَخْتَرِقُ الْجِبَالَ وَالْآكَامَ، فَيَصِلُ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي شُخِّرَ لِأَهْلِهِ، وَهِيَ سَائِرَةٌ فِي الْأَرْضِ يَمْنَةٌ وَيَسْرَةً، وَجَنُوبًا لِأَهْلِهِ، وَهَيَ سَائِرَةٌ فِي الْأَرْضِ يَمْنَةٌ وَيَسْرَةً، وَجَنُوبًا وَشَمَالًا. وَشَرْقًا وَغَرْبًا، مَا بَيْنَ صِغَارٍ وَكِبَارٍ، وَأَوْدِيَةٍ وَشَمَالًا. وَشَرْقًا وَغَرْبًا، مَا بَيْنَ صِغَارٍ وَكِبَارٍ، وَأَوْدِيَةٍ لَتَجْرِي حِينًا وَتَنْقَطِعُ فِي وَقْتٍ، وَمَا بَيْنَ نَبْعِ وَجَمْع، وَقَوِيً السَّيْرِ وَبُطْعِ بِحَسَبِ مَا أَرَادَ وَقَدَّرَ وَسَخَّرَ وَيُسَرِّ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا لِلَهَ إِلَّا لِللَّا إِلَهَ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لِللَّا إِلَهُ إِلَّا لَا أَوْدِيَةً لِللَّا لَهُ وَلَا لَوْسَاتًا وَيُشَرِّ وَيُسَتَرِهُ وَيُسَرِّ وَيُسَارِهُ وَلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَى إِلَا لَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَا إِلَهُ إِلَالًا إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَاهً إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَاهً إِلَا إِلَا لَهُ إِلَاهً إِلَا إِلَى الْبَلِهِ لِلْهِ إِلَاهً إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهً إِلَا إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهً إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَاهُ إِلَاهً إِلَاهُ إِلَاهً إِلَهُ إِلَاهً إِلَاهً إِلَهُ إِلَاهً إِلَاهً إِلَاهً إِلَاهً إِلَاهً وَالْهُ وَيَاهُ وَالْوَاءِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْوَاءُ وَلَاهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَوْمِي الْعِلْمِ إِلَاهُ وَلَقَاعُومُ وَلَا أَنْهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْهُ فِي وَقُومٍ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلِهُ أَوْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ إِلَيْهِ إِلَاهُ الْمَائِهُ وَالْمُؤْمِلِهُ إِلَا إِلْهُ إِلَاهُ أَلَاهُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاه

هُوَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ فِيهَا سُبُلَّا أَيْ طُرُقًا يَسُلُكُ فِيهَا سُبُلَّا أَيْ طُرُقًا يَسْلُكُ فِيهَا مِنْ بِلَادٍ إِلَى بِلَادٍ، حَتَّى إِنَّهُ تَعَالَى لَيَقْطَعُ الْجَبَلَ حَتَّى يَكُونَ مَا بَيْنَهُمَا مَمَرًّا وَمَسْلَكًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَسْلَكًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا ﴾ . . . الْآيَةَ [الأنبيآء: ٣١].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَعَلَمَنتُ ﴾ أَيْ دَلَائِلَ مِنْ جِبَالٍ كِبَارٍ وَآكَامِ صِغَارٍ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، يَسْتَدِلُ بِهَا الْمُسَافِرُونَ بَرًّا وَبَحْرًا إِذَا ضَلُّوا الطُّرُقَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ أَيْ فِي ظَلَامِ اللَّيْل. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. (١)

### [ًالْعِبَادَةُ حَقُّ لِللهِ]

أَنَّمَ نَبَهَ تَعَالَى عَلَى عَظَمَتِهِ وَأَنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ 
دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَوْنَانِ، الَّتِي لَا تَخْلُقُ شَيْئًا بَلْ هُمْ 
يُخْلَقُونَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ الْفَنَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا 
تَذَكَرُونَ ﴾ ثُمَّ نَبَهُهُمْ عَلَى كَثْرَة نِعمِهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، 
فَقَالَ: ﴿ وَلِن تَكُدُوا نِمْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ اللّهَ لَنَعُورُ 
نَجِيمٌ ﴾ أَيْ يَتَجَاوَزُ عَنْكُمْ، وَلَوْ طَالَبَكُمْ بِشُكْرِ جَمِيعِ نِعمِهِ 
لَعَجَزْتُمْ عَنِ الْقِيَام بِذَلِكَ، وَلَوْ طَالَبَكُمْ بِشُكْرِ جَمِيعِ نِعمِهِ 
وَلَوْ طَالَبَكُمْ بِشُكْر جَمِيعِ نِعمِهِ 
لَعَجَرْتُمْ عَنِ الْقِيَام بِذَلِكَ، وَلَوْ طَالَبَكُمْ بِهِ لَضَعُفْتُمْ وَتَرَكّتُمْ، 
وَلَوْ عَذَبُكُمْ فَعُورٌ لَكِنَهُ عَفُورٌ 
وَلَوْ عَنْرُكُمْ مِنْ تَقْصِيرٍ فِي شُكْرٍ 
بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا اللّهَ لَغَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ تَقْصِيرٍ فِي شُكْرٍ 
بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا اللّهَ لَغَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ تَقْصِيرٍ فِي شُكْرٍ 
بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا اللّهَ لَغَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ تَقْصِيرٍ فِي شُكْرٍ 
بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا تُبْتُمْ وَأَنْشُمْ إِلَى طَاعَتِهِ وَاتّبَاعِ مَرْضَاتِهِ، رَحِيمٌ 
بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا تُبْتُمْ وَأَنْتُمْ وَالنَّوْبَةِ وَالتَّوْبَةِ وَاتَبَاعٍ مَرْضَاتِهِ، رَحِيمٌ 
بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا تُبْتُمْ وَأَنْبَتُمْ وَالنَّوْبَةِ وَالتَّوْبَةِ وَاتَبَاعٍ مَرْضَاتِهِ، رَحِيمٌ 
بَعْضِ ذَلِكَ إِذَا لَكُمْ بَعْدَ الْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ وَاتَبُاعٍ مَرْضَاتِهِ، رَحِيمٌ 
بَعْمُ مُنْ لَهُ عَذَابُهُ وَالتَّوْبَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالْمَالِمُ وَلَوْلَا اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ الْقِيمُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رِ عَمَامُ مَّ يَصَابُهُ عَلَمُ بِعَثَمَ عَلَمُ الْمُكَارِّينَ وَمُعَارِّينَ وَاللَّذِينَ يَنْعُونَ مِن دُونِ ﴿ وَاللَّهُ لِنَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُونَّ عَبْرُ أَخْيَاتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُونَ عَبْرُ أَخْيَاتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُونَ عَبْرُ أَخْيَاتًا وَهُمْ

# يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَعْلَمُ الضَّمَائِرَ وَالسَّرَائِرَ كَمَا يَعْلَمُ الظَّوَاهِرَ، وَسَيَجْزِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.

# [آلِهَةُ الْمُشْرِكِينَ مَخْلُوقَةٌ غَيْرُ خَالِقَةٍ]

ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ الْأَصْنَامَ الَّتِي يَدْعُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ: ﴿ أَنَعَبُدُونَ مَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ: ﴿ أَنَعَبُدُونَ مَا نَخْدُونَ۞ [الصافات: ٩٦،٩٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَمُونَ غَيْرُ أَخْيَا إِنِي هِي جَمَادَاتُ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا، فَلَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَعْقِلُ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونِكَ أَيَانَ فِيهَا، فَلَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَعْقِلُ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونِكَ أَيَانَ يُتُعْفُونَ ﴾ أَيْ لَا يَدْرُونَ مَتَى تَكُونُ السَّاعَةُ، فَكَيْفُ يُرتَجَى يُبْعَثُونَ ﴾ أَيْ لَا يَدْرُونَ مَتَى تَكُونُ السَّاعَةُ، فَكَيْفُ يُرتَجَى

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٨٥/١٧ (٢) الطبري: ١٨٧/١٧

عِنْدَ هٰذِهِ نَفْعٌ أَوْنَوَابٌ أَوْ جَزَاءٌ؟ إِنَّمَا يُرْجَى ذَلِكَ مِنَ الَّذِي يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ.

﴿ إِلَّهُكُمْ الِلَهُ وَحِدُّ فَالَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُمُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ مَّسْتَكُمُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ مُّسَتَكُمُونَ اللهُ اللهُ ]

[نّه لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَمُونَ اللهُ]

[لا مَعْبُودَ إِلّا اللهُ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الْصَمَدُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْكَافِرِينَ تُنْكِرُ قُلُوبُهُمْ ذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ مُتَعَجِّبِينَ مِنْ ذَلِكَ ﴿ أَمْعَلَ الْلَاَلِمَةَ إِلَهَا وَبَعِلًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عَنْهُمْ مُتَعَجِّبِينَ مِنْ ذَلِكَ ﴿ أَمْعَلَ الْلَاَلِمَةَ إِلَهَا وَبَعِلًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عَلَيْهِ وَصَدَهُ السَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاحِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اللَّحْرِيَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مَن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ اللهِ مَعَ إِنْكَارِ قُلُوبِهِمْ لِتَوْجِيدِو كَمَا مُسْتَكْبُرُونَ فَلَ اللهِ مَعَ إِنْكَارِ قُلُوبِهِمْ لِتَوْجِيدِو كَمَا قَالَ هَهُمْ اللهِ مَعَ إِنْكَارِ قُلُوبِهِمْ لِتَوْجِيدِو كَمَا فَالَ هَهُنَا ﴿ لَا جَرَمَ اللّهِ جَهَمَّمُ وَلَا جَرَمَ اللّهِ عَلَى حَقًا لَا هَهُنَا ﴿ لَا جَرَمَ اللّهِ عَلَى حَقًا لَا مَلَهُ مَا يُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَمَّمُ وَلَا عَرْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَيْ وَمَا عَلَى عَلَى الْمَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلِي عَلَى عَ

ذَلِكَ أَتَمَّ الْجَزَاءِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَمِينَ ﴾. ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُم مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُكُوْ فَالْوَا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَارِ اللَّذِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارِ اللَّذِينَ لَيْمَ أَلْقِينَمَةٌ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ لَيْمَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[إِعْرَاضُ الْكُفّارِ عَنِ الْوَحْيِ وَمُضَاعَفَةُ عَقَابِهِمْ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَإِذَا قِيلَ لِهُوُلَاءِ الْمُكَذّبِينَ: ﴿مَاذَا أَنزَلَ رَبُكُرُ فَالُوا ﴾ مُعْرِضِينَ عَنِ الْجَوَابِ ﴿ أَسُطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أَيْ رَبُكُرُ قَالُوا ﴾ مُعْرِضِينَ عَنِ الْجَوَابِ ﴿ أَسُطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أَيْ مَا غُنزِلْ شَيْئًا، إِنَّمَا هَذَا الَّذِي يُتْلَى عَلَيْنَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، أَيْ مَا غُوذٌ مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا أَيْ مَا خُوذٌ مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا السَّطِيرُ الْأَوْلِينَ الْمَعْفِرُ وَ عَلَى الرَّسُولِ وَيَقُولُونَ وَأَصِيلَا ﴾ [الفرقان: ٥] أَيْ يَفْتَرُونَ عَلَى الرَّسُولِ وَيَقُولُونَ وَأَصِيلَا ﴾ أَقْوالًا مُتَضَادَةً مُخْتَلِفَةً كُلُّهَا بَاطِلَةٌ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا اللّهُ مُنْ خَرَجَ عَنِ الْحَقِّ فَمَهُمَا قَالَ الْإِسْرَةِ: مَا عَلَى الْمُعْرَوِنَ الْمَعْفِرَةَ الْمُحْرَةِ وَمَعْمَا قَالَ الْمُعْمَا فَالَ وَمَنْهُ وَلَى الْمُعْرَونَ الْمُعْرَةِ الْمُحْرَةِ وَمِي لَمَا وَكَافُونَ اللّهُ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْحَقِّ فَمَهُمَا قَالَ وَمَا عَلَى الْمُعْرَوقِ الْمُخْرُونِ وَمَنَا وَاللّهُ اللّهُ مُنْ الْمَالُولُ فَصَرَعُونَ الْمَوْلُونَ اللّهُ مَنْ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَوقِ الْمَعْرَةِ الْمُعْمِينَ الْمُعْرَقِ الْمُخْرُومِي لَقَالَ وَمَنْ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَوقِ الْمُعْرَومِي لَمَا الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَومِي لَمَا الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ مُنَا عَلَى اللّهُ مُعْرَقُ مُولَى اللّهُ مَنْ الْمُعْرَقِ الْمُولِي الْمُعْرَقِ الْمُعْرُقِ الْمُ

[المدثر: ١٨-٢٤] أَيْ يُنْقَلُ وَيُحْكَى، فَتَفَرَّقُوا عَنْ قَوْلِهِ وَرَأْيِهِ

النزالة والمنظ ٤ ثُمَّرَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تُشَنَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ اللَّيُ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُوَّا ٱلسَّاهَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعْ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ الْمِمَاكُنُ تُمَّ تَعُمَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُوٓ ا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَيْلِدِينِ فِيمَا ۖ فَلَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ثَنَّ ﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنِزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُٱلْآخِرَةِ خَيْرُّولَيْعَمَ دَارُٱلْمُتَقِينَ ( ﴿ جَنَّكُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجْرِي مِن قَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ رَلَهُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَّ كَنَالِكَ يَجَزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِآلَيُّ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَا مُعَلَيْكُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمُّرُرَبِّكَ كَنَاكِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهْ زِءُونَ ٢

<sup>(</sup>١) مسلم: ٢٠٦٠/٤ (٢) الطبري: ١٩١/١٧ العوفي ضعيف.

[العنكبوت: ١٣] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ: ذُنُوبَهُمْ وَذُنُوبَ مَنْ أَطَاعَهُمْ، وَلَا يُخَفِّفُ عَمَّنْ أَطَاعَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ شَيْئًا (١).

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَفَ اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنَهُمُ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَلَى الشَّفَةُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرْكَاءِكَ اللَّينَ كُنتُمْ تُشْتَقُونَ فِيمِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ شُرْكَاءِكَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ شُرْكَاءِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

التَّحِرَّقُ الْهُمُّ وَالْسُوعُ عَلَى الْصَّلِحِيِّ وَالْهِيَّالِيَّ الْهُمُّ السَّالِقُونَ وَمَا فُعِلَ بِهِمْ [بَيَانُ مَا فَعَلَهُ السَّابِقُونَ وَمَا فُعِلَ بِهِمْ] قَالَ الْعُوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَدْ مَكَرَ

اَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَالَ: هُوَ النُّمُّرُودُ الَّذِي بَنَى الصَّرْحَ (٢٠٠٠. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُو بُخْتَنَصَّرُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمَثَلِ لِإِبْطَالِ مَا صَنَعَهُ هُؤُلاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَأَشْرَكُوا فِي عِبَادَتِهِ غَيْرَهُ، كَمَا قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَمَكُولُ مَكُلُ فِي عِبَادَتِهِ غَيْرَهُ، كَمَا قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَمَكُولُ مَكُلُ كَالَمُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

نَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ أَنَدَاداً ﴾ . . . أَلْآيَةَ [سبا: ٣٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَقَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِنَ الْفَوَاعِدِ ﴾ أَيْ إِجْتَنَّهُ مِنْ أَصْلِهِ وَأَبْطَلَ عَمَلَهُمْ ، كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلَّحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُؤْمِنُ اللهُ مُهُنَا: ﴿ فَأَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَهُنَا: ﴿ فَأَنْ اللهُ ا

عنِ ابنِ عَمْرُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿ يُنْصَبُ لِكُلُ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ أَلَانِ أَلَانُ مَكْرِ، وَيُخْزِيهِمُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ وَيَقُولُ لَهُمُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ وَيَقُولُ لَهُمُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ وَيَقُولُ لَهُمُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُقَرِّعًا لَهُمْ وَمُوبَّخًا: ﴿ أَيْنَ شَرِكَانِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنكَصِرُونَ﴾ [الشعراء: ٩٣] ﴿فَا لَهُم مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾

[الطارق: ١٠] فَإِذَا تَوجَّهَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، وَقَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، وَقَامَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةُ، وَحَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ، وَسَكَتُوا عَنِ الاعْتِذَارِ حِينَ لَا فِرَارَ ﴿ قَالَ اللَّيْنَ أُونُواْ الْعِلْمَ ﴾ وَهُمُ السَّادَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَيَقُولُونَ عَنِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَيَقُولُونَ حِينَوْدِ: ﴿ إِنَّ الْمَخْبِرُونَ عَنِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَيَقُولُونَ حِينَوْدِ: ﴿ إِنَّ الْمَخْبِرُونَ عَنِ النَّوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْكَنْهِ فَالْمَوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْكَنْهِ وَالشَّرَكَ بِهِ مَا الْفَضِيحَةُ وَالْعَذَابُ مُحِيطٌ الْيَوْمَ بِمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَأَشْرَكَ بِهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ.

﴿ اَلَذِينَ تَنَوَفَنَهُمُ الْمَلَتِكَةُ طَالِمِي آنفُسِمِمٌ فَٱلْقُوا السَّامَ مَا كُنَّ نَعْمَلُونَ ﴿ فَا حُنَا نَعْمَلُ مِن سُوّعُ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا أَنْوَبُ جَهَنَمُ خَلِيرِكَ فِيمُ أَ فَلَيْنُسَ مَثْوَى الْمُتَكَرِّينَ ﴿ فَا أَنْوَبُ مُنْ اللَّهُ اللّ

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ الظَّالِمِي أَنْفُسِهِمْ عِنْدَ احْتِضَارهِمْ وَمَجِيءِ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِمْ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمُ الْخَبِيثَةِ ﴿فَٱلْفَوُا ۗ ٱلسَّلَمَ﴾ ۚ أَيْ أَظْهَرُوا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالإنْقِيَادَ قَائِلِينَ: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعٌ ﴾ كَمَا يَقُولُونَ يَوْمَ الْمَعَادِ ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُرَّ ﴾ [المجادلة:١٨] قَالَ اللهُ مُكَذِّبًا لَهُمْ فِي قِيلِهِمْ ذَلِكَ ﴿ بَلَنَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُواً أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَّبِينَ۞ أَيْ بِئْسَ الْمَقِيلُ وَالْمُقَامُ وَالْمَكَانُ مِنْ دَارِ هَوَانٍ لِمَنْ كَانَ مُتَكَبِّرًا عَنْ آيَاتِ اللهِ وَاتَّبَاع رُسُلِهِ، وَهُمْ يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مِنْ يَوْم مَمَاتِهِمْ بِأَرْوَاحِهِمْ، وَيَنَالُ أَجْسَادُهُمْ فِي قُبُورهَا مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سُلِكَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ وَخُلِّدَتْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَأَهُ [فاطر: ٣٦] كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر:٤٦].

﴿ هِ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اَنْقَوْاْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ اَنْقَوْاْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ اللَّهُ اَلْمُتَقِينَ هَمْ اَلَا نَهْمُ فِيهَا الْمُتَقِينَ هَا الْمَانَةِ مَنْ اللَّهُ الْمُتَقِينَ هَا الْمَانَةِ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُوالِيْنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۹۰/۱۷ (۲) الطبري: ۱۹۳/۱۷ العوفي ضعيف. (۳) فتح الباري: ۵۷۸/۱۰ ومسلم: ۱۳۲۰/۳

### [قَوْلُ الْمُتَقِينَ فِي الْوَحْيِ وَجَزَاؤُهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ عِنْدَ الْوَفَاةِ وَبَعْدَهَا]

هَذَا خَبَرٌ عَنِ السُّعَدَاءِ بِخِلَافِ مَا أُخْبِرَ بِهِ عَنِ الْأَشْقِيَاءِ، فَإِنَّ أُولَٰئِكَ قِيلَ لَهُمْ: ﴿مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ ۚ قَالُوا مُعْرِضِينَ عَن الْجَوَابِ: لَمْ يُنْزِلْ شَيْئًا، إِنَّمَا لهٰذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وَهٰؤُلَاءَ قَالُوا : ﴿ خَبْرًا ﴾ ، أَىْ أَنْزَلَ خَيْرًا ، أَىْ رَحْمَةً وَبَرَكَةً لِمَن اتَّبَعَهُ وَآمَنَ بهِ. ثُمَّ أَخْبَرَ عَمَّا وَعَدَ اللهُ عِبَادَهُ فِيمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رُسُلِهِ فَقَالَ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنِّيا حَسَنَةً ﴾ . . . الْآيَةَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَتُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] أَيْ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْهِ عَمَلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَخْبَرَ بأنَّ دَارَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ أَيْ مِنَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْجَزَاءُ فِيهَا أَتَمُّ مِنَ الْجَزَاءِ فِي الدُّنْيَا، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَــَالَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَّابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾ الْآيَةَ [القصص: ٨٠]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ٩٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَيْ ﴾ [الأعلى: ١٧] وَقَالَ لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى﴾ [الضحى: ٤] ثُمَّ وَصَفَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَقَالَ: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ .

وَقَوْلُهُ: ﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾ بَدَلٌ مِنْ «دَارِ الْمُتَّقِينَ» أَيْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ جَنَّاتُ عَدْنِ، أَيْ مُقَام يَدْخُلُونَهَا ﴿ تَجْرِى مِن غَيْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ ﴾ أَيْ بَيْنَ أَشْجَارِهَا ۗ وَقُصُورِهَا ﴿ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِـيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ [الـزخـرف:٧١]. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ السَّحَابَةَ لَتَمُرُّ بِالْمَلَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَرَابِهِمْ، فَلا يَشْتَهِي أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَمْطَرَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ يَقُولُ: أَمْطِرِينَا كَوَاعِبَ أَتْرَابًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ ﴿ كَنَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ أَيْ كَذَلِكَ يَجْزِي اللهُ كُلَّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّقَاهُ وَأَحْسَنَ عَمَلَهُ، ثُمَّ أُخْبَرَ تَعَالَى عَنْ حَالِهِمْ عِنْدَ الْإحْتِضَارِ أَنَّهُمْ طَيَّبُونَ، أَيْ مُخْلِصُونَ مِنَ الشُّوْكِ وَالدَّنَسِ وَكُلِّ سُوءٍ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِم وَتُبَشِّرُهُمْ بِالْجَنَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْدَرُوا وَأَيْشِرُوا بِٱلْمِنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَـدُونَ ﴿ يَحْنُ أَوْلِيَ أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى

النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالَةِ اللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِدِ مِن شَيِّ عَلَىٰ اللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِدِ مِن شَيَّ عَكَذَلِكَ شَيْءٍ خَنْ وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِدِ مِن شَيَّ عَكَذَلِكَ فَعَلَى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّنغُوتَ فَمِنَهُم مَّنَ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱلظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِيبِ فَيْ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَ لَهُمَ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَايَمُ دِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِقِن نَصِرِين فَي فَانَ اللَّهُ مِقِن نَصِرِين فَي اللَّهُ مَا لَهُ مَقِن نَصِرِين فَي اللَّهُ مَا لَهُ مَقِن نَصِرِين فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللِلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللِلْمُ

وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ بَكَ وَعُلَا وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكِنَّ أَكُ مُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكِنَّ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ النَّاسِ كَا يَعْلَمُ النَّاسِ كَا عَلَمُ وَالْمَهُمُ اللّهِ عَلَمُ النَّالِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمُ

كَانُواْكَ الْجِينَ (آيُّ) إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (آ) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْفِ ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ اَمْ يَعَدُّونُ فَيَكُونُ أَنْ الْمَثَانُ الْمَائِنُ الْمَائِلُةُ مُنْ الْآخِدَ وَ أَكُونُواْ كَانُواْ

لَنُبَوِّتَنَّهُمْ فِٱلدُّنِيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُا لَآخِرَةِ أَكْبَرُلُوً كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

أَنْهُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنَكُونَ اللهِ مِنْ غَفُورٍ تَحِيمٍ السَّلَمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنَكُونَ اللهِ الْوَارِدَةَ فِي قَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَرُوحِ الْكَافِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُتُمِنِ اللهُ اللَّهِ مَا يَنْكَافُو اللَّهُ مَا يَنْكَافُو اللَّهُ مَا يَنْكَامُ [ابراهيم: ٢٧]. وَيُضِلُ اللّهُ الظّلِلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَكَامُ [ابراهيم: ٢٧]. ﴿ وَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْنِيهُمُ الْمُلَتِكَ اللَّهُ أَنْ يَنْكَامُ الْمَارَافِ اللَّهِ كَانِكَ كَنْلِكَ فَهُمْ لَيْنَاكُمُ الْمُلْتِكِكُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ مَا يَسْكَامُ اللَّهُ مَا يَشَكَامُ اللَّهُ مَا يَشَكَامُ اللَّهُ كَانِكَ كَنْلِكَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَكَامُ اللَّهُ مَا يَشَكُمُ الْمُلْتِهِكُهُ أَنْ اللَّهُ مَا يَشَلَامُونَ إِلَّا أَنْ أَنْهُ مَا يَشَلَامُ اللَّهُ مَا يَشَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَلُونَا اللَّهُ مَا يَشَلَعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَلَعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَلَعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﷺ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهْرِءُونَ۞﴾

### [مَعْنَى تَأْخُرِ الْكَافِرِينَ عَنِ الْإِيمَانِ انْتِظَارُهُمْ لِلْعَذَابِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُهَدِّدًا لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى تَمَادِيهِمْ فِي الْبَاطِلِ وَاغْتِرَارِهِمْ بِالدُّنْيَا: هَلْ يَنْنَظِرُ هُؤُلاَءِ إِلَّا الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ. قَالَهُ قَتَادَةُ (١). ﴿أَوَ يَأْتِيَ أَمْرُ

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۱۹۹/۱۷

رَيُكَ ﴾ أَيْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَا يُعَايِنُونَهُ مِنَ الْأَهْوَالِ. وَقَوْلُهُ: 
﴿ كَتَنِكَ فَعَلَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أَيْ هَكَذَا تَمَادَى فِي شِرْكِهِمْ أَسْلَا فُهُمْ وَنُظُرَاؤُهُمْ وَأَشْبَاهُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى ذَاقُوا بَاللّهِ وَحَلُّوا فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعُذَابِ وَالنَّكَالِ ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ هُو اللّهُ اللهِ وَحَلُوا فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعُذَابِ وَالنَّكَالِ ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ هُو اللّهُ اللهِ عَلَى أَعْذَرَ إِلَيْهِمْ وَأَقَامَ حُجَجَهُ عَلَيْهِمْ فَلَكَ اللهِ مَا كَانُوا لِكُتُبِهِ ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أَيْ يَمْخَالَفَةِ الرُّسُلِ وَالتَّكْذِيبِ بِمَا جَاءُوا بِهِ، فَلِهَذَا أَيْ يَمْخَالَفَةِ الرُّسُلِ وَالتَكْذِيبِ بِمَا جَاءُوا بِهِ، فَلِهَذَا أَيْ يَمْخَلُونَ مِنَ أَصَابَتُهُمْ عُقُوبَةُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ ﴿ وَمَاقَ بِهِم ﴾ أَيْ أَحاطَ بِهِمْ أَيْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ ﴿ وَمَاقَ بِهِم ﴾ أَيْ أَحْاطَ بِهِمْ أَلْوَا اللهُ ال

﴿ وَوَالَ الدِينَ اسْرَهُ اللهِ سَاءَ الله مَا عَبَدُنَا مِن دُوبِهِ مِن شَيْءٍ كُذَلِكَ فَعَلَ غَنُ وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَلِكَ فَعَلَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ كُذَلِكَ فَعَلَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ كُذَلِكَ فَعَلَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ كُذَلِكَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَلَقَدْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ وَاجْمَدُوا اللَّهُ وَاجْمَدُوا اللَّهُ وَاجْمَدُوا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَمِنْ مُن حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَي مِرُوا فِي اللَّهُ مَن عَقِيهِ الضَّلَالَةُ فَي مِرُوا فِي اللَّرْضِ فَانظُرُوا كَيْف كَانَ عَقِيمةُ الْمُكَذِينِ فَي إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَدَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن عَلَى عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِينَ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

[إِسْتِدْلَالُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى شَرْكِهِمْ بِالْقَدَرِ، وَالرَّدُ عَلَيْهِمْ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ اغْتِرَارِ الْمُشْرِكِينَ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْإِشْرَاكِ وَاعْتِذَارِهِمْ مُحْتَجِّينَ بِالْقَدَرِ بِقَوْلِهِمْ: ﴿ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أَيْ مِن الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ وَالْوَصَائِلِ وَغَيْرِ مُمَّا كَانُوا ابْتَدَعُوهُ وَاخْتَرَعُوهُ مِنْ تِلْقَآءِ أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ ذَلِكَ مِمَّا كَانُوا ابْتَدَعُوهُ وَاخْتَرَعُوهُ مِنْ تِلْقَآءِ أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَنْلُ لِهِ سُلْطَانًا، وَمَضْمُونُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لُوْ كَانَ تَعَالَى كَارِمًا فَعَلْنَا لِأَنْكَرَهُ عَلَيْنَا بِالْعُقُوبَةِ، وَلَمَا مَكَّنَنا مِنْهُ، قَالَ اللهُ يَعَالَى رَادًا عَلَيْهِمْ شُبْهَتَهُمْ: ﴿ فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلّا ٱلْكَنعُ الْمُعْرَبِينَ ﴾ أَيْ لَيْسَ الْأَهْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَمْ يُنكِرُهُ عَلَيْكُمْ، اللّهُ يَتَالَى كَارِهُا وَبَعْتُ فِي كُلُ قَرْنٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ بَلْ فَي فَيْ عَبَادَةٍ مَا لَيْ فَي رَبِي وَطَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكَ اللّهُ وَيَنْهُونَ عَنْ عِبَادَةٍ مَا لَيْ مُولًا إِلَى عَبَادَةٍ مَا اللّهُ وَيَنهُونَ عَنْ عِبَادَةٍ مَا رَبُولُ اللّهُ وَيَنْهُونَ عَنْ عِبَادَةٍ مَا وَلَى الللّهُ مِن فَوْمُ نُوحِ اللّهِ وَيَنْهُونَ عَنْ عِبَادَةٍ مَا يَوْمُ مُوحً اللّهِ وَيَنْهُونَ عَنْ عِبَادَةٍ مَا يَوْمُ مُوحً اللّهِ وَيَنْهُونَ عَنْ عَبَادَةٍ مَا لَوْمُ مُوحً وَكُانَ أُولُ لَوْمُ مُوحً وَكُانَ أَوْلَ رَسُولِ إِلَيْهِمْ نُوحٌ ، وَكَانَ أَوْلَ رَسُولٍ إِنْهُو مُ نُوحٍ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ نُوحٌ ، وَكَانَ أَوْلَ رَسُولٍ إِنْهُو مُ نُوحٍ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِنْهُمْ نُوحٌ ، وَكَانَ أَوْلَ رَسُولٍ الْمُعْمَى الْمُؤْمِ ، وَكَانَ أَوْلَ رَسُولٍ إِنْهُمْ مُوحٌ ، وَكَانَ أَوْلَ رَسُولٍ إِنْهُمْ مُوحٌ ، وَكَانَ أَوْلَ رَسُولُ وَلَيْهُمْ أُوحٌ ، وَكَانَ أَوْلُ رَسُولُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

بَعَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ خَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الَّذِي طَبَقَتْ دَعُوتُهُ الْإِنْسَ وَالْحِنَّ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، وَكُلُّهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن وَكُلُّهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولِ إِلّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٥٦]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسَئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا مَن وَيُسُلِنَا مِن وَيُلِكَ مِن رُسُلِنَا مِن فَيْلِكَ مِن رُسُلِنَا مِن فَيْلِكَ مِن رُسُلِنَا مِن مَعْلَى فَي الْمُونِ وَالْمَعْوَلَ ﴾ [الزحرف: ٥٤] وقالَ نَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَلَقَدّ بَعَثَنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ لَمُعْلَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَلَقَدّ بَعَثَنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ لَهُمْ وَيُ وَلَيْكَ مَن ذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ، وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ مَنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ، وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ مَنَانَى الشَّرْعِيَّةُ عَنْهُمْ مُنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ، وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ مَنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ، وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ مَنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ، وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ مَالَى فَيَا لَى الشَّوْعِيَّةُ وَهِي تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ، وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ لَا مُنْ فَيَا لَى خَلَقَ النَّارَ وَأَهْلَهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالْكَفُرَةِ، وَهُو لَا كَمُجَّةٌ بَالِغَةٌ وَحِكْمَةٌ لَهُمْ فِيهَا، وَلَا لَمُ مُنْ ذَلِكَ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ وَحِكْمَةٌ وَحِكْمَةٌ وَحِكْمَةٌ وَحِكْمَةٌ وَلِكَ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ وَحِكْمَةٌ وَلِكَ مُحَبَّةً بَالِغَةٌ وَحِكْمَةً وَالْمَعْدُونَ وَلَوْلَ الْمُعْرَادِ وَلَوْلَ الْمَالَى السَّاعِينِ وَالْكَافُرَةِ وَلَوْلَ وَالْمَلَةُ وَلَى السَّاعِينِ وَالْكَافُونَ وَالْمَلَامِ وَلَا لَلْكَالَ مُعَلِي الْمَالَعَلَقِينَ وَالْمُونَ وَلَوْلَ الْمَلْمَالَةُ وَلِلْكَ مُحْبَةً بَالِغَةٌ وَحِكْمُهُ وَلِلْهُ مِنْ وَلَلْ وَلَكَ مُحْبَةً بَالِعَةٌ وَحِكْمَةً وَلَالَلْهُ وَلَالَا مُنْ السَّاعِ الْمَلْعَلَى السَّيْعَ وَلَمُكُمُ وَا وَلَكَ مُعْرَالِكُونَ الْلِلْهُ الْمَلْمَا مِلْهُ وَلَالَ مُنْ الْمَلْمَالِهُ الْم

ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا بَعْدَ إِنْذَارِ الرُّسُلِ، فَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ أَيْ إِسْأَلُوا عَمَّا كَانَ مِنْ أَمْر مَنْ خَالَفَ الرُّسُلَ وَكَذَّبَ الْحَقَّ كَيْفَ ﴿وَمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَّ وَلِلْكُنْهِينَ أَمْنَالُهَا﴾ [محمد: ١٠] فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن مِّلِهِمْ فَكُلْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الملك:١٨]. ثُمَّ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ أَنَّ حِرْصَهُ عَلَى هِذَايَتِهِمْ لَا يَنْفَعُهُمْ إِذَا كَانَ اللهُ قَدْ أَرَادَ إِضْلَالَهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا﴾ [المآئدة: ٤١] وَقَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصِّحِيَ إِنَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ ﴾ وَقَالَ فِي لهٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدَدِهُمْ فَإِنَّ أَلَتَ لَا يَهِدِى مَن يُضِلُّ ﴾ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن نُصِّبِلِ ٱللَّهُ فَكُلَ هَادِي لَلَّمْ وَيَلَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْأُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ [يونس:٩٧،٩٦]. وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنَ ٱللَّهَ﴾ أَيْ شَأْنُهُ وَأَمْرُهُ أَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، فَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ أَيْ مَنْ أَضَلُّهُ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ؟ أَيْ لَا أَحَدَ ﴿ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴾ أَىْ يُنْقِذُونَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ وَوَثَاقِهِ ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلاَمَرُ ۚ تَبَارَكَ

أللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

﴿ وَأَقْسَهُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ أَللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَيْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهُمُ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْنِلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمُ كَانُوا كَنْدِينَ ١ إِنَّمَا فَوَلُّنَا لِشَوْعِ إِذَا أَرْدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٢ [ٱلْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ، وَفِيهِ حِكْمَةٌ، وَهُوَ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ حَلَفُوا فَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَي اجْتَهَدُوا فِي الْحَلِفِ، وَغَلَّظُوا اْلْأَيْمَانَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ أَي اسْتَبْعَدُوا ذَلِكَ، وَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فِي إِخْبَارِهِمْ لَهُمْ بِذَلِكَ، وَحَلَفُوا عَلَى نَقِيضِهِ، فَقَالَ تَعَالَى مُكَذِّبًا لَهُمْ ورَادًا عَلَيْهِمْ: ﴿كِلَ أَيْ بَلِّي سَيَكُونُ ذَلِكَ ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ أَيْ لَا بُدًّ مِنْهُ ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ فَلِجَهْلِهِمْ يُخَالِفُونَ الرُّسُلَ وَيَقَعُونَ فِي الْكُفْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حِكْمَتَهُ فِي الْمَعَادِ وَقِيَام الْأَجْسَادِ يَوْمَ التَّنَادِ، فَقَالَ: ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ﴾ أَيْ لِلنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِي يَغَتَلِفُونَ فِيهِ﴾ أَيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ لِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَتُوا ْبِمَا عَيِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١] ﴿ وَلِيعُلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَنْدِينَ﴾ أَيْ فِي أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَامِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ، وَلِهَذَا يُدَعُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى نَار جَهَنَّمَ دَعًّا، وَتَقُولُ لَهُمُ الزَّبَانِيَةُ: ﴿ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ أَفَسِحْرُ هَلَاآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوٓا ۚ أَوۡ لَا نَصِّبِهُوا سَوَآءٌ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُّ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور:١٤-١٦] ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَٰي عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَأَنَّه لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - وَالْمَعَادُ مِنْ ذَلِكَ: إِذَا أَرَادَ كَوْنَهُ فَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً، فَيَكُونُ كَمَا يَشَاءُ - كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَمُّرُنَّا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْتِج بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٥] وَقَالَ: ﴿ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً﴾ [لقمان: ٢٨] وَقَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أَيْ أَنْ نَأْمُرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُوَ كَائِنٌ.

أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْكِيدٍ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يُمَانَعُ وَلَا يُخَالَفُ، لِأَنَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْعَظِيمُ الَّذِي قَهَرَ سُلْطَانُهُ وَجَبْرُوتُهُ وَعِزَّتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، فَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبَّوِثَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَـنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكَبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ نَتَوَكَّلُونَ﴾

#### [جَزَاءُ الْمُهَاجِرِينَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ جَزَائِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبيلِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ، الَّذِينَ فَارَقُوا الدَّارَ، وَالْإِخْوَانَ وَالْخُلَّانَ، رَجَاءَ ثُوَابِ اللهِ وَجَزَاثِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ نَزُولِهَا فِي مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ الَّذِينَ اشْتَدَّ أَذَىٰ قَوْمِهمْ لَهُمْ بِمَكَّةً، حَتَّى خَرَجُوا مِنْ بَيْنِ أَظْهُرهِمْ إِلَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهمْ، وَمُونْ أَشْرَافِهمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ابْنُ عَمِّ الرَّسُولِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالْأَسَدِ فِي جَمَاعَةٍ ّقَرِيب مِنْ ثَمَانِينَ مَا بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَةٍ صِدِّيقِ وَصِدِّيقَةٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، وَقَدْ فَعَلَ - فَوَعَدَهُمْ تَعَالَى بالْمُجَازَاةِ الْحَسَنَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَ: ﴿ لَنُجُونَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: ٱلْمُدِينَةُ (١). وَقِيلَ: اَلرِّزْقُ الطَّيِّبُ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ (٢). وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا مَسَاكِنَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَعَوَّضَهُمُ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّضَهُ اللهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ، فَإِنَّهُمْ مَكَّنَ اللهُ لَهُمْ فِي الْبِلَادِ، وَحَكَّمَهُمْ عَلَى رقابِ الْعِبَادِ، وَصَارُوا أُمَرَاءَ حُكَّامًا، وَكُلُّ مِنْهُمْ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وَأَخْبَرَ أَنَّ ثَوَابَهُ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَعْظَمُ مِمَّا أَعْطَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: ﴿ وَلِأَجْرُ ٱلْآخِرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ ﴾ أَيْ مِمَّا أَعْطَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ لَوْ كَانَ الْمُتَخَلِّفُونَ عَنَّ الْهِجْرَةِ مَعَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا ادَّخَرَ اللهُ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَاتَّبَعَ رَسُولَهُ. ثُمَّ وَصَفَهُمْ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أَيْ صَبَرُوا عَلَى الْأَذَى مِنْ قَوْمِهِمْ، مُتَوَكِّلِينَ عَلَى اللهِ الَّذِي أَحْسَنَ لَهُمُ الْعَاقِبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَعْلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونُ ﴿ إِلَيْهَانَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾

[مَا أَرْسِلَ رَسُولٌ إِلَّا مِنَ الْبَشَر]

قَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۲۰٦/۱۷ (۲) الطبرى: ۲۰٦/۱۷

رَسُولًا، أَنْكَرَتِ الْعَرَبُ ذَلِكَ أَوْ مَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ وَقَالُوا: اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ بَشَرًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنَذِرِ النَّاسَ ﴾ الْآيَةَ ايونس: ٢]، وقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِكِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي النَّاسُ ﴾ الْآيَةَ إِلَيْهِمْ فَشَكُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ يَعْنِي أَهْلَ النَّكِرُ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ يَعْنِي أَهْلَ الْكُتُبِ الْمَاضِيَةِ: أَبَشَرًا كَانَتِ الرُّسُلُ إِلَيْهِمْ أَمْ مَلَائِكَةً ؟ فَإِنْ كَانُوا بَشَرًا فَلَا تُنْكِرُوا أَنْ يَكُونَ كَانُوا بَشَرًا فَلَا تُنْكِرُوا أَنْ يَكُونَ كُنتُهُ وَإِنْ كَانُوا بَشَرًا فَلَا تُنْكِرُوا أَنْ يَكُونَ مُحَمِّدٌ عَيْ وَرَعَ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ إِلَّا مِمَالَا نُوحِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ رِجَالًا نُوحِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ النَّذِي أَهْلُ الْكِتَابِ (٢).

ثُمُّ ذَكَر تَعَالَى أَنَّهُ أَرْسَلَهُمْ ﴿ يَالْبَيِنَنَتِ ﴾ أَيْ يِالْحُجَجِ وَالدَّلَائِلِ ﴿ وَالْزُبُرِ ﴾ وَهِي الْكُتُبُ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَاكُ وَغَيْرُهُمْ ( " . وَالزُبُر جَمْعُ زَبُورٍ. تَقُولُ الْعَرَبُ : وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـلُوهُ نَبُرُتُ الْكِتَابِ إِذَا كَتَبْتُهُ. وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ [القمر: ٢٥] وقَالَ : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَ فِي الزَّهُورِ مِنْ بَعْدِ اللَّذِكِ آنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّا إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّالِ الله عَلَيْكَ اللِّكَ لِمَعْنَى مَا أَنْوَلَ الله عَلَيْكَ وَالْمَالِكُ لِمُعْمَ لِعِلْمِكَ بِمَعْنَى مَا أَنْوَلَ الله عَلَيْهِ وَالنَّاعِكَ لَهُمْ مَا أُجْمِلَ وَتُبَيِّنَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْمَالِكُ لَهُمْ مَا أُجْمِلَ وَتُبَيِّنَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلِيَالَهُمْ يَنَظُرُونَ لِأَنْفُومِ وَلَيْكَ اللَّهُمْ مَا أُجْمِلَ وَتُبَيِّنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْبَاعِكَ لَهُ مَا أُجْمِلَ وَتُبَيِّنَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَيْ الله عَلَيْكَ وَلَهُ وَلَيْمَاكُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَلَعَلَهُمُ مَا أَشْكُلُ ﴿ وَلَعَلَهُمُ مُ يَقَعُلُونَ وَكُلُلُهُ وَلَا لَعُمْ مَا أُجْولُ وَلَالْكُولُونَ اللهُ عَلَيْكَ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَشْكُلُ ﴿ وَلَعَلَهُمُ مُ يَقَلَّلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ اللهُ اللْمُ اللهُ اللْعَلَالُونَ اللهُ اللْهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْعُولُ وَلَا اللهُ اللْعُلُولُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَلَيْلُولُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلَالُولُولُ اللْعُلَالُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلَيْلُ اللْعُلَالُولُولُ اللْعُلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِيْلُولُ اللْعُلَالُولُولُ اللْعُلَالَ الللَّهُ الْعُلَالُولُولُولُولُولُ اللْعُلَالِمُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِ

الة . [<u>]</u> الجزالة التاقعين وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوْحِيٓ إِلَيْهِمَّ فَسَعُلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُ مَلَاتَعَ لَمُونَ ﴿ إِنَّا بِلَيْنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّحَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ( أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوۡ يَأۡنِيهُمُ ٱلۡعَـٰ ذَابُ مِنۡ حَيْثُ لَا يَشۡعُرُونَ ١٤ اللَّهِ ٱلۡوَيۡأَخُذَهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِ مِ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَيَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّ إِظْكَلُهُ مَنِ ٱلْمَعِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمَّدَ خِرُونَ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَهُمْ لَايسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ كَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَرْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ ١٠ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا لَنَّ خِذُوا إِلَىٰ هَيْنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَكُ وُنِحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرِّهَبُونِ ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُٱللِّينُ وَاصِبّاً أَفَعَيّراً للَّهِ نَنْقُونَ ﴿ وَمَالِكُمْ مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴿ ثُمَّ الْمُ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُمْ بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿

﴿ اَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّنِيَّاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم يِمُعْجِزِينَ۞ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَيَكُمْ لَرَّءُونُ رَّحِيمٌ۞ [كَيْفَ يَأْمَنُ الْمُجْرِمُونَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حِلْمِهِ وَإِنْظَارِهِ الْعُصَاةَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ وَيَدْعُونَ إِلَيْهَا، وَيَمْكُرُونَ بِالنَّاسِ فِي دُعَائِهِمْ السَّيِّنَاتِ وَيَدْعُونَ إِلَيْهَا، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أَيْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أَيْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ مَخِينَهُ إِلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآمِنتُم مَن فِي السَّمَةِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ إِلَى اللهُ أَلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ إِلَى اللهُ المَنهُ مَن فِي السَمَةِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا فَسَتَعَمُونَ كَيْفَ نَذِيهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فِي الْمَعَايِشِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِهَا فِي أَسْفَارِهِمْ وَنَحْوِهَا تَقَلِّبِهِمْ فِي الْمَعَايِشِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِهَا فِي أَسْفَارِهِمْ وَنَحْوِهَا تَقَلَّبِهِمْ فَي الْمَعَايِشِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِهَا فِي أَسْفَارِهِمْ وَنَحْوِهَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۸/۱۷ الضحاك عن ابن عباس منقطع (۲) الطبري: ۲۱۱/۱۷ (۳) الطبري: ۲۱۱/۱۷

مِنَ الْأَشْغَالِ الْمُلْهِيَةِ. قَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: ﴿تَقَلِّبِهِمْ﴾ أَيْ أَسْفَارِهِمْ اللَّهُ وَالسُّدِّيُّ: ﴿تَقَلِّبِهِمْ اللَّسُنَا الشَّفَارِهِمْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْ يَأْخُلُومُ عَلَى عَجْرُونَ اللّهَ عَلَى أَوْ عَالَيُهُ وَ عَالَهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَجُونِ ﴾ أَيْ أَوْ يَأْخُلُهُمْ عَلَى عَجُونِ ﴾ أَيْ أَوْ يَأْخُلُهُمْ عَلَى عَجُونِ ﴾ أَيْ أَوْ يَأْخُلُهُمُ اللهُ فِي حَالِ خَوْفِهِمْ مِنْ أَخْذِهِ لَهُمْ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَبْلَغَ وَأَشَدَّ ، فَإِنَّ حُصُولَ مَا يُتَوَقَّعُ مَعَ الْخَوْفِ شَدِيدٌ ، وَلِهَذَا قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ : ﴿ أَوْ يَأْخُلُهُمْ عَلَى تَتَوُفِهِ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَثَرِ مَوْتِ صَاحِبِهِ وَتَخَوُّفِهِ بِذَلِكَ (٢) . وكذَا رُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالضَّحَاكِ وقَتَادَةَ يَغْرِهِمْ (٣) . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ رَبَيْكُمْ لَرَهُوفٌ رَحِيمُ ﴾ أَيْ يَذَكُ لَلْ اللّهُ عَلَى أَنْتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ: ﴿ لَا حَيْثُ لَلْ مُنْ اللهِ ، إِنَّهُمْ يَبْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا مَعْ فَي إِذَا أَخَذُهُ لَمْ يُفْلِئُهُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللهِ عَلَيْ وَكَذَلِكَ حَتَى إِذَا أَخَذُهُ لَمْ يُفْلِئُهُ الْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى إِذَا أَخَذَهُ لَلْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيِي صَوْمِهُ مَرَ اللَّهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَمْءٍ يَنَفَيَّوُّا طِلْلَلُمُ عَنِ الْمَهِينِ
وَالشَّمَايِلِ سُجَدًا لِنَهَ وَهُمْ دَخِرُونَ۞ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَانَةٍ وَالْمَلَتِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَرُونَ۞ بَخَافُونَ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن ذَانَةٍ وَالْمَلَتِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَرُونَ۞ بَخَافُونَ
دَمَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَوَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۞﴾

َبُهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَا ۗ ﴿ ثُلِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

السجود كل سيَّ عِلَيْ الَّذِي خَضَعَ لَهُ عَنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ الَّذِي خَضَعَ لَهُ كُلُّ شَيْء، وَدَانَتْ لَهُ الْأَشْيَاءُ وَالْمَخْلُوقَاتُ بِأَسْرِهَا: كُلُّ شَيْء، وَدَانَتْ لَهُ الْأَشْيَاءُ وَالْمَخْلُوقَاتُ بِأَسْرِهَا: جَمَادَاتُهَا وَحَيْوَانَاتُهَا، وَمُكَلِّفُوهَا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَرْئِكَةِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ مَا لَهُ ظِلِّ يَتَفَيَّأُ ذَاتَ الْيَعِينِ وَذَاتَ الشَّمْلُ سَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ للهِ تَعَالَى. قَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ سَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ للهِ عَلَى . قَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ سَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ للهِ مَعَلَى . قَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ سَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ للهِ مَعَلَى . قَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: هُورُونَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: فَوَقُولُهُ: ﴿ وَهَلَ مَنْ يَعْقِلُ إِذْ أَسْنَدَ السَّجُودُ الِنَهِمْ فَقَالَ: ﴿ وَلَكَ مَا فِلْ السَّيَوْنِ وَمَا لَى السَّيَوْنِ وَمَا لَى السَّيَوْنِ وَمَا فَالَ: ﴿ وَلَكَ مَا فَالَ: ﴿ وَلَكَ مَا فَالَ: ﴿ وَلَكَ اللّهُ مَنْ لِكُولَ مَنْ يَعْقِلُ إِذْ أَسْنَدَ السَّجُودُ اللَّهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يَعْقِلُ إِذْ أَسْنَدَ السَّجُودَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ وَلَكَ مَا فَالَ: ﴿ وَلَكَ مَا فَالَ: فَالَ مُعَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ مَا فَالَ: ﴿ وَلَكُولَ اللّهُ عَلَى السَّمَوْنِ وَمَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي اللَّهُ فَا الْ الْمَالَةُ مَا فَالَ: ﴿ وَلَكُولُ اللَّهُ فَالَا اللَّهُ مَا الْ اللَّهُ مَا فَالَ اللَّهُ عَلَى السَّمَوْنَ وَمَا فِي السَّدَوْنِ وَاللَّهُ مَا فَالَ اللَّهُ مَا الْمَالَةُ الْمُوالِ اللْمُعْمَالِهُ السَّدُونَ وَمَا إِلَى السَّيَةِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ السَّمَانِ وَمَا إِلَى السَّهُ السَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمُولُ اللْمُولَ اللْمُ الْمَالَةُ الْمُوالَةُ الْمُؤْلِ اللْمُعْلَى الْمُولَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمَالَا الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِلُهُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ ال

﴿ وَيَلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوَعَا وَكَرْهَا وَطِلَالُهُم إِلْفَدُوّ وَالْاَصَالِ ﴿ ﴾. [الرعد: ١٥] وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْ مُن ﴾ أَيْ تَسْجُدُ للهِ أَيْ غَيْرَ مُسْتَكْبِرِينَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْهِمَ ﴾ أَيْ يَسْجُدُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ مِنَ الرَّبِّ - جَلَّ جَلَالُهُ - ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أَيْ مُثَابِرِينَ عَلَى طَاعَتِهِ تَعَالَى وَامْتِنَالِ أَوَامِرِهِ، وَتَرْكِ زَوَاجِرِهِ.

﴿ اللهِ كَالَ اللهُ لَا نَنَجْدُلُوا إِللهَ إِنِ اتَنَائِنُ إِنَمَا هُوَ إِللهُ وَجِدُّ فَإِتَى فَارَهَبُونِ (اللهُ وَاحِبُّ أَفَعَيْرَ اللهِ فَارَهَبُونِ (اللهُ اللهِ أَنَّ اللهِ فَاللهِ وَاللهُ اللهِ أَنَّ إِذَا مَسَكُمُ الطُّرُ فَإِلَيْهِ لَنَّهُ إِذَا مَسَكُمُ الطُّرُ فَإِلَيْهِ مَجْنُونَ (اللهُ وَيْقُ مِنكُم إِذَا فَرِقُ مِنكُم بِرَجِمْ مَنْكُونَ (اللهُ وَحْدَهُ عَلَيْهُمْ فَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (اللهُ وَحْدَهُ يَسْتَجِقُ الْعِبَادَة]

[اللهُ وَحْدَهُ يَسْتَجِقُ الْعِبَادَة]

يُخْبرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَإِنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ وَرَبُّهُ ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَيْمُونُ ابْنُ مِهْرَانَ وَالسُّدِّيُّ وَقَتَادَةُ وَغُيْرُ وَاحِدٍ: أَيْ دَائِمًا (٩٠). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا: أَيْ وَاجِبًا<sup>(١٠)</sup>. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ خَالِصًا لَهُ، أَيْ لَهُ الْعِبَادَةُ وَحْدَهُ مِمَّنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَغَاثِرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لِمُؤَعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجُعُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣] هَذَا عَلَى قَوْلِ ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَةً، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ بَاب الطُّلُب، أَي ارْهَبُوا أَنْ تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَأَخْلِصُوا لِيَ الطَّاعَةُ، كَفَّوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ ﴾ [الزمر: ٣] ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَالِكُ النَّفْعِ وَالضُّرِّ، وَأَنَّ مَا بِالْعِبَادِ مِنْ رِزْقِ . وَنِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَنَصْرٍ فَمِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ ۚ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ﴾ أَى لِعِلْمِكُمْ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ، فَإِنَّكُمْ عِنْدَ الضَّرُورَاتِ تَلْجَأُونَ إِلَيْهِ، وَتَشَأَلُونَهُ وَتُلِحُّونَ فِي الرَّغْبَةِ إلَيْهِ مُسْتَغِيثِينَ بهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْمَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجْنَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَغَرَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَكُنَ كَفُورًا﴾ [الإسرآء: ٦٧] وَقَالَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱۳/۱۷ (۲) الطبري: ۲۱۵/۱۷ (۳) الطبري: ۲۱۵/۱۷ (۱) الطبري: ۲۱۵/۱۷ ومسلم: ۲۱۹/۱۲ (۵) فتح الباري: ۲۱۸/۱۷ ومسلم: ۹۷/۱۷ (۲) الطبري: ۲۱۷/۱۷ (۸) الطبري: ۲۱۷/۱۷ (۹) الطبري: ۲۱۷/۱۷ (۹) الطبري: ۲۲۲/۱۷ (۱) الطبري: ۲۲۲/۱۷ (۲)

هُهُنَا: ﴿ ثُمَّرَ إِذَا كَشَفَ الضَّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِقُ مِنكُر مِرَهِمَ يَشَرُ كُونَ فَي لِيَكُمُّرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمُ ﴿ قِيلَ: اللَّامُ هُهُنَا لَامُ الْعَاقِبَةِ. وَقِيلَ: اللَّامُ اللَّهُمْ ذَلِكَ لِيَكُمُّرُوا أَيْ يَسْتُرُوا وَيَجْحَدُوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ الْمُسْدِي لِيَكْفُرُوا أَيْ يَسْتُرُوا وَيَجْحَدُوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ الْمُسْدِي إِلَيْهِمُ النِّقَمَ، ثُمَّ تَوَعَدَهُمْ فَائِلًا إِلَيْهِمُ النَّقَمَ، ثُمَّ تَوَعَدَهُمْ فَائِلًا إِلَيْهِمُ النَّقَمَ، ثُمَّ تَوَعَدَهُمْ فَائِلًا ﴿ وَنَمَتَعُوا بِمَا أَنْتُمْ فِيهِ قَلِيلًا فَي اللَّهُ فَيْهِ وَلَيلًا لَا اللَّهُ وَنَمَتَعُوا بِمَا أَنْتُمْ فِيهِ قَلِيلًا لَا اللَّهُ فَيْهِ وَلِيلًا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَجَعْلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأَلَّهِ لَشَعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفَتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ فَي وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيرٌ ﴿ إِنَّ كُنَّا رَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ ٱلْمُسْكُمُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَخَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ السَّوْءُ وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَغَلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ١ [مِنْ أَعْمَالِ الْمُشْرِكِينَ النَّذْرُ لِلْآلِهَةِ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ] يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قَبَائِحِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا ٰمَعَ اللهِ غَيْرَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَالْأَنْدَادِ بِغَيْرِ عِلْم، وَجَعَلُوا لِلْأَوْثَانِ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ فَقَالُوا: ﴿هَكَذَا بِلَّهِ بِزَغْمِهِمْ وَهَنَذَا لِثُمَرُكَآبِنَا ۚ فَهَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا بَعْكُنُونَ﴾ [الأنعام:١٣٦] أَيْ جَعَلُوا لِآلِهَتِهمْ نَصِيبًا مَعَ اللهِ وَفَضَّلُوهَا عَلَى جَانِيهِ، فَأَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بَنفْسِهِ الْكَريمَةِ لَيَسْأَلَنَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ الَّذِي افْتَرَوْهُ وَائْتَفَكُوهُ، وَلَيُقَابِلَنَّهُمْ عَلَيْهِ، وَلَيُجَازِينَّهُمْ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَقَالَ: ﴿ تَاللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كَثُتُدُ ۚ تَفْتَرُونَ۞ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا، وَجَعَلُوهَا بَنَاتِ اللهِ فَعَبَدُوهَا مَعَهُ، فَأَخْطَأُوا خَطَأً كَبِيرًا فِي كُلِّ مَقَام مِنْ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ، فَنَسَبُوا إِلَيْهِ تَعَالَى أَنَّ لَهُ وَلَدًّا وَلَا وَلَدَ لَهُ. ثُمَّ أَعْطَوْهُ أَخَسَّ الْقِسْمَيْنِ مِنَ الْأَوْلَادِ وَهُوَ الْبَنَاتُ. وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَهَا لِأَنْفُسِهِمْ، كَمَا قَالَ: ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنْيَا ﴿ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ [النجم: ٢٢،٢١].

وَقَوْلُهُ هُهُنَا: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنْتِ سُبَحَنَئُم ۗ أَيْ عَنْ قَوْلِهِمْ وَإِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۖ شَيْحَنَئُم ۗ أَيْ عَنْ قَوْلِهِمْ وَإِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۚ شَاكُمْ وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَوْبُونَ ۚ هَا لَكُمْ كَنْ الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَتِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْتَ مَمُونَ ﴾ . [الصافات: ١٥١-٤٥٠] وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴾ تَحَكُمُونَ ﴾ . [الضافات: ١٥١-٤٥٤] وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴾ أَيْ يُخْتَارُونَ لِأَنْفُومِهُمْ مِنَ الْبُنَاتِ أَيْ يَنْتُمُونَ لِلَا نَفُومِهُمْ مِنَ الْبُنَاتِ اللهُ عَنْ قَوْلِهِم عُلُوًا كَبِيرًا.

يُولِوْ الْفِيْدُ إِنَّا الإزالة في عندا لِيكْفُرُواْ بِمَآءَ الْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ فَا كَا عَلَوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَ هُمَّ تَأُللّهِ لَتُسْتَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْ تَرُونَ ﴿ فَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَةُ ,وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَابُشِّرَأَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوكَظِيمٌ ﴿ يَنُوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءَ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ أَيُمُسِكُمُ مَا يُقَونِ ٱمۡ يَدُسُنُهُۥ فِي ٱلتُّرَابِّ ٱلْاسَاءَ مَايَعَكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُٱلسَّوَّةَ ۚ وَيِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَٱلْعَـٰزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْبُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرِكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَستَ تَقْدِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّي لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ۞ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٓ أُمَدِيِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيدٌ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَتِكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَـةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

# [نُفُورُ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الْبَنَاتِ]

﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم إِلَّا أَتَنَ ظَلَ وَجَهُهُم مُسْوَدًا ﴾ أَيْ كَثِيبًا مِنَ الْهُمِّ ﴿ وَهُو كَظِيمٌ ﴾ سَاكِتْ مِنْ شِدَّةِ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْحُرْنِ، ﴿ يَنُورُكُ مِنَ الْفَوْمِ ﴾ أَيْ يَكُرهُ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ ﴿ مِن سُوَةٍ مَا بُثِمْرَ لِهِ اللَّهُ مِن الْفَوْمِ ﴾ أَيْ يَكُرهُ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ ﴿ مِن سُوَةٍ مَا بُثِمْرَ لِهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ فِي اللَّمَانِ ﴾ أَيْ إِنْ أَبْقَاهَا أَبْقَاهَا مُهَانَةً لَا يُورِّتُهُ ا وَلَا يَعْتَنِي بِهَا، ويُغضِّلُ أَوْلادَهُ اللَّكُورَ عَلَيْهَا فِيهِ عَلَيْهَا ﴿ وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الل

﴿ وَلَوْ بُوَالِخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتَبَةِ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَى اللّهِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتَبَةِ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَى الْجَلِ مُسَمَّقٌ وَلَا إِلَى اللّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَنَصِفُ أَلَسِنَتُهُمُ يَسْمَقْدِهُونَ وَنَصِفُ أَلَسِنَتُهُمُ النّارَ وَأَنَهُمُ الْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ النّارَ وَأَنَهُمُ مُنْوَدِنَ اللّهِ مَا يَكْرَهُونَ اللّهِ مَا يَكْرَهُونَ أَنَّ لَهُمُ النّارَ وَأَنَهُمُ مُنْوَدِنَ اللّهِ مَا يَكْرَهُونَ اللّهِ اللّهِ مَا يَكْرَهُونَ اللّهُ النّارَ وَأَنْهُمُ اللّهُ اللّ

[لَا يُؤْخَذُ بِالْمَعَاصِي فَوْرًا]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حِلْمِهِ بِخَلْقِهِ مَعَ ظُلْمِهِمْ، وَأَنَّهُ لَوْ يُوْاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، يُوَاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَبَعًا لِإِهْلَاكِ بَنِي آدَمَ، أَيْ لَأَهْلَكَ جَمِيعَ دَوَابٌ الْأَرْضِ بَبَعًا لِإِهْلَاكِ بَنِي آدَمَ، وَلَكِنَّ الرَّبَّ جَلَّ جَلَالُهُ يَحْلُمُ وَيَسْتُرُ، وَيُنْظِرُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، أَيْ لَا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، إِذْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ لَمَا أَبْقَى أَحَدًا. رَوى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا وَهُو يَقُولُ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُ إِلَّا نَفْسَهُ، هَرَيْرَةَ رَجُلًا وَهُو يَقُولُ: بَلَى وَاللهِ! حَتَّى إِنَّ الْحُبَارَى قَالَ: عَلْمَ الْقَالِمَ لَا يَضُرُ إِلَّا نَفْسَهُ، قَالَ: فَاللّهُ عَلَى وَاللهِ! حَتَّى إِنَّ الْحُبَارَى لَيْ وَكُرهَا بِظُلُم الظَّالِمِ (١٠).

[نِسْبَةُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى اللهِ مَا يَكْرَهُونَ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَعْمَلُونَ ۚ لِللَّهِ مَا ۚ يَكُرَهُونَ ﴾ أَيْ مِنَ الْبُنَاتِ، وَمِنَ الشُّرَكَاءِ الَّذِينَ هُمْ عَبِيدُهُ، وَهُمْ يَأْنَفُونَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمْ شَرِيكٌ لَهُ فِي مَالِهِ.

الْبَاطِلِ بِأَنْ يُجَازَوْا عَلَى ذَلِكَ حُسْنًا، وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى رَادًا عَلَيْهِمْ فِي تَمَنِّيهِمْ ذَلِكَ: ﴿لَا

جَرَمَ ﴾ أَيْ حَقًّا لَا بُدَّ مِنْهُ ﴿أَنَّ لَمُمُ النَّارَ ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿وَأَنَّهُمُ مُفَرَّطُونَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ وَعَيْرُهُمْ: مَنْسِيقُونَ فِيهَا مُضَيَّعُونَ (٢). وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَالَّهُومُ مَنْسَلُهُم مَنْسَلُهُم صَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِم هَنذَا ﴾ ﴿فَالْبُومُ اللَّارِ مِنَ الْفَرَطِ (٣). وَهُو السَّابِقُ إِلَى الْوِرْدِ، وَلَا مُنَافَاةَ إِلَى النَّارِ مِنَ الْفَرَطِ (٣). وَهُو السَّابِقُ إِلَى الْورْدِ، وَلَا مُنَافَاةَ لِلْمَانَةُ إِلَى النَّارِ وَيُنْسُونَ فِيهَا أَيْ لِلْمَنْفَانَ فَيهَا أَيْ يُخَلِّدُونَ.

﴿ ثَالَةِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ النَّيْطِينُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَنَبَ إِلَّا لِشَبَيْنِ لَهُمُ اللَّذِي اَخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِلَّا لِشَبَيْنِ لَمُنْكَ أَلْوَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مَا فَأَخَيا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُونَ وَلَهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مَا فَأَخِيا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ كَالِمَ مُؤْمِنَ ﴿ فَي وَلِكَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ﴿ لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

### [اَلتَّعَزِّي بِمَنْ سَبَقَ]

#### [اَلْقَصْدُ مِنْ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ: إِنَّهُ إِنَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴿ وَهُدَى ﴾ أَيْ لِلْقُلُوبِ ﴿ وَرَحْمَةَ ﴾ أَيْ لِلْقُلُوبِ ﴿ وَرَحْمَةَ ﴾ أَيْ لِلْقُلُوبِ ﴿ وَرَحْمَةَ ﴾ أَيْ لِمُنْ تَمَسَّكَ بِهِ ﴿ لِلْقَرْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ وَكَمَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ الْقُرْآنَ حَيَاةً لِلْقُلُوبِ الْمَيْتَةِ بِكُفْرِهَا، كَذَلِكَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِيَقْمِ لِيَهْمُونَ الْكَلَامَ وَمَعْنَاهُ.

﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِى ٱلْأَنْمَادِ لَعِبْرَةً ۚ نُتَٰقِيكُم مِّنَا فِى بُطُونِهِۦ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّنْدِبِينَ ۞ وَمِن نَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۳۱/۱۷ إسناده ضعيف محمد بن جابر اليمامي الحنفي ضعفه الجمهور وقال ابن حجر: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرًا وعمى فصار يلقن (تقريب) قال الإمام أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه [العلل ۱۱۷/۱]. (۲) الطبري: ۱۷/ ۲۳۲ (۳) الطبري: ۲۳٤/۱۷

نَنَجِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ۞﴾

[الْعِبْرَةُ وَالنَّعْمَةُ فِي الْأَنْعَامِ وَتَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لَكُو ﴾ أَيُّهَا النَّاسُ ﴿ فِي الْأَنْعَدِ ﴾ وَهِي الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ﴿ لَعِبْرَةٌ ﴾ أَيْ لَآيَةٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى حِكْمَةِ عَلَيْهِ النَّاسُ ﴿ فِي الْأَيْقِ الْمُنْقِيكُم مِنَا فِي بَعُلُونِهِ ﴾ خَلَقِهَا وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ ﴿ شُتَقِيكُم مِنَا فِي بَعُلُونِهِ ﴾ أَوْ الضَّمِيرُ عَائِلًا عَلَى مَعْنَى النَّعَمِ ، أَوِ الضَّمِيرُ عَائِلًا عَلَى الْحَيَوَانِ ، فَإِنَّ الْأَنْعَامَ حَيْوَانَاتٌ أَيْ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ ، فَإِنَّ الْأَنْعَامَ حَيْوَانَاتٌ أَيْ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بَطْنِ الْحَيْوَانِ ، وَفِي الْآيَةِ الْأَخْرِى ﴿ مِمَّا فِي بَطُونِهَا ﴾ الْحَيوَانِ ، وَفِي الْآيَةِ الْأَخْرِى ﴿ مَا فِي قَوْلِهِ بَعَالَى : هُولِكِ الْمَالُ الْمُؤْلِقُونَ ﴾ المؤمنون: ٢١] ، وَيَجُوزُ هَذَا وَهَذَا ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : هُولَكِ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ فَيَالَكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ فَلَا الْمُؤْلِقُ فَيْ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَاكُونَ ﴿ فَيَالَمُونَ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ فَيْ فَلَا الْمُهَا فَي الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُونَ فَيْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونِهِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ فَيْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونِهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُولُولِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

وَقَوْلُهُ: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا﴾ أَيْ يَتَخَلَّصُ الدَّمَ بَيَاضُهُ وَطَعْمُهُ وَحَلَاوَتُهُ، مِنْ بَيْنَ فَرْثٍ وَدَم - فِي بَاطِن الْحَيَوَانِ - فَيَسْرِي كُلُّ إِلَى مَوْطِنِهِ، [فإذَا] نَضِّجَ الْغِذَاءُ فِي مِعْدَتِهِ، [تَصَرَّفَ] مِنْهُ دَمٌ إِلَى الْعُرُوقِ، وَلَبَنٌ إِلَى الضَّرْع، وَبَوْلٌ إِلَى الْمَثَانَةِ، وَرَوْثٌ إِلَى الْمَخْرَجِ، وَكُلٌّ مِنْهَا لَا يَشُوبُ الْآخَرَ، وَلَا يُمَازِجُهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْهُ وَلَا يَتَغَيَّرُ بهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَٰٰٓ نَا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ ﴾ أَيْ لَا يَغَصُّ بِهِ أَحَدٌ، وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّبَنَ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ شَرَابًا لِلنَّاسِ سَائِغًا ثَنَّى بذِكْر مَا يَتَّخِذُهُ النَّاسُ مِنَ الْأَشْرِيَةِ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيل وَالْأَعْنَابِ، وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ، وَلِهَذَا امْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ وَمِن ثَمَرُتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَابِ لَلَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا﴾ دَلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ شَرْعًا قَبْلَ تَحْريمِهِ، وَدَلَّ عَلَى التَّسُويَةِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ الْمُتَّخَذِ مِنَ النَّخْل وَالْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَب، وَكَذَا حُكْمُ سَائِر الْأَشْرِبَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ وَالْعَسَلِ، كَمَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ .

كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَا ﴾ السَّكُرُ مَا حُرِّمَ مِنْ تَمْرَتَبْهِمَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا أُجِلَّ مِنْ ثَمْرَتَبْهِمَا (١٠). وَفِي رِوَايَةٍ: السَّكُرُ حَرَامُهُ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالُهُ (١٠). يَعْنِي مَا يَسِن مِنْهُمَا مِنْ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ، وَمَا عُمِلَ مِنْهُمَا مِنْ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ، وَمَا عُمِلَ مِنْهُمَا مِنْ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ، وَمَا عُمِلَ مِنْهُمَا مِنْ يَمْرٍ وَزَبِيبٍ، وَمَا عُمِلَ مِنْهُمَا مِنْ يَمْرٍ وَزَبِيبٍ، وَمَا عُمِلَ مَنْهُمَا مِنْ يَسْرَبُ قَبْلُ أَنْ يَشْرَبُ قَبْلُ أَنْ يَشْرَبُ قَبْلُ أَنْ يَشْرَبُ قَبْلُ اللّهَ لَهُ إِنّهُ إِنّهُ أَشْرَفُ مَا فِي يَقِلُونَ ﴾ نَاسَبَ ذِكْرُ الْعَقْلِ هُهُنَا، فَإِنَّهُ أَشْرَفُ مَا فِي يَقْلُونَ الْمَقْلُ مَلُونًا اللّهَ فَإِنَّهُ أَشْرَفُ مَا فِي

يَنُولُو الْحِدُ إِلَىٰ النزة التاجعين وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَمَّ أَإِنَّ فِي ذَالِك لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (﴿ وَإِنَّ لَكُرْفِ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَ مِرِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَآبِغَا لِلشَّدِيِينَ شَ وَمِن ثَمَرَ تِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكَرَّا وَرِزْقًا حَسَنَاًّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ كَا وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ إِنَّا مُمَّكِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذَٰلُلَّ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُحَنَّلِفُّ ٱلْوَ'نُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُرَّيْنَوَفَنَكُمُّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّإِلَّ أَزْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بِعَدَ عِلْمِرْشَيَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ تُوفِرُ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُ مْ فِيهِ سَوَآةٌ أَفَيِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُون ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُورَ جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِّ أَفَيَّ ٱلْبَيْطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿ اللَّهِ

الْإِنْسَانِ، وَلِهَذَا حَرَّمَ اللهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأُشْرِبَةَ الْمُسْكِرَةَ الْإِنْسَانِ، وَلِهَذَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَمَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ صَيَانَةً لِمُقُولِ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَمَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن الْعُبُونِ اللَّهِ لِيَأْكُولُ مِن الْعُبُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ مَثْكُرُونَ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا اللَّرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى ٱلْغَلِ أَنِ ٱتَغِذِى مِنَ ٱلِجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجِرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۞ ثُمُّ كُبِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُمُّذِيكُ ٱلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيَةُ لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ۞﴾

### [وَفِي النَّحْلِ وَعَسَلِهَا نِعْمَةٌ وَعِبْرَةً]

ٱلْمُرَادُ بِالْوَحْيِ هُنَا ۚ اَلْإِلْهَامُ وَالْهِدَايَةُ، وَالْإِرْشَادُ لِلنَّحْلِ أَنْ تَتَّخِذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا تَأْوِي إِلَيْهَا، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲٤١/۱۷ (۲) الطبري: ۲٤٢/۱۷ (۳) الطبري: ۲٤٩/۱۷ (۳)

يَعْرِشُونَ، ثُمَّ هِيَ مُحْكَمَةٌ فِي غَايَةِ الْإِنْقَانِ فِي تَسْدِيسِهَا وَرَصِّهَا بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِهَا خَلِلٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا تَعَالَى إِذْنًا قَدَرِيًّا تَسْخِيرِيًّا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ كُلِّ الشَّمْرَاتِ، وَأَنْ تَسْلُكَ الطُّرُقَ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى مُذَلَّلَةً لَهَا، أَيْ مُسَهَّلَةً عَلَيْهَا اللهُ تَعَالَى مُذَلَّلَةً لَهَا، أَيْ مُسَهَّلَةً عَلَيْهَا اللهُ تَعَالَى مُذَلَّلَةً لَهَا، أَيْ مُسَهَّلَةً عَلَيْهَا حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ هَذَا الْجَوِّ الْعَظِيمِ، وَالْبَرَارِي الشَّاسِعةِ، وَالْبَرَارِي الشَّاسِعةِ، وَالْبَرَارِي الشَّاسِعةِ، وَالْأَوْدِيَةِ وَالْجِبَالِ الشَّاهِقَةِ، ثُمَّ تَعُودُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا إِلَى بَيْتِهَا لَا تَحِيدُ عَنْهُ وَلَا يُسْرَقً، بَلُ إِلَى بَيْتِهَا وَمَا لَهَا فِيهِ مِنْ فِرَاخٍ وَعَسَلٍ، فَتَبْنِي الشَّمْعَ مِنْ أَجْنِحَتِهَا وَتَقِيءُ الْعَسَلَ مِنْ فِيهَا، وَمَا لَهَا فِيهِ مِنْ فَيَا لَكَ مَنْ الْفِرَاخَ مِنْ دُبُرِهَا، ثُمَّ تُصْبِحُ إِلَى مَرَاعِيهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمُن بُنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هُوقَاسُلُكِي وَقَالَ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هُوقَاسُلُكِي وَقَالَ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هُوقَاسُلُكِي وَقَالَ قَتَادَةً وَعَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هُوقًا سَلُكِي وَقَالَ قَتَادَةً وَعَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:

سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَاً ﴾ أَيْ مُطِيعَةً (١). فَجَعَلَاهُ حَالًا مِنَ السَّالِكَةِ. قَالُ ابْنُ زَيْدٍ: وَهُوَ كَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَزَلَلْنَهَا لَمُمْ فَيِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُونَ﴾ [يس:٧٧](٢) قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَنْقُلُونَ النَّحْلَ بِبُيُوتِهِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَهُوَ يَصْحَبُهُمْ.

وَالْقُوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَظْهَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ حَالٌ مِنَ الطَّرِيقِ، أَيْ فَاسْلُكِيهَا مُذَلَّلَةً لَكِ، نَصَّ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ ابْنُ جَرِير: كِلَا الْقُوْلَيْنِ صَحِيحٌ (٣). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْلِفُ أَلُونُهُ فِيهِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ غَنْلِفُ أَلْوَنُهُ فِيهِ شَفَاةٌ لِلنَّاسِ ﴾ مَا بَيْنَ أَبْيض، وَأَصْفَر، وَأَحْمَر، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْوَانِ الْحَسَنَةِ عَلَى اخْتِلَافِ مَرَاعِيهَا وَمَأْكُلِهَا مِنْهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ أَيْ فِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ، أَيْ مِنْ أَدْوَاءٍ تَعْرِضُ لَهُمْ. قَالَ بَعْضُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الطَّبِّ النَّبُويِّ : لَوْ قَالَ: فِيهِ الشِّفَاءُ لِلنَّاسِ ، لَكَانَ دَوَاءً لِكُلِّ دَاءٍ ، وَلٰكِنْ قَالَ: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ » أَيْ يَصْلُحُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ وَلٰكِنْ قَالَ: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ » ، أَيْ يَصْلُحُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ وَلٰكِنْ قَالَ: مَنْ مَا وَالشَّيْءُ يُدَاوَى بِضِدِّهِ.

-وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ

اللهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ (٥). هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اَلشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ»(٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُ لَآيَةُ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ﴾ أَيْ إِنَّ فِي وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُ لَآيَةُ لِلَّوْمِ يَنَفَكُرُونَ﴾ أَيْ إِنَّ فِي هَذِهِ إِلْهَامِ اللهِ لِهَذِهِ الدَّوَابِّ الضَّعِيفَةِ الْخِلْقَةِ إِلَى الشَّلُوكِ فِي هَذِهِ الْمُهَامَّةِ، وَالاِجْتِنَاءِ مِنْ سَائِرِ الثَّمَارِ، ثُمَّ جَمْعِهَا لِلشَّمْعِ وَالْعَسَلِ، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الْأَشْيَاءِ، لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فِي عَظَمَةِ خَالِقِهَا وَمُقَدِّرِهَا وَمُسَخِّرِهَا وَمُيسِّرِهَا، فَيَسْتَكِلُّونَ بِنَدَكَ عَلَى أَنَّهُ الْفَاعِلُ الْقَادِرُ، الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الْكَلِيمُ الْمُلِيمُ الْمُؤْلِقِيمَ إِلَيْ الْمُلْكِيمُ الْمُلْقِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُنْ إِلَيْ إِلَيْنَا الْقَاعِلُ الْقَاعِلُ الْقَاعِلُ الْقَاعِلُ الْقَاعِلُ الْمُؤْلِقِيمِ اللْهُ الْمُهَا الللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْقَاعِلُ الللّهُ الْفَاعِلُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْف

الرَّحِيمُ. ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ يَنَوَفَنكُمْ ۚ وَمِنكُمْ مَّن ثُرَدُّ إِكَ أَرْزَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرِ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيثُمْ فَذِيرٌ۞﴾

[وَفِي أَطْوَارِ عُمُرِ الْإِنْسَانِ عِبْرَةٌ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي عِبَادِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي
أَنْشَأَهُمْ مِنَ الْعَدَمِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَوَفَّاهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُرُكُهُ
حَتَّى يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ، وَهُوَ الضُّعْفُ فِي الْخِلْقَةِ، كَمَا قَالَ اللهُ
تَعَالَى: ﴿اللّهُ الّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ
قُونُهُ: ﴿لِللّهُ اللّهِ اللّهِ الروم: ٥٤]، وقَوْلُهُ: ﴿لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْرِ

شَيْئًا ﴾ أَيْ بَعْدَ مَا كَانَ عَالِمًا أَصْبَحَ لَا يَدْرِي شَيْئًا مِنَ الْفَنَدِ وَالْخَرَفِ، وَلِهَذَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ النُّخُلِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَم، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفَالَ زُهْيَرُ بْنُ وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» (٧). وَقَالَ زُهْيَرُ بْنُ أَبِي سَلْمَى فِي مُعَلَّقَتِهِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» (٧). وَقَالَ زُهْيَرُ بْنُ أَبِي سَلْمَى فِي مُعَلَّقَتِهِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، (٧) مَنْ مَنْ يَعِشْ سَيْمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ

تُمَانِينَ عَامًا - لَا أَبَا لَكَ - يَسْأَمِ رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ تُمِنْهُ وَمَنْ تُخْطِىءْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ

تُوتْهُ وَمَنْ تَخْطِىءُ يُخْمَرُ فَيَهُرَمِ ﴿وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِى الرِّزَقِ فَمَا الَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۞﴾

(۱) يتعلق بما قبله أي كما وردت السنة بذلك (۲) الطبري: ۱۷۸/ ۲۶۹
 (۳) الطبري: ۲٤۹/۱۷ (٤) فتح الباري: ۱۷۲/۲۸ ومسلم: ۲/ ۸۱/۱۰ ومسلم: ۲/ ۸۱/۱۱ (۲) فتح الباري: ۱۲۳/۸۶

المنظل ا

مَّمَلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَ هُ مِنَّارِزْقًا حَسَنَا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًّا هَلْ يَسْتَوُ، كَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فِي وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لاَيَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مُولَىٰ اللهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن مَوْكَنهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (أَنَّ) وَلِلَّهِ غَيْبُ

ي سروِ تعدي وسوسى عمر وستصيف ويوسي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَاۤأَمُّرُالْسَاعَةِ إِلَّا كُلَّمْحِ ٱلْبَصَرِ اَوْهُواَقَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

ا وهو القرب إن الله على كل سىء قد ير الإي والله أَخْرَجَكُمْ مِّنَا بُطُونِ أُمَّهَا يَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ

﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهِ إِلَى اللَّي اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْ

ٱلْأَخْتَانُ. وَقِيلَ: ٱلْأَصْهَارُ. قُلْتُ: فَمَنْ جَعَلَ ﴿وَحَفَدَةً﴾ مُتَعَلِّقًا بِأَزْوَاجِكُمْ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْأَوْلَادَ، وَأَوْلَادَ الْأَوْلَادِ، وَالْأَصْهَارَ – لِأَنَّهُم أَزْوَاجُ الْبَنَاتِ – أَوْ:

رُوْدُ أَوْلَادُ الزَّوْجَةِ . كَمَا قَالَهُ الشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ، فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يَكُونُونَ نَحْتَ أَزَفِ الرَّجُلِ وَ فِي حِجْرِهِ وَفِي خِدْمَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ أَيْ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ الْمُشَامِ الْمُنْعِمِ غَيْرَهُ: ﴿ أَفِيالَلِكُ فِي عِبَادَةِ ﴿ وَهُمُ الْأَنْدَادُ وَالْأَصْنَامُ ﴿ وَيَغِمَتِ اللّهِ هُمْ يَكُمُرُونَ ﴾ أَيْ يَسْتُرُونَ نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَيُضِيفُونَهَا إِلَى غَيْرِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُمْتَنًا عَلَيْهِ: أَلَمْ أُزَوَّجُكَ؟ أَلَمْ أَكُومُكَ؟ أَلَمْ أَكُمْ مُكَا الْهَلِيمِ مُلْكَ الْخَيْلَ وَالْإِلَى، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ أَلَى مُنْتَا عَلَيْهِ: أَلَمْ أَزَوْكَ تَرْأُسُ أَلَى مُنْتَا اللهَ عَلَيْهِا مَا اللهِ عَلَيْهِا مُنْ اللهَ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِا مُنْ اللهَ عَلَيْهِا مُنْ اللهَ عَلَيْهِا اللّهِ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِا مُنْ اللّهِ عَلَيْهِا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِا مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ إِلَى الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَوْدِ الْكَالْمُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامِةِ عَلَى الْقَلَامَةِ مُعْمَالًا عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللّهُ الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْكَامِلُونَ الْمُؤْلِقِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْ

وَتَرْبَعُ؟»(٥).

[وَفِي أَمُورِ مَعَايِشِ الْإِنْسَانِ آيَةٌ وَنِعْمَةٌ]

يُبيِّنُ تَعَالَى لِلْمُشْرِكِينَ جَهْلَهُمْ وَكُفْرَهُمْ فِيمَا زَعَمُوهُ للهِ مِنَ الشَّرَكَاءِ، وَهُمْ يَعْتَرِفُونَ أَنَّهَا عَبِيدٌ لَهُ كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِمْ فِي حَجِّهِمْ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. فَقَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ: أَنْتُمْ لَا مَلْكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. فَقَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ: أَنْتُمْ لَا مَوْضَى لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. فَقَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ، فَكَيْفَ يَرْضَى هُو تَعَالَى بِمُسَاوَاةِ عَبِيدٍ لَهُ فِي الْإللَهِيِّةِ وَالتَّعْظِيمِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن فَي الْآيَةِ الْأَخْرَى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شَرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَلَكُمْ مَن الْمُولِيقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: يَقُولُ: لَمْ يَكُونُوا الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: يَقُولُ: لَمْ يَكُونُوا الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: يَقُولُ: لَمْ يَكُونُوا الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: يَقُولُ: لَمْ يَكُونُوا الْمُؤْلِقُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: يَقُولُ: لَمْ أَنْشِرِكُونَ اللّهُ مُنِكُمْ فَلَكُمْ مُن مَن مَعِيَ فِي سُلُطَانِي، فَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ اللّهُ مُولِكُ مَن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى فِي اللّهُ عَنْ اللّهُ وَقَالُ فِي الرِّوايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ: فَكَيْفَ يَعْمَلُونُ الْكُولُ وَالَهُ فِي الرَّوايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ: فَكَيْفَ يَعْمَلُونُ الْمُعَلِي اللْهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي عَنْهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ال

تَرْضَوْنَ لِي مَا لَا تَرْضَوْنَ لِأَنْفُسِكُمْ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَفَينِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ أَيْ: إِنَّهُمْ جَعَلُوا شِهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، فَجَحَدُوا نِعْمَتُهُ، وَأَشْرَكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ. وَعَنِ الْحَسَنِ الْبُصْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : . . . وَاقْنَعْ بِرِزْقِكَ مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الرَّحْمُنَ الْأَشْعَرِيِّ : . . . وَاقْنَعْ بِرِزْقِكَ مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الرَّحْمُنَ الْأَنْيَا بِهِ كُلًا، فَضَلَ بَعْضَ فِي الرِّزْقِ بَلَاءً يَبْتَلِي بِهِ كُلًا، فَيَبْتَلِي بِهِ كُلًا، فَيَبْتَلِي مِنَ الدُّنْقِ بَلَاءً يَتْتَلِي بِهِ كُلًا، فَيَبْتَلِي مَنْ بَسَطَ لَهُ كَيْفَ شُكُرُهُ لِلهِ وَأَدَاؤُهُ الْحَقَّ الَّذِي الْفَيْ الْمَتَقَ الَّذِي الْفَيْ الْمَعْرَضَ عَلَيْهِ فِيمَا رَزَقَهُ وَخَوَّلُهُ؟ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (٢).

عَمْرُصُ عَلَيْهِ فِيهَا رَرْفَهُ وَحُولُهُ؛ رَوْاهُ ابن ابِي حَايِمُ . ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَيْينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِياً لِبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكَفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[وَمِنَ النَّعَمِ وَالْآيَاتِ الْأَزْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ وَالْأَحْفَادُ]

يَذْكُرُ تَعَالَى نِعَمَهُ عَلَى عَبِيدِهِ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَزْوَاجًا مِنْ جِنْسِهِمْ وَشَكْلِهِمْ، وَلَوْ جَعَلَ الْأَزْوَاجَ مِنْ نَوْعِ أَزْوَاجًا مِنْ وَلَكِنْ مِنْ آَنُهُ وَالرَّحْمَةُ، وَلٰكِنْ مِنْ آَدُو مَا حَصَلَ الْالْيُلَافُ وَالْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ، وَلٰكِنْ مِنْ آَزُواجًا لِلذُّكُورِ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَ مِنَ الْأَزْوَاجِ الْبَيْنِ وَالْحَفَدَةَ وَهُمْ أَوْلَادُ الْبَيْنِ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَاكُ وَابْنُ زَيْدٍ (٣). قَالَ شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَاكُ وَابْنُ زَيْدٍ (٣). قَالَ شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ بَيْنِ وَحَفَدَةً ﴾ وَهُمُ وَهُمُ

الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ (٤٠). وَقِيلَ: اَلْخُدَمُ وَالْأَعْوَانُ. وَقِيلَ: أ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۲/۱۷ (۲) ابن أبي حاتم (۱۲۵۸۳) ۲۲۹۱/۷ مرسل منقطع (۳) الطبري: ۲۵۷٬۲۵۲/۱۷ (٤) الطبري: ۲۷/ ۲۵۷ (۵) مسلم: ۲۷۷۹/۶

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَشتَطِيعُونَا۞ فَلَا تَضْرِيُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْشُر لَا تَعْلَمُونَ﴾

#### [اَلنَّكِيرُ عَلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ] يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَعَهُ

غَيْرَهُ، مَعَ أَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمَعَ هَذَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ ﴿ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَتِ وَالْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ ﴿ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْئَا﴾ أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْزَالِ مَطَرٍ، وَلَا إِنْبَاتِ زَرْعِ وَلَا شَجَرٍ، وَلَا يَمْلِكُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ، أَيْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ لَوْ أَرَادُوهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ لَوْ أَرَادُوهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَشْرِيُوا لِلّهِ الْأَمْثَالُ ﴾ أَيْ لَا تَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا وَأَشْبَاهًا وَأَمْنَالًا ﴿ وَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَيَشْهَدُ وَأَمْثَلُ اللّهِ إِلّا هُونَ اللّهَ يَعْلَمُ وَالنّهُ لِمَ عَلَيْونَ ﴾ أَيْ: إِنّهُ يَعْلَمُ وَيَشْهَدُ وَأَمْثَالًا إِلَا إِلَا إِلّهُ إِلّا هُو، وَأَنْتُمْ بِجَهْلِكُمْ تُشْرِكُونَ بِعَغَيْرَهُ.

﴿ اللَّهِ مَنْكُ مَنَكُ مَنَكُ مَنْكُ الْمَبْكُ اللَّهِ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ اللَّهِ مَنْكُ اللَّهُ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ اللَّهُ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ اللَّهُ مَنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مَنْكُ اللَّهُ مِنْكُ مَنْكُ اللَّهُ مِنْكُ مِنْكُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ ال

يَسْنَوُكُ لَلْمُوْمِنُ يَلَوُّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۞﴾ [مَثَلٌ لِلْمُؤْمِن وَالْكَافِر أَوْ لِلْوَثَن وَالْحَقِّ]

قَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا مَثَلُّ ضَرَبَهُ اللهُ لِلْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ (١٠). وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ (٢٠). وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرِ (٣٠). فَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مَثَلُ الْكَافِرِ، وَالْمَرْزُوقُ الرِّزْقَ الْحَسَنَ، فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سرًّا وَجَهْرًا هُوَ الْمُؤْمِنُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: هُو مَثَلٌ الْمُؤْمِنُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: هُو مَثَلٌ الْمُؤْمِنُ لِلْوَتَنِ وَلِلْحَقِّ تَعَالَى، فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا (٤٠)؟! وَلَمَّا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَاضِحًا بَيِّنًا لَا يَجْهَلُهُ إِلَّا كُلُّ غَبِيْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَلْمَمْدُ لِللَّهِ بَلْ اَحْتَمُهُمْ لَا يَجْهَلُهُ إِلَّا كُلُ عَبْمُونَ ﴾.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَجُمَائِنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى

شَىٰءِ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَـٰلُهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ
يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾
[مَثَلٌ آخَرُ]

قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهَذَا أَيْضًا اللَّمُرَادُ بِهِ الْوَتْنُ وَالْحَقُّ تَعَالَى. يَعْنِي أَنَّ الْوَثَنَ أَبْكُمُ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَنْطِقُ بِخَيْرِ وَلَا بِشَيْءٍ، وَلَا يَنْطِقُ بِخَيْرِ وَلَا بِشَيْءٍ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ بِالْكُلِّيَّةِ، فَلَا مَقَالَ وَلَا فَعَالَ، وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلُّ أَيْ عِيَالٌ وَكُلْفَةٌ عَلَى مَوْلَاهُ ﴿ أَيْنَمَا يُوجَهِهُ ﴾ أَيْ يَبْعَثُهُ ﴿لَا يَأْتِ بِغَيْرٍ ﴾ وَلَا يَنْجَحُ مَسْعَاهُ ﴿هَلَ هَوَلَا مُ

يَسْتَوِى ﴾ مَنْ هَذِهِ صِفَاتُهُ ﴿ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰٰٰ ۗ أَيْ بِالْقِسْطِ، فَمَقَالُهُ حَقَّ وَفِعَالُهُ مُسْتَقِيمَةٌ ﴿ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمَةٌ ﴿ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمَةٌ ﴿ وَهُو مَثَلٌ لِلْكَافِرِ مُسَتَقِيمٍ ﴾ . وقال الْعُوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : هُوَ مَثَلٌ لِلْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ .

ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ لَكُونَ اللَّهُ السَّاعَةِ] [الْغَيْبُ لِلهِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ كَمَالُ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ فِي عِلْمِهِ فَعْبُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِصَاصِهِ بِعِلْمِ الْغَيْبِ، فَلَا اطِّلَاعَ لِأَحْدِ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُطْلِعَهُ تَعَالَى عَلَى مَا يَشَاءُ، وَفِي قُدْرَتِهِ التَّامَةِ الَّتِي لَا تُخَالَفُ وَلَا تُمَانَعُ، وَأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ، كَمَا قَالَ: ﴿وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَبَحِدَةٌ كَلَمْتِم بِالْبَصِرِ ﴾ [القمر: ٥٠] أَيْ فَيكُونُ مَا يُريدُ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿وَمَا آمَنُ السَاعَةِ لِلَا كَنَتْمِ الْبَصَرِ أَوْ هُو اَقْرَبُ إِنَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَلَا يَعْمُكُمْ إِلّا كَنَقْسِ فَعِيمِ لَقَ هُو اَقْرَبُ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَهُو اَقْرَبُ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

[وَمِنْ نِعَمِ اللهِ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ]

ثُمُّ ذَكَرَ تَعَالَى مِنَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ فِي إِخْرَاجِهِ إِنَّاهُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا يَرْزُقُهُمُ السَّمْعَ النِّذِي بِهِ يُدْرِكُونَ الْأَصْوَاتَ، وَالْأَبْصَارَ الَّتِي بِهَا يُجِسُونَ الْأَصْوَاتَ، وَالْأَبْصَارَ الَّتِي بِهَا يُجِسُونَ الْمُونِيَّاتِ، وَالْأَفْوَلُ الَّتِي مَرْكَزُهَا الْقَلْبُ عَلَى الصَّجِيحِ. وَقِيلَ: الدِّمَاغُ. وَالْعَقْلُ بِهِ يُمَيَّزُ بَيْنَ عَلَى الصَّجِيحِ. وَقِيلَ: الدِّمَاغُ. وَالْعَقْلُ بِهِ يُمَيَّزُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ ضَارِّهَا وَنَافِعِهَا، وَهَذِهِ الْقُوَى وَالْحَوَاسُّ تَحْصُلُ لِلْاسْيَاءِ ضَارِّهَا وَنَافِعِهَا، وَهَذِهِ الْقُوى وَالْحَوَاسُ تَحْصُلُ وَلِلْاسْيَاءِ عَلَى التَّذْرِيحِ قَلِيلًا قَلِيلًا، كُلِّمَا كَبُر زِيدَ فِي سَمْعِهِ لِلْاسْيَانِ عِلَى التَّذْرِيحِ قَلِيلًا قَلِيلًا، كُلِّمَا كَبُر زِيدَ فِي سَمْعِهِ وَبُصَرِهِ وَعَقْلِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ تَعَالَى هَذِهِ فِي الْإِنْسَانِ لِيَتَمَكَّنَ بِهَا مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ تَعَالَى، فَيَسْتَعِينُ بِكُلُّ جَلًا عَلِي مَوْلَاهُ.

كَمَا جَاءَ فِي صَجِيح الْلُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) الطبري: ٢٦١/١٧ العوفي ضعيف (٢) الطبري: ٢٦١/١٧

<sup>(</sup>٣) الطبري: ٢٦٣/١٧ (٤) الطبري: ٢٦٣/١٧

اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَقُولُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بشَيْءٍ أُفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا،ۚ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ دَعَانِيَ لَأَجِيبَنَّهُ، وَلَئِنِّ اَسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيَ فِي قَبْض نَفْس عَبْدِي الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ اللهِ فَمَعْنَى الْبِحدِيثِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْلَصَ الطَّاعَةَ صَارَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا يَسْمَعُ إِلَّا لِلَّهِ، وَلَا يُبْصِرُ إِلَّا لِلَّهِ ، أَيْ مَا شَرَعَهُ اللهُ لَهُ، وَلَا يَبْطِشُ وَلَا يَمْشِي إِلَّا فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُسْتَعِينًا بِاللهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلِهَذَا ۚ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ فِي غَيْرٍ الصَّحِيح بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَرِجْلَهُ أَلَّتِي يَمْشِي بِهَا»: «فَبِي يَسْمَعُ، َوَبِي يَبْصُرُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي (٢). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْمُ نَشْكُرُونَ﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآَيَةِ الْأُخْرَى: ﴿قُلْ هُوَ اَلَذِى أَنشَاكُةُ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالأَبْصَدَرِ وَالْأَقِدَةً قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الملك: ٢٤،٢٣].

[وَفِي تَسْخِيرِ الطَّيْرِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ آيَةً] ثُمَّ نَبَّهَ تَعَالَى عِبَادَهُ إِلَى النَّظَرِ إِلَى الطَّيْرِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض، كَيْفَ جَعَلَهُ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، مَا يُمْسِكُهُ هُنَاكَ إِلَّا اللهُ بِقُدْرَتِهِ تَعَالَى، الَّتِي جَعَلَ فِيهَا قُوِّي تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَسَخَّرَ الْهَوَاءَ يَحْمِلُهَا وَيُسَيِّرُ الطَّيْرَ كَذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمُلْكِ: ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا إِلَى الطَّلِّيرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمَّسِكُهُنّ إِلَّا ٱلرَّمْنَةُ إِنَّهُم بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ﴾ [الملك: ١٩] وَقَالَ لهُهُنَا: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ

بُوْتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ الْمَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتُنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَـٰلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَـٰالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَلَالِك يُتِيكُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُوك ۞ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ يَعْرِفُونَ يَعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكُنفُرُونَ ١

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ مُبُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَ ايَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمِ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثَنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَ الِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرْبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ كَنْالِك يُتِرَّ يُعِمَّلُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسَلِمُونِ ﴿ إِنَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنَّهُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكَ ثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ وَهِا وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًاثُمُّ لَا يُؤَذَّ لَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمَ يُسْتَعَنَّونَ ﴿ وَإِذَا رَءَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ وَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآ اهُمَّ قَالُواْرَبِّنَاهَـُؤُلَآءِ شُرَكَٓ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ وَٱلْقَوَا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّامِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ

[اَلْبُيُوتُ وَالْأَثَاثُ وَالثِّيَابُ مِنْ نِعَم اللهِ]

يَذْكُرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَمَامَ نِعَمِهِ عَلَى عَبيدِهِ بَمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي هِيَ سَكَنُّ لَهُمْ، يَأْوُونَ إِلَيْهَا، وَيَسْتَتِرُونَ بِهَا، وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا بِسَائِرِ وُجُوهِ الْإنْتِفَاعِ، وَجَعَلَ لَهُمْ أَيْضًا مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامَ بُيُوتًا أَيْ مِنَ الْأَدَم، يَسْتَخِفُونَ حَمْلُهَا فِي أَسْفَارِهِمْ لِيَضْرِبُوهَا لَهُمْ فِي إِقَامَتِهِمُ فِي السَّفَر وَالْحَضَر، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ نَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا﴾ أي الْغَنَم ﴿ وَأَوْبَارِهَا﴾ أي الْإبل ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ أَي الْمَعْزِ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْأَنْعَامَ ﴿ أَثَثَاۗ ﴾ أَيْ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ أَثَاثًا وَهُوَ الْمَالُ. وَقِيلَ: الْمَتَاعُ. وَقِيلَ: الثِّيابُ. وَالصَّحِيحُ أَعَمُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَإِنَّهُ يُتَّخَذُّ مِنَ الْأَثَاثِ الْبُسُطُ وَالثِّيَابُ وَغَيْرُ ۚ ذَٰلِكَ، وَيُتَّخَذُ ۚ مَالًا وَتِجَارَةً، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الْأَثَاثُ: ٱلْمَتَاعُ<sup>(٣)</sup>. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَهُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳٤٨/۱۱ (۲) فتح الباري: ۳٥٣/۱۱ (۳) الطبرى: ۲۶۸/۱۷

وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَالْضَحَّاكُ وَقَنَادَةُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ أَيْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَوَقْتٍ مَعْلُوم.

[اَلظَّلَالُ وَالْجِبَالُ وَسَرَابِيلُ الثَّوْبِ، وَالْحَدِيدُ أَيْضًا مِنْ نِي اللهِ] نِعَم اللهِ]

نِعَمِ اللهِ ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَا خَلَقَ ظِلْلَا ﴾ قَالَ قَتَادَةُ:
يَعْنِي الشَّجَرَ (١٠). ﴿ وَجَعَكَلَ لَكُمْ مِّمَا خَلَقَ ظِلْلَا ﴾ قَالَ قَتَادَةُ:
يعْنِي الشَّجَرَ (١٠). ﴿ وَجَعَكَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانِ أَيْ فَصُونًا وَمَعَاقِلَ كَمَا ﴿ جَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾
وَهِي الثِّيَابُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَدِيدِ الْمُصَفَّحِ وَالزَّرَدِ وَغَيْرِ الْمُصَفَّحِ وَالزَّرَدِ وَغَيْرِ الْمُصَفَّحِ وَالزَّرَدِ وَغَيْرِ الْمُصَفَّحِ وَالزَّرَدِ وَغَيْرٍ فَلِكَ ، ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُ يَعْمَتُمُ عَلَيْكُمْ أَيْ هُكَذَا يَجْعَلُ لَكُمْ مَا تَشْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أَمْرِكُمْ وَمَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، لِيَكُونَ عَوْنًا لَكُمْ مَا تَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أَلْمِ مِنْ ﴿ فَتَاجُونَ إِلَيْهِ ، لِيَكُونَ عَوْنًا لَكُمْ مَا لَكُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ (لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ) هَكَذَا فَسَرَّهُ لَكُمْ اللهُمْ مِنْ ﴿ فَسُلِمُونَ ﴾ أَيْ مِنَ الْجُمْهُورُ ، وَقَرَءُوهُ بِكَسُرِ اللَّامِ مِنْ ﴿ فَسُلِمُونَ ﴾ أَيْ مِنَ الْإَسْلَام .

### [مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِن تَوَلَّوَا ﴾ أَيْ بَعْدَ هَذَ الْبَيَانِ وَهَذَا الاِمْتِنَانِ، فَلَا عَلَيْكَ مَالَئِكُ الْمُبِينُ ﴾ وَقَدْ أَدَيْتُهُ إِلَيْهِمْ ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْلَبَائُ الْمُبِينُ ﴾ وَقَدْ أَدَيْتُهُ إِلَيْهِمْ ﴿ يَكُونَهَا ﴾ أَيْ يَعْرِفُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْمُسَدِي إِلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَمَعَ هَذَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَيُعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَيُسْنِدُونَ النَّصْرَ وَالرِّزْقَ إِلٰى غَيْرِهِ ﴿ وَأَكَثُومُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ .

ِرِدْنَهُمْ عَلَابًا فَوْقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﷺ زِدْنَهُمْ عَلَابًا فَوْقَ ٱلْعَدْسِرِ كِينَ يَوْمَ الْحَشْرِ] [حَالُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحَشْرِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ شَأْنِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخْرَةِ، وَأَنَّهُ يَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وَهُوَ نَبِيُّهَا، يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا أَجَابَتْهُ فِيما بَلَّغَهَا عَنِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِللَّذِينَ كَمَّ مُولًا فَي فِي اللِاعْتِذَارِ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بُطْلَانَهُ وَكِذْبُهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنظِفُونَ ﴿ وَلَا يُؤْدُنُ لَمَمْ وَكِلْ هُونَ المرسلات: ٣٦،٣٥] فَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا هُولَا هُمْ

النّهِ يَن كُفُرُواُ وَصَدُّواُ عَن سَبِيلِ اللّهِ نِدْ نَهُمْ عَذَاباً فَوْقَ النّهِ يِن كُفُرُواُ وَصَدُّواُ عَن سَبِيلِ اللّهِ نِدْ نَهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِمِ مَّ وَجِمَّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى الْمَةِ شَهِيدًا عَلَى اللّهَ عِنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

يُسْتَعْلَبُونَ فَكُ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُولُ أَي اللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَالْعَدَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَهُمْ أَيْ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ بَلْ يَأْخُذُهُمْ سَاعَةً وَاحِدَةً. ﴿ وَلَا هُمْ يُعْلُونَ ﴾ أَيْ لَا يُؤخّرُ عَنْهُمْ بَلْ يَأْخُذُهُمْ سَرِيعًا هِوَلَا هُمْ يُعْلُونَ ﴾ أَيْ لَا يُؤخّرُ عَنْهُمْ بَلْ يَأْخُذُهُمْ سَرِيعًا أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، فَيُشْرِفُ عُنُقٌ مِنْهَا عَلَى الْخَلَاثِقِ، وَتَزْفِرُ زَفْرَةً لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَنَا مَنْهُا عَلَى الْخَلَاثِقِ، وَتَزْفِرُ زَفْرةً لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَنَا مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ. وَيكذَا وَيكذَا، وَتَذْكُرُ أَصْنَافًا مِنَ النَّاسِ، كَمَا اللهِ إِلْهَا آخَرَ. وَيكذَا وَيكذَا، وَتَذْكُرُ أَصْنَافًا مِنَ النَّاسِ، كَمَا اللهِ إِلْهَا آخَرَ. وَيكذَا وَيكذَا، وَتَذْكُرُ أَصْنَافًا مِنَ النَّاسِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَنْطُوي عَلَيْهِمْ، وَتَلْتَقِطُهُمْ مِنَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَنْطُوي عَلَيْهِمْ، وَتَلْتَقِطُهُمْ مِنَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَنْطُوي عَلَيْهِمْ، وَتَلْتَقِطُهُمْ مِنَ كَمَا خَاءَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَنْطُوي عَلَيْهِمْ، وَتَلْتَقِطُهُمْ مِنَ اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَا اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُ اللّهُ مَعْمَلُولُ اللّهُ تَعَالَى: فَاللّهُ مَعْمَلُ اللّهُ مَعْمَلُهُمْ مِنَ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَعِعُوا لَمَا تَعْيُطُ وَيُولِي لَا كَنْ مَنْونَ اللّهُ تَعَلَى اللّهُ مَعْمَلُولُ اللّهُ تَعَلَى اللّهُ وَيُولِي اللّهُ وَيُولُولُ اللّهِ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۲٦٩/۱۷

مَصِّرِفًا ﴾ [الكهف: ٥٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّيِنَ كَفَرُواْ حِبْنَ لَا يَكُفُرُونَ عَن فُجُوهِهِ مُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ هُمْ فَتَتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُظُرُونَ ﴾ [الأنبيآء: ٢٩، ٢٥].

[يَسْتَسْلِمُ الْجَمِيعُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَلْقَوَا إِلَى اللّهِ يَوْمَهِ السّالَةَ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ: ذَلُوا وَاسْتَسْلَمُوا يَوْمَئِذِ ( اللّهِ أَي اسْتَسْلَمُوا لللهِ جَمِيعُهُمْ ، فَلَا أَحَدَ إِلّا سَامِعٌ مُطِيعٌ ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَسِّعُ مُوالِيعٌ مَ وَأَبْصِرْ مَنْ مَا أَسْمَعُهُمْ وَمَا أَبْصَرَهُمْ يَوْمَئِذِ ، وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ تَرَى الْهِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا أَبْصَرَهُمْ يَوْمَئِذِ ، وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِلَا اللّهُ مِيعَنَا ﴾ . . . الآيتُ أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا ﴾ . . . الآيتَ السّجدة : ١٢] ، وقَالَ: ﴿ وَعَنْتِ الْوَجُوهُ لِلّهَ عَ الْفَيْوَةِ ﴾ [طه: [السجدة : ١٢] ، وقَالَ: ﴿ وَعَنْتِ الْوَجُوهُ لِلّهَ عَ الْفَيْوَةِ ﴾ [طه: وقَوْلُهُ : ﴿ وَالْفَوْلُ إِلَى اللّهِ يَوْمَهِ لِ السّلَمُ قَوْمَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ افْتِرَاءً عَلَى وَقَوْلُهُ ، فَلا نَاصِرَ لَهُمْ وَلا مُعِينَ وَلا مُعِينَ وَلا مُجِيرَ .

[الزِّيَادَةُ فِي عَذَابِ الْمُفْسِدِينَ مِنَ الْكُفَّارِ]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَعَذَابًا وَدَنَهُمْ عَذَابًا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَذَابًا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَذَابًا عَلَى صَدِّهِمُ النَّاسَ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُمْ عَنْهُ وَيَتَوْتَ عَنْهُ ﴾ أَيْ يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ اتِّبَاعِهِ يَنْهُوْنَ النَّاسَ عَنِ اتَّبَاعِهِ الْمُعَوِّقَ عَنْهُ وَيَتَوْتَ عَنْهُ ﴾ أَيْ يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ اتَّبَاعِهِ

وَيَبْتَعِدُونَ هُمْ مِنْهُ أَيْضًا ﴿وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْشُكُمْ وَمَا يَشْعُونَ﴾ [الأنعام: ٢٦] وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَفَاوُتِ الْكُفَّارِ فِي عَذَابِهِمْ كَمَا يَتَفَاوَتُ الْمُؤْمِنُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَدَرَجَاتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:

﴿ وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِ أَمْنَةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُؤُلَآءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[كُلُّ نَبِيِّ يَشْهَدُ عَلَى أُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ: ﴿وَيَوْمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ: ﴿وَيَوْمَ الْمَعْنُ فِي كُلُ أَمْلَةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّن أَنْفُسِمٍ مَّ وَجِشْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتَوُلَا إِنَّهُ وَهَوْلُهُ، وَمَا مَنْ هَتَوُلاً إِنَّهُ فِيهِ مِنَ الشَّرفِ الْعَظِيمِ وَالْمَقَامِ الرَّفِيعِ، وَهٰذَهِ مَنَحَكَ الله فِيهِ مِنَ الشَّرفِ الْعَظِيمِ وَالْمَقَامِ الرَّفِيعِ، وَهٰذَهِ الْآيَةُ شَهِيهَةٌ بِالْآيَةِ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حِينَ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ صَدْرَ سُورَةِ النِّسَاءِ، فَلَمَّا وَصَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ صَدْرَ سُورَةِ النِّسَاءِ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أَمْتَمْ مِشْهِيدِ وَجِئْنَا مِكَ عَلَى مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا هَاللهُ ﷺ: (حَسْبُكَ»: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلَى مَنْ عُلْ أَنْهُ عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلَى مَنْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلَى اللهُ عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ: فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### [اَلْقُرْآنُ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَزَّنَا عَلَيْكَ الْكِتنَبَ تِنْمَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ قَالَ الْفُرْآنِ كُلُّ عِلْم وَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ قَالَ الْفُرْآنِ كُلُّ عِلْم وَكُلُّ شَيْءٍ (٢). فَإِنَّ الْقُرْآنَ اشْتَمَلَ عَلَى كُلِّ عِلْم نَافِع مِنْ خَبَرِ مَا سَبَقَ وَعِلْمٍ مَا سَيَأْتِي، وَكُلِّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ ، وَمَا النَّاسُ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ اللَّهُ وَوَهُدَى ﴾ أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾. وقال النَّاسُ إلَيْهِ الْمُورَاعِيُّ : ﴿ وَرَحْمَهُ وَلِهِ : ﴿ وَرَحْمَهُ وَلِهُ الْمُرَاعِيُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وقال النَّاسُ اللَّهُ وَلَهِ : ﴿ وَرَحْمَهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُوالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللْهُ الللللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۷۲/۱۷ (۲) فتح الباري: ۹۹/۸ (۳) الطبري: ۲۱/۹۲۰ (۶) الدر المنثور: ۱۵۸/۵

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْمُتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ اللّهُ الْشُوبِ ﴿ [المائدة: ١٠٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَمُ لَنَا إِنَّ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكَ مَلَا إِنَّ اللّهِ عَلَيْكَ الْفُرْءَاتِ لَرَادُّكَ إِلَيْهِ، وَمُعِيدُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَسَائِلُكَ عَنْ أَدَاءِ مَا فَرَضَ عَلَيْكَ. هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ، وَهُو مُتَّجِةٌ حَسَنٌ.

﴿ لَكُمْ إِنَّ اَللَهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى اَلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ اَلْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

[اَلْأَمْرُ بِالْإِنْصَافِ وَالْإِحْسَانِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَأْمُرُ عِبَادَهُ بِالْعَدْلِ، وَهُو الْقِسْطُ وَالْمُوازَنَهُ، وَيَنْدُبُ إِلَى الْإِحْسَانِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ عَالَمُوازَنَهُ ، وَيَنْدُبُ إِلَى الْإِحْسَانِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ عَافَى اللّهُ وَلَيْنَ مَا عُوفِهِ اللّهِ وَلِينَ مَا عُوفِهِ اللّهُ وَلَيْنَ مَا عُوفِهِ اللّهُ وَلَيْنَ مَا عُولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ مَا لَهُو خَيْرُ اللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ وَمَا لَكُمْ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

[اَلْأَمْرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي]

[وَاقِعَةُ عَيْنِ لِعُثْمَاّنَ بْنِ مَظْعُونِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] وَقَدْ وَرَدَ فِي نُزُولِهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْإِلْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ

عَبْدِاللهِ بْن عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ، فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا تَجْلِسُ؟» فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ، فَأَخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتَّى وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، فَأَخَذَ يُنْغِضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مَظْعُونِ يَنْظُرُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَاسْتَفْقَهَ مَا يُقَالُ لَّهُ، شَخَصَ بَصَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا شَخَصَ أَوَّلَ مَرَةٍ، فَأَتَّبُعَهُ بَصَرَهُ حَتَّى تَوَارَى إِلَى السَّمَاءِ، فَأَقْبَلَ إِلَى عُثْمَانَ بِجَلْسَتِهِ الْأُولَى، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ فِيمَا كُنْتَ أُجَالِسُكَ مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ، فَقَالَ: «وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ؟» قَالَ: رَأَيْتُكَ شَخَصَ بَصَرُكَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعْتَهُ حَيْثُ وَضَعْتَهُ عَلَى يَمِينِكَ، فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي، فَأَخَذْتَ تُنْغِضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَسْتَفْقِهُ شَيْتًا يُقَالُ لَكَ، قَالَ: ﴿ وَفَطِنْتَ لِلَّالِكَ؟ » فَقَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي رَسُولُ اللهِ آنِفًا وَأَنْتَ جَالِسٌ» قَالَ: رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ الْآيَة، قَالَ عُثْمَانُ: فَلَلِكَ حِينَ اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا ﷺ". إِسْنَادٌ جَيَّلًا مُتَّصِلٌ حَسَنٌ، قَدْ بُيِّنَ فِيهِ السَّمَاعُ الْمُتَّصِلُ.

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهَدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنْفُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَلِيدًا ۚ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَا نَفْعُونَ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ فَقَا اللّهَ يَعْدِ قُوَةٍ اللّهَ عَلُونَ اللّهُ هِمْ أَرْفِى أَنْ تَكُونَ أَمَّةً هِمَ أَرْفِى مِنْ أُمَةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِدْ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُمْتُمُ مِنْ أُمَةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِدْ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُمْتُمُ فِينَ أَمَةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِدْ فَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُمْتُمُ فِينَا لِللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

### [اَلْأَمْرُ بِإِيفَاءِ الْعَهْدِ]

هَذَا مِمَّا يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَٰي بِهِ، وَهُوَ الْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَيْمَانِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا نَتَعَارُضَ بَيْنَ هٰذَا وَبَيْنَ فَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هٰذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾ . . . الْآيَة

<sup>(</sup>۱) أبو داود: ۲۰۸/۵ (۲) الطبري: ۲۸۰/۱۷ (۳) أحمد: ۱۸۱/۸

[البقرة: ٢٢٤]، وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْعَنَيْكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْمُ ۗ [المآندة: ٨٩] أَيْ لَا تَتُرُكُوهَا بَلَا كَفَّارَةٍ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْن أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا ۚ - وَفِي رِوَايَةٍ - وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي»(١١): لَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا كُلِّهِ وَلَا بَيْنَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ هْهُنَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَيْمَانَ الْمُرَادُ بِهَا الدَّاخِلَةُ فِي الْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ، لَا الْأَيْمَانُ الَّتِي هِيَ وَارِدَةٌ عَلَى حَثِّ أَوْ مَنْع، وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ۚ ﴿ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِّيدِهَا﴾: يَعْنِي الْحِلْفَ، أَيْ حِلْفَ الْجَاهِلِيَّةِ (٢). وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جُبَير بْن مُطْعِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِيَّةً» (٣) وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْحِلْفِ الَّذِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ، فَإِنَّ فِي التَّمَسُّكِ بِالْإِسْلَام كِفَايَةٌ عَمَّا كَانُوا فِيهِ .

وَّأَمَّا َ مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دُورِنَا (٥٠). فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ آخَى بَيْنَهُمْ، فَكَانُوا يَتَوَارَتُونَ بِهِ، حَتَّى نَسَخَ اللهُ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

نَسَخ الله ذَلِك، والله أعلم.
وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ﴾ تَهْدِيّد وَوَعِيْد لِمَنْ وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَأْلَقِ وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَأْلَقِ نَقَضَ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَأْلَقِ نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَةٍ أَنصَكْنًا﴾. قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ كَثِيرِ وَالسُّدِيُّ: هَذِهِ امْرَأَةٌ خَرْقَاءُ كَانَتْ بِمَكَّة كُلَّمَا غَزَلَتْ شَيْئًا وَالسُّدِيُّ: هَذِهِ امْرَأَةٌ خَرْقَاءُ كَانَتْ بِمَكَّة كُلَّمَا غَزَلَتْ شَيْئًا وَالسُّدِيُّ بَعْدَ إِبْرَامِهِ (٢). وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيدٍ: هَذَا الْقَوْلُ أَرْجَعُ مَثُلٌ لِمَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ (٧). وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَعُ وَأَظْهَرُ سَوَاءً كَانَ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ تَنْقُضُ غَزْلَهَا أَمْ لَا . وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنَا أَيْ يَكُونَ اللهَ مَنْ اللهُ عَنْ خَبِرِ كَانَ ، وَلَهَذَا أَيْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ خَبِرِ كَانَ ، وَعَدْرُتُهُ أَيْ اللهُ عَنْ خَبِرِ كَانَ ، وَيَعْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ خَبِرِ كَانَ ، وَلَهُذَا أَيْ يَكُونُ بَدَلًا عَنْ خَبِرِ كَانَ ، وَلَهُذَا قَالَ الْعَرْدُونَ اللّهَ مِنْ الْمَدِي مِنْ نَكِثٍ مِنْ نَكُونَ اللهَ عَنْ خَبِرِ كَانَ ، وَلَهُذَا أَيْ يَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَنْ فَلَا الْقَوْلُ الْمَامِنُونَ اللّهُ مِنْ الْمَنْ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مَنْ الْمَالِكُ مِنْ الْمَدُونَ لِلنَّاسِ إِذَا مَاكُونَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ لِيُنَاسِ إِذَا كَانُ الْمَكْمُ مُ الْعَدْرُ بِهِمْ غَلَوا الْمُكَنَكُمُ الْعَدْرُ بِهِمْ غَذَا أَمُونَا الْمَعْرَاءُ عَلَى الْأَعْدُرُ بِهِمْ غَلَى الْأَعْدُونَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ لِلْكَالِهِ الْمُقَاتِقُولُ الْمَنْ لَكُونَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ لَكُ الْمُ لَلْكُونَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ لِيُنْهُ الْمُؤْدُ عَلَى الْعَلَوْنَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ لِلنَّاسِ إِذَا عَلَى الْعُدُولُ اللّهُ عَنْ ذَلِهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَنْ ذَلِكُ لِلنَاسِ إِذَا الْمَاسُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الل

الإزال المعتنين وَلَا نَنَّخِذُ وَا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِيْنَكُمْ فَازِلَّ فَدَمُ بُعَدَّ ثُبُوتِهَا <u>وَ</u>تَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِٓ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظِيمُ ١ هُوَخَيُّرُلَّكُمْ إِن كُنتُه تَعَلَمُونَ ۞ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهَ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤٱ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعْمُلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَا لُهُ حَيَاوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا فَرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ لِيُسَلَّهُ أَسُلْطُنَّ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَّ يَتُوكَ لُونَ ١ سُلْطَىٰنُهُ,عَلَىٰٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ,وَٱلَّذِينَ هُم بِهِـِمُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَابَدَلْنَاءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْـلُمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ، رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشَّرَى لِلْمُسْلِمِينَ

كَانَ قَدْ نَهَى عَنِ الْغَدْرِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْهُ مَعَ التَّمَكُّن وَالْقُدْرَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلٰي.

قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانُوا يُحَالِفُونَ الْحُلَفَاءَ فَيَجِدُونَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَعَزَّ، فَيَنْقُضُونَ حِلْفَ هُؤُلَاءِ وَيُحَالِفُونَ أُولَئِكَ النَّهُمْ وَأَعَزَّ، فَيَنْقُضُونَ حِلْفَ هُؤُلَاءِ وَيُحَالِفُونَ أُولَئِكَ اللَّهَ عَلَى الْذِينَ هُمْ أَكْثَرُ وَأَءُ اللَّهُ بِهِدَ اللَّهُ وَقَالَ النَّهُ بِهِدَ اللَّهُ عَلَى الْكَثْرَةِ (١٠). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم. وَقَالَ ابْنُ جَبِيرٍ: يَعْنِي بِالْكَثْرَةِ (١٠). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: أَيْ بِأَمْرِهِ إِيَّاكُمْ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ﴿وَلَبُنِيَّنَ وَقَالَ الْبُنَ عَلِيلٍ مَنْ خَيْرٍ وَشَرِّ ١٠٤ فَيهِ عَنْلِفُونَ ﴾ فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمْلِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ ١٠٤ .

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَسِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۸/۰۱۱ ومسلم: ۱۲۹۹۳ (۲) الطبري: ۱۲۲۹۸ (۳) أحمد: ۸۳/۶ (٤) مسلم: ۱۹۲۱/۱۷ (۵) فتح الباري: ۶/۰۵۱ ومسلم: ۱۹۳۰/۱۸ (۲) الطبري: ۲۸۰/۱۷ (۷) الطبري: ۲۸۰/۱۷ (۸) الدر المنثور: ۱۳۳/۰۸ (۹) الطبري: ۲۸۷/۱۷

وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُشَعَلُنَ عَمَّا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ۞ وَلَا نَتَخِذُوٓاْ أَيْمَنْكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَلَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُونِهَا وَيَذُوقُوا ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدَثُنُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُا مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٌّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواً أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١

[لَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً]

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ ﴾ أَيُّهَا النَّاسُ ﴿أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَآهَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاۚ﴾. [بونس: ٩٩] أَيْ لَوَفَّقَ بَيْنَكُمْ، وَلَمَا جَعَلَ اخْتِلَافًا وَلَا تَبَاغُضَ وَلَا شَحْنَاءَ ﴿وَلَقَ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ۖ إِلَّا مَن زَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ [هود: ١١٩،١١٨] وَهَكَذَا قَالَ هُهُنَا: ﴿ وَلَكِنَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ ثُمَّ يَسْأَلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ جَمِيع أَعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا عَلَى الْفَتِيلِ وَالنَّقِيرِ وَالْقِطْمِيرِ ـَ

[اَلنَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحْلَفَ لِلْخِدَاع]

ثُمَّ حَذَّرَ تَعَالَى عِبَادَهُ عَنِ اتَّخَاذِ الْأَيْمَانِ دَخَلًا أَيْ خَدِيعَةً وَمَكْرًا لِئَلَّا تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. مَثَلٌ لِمَنْ كَانَ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ فَحَادَ عَنْهَا، وَزَلَّ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى بسَبَب الْأَيْمَانِ الْحَانِثَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الصَّدِّ عَنْ سَبيل اللهِ، ۚ لِأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا رَأَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ عَاهَدَهُ ثُمَّ غَدَرَ بِهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ وُثُوقٌ بِالدِّينِ، فَانْصَدَّ بَسَبَبِهِ عَنِ الذُّخُولِ فِي الْإِسْلَام، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

#### [لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ لِللَّانْيَا]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أَيْ لَا تَعْتَاضُوا عَنِ الْأَيْمَانِ بِاللهِ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، فَإِنَّهَا قَلِيلَةٌ ، وَلَوْ حِيزَتْ لِابْنِ آدَمَ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا لَكَانَ مَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُ، أَيْ جَزَاءُ اللهِ وَثَوَابُهُ خَيْرٌ لِمَنْ رَجَاهُ وَآمَنَ بِهِ وَطَلَبَهُ، وَحَفِظَ عَهْدَهُ، رَجَاءَ مَوْعُودِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿إِن كَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ ۚ أَيْ يَفْرُغُ وَيَنْقَضِى، فَإِنَّهُ إِلَى أَجَلِ مَعْدُودٍ مَحْصُورٍ مُقَدَّرٍ مُتَنَاهٍ ﴿وَمَا عِندَ أَلَّهِ ۚ بَاقِّ ﴾ أَيْ وَثَوَابُهُ لَكُمْ فِي الْجَنَّةِ بَاقٍ لَا انْقِطَاعَ وَلَا نَفَادَ لَهُ، فَإِنَّهُ دَائِمٌ لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قَسَمٌ مِنَ الرَّبِّ

تَعَالَى مُؤَكَّدٌ بِاللَّامِ، أَنَّهُ يُجَازِي الصَّابِرِينَ بِأَحْسَن أَعْمَالِهِمْ، أَيْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئِهَا.

﴿مَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـٰكُمُ حَيَوْةً طَيَّـبَةً وَلِنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ وَجَزَاؤُهُ]

هَذَا وَعْدٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا وَهُوَ الْعَمَلُ الْمُتَابِعُ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى، ۚ مِنْ بَنِيَ آدَمَ وَقَلْبُهُ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ مَشْرُوعٌ مِنْ عَنْدِ اللهِ، بِأَنْ يُحْيِيَهُ اللهُ حَيَاةً طَيَّبَةً فِي الدُّنْيَا، وَأَنْ يَجْزِيَهُ بِأَحْسَن مَا عَمِلَهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. وَالْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ تَشْمَلُ وُجُوهَ الرَّاحَةِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ فَسَّرُوهَا بِالرِّزْقِ الْحَلَالِ الطَّيِّبُ. وَعَنَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَسَّرَهَا ۚ بِالْقَنَاعَةِ. وَكَذَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ وَعِكْرِمَةُ وَوَهْبُ بْنُ مُنَّبِّهِ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَن أَبْن عَبَّاس: إِنَّهَا هِيَ السَّعَادَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةً: لَا يَطِيبُ لِأَحَدٍ حَيَاةٌ إِلَّا فِي الْجَنَّةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: هِيَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ وَالْعِبَادَةُ فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ الضَّحَّاكُ أَيْضًا: هِيَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ وَالإنْشِرَاحُ بِهَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَيَاةَ الطَّيِّيَةَ تَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ.

كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» (١). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

﴿ فَإِذَا ۚ فَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾

[اَلْأَمْرُ بِالِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ التَّلَاوَةِ]

هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ إِذَا أَرَادُوا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، أَنْ يَسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ مَبْسُوطَةً فِي أَوَّلِ التَّفْسِيرِ، وَ للهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. وَالْمَعْنَى فِي الْإَسْتِعَاذَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يُلْبَسَ عَلَى الْقَارِيءِ قِرَاءَتُهُ، وَيُخْلَطَ عَلَيْهِ، وَيُمْنَعَهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ، وَلِهَذَا

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/ ۲۲۸ (۲) مسلم: ۲/ ۷۳۰

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الإسْتِعَاذَةَ إِنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ التَّلَاوَةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّهُ لِيَسَ لَمُ سُلْطَنُ عَلَى الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾. قَالَ التَّوْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ أَنْ يُوقِعَهُمْ فِي ذَنْبٍ لَا يَتُوبُونَ مِنْهُ (١). وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ لَا يُوبَعُهُمْ فِي ذَنْبٍ لَا يَتُوبُونَ مِنْهُ (١). وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ لَا يُحجَّقَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَي ذَنْبٍ لَا يَتُوبُونَ مِنْهُ (١) وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ لَا يَتَوَلُونِ اللهِ هُو وَقَالَ آخَرُونَ: كَفُولُونَ اللهِ عَلَى الذِينِ مَنْ مَنْ وَقَالَ آخَرُونَ: اتَّخَذُوهُ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللهِ ﴿وَالَذِينَ هُم بِهِ. مُشْرِكُونَ ﴾ أَيْ أَشْرَكُوهُ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى.

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا ۚ ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَا أَنتَ مُفَنَّرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۞ قُلْ نَزَّلُمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زَبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ۚ عَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَف لِلْمُسْلِمِينَ۞﴾

[رَمْيُ الْمُشْرِكِينَ الرَّسُولَ بِالِافْتِرَاءِ لِنَسْخِ بَعْضِ الْآيَاتِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ ضَعْفِ عُقُولِ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّةٍ ثَبَاتِهِمْ وَإِيقَانِهِم، وَأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الْإِيمَانُ وَقَدْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأُواْ تَعْبِيرَ الْأَحْكَامِ نَاسِخَهَا لِشَقَاوَةُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأُواْ تَعْبِيرَ الْأَحْكَامِ نَاسِخَهَا يَمْشُوخِهَا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ أَيْ كَذَّابٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿بَدَلْنَا عَالَى يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرْبِدُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿بَدَلْنَا عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٤ الإيال والمعتبين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَايُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَالِسَانُّ عَرَفِيٌّ مُّبينُ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهَ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُوْلَا بِكَ هُمُ ٱلۡكَاذِبُونَ ا مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِتُ ۚ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ هَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَلَفِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ الْكَرَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيَتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَبَرُوٓ أَإِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمُ ١

الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٍّ وَهَلْذَا لِسَانٌ عَكَرَبِّ شُبِينٌ ﴾ (١).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱليَّمُ اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ ﴾ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ، وَتَغَافَلَ

عَمَّا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ إِلَى الْإيمَانِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَهَذَا الْجِنْسُ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْدِيهِمُ اللهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِآيَاتِهِ وَمَا أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُوجِعٌ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ رَسُولَهُ ﷺ لَيْسَ بِمُفْتَرٍ وَلَا كَذَّابٍ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ ﷺ شِرَارُ الْخَلْقِ، ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ مِنَ الْكَفَرَةِ وَالْمُلْحِدِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكَذِبِ عِنْدَ النَّاسِ، وَالرَّسُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ كَانَ أَصْدَقَ النَّاسِ وَأَبَرَّهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ عِلْمًا وَعَمَلًا وَإِيمَانًا وَإِيقَانًا، مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي قَوْمِهِ، لَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِحَيْثُ لَا يُدْعَى بَيْنَهُمْ إِلَّا بِالْأَمِينِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلِهَذَا لَمَّا سَأَلَ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّوم أَبَا شُفْيَانَ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهَا مِنْ صِفَةِ رَسُولِ َاللهِ ﷺ كَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: هَلُ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَالَ: لَا ، فَقَالَ هِرَقْلُ: فَمَا كَانَ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

مَّ صَعَدَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ اللّهَ مَنْ أُحَدِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَلَدَهِمْ عَضَبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَلَدَهِمْ عَضَبُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ وَلَهُمْ السّتَحَبُوا مِن اللّهِ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْحَيْوةُ وَأَتَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمُ الْحَيْوةُ وَأَنْ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْحَيْرةِ وَأَنْ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْحَيْرةِ هُمُ الْعَنْفِلُونَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَهْمُ الْعَنْفِلُونَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَهْمُ الْعَنْفِلُونَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

[فَهْرُ اللهِ وَغَضَبُهُ عَلَى الْمُرْتَدِّ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ]
أَخْبَرَ تَعَالَى عَمَّنْ كَفَرَ بِهِ بَعْدَ الْإيمَانِ وَالنَّبَصُرِ، وَشُرِحَ صَدْرُهُ بِالْكُفْرِ وَاطْمَأَنَّ بِهِ: أَنَّهُ قَدْ غَضَبَ عَلَيْهِ لِعِلْمِهِمْ بِالْإِيمَانِ ثُمَّ عُدُولِهِمْ عَنْهُ، وَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، لِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، فَاقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الرِّدَّةِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا، وَلَمْ فَأَقْدَمُوا عَلَى مَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الرِّدَّةِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا، وَلَمْ يَقْدِ الله قُلُوبَهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، فَطَبَعَ عَلَى يَهْدِ الله قُلُوبَهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، فَطَبَعَ عَلَى عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، فَطَبَعَ عَلَى عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، فَطَبَعَ عَلَى عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ ، فَطَبَعَ عَلَى الدِّينِ الْحُقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قُلُوبِهِمْ، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا شَيْئًا يَنْفَعُهُمْ، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا، وَلَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ شَيْئًا فَهُمْ غَافِلُونَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ ﴿لَا جَرَمَ﴾ أَيْ لَا بُدَّ وَلَا فَهُمْ غَافِلُونَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ ﴿لَا جَرَمَ﴾ أَيْ لَا بُدَّ وَلَا عَجَبَ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ﴿أَنَّهُمْ فِأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَيْرُونَ﴾ أَي اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَنْ أُصَحِرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِلْفُظِهِ مُكْرَمًا فَهُو المُشْرِكِينَ بِلَفْظِهِ مُكْرَمًا لِمَا نَالَهُ مِنْ ضَرْبٍ وَأَذَى، وَقَلْبُهُ يَأْبَى مَا يَقُولُ، وَهُو مُطْمَئِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

#### [سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ]

وَقَدْ رَوَى الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِينَ عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى يَكْفُرَّ بمُحَمَّدٍ ﷺ، فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مُكْرَهًا، وَجَاءَ مُعْتَذِرًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ (٢). وَهَكَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَأَبُو مَالِكٍ<sup>(٣)</sup>. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ: أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِر فَعَذَّبُوهُ حَتَّى قَارَبَهُمْ فِي بَعْض مَا أَرَادُوا فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟» قَالَ: مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ عَادُوا فَعُدْ» (٤). وَرَوَاهُ الْبَيْهَٰقِيُّ بِأَبْسَطَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ: أَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرِ؟ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا تُرْكُتُ حَتَّى سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، قَالَ: «كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟» قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ: «إِنْ عَادُوا فَعُدْ» وَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ ۚ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ (°). وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْكُفْرِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ إِبْقَاءً لِمُهْجَتِهِ. وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْلِي، كَمَا كَانَ بِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْبَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَهُمْ يَفْعَلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَضَعُوا الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ عَلَى صَدْرِهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَيَأْمُرُونَهُ بِالشِّرْكِ بِاللهِ فَيَأْبَىٰ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدْ، أَحَدْ. وَيَقُولُ: وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَغْيَظُ لَكُمْ مِنْهَا لَقُلْتُهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ -. وَكَذَلِكَ حَبيبُ بْنُ زَيْدٍ

 <sup>(</sup>١) الطبري: ۲۹۸/۱۷ إسناده ضعيف فيه مسلم بن كيسان الملائي الأعور أبو عبدالله الكوفي ضعيف الحديث (٢) الطبري: ۳۰٤/۱۷ العوفي ضعيف (٣) الطبري: ۳۰٤/۱۷ (٤) الطبري: ۲۰۹/۸ والحاكم: ۲/۳۰۷ (٥) النسائي في الكبرى: ۲۰۹/۸

الْأَنْصَارِيُّ لَمَّا قَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَسْمَعُ. فَلَمْ يَزَلْ يُقَطِّعُهُ إِرْبًا إِرْبًا وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى ذَلِكَ<sup>(١)</sup>. وَالْأَفْضَلُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ الْمُسْلِمُ عَلَى دِينِهِ وَلَوْ أَفْضَى إِلَى قَتْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرٍ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِاللهِ بْن حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ أَحَدِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ أَسَرَتْهُ الرُّومُ، فَجَاءُوا بِهِ إِلَى مَلِكِهِمْ فَقَالَ لَهُ: تَنَصَّرْ وَأَنَا أُشْرِكُكَ فِي مُلْكِي وَأُزَوُّجُكَ ابْنَتِي، فَقَالَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَنِي جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُهُ الْعَرَبُ عَلَى أَنْ أَرْجِعَ عَنْ دِين مُحَمَّدٍ ﷺ طَرْفَةَ عَيْنِ مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ: إِذًا أَقْتُلُكَ، فَقَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، وَأَمَرَ الزُّمَاةَ فَرَمَوْهُ قَريبًا مِنْ يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ فَيَأْبَىٰ، ۖ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُنْزِلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِقِدْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، وَجَاءَ بِأَسِير مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَلْقَاهُ وَهُوَ يَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ عِظَامٌ تَلُوحُ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَى، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُلْقَى فِيهَا، فَرُفِعَ فِي الْبَكْرَةِ لِيُلْقَى فِيهَا، فَبَكَى فَطَمِعَ فِيهِ وَدَعَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا بَكَيْتُ لِأَنَّ نَفْسِي إِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ تُلْقَى فِي هَذِهِ الْقِدْرِ السَّاعَةَ فِي اللهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِي نَفْسٌ تُعَذَّبُ هَذَا الْعَذَابَ فِي اللهِ. وَفِي بَعْض الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ سَجَنَهُ وَمَنَعَ مِنْهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ أَيَّامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِخَمْرٍ وَلَحْم خِنْزِيرٍ فَلَمْ يَقْرَبُهُ، ثُمَّ اسَتَدْعَاهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَلَّ لِي، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأُشْمِتَكَ بِي. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: فَقَبِّلْ رَأْسِي وَأَنَا أُطْلِقُكَ، فَقَالَ: وَتُطْلِقُ مَعِيَ جَمِيعَ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَبَّل رَأْسَهُ فَأَطْلَقَهُ وَأَطْلَقَ مَعَهُ جَمِيعَ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يُقَبِّلَ رَأْسَ عَبْدِاللهِ َبْنِ حُذَّافَةً، وَأَنَا أَبْدَأُ، فَقَامَ فَقَبَّل رَّأُسَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٢٠).

﴿ ثُمَّةً إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّةً جَدَهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ الْ يَوْمَ جَدَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ يَوْمَ تَاْقِي مَا عَجِلَتْ وَهُمْ تَاْقِي مَا عَجِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِ الللّهُ اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُولُ الللْمُؤْمِنُولُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُولَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُومُ الللْمُؤْمِنُولُ الللْمُؤَمِنُومُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ الل

[يُغْفَرُ لِلْمُكْرَوِ إِذْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ بَعْدَ الْإِكْرَاوِ] لهؤُلَاءِ صِنْفٌ آخَرُ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ مُهَانِينَ فِي قَوْمِهِمْ فَوَافَقُوهُمْ عَلَى الْفِتْنَةِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَمْكَنَهُمُ الْخَلَاصُ

1 ۲۸. ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْسِ مَ اوَتُوكَنَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ إِنَّ اللَّهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْهُمِ ٱللَّهِ فَأَذْ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَ انُواْ يَصْنَعُونَ ١ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِتَ ٱللَّهَ عَفُورٌرِّحِيمٌ ١ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَلُنُّ وَهَنْذَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَمَّرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنْعُ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنةَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَكَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَ

بِالْهِجْرَةِ فَتَرَكُوا بِلَادَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمُ الْبَغْاءَ رِضُوَانِ اللهِ وَعُفْرَانِهِ، وَانْتَظَمُوا فِي سِلْكِ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَاهَدُوا اللهِ وَعُفْرَانِهِ، وَانْتَظَمُوا فِي سِلْكِ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَاهَدُوا مَعَهُمُ الْكَافِرِينَ، وَصَبَرُوا، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ مِنْ بَعْدِهَا، أَيْ يِلْكَ الْفِعْلَةِ - وَهِيَ الْإِجَابَةُ إِلَى الْفِئْنَةِ - لَغَفُورٌ لَهُمْ رَحِيمٌ يَلْكَ الْفِئْنَةِ - لَغَفُورٌ لَهُمْ رَحِيمٌ فِيمَ يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تَجَدَدِلُ ﴾ أَيْ تُحَاجُ فِيمَ يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسٍ تَجَدِلُ ﴾ أَيْ تُحَاجُ وَلَا إِبْنُ وَلَا إَبْنُ وَلَا أَنْ وَشَرَ وَشَرً وَلَا رَبْنُ وَلَا أَنْ فَلِ الْخَيْرِ، وَلَا يُولَدُ وَشَرً وَهُمُ لَا يُنْقَصُ مِنْ نَوَابِ الْخَيْرِ، وَلَا يُزَادُ عَلَى الْفَيْرِ، وَلَا يُؤْلِدُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْفَيْرِ، وَلَا يُؤْلُونَ نَقِيرًا.

﴿ وَضَرَبَ أَللَهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغُهَا رَغُهَا رَغُهَا رَغُهَا مَكَانِ فَكَفَرْتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَفَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَرْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَلَامُونَ ﴾ مِنْهُمْ فَلَامُونَ ﴾ مِنْهُمْ فَلَامُونَ ﴾

#### [مَثَلٌ لِمَكَّة]

هَذَا مَثَلٌ أُرِيدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةً، فَإِنَّهَا كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمَئِنَّةً مُسْتَقِرَّةً وَيُتَخَّطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهَا، وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا لَا يَخَافُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا إِن نَّلَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَف مِنْ أَرْضِنَأْ أَوَلَمَ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا﴾ [القصص:٥٧] وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا﴾ أَيْ هَنِيئًا سَهْلًا ﴿ مِنَ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ جَحَدَتْ آلَاءَ اللهِ عَلَيْهَا وَأَعْظَمُهَا بِعْنَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ يِغْمَتَ اللَّهِ كُفْلَ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِيْسَ ٱلْقَدَارُ﴾ [إبراهيم: ٢٩،٢٨] وَلِهَذَا بَدَّلَهُمُ اللهُ بِحَالَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنَ خِلَافَهُمَا، فَقَالَ: ﴿فَأَذَفَهَا ٱللَّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ﴾ أَيْ أَلْبَسَهَا وَأَذَاقَهَا الْجُوعَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَأْتِيهَا رَزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وَذَٰلِكَ لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا خِلَافَهُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ بِسَبْعَ كَسَبْعَ يُوْسُفَ، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ أَذْهَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَهُمْ، فَأَكَّلُوا الْعِلْهِزَ وَهُو وَبَرُ الْبَعِيرِ يُخْلَطُ بدَمِهِ إِذَا نَحَرُوهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْخَوْفِ ﴾ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ بُدِّلُوا بِأَمْنِهِمْ خَوْفًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ حِينَ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ سَطْوَتِهِ وَسَرَايَاهُ وَجُيُوشِهِ، وَجَعَلَ كُلَّ مَا لَهُمْ فِي دَمَارِ وَسَفَالٍ حَتَّى فَتَحَهَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَذَٰلِكَ بِسَبَبِ صَنِيعِهِمْ وَبَغْيِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمُ الرَّسُولَ ﷺ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ فِيهِمْ مِنْهُمْ، وَامْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ . . . الْآيَةَ [آل عمران: ١٦٤]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأْوُلِى ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ۚ ذِكْرًا ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّلَاقِ: ١١،١٠]. وَقَوْلُهُ: ﴿ كُمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتَّلُوا عَلَيْكُمُ ءَايَننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢،١٥١] وَكَمَا أَنَّهُ انْعَكَسَ عَلَى الْكَافِرِينَ حَالُهُمْ فَخَافُوا بَعْدَ الْأَمْنِ، وَجَاعُوا بَعْدَ الرَّغَدِ، فَبَدَّلَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وَرَزَقَهُمْ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، وَجَعَلَهُمْ أُمَرَاءَ النَّاسِ وَحُكَّامَهُمْ وَسَادَتَهُمْ وَقَادَتَهُمْ وَأَيْمَتَهُمْ. وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا الْمَثَلَ ضُرِبَ لِأَهْل مَكَّةَ: قَالَهُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ(١). وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُجَاهِدٌّ وَقَتَادَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُّنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. وَحَكَاهُ مَالِكٌ عَن

الزُّهْرِيِّ رَحِمَهُمُ اللهُ (٢).

﴿ فَكُمُّكُواْ مَهَا رَزَفَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَالشَّكُرُواْ يَعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْمَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْمَةِ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْمَةِ وَلَا يَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ الْسِنَكُمُ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ وَلَا يَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ الْسِنَكُمُ اللّهَ الْكَذِبُ إِنَّ اللّهِ اللّهُ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ إِنَّ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَقُلُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ لِا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنْ مَنْكُ قَلِيلٌ وَلَمْمَ عَذَابُ لِيَعْمَرُونَ ﴿ مَنْ اللّهِ الْكَذِبُ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ مَنْتُم قلِيلٌ وَلَمْمَ عَذَابُ اللّهِ الْكَذِبُ اللّهِ الْكَذِبُ لَا يُقْلِحُونَ أَنْ مَنْتُم قلِيلٌ وَلَمْمَ عَذَابُ اللّهِ الْكَذِبُ اللّهِ الْكَذِبُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ا

[اللَّامْرُ بِأَكُلِ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَبِالشُّكْرِ وَبَيَانُ الْحَرَامِ] يَقُولُ تَعَالَىٰ آمِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَكْل رِزْقِهِ الْحَلَالِ الطَّيِّب، وَبشُكْرهِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ بِهِ ابْتِدَاءٌ، الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا فِيهِ مَضَرَّةٌ لَهُمْ فِي دِينِهمْ وَدُنْيَاهُمْ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِيرِ ﴿وَمَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اَللَّهِ بِهِـ﴾ أَيْ ذَبَحَ عَلَى غُيْرِ اسْمَ اللهِ، ۚ وَمَعَ هَذَا ﴿فَمَنِ ٱصْطُرَّ﴾ إِلَيْهِ أَي احْتَاجَ مِنْ غَيْرِ بَغْي وَلَا عُدْوَانٍ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مِثْل هٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ عَنْ إِعَادَتِهِ. وَ اللهِ الْحَمْدُ. ثُمَّ نَهَى تَعَالَى عَنْ سُلُوكِ سَبيل الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ حَلَّلُوا وَحَرَّمُوا بِمُجَرَّدِ مَا وَصَفُوهُ، وَاصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ بآرَائِهِمْ مِنَ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِيَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالْحَامِ وَغَيْر ذَٰلِكَ، ۚ مِمَّا كَانَ شَرْعًا لَهُمُ ابْتَدَعُوهُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، ۚ فَقَالَ: َ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ٱلْكَذِبُ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ﴾ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ مَن ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَيْسَ لَهُ فِيهَا مُسْتَنَدُ شَرْعِيٌّ، أَوْ حَلَّلَ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللهُ، أَوْ حَرَّم شَيْئًا مِمَّا أَبَاحَ اللهُ بِمُجَرَّدِ رَأْيِهِ وَتَشَهِّيهِ، وَ«مَا» فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِمَا تَصِفُ ﴾ مَصْدَريَّةٌ ، أَيْ وَلَا تَقُولُوا الْكَذِبَ لِوَصْفِ أَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ﴾ أَيْ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَمَتَاعٌ قَلِيلٌ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَا قَالَ: ﴿ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان: ٢٤] وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۞ مَتَنَّعٌ فِي ٱلدُّنْيَ ثُمَّ إِلَيْنَا

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ﴾

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۰۹/۱۷ (۲) الطبري: ۳۱۰/۱۷

[يونس: ۲۹،۲۹].

﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبَلَّ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوَةَ بِجَهَدَلَةٍ ثُمَّ تَنابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ السُّوَةَ بِجَهَدَلَةٍ ثُمَّ تَنابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

[تَحْرِيمُ بَعْضِ الطَّيّبَاتِ عَلَى الْيَهُودِ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ - وَفِي ذَلِكَ تَوْسِعَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي يُريدُ اللهُ بِهَا الْيُسْرَى وَلَا يُريدُ بِهَا الْعُسْرَى - ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا كَانَ حَرَّمَهُ عَلَى الْيَهُودِ فِي شَرِيعَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَنْسَخَهَا، وَمَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْآصَارِ وَالتَّضْييقِ وَالْأَغْلَالِ وَالْحَرَجِ، فَقَالَ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ ﴾ أَيْ َ فِي سُورَةِ الْأَنْعَام فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٌ وَمِنَ ٱلْمَقَر وَٱلْعَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَصَالِقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦] وَلِهَذَا قَالَ لَمُهُنَا: ﴿ وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ ﴾ أَيْ فِيَمَا ضَيَّقْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أَيْ فَاسْتَحَقُّوا ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ فَيُظْلَيْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَلِيَّاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمُّ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النسآء: ١٦٠] ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى تَكَرُّمًا وَامْتِنَانًا فِي حَق الْعُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ إلَيْهِ تَابَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَّةَ بِمَهَالَةٍ ﴾ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ فَهُوَ جَاهِلٌ ﴿ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواۤ﴾ أَيْ أَقْلَعُوا عَمَّا كَانُوا فِيه - مِنَ الْمَعَاصِي، وَأَقْبَلُوا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ أَيْ تِلْكَ الْفِعْلَةِ وَالزَّلَّةِ ﴿لَعَـفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتًا بِلَّهِ حَيِفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ

اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَانِّنَهُ فِي اَلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ۞﴾ [ذِكْرُ خَلِيلِ اللهِ]

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَكُهُ وَهَدَنُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي

يَمْدَحُ تَعَالَى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَخَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ إِمَامَ الْحُنفَاءِ وَوَالِدَ الْأَنْبِيَاءِ، وَيُبْرِئُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أَمَّةُ فَانِنَا يَلَهِ حَنِفًا﴾ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، فَقُولَ الْإَمَامُ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ. وَالْقَانِتُ: هُوَ الْخَاشِعُ الْمُطْيعُ. وَالْحَنِيفُ: الْمُنْحَرِفُ قَصْدًا عَنِ الشَّرْكِ الْخَاشِعُ الْمُطِيعُ. وَالْحَنِيفُ: الْمُنْحَرِفُ قَصْدًا عَنِ الشَّرْكِ

إِلَى التَّوْحِيدِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أُمَّةٌ﴾ أَيْ أُمَّةٌ وَخُدَهُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّكَ ﴿ [النجم: ٣٧] أَيْ قَامَ بِجَمِيعِ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بهِ.

وَقُولُهُ: ﴿ اَجْنَبُنُهُ ﴾ أَيْ اخْتَارَهُ واَصْطَفَاهُ كَقُولِهِ: ﴿ وَلَقَدٌ وَقَوْلُهُ: ﴿ اَجْنَبُنُهُ ﴾ أَيْ اخْتَارَهُ واَصْطَفَاهُ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدٌ عَلَيْمِينَ ﴾ [الأنبيآه: ٥١] ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَهَدَنُهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَهَدَنُهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَلَى شَرْعٍ مَرْضِيِّ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ جَمِيعٍ مَا يَحْتَاجُ الْمُؤْمِنُ إِلَيْهِ فِي إِكْمَالِ حَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ وَعَظَمَتِهِ وَوَالِنَهُ فِي اللّهَ الْعَلَيْةِ ﴿ وَإِنَّهُ فِي اللّهُ اللّهِ وَعَظَمَتِهِ وَصِحَةٍ تَوْجِيدِهِ مِلْهُ إِلَيْكَ أَنِ النَّيْ عَلَيْهِ وَعَظَمَتِهِ وَصِحَةٍ تَوْجِيدِهِ وَطَرِيقِهِ: أَنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النَّيْعِ فَوْلِهِ فِي وَطَرِيقِهِ: أَنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بَاعِلَتُمَ الرُّسُلِ وَسَيِّدَ الْأَنْبِياءِ ﴿ أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَظَمَتِهِ وَصِحَةٍ تَوْجِيدِهِ وَطَرِيقِهِ: أَنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بَاعِلَكَ اللهُ اللهِ وَعَظَمَتِهِ وَصِحَةٍ تَوْجِيدِهِ وَطَرِيقِهِ: أَنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بَاكَانَمُ الرَّسُلِ وَسَيِّدَ الْأَنْبَيَاءٍ ﴿ أَنَ اللهُ عَلَهُ إِلَهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمَتِهِ وَصِحَةٍ تَوْجِيدِهِ وَلَوْ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فِي الْمُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهِ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللْهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللْ

الْأَنْعَامِ: ﴿قُلُ إِنَّنِي هَكَنِي رَقِيَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْيَهُودِ.

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمًا كَانُواْ فِيهِ يَغَلِّلِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الْيَهُودِ]

لَا شَكَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى شَرَعَ فِي كُلِّ مِلَّةٍ يَوْمًا مِنَ الْأُسْبُوع يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهِ لِلْعِبَادَةِ، فَشَرَعَ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لِأَنَّهُ الْيَوْمُ السَّادِسُ الَّذِي أَكْمَلَ اللهُ فِيهِ الْخَلِيقَةَ، وَاجْتَمَعَتْ فِيهِ وَتَمَّتِ النُّعْمَةُ عَلَى عِبَادِهِ، وَيُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى شَرَعَ ذَلِكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى فَعَدَلُوا عَنْهُ، وَاخْتَارُوا السَّبْتَ لِأَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي لَمْ يَخْلُقُ فِيهِ الرَّبُّ شَيْئًا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّذِي كَمُلَ خَلْقُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَلْزَمَهُمْ تَعَالَى بِهِ فِي شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ، وَوَصَّاهُمْ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بهِ، وَأَنْ يُحَافِظُوا عَلَيْهِ، مَعَ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِمُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا بَعَثَهُ، وَأَخْذِهِ مَوَاثِيقَهُمْ وَعُهُودَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱلْحَتَلَقُوا فِيدً ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: اتَّبُعُوهُ وَتَرَكُوا الْجُمُعَةَ (١) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُتَمَسِّكِينَ بِهِ حَتَّى بَعَثَ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَيُقَالُ: إِنَّهُ حَوَّلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْأَحَدِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَتْرُكُ شَرِيعَةَ التَّوْرَاةِ إِلَّا مَا نُسِخَ مِنْ بَعْضِ أَحْكَامِهَا، وَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُحَافِظًا عَلَى السَّبْتِ حَتَّى رُفِعَ، وَإِنَّ النَّصَارَى بَعْدَهُ فِي زَمَن قُسْطَنْطِينَ، هُمُ الَّذِينَ تَحَوَّلُوا إِلَى يَوْمِ الْأَحَدِ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ، وَتَحَوَّلُوا

إِلَى الصَّلَاةِ شَرْقًا عَنِ الصَّخْرَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ للهِ ﷺ قَالَ: "نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَبَعْ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ (٢٠٠٠ لَفُظُ البُخَارِيِّةَ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: "أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَلْنَا، فَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ اللهُ لِيَعْمُ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَلْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ اللهُ لِيَعْمُ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ الْقَيَامَةِ، الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحُدِنَ مِنْ أَهْلِ الذُّنْيَا، وَالْأَولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهُ يَنْ لَكُونُ لِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَذَيْكُ مُولِ اللهُ لِيْلُ اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ الْقِيَامَةِ، وَلَذَيْلُ لَهُ اللَّيْنَا، وَالْمَقْضِى بَيْنَهُمْ فَيْتُ لِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعْ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمُقْضِى بَيْنَهُمْ وَلَا اللهُ لَيْنَا، وَاللَّهُ لِيَوْدُ مَنْ الْقِيَامَةِ، وَلَاللَّاللهُ لَاللَّاللهُ لَيْنَا لَاللهُ لَاللَّالِيَّةُ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالسَّبْتَ وَالْمَقْمِى بَيْعُهُمُ قَبْلُ الْخَلَاقِي الللللهُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ ا

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْخِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِلَ أَيْ هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْمَدِينَ ﴿ ﴾

### [الْأَمْرُ بِالدَّعْوَةِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةِ]

الله بِالْحِكْمَةِ. قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَهُوَ مَا أَنْزَلُهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ بِالْحِكْمَةِ. قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَهُوَ مَا أَنْزَلُهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ بِالْحِكْمَةِ. قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَهُوَ مَا أَنْزَلُهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ الْحِتَابِ وَالسُّنَةِ ﴿ وَٱلْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ أَيْ بِمَا فِيهِ مِنَ اللهِ الْحِتَابِ وَالسُّنَةِ ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ أَيْ بِمَا فِيهِ مِنَ اللهِ اللهِ عَالَى . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَدِلْهُم بِالنَّى هِى آحَسَنُ ﴾ أَيْ مَن احْتَاجَ مِنْهُمْ إِلَى مُنَاظَرَةٍ وَجِدَالٍ فَلْيَكُنْ بِالْوَجْهِ الْحَسَن بِرِفْقِ وَلِينٍ مِنْهُمْ إِلَى مُنَاظَرَةٍ وَجِدَالٍ فَلْيَكُنْ بِالْوَجْهِ الْحَسَن بِرِفْقِ وَلِينٍ وَحُسْنِ خِطَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِا جُمَدُلُوا الْحَسَن بِرِفْقِ وَلِينٍ إِلَّا جُكِيلِهُمْ إِلَى مُنَاظَرَةٍ وَجِدَالٍ فَلْيَكُنْ بِالْوَجْهِ الْحَسَن بِرِفْقِ وَلِينٍ وَحُسْنِ خِطَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِا جُمَدُوا مِنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعْولُ مِنْهُمْ أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْجَانِبِ كَمَا أَمَرَ لِهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْجَانِبِ كَمَا أَمَرَ لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْجَانِبِ كَمَا أَمَرَ لِهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِي الْمَاولُ مِنْ عَلَى الْمُولُولُهُ اللهِ وَهُا لَهُ مَوْلًا لَهُ وَلَا لَيْنَا لَعَلَمُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَاولُ مِنْهُمُ مَا إِلَى فِوْعُونَ فِي وَلَهِ : ﴿ فَقُولًا لَهُ وَلُهُ لِلْمُ وَلَا لَلْهُ لَكُولُ اللهُ الل

موسى وهارول عليهما السلام حين بعتهما إلى فرعول في قَوْلِهِ: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَلْاً لَيْنَا لَمَالُمُ يَنَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: 33]. وقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَغَامُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ﴾ الآيَة، أَيْ قَدْ عَلِمَ الشَّقِيَّ مِنْهُمْ وَالسَّعِيدَ، وَكَتَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَفَرَغَ مِنْهُمْ أَيْنَ قَلْدَهُمْ النَّهِ وَلا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَى مَنْ ضَلَّ مِنْهُم مَنْهُم وَالسَّعِيدَ، وَكَتَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَفَرَغَ مِنْهُم أَلْ اللهِ وَلا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَى مَنْ ضَلَّ مِنْهُم مَالْبُكُ هُدَاهُمْ، إِنَّمَا أَنْتَ نَلِيرٌ، عَلَيْكَ مَسْراتٍ، فَإِنَّكَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، إِنَّمَا أَنْتَ نَلِيرٌ، عَلَيْكَ الْبَكِعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾ الله يقدى الله الله يقدى اله يقدى الله يقدى الله يقدى الله يقدى الله يقدى الله يقدى الله يقد

﴿ وَإِنْ عَاقِبُنُدُ فَعَالِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُه بِهِ ۚ وَلَمِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرُنُ لَكُورُ لَكُ بِاللَّهِ وَلَا يَحْرَنُ خَيْرُ لِلصَّنَدِينَ ۚ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا يَحْرَنُ عَلَيْهِ مَ لَكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِي مِمَّا يَمْكُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِي مِمَّا يَمْكُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ مَعْ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعْ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعْ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعْ اللَّذِينَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# [الْأَمْرُ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الْقِصِاصِ]

يَأْمُرُ تَعَالَى بِالْعَدْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْمُمَاثَلَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ، كَمَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَاقِمُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِئَهُ بِعِنْ اللَّهُ إِنْ أَخَذَ مِنْكُمْ رَجُلُ شَيْئًا فَخُذُوا مِثْلَهُ (٥٠). وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ الْبُصْرِيُ وَغَيْرُهُمْ (١٠). وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِالصَّفْحِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ ابْنُ زَيْدٍ: كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِالصَّفْحِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ ابْنُ زَيْدٍ: كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِالصَّفْحِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۲۰/۱۷ (۲) فتح الباري: ۲۱/۲۱ ومسلم: ۲۸/۸۱ (۲) الطبري: ۳۲۱/۱۷ (۵) عبد الرزاق: ۲۱/۳۲ (۲) الطبري: ۲۱/۵۲۵ (۵)

النالم المستجد المؤلفة المستجد المستجد المحراء المستجد المحراء المستجد المحراء المستجد المحراء المستجد المحتراء المستجد المؤقف المستجد المؤقفة المستحد المستحد

دريه من حكمانا مع موج إنه المان عبدالشهورا (١) وقَضَيْنَا إِلْ اَبْنِ إِسْرَهِ يَلُ فِي الْكَكِنْ لِنُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّ يَيْنِ وَلَنَعْلَنَ عُلُوًا حَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءً وَعُدُأُولَنَهُ هَا بَعَثَنَا عَلَيْ حَكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِى الْمِيسَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيارِ عَلَيْحَمُ مَعِادًا لَنَا أَوْلِى اللَّهِ سَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَّامَةُ عُولًا ﴿ فَي اللَّهِ مَا لَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِلَّهُ اللللْمُ ا

فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ: إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي (٢٠). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَكَانَ يَقُرُأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ (٤٠).

### بِسْمِ اللَّهِ النَّهَزِبِ الزَّهَيْمِ إِنَّهُ النَّهِيمَ لِمَ

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنْرَكُنَا حَوْلَهِ لِنُرْيَهُم مِنْ اَيَنْيِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنْرَكُنَا حَوْلَهِ لِنُرْيَهُم مِنْ اَيَنْيِنا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### [بَيَانُ الْإِلسْرَاءِ]

يُمَجِّدُ تَعَالَى نَفْسَهُ، وَيُعَظِّمُ شَأْنَهُ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَا لَاَيَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ سِوَاهُ، فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، ﴿ لَا يَقْدِهُ فَلَا يَعْنِي مُحَمَّدًا ﷺ ﴿ لَيَكَ ﴾ أَيْ فِي

(1) الطبري: 11/4 (۲) فتح الباري: 11/4 (۳) فتح الباري: 1/4 (۵) أحمد: 1/4 (۱۸)

رِجَالٌ ذَوُو مَنَعَةِ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنَ اللهُ لَنَا لَانْتَصَرْنَا مِنْ هُؤُلَاءِ الْكِلَابِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْجِهَادِ(١). وَنَزَلَتْ هَذِهِ إِلَّا بِاللَّهُ تَأْكِيدٌ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ تَأْكِيدٌ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ تَأْكِيدٌ

لِلْأَمْرِ بِالصَّبْرِ، وَإِخْبَارٌ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَالُ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللهِ وَإِعَانَتِهِ، وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحَزَنُ عَلَيْهُمْ ﴾ أَيْ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ فَإِنَّ اللهَ قَدَّرَ ذَلِكَ ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيَّتِ ﴾ أَيْ غَمِّ ﴿ مِنَمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ أي مِمَّا يُجْهِدُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي عَدَاوَتِكَ وَإِيصَالِ الشُّر إِلَيْكَ، فَإِنَّ اللهَ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ، وَمُوَّيِّدُكَ وَمُظْهِرُكَ وَمُظْفِرُكَ بِهِمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُمَ تُحُسِنُونَ﴾ أَيْ مَعَهُمْ بَتَأْيِيدِهِ وَنَصْرِهِ وَمَعُونَتِهِ وَهَدْيهِ وَسَعْيهِ، وَهَذِهِ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ كَقَوْلِهِ: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَنَبَتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَثُواً﴾ [الأنفال:١٢] وَقَوْلِهِ لِمُوسَى وَهَارُونَ: ﴿لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرْكُ﴾ [طُهُ:٤٦] وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلصَّدِّيقِ وَهُمَا فِي الْغَارِ: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا»<sup>(٢)</sup>. وَأَمَّا الْمَعِيَّةُ الْعَامَّةُ فَبِالسَّمْع وَالْبَصَرِ وَالْعِلْم، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا نَّهُمُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُّ مَا يَكُوثُ مِن نَجُّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَتَنَ مَا كَانُوْآً﴾ [المجادلة:٧] وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾... الْآيَةَ [يونس: ٦١]، وَمَعْنَى ﴿الَّذِينَ ٱتَّقَوَّا﴾ أَيْ تَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ، ﴿وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ أَيْ فَعَلُوا الطَّاعَاتِ، فَهُؤَلَاءِ اللهُ يَحْفَظُهُمْ وَيَكْلَؤُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ وَيُؤَيِّدُهُمْ وَيُظْفِرُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهمْ وَمُخَالِفِيهِمْ.

آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّحْلِ، وَ للهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ وَهِيَ مَكِيَّةُ

# [فَضْلُ سُورَةِ الْإِلسْرَاءِ]

رَوَى الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُثْقِنُ أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

جُنْحِ اللَّيْلِ ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وَهُوَ مَسْجِدُ مَكَةً ﴿ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَفْسَا ﴾ وَهُو بَيْتُ الْمُقَدَّسِ الَّذِي بِإِيلِيّاءَ مَعْدِنِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ لَدُنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلِهَذَا جُمِعُوا لَهُ هُنَاكَ كُلُّهُمْ ، فَأَمَّهُمْ فِي مَحَلَّتِهِمْ وَدَارِهِمْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُو الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ، وَالرَّيْسِ الْمُقَدَّمُ ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى أَنَّهُ هُو الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ، وَالرَّيْسِ الْمُقَدَّمُ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمِعِينَ . وقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ اللّذِي بَرَكِنَا وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ اللّذِي بَرَكِيا وَمَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَيْ الْعِظَامِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِلْمُدَى اللّهُ مِنْ دَلِيكَ مَنْ عَلَيْهِمْ اللّهِ السَّيْمُ اللّهُ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلِيهِمْ وَعَلِيمِ الللّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السَّيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ اللّهُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَنَهُ هُو السَمِيعُ لِأَقُوالِ عِبَادِهِ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ ، وَمُكَذّبِهِمْ ، الْبُصِيلُ بِهِمْ فَيُعْطِي كُلًا مِنْهُمْ مَا الشَّهِمِ فَي اللّهُ الْعَلِيمُ وَالْمُولِ لَهُ عَلَيْ كُلّا مِنْهُمْ مَا السَّمِيعُ لِأَقُوالِ عِبَادِهِ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ ، مُسَدِّعِهُمْ وَكُمْ لَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا وَالْا عِبَادِهِ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ ، الْبُصِيلُ بِهِمْ فَيُعْطِي كُلًا مِنْهُمْ مَا يَسْتَحِقُّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

ُ ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَرِادَةِ فِي الْإِسْرَاءِ رِوَايَةُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَتْنَتُ بِالْدُاقِ وَهُوَ دَائَةٌ أَنْتُضُ ۖ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ

قَالَ: ﴿ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَبْيضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، فَرَكِبْتُهُ فَسَارَ بِي حَتَّى أَنْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ فِيهَا الْأَنْبِياءُ، ثُمَّ دَحَلْتُ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَأَتَانِي الْأَنْبِياءُ، ثُمَّ دَحَلْتُ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ وَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جَبْرِيلُ السَّمَاءِ اللَّنْبَ فَالَ: جِبْرِيلُ وَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ السَّمَاءِ قَلْلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ وَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ وَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ وَقِيلَ لَهُ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: عَمْدَدً. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَحْمَدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: عَبْرِيلُ وَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَحْمَدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: عَدْ وَعَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أَنْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ فَرَحَبَ بِي وَدَعُوا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِيَةِ فَرَحَمُ بِي وَدَعُوا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ فَرَعْرَالَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ فَالَة عَرْمَ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ فَالَ: قَدْ أُرْسِلَ إِلْيَهِ؟ قَالَ: قَدْ أُنْ مَعَكَ؟ قَالَ: وَمُحَدًا لَيْ السَّمَاءِ النَّالِيَةِ وَالَدَالِهُ وَلَا أَنْ الْكَالَةِ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ أُنْ الْمَالَةِ وَلَالَةً وَلَا أَنْ الْمَالَةِ وَلَا أَلَا الْمَلَا لِلْهِ إِلَا أَلَا اللَّهُ الْمَالَةِ وَلَا أَلَا الْمَلَا إِلَاهُ الْمَلَالَةِ الْمَالَةِ وَلَا أَلَا الْمُلْكِ إِلَاهُ أَلَاهُ الْمَلْلَالَةِ ا

أُرْسِلَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِذَا

هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شُطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخُيْرٍ. ثُمَّ

عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ۖ فَقِيلَ ّ: مَنْ

أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ،

قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَقُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَلَى: ﴿وَرَفَعْتَهُ مَكَانًا عَلِيًا﴾ [مريم: ٥٥] ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أُنْتَ؟ قَالَ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ إِلَى السَّمَاءِ الْفَالُونَ فَرَحَّبَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ إِلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِي وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: عَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِي وَمَنْ مَعَلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ لِيلًا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ وَمَنْ مَعَلَى وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ وَالَا أَنَا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ وَالَ: حِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟

قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَ إِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، فَإِذَا وَرَقُهَا كَانَّةِلَالِ، فَلَمَّا غَشِيَهَا فَإِذَا وَرَقُهَا كَانَّةِلِ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مَنْ أَمْرُهَا كَالْقِلَالِ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ خُدْتِ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا.

قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، وَقَدْ فَرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى، ۚ قَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّك عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ ۚ لِأُمَّتِكَ، ۗ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ، وَ إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: أَيِّي رَبِّ خَفَفْ عَنْ أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: قَدْ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفُ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى وَيَحُطُّ عَنِّي خَمْسًا خَمْسًا، حَتَّى ۚ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا ، وَمَٰنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةً، فَنَزَلْتُ حَتَّى انتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

([فَقُلْتُ:] لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ" (') وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهِذَا السِّيَاقِ ('').

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أُتِي بِالْبُرَاقِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أُتِي بِالْبُرَاقِ لَيُلْهَ أُسْرِي بِهِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا لِيَرْكَبَهُ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ قَطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ قَالَ: فَارْفَضَّ عَرَقًا، وَرَوَاهُ التِّرْمِلِي قَالَ: قَالَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ قَالَ: فَارْفَضَّ عَرَقًا، وَرَوَاهُ التِّرْمِلِي قَالَ: قَالَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَلَى ("). وَرَوَى أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ وَصُدُورَهُمْ، رَسُولُ الله ﷺ: (لَمُّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ فَقُدُتُ : مَنْ هُولَاءِ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ('') وَأَخْرَجَهُ أَبُو لَكُولَ لَكُولَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى السَّلَامُ قَائِمًا يُعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهَ السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلَى عَلَى السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلَى عَلَى السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلَى عَلَى السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلَى اللهَ عَلَى السَّلَامُ قَائِمًا يُولَى السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلَى السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلَى اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلَى السَلَهُ السَّلَامُ اللْعَلَى السَلَامُ اللهُ السَلَسُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَيْ السَلَامُ اللهُ السَلِي السَلَامُ اللهُ اللْعُلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَيْمُ الْعَمَا عَنْ اللهُ السَلَيْمُ السَلَيْمُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ ا

فِي قَبْرِهِ (``. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ ('') رِوَايَةُ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَوَايَةُ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مِالِكٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَالِكَ بْنَ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّتُهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِهِ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ - وَرَبَّمَا قَالَ قَتَادَةُ: فِي الْحِجْرِ - مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: الْأَوْسَطُ بَيْنَ الثَّلَانَةِ، قَالَ: فَأَتَانِي فَقَدًّ - سَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ: فَشَقَّ - مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ " وَقَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ: لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، وَقَدْ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قُصَّتِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ: "فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي - قَالَ: "فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي - قَالَ: " فَأَسْتُ بِمَانًا وَحِكْمَةً فَعُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ خُشِيَ، ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيُضَ" قَالَ: فَقَالَ الْجَارُودَ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةً؟ قَالَ: نَعَمْ يَقَمُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْضَى طَرْفِهِ قَالَ:

«فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَتَى بِي
 إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ:
 جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَ قَدْ

أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيُّ جَاءَ – قَالَ: – فَفُتِحَ لَنَا فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ التَّادُّ مِنَانِ مِنَا أَنِّ أَنِّ الْمَانِّ مِنَانًا مُعَلِّدِهِ

السَّلَامُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإبنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ» [الْحَدِيثَ بَنْحُو مَا سَبَقَ، وَفِيهِ: فِي ذِكْر مُوسى عَلَيْهِ

السَّلَامُ] - قَالَ: - فَلَمَّا تَجَاوَزْتُهُ بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. قَالَ: ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى

أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَرْبِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَرْبِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقُرْبَعُ مَا الْمَجِيءُ جَاءَ، قَالَ: فَقُرْبَعُ لَنَا، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدًّ فَقَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدً السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللَّهِيمُ السَّلَامُ اللَّهِي الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ - اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمُنْتَهَى، قَالَ: وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ طَافِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فَالنَّيلُ وَالْفُرَاتُ» قَالَ: ثَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ» قَالَ: ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ.

قَالَ فَتَادَةُ: وَحَدَّثْنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعَوُنَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِّيثِ أَنَسٍ قَالَ: «ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلً - قَالَ - : ' فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ قَالَ: هَذِهِ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَاۚ وَأُمَّتُكَ -قَالَ: - ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ -قَالَ: - فَنَزَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِك؟ قَالَ: فَقُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً، وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ - قَالَ: - فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا - قَالَ: - فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: بأَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفُ لِأُمَّتِكَ - قَالَ: - فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخَرَ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: بِثَلَاثِينَ صَلَاةً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ثَلَاثِينَ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱٤٨/۳ (۲) مسلم: ١/١٤٥ (٣) الترمذي: (۱) أحمد: ١٤٥/٣ (٥) أبو داود: ٤٨٧٨ (٦) أحمد: ٣/١٠٠ (٧) مسلم: ٢٣٧٥

صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ

بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ - قَالَ: - فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخَرَ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِوْتَ؟ قُلْتُ: أُمِوْتُ بعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ عِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ - قَالَ -: فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخَرَ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: إِنَّا أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعَشْر صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشُدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ - قَالَ: - فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْس صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟َ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِنَّخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِخَمْس صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ ۚ، وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ - قَالَ - قُلْتُ: قَدْ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، فَنَفَذْتُ فَنَادَى مُنَادٍ: قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي<sup>»(١١)</sup>. وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن بنَحْوهِ (٢).

رِوَايَةُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلُهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي حَلَيْ وَكُمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبُقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيكِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: الْدُنْيَا، فَلَمَّا جِبْرِيلُ الْخَازِنِ السَّمَاءِ قَالَ: فَقَالَ: أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ فَاعِدٌ عَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةً، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْجَبًا بِالنَّيِّ يَعِينِهِ أَسْوِدَةً، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْجَبًا بِالنَّيِ عَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةً، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْجَبًا بِالنَّيِ السَّمَاءِ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ وَالْأَسْوِدَةً، وَقَالَ: مَالَا السَّمَاءِ اللَّنْيَا، فَلَا يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ اللَّنَيْءَ، فَقَالَ: مَوْدَةً النَّي عَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَسْوِدَةً، وَالْأَسْوِدَةً مَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ اللَّهُ مَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ اللَّهُ الْمَعْدِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ اللَّهُ الْمَاءِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ الْمُؤَةً وَالْمُودَةُ النَّهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ الْمَاءِ فَالَا الْمَعْدِةُ وَالْأَسْوِدَةُ النَّي عَنْ الْمَيْوِدَةُ النَّهِ وَالْمُ سُودَةً النَّي عَنْ الْمَاعِ وَالْأَسْوِدَةً النَّهِ وَالْمُ الْمُؤْلُ الْمَاءِ وَالْمُ الْمَعْرِي وَالْمُ الْمُؤْلُ الْمُعَلِّةِ وَالْمُ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْرِي وَالْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْرِي وَالْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْ

شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّانِيَةِ» فَذَكَرَ شِمَالِهِ بَكَى، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: هَرُّحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا

إِبْرَاهِيمُ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْم أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَّ حَبَّةَ الْأَنْصارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثُمَّ عُرِجَ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ». فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ». قَالَ ابْنُ حَزْم وَأَنَسُ نْنُ مَالِك: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

تَّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ أَللهِ ﷺ: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى ً أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ مُوسَى: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: ارْجعْ إِلَى رَبِّكَ، قُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّؤْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا ۗ الْمِسْٰكُ» وهذا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ، وَرَوَاهُ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفِيَ الْحَجِّ، وَفِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ يُونُسَ بِهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْهُ نَحْوَهُ (٣).

وَرُوَى الْإِمَامُ أَخُمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: لَوْ رَأْيَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَسَائَتُهُ، قَالَ: وَمَا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: وَمَا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ وَقَع سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إقد رَأَيْتُهُ نُورًا، أَنَى أَرَاهُ»؟! هَكَذَا قَدْ وَقَع فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَنِي قَالَ: فَالَ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَنِي قَالَ: فَالَ: كُو رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَنِي قَالَ: فَالَ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۰۸/۶ (۲) فتح الباري: ۳٤۸/۲ ومسلم: ۱/ ۱۵۱ (۳) فتح الباري: ۲/۷۱ و۳۲/۷ و۲/۳۱ ومسلم: ۱۲۱/۱ (٤) أحمد: ٥/۱٤۷ (٥) مسلم: ۱۲۱/۱

أَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ:

رِوَايَةُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ

رَوَى الْإَمَامُ أَحْمَدُ عَنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ يُحَدِثُ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَى اللهُ لِي بَيْتَ َالْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»<sup>(٢)</sup>. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ<sup>(٣)</sup> وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَتَجَهَّزَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِكَ؟ يَزْعُمُ أَنَّهُ جَاءً إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَا أَشْهَدُ لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: فَتُصَدِّقُهُ بِأَنْ يَاْتِيَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَنَا أُصَدِّقُهُ بِأَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَبِهَا سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ: الصِّدِّيقَ (٤)

رِوَايَةُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِّ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، دَخَلَ الْجَنَّةَ فَسَّمِعَ فِي جَانِبِهَا وَخْشًا<sup>(\*)</sup> فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا»؟ قَالَ: «هَذَا بِلَالٌ الْمُؤَذِّنُ"، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّاسِ: «قَدْ أَفْلَحَ بِلَالٌ، رَأَيْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا " قَالَ: فَلَقِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، قَالَ: «وَهُوَ رَجُلٌ آدَمُ طَوِيلٌ، سَبْطٌ شَعْرُهُ مَعَ أُذَّنَيْهِ أَوْ فَوْقَهُمَا» فَقَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» قَالَ: «هَذَا مُوسٰى»، قَالَ: فَمَضَى فَلَقِيَهُ شَيْخٌ جَلِيلٌ مُتَهَيَّبٌ فَرَحَّبَ بِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَكُلُّهُمْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْريلُ؟» قَالَ: «هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ» - قَالَ - وَنَظَر فِي النَّار فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيفَ، قَالَ: «مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جَبْريلُ؟» قَالَ: «هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ» وَرَأَى رَجُلًا أَحْمَرَ أَزْرَقَ جِدًّا قَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ُقَالَ: «هَذَا عَاقِرُ النَّاقَةِ» قَالَ: فَلَمَّا أَتَى رَسُولُ

اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَىٰ، قَامَ يُصَلِّي فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ

يُصَلُّونَ مَعَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جِيءَ بِقَدَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ

الْيَمِين وَالْآخَرُ عَن الشِّمَالِ، فِي أَحَدِهِمَا لَبُنِّ وفِي الْآخَرُ

عَسَلٌ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ فشَرِبَ مِنْهُ، فَقَالَ الَّذِي كَانَ مَعَهُ

الْقَدَحُ: «أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ (٥)» إسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجُوهُ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّس، أَثُمَّ جَاءً مِنْ لَيْلَتِهِ فَحَدَّثَهُمْ بِمَسِيرِهِ وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمُقَدَّسَ وَبِعِيرهِمْ، فَقَالَ نَاسٌ: نَحْنُ لَا نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُولُ، فَارْتَدُّوا كُفَّارًا، فَضَرَبَ اللهُ رِقَابَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ، وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُّومَ، هَاتُواً تَمْرًا وَزُبْدًا فَتَزَقَّمُوًّا، وَرَأَى الدَّجَّالَ فِي صُورَتِهِ رُؤُيَا عَيْن، لَيْسَ بِرُؤْيَا مَنَام، وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ: «رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا أَقْمَرَ هِجَانًا، إِحْدَى عَيْنَيْهِ قَائِمَةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، كَأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ، وَرَأَيْتُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ [شابًّا] أَبْيَضَ، جَعْدَ الرَّأْسِ حَدِيدَ الْبَصَرِ، وَمُبَطَّنَ الْخَلْقِ، وَرَأَيْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْحَمَ آَدَمَ، كَثِيرَ الشُّعْرِ، شَدِيدَ الْخَلْقِ، وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمْ أَنْظُرْ إِلَى إِرْبِ مِنْهُ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ، قَالَ جِبْرِيلُ: سَلِّمْ عَلَى أَبِيكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ» وَرَوَاهُ النَّسَائِئُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ ثَابِتِ بْن [يَزيدَ] عَنْ

هِلَالٍ - وَهُوَ ابْنُ [خَبَّابِ] - بِهِ (٦)، وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيَّكُمْ ﷺ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ رَجُلًا طُوَالًا جَعْدًا، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطَ الرَّأْسُ» وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، قَالَ: ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لَقَايَةٍ ﴾ فَكَانَ فَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنَى إِسْرَءِيلَ﴾ [السجدة: ٢٣] قَالَ: جَعَلَ اللهُ مُوسَى هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ<sup>(٧)</sup>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، وَأَخْرَجَاهُ

عَنْ قَتَادَةً مُخْتَصَرًا (^^). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٰ ﴿لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي، فَأَضَّبَحْتُ بِمَكَّةَ

دلائل النبوة: ٣٨٦/٢ (٨) البخاريّ: ٣٣٣٩ ، ومسلم: ١٦٥

<sup>(</sup>۱) مسلم: ١/١٦١ (٢) أحمد: ٣/ ٣٧٧ (٣) البخاري: ٤٧١٠، ومسلم: ١٧٠ (٤) دلائل النبوة: ٣٥٩/٢ (\*) كذافي النسخ والظاهر كما في رواية لأحمد: وَجْسا (٥) أحمد: ١/ ۲۵۷ (۲) أحمد: ١/٤٧٤ والنسائي في الكبرى: ١١٤٨٤ (٧)

بِهِ عَدُقُ اللهِ أَبُو جَهْل، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِيءِ: هَلْ كَانَّ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُسْرِيَ بِيَ اللَّيْلَةَ»، قَالَ: إِلَى أُيْنَ؟ قَالَ: «إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ» قَالَ: ۖ ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَلَمْ يَرَ أَنْ يُكَذِّبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ أَتُحَدِّنُهُمْ بِمَا حَدَّثْتَني؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْن لُؤَيِّ، قَالَ: فَانْفَضَّتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، قَالَ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أُسْرِيَ بِيَ اللَّيْلَةَ» فَقَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسَ». قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحَتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَمِنْ بَيْن مُصَفِّقٍ وَمِنْ بَيْن وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِب - زَعَمَ قَالُوا-: وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَكِّدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَىَّ بَعْضُ النَّعْتِ -قَالَ: - فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيل –َ أَوْ عَقَالٍ – فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» قَالَ: وَكَانَ مَعَ هَذَا نُّعْتٌ لَمْ أَحْفَظُهُ قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ

فَظِعْتُ وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبيَّ» فَقَعَدَ مُعْتَزِلًا حَزِينًا، فَمَرَّ

لَقَدْ أَصَابَ فِيهِ (١٠). وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢٠). رَوَايَةُ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

رَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَةِيُّ: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْتَهَىٰ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُصْعَدُ بِهِ حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا ﴿إِذَ يَعْنَى السِّدَرَةَ مَا يَغْمَى السِّدَرَةَ مَا يَعْمَى السِّدِم: ١٦] قَالَ: عَشْيَهَا فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَعْطِي رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلُواتِ عَشْيَهَا فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَعْطِي رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْتًا الْمُقْحِمَاتُ، يَعْنِي الْكَبَائِرَ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. ِ

رِوَايَةُ عُمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

رُوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الخطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ بِالْجَابِيَةِ، فَذَكَرَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّنَنِي أَبُو سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِكَعْب: أَيْنَ تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَقَالَ:

إِنْ أَخَذْتَ عَنِي صَلَيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ، فَكَانَتِ الْقُدُسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَكَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ضَاهَيْتَ اللهُ عَنْهُ: ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَةَ، وَلَكِنْ أُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ وَكَنَسَ النَّاسُ (٣). فَلَمْ يُعَظِّمِ وَكَنَسَ النَّاسُ (٣). فَلَمْ يُعَظِّمِ الصَّخْرَةَ تَعْظِيمًا يُصَلِّي وَرَاءَهَا وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَمَا أَشَارَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ وَهُو مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَهَا حَتَّى جَعَلُوهَا وَلِيَهُ الْكَوْنِ اللهُ عَلَيْهِ بِالْإِلْسُلَامِ فَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ، وَكَنَسَ النَّاسُ (مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى الْحَقِّ، وَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ بِالْإِلْسُلَامِ فَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ، وَلَكِنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِالْإِلْسُلَامِ فَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ، وَلَكِنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِالْإِلْسُلَامِ فَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ، وَلَكِنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ إِلْإِلْسُلَامِ فَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ، وَلَكِنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ إِلْإِلْسُلَامِ فَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ، وَلَكِنْ أَمَاطَ ضَاهَيْتَ الْيُهُودِ، وَلَكِنْ أَمَاطَ فَيْلَةُ الْيَهُودِ، وَلَكِنْ أَمَاطَ عَنْهَا الْكُنَاسَةَ بِرَدَائِهِ.

## رَوَايَّةُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ

وقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُوَيْدَ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُوَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حِينَ أُسْرِيَ بِي، لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَعَتَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ: - مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، قَالَ: مُولَقِيتُ عِيسَى - فَنَعَتُهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ - رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا وَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي حَمَّامًا، قَالَ: - وَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ وَلَيْ إِنْ اللَّبِي الْمُعْرَةِ فَي أَحْدِهِمَا لَبَنْ وَي الْآخِرِ خَمْرٌ، قِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ وَفِي الْآبَنِ فَيَ الْفِطْرَةَ - أَمُ الْبَنْ ، فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ - أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ - أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ (٤)

وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةَ: (الْقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَنْبِيَّهَا، فَكُرِبْتُ [كَرْبًا] مَا كُرِبْتُ مِثْلُهُ قَطَّ، فَرَفَعَهُ اللهُ إِلَيَّ أَنْهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا سَأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، وَإِذَا هُو رَجُلٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَهُ بَلُهُ عَلْمَ يُعْدِ بَعْدُ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَائِمٌ يُصَلِّي، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهَ النَّاسِ شَبَهًا بِهِ عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ النَّاسِ شَبَهًا بِهِ عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ اللهَ إِنَّالِ شَبَهًا بِهِ عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ النَّاسِ شَبَهًا بِهِ عُرُوةً اللهَ النَّ الِسَ شَبَهًا بِهِ عُرْوَةً اللهَ إِنَاسٍ شَبَهًا بِهِ عُرْوَةً اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۳۰۹/۱ (۲) النسائي في الكبرى: ۱۱۲۸۵ ودلائل النبوة: ۳۲۳/۲ (۳) أحمد: ۳۸/۱ (٤) فتح الباري: ۴۹۳/۱ ومسلم: ۱۵٤/۱

صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ فَالَمَّا فَرَغْتُ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ فَائِلٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، [فَمَتُلُم عَلَيْهِ] فَالْتُفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ

# رُوايَةُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

رَوَى الْبَيْهُوَيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِذَلِكَ فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعُوا بِذَلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِذَلِكَ إِلَى فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعُوا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِكَ؟ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: فَتُصَدِّقُهُ نَعُمْ، قَالُوا: فَتُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ فَالُوا: نَعْمْ، إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ فَيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ فِيمَا هُو اللَّهَ لِللَّكُ سُمِّيَ أَبُو بَكُرٍ للسَّمَاءِ فِي غَدُورَةً أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ (٢).

[زَمَانُ الْإِسْرَاءِ وَأَنَّهُ كَانَ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ يَقَظَةً لَا مَنَامًا] قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ الْإِسْرَاءُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ <sup>(٣)</sup> وَكَذَا قَالَ غُرْوَةُ<sup>(٤)</sup>. وَقَالَ السُّدِّيُّ: بِسِتَّة عَشَرَ شَهْرًا (°). وَالْحَقُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُسْرِيَ بِهِ يَقَظَةً لَا مَنَامًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَاكِبًا ٱلْبُرَاقَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِّ الْمَسْجِدِ، رَبَطَ الدَّابَّةَ عِنْدَ الْبَابِ وَدَخَلَهُ، فَصَلَّى فِي قِبْلَتِهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ بِالْمِعْرَاجِ - وَهُوَ كَالسُّلُّمِ ذُو دَرَجٍ يَرْقَى فِيهَا - فَصَعِدَ فِيهِ إِلَىَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِلَىٰ بَقِيَّةِ ۗ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، فَتَلَقَّاهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا، وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ٱلَّذِينَ فِي السَّمْوَاتِ بِحَسَبِ مَنَازِلِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ، حَتَّى مَرَّ بمُوسَى الْكَلِيم فِي السَّادِسَةِ، وَإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ جَاوَزُ مَنْزِلَتَيْهِمَا – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمَا وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ – حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُسْتَوًى يُسْمَعُ فِيهِ صَرِيفُ الْأَفْلَامِ - أَيْ أَفْلَامِ الْقَدَرِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ – وَرَأَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى ُوغَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى عَظَمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ فَرَاشٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَلْوَانٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَغَشِيَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، وَرَأَى هُنَاكَ جِبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ وَلَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ وَرَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأُفْقَ، وَرَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، وَإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ بَانِي الْكَعْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ مُسْنِدَ ظَهْرِهِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ الْكَعْبَةُ السَّمَاوِيَّةُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم

سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ يَتَعَبَّدُونَ فِيهِ، ۚ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهً۪

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَفَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ هُنَالِكَ

الصَّلَوَاتِ خَمْسِينَ، ثُمَّ خَفَفَهَا إِلَى خَمْسِ رَحْمَةً مِنْهُ وَلُطْفًا بِعِبَادِهِ، وَفِي هَذَا اعْتِنَاءٌ عَظِيمٌ بِشَرَفِ الصَّلَاةِ وَعَظَمَتِهَا.

بِعِبَادِهِ، وَفِي هَذَا اعْتِنَاءٌ عَظِيمٌ بِشَرَفِ الصَّلَاةِ وَعَظَمَتِهَا. 
ثُمَّ هَبَطَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَبَطَ مَعَهُ الْأَنْبِيَاءُ فَصَلَّى بِهِمْ 
فِيهِ لَمَّا حَانَتِ الصَّلَاةُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا الصُّبْحُ مِنْ يَوْمَئِذٍ، 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي السَّمَاءِ، وَالَّذِي وَمِئِذٍ، 
تَظَاهَرَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ أَنَّهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَكِنْ فِي بَعْضِهَا 
نَظُاهَرَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ أَنَّهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَكِنْ فِي بَعْضِهَا 
أَنَّهُ كَانَ أُوَّلَ دُخُولِهِ إِلَيْهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ، 
لِأَنَّهُ لَمَا مَرَّ بِهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ جِبْرِيلَ 
وَاحِدًا وَاحِدًا، وَهُو يُخْبِرُهُ بِهِمْ، وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ، لِأَنَّهُ 
كَانَ أُوَّلًا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ الْعُلُويِّ لِيُقْرَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
كَانَ أُوَّلًا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ الْعُلُويِّ لِيُقْرَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
كَانَ أُوَّلًا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ الْعُلُويِّ لِيُقْرَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
كَانَ أُولًا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ الْعُلُويِّ لِيُقْرَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى 
كَانَ أُولًا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ الْعُلُويِ لِيُهُمْ مِنْ النَّيْقِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى 
إِشَارَةٍ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ مُ بِتَقْدِيمِهِ فِي الْإِمَامَةِ، وَذَلِكَ عَنْ إِشَارَةٍ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ 
السَّلَامُ لُهُ فِي ذَلِكَ .

المسترم، وي عيف الله المقالي المقالي المراق وعاد إلى مكّة أَمُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْلِسِ فَرَكِبَ الْبُرَاقَ وَعَادَ إِلَى مَكّة بِغَلَسٍ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَأَمَّا عَرْضُ الْآنِيةِ عَلَيْهِ مِنَ اللّبَنِ وَالْعَسَلِ، أو اللّبَنِ وَالْخَمْرِ، أو اللّبَنِ وَالْمَاءِ أو الْجَمِيعِ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَجَاءَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَهُنَا وَهَهُنَا، لِأَنَّهُ كَالضِّيَافَةِ لِلْقَادِم، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمُّ إِنَّهُ أُسْرِي بِبَكنِهِ وَرُوحِهِ يَقَظَةً لَا مَنَامًا، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرُكَنَا حَوْلُهُ فَالتَّسْبِيحُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْأُمُورِ الْعِظَامِ، فَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْظَمًا، وَلَمَّا بَادَرَتْ كُفَّارُ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَلَمَّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ أَسْلَمَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وَقَدْ قَالَ [تَعَالَى]: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَلاً ﴾ وَقَالَ وَاللهَ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَاللهَ عَلَى اللهِ عَنْ أَرْيَنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ البُّنَ الرَّيَا عَنْ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْكَافِي قَالَ الْمَعْوَى أَلْهُ عَنْ أُرِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْكَافِي فَالَ الْمُعْوَنَةُ هِيَ شَجَرَةُ اللَّيَ الْمَعْ وَقَالَ الْبُحَارِيُ اللهِ عَنْ أُرِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْ وَقَالَ الْمُعَلِي الْمَا عَنْ أَرْبَعَا وَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْ وَقَالَ الْمُعَلِي الْمَعْوَى الْمَالَعُونَ أَنْ اللهِ عَلَى الْمَعْوَلَةُ هِيَ اللّهِ عَلَى الْمَعْ وَقَالَ الْمُعْوَلَةُ هِيَ الْمَعْرَادِي اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

 <sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۰٦/۱ عن زهير بن حرب. (۲) دلائل النبوة: ۲/ ٣٥٠ (۶) دلائل النبوة: ۲/ ٣٥٤ (٥) القرطبي: ۲۰۰/۱۰ (٦) فتح الباري: ۲۰۰/۸

[النجم: ١٧] وَالْبُصَرُ مِنَ آلَاتِ الذَّاتِ لَا الرُّوحِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ حُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ بَيْضَاءُ بَرَّاقَةٌ لَهَا لَمَعَانٌ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا لِلْبَدَنِ لَا لِلرُّوحِ، لِأَنَّهُا لَا تَحْتَاجُ فِي حَرَكَتِهَا إِلَى مَرْكَبِ تَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ جَلِيلَةٌ)

رَوَى الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِ «دَلَائِل النُّبُوَّةِ " مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ (١): حَدَّثَنِي مَالِكُ ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرِوَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ إِلَىٰ قَيْصَرَ... فَذَكَرَ وُرُودَهُ عَلَيْهِ وَقُدُومَهُ إِلَيْهِ، وفِي السِّيَاقِ دَلَالَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى وُفُورِ عَقْل هِرَقْلَ، ثُمَّ اسْتَدْعَى مَنْ بِالشَّام مِنَ التُّجَّارِ، فَجِيءَ بِأَبِي شُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ وَأَصْحَابِهِ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ يَجْهَدُ أَنْ يُحَقِّرَ أَمْرَهُ وَيُصَغِّرَهُ عِنْدَهُ. قَالَ فِي هَذَا السِّيَاقِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: وَاللهِ مَا مَنَعَنِي مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ قَوْلًا أُسْقِطُهُ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكْذِبَ عِنْدَهُ كِذْبَةً يَأْخُذُهَا عَلَيَّ وَلَا يُصَدِّقُنِي فِي شَيْءٍ-قَالَ: - حَتَّى ذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ أَلَا أُخْبِرُكَ خَبَرًا تَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ كَذَبَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ۚ إِنَّهُ يَزْعُمُ لَنَّا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَرْضِنَا، أَرْضِ الْحَرَم، فِي لَيْلَةٍ فَجَاءَ مَسْجِدَكُمْ هَذَا مَسْجِدَ إِيلِيَاءَ، وَرَجَعَ إِلَيْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ الصَّبَاحِ: قَالَ، وَبِطْرِيقُ إِيلِيَاءَ عِنْدَ رَأْس قَيْصَرَ، فَقَالَ بِطْرِيقُ إِيلِيَاءَ: قَدْ عَلِمْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَيْصَرُ وَقَالَ: وَمَا عِلْمُكَ بِهَذَا؟ قَالَ: إنِّي كُنْتُ لَا أَنَامُ لَيْلَةً حَتَّى أُغْلِقَ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أُغْلَقْتُ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا غَيْرَ بَابٍ وَاحِدٍ غَلَبَنِي، فَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِعُمَّالِي وَمَنْ يَحْضُرُنِي ۚ كُلِّهِمْ مُعَالَجَةً، فَعُلِبْنَا فَلَمْ نَسْتَطِعُ أَنَّ نُحَرِّكَهُ كَأَنَّمَا ۖ نُزَاوِلُ ٰبِهِ جَبَلًا، فَدَعَوْتُ إِلَيْهِ النَّجَاجِرَةَ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الْبَابَ سَقَطَ عَلَيْهِ النِّجَافُ وَالْبُنْيَانُ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُحَرِّكَهُ حَتَّى نُصْبِحَ فَنَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ أَتَىٰ. قَالَ: فَرَجَعْتُ وَتَرَكْتُ الْبَابَيْنِ مَفْتُوحَيْنِ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَيْهِمَا، فَإِذَا الْحَجَرُ الَّذِي فِي زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ مَثْقُوبٌ، وَإِذَا فِيهِ أَثُرُ مَرْبَطِ الدَّابَّةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: مَا حُبسَ هَذَا

الْبَابُ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَلَى نَبِيٍّ، وَقَدْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِي

مَسْجِدِنَا . . . وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ .

فَائِدَةٌ: قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْخَطَّابِ عُمَوُ بْنُ دِحْيَةً فِي كِتَابِهِ (التَّنْوِيرُ فِي مَوْلِدِ السَّرَاجِ الْمُنيرِ) وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ مِنْ طُرِيقِ أَنَسٍ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَجَادَ وَأَفَادَ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأَبِي الْإِنْ فَرَائِي عَبْقَ وَأَبِي لَيْلَى الْإِنْ صَائِقَةً وَبُرِيْدَةً، وَأَبِي اللهِ بْنِ عَمْرِو وَجَابِرِ وَحُدَيْفَةَ وَبُرِيْدَةً، وَأَبِي لَيْلَى وَحُدَيْفَةً وَبُرِيْدَةً، وَأَبِي اللهِ عَنْهُمْ وَجَابِرِ وَحُدَيْفَةً وَبُرِيْدَةً، وَأَبِي اللهِ عَنْهُمْ مَنْ سَاقَةُ وَصُهَيْبِ الرَّومِيِّ وَأَمِّ هَانِيءٍ، وَعَائِشَةً وَأُسْمَاءَ ابْنَتَى أَبِي الْمُعْرَاءِ، وَمُؤْهِمْ مَنِ اخْتَصَرَهُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْمَسَانِيدِ، وَإِنْ سَاقَةُ بِطُولِهِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَهُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْمَسَانِيدِ، وَإِنْ الْمُسَانِيدِ، وَإِنْ الْمُسَانِيدِ، وَإِنْ اللهِ مَنْ الْمُرْاءِ اللهِ مَنْ الْمَسَانِيدِ، وَلِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَائَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى شَرْطِ الصَّحَةِ، فَعَدِيثُ الْإِسْرَاءِ لَمُ الْمُرَاءِ مَنْ مَنْ الْمَاتَةُ مَلْ الْمَسَانِيدِ، وَإِنْ اللهُ مَنْ الْمَدِيثُ الْإِسْرَاءِ مَلَى شَرْطِ الصَّحَةِ، فَعَدِيثُ الْإِسْرَاء

آلكَفِرُونَ﴾ [الصف: ٨]. ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَلَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَّوِيلَ أَلَّا تَنَخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلَا۞ دُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۞﴾

أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُونَ

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِّمُ نُورِهِ. وَلَوْ كَرِهَ

#### [ذِكْرُ مُوسَى وَإِعْطَائِهِ التَّوْرَاةَ]

اَدِدر هوسى وَبِعَدْدِ مَحَدَّدِ عَلَيْهِ عَطَفَ بِذِكْرِ مُحَدِّدٍ عَلَيْهِ عَطَفَ بِذِكْرِ مُوسَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَكَلِيهِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ تَعَالَى كَثِيرًا مَا مُوسَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَكَلِيهِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ تَعَالَى كَثِيرًا مَا يَقْرِنُ بَيْنَ ذِكْرِ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ - عَلَيْهِمَا مِنَ اللهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وَبَيْنَ ذِكْرِ التَّوْرَاةِ وَالْقُرْآنِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ النَّوْرَاةِ وَالْقُرْآنِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْإِسْرَاءِ ﴿وَبَعَلَيْهُ ﴾ النَّوْرَاةَ ﴿وَبَعَلَيْهُ ﴾ الْإِسْرَاءِ ﴿ وَمَا يَئِنَ اللَّهُ تَتَخِدُوا ﴿ مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾ أَيْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا أَنْ لِعَلَى أَنْزَلَ عَلَى كُلُّ نَبِي أَرْسَلَهُ وَلا مَعْبُودًا دُونِي، لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى كُلُّ نَبِي أَرْسَلَهُ وَلا مَعْبُودًا دُونِي، لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى كُلُّ نَبِي كُلُّ نَبِي أَرْسَلَهُ وَلا مَعْبُودًا دُونِي، لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى كُلُّ نَبِي وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا

أَنْ يَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُويٍّ﴾ تَقْدِيرُهُ: «يَا ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، فِيهِ تَهْبِيجٌ وَتَنْبِيهٌ عَلَى الْمِنَّةِ، أَيْ يَا سُلَالَةَ مَنْ نَجَّيْنَا فَحَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ، تَشَبَّهُوا بِأَبِيكُمْ ﴿ إِنَّهُ ۚ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ فَاذْكُرُوا أَنْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي متروك مع سعة علمه(تقريب) إسناده مرسل ضعيف جدًا.

بَإِرْسَالِي إِلَيْكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللهَ عَلَيْهَا" (١). وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (٢). وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: كَانَ يَحْمَدُ اللهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَدْ ذَكَرَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: كَانَ يَحْمَدُ اللهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِعُ وَيَّ هُنَا حَدِيثَ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّيِّ عَلَى النَّيِّ قَالَ: "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... بِطُولِهِ، وَفِيهِ: فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا،

فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ (٣). وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِكَامِلِهِ. ﴿
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ فِي الْكِئْكِ لَنُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّيَّةِ وَلَنَعَلَنَ عُلُوا كَنَهُ الْفَسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّيَّةِ وَلَنَعَلَنَ عُلُوا كَنَهِ الْفَسِدُنَ فِي الْمُرْفِ مَرَيَّةِ عَلَاكَ الْوَيَادِ وَكَاكَ وَعَدَا مَغْعُولا ﴿
لَنَا الْوَلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُوا خِلَلَ الدِيادِ وَكَاكَ وَعَدَا مَغُولا ﴿
لَنَا الْوَلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُوا خِلَلَ الدِيادِ وَكَاكَ وَعَدَا مَغُولا ﴿
لَنَا الْوَلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُوا خِلَلَ الدِيادِ وَكَاكَ وَعَدَا مَغُولا ﴿
لَنَا الْوَلِي اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمَعَلَىٰكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللمُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللل

[ذُكِرَ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ الْيَهُودَ يَطْغَوْنَ مَرَّتَيْنِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ قَضَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، أَيْ

يَخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ قَضَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، أَيْ

تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرُهُمْ فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزُلَهُ عَلَيْهِم أَنَّهُمْ

سَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، وَيَعْلُونَ عُلُوّا كَبِيرًا، أَيْ

يَتَجَبَّرُونَ وَيَطْغَوْنَ وَيَفْجُرُونَ عَلَى النَّاسِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ ذَابِرَ هَتَوُلَاةٍ مَقْطُوعٌ مُضْحِينَ﴾

[الحجر: 11] أَيْ تَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ، وَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ، وَأَعْلَمْنَاهُ

[ألْإِفْسَادُ الْأَوَّلُ مِنَ الْيَهُودِ وَجَزَاؤُهُمْ عَلَيْهِ]

وَقَوْلُهُ : ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولِنَهُمَا ﴾ أَيْ أُولَى الْإِفْسَادَتَيْنِ ﴿ بَعْنَا عَلَيْكُمْ أَيْ سَلَطْنَا عَلَيْكُمْ جَادًا لَنَآ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ أَيْ سَلَطْنَا عَلَيْكُمْ جُنْدًا مِنْ خَلْقِنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ؛ أَيْ قُوَّةٍ وَعُدَّةٍ وَسَلْطَنَةٍ شَدِيدَةٍ ، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، أَيْ تَمَلَّكُوا بِلَادَكُمْ وَسَلَكُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، أَيْ تَمَلَّكُوا بِلَادَكُمْ وَسَلَكُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، أَيْ تَمَلَّكُوا بِلَادَكُمْ وَسَلَكُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، أَيْ بَيْنَهَا وَوَسَطَهَا ، وَانْصَرَفُوا فَاسَكُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، وَسَلَكُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، أَيْ بَيْنَهَا وَوَسَطَهَا ، وَانْصَرَفُوا فَانَ وَعُدًا مَفْعُولًا .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي هٰؤُلَاءِ الْمُسَلَّطِينَ عَلَيْهِمْ مَنْ هُمْ؟

وَقَدْ وَرَدَتْ فِي هَذَا آثَارٌ كَثِيرَةٌ إِسْرَائِيلِيَّةٌ لَمْ أَرَ تَطُويلَ الْكِتَابِ بِذِكْرِهَا، لِأَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ مَوْضُوعٌ، مِنْ وَضْع بَعْض زَنَادِقَتِهُمْ، وَمِنْهَا مَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًاۗ، وَنَحْنُ فِي غُنْيَةٍ عَنْهَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَفِيمَا قَصَّ اللهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِه غُنْيَةٌ عَمَّا سِوَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْكُتُبِ قَبْلَهُ، وَلَمْ يُحُوجْنَا اللهُ وَلَا رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ. وَقَدْ أَخْبَرَهُ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَمَّا طَغَوْا وَبَغَوْا، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَاسْتَبَاحَ بَيْضَتَهُمْ، وَسَلَكَ خِلَالَ بُيُوتِهِمْ، وَأَذَلَّهُمْ وَقَهَرَهُمْ جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّام لِلْعَبِيدِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَدْ تَمَرَّدُوا وَقَتَلُوا خَلْقًا مِنَ ٱلْأَنْبِيَأُءِ وَالْعُلَمَاءِ. وَقَلْد رَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُّ: ظَهَرَ بُخْتَنَصَّرَ عَلَى الشَّام، فَخَرَّبَ بَيْتَ الْمَقْدِس وَقَتَلَهُمْ، ثُمَّ أَتَى دِمَشْقَ فَوَجَدَ بِهَا دَمَّا يَغْلِي عَلَى كِبًّا، فَسَأَلَهُمْ، مَا هَذَا الدَّمُ؟ فَقَالُوا: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذَا، وَكُلَّمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْكِبَا ظَهَرَ، قَالَ: فَقَتَلَ عَلَى ذَلِكَ الدَّم سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرهِمْ، فَسَكَنَ ( ْ ) . وَلهٰذَا صَحِٰعِحٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَأَنَّهُ قَتَلَ أَشْرَافَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يَحْفَظُ التَّوْرَاةَ، وَأَخَذَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا أَسْرَى مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرهِمْ، وَجَرَتْ أُمُورٌ وَكَوائِنُ يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَلَوْ وَجَدْنَا مَا هُوَ صَحِيحٌ أَوْ مَا يُقَارِبُهُ لَجَازَ كِتَابَتُهُ وَروايَتُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَالُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمُ ۚ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهُا ﴾ أَيْ فَعَلَيْهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ فَكَهَا ﴾ أَيْ فَعَلَيْهَا ﴾ ونصلت: ٤٦].

#### [اَلْإِفْسَادُ الثَّانِي]

 <sup>(</sup>١) أحمد: ١١٧/٣ (٢) مسلم: ٢٠٩٥/٤ وتحفة الأحوذي: ٥/٣٥ والنسائي في الكبرى: ٢٠٢/٤ (٣) فتح الباري: ٦/ ٤٢٨ (٤) الطبري: ٣٦٩/١٧

لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَمَعَلَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِنَ حَصِيرًا ﴾ أَيْ مُسْتَقَرًّا وَمَحْصَرًا وَسِجْنًا لَا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿حَصِيرًا ﴾ أَيْ سِجْنًا (١ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُحْصَرُونَ فِيهَا (١ ). وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُحْصَرُونَ فِيهَا (١ ). وَقَالَ قَتَادَةُ: قَدْ عَادَ بَنُو الْحَسَنُ: فِرَاشًا وَمِهَادًا (٣ ). وَقَالَ قَتَادَةُ: قَدْ عَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ، فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ هَذَا الْحَيَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَصْحَابَهُ، يَأْخُذُونَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ وَاغِرُونَ (١ ).

َ عَرَانَ مَا اَلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِى أَقَوَمُ وَيُنْشِرُ اَلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِيحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيكِالِ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُولَا الللْمُؤْمِنِ الللْمُواللَّهُ اللللْمُولَا اللللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤَ

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَنُ ۗ اللَّهِ مُعَامَمُ اللَّهِ أَوْكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا [عَجَلَةُ الْإِنْسَانَ وَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عَجَلَةِ الْإِنْسَانِ وَدُعَائِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مَالِهِ ﴿ إِلْشَرَ ﴾ أَيْ بِالْمَوْتِ أَوِلْهُ لَكُوْ وَلَكِ وَلَكُ مَلَا فَلَواسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ لَهَلَكُ وِلُكَ مَائِهِ ، وَلَحُو ذَلِكَ ، فَلَواسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ لَهَلَكَ يِدُعَائِهِ ، وَلَا عَلَى اللَّهُ لِلنّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَقَدَادَهُ ( ) . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ لَا تَدْعُوا عَلَى وَقَدَادَهُ وَالْمَوْنِ وَلَا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، أَنْ تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةَ وَقَدَادَةُ وَعَلَى أَمْوَالِكُمْ ، أَنْ تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةَ وَقَدَادَةُ وَعَجَلَتُهُ ، وَلِهَذَا فَلَ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولُا ﴾ وَقَدْ إِنسَانَ عَبُولُا فَلَ اللهِ سَاعَةَ وَعَجَلَتُهُ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولُا ﴾ وَقَدْ اللهِ سَاعَةَ وَعَجَلَتُهُ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولُا ﴾ وَقَدْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَصَلَتُ إِلَى عَنْنَهِ فَتَحَهُمَا ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى عَيْنَهِ فَتَحَهُمَا ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى عَيْنَهِ فَتَحَهُمَا ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى عَيْنَهِ فَتَحَهُمَا ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى عَيْنَهُ وَيُعْجِبُهُ ، فَهَا لَ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَى اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالَعَلَى اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَيَعْجِبُهُ ، فَهَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَعْجَبُهُ ، فَهَا لَ اللهُ وَلَوْكَ اللهِ وَلَعْجَبُهُ ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى عَيْنَهُ وَتَعْجَبُهُ ، فَلَمَا وَصَلَتْ إِلَى عَيْنَهُ وَلَهُ عَجْبُهُ ، فَلَالَ اللهُ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلِكَ الْمَلْ اللهُ وَلَاكُ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَعَجْهُ اللّهُ وَلَوْكَ الْمُلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

عَسَىٰ رَبُّكُوۤ أَن يَرْحَمُكُو ۗ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَبُبُشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَيِيرًا ﴿ أَيْ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعَتُدْنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَاينَيْنَّ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَهَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ إِنسَنٍ ٱلْزَمْنَهُ طَكَيِرهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُحْزِجُ لَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنَبْكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَ أَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَدَى فَإِنَّمَا يَهُ مَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا ٓ أَرَدْنَا ٓ أَن نُهُ لِكَ فَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِبِهَا فَفَسَقُواْ فِبِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٌ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١٠٠٠

بِالنُّهُوضِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى رِجْلَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، وَقَالَ: يَا رَبِّ عَجِّلْ قَبْلَ اللَّيْل<sup>(٧)</sup>.

وَ وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالنَّهَارَ ءَايِئَيْنِ فَحَوْنَا ءَايَةَ الْيَلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُتَعِمَّنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُتَّصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضَلَا مِن نَيْكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَدَ السَّنِينَ وَلَلْحَسَابُ مُتَّصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضَلَا مَن وَلَلْحَسَابُ فَعْصِيلًا إِلَيْهِا اللَّهِا اللَّهِا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ لَعْضِيلًا اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُلِلْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ ال

# [اَللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مِنْ آيَاتِ قُدْرَةِ اللهِ الْعِظَامِ]

يَمْتَنُّ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ بِآيَاتِهِ الْعِظَامِ، فَمِنْهَا مُخَّالَفَتُهُ بَيْنَ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِيَسْكُنُوا فِي النَّيْلِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ وَالضَّنَائِعِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَسْفَارِ، وَلِيَعْلَمُوا عَدَدَ الْأَيْامِ وَالْجُمَعِ وَالشَّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، وَيَعْرِفُوا مُضِيَّ الْآجَالِ الْأَيَّامِ وَالْجُمَعِ وَالشَّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، وَيَعْرِفُوا مُضِيَّ الْآجَالِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۹۰/۱۷ (۲) الطبري: ۳۹۰/۱۷ (۳) الطبري: (۱) الطبري: ۳۹۰/۱۷ (۳) الطبري: ۷۱/ ۳۹۰ (۱) الطبري: ۷۱/ ۳۹۰ (۱) الطبري: ۷۱/ ۳۹۵، ۳۹۵ (۱) الطبري: ۷۱/ ۳۹۵، ۳۹۵ اثر ابن عباس ضعيف منقطع، والضحاك لم يسمع من ابن عباس وبشر بن عمارة الخثعمي ضعيف.

لَيْلًا وَنَهَارًا، كَذَلِكَ خَلَقَهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٣).

﴿ وَكُلَّ إِنَّكِ ٱلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ فِي عُنْقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ الْقَرْأَ كِننبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

### [مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ كِتَابُ أَعْمَالِهِ]

يَقُولُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ الزَّمَانِ وَذِكْرِ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ: ﴿وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَهُ طَتِهِرَهُ فِي عُنُقِهِۦۗ﴾ وَطَائِرُهُ هُوَ مَا طَارَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا، مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌّ وَيُلْزَمُ بِهِ وَيُجَازَى عَلَيْهِ ۚ ۚ ۚ ﴿ فَكَنَ يَعْمَلُ مِثْفَكَالُ ذَرَّةً خَيْرًا يَسَرُهُ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالُ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٨،٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ قِيدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَبِّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨٠١٧] وَقَالَ: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمُنْفِطِينَ ﴿ كِرَامًا كَنِينَ ﴿ فَإِنَّ مَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢] وَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٦] وَقَالَ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزَ بِهِـ﴾ . . . الْآيَةَ [النسآء:١٢٣] وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ عَمَلَ ابْنِ آدَمَ مَحْفُوظٌ عَلَيْهِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَيُكْتَبُ عَلَيْهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، صَمَاحًا وَمَسَاءً.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ كِتَبَّا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ﴾ أَيْ نَجْمَعُ لَهُ عَمَلَهُ كُلَّهُ فِي كِتَابِ يُعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَّا بِيَمِينِهِ إِنْ كَانَ سَعِيدًا، أَوْ بشِمَالِهِ إِنْ كَانَ شَقِيًّا، ﴿مَشُورًا﴾ أَيْ مَفْتُوحًا يَقْرَؤُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، فِيهِ جَمِيعُ عَمَلِهِ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ إِلَى آخِرهِ ﴿ يُنَبُّوا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ۞ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ؞ بَصِيرَةٌ إِنَّ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ [القيامة: ١٣-١٥] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَقُرَأَ كِنَبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ أَيْ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تُظْلَمْ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ إِلَّا مَا عَمِلْتَ، لِأَنَّكَ ذَكَرْتَ جَمِيعُ مَا كَانَ مِنْكَ، وَلَا يَنْسَى أَحَدٌ شَيْئًا مِمَّا كَانَ مِنْهُ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَقْرَأُ كِتَابَهُ مِنْ كَاتِب وَأُمِّيِّ. وَقَوْلُهُ: ﴿ٱلْزَمْنَكُ طَهَرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ ﴾ إنَّمَا ذَكَرَ الْعُنُقَ لِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنَ الْأَعْضَاءِ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْجَسَدِ، وَمَنْ أُلْزَمَ بِشَيْءٍ فِيهِ فَلَا مَحِيدَ لَهُ عَنْهُ. وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً: ﴿ أَلْزَمَنَّهُ طَتِهِرَهُ فِي عُنُقِهِـ ۗ قَالَ: عَمَلَهُ. ﴿ وَغُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ قَالَ: نُخْرِجُ ذَلِكَ الْعَمَلَ ﴿ كِتَنَّا يَلْقَنُهُ مَنشُورًا ﴾ : قَالَ مَعْمَرٌ ، وَتَلَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : الْمَضْرُوبَةِ لِللَّيُونِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ﴾ أَيْ فِي مَعَايشِكُمْ وَأَسْفَارِكُمْ وَنَحْو ذَلِكَ ﴿ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَلَلْحِسَابَ ﴾ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّمَانُ كُلُّهُ نَسَقًا وَاحِدًا وَأُسْلُوبًا مُتَسَاوِيًا لَمَا عُرِفَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلَّ أَوْيَشَدُ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّأَءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ ثَلَّ أَرْمَيْتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَكُ

غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ. جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص:٧١-٧٣] وقَالَ تَعَالَى: ﴿نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَكُ فَهَا سِرَجًا وَقَـكُمُوا مُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٦١-٦٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ لُخُتِلَاثُ

ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ﴾ وَقَالَ: ﴿ يُكُورُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ وَيُكُورُ

النَّهَارَ عَلَى الَّذِلِّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرَى لِأَجَل مُسَكِّني أَلَا هُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْغَفَّارُ ﴾ [الزمر:٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَتُ لَهُمُ الْيَلُ أَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِينِ الْعَلِيمِ ﴾ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ نَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨،٣٧] ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَي جَعَلَ اللَّيْلَ آيَةً ، أَيْ عَلامَةً يُعْرَفُ بِهَا، وَهِيَ الظَّلَامُ وَظُهُورُ الْقَمَرِ فِيهِ، وَلِلنَّهَارِ عَلَامَةٌ وَهِيَ النُّورُ وَطُلُّوعُ الشَّمْسِ النَّيَّرَةِ فِيهِ، وَفَاوَتَ بَيْنَ نُورِ الْقَمَرِ وَضِيَاءِ الشَّمْسِ لِيُعْرَفَ هَذَا مِنْ هَذَا، كَمَا قَالَ

تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّاةً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ

مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُّ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا

بِٱلْحَقِّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٦،٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۚ قُلَ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ

وَٱلۡحَجُّ ﴾ . . . الْآيَةَ [البقرة: ١٨٩]. قَالَ ابْنُ جُرَيجٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا عَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ قَالَ: ظُلْمَةَ اللَّيْلَةِ وَسُدَفَ النَّهَارِ (١). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ مُجَاهِدٍ: الشَّمْسُ آيَةُ النَّهَارِ وَالْقَمَرُ آيَةُ اللَّيْلِ ﴿ فَمَحْوَنًا ۚ عَلَيْهَ ۚ ٱلَّتِلِ ﴾ قَالَ: السَّوَادُ الَّذِي فِيَ الْقَمَرِ، وَكَذَلِكَ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى (٢). وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَيَعَلَنَا ٱلَّيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ﴾ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الطبري: ٣٩٦/١٧ (٢) الطبري: ٣٩٦/١٧ (٣) الطبري:

۱۷/۷۷ (٤) الطبري: ۱۷/ ۳۹۸،۰۰۰

﴿ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَعِيدُ ﴾ [ق: ١٧] يَا ابْنَ آدَمَ بُسِطَتْ لَكَ صَحِيفَتُكَ، وَوُكِّلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيمَانِ: أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِكَ، فَأَمَّا الَّذِي عَنْ يَمِينِكَ فَيَحْفَظُ صَحِيفَتُكَ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ يَمِينِكَ فَيَحْفَظُ صَحِيفَتُكَ مَسَنَاتِكَ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ شِمَالِكَ فَيَحْفَظُ سَيَّنَاتِكَ، فَأَعْمَلْ مَيَنَاتِكَ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ شِمَالِكَ فَيَحْفَظُ سَيَّنَاتِكَ، فَأَعْمَلْ مَعْمَلْ مَعْمَلْ فَي عُمُولَكَ فِي قَبْرِكَ، حَتَّى تَخْرُجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجُعِلَتْ فِي عُمُقِكَ مَعْكَ فِي قَبْرِكَ، حَتَّى تَخْرُجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا تَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿ أَقَرَأُ كِنَبُكَ ﴾ . . . الْآيَةَ، فَقَدْ عَدَلَ وَالله حَمْن جَعَلَكَ حَسِيبَ نَفْسِكَ (١٠) . هَذَا مِنْ أَحْسَن كَلَام وَالله حَمْن جَعَلَكَ حَسِيبَ نَفْسِكَ (١٠) . هَذَا مِنْ أَحْسَن كَلَام

الْحَسَنِ، رَحِمَهُ اللهُ. ﴿مَنِ آهْنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلاَ نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخَرَىُ وَمَا كُنَّا مُعَذِينِ حَتَى نَبْعَث رَسُولًا ﴿ ﴾ [لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ ذَنْبَ أَحَدٍ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ مَنِ اهْتَدَى وَاتَّبَعَ الْحَقَّ، وَافْتَغَى أَثَرَ النُّبُوَّةِ، فَإِنَّمَا يُحَصِّلُ عَاقِبَةً ذَلِكَ الْحَمِيدَةَ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن صَلَ ﴾ أَيْ عَنِ الْحَقِّ، وَزَاغَ عَنْ سَبِيلِ الرَّشَادِ، فَإِنَّمَا يَجْنِي عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً لَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَدَّعُ مُنْقَلَةً إِلَى جَمِلِهَا لَا عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَدَّعُ مُنْقَلَةً إِلَى جَمِلِهَا لَا عَمْلَ مِنْهُ شَيِّهُ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ وَلَهِ : عَمْلَ مِنْهُ شَيِّهُ ﴾ [النمل: ٢٥] وَقَرْلِهِ : ﴿ وَلِن مَنْ فَرَارِ اللَّذِيثَ فَوْلِهِ : عَمْلُ وَلَكَ مَلِكُ وَاللَّهِمْ فَيْلُوا مِنْ غَيْرٍ عِلْمٍ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا وَلَكُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِينَ خَقَلُ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا وَلَكُ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا وَلُكُ تَعَالًى: قَوْلَهُ : وَلَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بَعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَرَحْمَتِهِ الللّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَلَوْ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ بَعِبَادِهِ وَكَذَا اللّهِ وَلَا لَنَا لَهُ إِلْهُ اللّهِ وَلَوْلُولُ اللّهِ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُنَا لَهُ وَلَا لَا الللّهِ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهِ وَلَا لَذَا اللّهِ وَلَوْلَا اللْهِ وَلَوْلَا الللّهِ وَلَا لَا اللّهِ وَلَا لَا الللّهُ اللّهُ وَلَا لَا ال

#### [لَا عَذَابَ إِلَّا بَعْدَ بعْثَةِ الرَّسُولِ]

فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٧] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُدْخِلُ أَحَدًا النَّارَ إِلَّا بَعْدَ إِرْسَالِ الرَّسُولِ إِلَيْهِ.

# [مَسْأَلَةُ مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ]

بَقِيَ هٰهُنَا مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيهَا قَدِيمًا مُوَّاللهُ تَعَالَى فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهِيَ الْوِلْدَانُ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ وَآبَاؤُهُمْ كُفَّارٌ: مَاذَا حُكْمُهُمْ؟ وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالْأَصَمُّ وَالشَّيْخُ الْخَرِفُ وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَثْرَةِ وَلَمْ تَبْلُغُهُ دَعْوَتُهُ؟ وَقَدْ وَرَدَ فِي شَأْنِهِمْ أَحَادِيثُ أَنَا أَذْكُرُها لَكَ بِعَوْنِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ.

فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ: أَنَّ رَسُولَ ۖ اللهِ ﷺ قَالَ: الْأَرْبَعَةٌ يَخْتَجُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ۖ رَجُلٌ أَصَمُ لَا يَسْمَعُ شَيْتًا ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ. فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا». وَبِالْإِلسْنَادِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرُهِ: «فَمَنْ دَخَلَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبْ إِلَيْهَا»(٢). وَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَنْ مُعَاذِ بْن هِشَام<sup>(٣)</sup>. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ وَقَالَ: هَلَا إِسْنَاذٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ... فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُواً إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبَعَثَ رَسُولًا﴾ (١٠).

هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا ( ) . الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةٌ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً ؟ » وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا : يَارَسُولَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً ؟ » وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا : يَارَسُولَ

وَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰/۱۰ (۲) أحمد: ۲٤/٤ (۳) الطبراني: ۱/ ۲۸۷ (٤) الطبري: ۲۰۳/۱۷ (٥) القرطبي: ۲۳۲/۱۰

[قِرَاءَاتُ قَوْلِهِ "أَمَرْنَا " وَمَعَانِيهِ]

وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَاهَا، فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَمْرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا أَمْرًا قَدَرِيًّا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَتَلَهَا آمَرُنَا فَكُ اللّهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، لَيَلًا أَوْ نَهَارًا ﴾ [يونس: ٢٤] فَإِنَّ الله لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، قَالُوا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَخَّرَهُمْ إِلَى فِعْلِ الْفَوَاحِشِ، فَاسْتَحَقُّوا الْعَلُوا: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَمْرْنَاهُمْ بِالطَّاعَاتِ فَفَعَلُوا الْفَوَاحِشَ، فَاسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ، رَوَاهُ ابْنُ جُرِيْجِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَيْفُ بَنُ أَيْضًا اللهَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَوْلُهُ: ﴿ أَمْرَنَا هُمْ اللهُ عَلَى الْفَقَاوَةُ فِهَا اللهُ عَلَى اللهَ عَلِي بُنُ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ بَالُوا وَلِكَ عَلَى اللهُ إِلَى عَبَّسٍ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَيْكَ جَعَلَنَا فِي كُلُوا وَلِكَ عَلَى اللّهُ بِالْعَذَابِ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَيْكِ جَعَلَنَا فِي كُلُوا وَلِكَ اللّهُ إِلْعَذَابٍ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَيْكِ جَعَلَنَا فِي كُلُوا وَلِكَ اللّهُ إِلْعَدَابٍ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَيْكِ جَعَلَنَا فِي كُلُوا وَلَكَ اللّهُ إِلْعَدَابٍ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَيْكِ كَعَلَى فِي كُلُوا وَلَكَ اللّهُ اللهُ إِلَيْعَلَى اللهُ إِللّهُ اللهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ إِلْعَدَابٍ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَيْكِ جَعَلَنَا فِي كُلُوا وَلَكَ اللّهُ اللهُ إِلْعَدَابٍ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَيْكِ كَعَلَى اللهُ اللهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلْكَامُ اللهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِذَّاۤ أَرَدْنَاۤ أَن تُمْلِكَ فَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرِّفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا﴾ يَقُولُ: أَكْثَرْنَا عَدَدَهُمْ (١٤)، وكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ (١٥). وَعَنْ مَالِكٍ، عَن الزُّهْرِيِّ ﴿ أَمَرْنَا مُنْرَفِهَا﴾ أَكْثَرْنَا.

﴿ وَكُمْ أَهَٰكُمُنَا مِنَ اَلْفُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكُفَى بِرَلِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ. خِيرًا بَصِيرًا ۞ ﴾ - تَنْ مُنَا اللهِ ا

[تَهُدِيدٌ لِقُرَيْشٍ]

يَقُولُ تَعَالَى مُنْذِرًا كُفَّارَ قُرَيْشٍ فِي تَكْذِيبِهِمْ رَسُولُهُ مُحَمَّدًا عَلَىٰ أَنْهُ قَدْ أَهْلَكَ أُمَمًا مِنَ الْمُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْقُرُونَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَى الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ (١٦٠). وَمَعْنَاهُ أَنَّكُمْ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ وَقَدْ كَذَّبُتُمْ أَشْرَفَ أَيُّهُمْ اللهِ مِنْهُمْ وَقَدْ كَذَّبُتُمْ أَشْرَفَ الرَّسُلِ وَأَكْرَمَ الْخَلَاقِقِ، فَعُقُوبَتُكُمْ أُولَى وَأَحْرَى. وَقَوْلُهُ: الرَّسُلِ وَأَكْرَى الْخَلَقِقِ، فَعُقُوبَتُكُمْ أُولَى وَأَحْرَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَانَ بَبِحِيعِ فَوَكَنَى بِرَبِكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خِيرًا بَصِيرًا ﴾ أَيْ هُو عَالِمٌ بِجَمِيعِ أَعْمَالِهِمْ: خَيْرِهَا وَشَرِّهَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا خَافِيَةٌ سُبْحَانَةً مُعْمَالِهِمْ: خَيْرِهَا وَشَرِّهَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا خَافِيَةٌ سُبْحَانَةً أَعْمَالِهِمْ: خَيْرِهَا وَشَرِّهَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا خَافِيَةٌ سُبْحَانَةً أَنْهُمْ اللهُ مَالِهِمْ:

(۱) البخاري: ۱۳۸۰ ومسلم: ۲۱۵۸ (۲) أحمد: ۲۲۲۲ والمجمع: ۲۱۹۷ (۳) مسلم: ۲۸۹۰ (٤) البخاري: والمجمع: ۲۱۹۷ (۳) مسلم: ۲۸۹۰ (٤) البخاري: ۷۶۷۰ (۵) المعجم الكبير: ۷/۶۲۶ والمجمع: ۷۱۹۷ (۲) أحمد: ۵/۸۰ وفتح الباري: ۳۲۶۲ (۷) أحمد: ۵/۳۰ (۸) ابن حبان: ۸/۳۰۸ (۹) كشف الأستار: ۳/۵۳ (۱۰) الطبري: ۱۵/۳۱۷ (۲۱) الطبري: ۱۵/۳۱۷ (۱۲) الطبري: ۷۱/۶۰۶ (۱۶) الطبري: ۷۱/۶۰۶ (۱۶) الطبري: ۲۱/۲۷ (۱۶) الطبري: ۲۱/۶۰۰ (۱۶) الطبري: ۲۱/۳۱۸ (۱۶) المجمع: ۲/۸۳۳

اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» (١٠). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنِ النّبِيِّ عَيْ فِيمَا أَعْلَمُ - شَكَّ مُوسَى - قَالَ: «فَرَادِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ، يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٢٠). وَفِي صَحِيحٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنَافٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي خَلَقْتُ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنَافٍ لِعَيْرِهِ: «مُسْلِمِينَ».

اَلْحَدِيثُ النَّالِثُ: عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْمُسْتَخْرَجُ عَلَى الْبُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ. عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْبُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ. عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» فَنَادَاهُ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ »(1). وَرَوَى وَأَوْلَادُ اللهِ اللهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «وَأَوْلَادُ اللهِ اللهِ عَنْ أَطْفَالِ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ»(٥).

اَلْحَدِيثُ الرَّابِعُ: عَنْ عَمْ حَسْنَاءَ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ حَسْنَاءَ بنتِ مُعَاوِيةَ، مِنْ بَني صُريْمٍ قَالَتْ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ،

[كَرَاهَةُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ]

وَلَمَّا كَانَ الْكَلَامُ فِي هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلَائِلَ صَحِيحَةٍ جَيِّدَةٍ وَقَدْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ عَنِ الشَّارِعِ، كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكَلَامَ فِيهَا، رُويَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ (٧)، وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي وَمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ اللهِ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُو يَقُولُ: صَحِيحِهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيَّ، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيَّ، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيَّ، وَالْمَرْبَ يَقُولُ: عَلَى الْمِنْبُو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبُو يَقُولُ: هَلَو لَدَانِ وَالْقَلَدِ " قَالَ ابْنُ مُقَارِبًا - مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَلَدِ " قَالَ ابْنُ عَبَّانَ فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَلَدِ " قَالَ ابْنُ عَبَّانَ فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَلَدِ " قَالَ ابْنُ عَبَّانَ فِي الْوَلْدَانِ وَالْقَلَدِ " قَالَ ابْنُ بَعْنَ ابْنَ عَبَّانَ فِي الْوَلْدَانِ وَالْقَلَدِ " قَالَ ابْنُ اللهُ بَعْنَى أَنْهُ وَيَا أَنْ وَالْقَلَدِ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا (١٠). وَقَدْ رَوَاهُ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا (١٠).

بَّ مَنْ مَنْ مَنِي رَبِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ فَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ ﴿ وَإِذَا ٓ أَرَدْنَا ۚ أَن ثُمْ لِكِ فَرَّيْهُ أَمْرَنَا مُمْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِنِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرْنِكُهَا تَدْمِيرُاكِ

وَتَعَالَى.

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ اَلَعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَلَن لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ فَا سَعْيَهُم مَشْكُورًا ﴿ فَا لَا خَرَاهُ مَنْ أَرَادَ الْأَخْرَةَ ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ مَا كُلُّ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ يَحْصُلُ لَهُ، بَلْ إِنَّمَا يَحْصُلُ لِمَنْ أَرَادَ اللهُ وَمَا يَشَاءُ، وَهَذِهِ مُقَيَّدَةٌ لِإِطْلَاقِ مَا سِوَاهَا مِنَ الْآيَاتِ، فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ عَمَّلْنَا لَهُ جَهَنَمَ ﴾ أَيْ فِي ﴿ عَمَّلْنَا لَهُ جَهَنَمَ ﴾ أَيْ فِي اللَّارِ الْآخِرَةِ ﴿ يَصَلْنَهَا ﴾ أَيْ يَدْخُلُهَا حَتَّى تَغْمُرَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِيهِ ﴿ مَذْمُومًا ﴾ أَيْ فِي حَالِ كَوْنِهِ مَذْمُومًا عَلَى سُوءِ تَصَرُّفِهِ وَصَنيعِهِ ، إِذِ اخْتَارَ الْفَانِيَ عَلَى الْبَاقِي ﴿ مَدْحُورًا ﴾ مُبتَدًا رَالْفَانِيَ عَلَى الْبَاقِي الْمُعَلِّذَا لَهُ الْمَالَعِي الْمُنْ الْبَاقِي الْمَدْرَا اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْحُلُولُ اللّهُ الْمُولِلَهُ الْمُعْتِلَ الْمِلْهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِهُ الْمُولِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعِلِّ الْمُعْتَالَ اللّهُ الْمُعَلّى الْبُالِقِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وقَوْلُهُ: ﴿وَمَنَ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ﴾ أَيْ أَرَادَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَالشُّرُورِ ﴿وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا﴾ أَيْ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أَيْ فَلُبُهُ مُؤْمِنٌ، أَيْ مُصَدِّقٌ بِالنَّوَابِ وَالْجَزَاءِ ﴿فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا﴾.

﴿ كُلَّا نُمِدُ هَتَوُلَآءِ وَهَتَوُلَآءِ مِنْ عَطَلَةِ رَلِكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَلِكَ تَعَلُّورًا فَ انْطُر تَحَلُّورًا ۚ انْظُرْ كَيْفَ فَضَلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَاْحِرَةُ أَكْبَرُ درَجنتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ﴿ ﴾

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاحِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَا َهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمُّ مَّ مَعْلَنَا لَهُ مَهُ مَا مَدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْاَحْرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ الْاَحْرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ فَا كَبُرُ دَرَ حَتِ وَالْمَوْلَا فَي انظُر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلَّا خِرَةُ أَكْبُرُ دَرَ حَتِ وَالْكُرِكَةَ فَضَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا اللَّهُ وَالْمَا فَلَا تَعْمَدُ وَا إِلَا اللَّهُ الْمَكُورُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا فَلَا تَعْمَدُ وَا إِلَا اللَّهُ وَالْمَا فَلَا تَعْمَدُ وَالْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِلِي اللَّهُ وَالْمَا فَلَا تَعْمَدُ وَالْمَا فَلَا تَعْمَدُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَا فَلَا تَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا فَلَا تَعْمُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَا فَلَا تَعْمُ وَاللَّهُ مَا وَقُل لَكُمُ اللَّهُ مَا أَوْكِلاَ هُمَا فَلَا تَعْمُ وَالْمَا فَوْلِكُولِكُ مِنَا اللَّهُ مَا فَلَا لَكُمُ اللَّهُ مَا وَقُل لَكُمُ مَا وَقُل لَهُ مَا قُولُ لَا عَلَيْ اللَّهُ مَا فَلَا لَكُمُ مَا وَقُل لَكُمُ مَا وَقُل لَكُمُ مَا وَقُل لَكُمُ مَا وَقُل لَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا وَقُل لَكُمُ مَا وَقُل لَكُمُ مَا وَقُل لَا مُعَالَقُولُولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مُولِكُونُ اللَّهُ مَا كُولُولُونَ وَالْمُ اللَّهُ مَا مَا فَوْلُ لَكُولُولُ اللَّهُ مَا مَا فَلْ اللَّهُ مُلْمَا فَلَا لَا مُؤْلِولُونَ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَا فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا مَنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

ثُمَّ أَهْلُ الدَّرَكَاتِ يَتَفَاوَتُونَ فِي مَا هُمْ فِيهِ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ يَتَفَاوَتُونَ فِي مَا هُمْ فِيهِ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ دَرَجَةً، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتْينِ كَمَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتْينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: "إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَوْنَ أَهْلَ عِلْيِّينَ، كَمَا تَرَوْنَ أَهْلَ عِلْيِّينَ، كَمَا تَرَوْنَ الْمُلَ عِلْيِّينَ، كَمَا تَرَوْنَ الْمُلَى عَلْيِينَ، كَمَا تَرَوْنَ الْمُلَ عِلْيِينَ، كَمَا تَرَوْنَ الْمُكَوْكَبَ الْغَالِمِ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ» (٢) وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْكَوْخِرَةُ أَكْبَرُ مَرْحَتٍ وَأَكْبَرُ نَقْضِيلًا ﴾.

﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ۚ ءَاخَرَ فَنْقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولَا ﴿ ﴾ [لا تُشركُوا باللهِ أَحَدًا]

يَقُولُ تَعَالَى: وَالْمُرَاذُ الْمُكَلَّقُونَ مِنَ الْأُمَّةِ، لَا تَجْعَلْ أَيُهَا الْمُكَلَّفُ نِي عِبَادَتِكَ رَبَّكَ لَهُ شَرِيكًا ﴿فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا﴾ أَيُهَا الْمُكَلَّفُ فِي عِبَادَتِكَ رَبَّكَ لَهُ شَرِيكًا ﴿فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا﴾ أَيْ عَلَى إِشْرَاكِكَ بِهِ ﴿غَنْدُولَا﴾ لِأَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى لَا يَنْصُرُكَ بَلُ يَكِلُكَ إِلَى الَّذِي عَبَدْتَ مَعَهُ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لَكَ ضَرَّا وَلا يَفْعًا، لِأَنَّ مَالِكَ الضَّرِّ وَالتَفْعِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَلا يَشْعِلُ لَا شَرِيكَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲/۱۷٪ (۲) فتح الباري: ۲/۳۸۳ ومسلم: ٤/

<sup>7177</sup> 

لَهُ، وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ [أَوْشَكَ] اللهُ لَهُ بِالْغِنَى، إِمَّا [بِمَوْتٍ عَاجِلِ] وَإِمَّا غِنْيَ [عَاجِلِ]»(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ

وَالنُّرْمِذِيُّ، وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَّحِيحٌ غَريبٌ (٢). ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا نَقُل لَمُمَآ أُفِّ وَلَا نَهَٰرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمَا۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّٰلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّ رَبِّيانِي صَغيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[اَلْأَمْرُ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِحْسَانِ بِالْوَالِدَيْنِ]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا بعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ هَهُنَا بِمَعْنَى الْأُمْرِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَقَضَىٰ﴾ يَعْنِي وَصٰٰى<sup>(٣)</sup>. وَكَذَٰا قَرَأَ أُبَيُّ بَٰنُ كَعْبِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِم: (وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)(٤) وَلِهَذَا قَرَنَ بِعِبَادَتِّهِ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ وَبِالْوَلِهَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أَيْ وَأَمَرَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، كَقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلَوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿إِمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أُفِّ ﴾ أَيْ لَا تُسْمِعْهُمَا قَوْلًا سَيِّئًا، حَتَّى وَلَا التَّأْفِيفَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى مَرَاتِبِ الْقَوْلِ السَّيِّءِ ﴿وَلَا نَنَهَرْهُمَا﴾ أَيْ وَلَا يَصْدُرُ مِنْكَ

ُ ﴿ وَلَا نَهُرُهُمَا ﴾ أَيْ لَا تَنْفُضْ يَدَكَ عَلَيْهِمَا ۚ ٥٠٠ . وَلَمَّا نَهَاهُ عَنِ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ وَالْفِعْلِ الْقَبِيحِ، أَمَرَهُ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْفِعْلَ الْحَسَن، فَقَالَ: ﴿وَقُل لَّهُمَّا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ أَيْ لَيْنًا طَيِّبًا حَسَنًا بِتَأَدُّبٍ وَتَوْقِيرٍ وَتَعْظِيم ﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ﴾ أَيْ تَوَاضَعْ لَهُمَا ۚ بِفِعْلِكَ ﴿وَقُل زَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا﴾ أَيْ فِي كِبْرِهِمَا وَعِنْدَ وَفَاتِهِمَا، قَالَ ابْنُ

عَبَّاسِ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن

إِلَيْهِمَا فِعْلٌ قَبِيحٌ، كَمَا قَالَ عَطَاءُ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ:

يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ . . . الْآيَةَ [التوبة: ١١٣](٢) . وَقَدْ جَاءَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَنَسِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ [لَمَّا] صَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ: «آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَامَ أَمَّنْتَ؟ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ رَغِمَ أَنْفُ رَجُل ذُكِرْتَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَّ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ،

ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُل أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ»(٧).

(حَدِيثٌ آخَرُ) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النِّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلَ أَدْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ [كِلَيْهِمَا] عِنْدَ الْكِبَرِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةُ" (٨) صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يُخْرِجُوهُ، سِوَى

(حَدِيثٌ آخَرُ) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رَجْلَيْهَا» ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِئَةَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى، كَمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ (١٠٠).

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (١١١). (حَدِيثٌ آخَرُ) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكُربَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمُّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ»(١٢) . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنَ

(حَدِيثٌ آخَرُ) رَوَى أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَقُولُ ۚ: «يَدُ الْمُعْطِي اَلْعُلْبًا، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكُ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» (١٤)

﴿ زَبُّكُو أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْبِينَ عَفُورًا ١٩٠٠

[غُفْرَانُ زَلَّةِ الْوَلَدِ فِي حَقِّ وَالِدَيْهِ بِإِنَابَتِهِ إِلَى اللهِ]

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ۚ هُوَ الرَّجُلُ تَكُوَّنُ مِنْهُ الْبَادِرَةُ إِلَى أَبَوَيْهِ، وَفِي نِيَّتِهِ وَقَلْبِهِ أُنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يُريدُ إِلَّا الْخَيْرَ بِّنَالِكَ (١٥٠). فَقَالَ: ﴿زَبُّكُو أَعَلَمُ بِّمَا فِي نُفُوسِكُو ۖ إِن

(١) أحمد: ١/ ٤٠٧ (٢) أبو داود: ٢٩٦/٢ وتحفة الأحوذي: ٦/ ٦١٧ (٣) الطبري: ٤١٤/١٧ (٤) الطبري: ١٧/ ٤٢١/١٧ (٥) الطبري: ٤١٧/١٧ (٦) الطبرى: ٢١/١٧ (٧) تحفة الأحوذي: ٥/٥٥٠ (٨) أحمد: ٣٤٦/٢ (٩) مسلم: ١٩٧٨/٤ (١٠) أحمد: ٣/ ٤٢٩ (١١) النسائي: ٦/ ١١ وابن ماجه: ٩٣٠/٢ (١٢) أحمد: ١٣٢/٤ (١٣) ابن ماجه: ٢/ ١٢٠٧ (١٤) أحمد: ٤/ ١٤ (١٥) الطبرى: ١٧/

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ: هُمُ الرَّاجِعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (٣). وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ فِي الْرَّاجِعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (٣). وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ فِي الْآيَةِ: هُوَ اللَّذِي إِذَا ذَكْرَ ذُنُوبَهُ فِي الْخَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا، وَوَافَقَهُ مُجَاهِدٌ فِي ذَلِكَ (٤). وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَالْأَوْلَى فِي ذَلِكَ قُولُ مَنْ قَالَ: هُو التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، وَالْأَوْلَى فِي ذَلِكَ أَلَى اللَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، الرَّجَاعُ مِنَ الدَّنْإِبَى اللهَ اللهَ إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَلَمْ مَنْ قَالَ: هُو الصَّوَابُ، لِأَنَّ الْأَوْلِ، وَهُو الرَّجُوعُ، يُقَالُ: آبَ فَلَانٌ إِذَا وَجَعَ مِنْ رَجُعَ، قَالُ نَعَالَى: ﴿إِنَّ إِلْيَنَا إِيَابُهُم ﴿ اللغاشية: ٢٥] وَفِي مُشَتَقٌ مِنَ الظَّوْلِ، وَهُو الرُّجُوعُ، يُقَالُ: آبَ فَلَانٌ إِذَا رَجَعَ مِنْ رَجُعَ، قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تَبْدِيْرَا ﴿ إِنَّ الْمُبَذِينَ كَانُواْ إِخْوَنَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ. كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ اَثِيَّاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَـرَبِهِ. كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ اثِيَّاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل

#### [اَلْأَمْرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّبْذِيرِ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى بِرَّ الْوَالِدَينِ، عَطَفَ بِذِكْرِ الْإِخْسَانِ إِلَى الْقَرَابَةِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، ثُمَّ الْقَرَابَةِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «أُمَّ الْأَقْرَبَ»(٧)، وفِي أَدْنَاكَ» وفِي رَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَدِهِ، فَيُنْسَأَ لَهُ فِي الْمَحِلِيثِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَدِهِ، فَيُنْسَأَ لَهُ فِي الْمَحِلِيثِ وَمِهُ»(٨).

٤ MAN THE HEAD <u>ۅٙٳۣ</u>ڡۜۜٲٮؙۛڠڔۣۻۘڹۜٸؠٛؠٛؠؙٲؠؾۼۜٲ؞ؘۯڂؠؘڐؚڡۣڹڒۜۑڮؘڗۧڋۅۿٵڣؘڤؙڶڷۘۿؙ؞ڡٞۊۛڵۘ مَّيْسُورًا (١) وَلَا بَجَعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُكِ مَلُومًا مَّحْسُورًا۞إِنَّ رَبَّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ ،كَانَ بِعِبَادِهِ -خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقْنُلُواۤ ا أَوْلَلَاكُمُ حَشَّيَةً إِمْلَاقٍ عَنْ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُرُ ۚ إِنَّا فَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكَاكِبِيرًا ١٩ وَلَانَقُرَبُواْ الزِّنَةَ إِنَّهُ رَكَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَانَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥكَانَمَنصُورًا ﴿ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَٱلْمِينِهِ إِلَّا هِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَٰ لِيَّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْعُولًا ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ذَلِكَ خَيْرُواً حْسَنُ تَأُولِيلًا ﴿ وَكَا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ١ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولَا ١ اللَّهُ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّتُهُ وَعِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهَا

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ اللهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرْفِي حَقَّهُ وَتَعِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ اللهِ فَقَالَ: عَلَيْ اللهِ قَالَ: حَسْبِي يَا وَلَكِ اللهِ وَلَا لَهُ اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَلَكَ أَوْنُ مِنْهَا وَلَكَ اللهِ عَلَيْ وَالْمَ مِنْهَا إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «نَعَمْ، إِذَا أَذَيْتُ اللهِ عَلَيْ : «نَعَمْ، إِذَا اللهِ عَلَيْ : «نَعَمْ، إِذَا وَالْمَ رَسُولِي فَقَالَ : مَنْهَا، وَلَكَ أَجُرُهَا، وَإِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، وَلَكَ أَجُرُهَا، وَإِنْهُهَا إِلَى وَلَكَ أَجُرُهَا، وَإِنْهُهَا إِلَى وَلِكَ أَجُرُهَا، وَإِنْهُهَا إِلَى وَلِكَ أَجُرُهُا، وَلِكَ أَجُرُهَا، وَإِنْهُهَا إِلَى وَلَكَ أَجُرُهُا، وَإِنْهُهَا إِلَى وَلَكَ أَجُرُهَا، وَإِنْهُهَا إِلَى وَلَكَ أَجُرُهَا، وَإِنْهُهَا إِلَى وَلَكَ أَجُرُهُا، وَلَكَ أَجُرُهُا، وَلَكَ أَجُرُهُا، وَإِنْهُهَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۲/۱۷ (۲) الطبري: ۲۲/۱۷۷ (۳) الطبري: ۲/۱۷۷ (۳) الطبري: ۲/۱۷۷ (۱) الطبري: ۲/۱۷۷ (۱) الطبري: ۲/۲۲۷ (۸) ۲۵ (۱) فتح الباري: ۳/ ۷۲۷ (۷) أحمد: ۲/۲۲۲ (۸) مسلم: ۱۹۸۲/۶ (۹) الطبري: ۲/۱/۲۷ (۱۰) الطبري: ۲/۱۷۷ (۲۱) الطبري: ۲۹/۱۷۷

عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا »(١).

التَّبْذِيرِ وَالسَّفَهِ وَتَرْكِ طَاعَةِ اللهِ وَإِرْتِكَابِ مَعْصِيَتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطِلُنُ لِرَبِهِ عَكَفُورًا ﴾ أَيْ جَحُودًا، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِطَاعَتِهِ، بَلْ أَقْبَلَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِمّا نَعْرِضَنَ عَهُمُ ٱلْمِعْاءَ رَحْمَةِ مِن ذَيْكَ ﴾ الْآية، أَيْ إِذَا سَأَلُكَ أَقَارِبُكَ وَمَنْ أَمْرِنَاكَ بِإِعْطَائِهِمْ وَلَيْسَ عِنْهُمْ لِفَقْدِ النَّفَقَةِ ﴿ فَقُلُ لَهُمْ قَوْلًا عِيْمُ مَنْ أَمْرِنَاكَ بِإِعْطَائِهِمْ وَلَيْسَ عَنْهُمْ لِفَقْدِ النَّفَقَةِ ﴿ فَقُلُ لَهُمْ قَوْلًا مِسْهُولَةٍ وَلِينٍ: إِذَا جَاءَ رِزْقُ اللهِ فَسَنَصِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، هَكَذَا فَسَرَ قَوْلُهُ: ﴿ فَقُل لَهُمْ قَوْلًا فَسَرَ قَوْلُهُ: ﴿ فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَسْمُولَ فَاللهِ مَنْ وَعَدْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحِدَرُنُ وَاحِدِ (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاً إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ ۗ أَيْ فِي

﴿ وَلَا جَعْمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّهُ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُ إِنَّهُ كَانَ بَعْمَاوِهِ خَيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ بعبادِهِ خَيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴾

#### [اللاقتِصَادُ فِي الْإِنْفَاقِ] يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا بالإقْتِصَادِ فِي الْعَيْش، ذَامًّا لِلْبُخْل،

نَاهِيًا عَنِ السَّرَفِ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَّى عُنُقِكَ ﴾ أَيْ لَا تَكُنْ بَخِيلًا مَنُوعًا، لَا تُعْطِي أَحَدًا شَيْئًا، كَمَا قَالَتِ الْيَهُودُ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ - ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةٌ ﴾ أَيْ نَسَبُوهُ إِلَى الْبُخْل، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ الْكَرِيمُ الْوَهَّابُ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا نَسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ أَيْ وَلَا تُشْرِفْ فِي الْإِنْفَاقِ، فَتُعْطِى فَوْقَ طَاقَتِكَ، وَتُخْرِجْ أَكْثَرَ مِنْ دَخْلِكَ، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، وَهَذَا مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ، أَيْ فَتَقْعُدَ إِنْ بَخِلْتَ مَلُومًا، يَلُومُكَ النَّاسُ وَيَذُمُّونَكَ وَيَسْتَغْنُونَ عَنْكَ. وَمَتَى بَسَطْتَ يَدَكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ، قَعَدْتَ بِلَا شَيْءٍ تُنْفِقُهُ، فَتَكُونُ كَالْحَسِيرِ، وَهُوَ الدَّابَةُ الَّتِي عَجَزَتْ عَنِ السَّيْرِ فَوَقَفَتْ ضُعْفًا وَعَجْزًا، فَإِنَّهَا تُسَمَّى الْحَسِيرَ، وَهُوَ مَأْخُوذَّ مِنَ الْكَلَالِ، كَمَا قَالَ: ﴿فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴾ ئُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْمَصَرَ كُرَّنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ أَيْ كَلِيلٌ عَنْ أَنْ يَرَى عَيْبًا، هَكَذَا فُسِّرَ هَذِهِ الْآيَةُ – بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْبُخْلُ وَالسَّرَفُ - ابْنُ عَبَّاسِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَإِبْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ (٣). وَقَدْ َّجَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ هَمَٰتُلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا

الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ - أَوْ: وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلَا تَشَيِعُ اللَّهُ مَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ فِي الزَّكَاةِ.

وَفِي الصَّحِبَحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْفُوعًا: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْو إِلَّا عِزَّا، وَمَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ عَلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، مَرْفُوعًا: «إِيَّاكُمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَمَرَهُمْ بِالْفَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾ إِخْبَارًا أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الرّزَّاقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ، فَيُغْنِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُغْقِرُ مَنْ يَشَاءُ لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَلِهَذَا فَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ، خَبِيرًا بَصِيرًا فِي ذَلِكَ مَنِيرًا بَصِيرًا بِمَنْ يَسْتَحِقُ الْغَنَى وَيَسْتَحِقُ الْفَقْرَ، وَقَدْ يَكُونُ لَخْنَى فِي سَتَحِقُ الْفَقْر، وَقَدْ يَكُونُ الْغِنَى فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ إِسْتِدْرَاجًا، وَالْفَقْرُ عُقُوبَةً، عَلَا بَاللهِ مِنْ هَذَا وَهَذَا.

﴿ وَلَا نَفْنُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَتِيْ غَنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ فَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئًا كَيِّرًا ﴿ ﴾ [آنائن م م ، فقال الأراكان

#### [اَلنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ]

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ذَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ، لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ كَمَا أَوْصَى الْآبَاءَ بِالْأَوْلَادِ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا الْبَنَاتِ، بَلْ كَانَ أَحَدُهُمْ رَبُّمَا قَتَلَ الْبَنَّةُ لِئَلَّا تُكْثِرَ عَيْلَتُهُ، فَنَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: ﴿وَلَا نَقْنُلُوا أَوْلِدَكُمْ عَيْلَتُهُ، فَنَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: ﴿وَلَا نَقْنُلُوا أَوْلِدَكُمْ خَوْفَ أَنْ تَفْتَقِرُوا فِي ثَانِي الْحَالِ، وَلِهَذَا خَدُمُ اللهُ مُتِمَامَ بِرِزْقِهِمْ فَقَالَ: ﴿ فَكَنْ نَرُونُهُمْ وَإِيَّاكُونَ ﴾ وَفِي قَدَّمَ الِاهْتِمَامَ بِرِزْقِهِمْ فَقَالَ: ﴿ فَكُنُ نَرُونُهُمْ وَإِيَّاكُونَ ﴾ وَفِي الْأَنْعَامِ: ﴿ وَلَا نَقَنْكُونَا أَوْلِلَاكُمْ فَيْ وَلِي الْمُلَقِّ ﴾ أَيْ مِنْ فَقْرِ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱۳۲،۳۳ (۲) الطبري: ۲۳۲،۶۳۱/۱۷ (۳) الطبري: ۳۵۸/۳۳ ومسلم: الطبري: ۳۵۸/۳۳ ومسلم: ۲۰۰۱/۲ (۱) أحمد: ۱۹۹۲

﴿غَنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَنَاهُمُّ ﴾ [الآية:١٥١]. وَقَوْلُهُ ﴿إِنَّ قَلْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ أَيْ! ذَنْبًا عَظِيمًا، وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ: (كَانَ خَطَأً كَبيرًا) وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مَسْعُودٍ ۚ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنَّ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»(١).

#### ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلزَّنَّةُ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ [اَلْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الزِّنَا وَأَسْبَابِهِ]

يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ عَن الزِّنَا وَعَنْ مُقَارَبَتِهِ وَمُخَالَطَةِ أَسْبَابِهِ وَدَوَاعِيهِ: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الزِّنَّةُ إِنَّهُم كَانَ فَيحِشَهَ ﴾ أَيْ ذَنْبًا عظيمًا ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ أَيْ وَبِئْسَ طَرِيقًا وَمَسْلَكًا.

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً: أَنَّ فَتَى شَابًّا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اِئذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ: «أُدْنُهْ» فَدَنَا مِنْهُ قَريبًا، فَقَالَ «اجْلِسْ» فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ»؟ قَالَ: لَا وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنيي اللهُ فِدَاكَ، قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِيَنَاتِهِمْ». قَالَ: «أَقْتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ! جَعَلَنِي الله فِدَاكَ، قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ»، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبُهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَأَحْصِنْ فَرْجَهُ» قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ (٢).

﴿ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسُرف فِي ٱلْفَتْلُ إِنَّهُ كَانَ

#### مَنصُورًا ١

#### [النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقًّ]

يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عَنْ قَتْلِ النَّفْسُ بِغَيْرُ حَقٍّ شَرْعِيٍّ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»(٣). وَفِي

السُّنَن: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ أَهْوَنُ مِنْ قَتْل مُسْلِم» (٤٠). وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلُطَنَّا﴾ أَيُّ سُلْطَةً عَلَى الْقَاتِل، فَإِنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ قُودًا، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ عَلَى الْدِّيةِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ مَجَّانًا، كَمَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ، وَقَدْ أَخَذَ الْإِمَامُ الْحَبْرُ ابْنُ عَبَّاسِ مِنْ عُمُوم هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَايَةً مُعَاوِيَةً: السَّلْطَنَةَ [وَ] أَنَّهُ سَيَمْلِكُ، لِأَنَّهُ كَانَ وَلِيَّ عُثْمَانَ، وَقَدْ قُتِلَ مَظْلُومًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ تَمَكَّنَ مُعَاوِيَّةُ وَصَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَاسْتَنْبَطَهُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. وَهَذَا مِنَ الْأَمْرِ الْعَجَبِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴾ قَالُوا: مَعْنَاهُ: فَلَا يُسْرِفِ الْوَلِيُّ فِي قَتْلِ الْقَاتِلِ بِأَنْ يُمَثِّلَ بِهِ، أَوْ يَقْتَصَّ مِنْ غَيْر الْقَاتِل. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ أَيْ إِنَّ الْوَلِيَّ مَنْصُورٌ

عَلَى الْقَاتِل شَرْعًا وَغَالِبًا وَقَدَرًا.

﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْمِيَدِهِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْئُولًا ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكِيْلُ إِنَا كِلْتُمْ وَزِثُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[ٱلْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ الْحَسَنِ فِي مَالِ الْيَتِيم وَبِالْكَيْلِ الْأُوْفَى وَالْوَزُّنِ الْمُسْتَقِيمِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيَمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّةً﴾ أَيْ لَا تَتَصَرَّفُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْغِبْطَةِ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُولُ وَمَن كَانَ ۚ غَنِيًّا فْلَيْشَنَعْفِفٌ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُ فِي ۗ وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَّاكَ ضَعِّيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُجِّبُّ لِنَفْسِي: لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيْنَ مَالَ الْيَتِيمِ»(٥). وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ ﴾ أَيْ ٱلَّذِي تُعَاهِدُونَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسَ وَالْعُقُودَ الَّتِي تُعَامِلُونَهُمْ بِهَا، فَإِنَّ الْعَهْدَ وَالْعَقْدَ كُلِّ مِنْهُمَا يُسْأَلُ صَاحِبُهُ عَنْهُ ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ أَيْ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكِيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ أَيْ مِنْ غَيْر تَطْفِيفٍ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴿ وَزِنْوُا بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ قُرىءَ بضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا، كَالْقِرْطَاس، وَهُوَ الْمِيزَانُ. وَقَوْلُهُ: ٰ ﴿ٱلْمُسْتَفِيمِ﴾ أَيْ الَّذِي لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ وَلَا انْحِرَافَ وَلَا

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨/١٣

 <sup>(</sup>۲) أحمد: ٥/٢٥٦ (٣) فتح الباري: ٢٠٩/١٢ ومسلم: ٣/ ١٣٠٢ (٤) تحفة الأحوذي: ٥٦/٤ والنسائي: ٨٢/٧ وابن ماجه: ۲/ ۸۷۶ (٥) مسلم: ۳/ ۱٤٥٨

اضْطِرَابَ ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ أَيْ لَكُمْ فِي مَعَاشِكُمْ وَمَعَادِكُمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أَيْ مَآلًا وَمُنْقَلَبًا فِي آخِرَتِكُمْ، قَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أَيْ خَيْرٌ وَلَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أَيْ خَيْرٌ وَوَابًا وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً (١). وَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمَوَالِي إِنَّكُمْ وُلِيتُمْ أَمْرَيْنِ، بِهِمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ: هَذَا لَمْكَيَالُ، وَهَذَا الْمِيزَانُ.

﴿ وَلَا نَفَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ ﴾ [لَا تَكَلَّمُوا إِلَّا بِالْعِلْمِ]

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَقُلْ (٢). وَقَالَ الْعُوْفِيُّ: لَا تَرْمِ أَحَدًا بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣). وَقَالَ مُحَمَّدٌ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ: يَعْنِي شَهَادَةَ الرُّورِ (٤). وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا تَقُلْ: رَأَيْتُ، وَلَمْ تَعْلَمْ، فَإِنَّ اللهَ وَسَمِعْتُ، وَلَمْ تَعْلَمْ، فَإِنَّ اللهَ وَسَمِعْتُ، وَلَمْ تَعْلَمْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَائِلُكَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (٥). وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا فَكَرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا فَكَرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا فَكَرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلَمْ بَلْ بِالظَّنِ اللهَ لَيْكِي هُو النَّوَيِّ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ تَعَالَى عَلَمْ بَلْ بِالظَّنِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ تَعَالَى اللهَ اللهَ تَعَالَى اللهَ وَالظَنِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَم بَلْ بِالظَّنِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

وَقَوْلُهُ: ﴿ كُلُّ أُوْلَتِكَ ﴾ أَيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ مِنَ السَّمْعِ وَالْمِنْوَالِهُ مَنْ السَّمْعِ وَالْنُوَادِ ﴿ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولَا ﴾ أَيْ سَيُسْأَلُ الْعَبْدُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَتُسْأَلُ عَنْهُ وَعَمَّا عَمِلَ فِيهَا . وَيَصِحُّ اسْتِعْمَالُ (أُولَئِكَ » مَكَانَ (بَلْكَ » .

وَّوَلَا تَشْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلْهُ عَلَى الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلْهِ الْمُؤْمِدُ عِنْدَ رَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ لَهُ اللَّهُ خُتُم عِنْدَ رَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ لَهُ اللَّهُ خُتُم ] [ذَمُّ مِشْمِيَةُ التَّنَكُخُتُر ]

يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ عَنِ الْتَجَبُّرِ وَالتَبَخْتُرِ فِي الْمِشْيَةِ ﴿ وَلَا تَشْقِ فِي الْمِشْيَةِ ﴿ وَلَا تَشْقِ فِي الْاَرْضِ مَرَمًا ﴾ أَيْ مُنْبَخْتِرًا مُتَمَايِلًا مَشْيَ الْجَبَّارِينَ ﴿ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ ﴾ أَيْ لَنْ تَقْطَعَ الْأَرْضَ بِمَشْيِكَ. قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَاسْتَشْهَدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ رُؤْبَةً بْنِ الْعَجَّاجِ:

وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ خَاوِي [الْمُخْتَرَقْ]

ذَاكِ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِن ٱلْحِكْمَةِ وَلاَ تَعَعْلُمَ عُلْهِ إِلَهًا وَالْكَوْمَ اللهِ إِلَهًا وَالْكَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَن تَبْلُغُ لَلِمِالُ طُولًا ﴾ أَيْ بِتَمَايُلِكَ وَفَخْرِكَ وَإِعْجَابِكَ بِنَفْسِكَ، بَلْ قَدْ يُجَازَى فَاعِلُ ذَلِكَ بِنَقِيضِ فَيمَنْ قَطْدِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ يَتَبَخْتَرُ فِيهِمَا، إِذْ خُسِفَ بِهِ لَارْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١٠٠ . وَكَذَلِكَ أَخْبَرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ قَارُونَ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، أَخْبَرُ اللهُ تَعَالَى خَسَفَ بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَبِئُهُمْ عِندَ رَفِكِ مَكُرُوهَا ﴾ أَمَّا مَنْ قَرَأَ: (سَيَّئَةً)، أَيْ فَاحِشَةً، فَمَعْنَاهُ عِنْدَهُ: كُلُّ هَذَا – الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ – مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوۤا أَوْلِدَكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَتَى ﴾ إِلَى هُنَا فَهُوَ سَيْئَةٌ مُؤَاخَذٌ عَلَيْهَا، مَكْرُوهًا عِنْدَ اللهِ لَا يُحِبُّهُ وَلَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲/ 827 (۲) الطبري: ۲/ 837 (۳) الطبري: ۷/ 847 (۳) الطبري: ۷/ 847 (۳) الطبري: ۲/ 847 (۱) الطبري: ۲/ 847 (۱) فتح الباري: ۲/ 847 (۱) فتح الباري: ۲/ 847 (۱) مسلم: ۳/ ۱۹۵۶ (۱۰) مسلم: ۳/ ۱۹۵۶ (۱۰)

يَرْضَاهُ. وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ: ﴿ سَيِّتُهُ ﴾ عَلَى الْإِضَافَةِ فَمَعْنَاهُ عِنْدُهُ: كُلُّ هَذَا الَّذِي ذَكْرْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَفَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَى هَنَا فَسَيْنُهُ أَيْ فَقَبِيحُهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ اللهِ. هَكَذَا وَجَهَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِير رَحِمَهُ اللهُ.

﴿ ذَٰلِكَ مِمَاۤ أَوْحَىٰ ۚ إِلَٰنِكَ ۚ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿ ﴾

[ُكُلُّ مَا سَبَقَ وَحْيٌ وَحِكْمَةٌ]

يَقُولُ تَعَالَى: هَذَا الَّذِي أَمْرْنَاكَ بِهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ، وَنَهَيْنَاكَ عَنْهُ مِنَ الصِّفَاتِ الرَّذِيلَةِ، مِمَّا أَوْحَيْنَا الْجَمِيلَةِ، وَنَهَيْنَاكَ عَنْهُ مِنَ الصِّفَاتِ الرَّذِيلَةِ، مِمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ لِتَأْمُرَ بِهِ النَّاسَ ﴿ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَنُقُنَى فِي جَهَمَّ مَلُومًا ﴾ أَيْ تَلُومُكَ نَفْسُكَ وَيَلُومُكَ اللهُ وَالْخَلْقُ ﴿ فَنُادَةُ: هَرُولُ ﴾ أَيْ مُبْعَدًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ: مَطْرُودًا (''). وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْخِطَابِ الْأُمَّةُ بِوَاسِطَةِ مَطْرُودًا ﴿ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، مَعْصُومٌ.

﴿ أَفَأَصْفَلَكُو ۗ رَبُّكُم ۚ بِالْبَيْنَ وَٱتَّخَذَ مِنَ الْمَلَتِكَةِ ۚ إِنَّنَا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ الل

[اَلرَّدُّ عَلَى الزَّاعِمِينَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ]

يَقُولُ تَعَالَى رَادًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْكَاذِبِينَ الزَّاعِمِينَ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ -: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، فَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ، فَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اللهِ، ثُمَّ ادَّعُوا أَنَّهُمْ الْمَلَائِكَةَ اللهِ، ثُمَّ ادَّعُوا أَنَّهُمْ بَنَاتُ اللهِ، ثُمَّ عَبَدُوهُمْ فَأَخْطَأُوا فِي كُلِّ مِنَ الْمَقَامَاتِ الثَّلَاثِ خَطاً عَظِيمًا، فَقَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ: ﴿ أَفَأَصْفَلَكُمُ النَّلَاثِ خَطاً عَظِيمًا، فَقَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ: ﴿ أَفَأَصْفَلَكُمُ النَّلَاثِ مَنَ الْمُلْتَهِكَةِ مِنَ الْمُلْتَهِكَةِ اللهُ كُورِ ﴿ وَاَتَّذَذَ مِنَ الْمُلْتَهِكَةِ إِلَانًا ﴾ أَيْ وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ عَلَى زَعْمِكُمُ الْبَنَاتِ، ثُمَّ شَدَّدَ وَالْفَلْهُ أَيْ وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ عَلَى زَعْمِكُمُ الْبَنَاتِ، ثُمَّ شَدَّدَ

النَّلاثِ خَطاً عَظِيمًا، فقال تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ: ﴿ أَفَاصَفَكُمْ وَالنَّذَ مِنَ الْمَلَتَهِكَةِ وَيَكُمْ مِاللّذُكُورِ ﴿ وَاَنَّذَ مِنَ الْمَلَتَهِكَةِ إِنَنّا ﴾ أَيْ وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ عَلَى زَعْمِكُمُ الْبَنَاتِ، ثُمَّ شَدَّدَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ إِنْكُو لِنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ أَيْ فِي الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ وَلَدَهُ الْإِنَاكَ الَّتِي تَأْنَفُونَ وَلَدَهُ الْإِنَاكَ الَّتِي تَأْنَفُونَ وَلَدَهُ الْإِنَاكَ الَّتِي تَأْنَفُونَ وَلَدَهُ الْإِنَاكَ إِذَا فِسْمَةٌ وَمَعْمُ مَّانَى وَقَالُوا التَّحَدُ الرَّمْنُ وَلِدَاكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيرًى، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا التَّحَدُ الرَّمْنُ وَلِدَاكَ إِذَا فِسْمَةٌ وَمَنْ مَنْهُ وَلَدَهُ الرَّمْنِ وَلَكَاكَ إِذَا قِسْمَةٌ وَمَنْ مَنْهُ الرَّمْنِ وَلَكَاكَ وَلَاكَ إِذَا فَالْمَوْفُقَ الرَّمْنِ وَلَكَاكَ إِذَا قِسْمَةٌ وَمَنْ اللَّوَمُنِ وَلَكَاكَ وَلَاكَ وَمَا يَلْبَغِي حِنْهُ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلّا اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكَاكُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَلَالَهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا ﴿ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرَّءَانِ﴾ أَيْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ مَا فِيهِ مِنَ الْحُجَجِ وَالْبَيِّنَاتِ

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ﴿ .

وَالْمَوَاعِظِ، فَيَنْزَجِرُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِ وَالظُّلْمِ وَالْإِفْكِ ﴿وَمَا يَزِيدُهُمُ ﴾ أَيِ الظَّالمِينَ مِنْهُمْ ﴿إِلَّا نَهُورًا ﴾ أَيُ عَن الْحَقِّ وَبُعْدًا مِنْهُ.

﴿ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَدُهِ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاَبْنَعُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ۚ شَبْحَنْنُهُ وَتَعْلَىٰ عَمّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ۗ ۗ

﴿ لَسُيَتُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّمْعُ وَالْلَاَرْشُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءِ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ. وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسَدِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَقُولُ تَعَالَى: تُقَدِّسُهُ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَيْ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَتُنَزِّهُهُ وَتُعَظِّمُهُ وَتُبجِّلُهُ وَتُكَبِّرُهُ، عَمَّا يَقُولُ هُؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ، وَتَشْهَدُ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلْهِيَّتِهِ:

فَ فِ عِ كُلِّ شَاعِيْءٍ لَـهُ آيَـةٌ

تَ لَدُلُّ عَ لَ اللهِ وَأَلَّ اللهُ وَاحِدُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْشُ وَغَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ اللهِ أَن دَعَوَا لِلرَّمْنِ وَلَدًا ﴾ [مريم:

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمُدِّهِ ۚ أَيْ وَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللهِ ﴿ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ لَسْبِيحَهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، لِأَنَّهَا بِخِدَفِ لُغَاتِكُم، وَهَذَا عَامٌ فِي الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ بِخِلَافِ لُغَاتِكُم، وَهَذَا عَامٌ فِي الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ

<sup>(</sup>١) الطبري: ٤٥٢/١٧

وَالنَّبَاتَاتِ، وَهَذَا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامُ وَهُوَ يُؤْكَلُ<sup>(اً)</sup> . َوَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ [مُعَاذِ بْنِ أَنَسَ الْجُهَنيِّ] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىَّ قَوْم وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ: «ارّْكَبُوهَا سَالِمَةً وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْرًا للهِ مِنْهُ»(٢). وَفِي سُنَنِ النَّسَائِئِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: نَهَى

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ. وَقَالَ: نَقِيقُهَا تَسْبِيحٌ (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ أَيْ إِنَّهُ لَا يُعَاجِلُ مَنْ عَصَاهُ بِالْعُقُوبَةِ، بَلْ يُؤَجِّلُهُ وَيُنْظِرُهُ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ أَخَذَهُ أَخْذَ عَزِيز مُقْتَدِر، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْن: «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمُ حُتَّى إِذًا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنُّهُ»(٤). ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَٰةً﴾ . . . الْآيَةَ [هود: ١٠٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَأَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾... الْآيَةَ [الحج:٤٨]، وَقَالَ: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْكِةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةُ ﴾... الْآيَتَيْنِ [الحج:٤٦،٤٥]، وَمَنْ أَقْلَعَ عَمَّا هُو فِيهِ مِنْ كُفْرِ أَوْ عِصْيَانٍ، وَرَجَعَ إِلَى اللهِ وَتَابَ إِلَيْهِ، تَابَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ﴾ اَلْآيَةَ [النسآء:١١٠]، وَقَالَ لهُمُنَا: ﴿ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ كَمَا قَالَ فِي آخِرِ فَاطِرٍ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تُزُولًا وَلَهِن ۚ زَالُتَا ۚ إِنْ أَمَّسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَقَدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ ﴾ إِلَى آخِر السُّورَةِ

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَي وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَاهِمْ وَقُرَّا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْفُرَّءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَوْا عَلَىٰٓ أَدْبَدِهِم نُفُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾

[الآيات: ٤١-٤٥].

[الْحِجَابُ عَلَى قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَإِذَا قَرَأْتَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى هٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْقُرْآنَ، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا مَسْتُورًا. قَالَ قَتَادَةً وَابْنُ زَيْدٍ: هُوَ الْأَكِنَّةُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (٥٠). كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَّةِ مِّمَّا تَدْعُونَا ۚ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِحَابٌ﴾ أَيْ مَانِعٌ حَائِلٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْنَا مِمَّا تَقُولُ شَيْءٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ بِمَعْنٰي سَاتِر

كَمَيْمُونٍ وَمَشْؤُومٍ بِمَعْنَى يَامِنٍ وَشَائِمٍ، لِأَنَّهُ مِنْ يَمَنَهُمْ وَشَأَمَهُمْ. وَقِيلَ: " مَسْتُورًا عَن أَلْأَبْصَار َّ فَلَا تَرَاهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ حِجَابٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْهُدَى، وَمَالَ إِلَى تَرْجِيحِهِ ابْنُ جَرِيرِ رَحِمَهُ اللهُ.

ُ وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ بَدَأَ أَبِي لَهَبٍ وَتَنَبُّ ﴾ جَاءَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلِ وَلَهَا وَلُوَلَةٌ، وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا أَتَيْنَا - أَوْ أَبَيْنَا - (قَالَ أَبُو مُوسَى: اَلشَّكُّ مِنِّى). وَدِينَهُ قَلَيْنَا، وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَقَدْ أَقْبَلَتْ هَذِهِ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَرَاكَ، فَقَالَ : «إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي» وَقَرَأً قُرْآنًا اعْتَصَمَ بِهِ مِنْهَا: ﴿وَإِذَا قَرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ قَالَ: فَجَاءَتْ حَتَّى قَامَتْ عَلَى أَبِي بَكْرِ فَلَمْ تَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا أَبًا بَكرِ، بَلَغَنِي أَنَّ صِاحِبَكَ هَجَانِي، قَالَ أَبُو بَكر: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ، قَالَ: فَانْصَرَفَتْ وَهِيَ تَقُولُ: لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بِنْتُ سَيِّدِهَا (٦٦).

وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ وَهِيَ جَمْعُ كِنَانِ الَّذِي يَغْشَى الْقَلْبَ ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أَيْ لِئَلًّا يَفْهَمُوا الْقُرْآنَ ﴿ وَفِيَ ءَاذَائِهِمْ وَقُرَّأُ ۗ وَهُوَ الثَّقْلُ الَّذِي يَمْنَعُهُم مِنْ سَمَاع الْقُرَآنِ سَمَاعًا يَنْفَعُهُمْ وَيَهْتَدُونَ بِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ذَكَّرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ﴾ أَيْ إِذَا وَحَدْتَ اللهَ فِي تِلَاوَتِكَ، وَقُلتَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴿وَلَوْا﴾ أَيْ أَدْبَرُوا رَاجِعِينَ ﴿عَلَىٰۤ أَدْبَرِهِمْ نُفُولَا﴾ وَنُفُوزٌ جَمْعُ نَافِرٍ، كَقُعُودٍ جَمْعُ قَاعِدٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ

(١) فتح الباري: ٦/ ٦٧٩ (٢) أحمد: ٣/ ٤٣٩ إسناده ضعيف وانفرد بهذا المتن زبان عن سهل وهذا الحديث ضعيف لا سيما في سنده ابن لهيعة لكن أخرجه أحمد ٣/ ٤٤٠ والدارمي (٢٦٧١) والطبراني ٣٠/ ١٩٣ وابن حبان ٥٦١٩ والحاكم ١/٤٤٤، ٣/ ١٠٠ من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ عن أنس رضي الله عنه دون قوله "مركوبة خير..." وصححه الحاكم والذهبي. (٣) لم أجده في النسائي الصغرى والكبرى بهذا اللفظ وقد صحّ النهى عن قتل الضفدع أخرجه أبو داؤد (۲۲۹،۳۸۷۱) والنسائي (٤٣٦٠) أحمد ٣/٣٥٧ وصححه الألباني في صحيح الجامع، وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (٣٧١٦) وابن عدي في الكامل وغيرهما من طريق المسيب بن واضح عن عبدالله بن عمرو، والمسيب يخطي كثيرًا (٤) فتح الباري: ٨/ ٢٠٥ ومسلم: ٤/ ١٩٩٧ (٥) الطبري: ١٧/١٧ (٦) مسند أبي يعلى: ١/٥٣ حسن بشواهده مَصْدَرًا مِنْ غَيْرِ الْفِعْلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا فَكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشّمَأَزَتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآيَخِرَةِ ﴾ . . . أَلْآيَةَ ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا ذَكْرُتَ رَبَّكَ فِي اللّهُ وَاللّهَ اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلّا أَنْ عَلَيْهِمْ ، فَصَافَّهَا وَيَنْصُرَهَا وَيُظْهِرَهَا عَلَى مَن نَاوَأَهَا ، إِنَّهَا يُمْشِيهَا وَيُعْلِمُهَا وَيُظْهِرَهَا عَلَى مَن نَاوَأَهَا ، إِنَّهَا كَلُمَةُ مَنْ خَاصَمَ بِهَا فَلَحَ، وَمَنْ قَاتَلَ بِهَا نُصِرَ ، إِنَّمَا يَعْرِفُهَا كَلُمَةُ مَنْ خَاصَمَ بِهَا فَلَحَ، وَمَنْ قَاتَلَ بِهَا نُصِرَ ، إِنَّمَا يَعْرِفُهَا كَلُمُ هَذِهِ الْجَرِيزَةِ مِنَ النَّمُ لِمِينَ ، الَّتِي يَقْطَعُهَا الرَّاكِبُ فِي لَمَا لَكُونُ لَهَا لَيْكُونُ اللهُ اللهُ

﴿ نَعْنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْتُورًا ۞ ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلظَّالِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْتُولِيعُونَ سَبِيلًا ۞﴾

[تَنَاجِي قُرَيْشِ بَعْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِمَّا يَتَنَاجَى بِهِ رَوُْسَاءُ قُرِيشِ حِينَ
جَاءُوا يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ ﷺ سِرًّا مِنْ قَومِهمْ، بِمَا قَالُوا مِنْ
أَنَّهُ رَجُلٌ مَسْحُورٌ، مِنَ السِّحْرِ - عَلَى الْمَشْهُورِ - أَوْ مِنَ السِّحْرِ - عَلَى الْمَشْهُورِ - أَوْ مِنَ السِّحْرِ وَهُوَ الرِّنَّةُ، أَيْ إِن تَتَبِعُونَ - إِنِ اتَبَعْتُمْ مُحَمَّدًا - إِلَّا بَشَرًا يَأْكُلُ.

وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا لْهُنَا أَنَّهُ مَسْحُورٌ، لَهُ رَئِيٌ يَأْتِيهِ بِمَا اسْتَمَعُوهُ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يَتْلُوهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: شَاعِرٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَاهِنٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَجْنُونٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سَاحِرٌ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ أَيْ فَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَا يَجِدُونَ إِلَيْهِ مُخْلَصًا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ أَبًا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ َوَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَالْأَخْنَسَ بْنَ شَريقِ بْن عَمْرو بْن وَهْبِ النَّقَفِيُّ ، حَلِيفَ بَنِيٌّ زُهْرَةَ، خَرَجُوا لَيْلَةً لِيَسْتَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا يَسْتَمِعُ فِيهِ، وَكُلُّ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِ صَاحِبِهِ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا، حَتَّى إِذَا جَمَعَتْهُمُ الطَّريقُ تَلاوَمُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَا تَعُودُوا فَلَوْ رَآكُمْ بَعْضُ سُفَهَائِكُم لَأَوْقَعْتُمْ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ، عَادَ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ إِلَى مَجْلِسِهِ فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ،

المنافقة ال

حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ تَفَرَّقُوا وَجَمَعَتْهُمُ الطَّرِيقُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّقِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ التَّالِيَةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مَجْلِسَهُ فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ تَفَرَقُوا فَجَمَعَتْهُمُ الطَّرِيقُ، فَقَالَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ تَفَرَقُوا فَجَمَعَتْهُمُ الطَّرِيقُ، فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ: لَا نَبْرَحُ حَتَّى نَتَعَاهَدَ لَا نَعُودُ، فَتَعاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا أَبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأْيِكَ فِيمَا شَمِعْتَ مِنْ مُولِيقًا فَهُ وَلَا وَلَا فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا أَبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأْيِكَ فِيمَا شُمِعْتَ مِنْ مُولِيقًا وَلَا وَلَا مُعْرَفِ مَا يُرَادُ بِهَا، وَسَمِعْتُ أَشْيَاءَ مَا عَرَفْتُ مَعْنَاهَا وَلَا وَأَعْرِفُ مَا يُرَادُ بِهَا، وَسَمِعْتُ أَشْيَاءَ مَا عَرَفْتُ مَعْنَاهَا وَلَا وَأَعْرِفُ مَا يُرَادُ بِهَا، وَسَمِعْتُ أَشْيَاءَ مَا عَرَفْتُ مَعْنَاهَا وَلَا وَالَّذِي حَلَقْتَ بِهِ . قَالَ : وَأَنْ وَالَّذِي حَلَقْ بَيْلَهُ مَا يُرَادُ بِهَا، قَالَ الْأَخْسَلُ: وَأَنْ وَالَّذِي حَلَقْتَ بِهِ . قَالَ : وَأَنْ وَالَذِي حَلَقْ فَلَا عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَلَيْ وَلَوْ فَلَا الْأَخْسَلُ: يَا أَبَا الْحَكَمِ مَا رَأَيُكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدِ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَكَمِ مَا رَأَيُكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدٍ؟ وَنُ مُنْ مُحَمَّدٍ؟

 <sup>(</sup>١) كما في الطبري: من "صافً القائد جنده" وفي الأصل: ضَافَها. (٢) الطبري: ٤٥٨/١٧

قَالَ: مَاذَا سَمِعْتُ؟ قَالَ: تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّرَفَ: أَطْعَمُوا فَأَطْعَمْنَا، وَحَمَلُوا فَحَمَلُنَا، وَأَعْطَوْا فَأَعْطَيْنَا، حَتَّى إِذَا تَجَاثَيْنَا عَلَى الرُّكَبِ، وَكُنَّا كَفَرسَيْ رِهَانٍ، قَالُوا: مِنَّا نَبِيٍّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَلَى نُدْرِكُ هٰذِهِ، وَاللهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلَا نُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْسَلُ وَلَا نُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْسَلُ وَلَا نُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْسَلُ وَلَا نُصَدِّقُهُ.

﴿ وَقَالُوۤا أَوَذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَا أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمُوَلِّمُ اللّٰهِ عَجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْكُفَّارِ الْمُسْتَبْعِدِينَ وُقُوعَ الْمُعَادِ، الْفَائِلِينَ اسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ مِنْهُم لِلَالِكَ: ﴿ أَوْذَا كُنَا عِظْمًا وَرُفَنَا ﴾ أَيْ تُرابًا، قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: غُبَارًا (٢) ﴿ أَوْنَا لَمُوْفِعِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: غُبَارًا (٢) ﴿ أَوْنَا لَمَدُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَمَا بَلِينَا وَصِرْنَا لَمَنَّوُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَمَا بَلِينَا وَصِرْنَا عَدَمًا لَا نُذَكُرُ، كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي الْمَوْضِعِ الْآخِرِ: فَي الْمَوْضِعِ الْآخِرِ: فَلَقُولُونَ أَوْنَا لَكُنَا عِظْمَا غَيْرَةً ﴿ فَا لَمَنَا عَظُمَا غَيْرَةً ﴾ قَوْلُهُ وَيَقَولُونَ أَوْنَا لَكُنَا عِظْمَ الْكَنَا عَظَمَا غَيْرَةً ﴾ وَالنازعات: ١٠-١١]. وقولُهُ لَنَا عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ الْكَابَ اللهِ عَلَيْهُ الْلَيْمَتَى اللهِ عَلَيْهُ الْكَيْمَا عَنِي الْمَوْفِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلَيْكَ مَلَاكًا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ أَي نَعْجِيجُ فَمَا أَشَدُ امْتِنَاعًا مِنَ الْفُولُولُولُ أَنْ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ الْمَوْتُ. وَرَوَى عَظِيَّةُ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ لَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَنِ ابْنِ عُمَلَ أَنْهُ وَلَولُ عَلَيْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ الْمَوْتُ. وَرَوْلُولَ عَلَى الْمِنْ عُمَوالِهُ عَنِ ابْنِ عُمَلَ أَنْهُ مَلْولًا عَلَى الْمُولُولُ الْهُ إِلَى الْمَوْلُ اللهُ وَلِلْكَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَلْكُ الْمَلَالُ عَلَى الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: لَوْ كُنْتُمْ مَوتَى لَأْحَيَنْكُمْ (٣). وَكَذَا فَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ وَأَبُو صَالِحٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَاكُ، وَعَيْرُهُمْ (٤). وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّكُمْ لَوْ فَرَضْتُمْ أَنَّكُمْ لَوْ صِرْتُمْ إِلَى الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْحَيَاةِ، لَأَحْيَاكُمُ اللهُ إِذَا شَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا أَرَادَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَقَالَ مُنْتَعِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا أَرَادَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَقَالَ مُنْعَاكُمُ فَى مَنْعِ اللهُ إِذَا شَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا أَرَادَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَوْ خُلْفًا مِنْمًا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ يَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شِئْتُمْ فَكُونُوا، فَسَيُعِيدُكُمُ اللهُ بَعْدَ مَوْتِكُمْ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ نَسَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا ﴾ أَيْ مَنْ يُعِيدُنَا إِذَا كُنَّا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا آخَرَ شَدِيدًا ﴿ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمُ

أَوْلَ مَرَّةً﴾ أَيِ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا مَذْكُورًا، ثُمَّ صِوْتُمْ بَشَرًا تَنْتَشِرُونَ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِكُمْ وَلَو صِرْتُمْ إِلَى أَيِّ كَالَ إِعَادَتِكُمْ وَلَو صِرْتُمْ إِلَى أَيِّ كَالِي ﴿وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَؤُ اللَّذِي يَبْدُورُ وَهُوَ الْهَونُ عَلَيْهُ اللَّهَ اللَّيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُ

عَلِيَّةً﴾ اَلْآيَةَ [الروم: ٢٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُبُوسَهُمَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ: يُحَرِّكُونَها اسْتِهْزَاءً ( ). وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ هُوَ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِن لُغَاتِهَا، لِأَنَّ بِانْذَيْنَ مَنْ مُنِينًا أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ الْعَرْبُ مِن لُغَاتِهَا، لِأَنَّ

وهَدَّا اللَّذِي فَالَّاهُ هُوَ اللَّذِي تَعَرِّفُهُ الْعَرْبُ مِنْ تَعَانِهَا، لَا لَا الْغَاضَ هُوَ التَّحَرُّكُ مِنْ أَسْفَلَ إِلَى أَعْلَى، أَوْ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَعْلَى، أَوْ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلظَّلِيمِ – وَهُوَ وَلَدُ النَّعَامَةِ – نَغْضٌ، لِأَنَّهُ إِذَا مَشَى عَجِلَ بِمِشْيَتِهِ وَحَرَّكَ رَأْسَهُ، وَيُقَالُ: نَغَضَتْ سِنْهُ، إِذَا تَحَرَّكَ وَارْتَفَعَتْ مِنْ [مَنْبَتِهَا].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَّ ۚ إِخْبَارٌ عَنْهُمْ بِالْاسْتَبْعَادِ مِنْهُمْ لِوُقُوعِ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَقَ هَذَا ٱلْوَعْدُ مِنْهُمْ لِوُقُوعِ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسَتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُوْسُونَ بِهَا ﴾ [الشورى: ١٨]. وقَوْلُهُ: ﴿ فَلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ فَرِيبٌ إِلَيْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ يَكُونَ فَرِيبٌ إِلَيْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ لَيَكُونَ فَرِيبٌ إِلَيْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ لَيَكُونَ فَرِيبٌ إِلَيْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ لَيَكُونَ فَرَيبٌ إِلَيْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ لَيَكُونَ فَرَيبٌ إِلَيْكُمْ سَيَأْتِيكُمْ لَيَكُونَ فَرَعُونَ فَرَقَ آتِ آتِ. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَوَلَهُ مَعَالَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن الرّبُ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَا دَعَاكُمْ دَعُومَ مِن الْخُرُومِ لِنَا أَنْتُمْ فَلَكُمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُمَالِعُ وَلَكُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا يُمَاكُمُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَا يُمَاكُمُ وَلَكُمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ وَاحِدٌ بِالْتِهَارِ، فَإِذَا النَّاسُ قَلْ فَولُكُ إِلَى ظَاهِمِ هَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَاحِدٌ بِالْتِهَارِ، فَإِذَا النَّاسُ قَلْ خَرَجُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ إِلَى ظَاهِرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: خَرَجُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ إِلَى ظَاهِرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: خَرَجُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ إِلَى ظَاهِرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: خَرَجُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ إِلَى ظَاهِرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: خَرَجُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ إِلَى ظَاهِرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ١/ ٣٣٧ (٢) الطبري: ٤٦٤/١٧ (٣) الطبري: ٣/ ٤٦٤ (١) الطبري: ٤٦٧/١٧

اَلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ [الروم: ٥٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَلَ كُمْ لَبِئْتُدُ فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِبَنْنَا يَوْمًا أَوْ جَعَنَ يَوْمِ فَسَنَلِ الْعَآدِينَ ﴿ قَلَ إِن لَيَمْتُمُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٢-١١٤].

﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ النِّي هِيَ آخَسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًا مُرِينًا ﴿ اللَّهِ مِلْنَ كَاكُ لِلإِنسَانِ عَدُوًا مُرِينًا ﴿ اللَّهِ مِلْنَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَا اللَّهُ الللّ

[لِيَتَكَلَّمَ الْعِبَادُ بِالْحُسْنِ وَالْأَدَبِ]

يَأْمُرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَأْمُرَ عِبَادَ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ وَمُحَاوَرَاتِهِمُ الْكَلَامَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ وَمُحَاوَرَاتِهِمُ الْكَلامَ الْأَحْسَنَ وَالْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ، فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، نَزَغَ الشَّرَّ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ، وَأَخْرَجَ الْكَلَامَ إِلَى الْفَعَالِ، وَأُوقَعَ الشَّرَّ وَالمُخَاصَمَةَ وَالمُقَاتَلَةَ، فَإِنَّهُ عَدُو لِآدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ حِينِ المُنْعَاضَمَةَ وَالمُقَاتَلَةَ، فَإِنَّهُ عَدُو لِآدَمَ وَدُرِّيَّتِهِ مِنْ حِينِ المُتَنْعَ مِن السُّجُودِ لِآدَمَ، وَعَدَاوَتُهُ ظَاهِرَةٌ بَيِّنَةٌ، وَلِهَذَا نُهِيَ الْمُسْلِمِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْ يُرْبُعُ فِي يَذِهِ، أَيْ فَرُبَمَا أَصَابَهُ بِهَا.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُشِيرِنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ إِللهَّ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُشِيرِنَّ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يَنْزِعَ فِي بِالسَّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يَنْزِعَ فِي يَالسَّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يَنْزِعَ فِي يَدِو، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (() أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (()).

﴿ زَبُكُوٰ أَغَادُ بِكُوْ ۚ إِن يَشَأَ يَرَحَمَكُوْ أَوَ إِن يَشَأَ يُعَذِّبَكُمْ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلَا۞ وَرَبُّكَ أَغَلَوُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ

وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّنَ عَلَى بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُد رَبُورًا ﴿ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُرُ ﴾ أَيُّهَا النَّاسُ أَيْ: أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ ﴿ إِن يَسْأَ بِمَنْ يَسْتَحِقُ ﴿ إِن يَسْأَ يَرْحَمْكُو ﴾ بِأَنْ يُوفَقَكُمْ لِطَاعَتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ ﴿ أَوْ إِن يَسَأَ يُحَمِّدُ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَك ﴾ ويا مُحَمَّدُ و ﴿ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ أَيْ يُعَلَّمُ أَرْسَلْنَاك فَنْ لِيرًا ، فَمَنْ أَطَاعَكَ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ عَصَاك دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ عَصاك دَخَلَ النَّرَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَونِ وَالْمَعْصِيةِ .

[تَفْضِيلُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ]

﴿ وَلَقَدُ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّوَ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَلُكُ اللَّهُ وَرَفَعَ ﴿ يَلُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ اللَّهُ عَلَى بَعْضُ مَنْ كُلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ المَّمْهُ مَ دَرَجَلَتِ ﴿ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُول

التَّشَهِّي وَالْعَصَبيَّةِ، لَا بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ، فَإِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى شَيْءٍ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الرُّسُلَ أَفْضَلُ مِن بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّ أُولِي الْعَزْمِ مِنْهُمْ أَفْضَلُهُمْ، وَهُمُ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورُونَ نَصًّا فِي آيَتَيْن مِنَ الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ﴿وَإِذْ أَغَذْنَا مِنَ النَّبَيِّـٰعَنَ مَيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ ۚ وَمِن فُوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧] وَفِي الشُّورَى قَوْلُهُ: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلَّذِينِ مَا وَضَىٰ بِدِ. نُوحًا وَٱلَّذِي ٱوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيبُهُ [الشورى: ١٣] وَلَا خِلَافَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ أَفْضَلُهُمْ، ثُمَّ بَعْدَهُ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَدْ بَسَطْنَاهُ بِدَلَائِلِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا﴾ [النسآء: ١٦٣] تَنْبيهُ عَلَى فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ. رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ ۚ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَالَٰهِ فَتُسْرَجُ ، فَكَانَ يَقْرَؤُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ» يَعْنِي الْقُرْآنَ ( ُ ' ).

﴿ فَلَوْ اَلْمَيْنَ ذَعَمَّتُهُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أُوْلَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَفَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَعْدُورًا ﴿ ﴾

#### [آلِهَةُ الْمُشْرِكِينَ لَا ۖ تَقْدِرُ عَلَى النَّفْعِ ۚ وَالضَّرَرِ بَلْ تَطْلُبُ الْقُرْبَةَ إِلَى اللهِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ ﴾ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا غَيْرَ اللهِ ﴿ اَدْعُوا اللَّهِ يَنَ رَعَمْتُد مِن دُونِهِ ﴾ مِن الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ فَارْغَبُوا إِلَيْهِمْ ﴿ فَ ) إِنَّهُمْ ﴿ لَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الشُّرِ عَلَى مَلِكُونَ كَشَفَ الشُّرِ عَنَى مُمْ ﴾ أَيْ بِالْكُلِّيَةِ ﴿ وَلَا تَعْوِيلًا ﴾ أَيْ بِأَنْ يُحَوِّلُوهُ إِلَى غَيْرِكُمْ ، وَالْمُعْنَى : أَنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، الَّذِي لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ . قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ قُلُ ادْعُوا اللَّهِ يَ وَالْمُرْدِ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ، كَانَ أَهْلُ الشَّرْكِ يَقُولُونَ نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ، وَهُمُ النَّذِينَ يَدْعُونَ ، يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ( ° ) . وَهُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ ، يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ( ° ) . وَهُمُ النَّذِينَ يَدْعُونَ ، يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ( ° ) . وَقُولُهُ تَعَالَى . : ﴿ أُولِئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ الْأَنْ مَنْ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ( ° ) . وَقُولُهُ تَعَالَى . : ﴿ أُولِئِكَ اللَّهُ مَا لَذِينَ يَدْعُونَ ﴾ الْآذِينَ يَدْعُونَ ، يَعْنِي الْمُلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ، وَقُولُهُ وَاللَّهُ مَالَانِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ، وَقَوْلُونَ مَنْ الْمُؤْلِكَ فَلَا الْمُلْونِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ، وَقُولُونَ مَنْ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ، يَعْنِي الْمُلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ وَعُزَيْرًا ، وَقُولُونَ مَاللَّهُ وَلَالَالْمُولِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدَ الْمُعْرِقِيقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدَ اللَّهُ الْعُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقَلَالَةً الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّالْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُونَ اللْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُونَ اللْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱) أحمد: ۲۷/۲۳ (۲) فتح الباري: ۲۲/۱۳ ومسلم: ٤/ ٢٠٢٠ (۱) فتح الباري: ۲۹/۱۸ ومسلم: ۱۸٤٤/۶ (٤) فتح الباري: ۲/۲۲ (٥) الطبري: ۷۱/۱۷ العوفي معروف بالضعف

الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِاللهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَبْنُغُوكَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قَالَ: نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ كَانُوا يَعْبُدُونَ فَأَسْلَمُوا ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ فَأَسْلَمُ الْجِنِّ ، فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هُؤُلَاءِ بِدِينِهِمْ (١٠).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۗ لَا تَتِمُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، فَبِالْخَوْفِ يَنْكَفُ عَنِ الْعَبَادَةُ إِلَّا بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، فَبِالْخَوْفِ يَنْكَفُ عَنِ الْمَنَاهِي، وَبِالرَّجَاءِ يُكْثِرُ مِنَ الطَّاعَاتِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَذَابَ مِنْ عَذَابَ مِنْ أَيْ يُنْبَغِي أَنْ يُحْذَرَ مِنْهُ وَيُخَافَ مِنْ وُقُوعِهِ وَحُصُولِهِ، عَيَاذًا بِاللهِ مِنْهُ.

وقوعِهِ وحصورِهِ عِيادا بِاللهِ مِنه . 
﴿ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا فَبَلَ يَوْمِ الْقِيَكَمَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَبْلَ يَوْمِ الْقِيَكَمَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابُ مِن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا فَبْلَ قِوْمِ الْقِيَامِ السَّاعَةِ ]

[تُهْلَكُ أَوْ تُعَذَّبُ قُرَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنَّهُ قَدْ حَتَمَ وَقَضَى بِمَا عِدْدَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: أَنَّهُ مَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا سَيهُ لِكُهَا بِأَنْ يُعِدَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴿ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ إِمَّا بِقَتْلٍ أَوِ عِنْدَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: أَنَّهُ مَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا سَيهُ لِكُهَا بِأَنْ الْمَيهُ لِكُهُا بِأَنْ وَخَطَانِاهُمْ ﴿ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ إِمَّا بِقَتْلٍ أَو وَخَطَايَاهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنِ الْأُمَمِ الْمُاضِينَ : ﴿ وَمَا ظَلْمَتُهُمْ وَلَيكِن ظَلْمُوا أَنْهُمُهُمْ ﴾ [هود: ١٠١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى عَنِهُ أَنْهُمُ خُمُ اللّهُ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُ أَنْهُمُ مُ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ مَنْ فَرَيَةٍ فَيْ اللّهُ وَلَاكُ مَنْهُمْ وَلَاكُ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ مَنْ فَرَيَةٍ عَنْهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُنْهُمُ وَلَوْلَا اللّهُ الْمُؤْفِقُولُ اللّهُ الْمُؤْفِقُهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَمَا مَنَعَنَا ۚ أَنَ نُرْسِلُ ۚ إِلَّائِنِ إِلَّا أَن كَذَّبَ مِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَالَيْنَا الْمُورَدُ النَّاقَةَ مُشِرَةً فَظَلَمُواْ مِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآينَتِ إِلَّا تَخْرِيفًا ﴿ ﴾ ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُشِرَةً فَظَلَمُواْ مِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآينَتِ إِلَّا تَخْرِيفًا ﴿ ﴾ [سَبَبُ عَدَم إرْسَالِ الْآيَاتِ]

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَأَلَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَكَ أَنْبِيَاءُ فَمِنْهُمْ مَنْ سُخِّرَتْ لَهُ الرِّيحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ سُخِّرَتْ لَهُ الرِّيحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ سُحِّدَ أَنْ نُومِنَ بِكَ وَنَصَلَّقَكَ، فَادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَكُونَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ الَّذِي قَالُوا، فَإِن شِئْتَ أَن نَفْعَلَ اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ الَّذِي قَالُوا، فَإِن شِئْتَ أَن نَفْعَلَ اللهُ إِلَيْهِ عَلَى الْعَذَابُ، فَإِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا نَزَلَ الْعَذَابُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نُرُولِ الْآيَةِ مُنَاظَرَةُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نَسْتَأْنِي بِقَوْمِكَ اسْتَأُنَيْتُ بَعْمَ لَكُ السَّأُنِي بِقَوْمِكَ اسْتَأْنِي بِهِمْ . قَالَ: "يَارَبِّ اسْتَأْنِ بِهِمْ "' . وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ جُمِيْمٍ وَغَيْرُهُمَا " . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللهُ مُ الطَّفَا ذَهَبًا، قَالَ أَهْلُ مَكَةً النَّبِيِّ عَلَى اللهُ مُ الطَّفَا ذَهَبًا، قَالَ يَبْعَى الْجَعَلَ لَهُمُ الطَّفَا ذَهَبًا، وَالَّ يُتَعْمَلَ لَهُمُ الطَّفَا ذَهَبًا، وَلَان يُنْجَعَلَ لَهُمُ الطَّفَا ذَهَبًا، وَلَان يُنَجْعَلَ لَهُمُ الطَّفَا ذَهَبًا، وَلَان يُنَجْعَلَ لَهُمُ الطَّفَا ذَهَبًا، وَلَان يُنَجْعَلَ لَهُ مُ الطَّفَا ذَهَبًا، وَلَان يُنْجَعَلَ لَهُمُ الطَّفَا ذَهْبًا، وَلَا لَيُخْتَلُ لَهُ مُ الطَّفَا ذَهْبًا، وَلَا يُنْجَعَلَ لَهُ مُ الطَّفَا ذَهْبًا اللّهُ اللَّهُ الْمَامُ الْعَلْمَامُ الْعَلَالُ اللْعَلْمَ الْسَلَاقُ لَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

444 1231185 وَمَامَنَعَنَآ أَنَ نُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَّ وَءَالْيَنَاتُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْأَيْلَتِ إِلَّا تَعْوِيفُ الْآَيُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّعَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّافِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانَّ وَثُنُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنَنَّا كِبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَهِكَةِ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَا إِلْلِيسَ قَالَ ءَأَسَّجُدُلِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا ١٠٠ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَلَا اللَّهِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُمْ جَزَآءَ مَّوْفُورًا ١٠ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلِكِ وَعِدْهُمّْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنٌّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ لَيْ لَيْكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ قُرِيْشٌ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ قُرِيْشٌ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُؤْمِنُ بِكَ. قَالَ: فَدَعَا، فَأَتَاهُ بِكَ. قَالَ: فَدَعَا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِئْتَ أَصَبُحُ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْتُ السَّلَامَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ عَلَيْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَقَالَ: «بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۰۰،۲٤۹/۸ (۲) الطبري: ۷۷/۱۷ (۳) الطبري: ۷۷/۱۷ (۵) النسائي في الطبري: ۶۸/۲۷۷ (۵) النسائي في الکبري: ۶۸/۳۸ والطبري: ۷۲/۱۷

وَالرَّحْمَةِ»(١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَكِ إِلَّا تَغْيِهَا ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ النَّاسَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ وَيَذْكُرُونَ وَيَجِعُونَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْكُوفَةَ رُجِفَتْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْيَبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ (٢٠). وَهْكَذَا رُوِيَ: أَنَّ الْمَدِينَةَ وَلَائِنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّاتٍ، وَلَيْكَذَا وَيِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّاتٍ، وَلَيْكَذَا وَيَى اللهُ عَنْهُ مَرَّاتٍ، وَقَالَ عُمَرُ: أَحْدَنتُمْ، وَاللهِ لَئِنْ عَادَتْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ (٣٠). وَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْحَديثِ الْمُتَقْقِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ وَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْحَديثِ اللهُ عَلَى يَعْدِونَ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْحَديثِ اللهُ عَلَى يَعْدُونُ بِهِمَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتُ أَحْدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُخُوفُ فُ بِهِمَا لِمَوْتُ أَكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاسْتِغْفَارِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ عَبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ عَلَى اللهِ أَنْ مَنَ اللهِ أَنْ

أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» (1).
﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا اَلرُّمَٰ اللَّبِيّ أَرْتِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمُلْعُونَةَ فِي الْقُدْرَانِ وَمُحْوِفَهُمْ فَمَا وَ رُهُمُ اللَّا مُؤْرِدًا كَلَا مُؤْرِدًا كَلَا مُؤْرَانًا كُلُونَا وَكُونُوفُهُمْ فَمَا

يَرْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا

رَيْنَكَ إِلَا مِتْنَهُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمُلْعُونُهُ فِي الْصَرَّهُانِ يَرِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَبِيرَا۞﴾ [إِحَاطَةُ اللهِ بِالنَّاسِ وَجَعْلُهُ رُؤْيَا النَّبِيِّ فِثْنَةً لَهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ وَعَلَيْ مُحرِّضًا عَلَى إِبْلاغِ رِسَالَتِهِ وَمُخْبِرًا لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ عَصَمَهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَغَلَبَتِهِ. [وَ اقالَ مُجَاهِدٌ وَعُرُوهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةً، وَغَيْرُهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةً، وَغَيْرُهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكُ إِلّا فِتَنَهُ لِلنَّاسِ ﴾ أَيْ عَصَمَكَ مِنْهُمْ ( ). وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا جَمَلْنَا الرُّيْنِ النِّي عَبَّسِ: ﴿ وَمَا جَمَلْنَا الرُّيْنِ النِّي آرَيْنَكَ لِللَّا فِيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا الرَّيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهَوْمِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا الل

وَكَذَا رَوَاهُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (^).
وَهَكَذَا فَسَّرَ ذَلِكَ بِلَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
وَالْحَسَنُ، وَمَسْرُوقٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ
زَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ (٩). وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ الْإِسْرَاءِ فِي
أَوَّلِ السُّورَةِ مُسْتَقْصَاةً، وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ نَاسًا
رَجَعُوا عَنْ دِينِهِمْ بَعْدَ مَا كَانُوا عَلَى الْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَمْ تَحْمِلْ
قُلُوبُهُمْ وَعُقُولُهُمْ ذَلِكَ، فَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْهِهِ،

وَجَعَلَ اللهُ ذَلِكَ ثَبَاتًا وَيَقِينًا لِآخرِينَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿إِلّا فِتْنَهُ ۗ أَيْ اخْتِبَارًا وَامْتِحَانًا، وَأَمَّا الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فَهِي شَجَرَةُ الزَّقُومِ، لَمَّا أَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَرَأَى شَجَرَةَ الزَّقُومِ فَكَذَّبُوا بِذَلِكَ، حَتَّى قَالَ أَبُو وَالنَّارَ، وَرَأَى شَجَرَةَ الزَّقُومِ فَكَذَّبُوا بِذَلِكَ، حَتَّى قَالَ أَبُو جَهْلٍ عَلَيْهِ لَعَائِنُ اللهِ: هَانُوا لَنَا تَمْرًا وَزُبَدًا، وَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا بِهِذَا بِهَذَا، وَيَقُولُ: تَزَقَّمُوا، فَلَا نَعْلَمُ الزَّقُومَ غَيْرَ هَذَا. حَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَسْرُوقٌ وَأَبُو مَالِكِ وَالْحَسَنُ عَنَيْرَ وَاحِدٍ. وَكُلُّ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَيْلُةُ الْإِلْسُرَاءِ، فَسَرَهُ كَذَلِكَ بِشَجَرَةِ الزَّقُومِ (١٠٠).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنُحْزِفُهُمْ ﴾ أَيْ الْكُفَّارَ بِالْوَعِيدِ وَالْعَذَابِ وَالنَّكَالِ ﴿ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ﴾ أَيْ تَمَادِيًا فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، وَذَلِكَ مِنْ خِذْلَانِ اللهِ لَهُمْ.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ۗ لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ قَالَ الْمَجُدُوا لِلَّهِ الْلِيسَ قَالَ اللهِ عَنْدَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ لَأَخْتَنِكَ ذُرِيَّتَكُ اللهِ لَلِيلَا لَكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَذْكُرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَدَاوَةً إِبْلِيسَ - لَعَنَهُ اللهُ - لِآدَمَ وَذُرِّيَتِهِ، وَأَنَّهَا عَدَاوَةً قَدِيمَةٌ مُنْذُ خُلِقَ آدَمُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ وَذُرِّيَتِهِ، وَأَنَّهَا عَدَاوَةً قَدِيمَةٌ مُنْذُ خُلِقَ آدَمُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ وَأَبِي إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَأَبِي أَنْ يَسْجُدَ لَهُ افْتِخَارًا عَلَيْهِ وَاحتِقَارًا لَهُ ﴿ وَاَلْ يَاسُجُدُ لِهَ الْمَيْخِرَى : ﴿ أَنَا خَبُرُ مِنْهُ لِهِنَ خُلَقَتَ طِينًا ﴾ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : ﴿ أَنَا خَبُرُ مِنْهُ لِهَنَّ خَبُرُ مِنْهُ عَلَى مِن طِينٍ ﴾ وقَالَ أَيْضًا : ﴿ أَرْمَيْنَكَ ﴾ يَقُولُ لِلرَّبِ جَرَاءَةً وَكُفْرًا وَالرَّبُ يَحْلُمُ وَيُنْظِرُ ﴿ وَاللَّ أَنِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ لِلرَّبِ جَرَاءَةً وَكُفْرًا وَالرَّبُ يَحْلُمُ وَيُنْظِرُ ﴿ وَالَ أَنِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ لَلْكِي حَرَاءَةً وَكُفْرًا وَالرَّبُ يَحْلُمُ وَيُنْظِرُ وَقَالَ أَرْمَيْنَكَ هَذَا لَلْنِي عَلَى اللَّهِ عَلِيلًا . وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: لَأُضِلَقَهُمْ (١١٠) وَقَالَ مُعْلَى اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ مَا اللّهُ وَعَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى مُحَاهِدٌ : لَا أَنْظُرْتُنِي لَا أَنْطُرُتُنِى كُولَكُ هَذَا اللّذِي شَوَّقُتُهُ وَعَظَمْتُهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءَ مَوْفُورًا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲٤٢/۱ (۲) الطبري: ٤٧٨/١٧ (٣) ابن أبي شيبة: ٤٧٣/٢ (٤) فتح الباري: ٦١٥/٢ ومسلم: ٦١٨/٢

وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلِئِدِ وَعِدْهُمْۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۞ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلَا۞﴾

لَمَّا سَأَلَ إِبْلِيسُ النَّطْرَةَ قَالَ اللهُ لَهُ: ﴿ أَذْهَبْ ﴾ فَقَدْ أَنْظَرْتُكَ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنْظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ [ص:٨١،٨٠] ثُمَّ أَوْعَدَهُ وَمَنِ ٱنَّبَعَهُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ آدَمَ جَهَنَّمَ، فَقَالَ: ﴿فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ﴾ أَيْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ﴿جَزَآءُ مَوْفُورًا﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: وَافِرًا(١). وَقَالَ فَتَادَةُ: مَوْفُورًا عَلَيْكُمْ، لَا يُنْقَصُ لَكُمْ مِنْهُ (٢). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ قِيلَ: هُوَ الْغِنَاءُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: بِاللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ<sup>(٣)</sup> أَيْ اسْتَخِفَّهُمْ بِذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾ قَالَ: كُلُّ دَّاع دَعَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١٤). وَقَالَهُ قَتَادَةُ (٥٠). وَاخْتَارَةٌ ابْنُ جَرير. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَجَّلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ يَقُولُ: وَاحْمِلْ عَلَيْهِمْ بِجُنُودِكَ خَيَّالَتِهِمْ [وَرَجَّالَتِهِمْ]، فَإِنَّ الرَّجُلَ جَمْعُ رَاجِل، كَمَا أَنَّ الرَّكْبَ جَمْعُ رَاكِبٍ، وَصَحْبٌ جَمْعُ صَاحِبٍ، وَمَعْنَاهُ. تَسَلَّطْ عَلَيْهِمْ بِكُلُّ مَا تَقُّدِرُ عَلَيْهِ، وَهَذَا ٓ أَمْرٌ قَدَرِيُّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزَّا﴾ [مريم: ٨٣] أَيْ تُزْعِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي إِزْعَاجًا وَتَسُوقُهُمْ إِلَيْهَا سَوْقًا: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسُ وَمُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَجَلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ قَالَ كُلُّ رَاكِبِ وَمَاشِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (٦٠) . وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ لَهُ خَيْلًا وَرِجَالًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَهُمُ الَّذِين يُطِيعُونَهُ<sup>(٧)</sup>. تَقُولُ الْعَرَبُ: أَجْلَبَ فُلانٌ عَلَى فَلانٍ إِذَا صَاحَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ: نَهٰى فِي الْمُسَابَقَةِ عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ، وَمِنْهُ: اشْتِقَاقُ الْجَلَبَةِ وَهِيَ ارْتِفَاءُ الْأَصْوَاتِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَكِ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ: هُوَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ إِنْفَاقِ الْأَمْوَالِ فِي مَعَاصِيِّ اللهِ تَعَالَىٰ (^ ). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَلاَّ وَلَالِهِ ﴾ قَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ يَعْنِي أَوْلَادَ الزِّنَا<sup>(٩)</sup>. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِّي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ هُوَ مَا كَانُوا قَتَلُوهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْم ﴿ الْ أَوْالَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: قَدْ وَاللهِ شَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

مَجَّسُواً وَهَوَّدُواً وَنَصَّرُوا وَصَبَّغُوا [عَلَى] ۚ غَيْرِ صِبْغَةِ الْإِسْلَام،

وَجَزَّؤُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ جُزْءًا لِلشَّيْطَانِ (١١١). َ وَكَذَا قَالَ قَتَادَّةُ

سَوَاءً (١٢). وَلَمْ يُخَصِّصْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ

وَٱلْأَوْلَادِ﴾ مَعْنَى الشِّرْكَةِ فِيهِ بِمَعْنِّي دُونَ مَعْنِّي فَكُلُّ مَا عُصِيَ

اللهُ فِيهِ أَوْ بِهِ، أَوْ أُطِيعَ الشَّيْطَانُ فِيهِ أَوْ بِهِ، فَهُوَ مُشَارَكَةٌ، لَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عِيَاضِ بْن حِمَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ۚ إِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاء، فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ اللهُ اللهُ وَفِي الْصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتَيَ أَهْلُهُ قَالَ: بسُمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (١٤). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ إِبْلِيسَ أَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا حَصْحَصَ الْحَقُّ يَوْمَ يُقْضَى بِالْحَقِّ: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُو ۚ فَأَخْلَفَتُكُمُّ ۗ . . . الْآيَةَ [إبراهيم: ٢٢]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنُّ﴾ إِخْبَارٌ بِتَأْيِيدِهِ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤمِنِين وَحِفْظِهِ إِيَّاهُمْ وَحِرَاسَتِهِ لَهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَفَىٰ بِرَيِّكَ وَكِيلًا﴾ أَيْ حَافِظًا وَمُؤَيِّدًا وَنَصِيرًا.

وسوية، وسيمبرو. ﴿ زَيُكُمُ اللَّذِى يُرْجِى لَكُمُ الْفُلُكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِمِهُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[اَلْفُلْكُ مِنْ عَلَامَاتِ رَحْمَةِ اللهِ]

وَيُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ لُطْفِهِ بِخَلْقِهِ فِي تَسْخِيرِهِ لِعِبَادِهِ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ وَيَسْهِيلِهِ لِمَصَالِحِ عِبَادِهِ لا بَتِغَائِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ فِي الْبَحْرِ وَتَسْهِيلِهِ لِمَصَالِحِ عِبَادِهِ لا بَتِغَائِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ فِي النَّجَارَةِ مِنْ إِقْلِيمِ إِلَى إِقْلِيمٍ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَبِي اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ رَحِيمًا ﴾ أَيْ إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا بِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ رَحِيمًا ﴾ أَيْ إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا بِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ رَحْمَتِهِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ رَحْمَتِهِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْلَمُ هَا إِنْ فَالْمَا فَعْلَ هَا لَهُ إِنْ مَنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَعْمِلُهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَعْلَعُهُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَعْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَعْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَعْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَعْلِهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيَسْتُهِ وَيْ فَضَالِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيْ إِنْهِ فَلِهِ عَلَى عَلَى مَا لَهُ فَيْعِهُ فَيْ فَنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَيْ فَعْلَ هَا إِنْهِ فَالِهُ عَلَاهُ عَلَى مِنْ فَضَلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ فَيْ فَلَى إِلَيْهِ فَلَهِ عَلَاهُ وَالْهِ عَلَى مَا إِنْ فَعْلَ هَا إِنْهِ فَلَهُ عَلَى مُعْلِهِ عَلَيْكُمْ وَيْ فَالْمُعْلِهِ عَلَيْكُمْ وَمُ وَيْ فَضَلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْمَ وَالْهُ وَالْمِنْ فَلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَالْمِنْ فِي فَالْعِلَاهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ وَالْعِلْمِ فَيْكُولِهِ وَلِهِ عَلَى الْعِلْمُ فَيْ فَلْهِ فَيْكُولُهِ وَالْعِلْمِ الْعِلْمِ فَيْكُولُهِ وَالْعِلَمِ فَيْ فَلِهِ فَيْكُولُولِهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمِ فَيْنَا فَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلِهِ فَيْعِلَامُ وَالْعِلْمُ فَلِهِ وَالْعَلْمِ فَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُولُولُولُولُولِهِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلَمِ وَالْعِلْمِ فَالْعَلَاقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِهِ عَلَى مُعْلَمُ وَالْعِلَاقُولُولُولُهِ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلْمِ فَلْمُ لَالْعِلْمِ فَا

﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلفَّنَرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجْنكُرْ إِلَى ٱلْمِرِ أَعْرَضْتُمُ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَىٰ الْمِنْسُونُ كَفُورًا ﴿ إِلَىٰ الْمُعْلَمُ الْمُ

[ٱلْكُفَّارُ لَا يَذْكُرُونَ عِنْدَ الضُّرِّ إِلَّا اللهَ]

يُخْبِرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّ النَّاسَ إِذَا مَسَّهُمْ ضُرٌّ دَعَوْهُ مُنْيِينَ إِلَيْهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۷/ ۹۹ (۲) الطبري: ۲۹۰/۱۷ (۳) الطبري: ۲۹۰/۱۷ (۱) الطبري: ۲۹۱/۱۷ (۱) الطبري: ۲۹۱/۱۷ (۱) الطبري: ۲۹۱/۱۷ (۸) الطبري: ۲۹۱/۱۷ (۸) الطبري: ۲۹۳/۱۷ (۱۰) الطبري: ۲۹۳/۱۷ (۱۰) الطبري: ۲۹۱/۱۷ (۱۲) الطبري: ۲۱/۱۷ (۱۲) الطبري: ۲۱/۱۷ (۱۲) الطبري: ۲۱/۱۷ (۱۲) الطبري: ۲۱/۲۸ (۱۲) فتح الباري: ۲۱/۲۸ ومسلم: ۲۱۹۷/۱

مَسَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّانُ ﴾ أَيْ ذَهَبَ عَنْ قُلُوبِكُمْ كُلُّ مَا تَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَا خَبَكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَا خَبَكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَي نَوْجِيدِهِ فِي خَبَكُمْ إِلَى اللّهِ أَعْرَضْتُمْ عَنْ دُعَائِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿وَكَانَ الْبَحْرِ، وَأَعْرَضْتُمْ عَنْ دُعَائِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿وَكَانَ الْإِسَانُ كَفُورًا ﴾ أَيْ سَجِيَّتُهُ هَذَا، يَنْسَى النِعَمَ وَيَجْحَدُهَا إِلّا مَنْ عَصَمَ الله .

﴿ أَفَا مِنتُم أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمُ الْمَرِ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[أَلَا يَأْتِي عَذَابُ اللهِ فِي الْبُرِّ؟!]

يَقُولُ تَعَالَى: أَفَحَسِبْتُمْ بِخُرُوجِكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَمِنْتُمْ مِنِ الْبَقَامِهِ وَعَذَابِهِ؟! ﴿ أَن يَعْسِفَ بِكُمْ جَابِ اَلْبَرَ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْحَكُمْ حَاصِبًا ﴾، وَهُوَ الْمُطَرُ الَّذِي فِيهِ حِجَارَةٌ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ (١٠. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ (١٠. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مُحَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ (١٠ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مُعَى اللَّهِ الْأَيْهِ الْأَيْهِ الْأَخْرَى: ﴿ وَأَمْطُرَنَا عَلَيْهَا عِلَيْهَا وَقَالَ : ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا عِبْكُمُ أَلْأَرْضَ فَإِذَا هِى تَعْمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ عَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ عَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: وَكُولُ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ عَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: وَكُولُولُ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ عَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: وَكُولُولُ أَن كُرُ وَكِيلًا ﴾ أَيْ نَاصِرًا يَرُدُ وَكِيلًا عَنْكُمْ ، وَيُنْقِذُكُمْ مِنْهُ .

﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنَ يُعِيدُكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِنَ الرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم مِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ. بَيعَاشِهِ﴾

[وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِي الْبَحْرِ...]

يَقُولُ بَبَارَكُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ ۚ أَيُّهَا الْمُعْرِضُونَ عَنَا بَعْدَ مَا اعْتَرَفُوا بِتَوْحِيدِنَا فِي الْبَحْرِ وَخَرَجُوا إِلَى الْبَرِّ ﴿ أَن لَيْحِ فَيَرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِن الْبَرِّ ﴿ أَن يَعْمِدَكُمْ فِي الْبَحْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِن الرِّيحِ ﴾ أَيْ يَقْصِفُ الصَّوارِي وَيُغْرِقُ الْمَرَاكِبَ. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَغَيْرُهُ: الْقَاصِفُ رِيحُ الْبِحَارِ الَّتِي تَكْسِرُ الْمَرَاكِبَ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ أَيْ بِسَبِ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ أَيْ بِسَببِ كُفْرِقُهُمْ وَإِعْرَاضِكُمْ عَنِ اللهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ مُمَّ لَا يَحِدُوا لَكُو عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ مُمَّ لَا يَحِدُوا لَكُمْ عَنِ اللهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ مُمَّ لَا يَحِدُوا لَكُمْ عَنِ اللهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ مُمَّ لَا يَحِدُوا لَكُمْ مَا عَلَى اللهِ وَقَالَ لَكُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَقَالَ الْمُواكِمُ مُ عَلَى اللهِ وَقَالَ الْمُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَوْلِكُ وَقَالَ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُونُ الْمُعْمَا الْمُؤْمِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْ

﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَمُمَلَّنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَيَرَفَّنَكُهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّاۤ إِيَّاأَهُ فَلَمَّا نَجَّنكُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١١٠ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أُويُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَاتِّعِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْتَكَلِّنَا بِهِ-نَبِيعًا ﴿ إِنَّ ۞ وَلَقَدُكُرَّمْنَا بَنِيٓ َادَمَ وَحَمَّلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنِ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُ مَّ عَكَىٰ كَثِيرِمِمَّنْ خَلَقْنَاتَفْضِيلًا ﴿ يُومَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ إِما مَلْمِهِم فَمَنَ أُوتِي كِتَبَهُ وبِيمِينِهِ عَفّا وُلَيَ إِكَ يَقْرَءُ ونَ كِتَبْهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهِ وَمَن كَاكِ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصْلُ سَبِيلًا ﴿ آ اللَّهِ اللَّهِ الْحُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَاَتَّخَذُوكَ خَلِيـلًا ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَا لَّا ذَا تَكُ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١

#### [بَيَانُ شَرَفِ الْإنْسَان وَكَرَمِهِ]

[وَ] يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَشْرِيفِهِ لِبَنِي آدَمَ وَتَكْرِيمِهِ إِيَّاهُمْ فِي خَلْقِهِ لَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ الْهَيْنَاتِ وَأَكْمَلِهَا كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿لَقَدْ خَلْقِهِ لَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ الْهَيْنَاتِ وَأَكْمَلِهَا كَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ فِي أَخْسِنِ تَقْوِيهِ [التين: ٤] أَيْ يَمْشِي قَائِمًا مُنْتُصِبًا عَلَى رِجْلَيْهِ، وَيَأْكُلُ بِيَكَيْهِ – وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ وَيَأْكُلُ بِهَمِهِ – وَجَعَلَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفَقَادًا يَفْقَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَيَعْرِفُ مَنَافِعَهَا وَخَوَاصَّهَا، وَمَضَارَّهَا فِي الْأُمُورِ الدِّينَيَّةِ وَالشَّيْرِفِي وَلَكَنْكِ فَي اللَّوْابِ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَالسِّيْرِفِ أَيْضًا عَلَى السُّفُنِ الْكِبَارِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ ﴿وَ﴾ فِي ﴿ اللَّيْبَاتِ ﴾ أَيْ عَلَى الدَّوَابِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ ﴿ وَهِ فِي ﴿ اللَّيْبَاتِ ﴾ أَيْ عَلَى الدَّوَابِ مِنَ الْكِبَارِ وَالْحَيْنَةِ مِنْ اللَّيْفِيرِ فَي الْمُنْ الْكِبَارِ وَالْمُنْ الْكِبَارِ فَي اللَّهُ فِي الْمُهُنِ الْكِبَارِ وَالْمُنَاظِرِ الْوَيْمَةِ مِنْ اللَّهُمُ الْمَلْوِسِ الرَّفِيعَةِ مِنْ سَائِو الْمُسَانَةِ، وَالْمُلَاسِ الرَّفِيعَةِ مِنْ سَائِرِ الْمُسَانَةِ، وَالْمُلَاسِ الرَّفِيعَةِ مِنْ سَائِرِ الْمُسَانِةِ، وَالْمُلَاسِ الرَّفِيعَةِ مِنْ سَائِرِ الْمُسَانَةِ، وَالْمُلَاسِ الرَّفِيعَةِ مِنْ سَائِرِ الْمُسَانَةِ، وَالْمُلَاسِ الرَّفِيعَةِ مِنْ سَائِرِ الْمُسَانِةِ، وَالْمُلَاسِ الرَّفِيعَةِ مِنْ سَائِو

<sup>(</sup>١) الطبري: ٤٩٨/١٧ عن قتادة. (٢) الطبري: ٥٠٠/١٧

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ١٧/ ٥٠٠ (٤) الطبرى: ١٧/ ٥٠٠ (٥) الطبري:

<sup>0../1</sup>٧

الْأَنْوَاعِ، عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهَا وَأَلْوَانِهَا وَأَشْكَالِهَا مِمَّا يَصْنَعُونَهُ لِأَنْفُسِهِمْ، وَيَجْلُبُهُ إِلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَقَالِيمِ وَالنَّوَاحِي ﴿ وَفَضَلَنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقَنَا تَقْضِيلًا ﴾ أَيْ وَالنَّوَاحِي ﴿ وَفَضَلَنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلُوقَاتِ. وَقَدِ اسْتُدِلَ مِنْ سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ وَأَصْنَافِ الْمَخْلُوقَاتِ. وَقَدِ اسْتُدِلَ بِهٰذَهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةٍ جِسْ الْبَشَرِ عَلَى جِنْسِ الْمَكْرِيمَةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةٍ جِسْ الْبَشَرِ عَلَى جِنْسِ الْمَكْرِيمَةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةٍ جِسْ الْبَشَرِ عَلَى جِنْسِ الْمَكْرِيمَةِ

﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسٍ بِإِمَدِهِمُّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتْبَهُم بِيَمِينِهِ؞ فَأُولَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَلَاهِ، أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا﴿ ﴿ ﴾

[كُلُّ أَحَدِ يُدْعَى بِإِمَامِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

يُخْبِرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: أَنَّهُ يُحَاسِبُ كُلُّ أُمَّةٍ

بِإِمَامِهِمْ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: أَيْ

بِنَبِّهِمْ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هَذَا أَكْبَرُ شَرَفِ لِأَصْحَابِ
الْحَدِيثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّيْ عَلَى النَّيْ وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ بِكِتَابِهِمُ
الْحَدِيثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّيْ عَلَى النَّيْرِيعِ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ بِكِتَابِهِمُ
النَّذِي أَنْزَلَ عَلَى نَبِيهِمْ مِنَ التَّشْرِيعِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرِ
النَّذِي أَنْزَلَ عَلَى نَبِيهِمْ مِنَ التَّشْرِيعِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرِ
النَّذِي أَنْزَلَ عَلَى نَبِيهِمْ مِنَ التَّشْرِيعِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرِ
وَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَّهُ قَالَ: بِكُتُبِهِمْ
فَيْحَمُولُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ هَذَا وَأَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا رَوَاهُ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ أَنَّ بِكِتَابِ أَعْمَالِهِمْ (' ). وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ أَيْ يُولِعِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْمِ لَكُمُ الْمُؤْمِنِ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُعَلِينَ فَيْهِ إِلَي كِنَهُمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ مُؤْمِنِ مَا لَكُمُ مَعْمَلُونَ الْمَا يَعْلَى عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمَوْلُولَ عَلَى الْمُعْمِ مِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فِيهِ ﴿ . . الْآلِكَهُ الْمُعْرَفِي مُلْ الْمُعْرِيمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْرَونَ مَا كُمُمْ تَعْمَلُونَ الْمُ الْمُؤْمَ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْرَادِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُولُولُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُو

إِلَاحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِتُ مَا كُنتُكُر تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٨، ٢٩] وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يُجَاءَ بِالنَّبِيِّ إِذَا حَكَمَ اللهُ بَيْنَ أُمَّتِهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا عَلَى أُمَّتِهِ بِأَعْمَالِهَا، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ هُهُنَا رالْاهَاهِ هُوَ كَتَابُ الْأَعْمَالِ وَلَوَلَا قَالَ تَعَالَ ﴿ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ هُهُنَا

بِالْإِمَامِ هُوَ كِتَابُ الْأَعْمَالِ وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْدِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ الْأَوْلَةِكَ يَقْرَءُونَ كُنَّ أُنَاسٍ بِإِمْدِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ الْأَوْلَةِكَ يَقْرَءُونَ كَانَاهُمْ فَرْحَتِهِ وَسُرُورِهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْعَمَل

كِنْهُمْ ۚ آيُ مِنْ قَرْحَيْهِ وَسُرُورِهِ بِمَا قِيهِ مِنْ الْعَمْلِ الصَّالِحِ، يَقْرَقُهُ وَيُبِحِبُّ قِرَاءَتَهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاتُهُمُ أَفْرَهُما كِنْبِيَهُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَمَا مَنْ أُونَى كِنْبُهُ

يِشِكالِدِ﴾ . . . الآيَاتِ [الحاقة: ١٩-٢٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلًا﴾ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَتِيلَ هُوَ الْخَيْطُ الْمُسْتَطِيلُ فِي شِقً النَّوَاةِ. وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبُزَّارُ حَدِيثًا عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَ أَنَاسٍ بِإِمَمِهِمْ ۞ قَالَ: «يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ، وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ، وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُؤْلُوَّةٍ يَتَلَأَلْأً، فَيَنْطَلِقُ إِلَى

رَيَّ بَنِ لَوَ وَيَهُ مِنْ بَعِيدٍ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اثْتِنَا بِهَذَا، وَبَارِكْ اَنَا فِي هَذَا. فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ: أَبْشِرُوا، فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَسْوَدُّ وَجْهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي

مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَسْوَدُّ وَجْهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ، وَيَمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ، وَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ: نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا، أَوْ مِنْ شَرِّ هَذَا، اللَّهُمَّ الْحُزهِ، شَرِّ هَذَا، اللَّهُمَّ الْحُزهِ، فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ الحُزهِ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ الحُزهِ، فَيَقُولُ ذَا اللَّهُمَّ اللَّهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا اللَّهُ، وَقَالً اللهُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِيةٍ أَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ، قَالَ اللهُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِيةٍ أَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَذِهِ ﴾ أَيْ فِي الْحَيَاةِ اللهِ وَآيَاتِهِ وَبَيْنَاتِهِ ﴿ فَهُو فِي الْحَيَاةِ اللهِ وَآيَاتِهِ وَبَيْنَاتِهِ ﴿ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ أَيْ كَذَلِكَ يَكُونُ ﴿ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ أَيْ وَأَضَلُ مِنْهُ ، كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا . عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ( ' ' . ﴿ وَإِن كَانُونَ وَلَوَلا أَنْ اللهِ مِنْ ذَلِكَ ( ' ' . ﴿ وَإِن كَانَكُ لِلْفَرْيَ عَلَيْمَا لَاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْدُا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَفَٰنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ [شِدَّةُ عُقُوبَةِ النَّبِيِّ لَوْ رَكَنَ شَيئًا قَلِيلًا إِلَى الْكُفَّارِ فِي

مُطَالَبَتِهِمْ بِتَغْيِيرِ بَعْضِ الْوَحْيِ]

يُخْيِرُ تَعَالَى عَنْ تَأْيِيدِهِ رَسُولَهُ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ
وَسَلَامُهُ، وَتَشْيِيهِ وَعِصْمَتِه، وَسَلَامَتِهِ مِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ،
وَكَيْدِ الْفُجَّارِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُتَوَلِّي أَمْرَهُ وَنَصْرَهُ، وَأَنَّهُ لَا
يَكِلُهُ إِلَى أَحْدٍ مِنْ خَلْقِهِ، بَلْ هُوَ وَلِيَّهُ وَحَافِظُهُ، وَنَاصِرُهُ
وَمُؤَيِّدُهُ وَمُظَفِّرُهُ، وَمُظْهِرُ دِينِهِ عَلَى مَنْ عَادَاهُ وَخَالَفَهُ،

تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ اللَّينِ. ﴿وَإِن كَادُوا لِيَسَّتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُكَ مِنْهَأَ وَإِذَا لَا يَلْمَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِسَلَاقِ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن

وَنَاوَأَهُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضَ وَمَغَارِبِهَا. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# رُّسُلِنَاً وَلَا يَحِدُ لِسُنَيْنَا غَوِيلًا ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

نَزَلَتْ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ، لَمَّا هَمُّوا بِإِخْرَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، فَتَوَعَّدَهُمُ اللهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَأَنَّهُمْ لَوْ ----

(۱) الطبري: ۰۰۲/۱۷ (۲) الطبري: ۰۰۳،۰۰۲/۱۷ (۳) موارد الظمآن: ۲۰۸۸ وصحیح ابن حبان: ۷۳٤۹ وسنن الترمذي: ۳۱۳٦ (٤) الطبري: ۰۰۰،۰۰۶ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونكَ مِن الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا الْمَالْفَا اللَّهُ الْمَالْفَا اللَّهُ الْمَالْفَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّلْ الللللللللِهُ اللللللِّهُ اللللللِلْ اللللللِلْ اللللللِلْ الللللللْ الللللِلْ الللللللِلْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ

﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ قَالَ: تَشْهَدُهُ

مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ (٢٠). وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ فَضْلُ صَلَاةِ
الْجَمِيعِ عَلَىٰ صَلَاةِ الْوَاحِدِ، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً،
الْجَمِيعِ عَلَىٰ صَلَاةِ الْوَاحِدِ، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً،
وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»
يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: افْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ فُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ فُرْءَانَ الْفَجْرِ اللَّهُ وَكَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٧).

بِٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاتِحِدُلُكَ بِهِۦعَلَيْمَاوَكِيلًا ۞

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فِي الْمَامُ أَحْمَدُ عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۚ اِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ قَالَ: «تَشْهَدُهُ مَلَاثِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ» (^^).

أَخْرَجُوهُ لَمَا لَبِثُوا بَعْدَهُ بِمَكَّةً إِلَّا يَسِيرًا، وَكَذَلِكَ وَقَعَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ هَا الشِّتَدَّ أَذَاهُمْ لَهُ عَلَيْهِمْ - بَعْدَ مَا الشِّتَدَّ أَذَاهُمْ لَهُ - إِلَّا سَنَةٌ وَنِصْفٌ، حَتَّى جَمَعَهُمُ اللهُ وَإِيَّاهُ بِبَدْرِ عَلَى غَيْرِ مِيعَادِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُمْ، وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَظْفَرَهُ بِهِمْ، فَقَتَلَ مَيعَادِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُمْ، وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَظْفَرَهُ بِهِمْ، فَقَتَلَ أَشْرَافَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ سُنَةَ مَن قَد السَّنَا فِي الَّذِينَ كَفَرُوا أَرْسَلْنَا ﴾ . . . الْآيَة ، أَيْ هَكَذَا عَادَتُنَا فِي الَّذِينَ كَفُرُوا بِرُسُلِنَا، وَآذَوْهُمْ - بِخُرُوجِ الرَّسُولِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ - بِخُرُوجِ الرَّسُولِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ - يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ - وَلَوْلًا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّى اللهُ يَعْ اللّذِينَ كَفَرُوا وَسَلَّمَ رَسُولُ الرَّحْمَةِ، لَجَاءَهُمْ مِنَ النَّقَمِ فِي الدُّيْنَا مَا لَا قَبَلَ لِا حَدِيهِمُ الْعَذَابُ - وَلَوْلًا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَمَلَ كَالَهُ مِنْ اللّهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَأَتَ فِيهُمْ وَاللّهَ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُمُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللل

﴿ أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّلِ وَقُرْءَانَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ اَلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ النَّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. نَافِلَةُ لَكَ عَسْمُودًا ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ فَامَا مَعْمُودًا ﴿ فَا اللَّهُ الْعَامُودُا ﴿ فَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[اَلْأَمْرُ بِإِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا]

يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ آمِرًا لَهُ بإقَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا: ﴿ أَقِي الصَّلَوْةَ لِلْأَلُوكِ الشَّمْيِس ﴾ . وَقَالَ هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: دُلُوكُهَا: زَوَالُهَا<sup>(١)</sup>. وَرَوَاهُ نَافِعٌ عَنَ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>. وَرَوَّاهُ مَالِكٌ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَهُ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَمُجَاهِدٌ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ وَأَبُو جَعْفَر الْبَاقِرُ وَقَتَادَةُ (٤). وَمِمَّا اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: دَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَطَعِمُوا عِنْدي، ثُمَّ خَرَجُوا حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «اخْرُجْ يَا أَبَا بَكْرِ فَهَذَا حِينَ دَلَكَتِ الشَّمْسُ»<sup>(٥)</sup> فَعَلَى هَذَا تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ دَخَلَ فِيهَا أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: فَمِنْ قَوْلِهِ: ﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّتِلِ﴾ - وَهُوَ : ظَلَامُهُ، وَقِيلَ : غُرُوبُ الشَّمْسِ -أُخِذَ مِنْهُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ﴾ يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ. وَقَدْ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَوَاتُرًا: مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ بِتَفَاصِيلِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِلسْلَامِ الْيَوْمَ، مِمَّا تَلَقَّوْهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَوَاضِعِهِ. وَ

[اِجْتِمَاعُ الْمَلَائِكَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ]
﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۷/ ۱۱۵ (۲) الطبري: ۱۱/ ۱۰۵ (۳) الطبري: ۱۰/ ۱۵۸ (۳) الطبراني ۱۷/ ۱۰۵ (۱۵) الطبراني ۱۷/ ۱۵۸ (۱۵) الطبراني ۱۸۸ وفيه رجل لم يسم وآخر ضعيف لكن أصل القصة مخرج في الصحيحين وغيرهما. (٦) الطبري: ۱۲/ ۱۲۰ (۷) فتح الباري: ۱۸/ ۲۵۱ (۸) أحمد: ۲۲ ٤٧٤

وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (' . وَفِي لَفْظِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَعِعُونَ فِي صَلَاةِ الصَّبْح وَفِي صَلاةِ الْعُصْرِ، فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ الْعَصْرِ، فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ وَمُرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ، وَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَجْتَمِعُ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ (' ) وَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَجْتَمِعُ الْحَرَسَانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَيَصْعَدُ هَوُلَاءِ وَيُقِيمُ الْخَرَسَانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَيَصْعَدُ هَوُلَاءِ وَيُقِيمُ وَاحِدٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ ( ).

[اَلْأَمْرُ بِالتَّهَجُّدِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ عَنْفِلَهُ لَكَ ﴾ أَمَرَ لَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، كَمَا وَرَدَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: ﴿ صَلَاةُ اللَّيْلِ ﴾ (أ) . وَلَهَذَا أَمَرَ تَعَالَى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: ﴿ صَلَاةُ اللَّيْلِ ﴾ فَإِنَّ التَّهَجُّدَ مَا كَانَ بَعْدَ نَوْمٍ . قَالَهُ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ﴿ وَهُ الْمَعْرُوفُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ ، وَكَذَلِكَ تَبْتَتِ وَاحِدٍ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمِهِ ، وَالْمَنْ مَنْ الصَّحَابَةِ مَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَدُ بَعْدَ نَوْمِهِ ، وَاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَدُ بَعْدَ نَوْمِهِ ، وَاللهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَدُ بَعْدَ نَوْمِهِ ، وَاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَدُ بَعْدَ نَوْمِهِ ، وَ لَلهِ الْحَمْدُ مَنْ ضِعِهِ ، وَ لللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ . وَلَيْ الْمَعْرُولُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَ لللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ .

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: هُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ (٩) وَيُحْمَلُ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ (٩) وَيُحْمَلُ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ نَافِلَةُ لَكَ ﴾ إِنَّمَا جُعِلَ قِيَامُ اللَّيْلِ فِي حَقِّهِ نَافِلَةٌ عَلَى الْخُصُوصِ، لِأَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِنَّمَا يُكَفِّرُ عَنْهُ صَلَواتُهُ النَّوَافِلُ الذُّنُوبِ الَّتِي عَلَيْهِ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ (١٠). وَهُوَ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ (١١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَفَامًا تَحْمُودًا ﴾ أَيْ إِفْعَلْ هَذَا الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ لِنُقِيمَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُودًا ، هَذَا الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ لِنُقِيمَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُودًا ، يَحْمَدُك فِيهِ الْخَلَائِقُ كُلُهُمْ وَخَالِقُهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: قَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: ذَلِكَ هُو الْمَقَامُ الَّذِي يَتُومُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلشَّفَاعَةِ لِلنَّاسِ ، لِيُرِيحَهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ عَظِيمٍ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ (١٢٠).

عَنْ حَذَيْفَةً ۚ قَالَ: يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ ۚ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُمُ

الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، حُفَاةً عُرَاةً كَمَا خُلِقُوا، فِيَامًا، لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ، فَيَقُولُ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَى وَلَا مَلْجَى وَلَا مَلْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ فَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَبَّاسٍ: هَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَبَّاسٍ: هَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ: مَقَامُ الْمَحْمُودُ اللهَ عَبَاسٍ: هَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي خَكَرَهُ اللهُ مَقَامُ الشَّفَاعَ الْمَتَامُ الْمُحْمُودُ وَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ (١٠٥).

وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ شَافِع (١٦٠). وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْم يَرَوْنَ أَنَّهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِّي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿عَسَىٰۤ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحَمُودًا﴾. (قُلْتُ) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْرِيفَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَتَشْرِيفَاتٌ لَا يُسَاوِيهِ فِيهَا أَحَدٌ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَيُبْعَثُ رَاكِبًا إِلَى الْمَحْشَر، وَلَهُ اللَّوَاءُ الَّذِي آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ، ۚ وَلَهُ الْحَوْضُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْمَوْقِفِ أَكْثَرُ وَاردًا مِنْهُ، وَلَهُ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَىٰ عِنْدَ اللهِ لِيَأْتِيَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْخَلَاثِقِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَسْأَلُ النَّاسُ آدَمَ ثُمَّ نُوحًا، ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى، فَكُلٌّ يَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، حَتَّى يَأْتُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُ: «أَنَا لَهَا، أَنَا لَهَا» كَمَا سَنَذْكُرُ ذَلِكَ مُّفَصَّلًا فِي هٰذَا الْمَوْضِع إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَشْفَعُ فِي أَقْوَام قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيُرَدُّونَ عَنْهَا، وَهُوَ أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءُ يُقْضَى بَيْنَ أُمَّتِهِ، وَأَوَّلُهُمْ إِجَازَةً عَلَى الصِّرَاطِ بِأُمَّتِهِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَفِيع فِي الْجَنَّةِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم (١٧). وَفِي حَدِيثِ الْصُّورِ: أَنَّ الْمُؤمِنِينَ كُلَّهُمْ لَا يَدْخُلُونُّ الْجَنَّةَ إِلَّا بِشَفَاعَتِهِ، وَهُوَ أَوَّلُ دَاخِلِ إِلَيْهَا، وَأُمَّتُهُ قَبْلَ الْأُمَم كُلِّهِمْ،

(۱) تحفة الأحوذي: ٨/ ٦٩ والنسائي في الكبرى: ٢/ ٣٨ ومسلم: ١/ وابن ماجه: ٢/ ٢٠/١ (٢) فتح الباري: ٢/ ٤١ ومسلم: ١/ ٤٣ (٣) الطبري: ٢/ ٢١٠ (٥) الطبري: ٢/ ٢١٠ (٥) مسلم: ٢/ ٢١٠ (٦) الطبري: ٢/ ٢١٠ (١) الطبري: ٨/ ٢١٠ (١) الطبري: ٨/ ١٩٠ (١٠) الطبري: ١٠ / ٢٤ (١٠) الطبري: ٢/ ٢٥٠ (١١) أحمد: ٥/ ٢٥٠ (١١) الطبري: ٢/ ٢١٥ (١١) الطبري: ٢/ ١٨٥ (١٠) الطبري: ٢/ ١٨١)

وَيَشْفَعُ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ ّ أَقْوَامٍ لَا تَبْلُغُهَا أَعْمَالُهُمّٰ، وَهُوَ

صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مَنْزِلَةً فِي الْجَنَّةِ لَا تَلِيقُ إِلَّا لَهُ، وَ إِذَا أَذِنَ اللهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ لِلْعُصَاةِ، شَفَعَ الْمُلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ، وَالْمُومِنُونَ، فَيَشْفَعُ هُو فِي خَلَائِقَ لَا اللهُ لَيَعْلَمُ عِلَّتَهُمْ إِلَّا اللهُ تَعَالَى، وَلَا يَشْفَعُ أَحَدُ مِثْلَهُ وَلَا يُسَاوِيهِ يَعْلَمُ عِلَّتَهُمْ إِلَّا اللهُ تَعَالَى، وَلَا يَشْفَعُ أَحَدُ مِثْلَهُ وَلَا يُسَاوِيهِ فِي ذَلِكَ (١). وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ مُسْتَقْصَى فِي آخِرِ كِتَابِ فِي ذَلِكَ أَلَى مُسْتَقْصَى فِي آخِر كِتَابِ اللهِ السِّيرَةِ» فِي بَابِ الْخَصَائِصِ، وَ لِلهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَلَنَذْكُرِ اللهِ اللهَ مَمْرَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ الْمُحْمُودِ وَبِاللهِ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [جُعًا]، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبُعُ نَبِيَهَا يَقُولُونَ: يَا الْمُصَارُونَ يَوْمُ يَثَعِي الشَّفَاعَةُ إِلَى يَصِيرُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [جُعًا]، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبُعُ نَبِيّهَا يَقُولُونَ: يَا فَلَانُ اشْفَعْ، يَا فُلَانُ اشْفَعْ، حَتَّى تَنْتَهِي الشَّفَاعَةُ إِلَى مُحَمِّدٍ عَلَى اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا (٢). مُحَمَّدٍ عَلَى الْمُعْمُونَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ رَوَى الْبُنُ جَرِيرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ رَوَى الْبُنُ جَرِيرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ رَوَى الْهُ مَعْلُولُ : قَالَ رَسُولُ وَى الْبُنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ مَوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

اللهِ ﷺ: "إنَّ الشَّمْسَ لَتَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ،

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ فَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَشْفَعُ بَيْنَ فَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَشْفَعُ بَيْنَ

الْخُلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمَئِذِ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ (3). وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الزَّكَاةِ. الْجَمْعِ كُلُّهُمْ (3). الْجَمْعِ كُلُّهُمْ (4). وَوَكَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: ثُمَّ يَأُذَنُ اللهُ عَزَّوجَلَّ فِي الشَّفَاعَةِ فَيَقُومُ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يَقُومُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ، ثُمَّ يَقُومُ عِيسَى أَوْ مُوسَى، قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ، ثُمَّ يَقُومُ عِيسَى أَوْ مُوسَى، قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ: لَا أَدْرِي أَيْهُمَا، قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ نَبِيكُمْ عَلَيْ رَابِعًا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُعًا الْمَعْمُودُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا عَمْهُودُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَا عَلَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مُقَامًا مُعَمُودُ النَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى آنَ لَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَا اللهُ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى آنَ لَي يَعْمُودُ اللهُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى آنَ لَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَا عَمُودُ اللَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ عَسَى آنَ لَي يَعَمُودُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ : ﴿ عَسَى آنَ لَنَهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْهُودًا اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَّحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: "أَنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ فَيَنْلُغُ النَّاسِ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلَا تَرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ تَرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَي فَيْهُ لُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَي فَيْهُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَي مِنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ مَا اللَّهُ الْقُولُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَا يَنْظُونَ عَلَيْكُمْ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْمِ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ،

فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهْيِمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْل الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكُ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَاّ تَرَى مَا ۚ قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، اصْطَفَاكَ اللهُ برسَالَاتِهِ وَبكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى

وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا (١) الطبراني في الطوال: ٣٦ (٢) فتح الباري: ٢٥١/٨ (٣) الطبري: ٧٠/٩٥ (٤) فتح الباري: ٣٩٦/٣ (٥) مسند الطيالسي: ٥١ والنسائي في الكبرى: ١١٢٩٦

غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ،

أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ

عِيسَى: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ

مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنبًا - نَفْسِي

نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ

تَأْخَر، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا فَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَقُومُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُهُ عَلَى وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحدِ قَبْلِي، فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، مَالَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحدِ قَبْلِي، فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، الْفَغْ رَأْسِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، مَالَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحدِ قَبْلِي، فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، الْفَعْ رَأْسِي فَأَفُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: لَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: لَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: لَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: لَمُعَنِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى لَا لَا يُنْ مَكَمَّ وَهُمْ مُتَوْتِ وَالْجَنِّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَمَّةً وَمُحْرَ، مُصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَمَّةً وَمُحْرَ، مَنْ لَا مِسْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَمَّةً وَمُجَر، مُنْ لَكُ مَلْ بَيْنَ مَكَمَّةً وَبُصْرَى (١). أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِينِ (١). أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِينِ (١). أَذْعَلَى لَيْ مَنْ مَكَلَةً وَمُحْرَافًى وَلَا جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْلِكُلُولُ إِنَّ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلُ لَى مُنَا لَكُ مَلْكُنَا لَكُ مَلْكُ مَنْ مُلَكَ مَلَاكُنَا نَصِيرًا فَى وَلَا جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْلِكُولُ إِنَّ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلُ وَالْ مَنْ مَا مَنْ مُعَلِي وَلَا مَا الْمَنْ مُنْ مَلَاكُ أَلَا لَا مُنْ مُلْكُولُ الْمَالِلُ وَالْكُولُ وَالْمُ وَالْمُ مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُلْكُولُ إِنَّ الْمُلْكُولُ إِنَّ الْمُعْلَالَ إِنْ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا مَا مُعَلِي وَلَا مُعَلَى الْمُعْلِقُولُ إِنَّ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِلُ وَالْمُولُولُ إِنْ الْمُعْلَالُ الْمُعْمَا لِلْمُ ال

[اَلْأَمْرُ بِالْهِجْرَةِ]

وَقَالَ قَتَادَةُ : ﴿ وَقُل زَبِّ أَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْفِ ﴾ يَعْنِي الْمَدِينَةَ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّ عُمْنِ مُكَّةً أَلَا ﴾ . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٧) .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاَجْعَل لِيَ مِن لَدُنْكَ سُلطَكنَا نَصِيرًا ﴾ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا: وَعَدَهُ رَبُّهُ لَيَنْزِعَنَّ مُلْكَ فَارِسَ وَعِزَّ الْبَصْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا: وَعَدَهُ رَبُّهُ لَيَنْزِعَنَّ مُلْكَ فَارِسَ وَعِزَّ الْبُومِ وَلَيَجْعَلَنَهُ لَهُ وَمُلْكَ الرُّومِ وَعِزَّ الرُّومِ وَلَيَجْعَلَنَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ أَنْ لَا طَاقَةَ لَهُ لِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا بِسُلطَانٍ، فَسَأَلَ سُلطَانًا نَصِيرًا لِكِتَابِ اللهِ، وَلِيقَامَةِ دِينِ اللهِ، فَإِنَّ وَلِحُدُودِ اللهِ، وَلِفَرَائِضِ اللهِ، وَلِإقَامَةِ دِينِ اللهِ، فَإِنَّ السُّلطَانَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ جَعَلَهُ بَيْنَ أَظْهُرِ عِبَادِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ السَّلطَانَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ جَعَلَهُ بَيْنَ أَظْهُرِ عِبَادِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَا ظَاكَلَ شَدِيدُهُمْ ضَعِيفَهُمْ (٩٠). فَلَا لَا عَلَى بَعْضِ فَأَكَلَ شَدِيدُهُمْ ضَعِيفَهُمْ (٩٠). فَلَا مَا النَّهُ مَعَ الْحَقِ مِنْ قَهْر لِمَنْ عَادَاهُ وَنَاوَأَهُ، وَلِهِلَا أَيَقُولُ بُدُ مَعَ الْحَقِ مِنْ قَهْر لِمَنْ عَادَاهُ وَنَاوَأَهُ، وَلِهِلَا أَيَقُولُ بَعْمُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَآكِلَ شَدِيدُهُمْ ضَعِيفَهُمْ وَلَهُ اللهُ لَا يَقُولُ بُهُ مَا لَنَهُ مَا الْحَقِ مِنْ قَهْر لِمَنْ عَادَاهُ وَنَاوَأَهُ، وَلِهِ قَلَا يَقُولُ بُعُنَاهُمْ عَلَى اللهُ لَا عَلَوْلُ اللهُ عَلَاهُ مَنْ عَلَاهُ مَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْفِي اللهُ اللّذِهُ اللّذَاهُ اللّذِي اللهُ اللّذَاهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ الللّذَاهُ اللّذَالِيَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَا

ESE ESTE ٤ إِلَّارَحْمَةُمِّن رَّبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٩٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَنِيٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكَفُورًا ﴿ فَي وَقَالُواْ لَن نُوَّيِمِ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ اللَّهِ الْوَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُّ مِنْ خَيِلٍ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَ رَخِلَاهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْتُتُتقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَ قِبِيلًا ١ ٱؙۏۧۑػؙۅؗڹۘڵؘۘڬؠؘؽ۫ؗؾؙٞڡؚٚڹۯؙڿ۫ۯڣٟٲۏڗؘۛڨٙڣۣٱڶۺۜڡؘٳۤۦۅؘڶڹڹۛ۠ۊ۫ڡ۪ڹ لِرُقِيّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنبًا نَّقْرَوُهُۥ قُلْسُبْحَانَ رَبِّي هَـلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ قَالَ قُوكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْمِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًارَّسُولًا ۞ قُلْكَ فَي بِٱللَّهِ شَهِيدُا بَيْنِي وَيُنتَكُمُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَظِيرًا بَصِيرًا ١

تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا لِمُكْرِنَانِ

[وَعِيدٌ لِكُفَّارِ قُرَيْش]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُّ ﴾ . . . الْآيةَ ، تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اللهِ الْحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا قِبَلَ لَهُمْ بِهِ ، وَهُو مَا بَعَثُهُ الله بِهِ مِنَ اللهُ اللهُ بِهِ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ بِهِ مِنَ اللهُوْآنِ وَالْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ ، وَزَهَقَ بَاطِلُهُمْ أَيْ إِضْمَحَلَّ وَالْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ ، وَزَهَقَ بَاطِلُهُمْ أَيْ إِضْمَحَلَّ وَهَلَك . فَإِنَّ الْبَاطِلَ لَا تَبَاتَ لَهُ مَعَ الْحَقِّ وَلَا بَقَاءَ ﴿بَلُ وَمَاكَ مَعُ الْحَقِّ وَلَا بَقَاءَ ﴿بَلُ نَامِلُهُ مِنَ اللهِ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ

(١) أحمد: ٢/ ٣٥٥ (٢) البخاري: ٢٧١٧ ومسلم: ٩٩٨ (٣) أحمد: ٢/ ٢٢٣ (٤) تحفة الأحوذي: ٨/٤٧٥ إسناده ضعيف فيه قابوس بن أبي ظبيان - قال ابن حجر: فيه لين (تقريب) قال ابن حبان: كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له [المجروحين ٢/ ٢٥٥] وهذا الحديث يرويه عن أبيه (٥) الطبري: ٣٣/ ٧٧ (١) الطبري: ٣٢/١٧ (١) الطبري: ٣٤/١٧٥ (٨) الطبري: ٣٢/١٧٥ (١)

النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَكَّةً وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَنُمِائَةِ نُصُب، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا. جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِىءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ»(١).

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِّ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۞﴾ [ٱلْقُرْآنُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْيِرًا عَنْ كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ، إِنَّهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: يَذْهَبُ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ أَمْرَاضٍ مِنْ شَكَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: يَذْهَبُ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ أَمْرَاضٍ مِنْ شَكَّ وَمَيْلٍ، فَالْقُرْآنُ يَشْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ، وَمَيْلٍ، فَالْقُرْآنُ يَشْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ، وَهُو أَيْضًا رَحْمَةٌ يَحْصُلُ فِيهَا الْإِيمَانُ وَالْحِكْمَةُ وَطَلَبُ الْخَيْرِ وَالرَّعْبَةُ فِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّفَهُ وَاللَّهُمْ فَا الْمَعْنَ أَمَنَ بِهِ وَصَدَّفَهُ وَاللَّهُمْ فَا الْمَعْنَ أَمَنَ الْمُؤْلِنَ وَاللَّعْمَةُ الْقُرْآنِ وَالرَّعْبَةُ فِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّفَهُ وَاللَّكُورُ وَالرَّعْبَةُ فِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّفَهُ وَاللَّالِمُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَرْبِيكُ مُ سَمَاعُهُ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ وَلَكُ مَلَى الْفُولُ الْمَانُ وَالْمَعْمَ وَهُو عَلَيْهِ مَعْلَى الْمُؤْلِقِ وَلَا مَا الْكَوْرِ فَيْ وَيَعْمَ عَمَى أَوْلَتَهِكَ يُنَادُونَ مِن مَكَانِ الْمَا الْمَالَةُ مُولِكَ أَوْلَتِكَ مُونَ الْمُؤْلِقِ وَعَلَى الْمَالِقِ مَلَى الْمُؤْلِقِ مَا مَنْ الْمُؤْلِقِ مَا الْمُؤْلِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الْوَلِقَ مُولَ الْمُؤْلِقِ وَعَلَى اللَّهِ الْمَا الْوَيْنَ مُولَو اللَّهُ وَلِكَ مَلَا اللَّهِ مَا مَنْ يَقُولُ أَيْصُهُمْ وَاللَّكِي وَلَا مَا الْوَيْكَ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَهُ اللَّهِ مَا الْوَالِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْوَيْكِ عَلَى الْمُولِ الْمَا الْوَيْكِ فَا مَا الْوَيْكِ فَلَا اللَّهُ الْمَلْوِلِ فَا مَا الْوَيْكِ فَا مَا الْوَالِكِ مَا الْمُؤْمِلِهُ الْمُولِ الْمَا الْوَلِيكَ فَا مَا الْوَالِقُ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ الْمَا الْمُؤْمِ اللْمَا الْمُؤْمِلِ فَلَهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لِلْمُؤْمِنِينَ. ﴿ وَإِذَا ۚ أَنَعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْهَنَ وَنَنَا بِجَانِيةٍ ۚ وَلِذَا مَسَدُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسَناكِ اللَّهِ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمِنْ هُو أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ ﴾

مَّرَضِّ فَزَادَتَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاثُوا وَهُمْ

كَنفِرُونَ۞﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥] وَالْآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِذَا سَمِعَهُ الْمُؤمِنُ انْتَفَعَ بِهِ وَحَفِظَهُ وَوَعَاهُ ﴿وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ أَيْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَحْفَظُهُ

وَلَا يَعِيهِ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ هَذَا الْقُرْآنَ شِفَاءً وَرَحْمَةً

[عَادَةُ الْإِنْسَانِ فِي حَالَتُي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ نَقْصِ الْإِنْسَأَنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ - إِلَّا مَنْ عَصْمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي حَالَتَي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَنْحَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِمَالٍ وَعَافِيَةٍ وَفَتْحٍ وَرِزْقٍ وَنَصْرٍ، وَنَالَ مَا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلَ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَى نَاحِيَتِهِ (٢). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَلَى حِدَتِهِ وَطَبِيعَتِهِ (٤). وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: وَطَبِيعَتِهِ (٤). وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: دِينِهِ (٢). وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُتَقَارِبَةٌ فِي الْمَعْنَى وَهَذِهِ الْآيَةُ وَيَاللَّهُ أَعْلَمُ - تَهْدِيدٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَعِيدٌ لَهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُلُ لِلنَّهُ مِنَ هُو لَهُ لَمْ كَانَتِكُمْ ﴾ . . . الْآيَةُ [هود: ١٢١]، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ قُلْ حَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَيهِ فَرَنُكُمْ أَعَلَمُ عِنَ هُو أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ أَيْ مِنَّا وَمِنْكُمْ، وَيَجْزِي كُلَّ عَامِل بَعَمَلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ .

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرَّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِى وَمَاۤ أُوتِيشُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيدًلا۞﴾

# [َذِكْرُ الرُّوح]

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَلَّهِ الْآيَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَرْثٍ وَهُو مُتَوَكِّى مُ عَلَى عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ الْبَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَ: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبِلَنَّكُمْ بِشَيءٍ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَمْسَكُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزِلَ الْوَحِيُ قَلُ الرُّوحُ فَلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْدِ نَزِلَ الْوَحْيُ قَالَ السِّيَاقُ عَنِ الرُّوحُ فَلِ الرُوحُ مِنْ أَمْدِ نَزِلَ الْوَحْيَ قَلَ الرُوحُ مِنْ أَمْدِ رَقِي كَالُومَ فَلِ الرَّوحُ فَلِ الرُوحُ مِنْ أَمْدِ رَقِي كَالُومُ فَيْ الرَّوحُ فَلِ الرُوحُ مِنْ أَمْدِ رَقِي كَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۵۲/۸ (۲) الطبري: ۱۹/ ۳۹ (۳) الطبري: ۱۱/ ۵۱۱ (۵) الطبري: ۱۱/ ۵۱۱ (۵) الطبري: ۱۱/ ۵۱۱ (۵) الطبري: ۱۱/ ۵۱۱ (۲)

عَنْ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ، مَعَ أَنَّ السُّورَةَ كُلَّهَا مَكِّيَّةٌ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ نَزَلَتْ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً، كَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً، كَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنْ يُجِيبَهُمْ عَمَّا سَأَلُوهُ بِالْآيَةِ الْمُتَقَدِّمِ إِنْزَالُهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ هَذِهِ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمِ إِنْزَالُهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ هَذِهِ الْآيَةُ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ الْكِتَابِ
رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّوحِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ
الرُّحِ ﴾ الْآيَةَ، فَقَالُوا: تَزْعُمُ أَنَّا لَمْ نُوتَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا، وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاةَ وَهِيَ الْحِحْمَةُ ﴿ وَمَن كَوْتَ
الْحِحْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلْكُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن نَتَجَرَةٍ القمان: ٢٧]، قَالَ: مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ . . . الآية [لقمان: ٢٧]، قالَ: هَهُو كَثِيرٌ طَيِّبٌ، وَهُو فِي عِلْمٌ اللهِ قَلِيلٌ ﴾ (١٠).

وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ الزَّيَ ﴾ الْآيَة، وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوحِ وَكَيْفَ تُعَذَّبُ الرُّوحُ الَّتِي فِي الْجَسَدِ؟ وَإِنَّمَا الرُّوحُ مِنَ اللهِ وَلَمْ يُحِرْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، مِنَ اللهِ وَلَمْ يَحِرْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالُ لَهُ: ﴿ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْفِي إِلَّا قَلِيلًا ﴾ فَأَخْبَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِلْلِكَ، فَقَالُوا: مَنْ جَاءَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ﴿ جَاءَنِي بِهِ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ »، فَقَالُوا: مَنْ جَاءَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ﴿ جَاءَنِي بِهِ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ »، فَقَالُوا: مَنْ كَانَ لَهُ: ﴿ وَاللهِ مَا قَالُهُ لَكَ إِلَّا عَلَيْكَ بِإِذِنِ اللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ الله

#### [اَلرُّوحُ وَالنَّفْسُ]

ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الرُّوحَ هِيَ النَّفْسُ أَوْ غَيْرُهَا، وَقَرَّرَ: أَنَّهَا ذَاتٌ لَطِيفَةٌ كَالْهَوَاءِ، سَارِيَةٌ فِي الْجَسَدِ كَسَرِيَانِ الْمَاءِ فِي عُرُوقِ الشَّجَرِ، وَقَرَّرَ: أَنَّ الرُّوحَ الَّتِي يَنْفُخُهَا الْمَلَكُ فِي الْجَنِينِ هِيَ النَّفْسُ بِشَرْطِ اللَّوْحَ الَّتِي يَنْفُخُهَا الْمَلَكُ فِي الْجَنِينِ هِيَ النَّفْسُ بِشَرْطِ اللَّوعَ الْبَنينِ هِيَ النَّفْسُ بِشَرْطِ إِمَّا نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ أَوْ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، كَمَا أَنَّ الْمَاءَ هُوَ حَيَاةُ الشَّجَرِ ثُمَّ يَكْسِبُ بِسَبِي اخْتِلَاطِهِ مَعَهَا اسْمًا خَاصًا، فَإِذَا الشَّجَرِ ثُمَّ بِالْعِنْبَةِ وَعُصِرَ مِنْهَا صَارَ مَاءً مُصْطَارًا أَوْ خَمْرًا، وَلَا انَّقُسُ بِالْعِنْبَةِ وَعُصِرَ مِنْهَا صَارَ مَاءً مُصْطَارًا أَوْ خَمْرًا، وَلَا يَقَالُ لِلرُّوحِ: يُقَالُ لَلْهُ مَاءٌ جِينَذِهِ، إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، وَكَذَا لَا يُقَالُ لِلرُّوحِ: يُقَالُ لِلنَّفُو، وَكَذَا لَا يُقَالُ لِلرُّوحِ: نَفْسٌ، إلَّا بِاعْتِيَارِ مَا تَؤُولُ إلَيْهِ. فَحَاصِلُ مَا نَقُولُ: إِنَّ لَا يُقَالُ مَا مُعْلَمُ مَا نَقُولُ: إِنَّ لَوْفُ لَا يَقَالُ لِلرُّوحِ: فَكَذَا لَا يُقَالُ مَا مُعْلَمُ مَا مَا يَقُولُ إِلَيْهِ. فَحَاصِلُ مَا نَقُولُ: إِنَّ الْمَا يَقُولُ إِلَيْهِ.

الرُّوحَ هِيَ أَصْلُ النَّفْسِ وَمَادَّتُهَا، وَالنَّفْسُ مُرَكَّبَةٌ مِنْهَا وَمِنِ النَّصَالِهَا بِالْبَدَنِ، فَهِيَ هِيَ مِنْ وَجْهِ لَا مِنْ كُلُّ وَجْهِ (\*\*). وَهَذَا مَعْنَى حَسَنٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ: وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي مَاهِيَةِ الرُّوحِ وَأَحْكَامِهَا، وَصَنَّفُوا فِي ذَلِكَ كُتُبًا، وَمِنْ أَحْسَنِ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ مَنْدَهُ فِي كِتَابٍ سَمِعْنَاهُ، فِي الرُّوح.

وَلَينِ شِّئْنَا لَنَدُهَبَنَ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَحِدُ لَكَ بِهِ.
عَلَيْنَا وَكِيلَا لَلَهُ هَبَنَ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلِيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ.
عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَّ فَضْلَهُم كَانَ عَلَيْكَ
كَيْرُا إِلَى قُلُ الْمِيْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِمَعْضِ ظَهِيرًا إِلَى وَلَقَدْ
صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ فَأَيْنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا صَرَقَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ فَأَيْنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ فَأَيْنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ فَأَيْنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا

#### [لَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِالْقُرْآنِ]

يَذْكُرُ تَعَالَى نِعْمَتُهُ وَفَضْلَهُ الْعَظِيمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ ﷺ فِيمَا أَوْحَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ النَّبِي فِيمَا أَوْحَاهُ إِلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ النَّبِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمِ حَمْرَاءُ، يَطُرُقُ النَّاسَ رِيحٌ حَمْرَاءُ، يَعْنِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقَى فِي حَمْرَاءُ، يَعْنِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقَى فِي مُصْحَفِ رَجُلِ وَلَا فِي قَلْبِهِ آيَةٌ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ وَلَهِنَ الشَّامِ اللَّهُ مَسْعُودٍ ﴿ وَلَهِنَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي

ثُمَّ نَبَّهَ تَعَالَى عَلَى شَرَفِ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ كُلُّهُمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ لَمَّا أَطَاقُوا ذَلِكَ وَلَمَّا اسْتَطَاعُوهُ، وَلَوْ تَعَاوَنُوا وَتَسَاعَدُوا وَتَظَافَرُوا فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا يُسْتَطَاعُ، وَكَيْفَ يُشْبِهُ كَلَامُ الْمَخْلُوقِينَ كَلَامَ الْخَالِقِ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ وَكَيْفَ يُشْبِهُ كَلَامُ الْمَخْلُوقِينَ كَلَامَ الْخَالِقِ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ وَكَيْفَ يُشْبِهُ كَلَامُ الْمَخْلُوقِينَ كَلَامَ الْخَالِقِ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ مُ الْحَقِقِ وَشَرَحْنَا لَهُمُ الْحُجَجَ وَالْبَرَاهِينَ الْقَاطِعَة، وَوَضَّحْنَا لَهُمْ الْحَقَّ وَشَرَحْنَاهُ وَبَسَطْنَاهُ، وَمَعَ هَذَا الْقَاطِعَة، وَوَضَّحْنَا لَهُمْ الْحَقَّ وَشَرَحْنَاهُ وَبَسَطْنَاهُ، وَمَعَ هَذَا اللَّكُمْ اللَّحَقِّ وَلَا عَلِيلَ لَهُ مُ الْحُجَجَ وَالْبَرَاهِينَ اللَّهُمُ الْحَقِيدِ وَالْبَرَاهِينَ اللَّهُمُ الْحُجَجَ وَالْبَرَاهِينَ اللَّهُ مُ الْحَقَّ وَشَرَحْنَاهُ وَبَسَطْنَاهُ، وَمَعَ هَذَا اللَّحَقِ وَرَدًا اللَّكُمُ اللَّوَلَ اللَّولَ اللَّكُولُهُ أَيْ جُحُودًا لِلْحَقِّ وَرَدًا

﴿وَقَالُواْ لَن نُؤْمِرَ لَكَ حَتَىٰ تَفَجُّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيلٍ وَعِنَبٍ فَلْفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلْلَهَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰/۱۷ (۲) الطبري: ۵۶۳/۱۷ العوفي ضعيف (۳) الروض الأنف: ۲۲/۲ (٤) الطبري: ۲۵۲/۱۷ه

تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيِّكَةِ قِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوِّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِلنَّبَا نَقْرَؤُمُّ قُلُ سُبِّحانَ رَبِّي هَالْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴾

[طَلَبُ قُرَيْش آيَاتٍ مُعَيَّنَةٍ وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ]

رَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِيٰ شَيْخٌ مِنْ أَهْل مِصْرَ قَدِمَ مُنْذُ بِضْع وَأَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ٱبْنَيْ رَبِيعَةَ، وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ، وَرَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَأَبَا الْبُخْتَرِيِّ أَخَا بَنِي أَسَدٍّ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ الْمُطَّلِب بْنِ أَسَدٍ، وَزَمْعَةَ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، وَأَبَا جَهْلِ ابْنَ هِشَام، وَعَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، وَالْغَاصَ بْنَ وَاثِلِ وَنَبِيهًا وَمُنَبِّهًا ابْنَيَ الْحَجَّاجِ السَّهْمِيَّيْنِ، اجْتَمَعُوا - أَوْ: مَنِ اجْتَمَعَ مِنْهُمْ -بَعْدَ غُزُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ: ابْعَثُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَكَلِّمُوهُ وَخَاصِمُوهُ حَتَّى تُعذِرُوا فِيهِ، ۗ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ أَنَّ أَشْرَافَ قَوْمِكَ قَدِ اجْتَمَعُوا لَكَ لِيُكَلِّمُوكَ، فَجَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَريعًا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُمْ فِي أَمْرِهِ بَدَاءٌ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَرِيصًا يُحِبُّ رُشْدَهُمْ وَيَعِزُّ عَلَيْهِ عَنَتُهُمْ، حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا قَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ لِنُعْذِرَ فِيكَ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا نَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ أَدْخَلَ عَلَى قَوْمِهِ مَا أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمِكَ، لَقَدْ شَتَمْتُ الْآبَاءَ، وَعِبْتَ الدِّينَ، وَسَفَّهْتَ الْأَحْلَامَ، وَشَتَمْتَ

الْآلِهَةَ وَفَرَّقْتَ الْجَمَاعَةَ، فَمَا بَقِيَ مِنْ قَبِيحٍ إِلَّا وَقَدْ جِئْتَهُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ. فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ تَطْلُبُ بِهِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَطْلُبُ الشَّرَفَ فِينَا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ بِمَا يَأْتِيكَ رَئِيًّا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ - وَكَانُوا يُسَمُّونَ التَّابِعَ مِنَ الْجِنِّ الرَّئِيِّ - فَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ، بَذَلْنَا أَمْوَالَنَا فِي طَلْبِ الطِّبِّ حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ أَوْ نُعْذَرَ فِيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا بِي مَا تَقُولُونَ، مَا جِئْتُكُمْ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا الشَّرَفَ فِيكُمْ، وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ،

وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ لِأَمْرِ اللهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! فَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ قَابِلِ مِنَّا مَا عَرَضْنَا عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أُضْيَقَ مِنَّا بِلادًا، وَلَا أَقَلَّ مَالًا، وَلَا أَشَدَّ عَيْشًا مِنَّا، فَاسْأَلْ لَنَا رَبُّكَ الَّذِي بَعَثَكَ بِمَا بَعَثَكَ بِهِ، فَلْيُسَيِّرْ عَنَّا هَذِهِ الْجِبَالَ الَّتِي قَدْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا، وَلْيُشْطُ لَنَا بِلَادَنَا، وَلَيْفَجِّرْ فِيهَا أَنْهَارًا كَأَنْهَارِ الشَّام وَالْعِرَاقِ، وَلْيَبْعَثْ لَنَا مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِنَا، وَلْيَكُنْ فِيمَنْ يَبْعَثُ لَنَا مِنْهُمْ قُصَى بْنُ كِلَابٍ، فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخًا صَدُوقًا، فَنَسْأَلُهُمْ عَمَّا تَقُولُ حَقٌّ هُو أَمُّ بَاطِلٌ؟ فَإِنْ صَنَعْتَ مَا سَأَلْنَاكَ وَصَدَّقُوكَ صَدَّقْنَاكَ، وَعَرَفْنَا بِهِ مَنْزِلَتَكَ عَنْدَ اللهِ، وَأَنَّهُ بَعَثَكَ رَسُولًا كَمَا تَقُولُ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بِهَذَا بُعِثْتُ، إِنَّمَا جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ بَمَا بَعَثَنِي بهِ، فَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَىَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللهِ حَتَّى يَخْكُمُّ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ».

قَالُواً: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَنَا هَذَا فَخُذْ لِنَفْسِكَ، فَسَلْ رَبَّكَ أَنْ يَبْعَثَ مَلَكًا يُصَدِّقُكَ بِمَا تَقُولُ وَيُرَاجِعُنَا عَنْكَ، وَتَسْأَلُهُ فَيَجْعَلُ لَكَ جَنَّاتٍ، وَكُنُوزًا، وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ، وَيُغْنِيكَ بِهَا عَمَّا نَرَاكَ تَنْتَغِي، فَإِنَّكَ تَقُومُ بِالْأَسْوَاقِ وَتَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ كَمَا نَلْتَمِسُهُ، حَتَّى نَعْرِفَ فَضْلَ مَنْزِلَتِكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولًا كَمَا تَزْعُمُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنَا بِفَاعِل، مَا أَنَا بِالَّذِي يُسْأَلُ رَبَّهُ هَذَا، وَمَا بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِهَذَا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَإِنْ تَقْبَلُوا مَا جِئْتُكُمْ بهِ، فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَى أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ»

قَالُوا: فَأَسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ أَنَّ رَبَّكَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ بِكُمْ ذَلِكَ» فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! أَمَا عَلِمَ رَبُّكَ، أَنَّا سَنَجْلِسُ مَعَكَ، وَنَشَأَلُكَ عَمَّا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ، وَنَطْلُبُ مِنْكَ مَا نَطْلُبُ، فَيُقَدِّمُ إِلَيْكَ وَيُعَلِّمُكَ مَا تُرَاجِعُنَا بهِ، وَيُخْبِرُكَ مَا هُوَ صَانِعٌ فِي ذَلِكَ بِنَا إِذَا لَمْ نَقْبَلْ مِنْكَ مَا جِئْتَنَا بِهِ، فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ هَذَا رَجُلُّ بِالْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّحْمٰنُ، وَإِنَّا وَاللهِ لَا نُؤْمِنُ بِالرَّحْمٰن أَبَدًا، فَقَدْ أَعْذَرْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، أَمَا وَاللهِ لَا نَتْرُكُكَ وَمَا فَعَلْتَ بِنَا، حَتَّى نُهْلِكَكَ أَوْ تُهْلِكَنَا. وَقَالَ قَائِلُهُمْ: نَحْنُ

نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَهِيَ بَنَاتُ اللهِ. وَقَالَ قَائِلُهُمْ: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى ﴿نَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا﴾.

فَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ، وَقَامَ مَعَهُ عَبُدُاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَخْزُوم، وَهُوَ ابْنُ عَمَّتِهِ عَاتِكَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْمُطَلِب، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ، عَرَضَ عَلَيْكَ قَوْمُكَ مَا عَرَضُوا فَلَمْ تَقْبَلُهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ، عَرَضَ عَلَيْكَ قَوْمُكَ مَا عَرَضُوا فَلَمْ تَقْبَلُهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوكَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمُورًا لِيعْرِفُوا بِهَا مَنْزِلَتكَ مِنَ اللهِ، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلُوكَ أَنْ تُعَجِّلَ لَهُمْ مَا تُخَوِّفُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَدَابِ، فَوَاللهِ لَا أُومِنُ بِكَ أَبَدًا حَتَّى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ الْعَدَابِ، فَوَاللهِ لَا أُومِنُ بِكَ أَبْدًا حَتَّى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ مَعَكَ الْعَدَابِ، فَوَاللهِ لَا أُومِنُ بِكَ أَبُدًا حَتَّى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ مَعَكَ الْمَكَاءِ مَتَى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ مَعَكَ الْمَكَاءِ مَتَى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ مَعَكَ الْمَكَاءِ مَتَى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاءِ مَعْمَلُونَ لَكَ مَنْهُمُ مَا تُحَوِّفُهُمْ وَمَ وَمَعَكَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُلَائِكَةِ يَشْهَدُونَ لَكَ مَلَى اللهِ عَلَى السَّمَاءِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلِي إِلَى أَهْلِهِ حَزِينًا أَسِفًا لِمَا فَاتَهُ مِمَّا كَانَ طَمِعَ فِيهِ مِنْ وَلُولِ اللهِ عَلِي أَلَى اللهُ عَلِيهِ مِنْ الْمُعَلِيمِ إِلَى أَهُمُ مِمَّا كَانَ طَمِعَ فِيهِ مِنْ قَوْمِهِ حِينَ دَعُوهُ وَلِيمًا رَأَى مِنْ مُبَاعَدَتِهِمْ إِيَّاهُ ﴿ لَكُولُ لَكَ مُ مَا كَانَ طَمِعَ فِيهِ مِنْ قَوْمِهِ حِينَ دَعُوهُ وَلَولَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### [سَبَبُ رَدِّ طَلَبَاتِ الْمُشْرِكِينَ] وَهَذَا الْمَجْلِسُ الَّذِي اجْتَمَعَ لهُؤُلَاءِ لَهُ، لَوْ عَلِمَ اللهُ

مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ ذَلِكَ اسْتِرْشَادًا لَأُجِيبُوا إِلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ كُفْرًا وَعِنَادًا [لَهُ] فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إنْ شَئْتَ أَعْطَيْنَاهُمْ مَا سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا عَذَّبْتُهُمْ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمِينَ، وَإِنْ شَئْتَ فَتَحْتُ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوْيَةِ وَالرَّحْمَةِ فَقَالَ: «بَلْ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ»(٢). وهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَنَعَنَاۤ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرةً فَظَلَمُوا بِهَأَ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيِئْتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ [الإسرآء: ٥٩]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُنُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَمْوَاقِ لَوَلَآ أُمْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُم نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا لَهُمْ إِلَيْهِ كَنَّ أَزُ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِلُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهِ مَسْحُورًا ﴿ اللَّهِ أنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ لَكُ اللَّذِي إِن شَكَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ كَلْ كَذَّبُواْ بَالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧-

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا﴾ ٱلْيَنْبُوعُ: ٱلْعَيْنُ الْجَارِيَةُ، سَأَلُوهُ أَنْ يُجرِيَ لَهُمْ عَيْنًا مَعِينًا فِي أَرْضِ

الْحِجَازِ هَهُنَا وَهَهُنَا وَذَلِكَ سَهْلٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى يَسِيرٌ لَو شَاءَ لَفَعَلَهُ، وَلَأَجَابَهُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا سَأَلُوا وَطَلَبُوا، وَلَكِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَهْتَدُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلِّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمَ كُلَّ اللَّهِمُ لَا يَوْمِنُونَ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ عَلَيْمٍ عَلَيْمَ مَكُلُ عَلَيْمٍ حَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۷۱/۷۰۰ إسناده ضعيف شيخ من أهل مصر مجهول (۲) أحمد: ۲٤۲/۱۱ (۳) الطبري: ۵۳/۱۷ (٤) الطبري: ۵۵/۱۷۷

فَعَلْتُ ذَلِكَ، وَأَمْرُكُمْ، فِيمَا سَأَلْتُمْ، إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ﴿ وَمَا مَنَعَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ مُطْمَيِنِينَ النَّزَلْنَا عَلَيْهِم قِنَ اللّهِ السَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ ﴾ أَيْ أَكْثَرَهُمْ ﴿ أَن يُوْمِنُوا ﴾ وَيُتَابِعُوا الرُّسُلَ إِلَّا اسْتِعْجَابُهُمْ مِنْ بِعْنَةِ الْبَشَرِ رُسُلًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيُّنَا ۚ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِيرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبَّهُ [يونس: ٢٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتَ تَأَنْبِهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبِشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾... الْآيَةَ [التغابن: ٦]. وَقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَلَؤُهُ: ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٧] وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْأُمَمُ لِرُسُلِهِمْ: ﴿ إِنَّ أَنْتُدُ إِلَّا بِشَرٌّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠] وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، ثُمُّ قَالَ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَلَى لُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ: أَنَّهُ يَبْعَثُ إِلَيْهِمُ الرَّسُولَ مِنْ جنْسِهمْ، لِيَفْقَهُوا عَنْهُ وَيَفْهَمُوا مِنْهُ، لِتَمَكُّنِهمْ مِنْ مُخَاطَبَتِهِ وَمُكَالَمَتِهِ، وَلَوْ بَعَثَ إِلَى الْبَشَر رَسُولًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمَا اسْتَطَاعُوا مُوَاجَهَتَهُ، وَلَا الْأَخْذَ عَنْهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ التوبة: ١٢٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَلِينَا وَيُزَكِّبِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَا فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَالشَّكْرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢،١٥١] وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿قُلُ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنَينَ﴾ أَيْ كَمَا أَنْتُمْ فِيهَا ﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا﴾ أَيْ مِنْ جِنْسِهِمْ. وَلَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ بَشَرًا بَعَثْنَا فِيكُمْ رُسُلَنَا مِنْكُمْ، لُطْفًا وَرَحْمَةً.

﴿ قُلُ كَنَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَنِّنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْهِيدًا اللَّهِ ﴾

يَقُولُ تَعَالَى مُرشِدًا نَبِيَّهُ ﷺ إِلَى الْحُجَّةِ عَلَى قَوْمِهِ فِي صِدْقِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ: إِنَّهُ شَاهِدٌ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ، عَالِمٌ بِمَا حِئْتُكُمْ بِهِ: إِنَّهُ شَاهِدٌ عَلَيْ وَعَلَيْكُمْ، عَالِمٌ بِمَا حِئْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْ كُنْتُ كَاذِبًا عَلَيْهِ لَانْتَقَمَ مِنِّي أَشَدَّ الإِنْتِقَامِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ نَفَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَفَاوِيلِ ۖ لَأَنْذَنَا مِنْهُ

إِلْيَمِينِ ﴾ ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٤١-٤٦]. وقَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ أَيْ عَلِيمًا بِهْم بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الشَّقَاءَ الْإِنْعَامَ وَالْإِحْسَانَ وَالْهِدَايَةَ، مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الشَّقَاءَ وَالْإِضْلَالَ وَالْإِزَاغَةَ، وَلِهَذَا قَالَ:

﴿ وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهُ تَدِّ وَمَن يُصَّلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِدٍ ۗ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّاً مَا وَنُكُمَّا وَصُمَّاً مَا وَنُكُمْ مَا وَيُكُلِّ وَصُمَّاً مَا وَيُوكِمُ مَا وَسُكِمًا لَهُمَا مِنْ وَمُنْكُمُ مُنْ مَنْ مِنْ وَلَا لِمُنْكُونُ مِنْ وَلَا لِمُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي خَلْقِهِ وَنُفُوذِ حُكْمِهِ، وَأَنَّهُ لَا مُعَقِّبَ لَهُ: ﴿ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ﴿ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ﴿ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَا مَ مَشِدًا ﴾ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجِد اللهُ فَهُو اللهُ هَنَدُ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجِد اللهُ وَلِيّا مُرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧].

#### [جَزَاءُ أَهْلِ الضَّلَالِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: «الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ»(١). وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ عُمْيًا ﴾ أَيْ لَا يُبْصِرُونَ، ﴿ وَيُكُمَّا ﴾ يَعْنِي لَا يَنْطِقُونَ، ﴿ وَصُمَّا ﴾ لَا يَسْمَعُونَ، وَهَذَا يَكُونُ فِي حَالٍ دُونَ عَالٍ دُونَ عَالٍ ، ﴿ وَصُمَّا ﴾ لَا يَسْمَعُونَ، وَهَذَا يَكُونُ فِي حَالٍ دُونَ عَالٍ ، ﴿ وَصُمَّا وَعُمْيًا وَصُمَّا عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

﴿ ذَاكِ جَزَا وَهُمُم بِانَهُمُ كَفُرُواْ بِعَايَنِكَا وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَتًا أَوَلَمْ بَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ اللَّذِي خَلَقَ أَوَلَمْ بَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَةِ فَ خَلَقَ أَلَامُ مَنْ أَلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فَالِورُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقُ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَسِّ فِيهِ فَأَنِي الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ لَكُا لَا الطَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِلَى الْمُؤْمِلُونَ ﴾

يَقُولُ تَعَالَى: هَذَا الَّذِي جَازَيْنَاهُمْ بِهِ مِنَ الْبَعْثِ عَلَى الْعَمَى، وَالْبَكَم، وَالصَّمَم جَزَاؤُهُمُ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ، لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا ﴿ بِعَايَنِلِنَا﴾ أَيْ بِأَدِلَّتِنَا وَحُجَّتِنَا، وَاسْتَبْعَدُوا وُقُوعَ الْبَعْثِ ﴿وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظْنَا وَرُفَنَنا﴾ أَيْ بالِيَةً نَخِرَةً ﴿ أَوَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ أَيْ بَعْدَ مَا صِرْنَا إِلَيْهِ: مِنَ الْبِلَي وَالْهَلَاكِ وَالْتَفَرُّقِ وَالذَّهَابِ فِي الْأَرْضِ، نُعَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً؟ فَاحْتَجَّ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَنَبَّهَهُمْ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ، فَقُدْرَتُهُ عَلَى إِعَادَتِهِمْ أَسْهَلُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْجَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّـَاسِ﴾ [غافر: ٥٧]. وقَالَ: ﴿أَوَلَتُمْ بَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ مِخَلِّقِهِنَّ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْنَيُّ﴾ [الأحقاف: ٣٣] الْآيَة، وقَالَ: ﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمُّ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَزَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيكُونُ ﴾ إِلَى آخِر السُّورَةِ [يست: ٨١-٨٣]. وَقَالَ هُهُنَا: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَـادِرٌ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعِيدُ أَبْدَانَهُمْ وَيُنْشِئُهُمْ نَشْأَةً أُخْرَى كَمَا بَدَأَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبُّ فِيهِ﴾ أَيْ جَعَلَ لِإِعَادَتِهِمْ وَإِقَامَتِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ أَجَلًا مَضْرُوبًا وَمُدَّةً مُقَدَّرَةً لَا بُدَّ مِن انْقِضَائِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ [هود: ١٠٤]. وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَبَى

ٱلظَّلِلِمُونَ﴾ أَيْ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ إِلَّا تَمَادِيًا فِي بَاطِلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ.

﴿ فُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمَلِكُونَ خَنَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُمُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَنُ قَتُورًا ﴿ ﴾ [الْإِنسَانِ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ لَوْ أَنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِي خَزَائِن اللهِ ﴿ لَّأَمْسَكُمُمُ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِأَ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ: أَيَ الْفَقْر ( ٰ ). خَشْيَةَ أَنْ تَذْهَبُوهَا، مَعَ أَنَّهَا لَا تَفْرُغُ وَلَا تَنْفَذُ أَبَدًا، لِأَنَّ هَذَا مِنْ طِبَاعِكُمْ وَسَجَايَاكُمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ قَتُورًا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَقَتَادَةُ: أَيْ بَخِيلًا مَنُوعًا (°). وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَفِيرًا﴾ [النسآء: ٥٣] أَيْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ نَصِيبًا فِي مُلْكِ اللهِ لَمَا أَعْطَوْا أَحَدًا شَيْئًا وَلَا مِقْدَارَ نَقِيرٍ، وَاللهُ تَعَالَى يَصِفُ الْإِنْسَانَ مِنْ حَيْثُ هُوَ، إِلَّا مَنْ وَقَقَهُ اللهُ وَهَدَاهُ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجَزَعَ وَالْهَلَعَ صِفَةٌ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٢] وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْعَزيز، وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى كَرَمِهِ وَجُودِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ "يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ»(٦).

[تِسْعُ آيَاتٍ لِمُوسَى]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ بَعَثَ مُوسَى بِتِسْعِ آيَاتٍ بَيُّنَاتٍ، وَهِيَ الدَّلَائِلُ الْقَاطِعَةُ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّيَهِ وَصِدْقِهِ، فِيمَا أُخْبَرَ بِهِ، عَمَّنْ أَرْسَلُهُ إِلَى فِرْعَوْنَ، وَهِيَ: الْعَصَا وَاليَدُ وَالسِّنِينُ وَالْبَحْرُ وَالصَّنِينُ وَالطَّهْمُ اَيَاتٌ مَ اللَّمْ اَيَاتُ

(۱) أحمد: ۳/۱۲۷ (۲) فتح الباري: ۸/۳۵۰ ومسلم: ٤/ ۲۱۲۱ (۳) الطبري: ۲۱/۱۲۰ (٤) الطبري: ۲۸/۳۲۰ (۵) الطبري: ۲۸/۷۳۰ (۲) فتح الباري: ۲۰۲/۸ ومسلم: ۲۹۱/۲ لأسكت لافن الافزوفي

مُفَصَّلَاتٌ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ (۱). وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ: هِيَ الْيَدُ، وَالعَصَا، وَالخَمْسُ فِي الْأَعْرَافِ، وَالطَّمْسَةُ وَالْحَجُرُ (۲). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: هِيَ يَدُهُ وَعَصَاهُ وَالسَّنِينُ وَنَقْصُ الثَّمَرَاتِ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: هِيَ يَدُهُ وَعَصَاهُ وَالسَّنِينُ وَنَقْصُ الثَّمَرَاتِ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: هِيَ يَدُهُ وَعَصَاهُ وَالشَّفَادِعُ، وَالتَّمُرَاتِ وَالطُّوفَانُ، وَالجَرَادُ، وَالقُمَّلُ، وَالضَّفَادِعُ، وَالدَّمُ (۱۳ هُوَا مَنْكَ بَهُوهُ وَا بِهَا ﴿وَحَمَدُوا بِهَا فَوَمَعُمُوا فَيَا اللهُ وَمُعَلِّوا وَلَا مِنْكَ مَا سَأَلُوا، وَقَالُوا: ﴿لَى اللهُ مَنْ الْأَرْضِ يَنْبُوعُ اللهِ الْوَرَخِي اللهُ مَقَلُوا، وَقَالُوا: ﴿لَى الْجَرِهَا لَهُ اللهُ مَا عَلَوْا، وَقَالُوا: ﴿لَى الْجَرِهَا لَعُلْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ إِلَى آخِرِهَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ إِلَى آخِرِهَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا السَّعَجَابُوا وَلَا آمَنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ مَنْ مَا شَاهَدَ مِنْ هَنُو عُوْنُ لِمُوسَى – وَقَدْ شَاهَدَ مِنْهُ مَا شَاهَدَ مِنْ هَنِ هَا لَا يَعْوَلُ اللهُ تَعَالَى أَعْلَى الْمُوسَى مَسْحُورًا ﴾ قِيلَ: مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ –: ﴿ إِلَى لَأَنُكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ قِيلَ: مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ –: ﴿ إِلَى لَمُؤْلُ اللهُ تَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى أَعْلَى الْمُولِ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى أَعْلَى أَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْعُلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ المُنْالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَهَذِهِ الْآيَاتُ النَّسْعُ الَّتِي ذَكَرَهَا هَوُلاءِ الْأَئِمَةُ هِي الْمُرَادَةُ هَهُنَا، وَهِيَ الْمَعْنِيَّةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآلِقِ عَصَالًا الْمُرَادَةُ هَهُنَا، وَهِيَ الْمَعْنِيَّةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآلِقِ عَصَالًا الْمُرَادَةُ هَهُنَا مَوْقِيَ الْمَعْنِيَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّهِ مَا اللَّهِ فَرَوْنَ وَقَوْمِ اللَّهُ مَا كُولُا قَوْمًا فَسِفِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فِي اللَّهِ عَلَيْتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِ اللَّهُمَ كَافُوا قَوْمًا فَسِفِينَ ﴾ [النمل: ١١، ١٢] فَذَكَرَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: الْعَصَا وَالْيُدَ، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ آيَاتٌ أُخَرُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا ضَرْبُهُ الْحَجَرَ بُلُو السَّلَامُ اللَّهُ الْحَجَرَ اللَّهُ الْعَمَامِ، وَإِنْزَالُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ آيَاتٌ أُخَرُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا ضَرْبُهُ الْحَجَرَ بِالعَصَا وَلَيْكَهُمْ بِالْعَمَامِ، وَإِنْزَالُ مُلَى اللَّهُ وَالسَّلُوى، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِعْنَا التَّسْعُ الْآيَاتُ الَّتِي مُفَارَقِهِمْ بِالْعَمَامِ، وَلَكِنْ ذُكِرَ هَهُنَا التَّسْعُ الْآيَاتُ الَّتِي مُعَانَ وَعُوْنُ وَقَوْمُهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَكَانَتْ حُجَّةُ شَاهَدَهَا فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَكَانَتْ حُجَّةً شَاهُدَهَا وَخُودًا.

عَبَهِم ، كَ عَلَى عَوْقَ وَقَاعَدُونَ عَرْهُ وَ بَعَ وَهُ . وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى لِفَرْعُونَ: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَلَ هَـُوُلَاءَ إِلَّا
رَبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ أَيْ حُجَجًا وَأُدِلَّةٌ عَلَى صِدْقِ
مَا جِئْتُكَ بِهِ ﴿وَإِنِي لَأَظْنُكَ يَغِرَعُونُ مَشْمُورًا ﴾ أَيْ هَالِكًا ،
قَالُهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ ('') . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَلْعُونًا ('') . وَقَالَ أَيْضًا هُو وَالضَّحَاكُ ﴿مَشْمُورًا ﴾ أَيْ مَعْلُوبًا ('') . وَالْهَالِكُ - كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ - يَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ .

[إهْلَاكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ]

النظائية وَيَا لَحْقَ أَنْزَلْنَهُ وَيَا لَحْقَ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا فَيَ وَقُرْءَانَا هَرَقَنَهُ لِلْقَرَّاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ نَزِيلًا فَيَ فَلُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ نَزِيلًا فَيَ فَلُ عَلَى النَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱/ ۹۲۵ (۲) الطبري: ۲۱/ ۹۲۵ (۳) الطبري: ۲۱/ ۹۲۵ (۲) الطبري: ۲۱/ ۵۲۱ (۵) الطبري: ۲۷/ ۷۷۳ (۵) الطبري: ۲۰/ ۷۷۳ (۷۲) ۷۷۳ (۷۲)

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنَرُلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلِّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيزا ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَـٰهُ لِلْقَرَاّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزيلًا ﴿ الْكَالَّ ﴾ [نَزَلَ بِالْحَقِّ مُتَفَرِّقًا]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، وَهُو الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ، أَنَّهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ، أَيْ مُتَضَمِّنًا لِلْحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَثَرَلَ إِلِيَّكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَيْمِكُةُ يَشْهَدُونَ ﴾ [النسآء: ١٦٦] أَيْ مُتَضَمِّنًا عِلْمَ اللهِ وَالْمَلَيْمِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ [النسآء: و ١٦٦] أَيْ مُتَضَمِّنًا عِلْمَ اللهِ الّذِي أَرَادَ أَنْ يُطْلِعَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَبَالْتِي اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِهِ وَالْمُرِهِ وَنَهْيِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَبَالْتَهُ مَحْفُوظًا مَحْدُوسًا لَمْ يُشَبِّ بِغَيْرِهِ، وَلَا زِيدَ فِيهِ وَلَا نُقِصَ مِنْهُ، بَلْ وَصَلَ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِهِ شَدِيدُ الْقُوى، الْأَمِينُ وَصَلَ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِهِ شَدِيدُ الْقُوى، الْأَمِينُ الْمُكِينُ، الْمُطَاعُ فِي الْمَلَا الْأَعْلَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ ﴾ وصَلَ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِهِ شَدِيدُ الْقُوى، الْأَمِينُ الْمُكِينُ، اللهُ مُحَمَّدُ ﴿ إِلَا مُبَرِّا لِمَنْ عَصَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَذِيرًا لِمَنْ عَصَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَا لَهُ الْمَاعِلَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَ

المَوْمِينَ، وَلِدِيرًا لِمِنْ عَصَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقُرْءَانَا فَوْقَانُهُ ﴾ أَمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَا بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ فَصَلْنَاهُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَرَلَ مُفَرَّقًا مُنجَمًا عَلَى الْوَقَائِعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، قَالُهُ عِكْرِمَةُ عَنِ الْنَشْدِيدِ، قَالُهُ عِكْرِمَةُ عَنِ الْنَسْدِيدِ، أَيْ أَنْزُلْنَاهُ آيَةً آيَةً مُبَيِّنًا وَمُفَسَّرًا (٢٠). وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ لِلْقَرَّأَهُ عَلَى النَّاسِ وَتَتَلُوهُ عَلَيْهِمْ ، أَيْ ﴿ لِلْنَقَرَاهُ عَلَى النَّاسِ وَتَتَلُوهُ عَلَيْهِمْ ، أَيْ ﴿ وَنَرَلْنَاهُ النَّاسَ وَتَتَلُوهُ عَلَيْهِمْ ، أَيْ وَعَلَى اللَّهُ النَّاسَ وَتَتَلُوهُ عَلَيْهِمْ ، أَيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن فَلِهِ وَوَنَوْلَنَاهُ الْعِلْمَ مِن فَلِهِ وَوَنَوْلَنَاهُ الْعَلْمَ مِن فَلِهِ وَوَنَ لِللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ مِن فَلِهِ وَقَوْلُونَ اللَّهُ مِن فَلِهِ وَلَا الْعِلْمَ مِن فَلِهِ وَلَا الْعِلْمَ مِن فَلِهِ وَلَا الْعِلْمُ وَعَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

[القرآن حق يعترف به السّابِقون مِن اهلِ العِلمِ المُعَلَمُ يَعْمُدُ لِهَوُّلَاءِ يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ قُلْ ﴾ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُّلَاءِ الْكَافِرِينَ بِمَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ عَيْنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ عَيْنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ عَيْنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا اللهُ وَنَوَّ بِذِكْرِهِ فِي سَالِفِ الْأَرْمَانِ، فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى اللهُ وَنَوَّ بِذِكْرِهِ فِي سَالِفِ الْأَرْمَانِ، فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى اللهُ وَنَوَّ الْعِلْمَ مِن قَبِلِهِ ۖ أَيْ مِنْ رُسُلِهِ، وَلِهِ مَلْ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَيُقِيمُونَهُ وَلَمْ مُن اللهُ وَاللهِ الْكَرَابِ اللهِ الْكَتَابِ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابِهِمْ، وَيُقِيمُونَهُ وَلَمْ يُبَدِّلُوهُ وَلَا حَرَّفُوهُ . ﴿ إِنَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ ، وَيُقِيمُونَهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ ، وَيُقِيمُونَهُ وَلَمْ عَلَيْهِمْ ، وَيُقِيمُونَهُ وَلَمْ عَنْ وَهُو أَسْفَلُ الْوَجْهِ ﴿ مُعُكَدًا ﴾ أَيْ اللهُ عَنَّ وَجَلُ هُ عَلَى الْمُعَلِيقِهُ مِنْ عَلَيْهِمْ ، وَيُقِيمُونَهُ وَلَمْ وَلَا حَرَّفُوهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِمْ ، وَيُعِيمُونَهُ وَلَمْ عَنْ وَهُو أَسْفَلُ الْوَجْهِ ﴿ وَمُحَكّلًا عَلَيْهُمْ : مِنْ جَعْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكُوا عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ : مِنْ جَعْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكُوا عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ : مِنْ جَعْلِهِ عَزَّ وَجَلَ شَعْمَ بِهِ عَلَيْهِمْ : مِنْ جَعْلِهِ عَزَ وَجَلَّ شُكُوا عَلَى الْمُؤْلُولُ الْعُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُرْسُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِلِهِ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُعْلِلِهِ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

إِيَّاهُمْ أَهْلًا إِنْ أَدْرَكُوا هَذَا الرَّسُولَ الَّذِي أُنْزَلَ عَلَيْهِ هَذَا

الْكِتَابُ، وَلِهَذَا يَقُولُونَ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّنَا ﴾ أَيْ تَعْظِيمًا وَتَوْقِيرًا عَلَى قُدْرَتِهِ النَّامَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ الَّذِي وَعَدَهُمْ، عَلَى أَلْسِنَةِ النَّائِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ، عَنْ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلِهَذَا عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ، عَنْ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلِهَذَا عَلَى الْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ، عَنْ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلِهَذَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالُوا: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَخِرُونَ لِللَّهُ فَقَالِ ﴾. وَقَوْلُهُ: وَيَخِرُونَ لِللَّهُ فَقَالِهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِيمَانًا وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَيَزِيدُهُورَ خُسُوعًا ﴾ أَيْ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَاللَّذِينَ آهْنَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقْوَنَهُ مَا مَحمد: ١٧]. وقَوْلُهُ: ﴿ وَيَخِرُونَ ﴾ عَطْفُ صِفَةٍ تَقَرَبُهُمْ ﴾ وَعَلَى مَعَلَىٰ مِفَةً وَاللَّهُمْ مَلَى وَعَانَنَهُمْ

عَلَى صِفَةٍ لَا عَطْفُ السُّجُودِ عَلَى السُّجُودِ. 
﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اَدْعُواْ الرَّمْنَ أَيَّا مَا نَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَىٰ وَلَا جَمْهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلِ وَلَا جَمْهُ لِللَّهِ وَقُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ يَكُن اللَّهُ اللَّهِ فَلَا يَكُن اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَهُ يَكُن اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَيْ أَنْ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ أَنْ اللَّهُ فَي وَلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### َ رَبِّ رَبِّ مَنِي رَبِّرُو مُبِيْرِو [ لللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَى اللّهُ مَحَمّدُ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ وَنَ تَسْمِيَتِهِ الْمُثْكِرِينَ صِفَةَ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرَّمْنَ أَبًا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْمُثْنَى ﴾ أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ دُعَائِكُمْ لَهُ بِاسْمِ اللهِ أَوْ بِاسْمِ اللهَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

### عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُمَا ابْنُ جَرِيرِ<sup>(٣)</sup>. [اَلْأَمْرُ بِالْقِرَاءَةِ بَيْنَ الْجُهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ . . . الْآيَةَ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً ، ﴿ وَلَا جَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِقُ بِهَا ﴾ قَالَ: كَانَ إِذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْنَهُ بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَسَبُّوا مَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، قَالَ: فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿ وَلَا جَمْهُرُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۷۷/۱۷ (۲) الطبري: ۷۷/۰۷۳ (۳) الطبري: ۵۷٤٬۵۷۳/۱۷ (۳) الطبري: ۵۷۱/۰۷۰ هذا مرسل منقطع الضحاك لم يسمع من ابن عباس.

يِصَلَالِكَ ﴾ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ﴿ وَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ - ﴿ وَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ - حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١) أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (١) . وَكَذَا رَوَاهُ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَذَا رَوَاهُ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَادَ: فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سَقَطَ ذَلِكَ ، يَفْعَلُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءً (٣) .

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ إِذَا جَهَرَ بِالْقُرْآنِ وَهُو يُصَلِّي، تَفَرَّقُوا عَنْهُ وَأَبُوا أَنْ يَسْمَعُوا مِنْهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّةُ بَعْضَ مَا يَنْلُو وَهُو يُصَلِّي، اسْتَرَقَ السَّمْعَ دُونَهُمْ فَرَقًا مِنْهُمْ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ يَسْتَمِعُ ذَهَبَ، خَشْيَةً أَذَاهُمْ فَلَمْ يَسْمَعْ، فَإِنْ خَفَضَ صَوْتَهُ عَيْ لَمْ يَسْمَعِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُ فَيَلَقُوا عَنْكَ ﴿ وَلَا تَخْلُقِتْ بِهَا فَالْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تَخْلُونَ مِسَلِقًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تَخْلُونَ مِنْ يَسْمَعُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

### [بَيَانُ التَّوْحِيدِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذَ وَلِدًا ﴾ لَمَّا أَثْبَتَ تَعَالَى لِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى، نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ النَّقَائِصِ فَقَالَ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُونُ لَهُ عَلَمْ يُولِكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ بَلْ هُو اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَهُ يُولِنُ مِنَ اللّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَهُ يُولِكُ مِنَ اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اللّهِ وَلِيُّ أَوْ وَزِيرٌ اللهُ لَا أَيْ لَهُ وَلِيٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَزِيرٌ أَوْ مُشِيرٌ، بَلْ هُو تَعَالَى خَالِقُ الْأَشْيَاءِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَلِيكَ لَهُ مَلِيكَ لَهُ وَلِي اللهُ عَالَى أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِي اللهُ مَرِيكَ لَهُ ، وَلَمْ وَمُعْدِرٌ ، بَلْ هُو تَعَالَى خَالِقُ الْأَشْيَاءِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ فَي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَمْ يَكُونَ لَهُ وَلِئُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ وَي قَوْلِهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الطَّالِهُ وَا اللهُ عَمَّا يَقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا يَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَّا يَقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللْ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ ال

رَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنِ الْقُرَطِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي لَهَٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَقُلُ اللَّهِ اللَّهَ الْوَقُلُ اللَّهِ الْآيَةِ وَقُلُل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَلَدًا، وَقَالَتِ الْعَرَبُ: الْلَهُ وَلَدًا، وَقَالَتِ الْعَرَبُ: الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَقَالَتِ الْعَرَبُ: لَبَهُودَ وَالنَّصَارَى لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. وَقَالَ الصَّابِثُونَ وَالْمَجُوسُ: لَوْلَا أَوْلِيَاءُ اللهِ لَذَلَّ. فَأَنْزَلَ

مَّا لَمُكُمْ بِهِ عَبْ اِن يَقُولُوكَ إِلَّا اَبِهِ مُّ كَبُرَتَ كَلِمَةَ عَنْمُ مِنْ عَلَى وَلَا لِآبَا بِهِ مُّ كَبُرَتَ كَلِمَةَ عَنْمُ مِنْ عَلَى وَلَا لَا كَذِبًا فَ فَلَمَ لَكَ بَحِعْ نَفْسَكَ عَلَى اَشْرِهِمْ إِن لَقُولُوكَ إِلَّا كَذِبًا فَ فَلَمَ الْحَدِيثِ أَسَفًا فَ إِنَّا الْحَدِيثِ أَسَفًا اللَّهُ الْمَرْ عَلَى اللَّهُ الللللِهُ

اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَرَ يَنَخِذُ وَلَاً وَلَرْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي اَلْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَكِئٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا﴾ (^^ . آخِرُ تَفْسِير سُورَةِ سُبْحَانَ. وَ للهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

# سُورَةُ الْكَهْفِ وَهِيَ مَكَّيَّةُ

(ذِكْرُ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِهَا وَالْعَشْرِ الْآيَاتِ مِنْ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا وَأَنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الدَّجَّالِ)

رَوِي الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ يَقُولُ: قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي اللَّمَارِ الْكَهْفَ وَفِي اللَّمَارِ أَنَابَّةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ ضَبِيَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اقْرَأْ فُلَانُ، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنْزِلُ عِنْدَ الْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ» (٩) أَخْرَجَاهُ فِي السَّكِينَةُ تَنْزِلُ عِنْدَ الْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ» (٩) أَخْرَجَاهُ فِي

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۳/۱ (۲) فتح الباري: ۲۰۷/۸ ومسلم: ۱/ ۲۹۷ (۱) الطبري: ۷۸/۵۸۷ (۵) الطبري: ۷۸/۵۸۷ (۵) الطبري: ۷۸/۸۷۷ (۷) الطبري: ۷۸/۸۷۷ (۷) الطبري: ۷۸/۷۷ (۸) الطبري: ۲۸۱/۲۷

الصَّحِيحَيْنِ (١). وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَتْلُوهَا هُوَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. وَرَوَى الْإِمَامُ الْحُصَيْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقِّيُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الدَّجَالِ» (٢) عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ الدَّجَالِ» (٢) وَقُلْ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُ التَّرْمِذِيِّ : «مَنْ حَفِظَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ» وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، النَّبِيِّ عَنِ أَنَّهُ مَنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ( أَنَّ . وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا نَزَلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥٠).

ينسب ألله التخن التحسير

﴿ اَلْمَهُدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَلْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوجًا ۗ فَ قَيْمَا لِيُسْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحِدِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا هُمَ مَنْكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا هُ وَلُمُذِرَ اللَّذِينَ قَالُوا التَّخَذَ اللّهُ وَلَدَا هُمَ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمِ وَلَا لِالْمَائِهِمُ كَبُرَتْ كَبُرَتْ عَلِمَةً تَغْرُجُ مِن أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا هَا كُذِبًا هَا هُمْ

[أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بَشِيرًا ۗ وَنَذِيرًا]

قَدْ تَقَدَّمَ فِي أُوْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّهُ تَعَالَى يَحْمَدُ نَفْسَهُ الْمُقَدَّسَةَ عِنْدَ فَوَاتِحِ الْأُمُورِ وَخَوَاتِحِهَا، فَإِنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وَلِهَذَا حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى إِنْزَالِهِ كِتَابَهُ الْعَزِيزَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَلَى إِنْزَالِهِ كِتَابَهُ الْعَزِيزَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: فَإِنَّهُ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، إِذْ أَخْرَجَهُمْ بِهِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، حَيْثُ الْأَرْضِ، إِذْ أَخْرَجَهُمْ بِهِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُورِ، حَيْثُ جَعَلَهُ كِتَابًا مُسْتَقِيم وَاضِحًا بَيِّنَا، جَلِيًّا نَذِيرًا لِلْكَافِرِينَ، بَشِيرًا صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَاضِحًا بَيِّنَا، جَلِيًّا نَذِيرًا لِلْكَافِرِينَ، بَشِيرًا لِمُكَافِرِينَ، بَشِيرًا لِمُعَلِيمًا وَلَا مَيْلًا، بَلْ جَعَلَهُ مُعْتَدِلًا مُسْتَقِيمًا وَلَا مُشْتَقِيمًا وَلَا مَيْلًا، بَلْ جَعَلَهُ مُعْتَدِلًا مُسْتَقِيمًا وَلَا مَيْلًا، وَلَى مُشْتَقِيمًا فَي إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿ وَيُبَشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ بِهَذَا الْقُرْآنِ الَّذِينَ صَدَّقُوا إِيمَانَهُمْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا حَسَنَا ﴾ أَيْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللهِ جَمِيلَةً ﴿ مَّنَكِثِينَ فِيهِ ﴾ فِي ثُوَابِهِمْ عِنْدَ اللهِ ، وَهُوَ الْجَنَّةُ خَالِدِينَ فِيهِ ﴿ أَبَدًا ﴾ دَائِمًا لاَ زَوَالَ لَهُ وَلَا انْقِضَاءَ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيُمْذِرُ الَّذِينَ قَالُواْ اَتَّخَكَ اللّهُ وَلَدَا﴾ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: وَهُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ فِي قَوْلِهِمْ: نَحْنُ نَعْنُ لَمْهُ فِي قَوْلِهِمْ: نَحْنُ نَعْبُدُ الْمُلَاثِكَةَ وَهُمْ بَنَاتُ اللهِ (٦٠). ﴿ مَمَّا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ ﴾ أَيْ بِهَذَا الْقَوْلِ الَّذِي افْتَرَوْهُ وَائْتَفَكُوهُ ﴿ وَلَا لِآبَابِهِمْ ﴾ أَيْ لِأَسْلَافِهِمْ ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً ﴾ هَذَا تَبْشِيعٌ لِمَقَالَتِهِمْ وَالنَّيْعُمْ فَالَةِهِمْ وَالْمُقَالِتِهِمْ فَالَدَ ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً عَنْرُحُ مِنَ الْمَوْهِمُ أَيْ لَيْسَ لَهَا مُسْتَنَدٌ سِوَى قَوْلِهِمْ ، وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا إِلّا كَذِبُهُمْ وَافْتِرَاؤُهُمْ ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبُهُمْ وَافْتِرَاؤُهُمْ ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبُهُمْ وَافْتِرَاؤُهُمْ ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبُهُمْ

## [سَبَبُ نُزُولِ السُّورَةِ]

وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُنْذُ بضْع وَأَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بَعَثَتْ قُرْيْشٌ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى أَحْبَار يَهُودَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لَهُمْ: سَلُوهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَصِفُوا لَهُمْ صِفَتَهُ وَأَخْبِرُوهُمْ بِقَوْلِهِ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، وَعِنْدَهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ عِلْمِ الْأَنْبِيَاءِ، فَخَرَجَا حَتَّى أَتَيَا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا أَحْبَارَ الْيَهُودِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَصَفُوا لَهُمْ أَمْرَهُ وَبَعْضَ قَوْلِهِ، وَقَالًا: إِنَّكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَقَدْ جئْنَاكُمْ لِتُخْبِرُونَا عَنْ صَاحِبنَا هَذَا، قَالَ: فَقَالُوا لَهُمْ: سَلُوهُ عَنْ ثَلَاثٍ نَأْمُرُكُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيٌّ مُوْسَلٌ، وَإِلَّا فَرَجُلٌ مُتَقَوَّلٌ [فَرُواً] فِيهِ رَأْيَكُمْ:َ سَلُوهُ عَنَّ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدُّهْرِ الْأَوَّلِ، مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ. وَسَلُوهُ عَنْ رَجُل طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَؤُهُ؟ وَسَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُوَ؟ فَإِنْ أُخْبَرَكُمْ بِذَلِكَ فَهُوَ نَبِيٌّ فَاتَّبَعُوهُ، وَإِنْ لَمُّ يُخْبِرْكُمْ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مُتَقَوِّلٌ فَاصْنَعُوا فِيِّي أَمْرِهِ مَا بَدَا لَكُمْ،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۷۱۹/٦ ومسلم: ۱/۵۵ (۲) أحمد: ٥/ ١٩٦ (٣) مسلم: ١/٥٥٥ وأبو داود: ٤٩٧/٤ والنسائي في الكبرى: ٦/٣٣٦ وتحفة الأحوذي: ٨/١٩٥ (٤) الحاكم: ٢/ ٣٦٨ (٥) البيهقي: ٣/ ٢٤٩ (٢) الطبري: ١٩٥/١٧

فَأَقْبَلَ النَّصْرُ وَعُقْبَةُ حَتَّى قَدِمَا عَلَى قُرَيْشِ فَقَالًا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْش قَدْ جِئْنَاكُمْ بِفَصْل مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، قَدْ أَمَرَنَا أَحْبَارُ يَهُودَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ أُمُورٍ . . . فَأَخْبَرُوهُمْ بِهَا ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا، فَسَأَلُوهُ عَمَّا أَمَرُوهُمْ بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ «أُخْبِرُكُمْ غَدًا عَمَّا سَأَلْتُمْ عَنْهُ» وَلَمْ يَسْتَثْن، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ، وَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُحَدِّثُ اللهُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَحْيًا، وَلَا يَأْتِيهِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَرْجَفَ أَهْلُ مَكَّةً وَقَالُوا: وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا، وَالْيَومُ خَمْسَ عَشَرَةَ قَدْ أَصْبَحْنَا فِيهَا، لَا يُخْبِرُنَا بِشَيْءٍ عَمَّا ٰسَأَلْنَاهُ عَنْهُ، وَحَتَّى أَحْزَنَ رَسُولَ الله ﷺ مَكْثُ ٱلْوَحْي عَنْهُ، وَشَقَّ عَلَيْهِ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهْلُ مَكَّةً، ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، فِيهَا مُعَاتَبَتُهُ إِيَّاهُ عَلَى حُزْنِهِ عَلَيْهَمْ، وَخَبَرُ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْفِتْيَةِ وَالرَّجُل الطَّوَّافِ، وَقُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَشَـٰئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلَ ٱلرُّوحُ﴾... الْآيَة (١).

﴿ فَلَعَلَكَ بَنجُعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاتَكِرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَـبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[لَا تَأْسَفُ عَلَى عَدَم إِيمَانِ الْمُشْرِكِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِرَسُولِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي حُزْنِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لِتَرْكِهِمُ الْإِيمَانَ وَبُعْدِهُمْ عَنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا نَذَهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨] وَقَالَ: ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧] وَقَالَ: ﴿ لَعَلَكَ بَنَخُعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعرآء: ٣] بَاخِعٌ أَيْ: مُهْلِكٌ نَفْسَكَ بحُزْنِكَ عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاتَنرِهِم إِن لَّمَ يُومِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ، يَعْنِي الْقُرْآنَ ﴿أَسَفًا﴾ يَقُولُ: لَا تُهْلِكُ نَفْسَكَ أَسَفًا. قَالَ قَتَادَةُ: قَاتِلٌ نَفْسَكَ غَضَبًا وَحُزْنًا عَلَيْهِمْ (٢). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَزَعًا (٣). وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ، أَيْ لَا تَأْسَفْ عَلَيْهِم، بَلْ أَبْلِغْهُمْ رِسَالَةَ اللهِ، فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، [فَلا] تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِم حَسَرَاتٍ.

### ُ [الدُّنْيَا دَارُ الِابْتِلَاءِ]

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَ الدُّنيَا دَارًا فَانِيةٌ مُزَيَّنَةً بَزينَةٍ زَائِلَةٍ، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا دَارَ اخْتِبَار لَا دَارَ قَرَارٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّـا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبُّلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ قَالَ

أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ مَاذَا تَعْمَلُونَ؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٤). ثُمَّ أُخْبَرَ تَعَالَى بِزَوَالِهَا وَفَنَائِهَا، وَفَرَاغِهَا، وَانْقِضَائِهَا، وَذُهَابِهَا وَخَرَابِهَا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ أَيْ: وَإِنَّا لَمُصَيِّرُوهَا بَعْدَ الزِّينَةِ إِلَى الْخَرَابِ وَالدَّمَارِ، فَنَجْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهَا هَالِكًا صَعِيدًا جُرُزًا لَا يَنْبُتُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ.

كَمَا قَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ يَقُولُ: يَهْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهَا وَيَبِيدُ (٥). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَعِيدًا جُرُزًا بَلْقَعًا (٦). وَقَالَ قَتَادَةُ: الصَّعِيدُ الْأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلَا نَبَاتٌ (٧).

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ۖ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَبَّا إِنَّ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَمْهُ وَهَيِّغُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَالَ اللَّهِ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْيَةِنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَينُوا أَمَدَا ١

### [قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ]

هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ وَالِإخْتِصَارِ، ثُمَّ بَسَطَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ يَعْنِي يَا مُحَمَّدُ ﴿أَنَّ أَصْحَلَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْنِنَا عَجَبُّا﴾ أَيْ لَيْسِ أَمْرُهُمْ عَجيبًا فِي قُدْرَتِنَا وَسُلْطَانِنَا، فَإِنَّ خَلْقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاخْتِلَافِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَتَسْخِير الشَّمْس وَالْقَمَر وَالْكَوَاكِب، وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيْمَةِ الدَّالَّةِ - عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَادِرٌ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ - أَعْجَبُ مِنْ أَخْبَارِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ ۚ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴾ يَقُولُ: قَدْ كَانَ مِنْ آيَاتِنَا مَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ (^^).

وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَمَّ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكَ

<sup>(</sup>١) وفي الأصل وقع: قال: الروح بدل قوله: قل. الطبري: ١٧/ ٥٩٢ إسناده ضَعيف لجهالة شيخ من أهل مصر (٢) الطبري: ۷۱/ ۵۹۸،۵۹۷ (۳) الطبري: ۵۹۸/۱۷ (٤) أحمد: ۳/ ۲۲ (٥) الطبري: ١٧/ ٩٩٥ (٦) الطبري: ١٧/ ٩٩٥ (٧) الطبري: ۲۰۰/۱۷ (۸) الطبری: ۲۰۱/۱۷

الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴾ يَقُولُ: الَّذِي آتَيْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ وَالسُّنَةِ وَالْكِتَابِ أَفْضَلُ مِنْ شَأْنِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ (''. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: مَا أَظْهَرْتُ مِنْ حُجَجِي عَلَى الْعِبَادِ أَعْجَبُ مِنْ شَأْنِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ (''. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: مَا أَظْهَرْتُ مِنْ صَلَّ إِسْحَاقَ: مَا أَظْهَرْتُ مِنْ صَلَّالِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ أَنْ أَلْهَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمُ وَقَالَ الْخَوْفِيُ عَنِ الْبِي عَبَّاسِ: هُوَ وَادٍ قَرِيبٌ مِنْ أَيْلَةً ("'). وَكَذَا الْمَعْوْفِيُ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ: هُوَ وَادٍ قَرِيبٌ مِنْ أَيْلَةً ("'). وَكَذَا قَالَ عَطِيتُهُ الْعَوْفِيُ وَقَتَادَةُ. وَقَالَ الضَّحَاكُ: أَمَّا الْكَهْفُ فَهُو عَلْمَ فَيْ الْوَادِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: غَلَّ الْوَادِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الرَّقِيمُ كَانَ بُنْهَانَهُمْ. وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْوَادِي الَّذِي فِيهِ الْوَادِي اللَّذِي فِيهِ الْمُرْتُ الْمُنْ الْمُهُمْ : هُوَ الْوَادِي اللَّذِي فِيهِ الْوَادِي اللَّهِ فَلَا الْوَادِي اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْوَادِي اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْوَادِي اللَّهُ الْمُعُلِيةُ الْعُولُ الْمُعُهُمُ الْمُؤْمِلُ ا

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَٱلرَّقِيمِ ﴾: كَانَ يَزْعُمُ كَعْبٌ أَنَّهَا الْقَرْيَةُ. وَقَالُ ابْنُ جُرَيج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّقِيمُ اَلْجَبَلُ الَّذِي فِيهِ الْكَهْفُ (١٠). وَقَالُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: الرَّقِيمُ لَوْحٌ مِنْ حِجَارَةٍ كَتَبُوا فِيهِ قِصَصَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، ثُمَّ وَضَعُوهُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ (٧٠).

كَهْفُهُمْ (٥).

وَقَوْلُهُ: ﴿إِذَ أَوَى الْفِتْمَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَلِنَا مِن لَدُكَ رَمِّمَةً وَهِيَّى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ أُولَئِكَ الْفَيْنَةِ الَّذِينَ فَرُّوا بِدِينِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، لِئَلَّا يَفْتِنُوهُمْ عَنْهُ، الْفِيْنَةِ الَّذِينَ فَرُّوا بِدِينِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، لِئَلَّا يَفْتِنُوهُمْ عَنْهُ، فَهَرَبُوا مِنْهُمْ، فَلَاجَأُوا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ لِيَخْتَفُوا عَنْ قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا حِينَ دَخَلُوا سَائِلِينَ مِنَ اللهِ تَعَالَى رَحْمَتُهُ وَلَمْهُمُ بَيْ فَعَالَى رَحْمَتُهُ وَلَمْهُمْ أَيْ هَبْ لَنَا مِنْ وَلَمُنَا مِنْ عَنْ وَقَدْرُ لَنَا مِنْ اللهِ تَعَالَى رَحْمَتُهُ أَيْ وَقَدِّرُ لَنَا مِنْ اللهِ تَعَالَى رَحْمَتُهُ أَيْ وَقَدِّرُ لَنَا مِنْ اللهِ تَعَالَى رَحْمَتُهُ أَيْ وَقَدِّرُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا هَذَا رَشَدًا أَيْ: اجْعَلْ عَاقِبَتَنَا رَشَدًا أَيْ: اجْعَلْ عَاقِبَتَنَا رَشَدًا أَيْ: اجْعَلْ عَلْ فَاجَعُلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا ﴾ أَيْ وَقَدَّرْ لَنَا مِنْ الْحَدِيثِ: ﴿وَمَا فَضَيْتَ لَنَا مِنْ عَلَى مَا عَاقِبَتُهُ رَشَدًا ﴾ أَيْ وَقَدَّرْ لَنَا مِنْ الْحَدِيثِ: ﴿وَمَا فَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتُهُ رَشَدًا ﴾ أَيْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا ﴾ أَيْ وَقَدَرْ اللهِ الْمُؤْلِقُولُولُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْفَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْ

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ أَيْ أَلْقَيْنَا عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حِينَ دَخَلُوا إِلَى الْكَهْفِ فَنَامُوا سِنِينَ كَثِيرَةً، ﴿ ثُنُو بَعْنَهُمْ ﴾ أَيْ مِنْ رَقْدَتِهِمْ تِلْكَ، وَخَرَجَ أَحَدُهُمْ بِدَرَاهِمَ مَعَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُمْ بِهَا طَعَامًا يَأْكُلُونَهُ، كَمَا سَيَأْتِي بِدَرَاهِمَ مَعَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُمْ بِهَا طَعَامًا يَأْكُلُونَهُ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْجِزْبَيْنِ ﴾ بَيَانُهُ وَتَقْصِيلُهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ ثُمْتَ بَعْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْجِزْبَيْنِ ﴾ بَيَا لَهُ مُنْتَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْجِزْبَيْنِ ﴾ وقيل: عَدَدًا، وقيلَ: عَلَيْهُ مَا وَالَهُ فِي الْمُهْ فِيلَا فَيْ وَالْهُ وَلِهُ فَيْ الْمُعْلَمُ فَيْ وَالْهَ وَالَهُ وَلِهِ فَيْ الْمُعْلَقِيلُ وَلَهُ وَلِهِ فَيْ وَالَهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَالْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُونَهُ وَلَهُ وَلَا وَالْهُ وَلَا الْعُلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَالْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِه

سَبْقَ الْجَوَادِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى الْأَمَدِ

﴿ نَحْنُ نَفُشُ عَلِيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمِيَّةً ءَامَـنُواْ بِرَبِهِمْ وَيَخْدُ وَيَعْدُ ل وَذِدْنَهُمُ هُدَى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَـَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ

السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّهَا ۚ لَقَدْ قُلْنَا ۚ إِذَا شَطَطًا ﴾ هَتُوْلَا هِ قَوْمُنَا الْغَنْدُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهِهَ ۗ لَوَلا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِبَا ﴾ عَلَيْهِم بِسُلُطَنِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبَا ﴾ وَإِذِ أَغْزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ وَإِذِ أَغَزَلْتُمُوهُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّىٰ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْوَقَا ﴾ وَيُهَيِّىٰ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِرْوَقَا ﴾ [إيمائهُمْ بالله واعْتِزالُهُمُ الْقَوْمَ]

مِنْ هَهُنَا شَرَع فِي بَسْطِ الْقِصَّةِ وَشَرْحِهَا، فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ فِتْيَةٌ وَهُمُ الشَّبَابُ، وَهُمْ أَفْبَلُ لِلْحَقِّ وَأَهْدَى لِلسَّبِيلِ مِنَ الشُّيُوخِ الَّذِينَ قَدْ عَتَوْا وِانْغَمَسُوا فِي دِينِ الْبَاطِلِ، وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ﷺ شَبَابًا، وَأَمَّا الْمَشَايِخُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَعَامَّتُهُمْ بَقَوْا عَلَى دِينِهِمْ وَلَمْ يُسلِمْ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ. وَهَكَذَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ أَصْحَاب الْكَهْفِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِتْيَةً شَبَابًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي آذَانِ بَعْضِهِمُ الْقِرَطَةُ يَعْنِي الْحَلَقَ. فَأَلْهَمَهُمُ اللهُ رُشْدَهُمْ وَآ تَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، فَآمَنُوا بِرَبِّهِمْ أَيْ اعْتَرَفُوا لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَشَهِدُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿وَزِدْنَهُمُ هُدَى﴾. إِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَأَمْثَالِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَتَفَاضُلِهِ وَأَنَّهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ (٩). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَزِدْنَهُم هُدَّى ﴾ كُمَا قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ آهْنَدَوْا زَادَهُر هُدًى وَءَانَنَهُمْ نَقُونَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧] وَقَالَ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤] وَقَالَ: ﴿ لِيَرْدَادُوٓا إِيمَانَا مَّعَ إِيمَنِهِمٌّ ﴾ [الفتح: ٤] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى ۚ ذَٰلِكَ. وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ مِلَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ لَمَا اعْتَنَى أَحْبَارُ الْيَهُودِ بِحِفْظِ خَبَرهِمْ وَأَمْرهِمْ لِمُبَايَتَهِمْ لَهُمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا إِلَى أَحْبَارِ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ يَطْلُبُونَ

مِنْهُمْ أَشْيَاءَ، يَمْتَحِنُونَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِمْ أَنْ

يَسْأَلُوهُ عَنْ خَبَرِ لهُؤُلَاءِ، وَعَنْ خَبَرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَعَنِ

الرُّوحِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَحْفُوظٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: وَصَبَرْنَاهُمْ عَلَى مُخَالَفَةِ قَوْمِهِمْ وَمَدِينَتِهِمْ، وَمُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ الرَّغِيدِ وَالسَّعَادَةِ وَالنَّعْمَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ۚ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَبْنَاءِ مُلُوكِ الرُّوم وَسَادَتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ خَرَجُوا يَوْمًا فِي بَعْضِ أَعْيَادِ قَوْمِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ مُجْتَمَعٌ فِي السَّنَةِ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ َفِي ظَاهِرِ الْبَلَٰدِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَالطَّوَاغِيتَ، وَيَذْبَحُونَ لَهَا، وَكَانَ لَهُمْ مَلِكٌ جَبَّارٌ عَنِيدٌ يُقَالُ لَهُ: دَفْيَانُوسُ. وَكَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ لِّمُجْتَمَعِهِمْ ذَلِكَ، وَخَرَجَ هَؤُلَاءِ الْفِنْيَةُ مَعَ آبَائِهِمْ وَقَوْمِهِمْ، وَنَظَرُوا إِلَى مَا يَصْنَعُ قَوْمُهُمْ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِمْ، عَرَفُوا أَنَّ هَذَٰا الَّذِي يَصْنَعُهُ قَوْمُهُمْ مِنَ السُّجُودِ لِأَصْنَامِهِمْ وَالذَّبْحِ لَهَا، لَا يَنْبَغِى إِلَّا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَخَلُّصُ مِنْ قَوْمِهِ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ، وَيَتَبَرَّزُ عَنْهُمْ نَاحِيَةٌ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ مِنْهُمْ وَحْدَهُ أَحَدُهُمْ، جَلَسَ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيْهَا عِنْدَهُ، وَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، وَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ، وَجَاءَ الْآخَرُ، وَجَاءَ الْآخَرُ، وَجَاءَ الْآخَرُ، وَلَا يَعْرِفُ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْآخَرَ، وَإِنَّمَا جَمَعَهُمْ هُنَاكَ الَّذِي جَمَعَ قُلُوبَهُمْ عَلَى الْإيمَانِ.

الإيمانِ.

كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُ تَعْلِيقًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ (''. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: اَلْجِنْسِيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ. وَالْغَرَضُ أَنَّهُ جَعَلَ وَاللهِ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ خَوْفًا مِنْهُمْ، وَلَا يَدْرِي أَنْهُمْ مِنْلُهُ حَتَّى قَالَ أَحَدُهُمْ: تَعْلَمُونَ وَاللهِ يَا قَوْمِ وَلَا يَدْرِي أَنَّهُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ وَأَفْرَدَكُمْ عَنْهُمْ إِلَّا شَيْءٌ، وَلَا يَدْرِي أَنَّهُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ وَأَفْرَدَكُمْ عَنْهُمْ إِلَّا شَيْءٌ، وَلَا يَدْرِي أَنَّهُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ وَأَفْرَدَكُمْ عَنْهُمْ إِلَّا شَيْءٌ، وَلَا يَشْرَفُ بِهِ شَيءٌ هُوَ اللهُ الَّذِي وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيءٌ هُوَ اللهُ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيءٌ هُوَ اللهُ اللّذِي يَشْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيءٌ هُوَ اللهُ الَّذِي يَشْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيءٌ هُوَ اللهُ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيءٌ هُوَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ كُلُّ شَيءٍ الللهُ اللَّذِي وَلَكُمْ مَا بَيْنَهُمَا. وَقَالَ حَلَيْهُمَا. وَقَالَ الْمَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا. وَقَالَ لَو قَالَ الْعَلْمُونَ وَاللهِ اللهُ اللّذِي يَعْرَفُ اللهُ اللّذِي يَعْمَلُولُ اللهُ اللّذِي عَلَى اللّذِي الْمَلْهُ اللّذِي الْمُؤْمَاءِ وَلَا اللّذِي الْمُؤْمَاءِ وَلَا لَا اللهُهُ اللّذِي الْمُؤْمَاءِ وَلَا اللّذِي الْمُؤْمَاءِ وَلَا اللّذِي الْمُؤْمَاءُ وَلَا اللّذِي الْمُؤْمَاءُ وَلَا اللّذِي الْمُؤْمَاءُ وَلَا اللّذِي الْمُؤْمَاءُ وَلَا اللّذِي الللهُ اللّذِي اللّهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللّذَهُ اللّذَا اللّذِي اللّذَا اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي الللللّذِي اللّذِي الللللّذِي اللهُ اللّذِي الللللهُ اللّذِي اللللللّذِي اللّذَا الْمُؤْمِدُه

الْآخَرُ: وَأَنَا وَاللهِ وَقَعَ لِي كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُ كَذَلِكَ، حَتَّى نَوَافَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَصَارُوا يَدًا وَاحِدَةً، وَإِخْوَانَ صِدْق، فَاتَّخَذُوا لَهُمْ مَعْبَدًا يَعْبُدُونَ اللهَ فِيهِ، فَعَرَفَ بِهِمْ قَوْمُهُمْ فَوَشَوْا بِأَمْرِهِمْ إِلَى مَلِكِهِمْ فَاسْتَحْضَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ، فَأَجَابُوهُ بِالْحَقِّ وَدَعَوْهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَـامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوَاْ مِن دُونِيهِ إِلَهُمَّا ﴾ وَلَنْ لِنَفْيِ التَّأْبِيدِ أَيْ لَا يَقَعُ مِنَّا هَذَا أَبَدًا، لَأَنَّا لَوْ فَعَلْنَا ذَلِكَ لَكَّانَ بَاطِلًا، وَلِهَذَا قَالَ عَنْهُمْ: ﴿ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا﴾ أَيْ بَاطِلًا وَبُهْتَانًا ﴿ هَتَوُلآ ءَ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بَيِّيٌّ﴾ أَيْ هَلَّا أَقَامُوا عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ دَلِيلًا وَاضِحًا صَحِيحًا ﴿ فَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ يَقُولُونَ: بَلْ هُمْ ظَالِمُونَ كَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ ذَلِكَ، فَيُقَالُ: إِنَّ مَلِكَهُمْ لَمَّا دَعَوْهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ أَلِي عَلَيْهِمْ وَنَهَدَّدَهُمْ وَتَوَعَّدَهُمْ، وَأَمْرَ بِنَزْعِ لِبَاسِهِمْ عَنْهُمُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِم مِنْ زِينَةِ قَوْمِهِمْ، وَأَجَّلَهُمْ لَيِنْظُرُوا فِي أَمْرهِمْ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ دِينِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ لُطْفِ اللهِ بهمْ، فَإِنَّهُمْ فِي تِلْكَ النَّظْرَةِ تَوَصَّلُوا إِلَى الْهَرْبِ مِنْهُ وَالْفَرَارِ بِدِينِهِمْ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ فِي النَّاسُ أَنْ يَفِرَّ الْعَبْدُ مِنْهُمْ خَوْفًا عَلَى دِينِهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ أَحَدِكُمْ غَنَمًا يَتْنَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»(٣). فَفِي هَذِهِ الْحَالِ تُشْرَعُ الْعُزْلَةُ عَن النَّاسِ وَلَا تُشْرَعُ فِيمًا عَدَاهَا، لِمَا يَفُوتُ بِهَا مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَع، فَلَمَّا وَقَعَ عَزْمُهُمْ عَلَى الذَّهَابِ وَالْهَرْبِ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَآَخْتَارَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذِ آغَتَرُلْتُمُوهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ أَيْ: وَإِذْ فَارَقْتُمُوهُمْ وَخَالَفْتُمُوهُمْ بأَدْيَانِكُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللهِ، فَفَارِقُوهُمْ أَيْضًا بِأَبْدَانِكُمْ، ﴿فَأْوَرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ.﴾ أَيْ يَبْسُطْ عَلَيْكُمْ رَحْمَةً يَسْتُرْكُمْ بِهَا مِنْ قَوْمِكُمْ ﴿وَيُهَيِّعُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُمْ ﴾ اَلَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ ﴿ مِّرْفَقًا ﴾ أَيْ أَمْرًا تَرْتَفِقُونَ بِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ خَرَجُوا هُرَّابًا إِلَى الْكَهْفِ فَأْوُوا إِلَيْهِ، فَفَقَدَهُمْ قَوْمُهُمْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۰۳۱/۱ (۲) مسلم: ۲۰۳۱/۱ (۳) فتح الباري: ۸۷/۱

بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ وَتَطَلَّبَهُمُ الْمَلِكُ، فَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِهِمْ، وَعَمَى اللهُ عَلَيْهِ خَبَرَهُمْ كَمَا فَعَلَ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَصَاحِبِهِ الصِّدِيقِ حِينَ لَجَآ إِلَى غَارِ ثَوْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الطَّلَبِ فَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمْ يَمُرُونَ عَلَيْهِ، وَعِينَدَهَا وَيَنْدَهَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ جَنِ رَأَى جَزَعَ الصِّدِيقِ فِي قَوْلِهِ: يَا وَيَنْدَهَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ جَنَ رَأَى جَزَعَ الصِّدِيقِ فِي قَوْلِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، وَقَدْ رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، وَقَدْ وَسُولَ اللهِ ثَالِنَهُ مَا إِنَّ اللهُ ثَالِئَهُمَا؟ (١). وَقَدْ فَقَالَ: (يَا أَبْنَ بَعُودٍ اللهُ ثَنَانُ اللهُ أَنْ لَكُ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ اللهُ ثَالِئُهُمَا؟ (١). وَقَدْ صَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ هُ وَرَّى اَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوَرُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَاكِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْةُ ذَلِكَ مِنْ ءَايئتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۖ ﴾

[مَوْقِعُ الْكَهْفِ]

وَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَابَ هَذَا الْكَهْفِ كَانَ مِنْ نَحْو الشِّمَالِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا دَخَلَتْهُ عِنْدَ طُلُوعِهَا تَزَاوَرُ عَنْهُ ﴿ذَاتَ ٱلْيَمِينِ﴾ أَيْ يَتَقَلَّصُ الْفَيْءُ يَمْنَةً، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَقَتَادَةُ: ﴿ تَرَوَرُ ﴾ أَيْ تَمِيلُ(٢). وَذَلِكَ أُنَّهَا كُلَّمَا ارْتَفَعَتْ فِي الْأُفُق تَقَلَّصَ شُعَاعُهَا بِارْتِفَاعِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ الزَّوَالِ فِي مِثْل ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَإِذَا ۚ غَرَبَتِ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ﴾ أَيْ تَدْخُلُ إِلَى غَارِهِمْ مِنْ شِمَالِ بَابِهِ، وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ، وَهَٰذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَكَانَ ۚ لَهُ عِلْمٌ بِمَعْرِفَةِ الْهَيْئَةِ وَسَيْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ. وَبَيَانُهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَابُ الْغَارِ مِّنْ نَاحِيَةً الشَّرْقِ لَمَا دَخَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ عِنْدَ الْغُرُوبِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ ۚ الْقِبْلَةِ لَمَا ۚ دَخَلَهُ مِنْهَا ۚ شَيْءٌ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَلَا عِنْدَ الْغُرُوب، وَلَا تَزَاوَرُ الْفَيْءُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَلَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ لَمَا دَخَلَتْهُ وَثْتَ الطُّلُوعِ بَلْ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَمْ تَزَلْ فِيهِ إِلَى الْغُرُوبِ، فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَوْنَآهُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةً: تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ (٣).

فيولة التكفين وَإِذِ آعْنَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُرُ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُو رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله عَنَرَي ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاغَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْءَايَٰتِٱللَّهِ ۖ مَن يَهْدِٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَنِ يَجِدَلُهُ، وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴿ وَعَصْبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ <u>وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم</u> بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِّلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُرِبِمَا لَيَثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَالِهِ وَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْمَانُظُراً يُهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ اْإِذَا أَبَدَا ۞

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۱/۷ (۲) الطبري: ۲۲۰/۱۷ (۳) الطبري: ۱۲۰/۱۷ (۵) الطبري: ۲۲۰/۱۷ (۵) الطبري: ۲۲۰/۱۷

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ الْهِنْدَةِ إِلَى الْهِدَايَةِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ هَدَاهُ اللهُ الْهَتَدَى، وَمَنْ أَضَلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ .

﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَ اظَا وَهُمْ رُقُودٌ وَثَقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَالِگُ﴾

[رُوُقُودُهُم فِي الْكَهْفِ]

ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ لَمَّا ضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ بِالنَّوْمِ، لَمْ تَنْطَبِقْ أَعْيُنُهُمْ لِثَلَّا يُسْرِعَ إِلَيْهَا الْبِلَى، فَإِذَا بَقِيَتْ ظَاهِرَةً لِلْهَوَاءِ كَانَ أَبْقَى لَهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَسَمُهُمُ النَّفُ اللَّهُ اللَّهُ يَنَامُ فَيُطْبِقُ عَيْنًا الْفَيْعِ عَيْنًا ، ثُمَّ يَفْتَحُ هَذِهِ وَيُطْبِقُ هَذِهِ وَهُوَ رَاقِدٌ. وَيَفْتَحُ مَذِهِ وَيُطْبِقُ هَذِهِ وَهُوَ رَاقِدٌ. وَقَاللَهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَقَلِمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِمَالِ ﴾ قَالَ وَقَالُهُ قَالَ عَبَّاسٍ : لَوْ لَمْ يُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِمَالِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ ﴿ وَمَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ: الْوَصِيدُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ: الْوَصِيدُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ

عَبَّاسٍ: بِالْبَابِ (٣). وَقِيلَ: بِالصَّعِيدِ وَهُوَ التُّرَابُ، وَالصَّعِيدِ وَهُوَ التُّرَابُ، وَالصَّعِيدِ وَهُوَ التُّرَابُ، وَالصَّعِيدِ وَهُوَ التُّرَابُ، وَالصَّعِيدِ وَهُوَ الْبَابُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّ قُومَدَةٌ ﴾ أَيْ مُطْبَقَةٌ مُعْلَقَةٌ، وَيُقَالُ: وَصِيدٌ وَأَصِيدٌ. رَبَضَ كَلْبُهُم عَلَى الْبَابِ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْكِلَابِ، قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ: يَحْرُسُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ (٤). وَهَذَا مِنْ سَجِيّبِهِ ابْنُ جُرِيْجٍ: يَحْرُسُهُم، وَكَانَ جُلُوسُهُ وَطَبِيعَتِهِ حَيْثُ يَرْبِضُ بِبَابِهِم، كَأَنَّهُ يَحْرُسُهُم، وَكَانَ جُلُوسُهُ خَارِجَ الْبَابِ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ – كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ – وَلَا صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَافِرٌ. كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ. وَشَمَلَتْ كَلْبُهُمْ بَرَكَتُهُمْ فَأَصَابَهُ مَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ. وَشَمَلَتْ كَلْبُهُمْ بَرَكَتُهُمْ فَأَصَابَهُ مَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ. وَشَمَلَتْ كَلْبُهُمْ بَرَكَتُهُمْ فَأَصَابَهُ مَا وَلَا الْعَلْقُ الْعَلْقُ الْعَلْقَ الْحَالِ، وَهٰذَا فَائِدَةُ صُحْبَةٍ أَصَابَهُ مَا النَّوْم عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَهٰذَا فَائِدَةُ صُحْبَةً مُعْ وَاللَّهُمْ مِنَ النَّوْم عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَهٰذَا فَائِدَةُ صُحْبَةً مُ مَنَ النَّوْم عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَهٰذَا فَائِدَةُ صُحْبَةً مَا مَنَهُمْ مَنَ النَّوْم عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَهٰذَا فَائِدَةُ صُحْبَةً مُنْ مِنَ النَّهُمْ مِنَ النَّوْم عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَهٰذَا فَائِدَةُ صُحْبَةً الْمُسْتَعَالَى الْمَلْونَةُ مُنْ الْمَائِهُمْ مِنَ النَّوْم عَلَى تِلْكَ الْعَالِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُلْتِكَةُ لَا تُعْدَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمَائِونَةُ الْعَلَقَ الْعَلَاقُ الْعُورَةُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَاقِ الْمِلْوَاقِهُ الْعَلَيْدِيْهُ الْعَلَقُ الْمُعْلَى الْعُلَاقُ مُ الْعُهُمُ الْمُعْلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلَاقِ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَل

الْأَخْيَارِ ، فَإِنَّهُ صَارَ لِهَذَا الْكَلْبِ ذِكْرٌ وَخَبَرٌ وَشَأْنٌ. وَقَدْ

قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ كَلْبَ صَيْدٍ لِأَحَدِهِمْ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وَقِيلَ:

كَلْبُ طَبَّاخِ الْمَلِكِ، وَقَدْ كَانَ وَافَقَهُمْ عَلَى الدِّين [فصَحِبَهُ]

كَلْبُهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا
وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴾ أَيْ إِنَّهُ تَعَالَى أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْمَهَابَةَ
بِحَيْثُ لَا يَقَعُ نَظَرُ أَحَدٍ عَلَيْهِم إِلَّا هَابَهُمْ، لِمَا أَلْبِسُوا مِنَ
الْمَهَابَةِ وَالذَّعْرِ، لِئَلَّ يَدْنُوَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَا تَمَسُّهُمْ يَدُ
لامِسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَتَنْقَضِي رَقْدَتُهُمُ الَّتِي

شَاءَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِمْ، لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ: مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ، وَالرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ.

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَنْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ فَآبِلُّ مِنْهُمْ كَمُ كُمْ لِيَشَاءُ وَالَّهُ مِنْهُمْ اَعْلَمُ لِهَا لِيَشْتُمْ اَلْمُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ لِهَا لِيَشْتُمْ فَالْفُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ لِهَا لِيَشْتُمْ فَالْعَنْفُلُوا أَيُّمَا أَذَكَ فَالْمَانُظُولُ أَيُّما أَذَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْتُهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْتُهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ

[إِسْتِيقَاظُهُمْ وَبَعْثُهُمْ أَحَدَهُمْ لِشَرَاءِ الطَّعَامِ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَكُمَا أَرْقَلْنَاهُمْ بَعَنْنَاهُمْ صَحِيحَةً أَبَدَانُهُمْ وَأَشْعَارُهُمْ وَأَبْشَارُهُمْ، لَمْ يَفْقِدُوا مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَهَيْآتِهِمْ شَيْئًا وَذَلِكُ بَعْدَ ثَلَاثِمِاتَةِ سَنَةٍ وَتِسْع سِنِينَ، وَلِهَذَا تَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ﴿كَمْ لِيَثْتُكُ ۚ أَيْ كَمْ رَقَدْتُمْ؟ ﴿قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوّ بَعْضَ يَوْمِّ﴾ لِأَنَّهُ كَانَ دُخُولُهُمْ إِلَى الْكَهْفِ فِي أَوَّلِ نَهَارٍ، وَاسْتِيقَاظُهُمْ كَانَ فِي آخِر نَهَارِ، وَلِهَذَا اسْتَدْرَكُوا فَقَالُوا : ﴿ أَوْ بَعْضَ يُوْمِرُ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ ﴾ أَيْ اللهُ أَعْلَمُ بأَمْرِكُمْ، وَكَأَنَّهُ حَصَلَ لَهُمْ نَوْءُ تَرَدُّدٍ فِي كَثْرَةِ نَوْمِهمْ، فَاللهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ عَدَلُوا إِلَى الْأَهَمِّ فِي أَمْرَّهِمْ إِذَ ذَاكُ، وَهُوَ احْتِيَاجُهُمْ إِلَى الطُّعَام وَالشَّرَابِ، فَقَالُوا: ﴿فَكَابُعَـٰثُواً أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ ﴾ أَيْ فَضَّتِكُمْ هَذِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدِ اسْتَصْحَبُوا مَعَهُمْ دَرَاهِمَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا، فَتَصَدَّقُوا مِنْهَا وَبَقِيَ مِنْهَا، فَلِهَذَا قَالُوا: ﴿ فَٱبْعَثُواً أَحَدَكُم بَوْرِقِكُمُ هَدْدِهِ، إِلَى ٱلْمَدِينَةِ﴾ أَيْ مَدِينَتِكُمْ الَّتِي خَرَجْتُمْ مِنْهَا، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلعَهْدِ ﴿فَلْمَنْظُرْ أَيُّهَاۤ أَزَكَى طَعَامًا ﴾ أَيْ أَطْيَبُ طَعَامًا . كَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَنُهُو مَا زَكِنَ مِنكُمر مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: ٢٧] وَقَوْلِهِ: ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] وَمِنْهُ الزَّكَاةُ الَّتِي تُطَيِّبُ الْمَالَ وَتُطَهِّرُهُ.

وُقُوْلُهُ: ﴿ وَلَيْمَنَكُطُفُ ﴾ أَيْ فِي خُرُوجِهِ وَذَهَابِهِ وَشَرَائِهِ وَاللّهِ وَشَرَائِهِ وَإِيَابِهِ، يَقُولُونَ: وَلْيَتَخَفَّ كُلّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ ﴾ وَإِيَابِهِ، يَقُولُونَ: وَلْيَتَخَفَّ كُلّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ ﴾ أَيْ وَلَا يُعْلِمَنَ ﴿ يَنْجُمُوكُمْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُو لَوَ يَعِيدُوكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَقْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ ﴾ يَعْنُونَ أَصْحَابَ دَقْيَانُوسَ، يَخَافُونَ مِنْهُمْ أَنْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۷/۱۷۰ (۲) الطبري: ۲۲،۱۲۲، ۲۲۰ (۳) الطبري: ۲۲،۱۷۱ (٤) الطبري: ۲۲۰/۱۷۲

### َ اعُثُورُ أَهْلِ الْبَلَدِ عَلَيْهِمْ وَبِنَاؤُهُمْ تِذْكَارًا عَلَى الْكَهْفِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ﴾ أَيْ أَطْلَعْنَا عَلَيْهِمُ النَّاسَ ﴿ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ حَصَلَ لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ شَكٌّ فِي الْبَعْثِ وَفِي أَمْرِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ قَدْ قَالُوا: تُبْعَثُ الْأَرْوَاحُ وَلَا تُبْعَثُ الْأَجْسَادُ، فَبَعَثَ اللهُ أَهْلَ الْكَهْفِ حُجَّةً وَدَلَّالَةً وَآيَةً عَلَى ذَلِكَ<sup>(١)</sup>. وَذَكَرُوا: أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَحَدُهُمُ الْخُرُوجَ لِيَذْهَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي شَرَاءِ شَيْءٍ لَهُمْ لِيَأْكُلُوهُ، تَنكَّرَ وَخَرَجَ يَمْشِي فِي غَيْرِ الْجَادَةِ، حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى الْمَدِينَةِ، وَذَكَرُوا أَنَّ اسْمَهَا دُقْسُوسٌ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَريبُ الْعَهْدِ بِهَا، وَكَانَ النَّاسُ قَدْ تَبَدَّلُوا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وَجِيَلًا بَعْدَ جِيلٍ، وَأُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ، وَتَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا، فَجَعَلَ لَا يَرِّى شَيْئًا مِنْ مَعَالِم الْبَلَدِ الَّتِي يَعْرِفُهَا، وَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهَا: لَا خَوَاصُّهَا وَلَا عَوَامُّهَا ، فَجَعَلَ يَتَحَيَّرُ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ: لَعَلَّ بِي جُنُونًا أَوْ مَسًّا أَوْ أَنَا حَالِمٌ، وَيَقُولُ: وَاللهِ مَا بِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ عَهْدِي بِهَذِهِ الْبُلْدَةِ عَشِيَّةَ أَمْسِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّفَةِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ تَغْجِيلَ الْخُرُوجِ مِنْ هَهُنَا لَأَوْلَى لِي، تُمَّ عَمَدَ إِلَى رَجُل مِمَّنْ يَبِيعُ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا مَعَهُ مِن النُّفَقَةِ، وَسَأَلَهُ أَنَّ يَبِيعَهُ بِهَا طَعَامًا، فَلَمَّا رَآهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنْكَرَهَا وَأَنْكَرَ ضَرْبَهَا، فَدَفَعَهَا إِلَى جَارِهِ، وَجَعَلُوا يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَقُولُونَ: لَعَلَّ هَذَا وَجَدَ كَنْزًا، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَمْرِهِ وَمِنْ أَيْنَ لَهُ هَذِهِ النَّفَقَةُ؟ لَعَلَّهُ وَجَدَهَا مِنْ كَنْزِ، وَمَنْ أَنْتَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ، وَعَهْدِي بِهَا عَشِيَّةَ أَمْس وَفِيهَا دَقْيَانُوسُ، فَنَسَبُوهُ إِلَى الْجُنُونِ، فَحَمَلُوهُ إِلَى وَلِيٌ أَمْرِهِمْ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِهِ وَخَبَرِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِهِ، وَهُوَ مُتَحَيِّرٌ فِي حَالِهِ وَمَا هُوَ فِيهِ، فَلَمَّا

وَكَنْ الْكَانَةُ الْمَانَةُ الْمَانَةُ الْمَانَةُ الْمَانَةُ وَعَدَاللّهِ حَقَّ وَاَنَةُ وَاَلْكَانَةُ وَاللّهَ وَعَدَاللّهِ حَقَّ وَاَلَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ الْمَانَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللل

أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ قَامُوا مَعَهُ إِلَى الْكَهْفِ - مَلِكُ الْبَلَدِ وَأَهْلُهَا - حَتَّى انْتَهَى بِهِمْ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالَ لَهُمْ: دَعُونِي حَتَّى انْتَهَى بِهِمْ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالَ لَهُمْ: دَعُونِي حَتَّى أَتَقَدَّمَكُمْ فِي الدُّخُولِ لِأُعْلِمَ أَصْحَابِي فَلَـخَلَ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ كَيْفَ ذَهَبَ فِيهِ، وَأَخْفَى اللهُ عَلَيْهِمْ خَبَرَهُمْ، وَيَقَالُ بَلْ عَلَيْهِمُ الْمَلِكُ وَيُقَالُ بَلْ دَخَلُوا عَلَيْهِمْ وَرَأُوهُمْ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَلِكُ وَاعْتَنَقَهُمْ، وَكَانَ مُسْلِمًا فِيمَا قِيلَ، وَاسْمُهُ يَنْدُوسِيسُ، وَاعْتَنَقَهُمْ، وَكَانَ مُسْلِمًا فِيمَا قِيلَ، وَاسْمُهُ يَنْدُوسِيسُ، وَاعْتَنَقَهُمْ، وَلَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَاللهُ وَعَادُوا إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وَتَوَقَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَاللهُ وَاللهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَاللهُ أَمْ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَاللهُ اللهُ عَرَا وَجَلَّ.

وَأَقُوْلُهُ: ﴿ وَكَنَاكِ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ ۚ أَيْ كَمَا أَرْقَدْنَاهُمْ وَأَيْقَظْنَاهُمْ بِهَيْآتِهِمْ أَهْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ ﴿ وَأَيْقَظْنَاهُمْ بِهَيْآتِهِمْ أَهْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ ﴿ لِيَعَلَمُواْ أَنَ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَآ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ ۚ أَيْ فِي أَمْرِ الْقِيَامَةِ، فَمِنْ مُشْتِ لَهَا وَمِنْ مُثْنِي لَهَا وَمِنْ مُثْنِي اللهُ ظُهُورَهُمْ عَلَى أَصْحَابِ الْكَهْفِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبري: ۹/۲ (۲) تاریخ الطبري: ۹/۲

حُجَّةً لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴿فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَئَّا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ ﴾ أَيْ سُدُّوا عَلَيْهِمْ بَابَ كَهْفِهِمْ، وَذَرُوهُمْ عَلَى حَالِهِمْ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَشْجِدًا﴾ الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ هُمْ أَصْحَابُ الْكَلِمَةِ وَالنُّفُوذِ، وَلٰكِنْ هَلْ هُمْ مَحْمُودُونَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَدِّرُ مَا فَعَلُوا<sup>(١)</sup>. وَقَدْ رُوِينَا عَنْ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ قَبْرُ دَانِيَالَ فِي زَمَانِهِ بِٱلْعِرَاقِ، أَمَرَ أَنْ يُخْفَى عَنِ النَّاسِ، وَأَنْ تُدْفَنَ تِلْكَ الرُّقْغَةُ الَّتِي وَجَدُوهَا عِنْدَهُ (٢٠). فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَلَاحِم وَغَيْرِهَا .

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَنَثَةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَنَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَمَّا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُوكَ سَيْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمُّ قُل رَبِّي أَعْلُمُ بِعِنْدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا فَلِيلُّ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِزَّةَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ١

[عَدَدُهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْخَتِلَافِ النَّاسِ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، فَحَكَى ثَلَاثَةَ أَقْوَالِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِرَابِع، وَلَمَّا ضَعَّفَ الْقَوْلَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِقَوْلِهِ: ﴿ رَمَّنَّا بِٱلْغَيْبِ ﴾ أَيْ قَوْلًا بِلَا عِلْم، كُمَنْ يَرْمِي إِلَى مَكَانٍ لَا يُعْرِفُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكَاذُ يُصِيبُ ۚ وَإِنْ أَصَابَ فَبِلَا قَصْدٍ. ثُمَّ حَكَى النَّالِثَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَوْ قَرَّرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَثَامِنُهُمْ كُلُّهُمُّ ﴾ فَدَلُّ عَلَى صِحَّتِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ ٱلْوَاقِعُ فِي نَفْس الْأَمْرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم﴾ إِرْشَادٌ إِلَى أَنَّ الْأَحْسَنَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ رَدُّ الْعِلْمِ إِلَى اللهِ تَعَالَىِ، إِذْ لَا احْتِيَاجَ إِلَى الْخُوْضِ فِي مِثْل ذَلِكَ بِلَا عِلْم، لٰكِنْ إِذَا أُطْلِعْنَا عَلَى أَمْر قُلْنَا بِهِ وَإِلَّا وَقَفَّنَا حَيْثُ وَقَفَنَا `

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ أَيْ مِنَ النَّاسِ. قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ۚ أَنَا مِنَ الْقَلِيلِ الَّذِي اسْتَثْنَىَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، كَانُوا سَبْعَةً<sup>(٣)</sup>ً. وَكَذَا رَوَى اَبْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَقُولُ: عِدَّتُهُمْ سَبْعَةٌ (٤). وَرَوَى أَبْنُ جَرِيرِعَنِ ابْن عَبَّاسِ: ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلً ﴾ قَالَ: أَنَا مِنَ الْقَلِيلِ كَانُواً سَبْعَةً. فَهَذِهِ أَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ إِلَى ابْن عَبَّاس: أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعَةً. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءٌ ظَلِهِرًا ﴾ أَيْ سَهْلًا

هَيُّنًا، فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم ۚ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ أَيْ فَإِنَّهُمْ لَا عَلْمَ لَهُمْ بِذَلِكَ إِلَّا مَا يَقُولُونَهُ، مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، أَيْ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى كَلَام مَعْصُوم، وَقَدْ جَاءَكَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَّةَ فِيهِ، فَهُوَ الْمُقَدَّمُ الْحَاكِمُ عَلَى كُلِّ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْكُتُبِ وَالْأَقْوَالِ.

﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰىٰءِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَانْكُر زَبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشْدَا ﴿ اللَّهُ ﴾

[اللاستِثْنَاءُ عِنْدَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ]

هَذَا إِرْشَادٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِرَسُولًِ اللهِ ﷺ إِلَى الْأَدَب فِيمَا إِذَا عَزَمَ عَلَى شَيْءٍ لِيَفْعَلَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَّام الْغُيُوبِ الَّذِي يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: تِسْعِينَ امْرَأَةً، وَفِي رِوَايَةٍ: مِائَةِ امْرَأَةٍ - تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: - وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ لَهُ الْمَلَكُ -: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بهنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» وفِي رِوَايَةٍ: «وَلَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ»<sup>(٥)</sup>. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ذِكْرُ سَبَب نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ: ﴿غَدًّا أُجِيبُكُمْ» فَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (٦). وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِطُولِهِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ إِذَا نَسِيتَ الِاسْتِثْنَاءَ، فَاسْتَثْنِ عِنْدَ ذِكْرِكَ لَهُ. قَالَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ (٧). وَقَالَ هُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ۖ قَالَ: لَهُ ۚ أَنْ يَسْتَثْنِيَ وَلَوْ ۚ إِلَىَ سَنَةٍ، ۚ وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ وَأَذَكُر زَّبُّكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ فِي ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١/ ٦٣٤ (٢) البداية والنهاية: ٧/ ٨٨ (٣) الطبري: ١٤/ ١٧٦ (٤) الطبري: ٦٤٢/١٧ (٥) فتح الباري: ٢/١٤ ومسلم: ٣/ ١٢٧٥ (٦) الطبري: ١٢/ ٥٩٢ (٧) الطبري: ١٤٥/١٧

أَعْلَمُ.

قِيلَ لِلْأَعْمَش: سَمِعْتَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ لَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَ يَرَى ذَهَبَ كَسَائِيٍّ هَذَا (١١). وَمَعْنَى قَوْلِ ابْن عَبَّاسَ ۚ أَنَّهُ يَسْتَّنْنِي وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، أَيْ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقُولَ فِي حَلِفِهِ أَوْ فِي كَلَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَذَكَرَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، فَالسُّنَّةُ لَهُ أَنْ يَقُولَ ۚ ذَٰلِكَ، لِيَكُونَ آتِيًّا بِسُنَّةِ الإسْتِثْنَاءِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ ۥ فُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن بَعْدَ الْحِنْثِ - قَالَهُ ابْنُ جَرِيرِ رَحِمَهُ اللهُ. وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ (٢) - لَا أَنْ يَكُونَ رَافِعًا لِحِنْثِ الْيَمِينِ وَمُسْقِطًا لِلْكَفَّارَةِ، وَهَذا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِحَمْلِ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ، وَاللهُ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْمُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أَوْلَيْكَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ <u></u> ۿُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ رُيْحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ لِشَاىٰءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذَكُر زَّبُّكَ إِذَا نَسِيتً ﴾ أَنْ تَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ(٣). وَقَوْلُهُ: ﴿وَقُلْ عَسَىٰ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِحِينَ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا﴾ أَيْ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ فِيهَاعَكَ ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾ وَٱضْرِبْ لَا تَعْلَمُهُ، فَاسْأَلِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، وَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُوَفِّقَكَ لِلصَّوَابِ وَالرُّشْدِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

﴿ وَلَبِشُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ﴿ كَالُّهُ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ أَبْصِرَ بِهِ. وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ. مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ: أَحَدُ اللهِ

[مُدَّةُ قِيَامِهِمْ فِي الْكَهْفِ]

هَذَا خَبَرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ بمِقْدَار مَا لَبِثَ أَصْحَابُ الْكَهْفِ فِي كَهْفِهِمْ مُنْذُ أَرْقَدَهُمْ إِلَى أَنْ بَعَثَهُمُ اللهُ وَأَعْثَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَأَنَّهُ كَانَ مِقْدَارُهُ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ تَزِيدُ تِسْعَ سِنِينَ بِالْهِلَالِيَّةِ، وَهِيَ الثَّلَاثُمِائَةِ سَنَةٍ بِالشَّمْسِّيَّةِ، فَإِنَّ تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ بِالْقَمَرِيَّةِ إِلَى الشَّمْسِيَّةِ ثَلَاثُ سِنينَ، فَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ: ﴿وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّأَ﴾ أَيْ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ لُبْثِهِمْ وَلَيْسَ عِنْدَكَ عِلْمٌ فِي ذَلِكَ، وَتَوْقِيفٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَلَا تَتَقَدَّمْ فِيهِ بِشَيْءٍ، بَلْ قُلْ فِي مِثْلِ هَذَا ﴿ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِمِنْوَأً لَهُمْ غَيْبُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِۗ﴾ أَيْ َلا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ وَمَنْ أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ، عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ كَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلِيَثُوا فِي كَلْهَهُمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ﴾ الْآيَةَ، ۚ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ رَدَّهُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّا ﴾ قَال: وَفِي قِرَاءَةِ

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ، وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّ ۗ وَلَا نُطِعَ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيهُ وَكَاتَ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَاَّ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِكَالْمُهُ لِيَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِثْسَ لْهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمَازَرْعَا ﴿ كُلْتَا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرُنا خِلَالُهُمَانَهَرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ مُكُلِّقَالَ لِصَحِيدِ وَهُويُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

عَبْدِاللهِ: (وَقَالُوا: وَلَبَثُوا)، يَعْنِي: أَنَّهُ قَالَهُ النَّاسُ (٤) وَهَكَذَا قَالَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِاللهِ<sup>(ه)</sup>. وَفِي هَذَا الَّذِي زَعَمَهُ قَتَادَةُ نَظَرٌ، فَإِنَّ الَّذِي بِأَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ: أَنَّهُمْ لَبِثُوا ئُلَثَمِائَةِ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ تِسْع، يَعْنُونَ بِٱلشَّمْسِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ اللهُ قَدْ حَكَى قَوْلَهُمْ لَمَا قَالَ: ﴿وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا﴾ وَالظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ مِنَ اللهِ لَا حِكَايَةٌ عَنْهُمْ وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقَوْلُهُ: ﴿ أَبْصِرٌ بِهِ وَأَسْمِغُ ۚ أَيْ أَنَّهُ لَبَصِيرٌ بِهِمْ سَمِيعٌ لَهُمْ، قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَذَلِكَ فِي مَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْمَدْح، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا أَبْصَرَهُ وَأَسْمَعَهُ (٦٠ َ. وَتَأْوِيلُ الْكَلَام: مَا أَبْصَرَ

<sup>(</sup>١) الطبري: ٦٤٥/١٧ تبين من هذا أن الأعمش دلّس حيث سمعه من ليث بن أبي سليم وهو مختلط ولم يتميز حديثه فترك (تقريب) (٢) الطبري: ٦٤٦/١٧ (٣) الطبراني في الأوسط: ٧/ ٤٥٤٥ ضعيف إسناده فيه عبدالعزيز بن حصين وهو ضعيف(٤) الطبري: ٦٤٧/١٧ (٥) الطبري: ٦٤٨/١٧ (٦) الطبري: 70./17

الله لِكُلِّ مَوْجُودٍ، وَأَسْمَعُهُ لِكُلِّ مَسْمُوعٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. ثُمَّ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَلَكَ شَيْءٌ. ثُمَّ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَلَا أَسْمَعُ (١). وَقَوْلُهُ: ﴿مَا لَهُ مِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا ﴾ أَيْ أَنَّهُ لَهُ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا ﴾ أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ اللَّذِي لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ، الَّذِي لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا شُرِيكٌ، وَلَا مُشِيرٌ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ لَهُ وَزِيرٌ، وَلَا نَصِيرٌ، وَلَا شَرِيكٌ، وَلَا مُشِيرٌ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ.

﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلِنَكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ ۚ لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَدِهِ وَلَن يَجَدُ مِن دُونِهِ مُلَاتَحَلَا فَ وَاصَدِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدَعُوكَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيقِ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيسَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَلُمَا إِلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### [اَلْأَمْرُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَبِالصَّبْرِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا رَسُولُهُ عَيَّ بِبَلَاوَةِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَإِبْلَاغِهِ إِلَى النَّاسِ: ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِقْهِ ﴾ أَيْ لَا مُغَيِّرُ لَهَا وَلَا مُحَرِّفَ وَلَا مُعَرِّفَ وَلَا مُجَاهِدٍ هُمُلَتَحَلَّهُ عَنْ مُحَاهِدٍ هُمُلَتَحَلَّهُ قَالَ: مَلْجَأْلًا. وَعَنْ قَتَادَةَ: وَلِيًّا وَلَا مُحَاهِدٍ هُمُلَتَحَلَّهُ قَالَ: مَلْجَأْلًا. وَعَنْ قَتَادَةَ: وَلِيًّا وَلَا مُحَاهِدٍ هُمُلَتَحَلَّهُ قَالَ: مُلْجَأًلًا أَنْ وَعَنْ قَتَادَةً: وَلِيًّا وَلَا مُحَمَّدُ لَمْ تَتُلُ مَوْلًى إِنْ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَمْ تَتُلُ مَا أُورِي إِلَيْكَ مِن مَا أُولِ إِلَيْكَ مِن اللهِ ('' . كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُ: إِنْ أَلْتُهُ لَا مَلْجَأً لَكَ مِنَ اللهِ ('' . كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَقُلِيكُ مِن النَّاسِ ﴾ الله ('' . كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَقُلِيكُ مِن النَّاسِ ﴾ وَالله وَإِنَّ اللهِ عَمَّا فُرِضَ عَلَيْكَ الْمُرْعَانَ اللهِ عَمَّا فُرِضَ عَلَيْكَ مَنَ النَّاسِ ﴾ وَالله عَمَّا فُرِض عَلَيْكَ مِنْ إِبْلَاحُ الرِّسَالَةِ .

وَقُولُهُ : ﴿ وَآصِرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَيْقِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴿ أَيْ إِجْلِسْ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ وَيُعَلِّلُونَهُ ، وَيَحْمَدُونَهُ ، وَيَحْمَدُونَهُ ، وَيَحْمَدُونَهُ ، وَيَحْمَدُونَهُ ، وَيَسْأَلُونَهُ أَوْوَيَاءَ أَوْ ضُعَفَاءً . يُقَالُ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَشْرَافِ قُريش حِينَ طَلَبُوا مِنَ النَّبِي ﷺ أَنْ يَجْلِس مَعَهُمْ وَحْدَهُ ، وَلا يُجَالِسُهُمْ عَلَى عِدَةٍ ، فَلَا يُجَلِّسُ مَعَهُمْ وَحْدَةً ، وَلَا يُجَالِسُهُمْ مَسْعُودٍ ، وَلَيُفُودٍ ، وَلِيُكُ بِمَجْلِسٍ عَلَى حِدَةٍ ، فَنَهَاهُ اللهُ عَنْ مَسْعُودٍ ، وَلَيُفُودٍ ، وَلَيْكَ بِمَجْلِسٍ عَلَى حِدَةٍ ، فَنَهَاهُ اللهُ عَنْ وَالْمَشِي . . . الْآيَةَ [الأنعام : ٢٥] ، وأَمَرَهُ أَنْ يَصْبِرَ نَفْسَهُ وَالْمَشِي . . . الْآيَةَ [الأنعام : ٢٥] ، وأَمَرَهُ أَنْ يَصْبِرَ نَفْسَهُ فِي الْجُلُوسِ مَعَ هَوْلَاءٍ ، فَقَالَ : ﴿ وَآصِيرِ نَفْسَكُ مَعَ اللّذِينَ فِي الْجُلُوسِ مَعَ هَوْلَاءً وَالْمَشِي ﴾ . . . الْآيَةُ [الأنعام : ٢٥] ، وأَمَرَهُ أَنْ يَصْبِرَ نَفْسَهُ فِي الْجُلُوسِ مَعَ هَوْلَاءَ وَلَامِشِي ﴾ الْآيَة ، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي يَعْمُونَ كَبَهُمُ مَا اللّذِينَ وَيَعْرَبُ كَالْمَاهُ مَا اللّذِينَ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي يَعْمُونَ كَبَهُمُ مَا اللّذِينَ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمُوسُ مَعُ وَلَوْمُ وَالْمَامُ الْآيَةَ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي يَعْمُونَ كَنْ فَيَالًا فَيَعْمُونَ كَلَامُ اللّذِينَ اللّذِينَ وَالْمُولُونُ وَالْمُوسُ مَعَ مَوْلُونَ وَالْمُوسُونَ اللّذِينَ وَوَى مُسْلِمٌ فَي فَيَالًا وَالْمُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُ وَالْمُولُونَ وَلَوْمُ وَالْمُولُونَ وَاللّذَالَامُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُولُولُونُ اللّذَاهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُولُونَ اللّذَاهُونُ وَالْمُسُلِمُ اللّذَاهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ وَالْمُنْهُ اللّذَاهُ وَالْمُولُولُونُ اللّذَا

صَحِيحِهِ عَنْ سَعْدِ هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أُطْرُدْ هَوُلَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أُطْرُدْ هَوُلَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أُطْرُدْ هَوُلَاءِ لَا يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْنَا قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ نَسِيتُ اسْمَيْهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمَ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَشَاءُ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَهَهُ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِأَلْفَلَاقِ وَالْمَشِي يُرْمُونَ وَجَهَهُ ﴿ [الأنعام: ٥٢] إِنْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ دُونَ النَّخَارِةِ مُسْلِمٌ دُونَ النَّخَارِةِ وَالْمَشِيْ

البحارِي . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ اَلْحَيَوْةِ اَلدَّيَا ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا تُجَاوِزُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ (`` . يَعْنِي تَطَلُّبُ بَدَلَهُمْ أَصْحَابَ الشَّرَفِ وَالثَّرْوَةِ، ﴿ وَلَا نُطِغ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا ﴾ أي شُعُل عَن اللَّينِ وَعِبَادَة رَبِّهِ بِالدُّنْيَا، ﴿ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطُا ﴾ أي شُعُل عَن اللَّينِ وَعِبَادَة وَبَهْ بِالدُّنْيَا، ﴿ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطُا ﴾ أي أَعْمَالُهُ وَأَفْعَالُهُ سَفِةٌ وَتَقْرِيطٌ وَضِياعٌ، وَلَا تَكُنْ مُطِيعًا وَلَا مُحِبًّا لِطريقَتِهِ، وَلَا تَعْبِطُهُ بِمَا هُوَ فِيهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا مُحِبًّا لِطَرِيقَتِهِ، وَلَا تَعْبِطُهُ بِمَا هُوَ فِيهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا مُحْبَلًا فَيَالُكُ اللّهُ وَلَا مُتَعْبَا وَلَا مُحَبَّا لِطَريقَتِهِ، وَلَا مُعَنا بِهِ \* أَزُوبَا مِنْهُمْ وَهُرَةً الْمُبْوَقُ قَالَ ! ﴿ وَلَا مُحْبَا لِهُ اللّهُ مَا مُتَعْنَا فِهِ \* أَزُوبَا مِنْهُ مَنْهُمْ وَهُرَةً الْمُهُونُ وَلَا مُنْهَرَةً الْمُهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنّا لَهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ

اَلدُّنِيَّا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۞﴾ [طه: ١٣١]. ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَانُّواْ بِمَآءِ كَالْمُهُل يَشْوِي اَلْوُجُوءً بِشْرَ الشِّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْبَفَقًا ﴿ إِنَّهُ عَلَيْكُ ﴿ لَمَاءِ

لِ يَشْوِى الوَجُوهُ بِئِسَ الشَّرابُ وَسَاءَت مُرْتَفَقَالِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَجَزَاءُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ ] [اَلْحَقُّ مِنَ اللّٰهِ وَجَزَاءُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ] وَمَالَ الرَّا مِنْ اللّٰهِ وَجَزَاءُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ هَذَا الَّذِي جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ رَبَّكُمْ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ هُوَا الْحَقُ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ هُوَا الْحَقُ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَ هُوَا الْحَيْدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿إِنَّا اَعْتَدُنا﴾ أَيْ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿إِنَّا اَعْتَدُنا﴾ أَيْ أَرْصَدْنا ﴿إِنَّا اَعْتَدُنا﴾ أَيْ وَهُمُ الْكَافِرُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ ﴿ وَكَتَابِهِ فَكِتَابِهِ مَرَاوَقُهَا ﴾ أَيْ سُورُهَا.

وَقَالَ الْبُنُ جُرَيْجِ: قَالَ الْبُنُ عَبَّاسِ: ﴿ أَهَاطَ بِهِمُ وَوَقَالُهُ: ﴿ وَلَا يَشْتَغِيثُوا فَيَالُهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهَ عَلَى الْبَنُ عَبَّاسِ: ﴿ وَقَوْلُهُ اللّهَ عَلَى الْبَنُ عَبَّاسِ: فَقَالُو الْبَنُ عَبَّاسِ: اللّهَ هُلُ : اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۰/۱۷ (۲) الطبري: ۲۰۱/۱۰۱ (۳) الطبري: ۱۵۱/۱۷ (۳) الطبري: ۱۸۷/۱۷ (۵) مسلم: ۱۸۷۸/۶ (۲) الطبري: ۲۱/۱۸ (۸) الطبري: ۲۱۸ (۸) الطبري: ۲۱۸/۱۸ (۹) الطبري: ۲۱/۱۸ (۹) الطبري: ۲۱/۱۸

أَذَابَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ فِي أُخْدُودٍ، فَلَمَّا انْمَاعَ وَأَرْبَدَ، قَالَ: هَذَا أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْمُهْلِ (١٠. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: مَاءُ جَهَنَّمَ أَسُودُ وَهِي سَوْدَاءُ وَأَهْلُهَا سُودٌ (١٠. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: الْأَقْوَالُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يَنْفِي الْآخَرَ، فَإِنَّ الْمُهْلَ يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَقْوَالُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يَنْفِي الْآخَرَ، فَإِنَّ الْمُهْلَ يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَوْصَافَ الرَّذِيلَةَ كُلَّهَا، فَهُوَ أَسْودُ مُنْتِنٌ غَلِيظٌ حَارٌ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يَشَوِي الْوَجُوهُ فَي أَيْ مِنْ حَرِّهِ. إِذَا أَرَادَ الْكَافِرُ أَنْ يَشْرَبَهُ، وَقَرَّبُهُ مِنْ وَجْهِهِ شَوَاهُ حَتَّى تَسْقُطَ جِلْدَةُ وَجْهِهِ فِيهِ.

هُ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا الْفَيْدِعُ الْجَرَّ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا إِنَّا الْأَمْنَلُ الْمُشْرَدُ عَمَلَا فِي أَوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّنَتُ عَدْنِ تَجَرِّى مِن تَحْنِيمُ الْأَمْنَلُ عَمْ الْخَوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ فَيَابًا خُضْرًا مِن السُندُسِ وَلِسْتَبْرَقِ مُتَكِّكِينَ فِيهَا عَلَى اللَّرَالَيِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّهِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُعَالِكَ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُقَالِقِ الْمُعَلِّي الْمُقَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِيكِ الْمُعَلِيكِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِلَقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمِنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمِنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمِعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ ال

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ الْأَشْقِيَاءِ، ثَنَّى بِذِكْرِ السُّعَدَاءِ الَّذِينِ الْمُوسَلِينَ فِيمَا جَاؤُوا بِهِ، وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَلَهُمْ ﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾ أَمَرُوهُمْ بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَلَهُمْ ﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾ وَالْعَدْنُ: الْإِقَامَةُ ﴿بَحْرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَرُ ﴾ أَيْ مِنْ تَحْتِ غُرَفِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ، قَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ جَمِي مِن الْحِلْيَةِ عَرَى مِن الْحَيْقِ الْمَكَانِ الْآخِرِ: ﴿وَهَذِهِ ٱلْأَنْهُرُ جَمِي مِن الْحِلْيَةِ فَرَقِهُمْ وَمَا لَوْ فِي الْمَكَانِ الْآخِرِ: ﴿وَلَوْلُؤَالًا مِنْ الْمَكَانِ الْآخِرِ: ﴿وَلَوْلُؤَالًا اللَّهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٣] وَفَصَّلَهُ هَهُنَا فَقَالَ:

191 يتوتة التكفيز الزوالف المنتا وَدَخَلَجَنَّ نَهُ ،وَهُوَظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَيدَ هَاذِهِ · أَبِدَا (إِنَّ ) وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ بِمَةَ وَلَبِن زُودتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ فَالَالَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَيُكَاوِرُهُ ٱكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّطَكَ رَجُلًا اللَّهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ وَلَوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَالُا وَوَلِدًا الَّتِيَّ فَعَسَىٰ رَقِّيَّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّكِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلِقًا ﴿ أَوْيُصْبِحَ مَآ قُوهَاغُورًا فَلَن تَسۡ تَطِيعَ لَهُۥ طَلَبُ الْ ۅؘڷٛڿۑڟؘؠؚ<sup>ۺ</sup>ڝؘڕڡؚۦڧؘٲڞؠڂۘؽڡٞڵؚۜڋػؘڡٞۜؽۼۘٵؘؽڡٚٲٲٮڡؘٚؿڿٳۅؘۿؚڮڂٳۅۑؖڎؖ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيَّنِي لَوْأُشْرِكَ بِرَيِّ ٓأَحَدًا ﴿ إِنَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِنَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ الْمَا مُ مَّدُّلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلُطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفْنَدِرًا ﴿ فَا

﴿ وَلِمُسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا مِن سُندُسِ وَلِسْتَبْرَقِ﴾ فَالسَّنْدُسُ لِبَاسٌ رِفَاعٌ رِقَاقٌ كَالْقُمْصَانِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا. وَأَمَّا الْإِسْتَبْرَقُ فَغَلِيظُ الدِّيبَاجِ وَفِيهِ بَرِيقٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ مُتَكِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ ﴾ الِاتِّكَاءُ قِيلَ: الإضْطِجَاءُ، وَقِيلَ: التَّرَبُّعُ فِي الْجُلُوسِ، وَهُو أَشْبَهُ الْمُرَادِ هَهُنَا، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيمُ: ﴿ أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِنًا ﴾ ( فَهُ مَهُنَا، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيمُ: ﴿ أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِنًا ﴾ ( فَهُ وَهِيَ السَّرِيرُ تَحْتَ الْحَجَلَةِ، وَالْمُحَجَلَةُ كَمَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ فِي زِمَانِنَا هَذَا الْخَجَلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ قال قتادة: هي بِالْبَاشِخَانَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ قال قتادة: هي الحِجَالُ ( ٥٠ ). الحِجَالُ ، قال مَعْمَرٌ وقال غيره: السُّرُرُ فِي الحِجَالِ (٥٠ ).

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۳/۱۸ (۲) الطبري: ۱۳/۱۸ (۳) الطبري: ۱۲/۱۸ (۶) الطبري: ۱۲/۱۸ (۶) الطبري: ۲۳۰٫۹۳)

مُرْتَفَقًا ﴾ وَهَكَذَا قَابَلَ بَيْنَهُمَا فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٦] ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: ﴿أُولَتَهِكَ بُجُرَوْتِ ٱلْفُرْفَكَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلِقَرِّبَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَدِّرُ وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٥، ٢٧].

﴿ اللهِ وَاضْرِتِ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَيْنِ مِنْ أَعَنَبِ وَحَفَفَنَهُا بِنَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْهُمَا زَرْعَا إِلَى كِلْمَا الْجُنَيْنِ ءَائَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَرَنَا خِلْلُهُمَا نَهَرًا فِي وَكَاتَ لَهُ نَعْرُ فَقَالَ لَهُ مَنْعًا فَوَهُوَ يَمُاوِرُهُو أَنَا أَكْنُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا فَي وَدَخَلَ لِصَنْحِهِهِ وَهُو خَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَاللهُ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَلَاهِ وَآبَدُا فَي وَمَا مَنْعَلَا فَا مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَلَاهِ وَآبَهُ إِنَّهُ وَمُو طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَاللهُ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَلَاهِ وَمُو طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَالْ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَلِهِ وَاللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

يَقُولُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِهِ الْمُشْرِكِينَ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ

# [مَثَلُ الْمُشْرِكِ الْغَنِيِّ وَالْمُسْلِم الْفَقِيرِ]

مُجَالَسَةِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَافْتَخَرُوا عَلَيْهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَحْسَابِهِمْ، فَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا بِرَجُلَيْن جَعَلَ اللهُ لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، أَيْ بُسْتَانَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، مَحْفُوفَتَيْنِ بِالنَّخِيلِ، الْمُحْدَقَّةِ فِي جَنْبَاتِهِمَا ، وَفِي خَلَالِهُمَا الزُّرُوعُ، ۚ وَكُلُّ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالزُّرُوعِ مُثْمِرٌ مُقْبِلٌ فِي غَايَةِ الْجَوْدَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ كِلْنَا ٱلْجَنَّئَيْنِ ءَالَتْ أَكُلَهَا﴾ أَيْ أَخْرَجَتْ نَمَرَهَا ﴿وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا﴾ أَيْ وَلَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا ﴿وَفَجَرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا﴾ أَيْ وَالْأَنْهَارُ مُتَفَرِّقَةٌ فِيهِمَا هَهُنَا وَهَهُنَا ﴿ وَكَانَ لَهُ (ثُمُرٌ) ﴾ قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْمَالُ، وَقِيلَ: الثُّمَارُ، وَهُوَ أَظْهَرُ هُهُنَا، وَيُؤَيِّدُهُ الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَى: (وَكَانَ لَهُ ثُمْرٌ) بِضَمِّ النَّاءِ وَتَسْكِينِ الْمِيمِ، فَيَكُونُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ. وَقَرَأً آخَرُونَ: ۖ ﴿ثُمِّرُ ﴾ بَفَتْحِ النَّاءِ وَالْمِيمِ(١). ﴿فَقَالُ﴾ أَيْ صَاحِبُ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ: ﴿لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُخَاوِرُهُ ﴾ أَيْ يُجَادِلُهُ، وَيُخَاصِمُهُ يَفْتَخِرُ عَلَيْهِ، وَيَتَرَأَّسُ: ﴿أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ أَيْ أَكْثَرُ خَدَمًا وَحَشَمًا وَوَلَدًا، قَالَ قَتَادَةُ: تِلْكَ - وَاللهِ - أَمْنِيَّةُ الْفَاجِرِ، كَثْرَةُ الْمَالِ وَعِزَّةُ النَّفَر (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَدَخَلَ جَنْتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ أَيْ بِكُفْرِهِ وَتَمَرُّدِهِ وَتَكَبُّرِهِ وَإِنْكَارِ الْمَعَادِ ﴿ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَنَاهُ لِمَا رَأَى فِيهَا مِنَ الزُّرُوعِ هَلَامِهُ إِمَا رَأَى فِيهَا مِنَ الزُّرُوعِ وَالشَّمَارِ وَالْأَشْمَارِ وَالْأَشْمَارِ وَالْأَشْمَارِ وَالْأَشْمَارِ الْمُطَّرَدَةِ فِي جَوَانِبِهَا وَأَرْجَائِهَا، ظَنَّ أَنَّهَا لَا تَشْنَى وَلَا تَشْرُغُ وَلَا تَهْلِكُ وَلَا وَلَا تَشْرُغُ وَلَا تَهْلِكُ وَلَا وَأَرْجَائِهَا، ظَنَّ أَنَّهَا لَا تَشْنَى وَلَا تَشْرُغُ وَلَا تَهْلِكُ وَلَا وَأَرْجَائِهَا،

تَتْلَفُ، وَذَلِكَ لِقِلَّةِ عَقْلِهِ، وَضَعْفِ يَقِينِهِ بِاللهِ، وَإِعْجَابِهِ بِاللهِ، وَإِعْجَابِهِ بِاللهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَآ أَلْكَ مَيَاةِ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ الْآخِرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَآ أَلْنُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ وَلَهِنَ نُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّى ۚ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَى ﴾ [فصلت: ٥٠] وَقَالَ: ﴿ أَفَرَيَتِ مَالَا وَوَلَدًا ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ لَأُونَيَكَ مَالَا وَوَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧] أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ تَأْلَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا فِي الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَبِهِ الثُّقَةُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ.

﴿ قَالَ لَهُ صَاْحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُۥ اَكَفَرَتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلاً لَيَكِنَا هُوَ اللّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَقِيَ الْحَدَالَ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللّهِ إِللّهِ اللّهُ لَا قُوْلَةً إِلَا بِاللّهِ إِللّهِ مِن تَمَرُنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَالَ فَعَسَى رَتِي أَن يُؤْوِيَنِ حَيْرًا إِن مَن جَنْنِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّن السّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا فَي أَوْ يُصِيحَ مَا وُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[جَوَابُ الْمُؤْمِن الْفَقِير] يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَمَّا أَجَابَهُ بِهِ صَاحِبُهُ الْمُؤْمِنُ، وَاعِظًا لَهُ وَزَاجِرًا عَمَّا هُوَ فِيهِ، مِنَ الْكُفْرِ بِاللهِ وَالِاغْتِرَارِ: ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ﴾ الْآيَةَ، وَهَذَا إِنْكَارٌ وَتَعْظِيمٌ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ جُحُودِ رَبِّهِ الَّذِي خَلَقَهُ، وَابْتَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ وَهُوَ آدَمُ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهين، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ أَمْوَاتًا ۚ فَأَخِيَكُمْ ۗ . . . الْآيَةَ [البقرة: ٢٨]، أَيْ كَيْفَ تَجْحَدُونَ رَبَّكُمْ وَدَلَالَتُهُ عَلَيْكُمْ ظَاهِرَةٌ جَلِيَّةٌ، كُلُّ أَحَدٍ يَعْلَمُهَا مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَعْدُومًا، ثُمَّ وُجِدَ، وَلَيْسَ وُجُودُهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلَا مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، لِأَنَّهُ بِمَثَابَتِهِ، فَعُلِمَ إسْنَادُ إيجَادِهِ إِلَى خَالِقِهِ، وَهُوَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، ۚ وَلِهَذَا ۚ قَالَ الْمُؤْمِنُ: ﴿لَكِنَا ۚ هُوَ لَللَّهُ رَبِّي﴾ أَيْ لَكِنْ أَنَا لَا أَقُولُ بِمَقَالَتِكَ، بَلْ أَعْتَرِفُ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ ﴿ وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي ٓ أَحَدًا﴾ أَيْ بَلْ هُوَ اللهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) الطبري: ٢١/١٨ (٢) الطبري: ٢٢/١٨

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوَةً لِلّا فِاللّهِ إِللّهِ عَلَى مَا لَا وَوَلَدَا﴾ هَذَا تَحْضِيضٌ وَحَثُّ عَلَى ذَلِكَ، أَيْ هَلّا إِذَ أَعْجَبَنْكَ حِينَ دَخَلْتَهَا وَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، حَمِدْتَ الله عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ وَأَعْطَاكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَا لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَكَ، وَقُلْتَ: مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةً إِلّا بِاللهِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَنْ أَعْجَبُهُ شَيْءٌ مِنْ حَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ، فَلْيَقُلْ: ﴿ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُونَ إِلّا فِي اللّهِ عَلَى مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُونَ إِلّا بِاللهِ فَوَا مَا لَهُ عَلَيْكُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي اللّهَ عَلَى كَنْ وَمُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أَلَا لَكُولِهُ وَلَا قُونًا إِلّا اللّهِ عَلَى كَنْ مِنْ كُنُوزِ الْجَدَّةِ؟: لَا حَوْلَ وَلَا قُونَ إِلّا إِلللهِ إِلللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَيْكَ ﴾ أَيْ فِي الدُّنْيَا الَّتِي الدُّنْيَا الَّتِي ظَنَنْتَ أَنَّهَا لَا نَبِيدُ وَلا تَفْنَى ﴿ حُسْبَانًا مِّن السَّمَاءِ ﴾ قَالَ ابْنُ طَنَنْتَ أَنَّهَا لَا نَبِيدُ وَلا تَفْنَى ﴿ حُسْبَانًا مِّن السَّمَاءِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ وَفَتَادَةُ (٢) وَمَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَيْ عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَطَرٌ عَظِيمٌ مُوْعِجٌ يُقْلِعُ زَرْعَهَا مِنَ السَّمَاءِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَطَرٌ عَظِيمٌ مُوعِيدًا زَلَقًا ﴾ أَيْ بَلْقَعًا وَأَشْجَارَهَا ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ أَيْ بَلْقَعًا لَوْ الله الله عَلَيْهُ مَوْرًا ﴾ أَيْ بَلْقَعًا الله وَلَهُ الله يُنْبُثُ شَيْعًا ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : كَالْجُرُونِ اللّهِ عَلَيْرًا فِي الْأَرْضِ ، وَهُو ضِدُ النَّابِعِ الَّذِي يَطْلُبُ وَجُهَ عَلَيْرًا فِي الْأَرْضِ ، وَهُو ضِدُ النَّابِعِ الَّذِي يَطْلُبُ وَجُهَ عَلَيْرًا فِي الْأَرْضِ ، وَهُو ضِدُ النَّابِعِ الَّذِي يَطْلُبُ وَجُهَ عَلَوْلُ فَن يَأْتِيكُ مِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك : ٣٠] الأَرْضِ ، فَالْمَعُ مَا وَقُلُ هَهُنَا : ﴿ أَوْ يُصِيحَ مَآوُهُمَ عَوْلًا فَلَن اللهُ عَلَى الله عَلَيْر ، وَهُو أَبْلُكُ أَيْ الْمَلْكَ : ﴿ أَنْ يُصِيحَ مَآوُهُمَا غَوْلًا فَلَن الْمَالِكَ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَيْر ، وَهُو أَبْلُكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْر ، وَهُو أَبْلُغُ مِنْ اللّهُ عَلَيْر ، وَهُو أَبْلُغُ مِنْ اللّهِ عَلَيْر ، وَهُو أَبْلُغُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمَا عَرْلُو اللّهُ عَلَى الله الله عَلَى اللّهُ الله عَلْقَتَا عَلَى الله الله عَلَيْر ، وَهُو أَبْلُغُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَأُحِيطَ بِشَرِيهِ فَأَصَّبَحَ يُقِلَبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرَاقِيَ مِعَلَىٰ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَئِنَنِى لَمْ أَشْرِكِ بِرَقِ أَحَدًا ﴿ وَلَهُمْ تَكُنَ لَهُمْ فِنَهُ فَعَلَمُ يَنْصُرُونَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴿ هُمَالِكَ الْوَلَئِيةُ لِلّهِ ٱلْحَقَّ عَصُرُونَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴾ هُمَالِكَ أَمُولَئِكُ لِلّهِ الْحَقَّ

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُفْبًا﴾ [اَلنَّتِيجَةُ السَّيِّئَةُ لِلْكُفْرِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَأَجْيَطُ بِنَمَرِهِ ﴾ بِأَمْوَالَّهِ، أَوْ بِشِمَارِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخِرِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ وَقَعَ بِهِذَا الْكَافِرِ مَا كَانَ يَحْذَرُ، مِمَّا خَوَّفَهُ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ إِرْسَالِ الْحُسْبَانِ عَلَى جَنَّتِهِ الَّيَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَأَصْبَعَ يُعَلِّبُ كَفَيْهِ مَا أَنْفَقَ فِهَا ﴾ وَقَالَ قَتَادَةُ: يَصْفِقُ كَفَّيْهِ مُتَأْضَفًا مُتَلَهِفًا عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي أَذْهَبَهَا عَلَيْهَا ﴿ وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمَ أَشُوكُ بِرَقِتَ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي أَذْهَبَهَا عَلَيْهَا ﴿ وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمَ أَشُوكُ بِرَقِتَ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي أَذْهَبَهَا عَلَيْهَا ﴿ وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمَ أَشُوكُ بِرَقِتَ

أَحَدَاهِ وَلَمْ تَكُن لَمُ فِئَةٌ ﴾ (٤) أَىْ عَشِيرَةٌ أَوْ وَلَدٌ، كَمَا افْتَخَرَ بِهِمْ وَاسْتَعَزَّ ﴿ يَضُرُونَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنلَصِرًا ﷺ هُنَالِكَ ٱلْوَلَئِيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ ﴾ إِخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ هَهُنَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِن الَّذِي حَلَّ بِهِ عَذَابُ اللهِ، فَلَا مُنْقِذَ لَهُ مِنْهُ، وَيَبْتَدِيءُ بِقَوْلِهِ: ﴿ ٱلْوَلَيْهُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ عَلَى: ﴿ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴾ وَيَبْتَدِىءُ بِقَوْلِهِ: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ بِلَّهِ ٱلْحَقَّ ﴾ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ ﴿ٱلْوَلَيَةُ﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ فِتَحَ الْوَاوَ مِنَ الْوَلَايَةِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى هُنَالِكَ: الْمَوَالَاةُ لِلَّهِ، أَيْ هُنَالِكَ كُلُّ أَحَدٍ [مِنْ] مُؤْمِن أَوْ كَافِر يَرْجِعُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُوَالَاتِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ إِذَا وَقَعَ الْعَذَابُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ﴾ [غافر: ٨٤] وَكَقَوْلِهِ إِخْبَارًا عَنْ فِرْعَوْنَ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدَّرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِـ بُنُّوا إِسْرَءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴿ آَكُ مَا أَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩٠، ٩١] وَمِنْهُمْ مَنْ كَسَرَ الْوَاوَ مِنَ الْوَلَايَةِ، أَيْ هُنَالِكَ الْحُكْمُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ئُمَّ مِنْهُمْ مَنْ رَفَعَ (الْحَقُّ) عَلَى أَنَّهُ نَعْتُ لِلْوَلَايَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦] وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَضَ الْقَافَ عَلَى أَنَّهُ نَعْتُ لله عَزَّ وَجَلَّ، كَقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ رُدُّوٓا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ٦٢] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا﴾ أَيْ جَزَاءٌ ﴿وَخَيْرُ عُقْبًا﴾ أَيْ اَلْأَعْمَالُ الَّتِي تَكُونُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. تُوَابُهَا خَيْرٌ ، وَعَاقِبَتُهَا حَمِيدَةٌ رَشِيدَةٌ ، كُلُّهَا خَيْرٌ .

﴿ وَاَضْرِتْ لَمْمُ مَّنَلُ الْخَيْوَةِ اللَّهْ اللَّهُ اَلَهُ اَلْمَالَهُ مِنَ السَّمَاةِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَلَى السَّمَاةِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَمْيِمَا نَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُخْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُخْرِقِ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُلْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤَلِقُلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُؤَلِمُ اللْمُؤَلِمُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُو

[مَثَلُ الْحَيَاةِ اللَّانْيَا]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَاَضْرِبُ لَهُمُ ﴾ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ ﴿ مَّشَلَ الْحَيَّوَةِ اللَّنْيَا﴾ فِي زَوَالِهَا وَفَنَائِهَا وَانْقِضَائِهَا ﴿ كُمْآهِ اَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ أَيْ مَا فِيهَا مِنَ الْحَبِّ، فَشَبَّ وَحَسُنَ، وَعَلاهُ الزَّهُرُ وَالنَّوْرُ وَالنَّصْرَةُ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ ﴿ فَأَصَبَحَ هَشِيمًا ﴾ يَاسِتا ﴿ فَذَرُوهُ الرِيَئَ ۗ ﴾ أَيْ تُفَرِّقُهُ وَتَطْرَحُهُ وَالْمَارَحُهُ الرِيَئَ ۗ ﴾ أَيْ تُفَرِّقُهُ وَتَطْرَحُهُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۱۷/۱۱ ومسلم: ۲۰۷٦/۶ (۲) الطبري: ۲۰۷۱/۸ (۲) الطبري: ۲۰/۱۸ (٤) الطبري: ۲۷/۱۸

ذَاتَ الْيَهِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا مَا وَيُهِرًا مَا يَضْرِبُ اللهُ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِهِذَا الْمَثَلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى يَضْرِبُ اللهُ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِهِذَا الْمَثَلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ يُونُسَ: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا كُمَةٍ أَنزَلَنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَعْمَ ﴿ . . . فِي سُورَةِ يُونُسَ: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْرَضِ ثُمَّ يَخْرِجُ بِهِ وَزَعًا تُخْلِفًا الْآيَةِ [يونس: ٢٤]، وقَالَ فِي الزُّمْرِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنَّ اللهَ أَزْلُ مِنَ اللَّهُ مَا يَخْرِجُ بِهِ وَرَعًا تُخْلِفًا النَّمَ وَلَكُمُ وَاللَّهُ مِن سُورَةِ الْحَدِيدِ: السَّمَاءِ مَا أَنْهَا اللَّكُمَةِ اللهُ الْمَا لَكُمُ وَيَعَلَّ وَقَالَ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ: ﴿ اللَّمُنَالُ مَا الْمُعَلِمُ وَلَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُولُ وَلَا لَكُمُولُ وَالْأَوْلُكِ كُمُنَالُ عَيْثٍ أَجْبَ الْكُفَارَ نَبَالُمُ ﴿ . . . . الْآتِكُمُ وَلَكُولُ وَلِينَةٌ وَيَعَلَى اللّمُولِ وَالْأَوْلُكِ كُمُنَالُ عَيْثٍ أَجْبَ الطَّحِيحِ: اللَّمُنَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ الْمُعْرِالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْفَالُ اللْمُولُولُ وَاللَّهُ اللْمُ اللللللللْفَالَ اللْمُ اللَّهُ الللللْفَالِ اللللللْفُولُ اللللللللللْفَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْفَالِ اللللللْفَالَ الللللللللللْفَالَ الللللْفَالِيلِ الللللْفَالِ الللللْفَالِ اللْمُنْفِقُ الْمُؤْلُ اللللللْفَالَ اللللللللللللللْفَولُولُ اللللْفَالِ اللللللْفَالِ اللْفَالِ اللللْفَالِ اللللللْفَالِ الْمُنْفِي الْمُعَلِّ الللللللْفَالِ الللللْفَالِ الللللللللللللللْفَالِ الللللللْفَلَالِ الْمُعْلِ اللللللْفَالَ اللْفَالِلْفَالِمُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللللللْفُولُ اللْف

[عِبَادَةُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ]
وَقَوْلُهُ: ﴿ الْلَمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ كَفَوْلِهِ: ﴿ وُيِّنَ اللَّهَاسِ حُبُ الشَّهَوَتِ مِنَ اللَّيَةَ [آل عمران: ١٤] وَقَالَ المُقَنَظَرَةِ مِنَ الذَّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَقَالَ اللّهَ اللهُ فَرَقَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالتَّقَرُّعُ لِعِبَادَتِهِ، عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥] أي الإقبال عَلَيْهِ وَالتَّقَرُّعُ لِعِبَادَتِهِ، عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥] أي الإقبال عَلَيْهِ وَالتَّقَرُّعُ لِعِبَادَتِهِ، خَيْرٌ لَكُمْ مِنِ اشْتِغَالِكُمْ بِهِمْ، وَالْجَمْعِ لَهُمْ، وَالشَّفَقَةِ خَيْرٌ عِندَ وَلِكَ فَوْلِا وَخَيْرُ عَندُ وَلِكَ فَوْلاً وَخَيْرُ أَمَلا ﴾ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الْصَلَحْتُ ﴾ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ (٢٠). السَّلَفِ: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الْصَلَحْتُ ﴾ اَلصَّلُوَاتُ الْخَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الْمَهُ، وَالْمَحْمُدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ (٣). وَهَكَذَا سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ عَنْ ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ مَا هِيَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَفَّانَ عَنْ ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ مَا هِيَ؟ فَقَالَ: هِيَ لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، رَوَاهُ الْإِمَامُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوتً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَولَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالَّذِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿بَخِ بَخِ لِخَمْسِ مَا أَثْقَلُهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالدُهُ - وَقَالَ: - بَخ بَخ بَخ لِخَمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللهَ مُسْتَيْقِنَا بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةُ: يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْجَنَّةُ: يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْجَنَّةِ عَالِمُ بَعْدَ الْمَوْتِ،

799 ٢ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آُوَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُٱلِجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَأَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ١١ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بُلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا (١٠) وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلَنَنَا مَالِ هَٰذَاٱلْكِتَبَ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَاكِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَأَ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ ٱسْجُدُواْ ؚڵؚٳۜۮۄؘ؋ڛؘۘڿڎۘۅٞٳ۫ٳڷۜٳؚؠ۫ڸؠڛۘػٳڹؘۄڹٵؙڵڿؚڹۣۨڣڡۜڡؘڡؘٵ۫ٲؘم۫ڔؚۯۑۣڡ۪ڐۣ أَفَنَتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ وَهُمِّ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لَمُضِلِّينَ عَضُدًا (أَنَّ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَوْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْيِقًا ﴿ وَإِذَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ١

وَبِالْحِسَابِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۰۹۸ (۲) الطبري: ۳۲/۱۸ (۳) الطبري: ۳۳/۱۸ (۳) الطبري: ۳۳/۱۸ (۳) الطبري: ۳۳/۱۸ (۲) أحمد: ۲۳۷/۶ (۲) الطبري: ۳۰/۱۸ العوفي مع عائلته ضعفاء (۸) الطبري: ۳۰/۱۸

﴿ وَيَوْمَ نُسَيْرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدُالِ وَعُرْشُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدُالِ وَعُرْشُونَا كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوْلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلْلُ عَنْدَا اللّهِ عَلَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا الْحَكِتُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبَيْرُ الْمُجْرِمِينَ صَغِيرَةً وَلَا كَبَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

### رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ اللَّاعَةِ ] [أَهَمُّ أَهْوَالِ السَّاعَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ

الْأُمُورِ الْعِظَامِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى َ: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا﴾ [الطور: ١٠،٩] أَىْ تَذْهَبُ مِنْ أَمَاكِنِهَا وَتَزُولُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَرَى ٱلِجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ﴾ [النمل: ٨٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَــَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥] وَقَالَ: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۞ لَّا تَرَيْ فِنهَا عِوَجًا وَلَاّ أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧] يَذْكُرُ تَعَالَى أَنَّهُ تَذْهَبُ الْجِبَالُ، وَتَتَساوَى الْمِهَادُ، وَتَبْقَى الْأَرْضُ ﴿فَاعَا صَفْصَفًا﴾ أَيْ سَطْحًا مُسْتَويًا لَا عِوَجَ فِيهِ وَلَا أَمْتًا، أَيْ لَا وَادِيَ وَلَا جَبَلَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ أَيْ بَادِيَةً ظَاهِرَةً لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ، وَلَا مَكَانٌ يُوَارِي أَحَدًا، بَلِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ ضَاحُونَ لِرَبِّهِمْ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَّةٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ لَا حَجَرُ فِيهَا وَلَا غَيَابَةً (١). قَالَ قَتَادَةُ: لَا بِنَاءَ وَلَا شَجَرَ (٢). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَحَشَرْنِهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ أَيْ وَجَمَعْنَاهُمْ. الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ وَالْآخِرينَ، فَلَمْ نَتْرُكْ مِنْهُمْ أَحَدًا لَا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا، كَمَا قَالَ: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَكُمْ جُمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ﴾ [الواقعة: ٥٠،٤٩] وَقَالَ: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ خَمْوُعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ بَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣] وَقَوْلُهُ: ﴿وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِق يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَي اللهِ صَفًّا وَاحِدًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّبِيحُ وَٱلْمَالَيِّكَةُ صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: ٣٨] وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ صُفُوفًا صُفُوفًا، كَمَا قَالَ: ﴿وَجَآةُ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢] وَقَوْلُهُ: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً﴾ هَذَا تَقْرِيعٌ لِلْمُنْكِرِينَ لِلْمَعَادِ، وَتَوْبِيخٌ لَهُمْ عَلَى رُؤُوسٍ الْأَشْهَادِ، وَلِهَذًا قَالَ تَعَالَى مُخَاطِبًا لَهُمْ: ﴿بَلَ زَعَمْتُمْ أَلَّنَ نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ أَيْ مَا كَانَ ظَنُّكُمْ أَنَّ هَذَا وَاقِعٌ بِكُمْ، وَلَا

أَنَّ هَذَا كَائِنٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَوُضِعَ آلْكِنْكُ ﴾ أَيْ كِتَابُ الْأَعْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْمَجْلِيلُ وَالْمَقِيرُ، وَالْصَغِيرُ وَالْكَبِيرُ ﴿ فَنَرَى الْلَمَجْرِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ أَيْ مِنْ أَعْمَالِهِمُ السَّيِّئَةِ وَأَفْعَالِهِمُ السَّيِّئَةِ وَوَيْلَنَا ﴾ أَيْ يَا حَسْرَتَنَا وَوَيْلَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِي أَعْمَارِنَا ﴿ مَالِ هَلَنَا الْسَحِيْدِ لَا يُعْلِيرُ وَيُلْنَا ﴾ أَيْ لَا يَتْرُكُ ذَنْبًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا وَلَا عَمِلًا وَلَا عَمَلًا أَنْ ضَغُرَ ﴿ إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ أَيْ لَا يَتْرُكُ ذَنْبًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا وَلَا عَمَلًا وَإِنْ صَغُرَ ﴿ إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ أَيْ ضَغَرًا وَلَا عَمَلًا وَإِنْ صَغُرَ ﴿ إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ أَيْ ضَبَطَهَا وَحَفِظَهَا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴾ أَيْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتُومُ تَجِدُ حُكُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَبَوَّا الْإِسَنُ مُحْمَدِرًا ﴾ الْآيَة [آل عمران: ٣٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَبَوَّا الْإِسَنُ اللَّمَ مِنْ الْمَاهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ أَنُكُ اللَّهُ قَالَ: ﴿ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ لَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ﴿ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرٍ لَوَاءٌ لَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرٍ عَدْرَةٍ وَ فَلَانٍ بْنِ فُلَانٍ " نَ فُلَانٍ " نَا اللَّهُ عَلْدَ اسْتِهِ بِقَدْرٍ عَدْرَةٍ ، يُقَالُ: هَذِهِ عَدْرَةٍ فَلَانٍ بْنِ فُلَانٍ " نَا اللَّهُ مِنْ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُؤْنَا الْمِنَاهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْنِ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمِؤْ

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا هِنْ فَيَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي أَعْمَالِهِمْ جَمِيعًا، وَلا يَظْلِمُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَغْفِرُ وَيَرْحَمُ، وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وَيَمْلَأُ النَّارَ مِنَ الْكُفَّارِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي، ثُمَّ يُنْجِي أَصْحَابَ الْمَعَاصِي وَيُخَلِّدُ فِيهَا الْكَافِرِينَ، وَهُو يُنْجِي أَصْحَابَ الْمُعَاصِي وَيُخَلِّدُ فِيهَا الْكَافِرِينَ، وَهُو الْحَاكِمُ الَّذِي لاَ يَجُورُ وَلا يَظْلِمُ مَالَا تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجُورُ وَلا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَقَّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَلِمِهُما ﴾ الآيَة لا يَظِلمُ مِنْقَالَ ذَرَقَّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَلِمِهُما ﴾ الآيَة لاَ يَظِلمُ مِنْقَالَ ذَرَقِّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَلَمِهُما ﴾ الآيَة وَالنَّابَ وَقَالَ ﴿ وَنَشَعُ الْمَوْنِينَ الْقِسْطَ لِوَمِ الْقِيكَمَةِ فَلَا لَلْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ فَلَا اللهِ اللهِ يَقُولُ : بَلَغَنِي وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ : بَلَغَنِي وَاللّهُ اللهِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ : بَلَغَنِي وَلَا يَكُ مَلَكَ عَنْ النَّهِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ : بَلَغَنِي وَلَا عَنْ اللهِ بْنُ أَنْسٍ، فَقُلْتُ لِلْبَوّابِ: قُلْ لَهُ: جَايِرُ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَنْسٍ، فَقُلْتُ لِلْبَوّابِ: قُلْ لَهُ: جَايِرٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ : ابْنُ عَبْدِاللهِ؟ قُلْتُ نَعَمْ، فَخَرَجَ يَطَأَلُ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ : ابْنُ عَبْدِاللهِ؟ قُلْتُ نَعَمْ، فَخَرَجَ يَطَأْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳٦/۱۸ (۲) الطبري: ۳٦/۱۸ (۳) أحمد: ۳/ ۱۳۲۱ (۱) فتح الباري: ۲۱/۱۳۵ ومسلم: ۱۳۲۱/۳۳

ثَوْبَهُ فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ

سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقِصَاصِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَحْشُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ: الْعِبَادَ - عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا» قُلْتُ: وَمَا بُهْمًا؟ قَالَ: قَالَ: الْعِبَادَ - عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا» قُلْتُ: وَمَا بُهُمَّا بُهُمًا قَالَ: يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا اللَّيَّانُ، لَا يَشْغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارِ، وَلَهُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارِ، وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارِ مَقَ عَنَى أَقِصَّهُ مَنْ قَرْبُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَقِّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَقِّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْهُ، وَلَا يَشْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَقِّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْهُ، وَلَا يَشْبَغِي لِأَحْدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَقِّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ » قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللهَ عَزَّ مِنْهُ وَلِلْ يَشْبَعُنَاتِ هُولَا يَلْهُ عَزَادً عُرُلًا بُهُمَّا؟ قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ» (١٠).

وَعَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُنْ مُعْبَةً عَنِ اللهِ عَلْمُ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقْتَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْجَمَّاءَ لَتُقْتَصُ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ.

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ آسُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَاۤ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِيْنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَخِدُونَهُ وَدُرِّيَتَكُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ نَكُمْ عَدُوُّ بِنِشَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَا الْمَالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَا الْمَالِمِينَ بَدُلًا ﴿ فَا الْمَالِمِينَ بَدُلًا ﴿ فَا اللَّهِ الْمُلْكِمِينَ بَدُلًا ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِمِينَ بَدُلًا ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللللللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّا اللللللللللللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الل

[قِصَّةُ آدَمَ وَإِبْلِيسَ]

يَقُولُ تَعَالَى مُنَبِّهَا بَنِي آدَمَ عَلَى عَدَوَاةِ إِبْلِيسَ لَهُمْ وَكَالَفَ خَالِقَهُ وَمَوْلُاهُ، وَهُو آلَذِي أَنْشَأَهُ وَابْتَدَاهُ، وَبِأَلْطَافِهِ رَزَقَهُ وَغَذَّاهُ، وَمَوْلَاهُ، وَهُو الَّذِي أَنْشَأَهُ وَابْتَدَاهُ، وَبِأَلْطَافِهِ رَزَقَهُ وَغَذَّاهُ، وَمَوْلَاهُ، فَقَالَ تَعَالَى: هُمَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ وَالَى إِبْلِيسَ وَعَادَى الله، فَقَالَ تَعَالَى: هُولِدُ قُلْنَا لِلْمَلَيْكُمَ أَيْ لِجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ كَمَا تَقَدَّمُ تَقْرِيرُهُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ اَسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ أَيْ سُجُودَ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيم وَتَعْظِيم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِي وَتَكْرِيم وَتَعْظِيم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِي وَتَكْرِيم وَتَعْظِيم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِي وَتَكْرِيم وَتَعْظِيم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِي وَتَكْرِيم وَتَعْظِيم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ قَالُ رَبُكَ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِي وَتَكْرِيم وَتَعْظِيم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللّهُ خُلِقَ مِنْ مُورِهِ وَتَعْظِيم، كَمَا قَالُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُكُ خُلِقَ مِنْ مَارِج وَلَيْكُ أَلَهُ مُنْ لُورٍ، وَخُلِقَ إِبْلِيسَ كَانَ مُ الله عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ الله عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مِنْ مُارِحٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمًا وُصِفَ لَكُمْ "ثَا. فَعَنْ الطَّبُعُ عِنْدَ الْوَلَمْ وَعَاءٍ بِمَا فِيهِ، وَخَانَهُ الطَّبُعُ عِنْدَ الْمَالَامُ عَنْ مَارِح مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمًا وُصِفَ لَكُمْ "ثَالًى وَعَاءً بِمَا فِيهِ، وَخَانَهُ الطَبْعُ عِنْدَ الْمَالِحَاجَةِ نَصَاحِ وَعَاءً بِمَا فِيهِ، وَخَانَهُ الطَّبُعُ عِنْدَ الْمَالَعُونَ الْمَالِعُ عَلَى اللْمُلَائِكُهُ وَالْمُ الْمُؤْمَالُولُولِ اللْمُلَائِكَةُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلَائِكُمُ الْمُلَائِكُهُ اللْمُلَائِكُمُ الْمُلِعِلَى اللّهُ الْمُلَائِكُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلَائِكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلِولِ الللّهُ اللْمُلَائِكُهُ اللْمُلَائِكُمُ اللّهُ ا

الْحَاجَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ تَوَسَّمَ بِأَفْعَالِ الْمَلَائِكَةِ وَتَشْبَهُ بِهِمْ وَتَعَبَّدُ وَتَضَلَّهُ وَعَمَى بِالْمُخَالَفَةِ، وَنَبَّهَ تَعَالَى هَهُنَا عَلَى أَنَّهُ ﴿ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ أَيْ عَلَى بِالْمُخَالَفَةِ، وَنَبَّهَ تَعَالَى هَهُنَا عَلَى أَنَّهُ ﴿ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ أَيْ عَلَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ ٱلْجِنِ ﴾ أَيْ عَلَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ نَارٍ ، كَمَا قَالَ : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٧٦] قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : مَا كَانَ إِبْلِيسُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، وَإِنَّهُ لَأَصْلُ الْجِنِّ، كَمَا أَنَّ وَمِنْ الْمَلَامُ أَصْلُ الْبَشَرِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ (٤).

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَفَسَنَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ ﴿ فَا فَخَرَجَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، فَإِنَّ الْفِسْقَ هُوَ الْخُرُوجُ، يُقَالُ: فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ مِنْ أَكْمَامِهَا، وَفَسَقَتِ الْفَأْرَةُ مِنْ جُحْرِهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ لِلْعَيْثِ وَالْفَسَادِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُقْرِعًا وَمُوبِّخًا لِمَنِ اتَّبَعَهُ وَأَطَاعَهُ: ﴿ أَفَنَتَخُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِيكَا مَ مِن دُونِهُ . . . الْآيَة ، وَأَطَاعَهُ: ﴿ أَفَنَتَخُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلِيكَا مَ مِن دُونِهُ . . . الْآيَة ، أَيْ بَدَلًا عَتِي ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ بِنِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴾ وَهَذَا أَيْ الْمُقَامُ كَقُولِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا وَمَصِيرِ كُلُّ مِن الْمُقَامُ كَقُولُهِ بَعْدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ فِي سُورَةٍ لِسَ : ﴿ وَالْمَثَوْلُ اللَّهِ مَا الْمُقَامُ كَلُولُوا لَهُ اللَّهُ مَنْ السَّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ فِي سُورَةٍ لِسَ : ﴿ وَالْمَنْوَا اللَّهُ مَا الْمُهَامُ كَلُولُوا تَعْقِلُونَ ﴾ [بسَ: ٥٩- الْقَيَامَةِ مَكُولُوا تَعْقِلُونَ ﴾ [بسَ: ٥٩- اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِقِيلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ إِلَى الْمُعَلِمُ مَنْهُ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ أَفَلَمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

# أَنْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمْوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَشْدًا (إِنَّ)

[اَلِهَةُ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَشْهَدُوا خَلْقَ شَيْءٍ حَتَّى أَنْفُسَهُمْ]
يَقُولُ تَعَالَى: هُؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذْتُمُوهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي عَبِيدٌ أَمْنَالُكُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا، وَلَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ عَبِيدٌ أَمْنَالُكُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا، وَلَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَا كَانُوا إِذْ ذَاكَ مَوْجُودِينَ، يَقُولُ تَعَالَى: أَنَا الْمُسْتَقِلُ بِخَلْقِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَمُدَبُرُهَا وَمُقَدِّرُهَا وَلَا مُشِيرٌ، وَلَا نَظِيرٌ وَلَا مُشِيرٌ، وَلَا نَظِيرٌ وَلَا مُشَيرٌ، وَلَا فِي اللَّهُ مِنْ ظَهِيرٍ فَى اللَّهُ مِنْ طَهِيرِ فَى وَلَا نَقَعُ الشَّفَعَةُ الشَّفَعَةُ الشَّفَعَةُ السَّفَعَةُ السَّفَعَةُ السَّفَعَةُ السَّفَعَةُ السَّفَعَةُ السَّفَعَةُ السَّفَعَةُ اللَّهُ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ قَالَ مَالِكٌ: أَعْوَانًا.

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَدْ يَسْتَجِيبُواْ

لَمُمَّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقَالِ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۳/ ۶۹ (۲) زوائد المسند ۱/۱۱ (۳) مسلم: ٤/ ۲۹ (۶) الطبري: ۸/ ۵۰۳

ليوكة التكفف وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِنكُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ ٳۮ۫ۻٙٳٙ؞ۿؗؠؙٲڵۿۮؽۅؘؽڛ۫ؾۼٝڣؚۯۅٲۯڹۜۿؠٝٳڵۜٲٲؽڗٲؙڹۣؠؙؗؠ۫ۺؙ؊۫ؾؙ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ هَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْهُزُوَا (أَنَّ وَمَنْ ٱڟ۫ڶڎؙڡٟڝۜٙڹڎؙؙػؚۜڔۜۑؚٵؽٮؾؚڔٙۑؚڡؚٵؘڠۯۻٛۼؠ۬ٵۏۺؘۣؽڡٲڨؘڐؘڡۛؾۘؽڵٲٛۨ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنَ يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اَذَائِمٍ مَ وَقُرَّأً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓ أَإِذًا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابَّ بَل لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ء مَوْبِلًا ١٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ﴿ وَإِذْ قَالَــمُوسَىٰ لِفَتَسْهُ لَآ أَبْرَحُ حَقََّتَ أَبْلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا ١ فَلَمَّا بَلَعَا مَعْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ,فِٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

عَنْهَا، وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلًّ وَكَانَ الْفَرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلًّ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ الْإِنْسَانُ أَكْثَالِ فِي الْقُرْآنِ]
[تَصْريفُ الْأَمْثَالِ فِي الْقُرْآنِ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَلَقَدْ بَيِّنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا اَلْقُرْآنِ وَوَضَّحْنَا لَهُمُ الْأُمُورَ وَفَصَّلْنَاهَا كَيْلَا يَضِلُّوا عَنِ الْحَقِّ وَيَخْرُجُوا عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى، وَمع هَذَا الْبَيَانِ وَهَذَا الْفُرْقَانِ، اَلْإِنْسَانُ كَثِيرُ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ الْمُعَارَضَةِ لِلْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، إِلَّا مَنْ هَدَى اللهُ وَبَصَّرَهُ لِطَرِيقِ النَّجَاةِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ هَدَى اللهُ وَبَصَّرَهُ لِطَرِيقِ النَّجَاةِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَرِيقَةُ وَقَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولَ اللهِ الل

مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا (١٥)

[عَجْزُ الشَّرَكَاءِ عَنِ الْجَوَابِ وَحُضُورُ الْمُجْرِمِينَ النَّارَ]
يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَمَّا يُخَاطِبُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى رُوُّوسِ الْأَشْهَادِ تَقْرِيعًا لَهُمْ وَتَوْبِيخًا: ﴿ نَادُواْ الْقِيَامَةِ عَلَى رُوُّوسِ الْأَشْهَادِ تَقْرِيعًا لَهُمْ وَتَوْبِيخًا: ﴿ نَادُواْ اللَّنْيَا الْدُعُوهُمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ جِتَمُمُونَ فُرُدَى كُمَا عَالَى مَعَكُمْ الْمُؤرِكُمُ مَّ وَلَاهُ ظَهُورِكُمُ مَّ وَلَكُمُ مَلَكُواْ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَلَكُمْ مُلَكُواْ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَلَكُمْ مَلَكُواْ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَلَكُمُ مَلَكُواْ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَلَكُمْ مَلَكُواْ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَلَكُمْ مَلَكُواْ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَلَكُمْ مَلَكُواْ لَقَد تَقَطَعَ بَيْنَكُمُ وَلَكُمْ مَلَكُواْ لَقَد مَعْتَعِيبُوا لَمُمْ كَمَا قَالَ: ﴿ وَقِيلُ ادْعُولُ مَنَ يَتَعِيبُوا لَمُمْ كَمَا قَالَ: ﴿ وَقِيلَ ادْعُولُ مُرَكُوا لَمُ كَمَا قَالَ : ﴿ وَقِيلَ ادْعُولُ مُرَكِنَا مِنَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مُعْلَعُ مَلِكُمُ اللّهُ مَنْ يَسْتَعِيبُوا لَهُمْ فَي مَلَى اللّهُ وَلَيْ الْمُعْ مَنَ لَا يَسَتَعِيبُ لَهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُولُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِكُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْلِكًا اللّهُ مُعْلِكًا اللّهُ مَا اللّهُ مُؤْلِكًا اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَعُهُ اللّهُ مُعْلِكًا اللّهُ مُؤْلِكُ اللّهُ الْمُعْلِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَالْمَعْنَى: أَنَّ الله تَعَالَى بَيْنَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِهَوُلاَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا وُصُولَ لَهُمْ إِلَى آلِهَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَزْعُمُونَ فِي الْأَخِرِ ، بَلْ بَيْنَهُمَ مَهْلِكُ وَهُولٌ لِأَحْدِ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْآخِرِ ، بَلْ بَيْنَهُمَا مَهْلِكُ وَهُولٌ وَهُولٌ عَظِيمٌ وَأَهْرٌ كَبِيرٌ . وَأَمَّا إِنْ جُعِلَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ ﴿يَنَبُمُ ﴾ عَظِيمٌ وَأَهْرٌ كَبِيرٌ . وَأَمَّا إِنْ جُعِلَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ ﴿يَنَبُمُ ﴾ عَائِدًا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ كَمَا قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو: إِنَّهُ يُقُولُ بَيْنَ أَهْلِ الْهُدَى وَالضَّلالَةِ بِهِ (٢ . فَهُو كَقَوْلِهِ إِنَّهُ يَقُولُ بَيْنَ أَهْلِ الْهُدَى وَالضَّلالَةِ بِهِ (٢ . فَهُو كَقَوْلِهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِ لِي يَنْفَوْقُوبِ [الروم: ١٤] وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ مَتُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِ لِي اللهِ وَالْمَانِكُمُ اللهِ وَقَالَ تَعَالَى: وَمُهُمْ مَجَمِيعًا مُمْ نَقُولُ لِلِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ الْتُكُولُ وَمُنَلَ عَنْهُم مَا الْمُؤْمُ وَلِهِ ﴿وَمَنَلَ عَنْهُم مَا كَانُهُمُ اللّهُ وَمُولًا لِلّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ الْتُعَلِي وَمُمْرَاكُ وَكُولُهِ وَمَنَلَ عَنْهُم مَا كَانُكُمْ الْمُولُ لِللّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ الْمُولُ وَمُولُولُولِهُ وَمَنَلَ عَنْهُم مَا كَانُولُ وَمُنَالًا عَنْهُم مَا كَانُولُ وَمُنَالًا عَنْهُم مَا كَانُولُ وَلَا الْمُؤْمُونَ فَي اللّهُ الْكُولُ مَنْهُم مَا كَانُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُم مَا كَانُولُ مَنْهُم مَا كَانُولُ الْمَالَولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَدَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواْ أَنَهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنَهَا مَصْوِفًا ﴾ أَيْ أَنَهُمْ لَمَّا عَايَنُوا جَهَنَّمَ حِينَ جِيءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَام، مَعَ كُلِّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ﴾ تَحَقَّقُوا لَا مَحَالَةَ أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ تَعْجِيلِ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ لَهُمْ، فَإِنَّ تَوَقَّعُ الْعَذَابِ وَالْحَرْفِ لَهُمْ، فَإِنَّ تَوَقَّعُ الْعَذَابِ وَالْحَرْفِ لَهُمْ، فَإِنَّ تَوَقَّعُ الْعَذَابِ وَالْحَرْفِ لَهُمْ طَرِيقٌ يَعْدِلُ بِهِمْ ﴿ وَلَهُ اللّهِ مُ طَرِيقٌ يَعْدِلُ بِهِمْ ﴿ وَلَمْ اللّهِ مُ طَرِيقٌ يَعْدِلُ بِهِمْ

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ٤٦/١٨ ضعيف لانقطاعه (٢) الطبرى: ٤٦/١٨

جَدَلًا﴾ (١) أُخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢). ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَصْرِيحُ الْأَمْرِ

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ الْهَدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيمُمْ سُنَّهُ ٱلأَوْلِينَ أَوْ يَأْنِيمُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلَاكِي وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبْشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُحَدِلُ الذِّينَ كَمْنُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْرِينَ وَمُنَا أَنْذِرُواْ هُزُوَاكِ، لَيْنَ وَمُا أُنذِرُواْ هُزُوَاكِ،

[بَيَانُ تَمَرُّدِ الْكُفَّارِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَمَرُّدِ الْكَفَرَةِ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ وَحَدِيثِهِ، وَتَكْذِيبِهِمْ بِالْحَقِّ الْبَيِّنِ الظَّاهِرِ مَعَ مَا يُشَاهِدُونَ مِنَ الْآيَاتِ وَلَدَّلَالَاتِ الْوَاضِحَاتِ، وَأَنَّهُ مَا مَنَعَهُمْ مِنَ اتَّبَاعِ ذَلِكَ إِلَّا فَلَلَمُهُمْ أَنْ يُشَاهِدُوا الْعَذَابَ الَّذِي وُعِدُوا بِهِ عِيَانًا، كَمَا قَالَ أُولَئِكَ لِنَبِيهِمْ: ﴿ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴾ [الشعرة: ٢٩] وَقَالَتُ الصَّندِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] وقَالَتْ اللّهِ إِن حَكْنتَ مِن الصَّندِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] وقَالَتْ قُرْيشٌ : ﴿ اللّهَهُمَ إِن كَانَ هَذَا هُو الْمَنْ الْهُو الْمَعْقُ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا مِمْدَابِ الْبِعِيمُ [الانفال: ﴿ وَقَالُوا يَكُونُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ ذَلِكَ مَا الصَحر: ١٧] إلَى عَلَيْ وَلَاكُ مِنَ الْآلِكُ مِنَ الْآلَاتِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ مَن الصَحر: ١٧] إلَى عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْعَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مَا اللّهُ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مَن الْآلَاتِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا أَلْكُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مَن الْآلَاتِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ .

أُمُّمَ قَالَ: ﴿إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ مِنْ غِشْيَانِهِمْ بِالْعَذَابِ وَأَخْدِهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ ﴿أَوْ يَأْلِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلا ﴾ أَيْ يَالَّهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلا ﴾ أَيْ يَرُوْنَهُ عِيَانًا مُوَاجَهَةً وَمُقَابَلَةً ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ أَيْ قَبْلَ الْعَذَابِ مُبَشِّرِينَ مَنْ صَدَّقَهُمْ وَخَالَفَهُمْ ، ثُمَّ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِمَنْ كَذَّبُهُمْ وَخَالَفَهُمْ ، ثُمَّ الْخَيْرِينَ لِمَنْ كَذَّبُهُمْ وَخَالَفَهُمْ ، ثُمَّ الْخَيْرِينَ لِمَنْ كَذَّبُهُمْ وَخَالَفَهُمْ ، ثُمَّ الْخَيْرِينَ لِمَنْ كَذَّبُهُمْ وَخَالَفَهُمْ ، ثُمَّ اللّهِ اللّهُ عَلَى لِيُدْحِمُوا بِهِ الْحَقَّ الّذِي جَاءَتُهُمْ بِهِ الرّسُلُ ، لَكُنَّ اللّهُ عَلَى لِيكُولُولُ هُولُولُ ﴾ أَيْ لِيُضْعِفُوا بِهِ الْحَقَّ الّذِي جَاءَتُهُمْ بِهِ الرّسُلُ ، وَلَيْسَ وَلَوْلُولُ الْعَذَابِ ﴿هُمُولًا ﴾ أَيْ لِيتُحَرِيقِ الْمُعَلِيلِ لِيكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَمَوارِقَ الْعَادَاتِ الّتِي بَعَثَ أَيْ اللّهُ مُنْ وَمَوارِقَ الْعَادَاتِ الّتِي بَعَثَ أَيْ عَلَالًا الرّسُلُ وَمَا أَنْذَرُوهُمْ وَخَوَّفُوهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴿هُمُولًا ﴾ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْعَذَابِ ﴿ هُمُولًا ﴾ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْعَذَابِ ﴿ هُمُولًا ﴾ اللّهُ مِنْ الْعَذَابِ ﴿ هُمُرُولًا ﴾ وَمُو أَشَدُ اللّهُ اللّهُ

اي سجروا مِنهم فِي دلِك، وهو اسد التُكْدِيبِ.

﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن ذُكِرَ عِابَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسِىَ مَا قَدَّمَتَ يَلَأَهُ 
إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اَذَائِمْ وَقُرُّ وَإِن 
نَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذَا أَبْدَاكِ وَرَبُكَ الْفَقُورُ دُو 
الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَمُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُم 
الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَمُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُم 
مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِكُونِ وَيَلْكَ الْقُمُرَتُ أَهْلَكُنَاهُمْ 
مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِكُونِ وَيَلْكَ الْقُمُرَتِ أَهْلَكُنَاهُمْ 
لَمَا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَاهُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا اللّهِ اللّهُ الْمُؤَا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدَالِكُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

الإزالة فَلَمَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَتَلْهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا ﴿ فَالَأَرَءَ يَتَ إِذْ أَوَيُنَاۤ إِلَى ٱلصَّخَوَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنْسَلِيٰهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا ﴿ فَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَعْ فَأَرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَا فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَكَنَ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلَ مَالَة تَحِطْ بِهِ عَنْبُرا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرَا ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنِٱتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنشَىْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانطَلَقَاحَقَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقَنُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَأَلَا ثُوَّاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَقَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَـٰلَهُۥ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِعَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَتُكُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

[أَظْلَمُ النَّاسِ مَنْ أَعْرَضَ بَعْدَ التَّذْكِيرِ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَأَيُّ عِبَادِ اللهِ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكُرَ بِآيَاتِ اللهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يُصْغ لَهَا وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يُصْغ لَهَا وَلَا أَلْفَى إِلَيْهَا بَالًا، ﴿ وَشِيَى مَا فَذَّمَتْ يَكَافُ ﴾ أَيْ مِنَ الْأَعْمَالِ وَلَا أَلْفَى إِلَيْهَا بَالًا، ﴿ وَشِيَى مَا فَذَّمَتْ يَكَافُ ﴾ أَيْ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ وَالْأَفْعَالِ الْقَبِيحَةِ ﴿ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى فَلُوبِهِمْ ﴾ أَيْ قُلُوبِ فَوْلَا عَلَى فَلُوبِهِمْ ﴾ أَيْ قُلُوبِ فَوْلَا عَلَى فَلُوبِهِمْ ﴾ أَيْ لِنَلَّا عَلَى فَلُوبِهِمْ أَيْ يَفْقَهُوهُ ﴾ أَيْ لِنَلَّا يَنْهَمُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْبَيَانَ ﴿ وَفِي عَنَاوَةً ﴿ لَنَ يَفْقَهُوهُ ﴾ أَيْ صَمَمًا يَفْهَمُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْبَيَانَ ﴿ وَفِي عَالَىٰهِمْ وَقُرَآ ﴾ أَيْ صَمَمًا مَعْنَويًا عَنِ الرَّشَادِ ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى اللّهُ لَكَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا إِنَا اللّهُ لَكَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا إِلَى اللّهُ لَكَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا إِلَى اللّهُ لَكَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا اللّهُ اللّهُ لَكُىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا اللّهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَنْ عَنِ الرَّشَادِ ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى اللّهُ لَكَىٰ فَلَن يَهْمُوا هَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَوْلُهُ: ﴿وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ أَيْ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ غَفُورٌ ذُوْ رَحْمَةِ وَاسِعَةٍ ﴿لَوَ بُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُمُ الْعَذَابَ ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَنَى ظَهْرِهِمَا مِن دَاجَةٍ ﴾ [فاطر: ٤٥] وقَالَ: ﴿وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ قَ إِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾

(۱) أحمد: ١/ ١١٢ (٢) فتح الباري: ٣/ ١٣ ومسلم: ١/ ٥٣٨

[الرعد: ١٣] وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ شَتَى، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَخْلُمُ وَيَسْتُرُ وَيَغْفِرُ، وَرُبَّمَا هَدَى بَعْضَهُمْ مِنَ الْغَيِّ إِلَى الرَّشَادِ، وَمَنِ السَّمَرَّ مِنْهُمْ فَلَهُ يَوْمٌ يَشِيبُ فِيهِ الْوَلِيدُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿بَلَ لَهُمْ عَنْهُ مَوْمِكُ لَنَ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿بَلَ لَهُمْ عَنْهُ مَوْمِكُ لَنَ يَعِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْمِكُ أَيْ يُسْ لَهُمْ عَنْهُ مَحِيصٌ وَلَا يَعِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْمِكُ أَيْ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى الْفَرَى الْمُكْنَهُمْ لَمَّا طَامُوا اللهَ أَي الْأَمْمُ السَّالِفَةُ وَالْقُرُونُ الْخَالِيَةُ، أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَا طَامُولُ أَي الْهُمْ وَعِنَادِهِمْ ﴿ وَيَحَمُلُنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْمِكَ أَيْكُنَاهُمْ لَمَا لَمُ السَّالِفَةُ وَالْقُرُونُ الْخَالِيَةُ، أَهْلَكُنَاهُمْ السَّالِفَةُ وَالْقُرُونُ الْخَالِيَةُ، أَهْلَكُنَاهُمْ اللهُ مَعْلِومَةً وَوَقْتٍ مُعَيَّنِ، لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، بِسِبِ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَوَقْتٍ مُعَيَّنِ، لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، بَسِبِ كُفْرِهِمْ وَعَنَادِهِمْ أَشُرفَ رَسُولٍ وَأَعْظَمَ نَبِيّ، وَلَسَتُكُمْ مَا أَيْ وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيُهُمُ الشَّافِي وَنُذُونَ الْحَدُوا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَيْ وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْهُمْ الْمُشْرِكُونَ، إِحْذَرُوا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَعْظَمَ نَبِيّ، وَلَسْتُمْ أَنْ عَلَى الْمَعْمُ مَا عَلَيْنَا وَمِنْهُمْ، فَخَافُوا عَذَالِي وَنُذُرِي.

﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىلَهُ لَا آَبْرَحُ حَقَّ أَتَلُغُ مَجْمَعَ الْبَيْكِ الْجَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بِلَغَا جَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُرِيَهُمَا فَلَمَّا بِلَغَا جَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُرِيَهُمَا فَأَعَذَ سَيِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَيَا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَمَا هُ عَلَانَا فَعَمَا اللّهَ قَالَ أَرَيْتَ إِذَ أَوْنِنَا إِلَى السَّيْطُنُ أَنَ أَذَكُرُمُ السَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُورَ وَمَا أَنْسَلِينِهُ إِلّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَالشَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُورِ عَبَا ﴿ فَاللّهُ إِلّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَاللّهُ مَا كُنَا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا كُنَا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَحُمَةً مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّ

آوِصَّةُ مُوسٰى وَالْخَضِرِ] [قِصَّةُ مُوسٰى وَالْخَضِرِ]

سَبَبُ قَوْلِ مُوسَى لِفَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، هَذَا الْكَلَامَ: أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ عِبْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ مُوسَى، فَأَحَبَ الرَّحِيلَ إِلَيْهِ، وَقَالَ لِفَتَاهُ ذَلِكَ: ﴿ لَا آنَبُرَ ﴾ أَيْ لَا أَزَالُ سَائِرًا ﴿ حَقَّ لَاللّٰهُ مَجْمَعُ ٱلبّحْرَيْنِ ﴾ أَيْ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي فِيهِ مَجْمَعُ الْبُحْرَيْنِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ أَيْ وَلَوْ أَنِّي أَسِيرُ الْبِحْرَيْنِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ أَيْ وَلَوْ أَنِّي أَسِيرُ اللهِ لَمِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ الْمُقُبَّ فِي لُغَةِ قَيْسٍ سَنَةٌ (١٠). ثُمَّ الله عَرْبِ أَنَّ الْمُقُبَلُ فَيل اللهِ بَنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: الْمُقُبُ ثَمَانُونَ لَوْ مَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: الْمُقُبُ ثَمَانُونَ مَنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: الْمُقُبُ ثَمَانُونَ مَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: الْمُقُبُ ثَمَانُونَ سَنَةً (٢٠). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَبْعُونَ خَرِيفًا (١٠). وَقَالَ مَجَاهِدٌ: سَبْعُونَ خَرِيفًا (١٠). وَقَالَ عَلِيُ بْنُ اللّٰهُ وَلِكَ (١٠). وَقَالَ مَجَاهِدٌ: سَبْعُونَ خَرِيفًا أَوْ أَمْضِى مُقْبًا ﴾ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ مَجَاهِدٌ وَالْهُ وَلَا مَنْونَ خَرِيفًا أَنْ الْمُوسَى مُقَالًى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ الله

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَ بَيْنَهِ مَا نَبِيهَا خُوتَهُمَا ﴿ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَمَرَ بِحَمْلِ حُوتٍ مَمْلُوحٍ مَعَهُ، وَقِيلَ لَهُ: مَتْى فَقَدْتَ الْحُوتَ، فَهُوَ ثَمَّةً، فَسَّارَا حَتَّى بَلَغَا مَجْمَعَ

الْبُحْرَيْنِ، وَهُنَاكَ عَيْنٌ يُقَالَ لَهَا: «عَيْنُ الْحَيَاةِ»، فَنَامَا هُنَالِكَ، وَأَصَابَ الْحُوتُ مِنْ رَشَاشِ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَاضْطَرَبَ وَكَانَ فِي مِكْتَلِ مَعَ يُوْشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَطَفَرَ مِنْ الْمِكْتَلِ إِلَى الْبُحْرِ، فَاسْتَيْقُظَ يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَقَطَ الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، فَاسْتَيْقُظَ يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَقَطَ الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، فَاسْتَيْقُظَ يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَقَطَ الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، فَاسْتَيْقُظَ يَوسِيرُ فِي الْمَاءِ، وَالْمَاءُ لَهُ مِثْلُ الطَّاقِ لَا يَلْتَبُمُ بَعْدَهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَّخَذَ سَهِيلَهُ فِي الْمَاءِ وَالْمَاءُ لَهُ مِثْلُ السَّرَبِ فِي الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: اللَّيَّ مِنْ الْبَنُ عَبَّاسٍ: صَارَ أَثَرُهُ كَأَنَّهُ حَجَرٌ (١٠). وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَارَ أَثَرُهُ كَأَنَّهُ حَجَرٌ (١٠). وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ السَّولُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَ – وَمِنَ ذَكَرَ حَدِيثَ ذَلِكَ –: «مَّا انْجَابَ مَاءٌ مُنْذُ كَانُ النَّاسُ [غَيْرُهُ: ثَبَتَ] مَكَانُ الْحُوتِ الَّذِي فِيهِ، فَقَالَ: ﴿ وَلَكَ اللَّوسُ لَكُهُ وَلِكَ حَبَى رَجَعَ إِلَيْهِ مُوسَى، فَرَأَى مَسْلَكَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَكَ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِي الْمُؤْتِ وَتَى مَحْمَدُ الْمَاءَ وَلَا الْمُعَالَ: ﴿ وَلَكَ الْمَاعِ الْمَاعِلُ الْمُؤْتِ وَتَى مَاكُلُهُ مُوسَى الْمُؤْلُ وَيُولِكَ مَا كُلَا نَبْغَ إِلَيْهِ مُوسَى ، فَرَأَى مَسْلَكَهُ ، فَقَالَ: ﴿ وَلَاكَ اللّهُ الْمُؤْلِدُهُ وَلِهُ الْمُؤْلِ الْمَائِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمَائِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

مَا كُنَّا نَبْغُ ﴾ ' ' ' . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَلَمًا جَاوَزَا ﴾ أَيْ الْمُكَانَ الَّذِي نَسِيَا الْحُوتَ وَيَهِ ، وَنُسِبَ النِّسْيَانُ إِلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَانَ يُوشَعُ هُوَ الَّذِي فِيهِ ، وَنُسِبَ النِّسْيَانُ إِلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَانَ يُوشَعُ هُوَ الَّذِي نَسِيَهُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَعْنُ مُ مِنْمَا اللُّوْلُو وَالْمَرَاتُ ﴾ أَلْوَلُو وَالْمَرَاتُ ﴾ فَلَمَّ اللَّوْلُو وَالْمَرَاتُ ﴾ فَلَمَ اللَّهُ وَلِهِ بِمَرْحَلَةٍ ﴿ قَالَ ﴾ فَلَمَ اللَّهُ عَنِ الْمُكَانِ الَّذِي نَسِيّاهُ فِيهِ بِمَرْحَلَةٍ ﴿ قَالَ ﴾ أَيْ مُوسِى: ﴿ لِفَقَدُلُهُ ءَلِنَا عَنَ الْمُكَانَ ﴿ نَصَبُهُ يَعْنِي تَعَبًا ﴿ قَالَ الرَّءَيْتَ إِذَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسًى صَاحِبُ الْخَضِرِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٥٦/١٨ (٢) الطبري: ٥٦/١٨ علقه الطبري ولم يذكر أول السند (٣) الطبري: ٥٦/١٨ (٤) الطبري: ٥٧/١٨ (٥) الطبري: ٥٧/١٨ ابن جريج مدلس ولم يصرح وأيضًا فيه الحسين بن داؤد المصيصي كما تقدم (٧) الطبري (٣١٩٥٠) فيه تدليس ابن إسحاق والسند إليه ضعيف محمد بن حميد وشيخه سلمة بن الفضل ضعيفان.

عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ۚ كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ وَكَيْفَ َ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ بِمِكْتَل، فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ بِمِكْتَلَّ، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ ابْنُ نُونٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ. فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظُ، نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿ ءَلِنَنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا﴾ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ ٱلْحُوُتَ وَمَاۤ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَينُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَأَتَّكَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا ﴾ قَال: فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَى ۚ وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَقَالَ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأَرْبَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصُا﴾ قَالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ أَثَرَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَّامُ! فَقَالَ: أَنَا مُوسَى. فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ غَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ. فَقَالَ مُوسَى: ﴿سَتَجَدُّنِيٓ إِن شَـَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ وَإِنِ التَّبَعْتَنِي فَلَا تَسَتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل الْبَحْر فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمْ

بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأُ إِلَّا وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَدْ

حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، َ فَعَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. ﴿قَالَ أَلَدَ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ

مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي

عُسْرًا﴾ – قَالَ: – وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا، قَالَ: وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْن، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ، ۚ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِيَنَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿أَقَلَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدَ جِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ قَالَ أَلَرْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَنْرًا﴾ قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى ﴿قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَرِّحِبَنَّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَٰزَالِآُ ۖ فَانطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَنْيَا ٓ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ - أَيْ مَائِلًا - فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ: ﴿فَأَفَامَةً ﴾ فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ﴿ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَثَنِكَ ۚ سَأَنِيْتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرهِمَا» قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: كَانَ ابْنُ عَبَّاس يَقْرَأُ: (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا) وَكَانَ يَقْرَأُ: (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْن)(١).

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدَا ﴿
قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرَ تُحِطّ بِهِـ
خُبُرا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨/ ٢٦٢ (٢) فتح الباري: ٨/ ٢٧٦

أَمْرَاشَ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعَتَنِي فَلَا تَشْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىَ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرُاشِ﴾

[لِقَاءُ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ وَمُصَاحَبَتُهُ إِيَّاهُ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قِيلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِذَلِكَ الرَّجُل الْعَالِم وَهُوَ الْخَضِرُ، الَّذِي خَصَّهُ اللهُ بِعِلْم لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مُوسٰىَ، كَمَا أَنَّهُ أَعْطَى مُوسٰى مِنَ الْعِلْم مَا لَّمْ يُعْطِهِ الْخَضِرَ ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَنَّبِعُكَ ﴾ سُؤَالُ تَلَطُّفٍ كَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَام وَالْإِجْبَارِ، وَلهٰكَذَا يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ سُؤَالُ الْمُتَعَلِّم مِنَ الْعَالِم. وَقَوْلُهُ: ﴿أَنَيْعُكَ﴾ أَيْ أَصْحَبُكَ وَأَرَافِقُكَ ﴿عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنَ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ أَىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ شَيْتًا أَسْتَرْشِدُ بِهِ فِي أَمْرِي مِنْ عِلْم نَافِع وَعَمَلِ صَالِح، فَعِنْدَهَا ﴿قَالَ﴾ الْخَضِرُ لِمُوسَى: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِّيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ أَيْ إِنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى مُصَاحَبَتِي لِمَا تَرَى مِنِّي مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُخَالِفُ شَرِيعَتَكَ، لِأَنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ مَا عَلَّمَكُهُ اللهُ، وَأَنْتَ عَلِى عِلْم مِنْ عِلْمٌ اللهِ مَا عَلَّمَنِيهِ اللهُ، فَكُلُّ مِنَّا مُكَلَّفٌ بأُمُور مِنَّ اللهِ دُونَ صَاحِبهِ، وَأَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى صُحْبَتِي ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ نَجُطُ بِهِ خُبْرًا ﴾ فَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّكَ سَتُنْكِرُ عَلَيَّ مَا أَنْتَ مَعْذُورٌ فِيهِ، وَلٰكِنْ مَا اطَّلَعْتَ عَلَى حِكْمَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ الْبِاطِنَةِ الَّتِي اطَّلَعْتُ أَنَا عَلَيْهَا دُونَكَ ﴿ قَالَ ﴾ أَيْ مُوسٰى: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا ﴾ أَيْ عَلَى مَا أَرَىٰ مِنْ أَمُورِكَ ﴿وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا﴾ أَيْ وَلَا أُخَالِفُكَ فِي شَيْءٍ، فَعِنْدَ ذَلِكَ شَارَطَهُ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿قَالَ فَإِن أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلَنِي عَن شَيْءٍ﴾ أَيْ اِبْتَدَاءً ﴿حَتَّى أُمْدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ أَيْ حَتَّى أَبْدَأَكَ أَنَا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي.

ُ ﴿ فَاَنظَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ اَخَرَقَهَا لِلُغْرِقَ الْمُعَلِقَ الْمُقَلِقَا لِلُغُرِقَ الْمُعَلَّقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُو

### [قِصَّةُ خَرْقَ السَّفِينَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مُوسَى وَصَاحِبِهِ وَهُوَ الْخَضِرُ، أَنَّهُمَا إِنْطَلَقَا لَمَّا تَوَافَقًا وَاصْطَحَبًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَنْكَرَهُ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَبْتَكِئُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بِشَرْحِهِ وَبَيَانِه، فَرَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ كَيْفَ رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ، وَأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، يَعْنِي بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، تَكْرِمَةً لِلْخَضِر، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فِي الْبَحْرِ وَلَجَّجَتْ، أَيْ دَخَلَتِ

٤ الإالفالغي ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَدْبُرًا ﴿ فَا لَا إِنَّ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصُحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ اَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لُوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ وَيَلْنِكَ سَأْنَبِنَّكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وصَبْرًا ﴿ إِنَّ أَمْنَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَزَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُنَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّا ٱلْغُلَدُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَاوَكُفْرَا ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبُدِلَهُ مَارَبُهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا ٥ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ، كُنُّزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِلِحًا فَأَرَادَ رَثْبُكَ أَن يَبْلُغَا ٱشُدَّ هُمَاوَيسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّيِكَ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيَّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ) وَيَسْعُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُرِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ

اللَّجَّةَ، قَامَ الْخَضِرُ فَخَرَفَهَا، وَاسْتَخْرَجَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِهَا ثُمَّ رَفَعَهَا، فَاسَدُمُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ ثُمَّ رَفَعَهَا، فَلَمْ يَمْلِكُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ مُنْكِرًا عَلَيْهِ: ﴿أَخَرَقْنَهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا﴾ وَهَذِهِ اللَّامُ لَامُ الْعَاقِبَةِ لَا لَامُ الْعَاقِبَةِ لَا لَامُ اللَّعُلِيلِ.

﴿ لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: مُنْكُرًا (١٠). وَقَالَ قَتَادَةُ: عَجَبًا (١٠). فَعِنْدَهَا قَالَ لَهُ الْخَصِرُ مُذَكِّرًا بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الشَّرْطِ: ﴿ أَلَهُ أَقُلُ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ يَعْنِي وَهَذَا الصَّنِيعُ فَعَلْتُهُ قَصْدًا، وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي اشْتَرَطْتُ مَعَكَ الصَّنِيعُ فَعَلْتُهُ قَصْدًا، لَا نَّكَ لَمْ تُحِطْ بِهَا خَبَرًا وَلَهَا دَخْلٌ أَنْ لَا تُنْكِرَ عَلَيَ فِيهَا، لِأَنْكَ لَمْ تُحِطْ بِهَا خَبَرًا وَلَهَا دَخْلٌ هُوَ مَصْلَحَةٌ، وَلَمْ تَعْلَمْهُ أَنْتَ ﴿ قَالَ ﴾ أَيْ مُوسَى: ﴿ لَا تُضَيِّقُ فَوَا نِنَا لَهُ عَلَى الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ عَلَى عَلَى إِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ عَلَى عَنْ رَسُولِ عَنْ مُوسَى نِسْبَانًا » (٣٠). اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْبَانًا » (٣٠).

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۸/۱۸ (۲) الطبري: ۲۸/۲۸ (۳) فتح الباري:

﴿ فَاَسْلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلُهُمْ قَالَ أَفَلَتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ حِنْتَ شَيْئَا تُكْرَاكِ ﴾ ﴿ قَالَ أَلَهُ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَـبْرَاكِ قَالَ إِن سَٱلْكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا شُمَنحِنِتِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا ﴾

[قِصَّةُ قَتْلِ الْغُلَام]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ فَٱنطَلَقَا﴾ أَيْ بَعْدَ ذَلِّكَ ﴿ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمُا فَقَنَلَهُ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي قَرْيَةِ مِنَ الْقُرَىٰ، وَأَنَّهُ عَمَدَ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِهِمْ، وَكَانَ أَحْسَنَهُمْ وَأَجْمَلَهُمْ وَأَضْوَأَهُمْ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا شَاهَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا، أَنْكَرَهُ أَشَدَّ مِنَ الْأُوَّلِ، وَبَادَرَ فَقَالَ: ﴿أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيُّةٌ ﴾ أَيْ صَغِيرَةً لَمْ تَعْمَلِ الْحِنْثَ وَلَا عَمِلَتْ إِثْمًا بَعْدُ، فَقَتَلْتَهُ؟ ﴿ بِعَيْرِ نَفْسِ ﴾ أَيْ بِغَيْر مُسْتَندِ لِقَتْلِهِ ﴿ لَّقَدْ جِنْتَ شَيْنَا نُكْرًا ﴾ أَيْ ظَاهِرَ النَّكَارَةِ ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لِّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ فَأَكَّدَ أَيْضًا فِي التِّذْكَارِ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ، فَلِهَذَا قَالَ لَّهُ مُوسٰى: ﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا﴾ أَيْ إِنِ اعْتَرَضْتُ عَلَيْكَ بِشَيْءٍ بَعْدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ ﴿ فَلَا تُصَاحِبَنَّي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا﴾ أَيْ أَعْذَرْتَ إِلَىَّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، رَوَى ابْنُ جَرير عَن ابْن عَبَّاس، عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ، بَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْم: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْ لَبِثَ مَعَ صَاحِبِهِ لَأَبْصَرَ الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا»(١) [مثقّلة].

﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَنَيْا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبُوا أَن يُفَيِّيهُ وَاللَّهُمْ قَالَ لَو يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَىامُهُمْ قَالَ لَو شِنْت لَنْخَذْت عَلَيْهِ أَجُرًا ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ سَأُنبِتُكَ مِنْ اللَّهِ مَنذا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ سَأُنبِتُكَ بِنَا وِمِلْ مَا لَد تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

[قِصَّةُ إِقَامَةِ الْجِدَارِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمَا إِنَّهُمَا ﴿ فَاَطَلَقَا ﴾ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ﴿ حَقِّى إِذَا آلْيَا آهَلَ فَرَيَةٍ ﴾ رَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهَا الْأَيْلَةُ (٢). وَفِي الْحَدِيثِ: «حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ فَرْيَةٍ لِنَامًا» (٣) أَيْ بُخَلاءَ ﴿ اسْتَطْعَمَا آهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجُدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ إسْنَادُ الْإِرَادَةِ هُهُنَا إِلَى فَوَجُدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ إسْنَادُ الْإِرَادَةِ هُهُنَا إِلَى الْجِدَارِ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِعَارَةِ، فَإِنَّ الْإِرَادَةَ فِي الْمُحْدَثَاتِ بِمَعْنَى الْمُشْقُوطُ. وَقَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمُشْقُوطُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَدَّهُ بِيَدِيْهِ وَدَعَمَهُ حَتَّى رَدَّ مَيْلَهُ، وَهَذَا خَارِقٌ، فِي الْمُحْدَثَاتِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَدَّهُ بِيَدِيْهِ وَدَعَمَهُ حَتَّى رَدَّ مَيْلَهُ، وَهَذَا خَارِقٌ، فِي الْمُحْدَثَاتِ الْمُحْدَثَاتِ الْمُنْتِقَامَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُحْدِيثِ أَنَّهُ رَدَّهُ بِيَدِيْهِ وَدَعَمَهُ حَتَّى رَدَّ مَيْلَهُ، وَهَذَا خَارِقٌ، وَهُذَا خَارِقٌ، وَهَذَا خَارَقُ مُونَا اللّهُ وَهَذَا خَارِقُ مُ أَيْ الْهُ وَعَمَهُ حَتَّى رَدَّ مَيْلَهُ وَهُذَا خَارِقُ هُ الْمُنْكُونِ أَنْ يَعْلَى عَلِيثُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَهَذَا خَارِقُ هُ إِلَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَاتِ الْمُعْتَعَامِةِ الْمَاتِقَامَةِ وَقَوْمُ وَقَدْمُ فِي الْمُعْتِيثِ أَنَّهُ رَدَّهُ بِيَدَيْهِ وَدَعَمَهُ حَتَّى رَدَّ مَيْلَهُ ، وَهَذَا خَوْلُهُ أَنْهُ مَا لَا اللّهُ أَنْ الْقَلْمُ الْعَلَاقُ الْمُرْبُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلَاتِهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْتَاتِ الْعَلَاقُ الْمُؤْبِيثِ إِلَيْعَامُ الْعَلَى الْمُنْهُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُولُ الْمُعْتَعَامِهُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَعَامِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَعَامِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَقَامُ الْمُعْتَعُ اللْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَعُومُ الْمُعْتَعُومُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعْمِعُ

فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَى لَهُ: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أَيْ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ لَمْ يُضَمِّفُونَا ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَعْمَلَ لَهُمْ مَجَّانًا ﴿ وَاللَّهُ مَلَّا لَهُمْ مَجَّانًا ﴿ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَرَّاكُ ﴾ أَيْ لِأَنَّكَ شَرَطْتَ عِنْدَ قَتْلِ الْخُلَامِ: أَنَّكَ إِنْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ، فَهُو فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴿ سَأُنْبِنُكَ بِنَاْوِيلِ ﴾ أَيْ بِتَفْسِيرِ ﴿ مَا لَتَ لَسَطِعِ عَلَيْهِ صَبِرًا ﴾ .

﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَدِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَثُ أَنَّ أَعِبَهَا وَ أَمَا الشَّفِينَةِ عَصْبَالْ اللَّهِ الْمُؤْدُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبَالْ اللَّهِ الْمُؤْدِنَةِ السَّفِينَةِ ] [تَأْوِيلُ خَرْقِ السَّفِينَةِ]

هَذَا تَفْسِيرُ مَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَا كَانَ أَنْكَرَ ظَاهِرَهُ، وَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى كَانَ أَنْكَرَ ظَاهِرَهُ، وَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حِكْمَةٍ بَاطِنَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ السَّفِينَةَ إِنَّمَا خَرَقْتُهَا لِأَعِيبَهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَمُرُونَ بِهَا عَلَى مَلِكِ مِنَ الظَّلَمَةِ ﴿يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ﴾ كَانُوا يَمُرُونَ بِهَا عَلَى مَلِكِ مِنَ الظَّلَمَةِ ﴿يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ﴾ صَالِحَةٍ أَيْ عَبْهَا لِأَرْدَهُ عَنْهَا لِأَرْدَهُ عَنْهَا لِإَرْدَهُ عَنْهَا لِيَعْرَبُهَا الْمَسَاكِينُ اللّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ يَنْتَفِعُونَ بِهِ غَيْرَهَا. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمْ أَيْتَامٌ.

﴿ وَأَمَّا ٱلْفُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفُرُا فَ وَأَقْرَبَ وَكُفُرًا فَيْدُ ذَكُوةً وَأَقْرَبَ وَكُفُرًا هَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمَا هَا مُعْمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمَا هَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[تَأْوِيلُ قَتْلِ الْغُلَام]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : 
(الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا» رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (١٠). وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَكَانَ أَبُواهُ مُوْمِنَيْنِ مَنَا اَنْ يُرْهِمَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا أَيْ يَحْمِلُهُمَا حُبُهُ عَلَى فَخَشِينَا أَن يُرْهِمَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا أَيْ يَحْمِلُهُمَا حُبُهُ عَلَى مُتَابَعَتِهِ عَلَى الْكُفْرِ، قَالَ قَتَادَةُ: قَلْ فَرِحَ بِهِ أَبْوَاهُ حِينَ وُلِدَ، مُتَابَعَتِهِ عَلَى الْكُفْرِ، قَالَ قَتَادَةُ: قَلْ فَرِحَ بِهِ أَبُواهُ حِينَ وُلِدَ، وَحَزَنَا عَلَيْهِ حِينَ قُتِلَ، وَلَوْ بَقِي لَكَانَ فِيهِ هَلَاكُهُمَا، فَلْيُرْضَ امْرُو بِقَضَاءِ اللهِ، فَإِنَّ قَضَاءَ اللهِ لِلْمُؤْمِنِ فِيمَا يَكُرَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَضَاءِ إِلّا كَانَ خَيْرًا لَهُ اللهُ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُحِبُ (٥٠). وَصَحَّ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ لَا تَعْرُ لُهُ مِنْ قَضَاءِ إِلّا كَانَ خَيْرًا لَهُ اللهُ إِلَى اللهُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ قَضَاءِ إِلّا كَانَ خَيْرًا لَهُ اللهُ وَقَالَ تَعْلَى : ﴿ وَعَمَى آنَ اللهُ وَهُمَا مَنْهُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) الطبري: ٧٧/١٨ إسناده ضعيف لتدليس أبي إسحاق السبيعي (٢) الطبري: ٧٨/١٨ (٣) أحمد: ١١٩/٥ (٤) الطبري: ٨٦/١٨ (٦) أحمد: ٣/١١٧

قَالَهُ ابْنُ جُرَيج (١).

﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُم كَنَّرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبِلُغَاۤ أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِحَا كَهُمَا وَكَلْ مَا وَيَسْتَخْرِعَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن زَبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَرْفُ مَا لَمْ اللهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

# [تَأْوِيلُ إِقَامَةِ الْجِدَارِ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ]

فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى إِطْلَاقِ الْقَرْيَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ، لِأَنَّهُ قَالَ أَهْلَ قَرِيَةٍ ﴾ وَقَالَ هٰهُنَا: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ قَالَ الْهُنَا: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَنْ الْمَدِينَةِ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَنْ الْمَدِينَةِ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُولِكَ أَنُولَ هَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُدِينَةِ ﴾ [محمد: ١٣]، ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُولِكَ أَنُولَ هَنَا اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ قِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣] يَعْنِي مَكَّة وَالطَّائِفِ، وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ هَذَا الْجِدَارَ إِنَّمَا أَصْلَحْتُهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. قَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ الْمُدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. قَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَالسِّيَاقِ وَالْحَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ مَالُ مَدْفُونٌ لَهُمَا اللهُ.

الصَّالِحَ يُحْفَظُ فِي ذُرِّيَّةِ وَتَشْمَلُ بَرَكَةً عِبَادَتِهِ لَهُمْ فِي الْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِيهِمْ، وَرَفْعِ دَرَجَتِهِمْ إِلَى أَعْلَى دَرَجَةِ فِي وَالْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِيهِمْ، كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَوَرَدَتْ بِهِ الْجُنَّةُ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حِفْظًا بِصَلاحِ السُّنَّةُ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حِفْظًا بِصَلاحِ أَبِيهِمَا، وَلَمْ يَذْكُو لَهُمَا صَلاحًا أَنْ وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَرَاهُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشْتَدُ الْإِرَادَةَ إِلَى يَبْلُغَا أَشْتَدُ الْإِرَادَةَ إِلَى يَبْلُغَا أَشْتَدُ الْإِرَادَةَ إِلَى اللهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى، لِأَنَّ بُلُوعَهُمَا الْحُلُمَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ، وَقَالَ فِي الْغُلَمِ: ﴿فَآرَدُنَّ أَنْ يُبْلِلُهُمَا دَيُّهُمَا خَيْلُ مِنْهُ ذَكُونَهُ وَقَالَ فِي السَّفِينَةِ: ﴿فَآرَدُنَّ أَنْ يُبِلِهُمَا دَيُّهُمَا خَيْلُ مِنْهُ ذَكُونَهُ وَقَالَ فِي السَّفِينَةِ: ﴿فَآرَدُنَّ أَنْ يُبِلِهُمَا فَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ

### [هَلْ كَانَ الْخَضِرُ نَبِيًّا]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رَضْمَةً مِن رَبِكُ وَمَا فَعَلْلُهُ عَنْ أَمْرِئَ ﴾ أَيْ هَذَا الَّذِي فَعَلْتُهُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ النَّلاَثَةِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ، وَوَالِدَيِ الْغُلَامِ، وَوَلَدَي الْغُلَامِ، وَوَلَدَي النَّفُونَةِ عَنْ أَمْرِي، أَيْ لَكُنِّ أَمِرْتُ بِهِ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ بِنُبُوَّةِ لَكِنِّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ بِنُبُوَّةِ الْخَصَورِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا فَعَلْمُنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمَا﴾.

### [وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْخَضِرِ]

روَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَضِرِ قَالَ: ﴿إِنَّمَا شُمِّيَ خَضِرًا لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُورَةٍ بَيْضًاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَرُّ مِنْ تَحْتِهِ خَضْرَاءَ ﴿''. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ (''. وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا فِي صَحِيح

رُوْرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ، فَإِذَا هِي تَهْتَزُّ مِنْ تَحْتِهِ خَضْرَاءٌ " . وَالْمُرَادُ بِالْفَرْوَةِ هٰهُنَا الْحَشِيشُ الْيَابِسُ وَهُوَ الْهَشِيمُ مِنَ النَّبَاتِ. قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ("). وَقِيلَ:

الْمُرَادُ بِذَلِكَ وَجْهُ الْأَرْضِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ أَيْ هَذَا نَفْسِيرُ مَا ضِفْتَ بِهِ ذَرْعًا، وَلَمْ نَصْبِرْ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِهِ ابْتِذَاءً، نَفْسِيرُ مَا ضِفْتَ بِهِ ذَرْعًا، وَلَمْ نَصْبِرْ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِهِ ابْتِذَاءً، وَلَمَّ اَلْنُ فَسَرُهُ لَهُ وَبَيْنَهُ وَوَضَّحَهُ وَأَزَالَ الْمُشْكِلَ قَالَ: [﴿ مَا لَمُ شَطِع ﴾] وَقَبْلَ ذَلِكَ كَانَ الْإِشْكَالُ قَوِيًّا نَقِيلًا، فَقَالَ: ﴿ مَا نُبَيْنُكُ بِنَافِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾، فَقَابَلَ الْأَنْقَلَ بِالْأَنْقَلِ، وَالْأَخْفَ بِالْأَخْفَلُ، كَمَا قَالَ: ﴿ فَمَا السَطَنَعُوا أَن اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا بَالُ فَنَى مُوسَى ذُكِرَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ ثُمَّ لَمْ يُذْكَرُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّيَاقِ إِنَّمَا هُوَ يَدْكُرُ بَعْدَ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ وَذِكْرُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَفَنَى مُوسَى مَعَهُ تَبَعْ، وَقَدْ صُرِّحَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يُوشِعُ بْنُ نُونٍ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَلِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعُدْرِهَا اللَّهِ يَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن دِّى الْفَرَنَـٰ إِنِّ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ الْمَالَكُ وَ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَعَالَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ ﴾ [قِصَّةُ ذِي الْقَرْنَيْن]

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ عَن ذِى الْقَرْنَانِيُ ﴾ أَيْ عَنْ خَبَرِهِ وَقَدْ فَدَّمْنَا أَنَّهُ بَعَثَ كُفَّارُ مَكَّةَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْأَلُونَ مِنْهُمْ مَا يَمْتَحِنُونَ بِهِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ فِي الْأَرْضِ، وَعَنْ فِثْيَةٍ لَا يُدْرَىٰ مَا صَنَعُوا، وَعَنِ الرُّوح، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْكَهْفِ.

[كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ صَاحِبَ سُلْطَةٍ كَبِيرَةٍ] وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أَىْ أَعْطَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۸۷،۸۲/۱۸ (۲) الطبري: ۹۰/۱۸ (۳) الطبري: ۹۰/۱۸ (۳) الطبري: ۹۰/۱۸ (۵) أحمد: ۳۱۸/۲ (۲) فتح الباري: ۲۹۸۲۲ (۷) أحمد: ۳۱۸/۲

مُمَكَّنًا فِيهِ مِنْ جَمِيعِ مَا يُؤْتَى الْمُلُوكَ مِنَ التَّمْكِينِ وَالْجُنُودِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ وَالْحَضَارَاتِ، وَلِهَذَا مَلَكَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ مِنَ الْأَرْضِ، وَدَانَتْ لَهُ الْبِلَادُ، وَخَضَعَتْ لَهُ مُلُوكُ الْعَبَادِ، وَخَدَمَتْهُ الْأُمَمُ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَم، وَلِهَذَا مُلُوكُ الْعَبَادِ، وَخَدَمَتْهُ الْأُمَمُ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَم، وَلِهَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّي ذَا الْقَرْنَيْنِ، لِأَنَّهُ بَلَغَ قَرْنَيِ الشَّمْسِ مَشْرِقَهَا وَمَغْرِبَهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَالِيَنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَيًا ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَعِكْرِمَةُ وَالسُّدِيُّ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ وَغَيْرُهُمْ: يَعْنِي عِلْمًا (١٠). وقَالَ وَاللَّرْضِ وَأَعْلَامُهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَيْتُهُ مِن كُلِ شَيْءٍ سَبَيًا ﴾ قَالَ: مَنَازِلُ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَامُهَا أَنَا.

وَقَدْ قَالَ اللهُ فِي حَقِّ بِلْقِيسَ: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] أَيْ مِمَّا يُؤْتَى مِثْلُهَا مِنَ الْمُلُوكِ، وَلَهٰكَذَا ذُو النمل: ٢٣] أَيْ مِمَّا يُؤْتَى مِثْلُهَا مِنَ الْمُلُوكِ، وَلَمْكَذَا ذُو الْقَرْنَيْنِ، يَسَّرَ اللهُ لَهُ الْأَسْبَابَ، أَيْ الطُّرُقَ وَالْوَسَائِلِ إِلَى فَتْحِ الْأَقَالِيمِ وَالرَّسَائِيقِ وَالْبِلَادِ وَالْأَرَاضِي، وَكَسْرِ اللهُ عَدَاءِ، وَكَبْتِ مُلُوكِ الْأَرْضِ، وَإِذْلَالِ أَهْلِ الشَّرْكِ، فَدْ أُوتِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِثْلُهُ سَبَبًا، وَاللهُ أَعْلَمُ. ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ مَعْنَةٍ وَوَجَدَهَا نَعْرُبُ فِي عَيْنٍ مَعْنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمَ قُلْمُ مِنْ الْمَرْقِيقِ لِهَا أَن تُعَذِبُ وَلِهَا أَن نَنْخِذَ فِيمِنَ مَنْ مَنْ اللهَ مَنْ عَلَى صَلِيمًا فَلَهُ جَزَاءً الْمُسَنِّقُ وَمِكَامُ اللهُ جَزَاءً الْمُسْتَقِى قَلْمُ جَزَاءً الْمُسْتَقِيقُ وَمِهُ اللهُ جَزَاءً الْمُسْتَقِيقُ اللهُ مَنْ عَالَ صَلِيمًا فَلَهُ جَزَاءً الْمُسْتَقِيقُ وَمِنْ أَمْرَا أَمْرَا أَمْرَا أَمْرَا أَمْرَا أَمْرَا أَلْهُ مِنْ أَمْرَا أَسَلَمُ اللهُ جَزَاءً الْمُسْتَقَى اللهُ مَنْ عَلَا فَلَهُ جَزَاءً الْمُسْتَقَا فَلَهُ جَزَاءً اللهُ مَنْ الْمُولِ اللهُ السَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ الْمُؤْمُ عَذَابًا لِكُولُ اللهُ مَنْ أَمْرَا أَمْرَا أَمْرَا أَسَامُ اللهُ وَسَامًا فَلَهُ جَزَاءً الْمُلْمُ اللهُ وَسَامًا فَلَهُ جَزَاءً الْمُسْتَقَا اللهُ وَاللهُ الْمُولِيمُ الْمُؤْمِدُ الْمُولِيمُ الْمُ اللهُ اللهُولِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### [ذَهَابُهُ وَبُلُوغُهُ إِلَى مَغْرِب الشَّمْسِ]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَأَنْعَ سَبَبًا ﴾ يَعْنِي بِالسَّبِ الْمَنْزِلَ (٣). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَأَنْعَ سَبَبًا ﴾ مَنْزِلًا وَطَرِيقًا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَقَالَ مُجَاهِدٍ: ﴿سَبَبًا ﴾ قَالَ: وَالْمَعْرِبِ (٤). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿سَبَبًا ﴾ قَالَ: طَرِيقًا فِي الْأَرْضِ (٥). وَقَالَ قَتَادَةُ: أَيْ أَتْبَعَ مَنَاذِلَ الْأَرْضِ وَمَعَالِمَهَا (١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ حَتَّة إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ﴾ أَيْ فَسَلَكَ طَرِيقًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَقْصَى مَا يُسْلَكُ فِيهِ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُغْرِبِ وَهُوَ مَغْرِبُ الْأَرْضِ، وَأَمَّا الْوُصُولُ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ مِنَ السَّمَاءِ فَمُتَعَذِّرٌ، وَمَا يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الْقِصَصِ وَاللَّحْبَارِ مِنْ أَنَّهُ سَارَ فِي الْأَرْضِ مُدَّةً، وَالشَّمْسُ تَغْرِبُ مِنْ وَرَائِهِ، فَشَيْءٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِنْ خُرَافَاتِ مَنْ وَرَائِهِ، فَشَيْءٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِنْ خُرَافَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاخْتِلَاقِ زَنَادِقَتِهِمْ وَكِذْبِهِمْ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَدَهَا نَشَرُدُ فِي عَنْشِهِمْ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَجَدَهَا لَنَهُمْ وَلَا الشَّمْسَ فِي مَنْظَرِهِ تَغْرُبُ فِي الْبَحْرِ الْمُحِيطِ، وَهَذَا شَأْنُ كُلُّ مَنِ انْتَهٰى إِلَى سَاحِلِهِ يَرَاهَا الْبَحْرِ الْمُحِيطِ، وَهَذَا شَأْنُ كُلُّ مَنِ انْتَهٰى إِلَى سَاحِلِهِ يَرَاهَا

المنظمة المنطقة المنطق إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ , فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِنكُّلِ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَي اَلْبَعُ سَبَبًا ﴿ فَهُ ۚ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاهَوْمَا ۗ قُلْنَايَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسَّنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ، ثُمَّرُدُ إِلَى رَبِّهِ -فَيُعُذِّبُهُ.عَذَابَاثُكُرًا ١٩٤ وَأَمَّامَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَصَلِحَافَلَهُ.جَزَّاءً ٱلْحُسُّنَّىُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسْرًا ﴿ ثُمَّ أَلَيْعَ سَبَبًا ﴿ حَتَى إِذَابَلَغَ مَطْلِحَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّوَجْعَل لَّهُ مِضِّن دُونِهَا سِتْرًا ١ كُذَاكِ وَقَدْ أُحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١ أَمُ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَقَّ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدُمِن دُونِهِ مَا فَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ الْإِلَيُّا قَالُواْ يَنَذَا ٱلْفَرِّ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيُبْنَحُمْ سَدَّا ﴿ فَالَمَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَيَنْهُمُ رَدْمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَّ إِذَا سَاوَىٰ بَنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرَا اللهُ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبَ ا

كَأَنَّهَا تَغْرُبُ فِيهِ، وَهِيَ لَا تُفَارِقُ الْفُلْكَ الرَّابِعَ الَّذِي هِيَ مُثْبَتَةٌ فِيهِ لَا تُفَارِقُهُ، وَالْحَمِئَةُ مُشْنَقَّةٌ عَلَى إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ مِنَ الْحَمْأَةِ وَهُوَ الطِّينُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنِي خَلِقُ بَشَكُرُا مِنْ صَلْصَلِ مِّنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦] أَيْ طِينٍ أَمْلَسَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوَمَا ﴾ أَيْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَم، ذَكَرُوا وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلْنَا يَذَا الْفَرَيْنِ إِنَّهَا كَانَتْ أُمَّةً عَظِيمَةً مِنْ بَنِي آدَمَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلْنَا يَذَا الْفَرَيْنِ إِنَّا أَن تُعَلِّمَ هَنْنَى هَذَا أَنْ الله تَعَالَى مَكَنَهُ مِنْهُمْ، وَحَكَمَهُ فِيهِمْ، وَأَظْفَرَهُ بِهِمْ، وَخَيْرَهُ إِنَّ شَاءَ مَنَ قَلْهُ وَلِيمَانُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ ﴾ أَيْ إِسْتَمَرَّ عَلْهُ وَإِيمَانُهُ عِيمَا أَبْدَاهُ عَدْلُهُ وَإِيمَانُهُ عَلَى كَفْرِهِ وَشِرْكِهِ بِرَبِّهِ ﴿ فَسَوَفَ نَعْذِبُهُ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: عَلَى كُفْرِهِ وَشِرْكِهِ بِرَبِّهِ ﴿ فَسَوَفَ نَعْذِبُهُ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ:

 <sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢٠٦/٢ والطبري: ٩٥،٩٤/١٨ (٣) الطبري: البداية والنهاية: ٢/ ١٠٦ والطبري: ٩٥/٩٤/١٨ (٣) الطبري: ٩٥/١٨ (٥) الطبري: ٩٥/١٨ (٦) الطبري: ٩٥/١٨ (٥)

بِالْقَتْلِ (١). وَقَوْلُهُ: ﴿ ثُمُّ يُرَدُ إِلَى رَبِهِ، فَيُعَذِبُهُ عَذَابًا ثَكُرًا﴾ أَيْ شَدِيدًا بَلِيغًا وَجِيعًا أَلِيمًا، وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ الْمَعَادِ وَالْجَزَاءِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَآلَمًا مَنْ اَمَنَ ﴾ أَيْ إِتَّبَعَنَا عَلَى مَا نَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ فَلَهُ جَزَاءً اَلْحُسُنَى ﴾ أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا فَي اللهِ عَلَهُ مَرَاءً اللهُ مِنْ أَمْرِنَا فَي اللهِ عَلَى مَا يَهُ مَرِنَا اللهِ عَلَى مَا يَهُ مَرَاءً اللهُ عَنْ وَجَلًى ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يَهُ مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا يَا لَهُ عَلَى مَا يَا لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا۞ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا نَطْلُعُ عَلَى فَوْرٍ لَّمَ نَجَعَل لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا۞ كَنْلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبرًا۞﴾

### [ذَهَابُهُ إِلَى جِهَّةِ الْمَشْرِقِ]

يَقُولُ تَعَالَى ثُمَّ سَلَكَ طَرِيقًا فَسَارَ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَى مَطْلِعِهَا، وَكَانَ كُلَّمَا مَرَّ بِأُمَّةٍ قَهَرَهُمْ وَغَلَبَهُمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ أَطَاعُوهُ وَإِلَّا أَذَلَهُمْ وَأَرْغَمَ آنَافَهُمْ وَاسْتَجْدَمَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مَا وَاسْتَجْدَمَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ جُيُوشُهُ عَلَى قِتَالِ الْإِقْلِيمِ الْمُتَاخِمِ لَهُمْ، وَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مَطْلِعِ الشَّمْسِ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَكَنَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴾ أَيْ أُمَّةٍ ﴿ لَمْ خَعَلَ لَهُم مِن دُونِهَا سِتْنَا﴾ أَيْ لَيْسَ لَهُمْ بِنَاءٌ يُكِنَّهُمْ، وَلَا أَشْجَارٌ تُطِلِّهُمْ وَتَسْتُرهُمْ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُمْ بِأَرْضِ لَا تَنْبُتُ لَهُمْ شَيْئًا فَهُمْ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ دَخَلُوا فِي أَسْرَابٍ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ خَرَجُوا إِلَى حُرُوثِهِمْ وَمَعَايِشِهِمْ (٢٠). وَقَوْلُهُ: الشَّمْسُ خَرَجُوا إِلَى حُرُوثِهِمْ وَمَعَايِشِهِمْ (٢٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ كَنَاكِ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خَبْرُ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالسُّدِيُّ: عِلْمًا أَيْ نَحْنُ مُطَّلِعُونَ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَأَحْوَالِ جَيْشِهِ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ أُمَمُهُمْ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّكَامِ (٤٠) [آل عمران: ٥١].

﴿ ثُمُ أَنْبَعُ سَبَبًا ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّذَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفَفَهُونَ فَوَلَا ﴿ قَالُواْ يَذَا الْفَرْنِينِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَلْجُحَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيُنْيَعُمْ سَتَا ﴾ مَكَنَى فِيهِ رَتِى خَيْرٌ فَأَعِنُونِ بِقُوْقٍ أَجْعَلَ بَيْنَا وَيُنِيَمُمْ سَتَا ﴾ مَكَنَى فِيهِ رَتِى خَيْرٌ فَأَعِنُونِ بِقُوْقٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَسْتُهُمْ رَدَّمًا ﴾ وَدُونِ أَنْ الصَّدَقَيْنِ قَالَ انفُخُواً مَا مَكَنِي فَالَ انفُخُواً مَا مَكَنِي إِذَا جَعَلَمُ نَارًا قَالَ عَامُونِ أَفْرِعُ عَلَيْهِ فِقُلُ رَاكُ ﴾ حَتَى إِذَا جَعَلَمُ فَالَ انفُخُواً مَنْ الصَّدَقِيْنِ فَالَ انفُخُواً مَنْ الْمَالُونِ أَقْلِعُ عَلَيْهِ فِقْلُ رَاكُ ﴾

حَىٰ إِذَا جَعَلَمُ عَالَ قَالَ عَالَوْكِ الْحَجِ عَلَيْهِ فِطْ رَائِكُ \* [ذَهَابُهُ إِلَى أُرْضِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَبِنَاؤُهُ السَّدَّ] يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ: ﴿ثُمُّ أَلْبَعَ سَبَبًا﴾ أَيْ ثُمَّ سَلَكَ طَرِيقًا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ

السَّدَّيْنِ وَهُمَا جَبَلَانِ مُتَنَاوِحَانِ بَيْنَهُمَا نُغْرَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ عَلَى بِلَادِ التَّرْكِ فَيَعِيثُونَ فِيهَا فَسَادًا وَيُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مِنْ سُلَالَةِ وَيُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مِنْ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: ابْعَثْ يَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ بَعْثَ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ بَعْثَ النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ، تَسْعَوائَةٍ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَحَينَئِذٍ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. فَعَلَى الْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوبَ وَمَأْجُوبَ وَمَأْجُوبَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوبَ وَمَا لَعَنْ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَ

﴿ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا فَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ فَوْلًا ﴾ أَيْ

لِاسْتِعْجَامَ كَلَامِهِمْ وَبُعْدِهِمْ عَنِ النَّاسِ ﴿قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرَنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ قَالَ ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَجْرًا<sup>(١٦)</sup> عَظِيمًا، يَعْنِي أَنَّهُمْ ۚ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا لَهُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ مَالًا يُعْطُونَهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. فَقَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ بعِفَّةٍ وَدِيَانَةٍ وَصَلَاحٍ وَقَصْدٍ لِلْخَيْرِ : ﴿مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ أَيْ إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِيِّ اللهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالنَّمْكِينِ خَيْرٌ لِي مِنَ الَّذِي تَجْمَعُونَهُ، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الْسَّلَامُ: ﴿ أَنُهِدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَلْنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَلَكُمُ ﴿ . . . ٱلْآيَةَ [النمل:٣٦]، وَهٰكَذَا قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ: الَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي تَبْذُلُونَهُ وَلٰكِنْ سَاعِدُونِّي بِفُوَّةٍ، أَيْ بِعَمَلِكُمْ وَٱلَاتِ الْبِنَاءِ ﴿أَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا ﴿ عَاثُونِ زُبُرَ لَلْهَدِيدٌ ﴾ وَالزُّبُرُ جَمْعُ زُبْرَةٍ، وَهِىَ الْقِطْغَةُ مِنْهُ، قَالَه ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ<sup>(٧)</sup>. وَهِيَ كَاللَّبِنَةِ، يُقَالُ: كُلُّ لَبِنَةٍ زِنَةُ قِنْطَارٍ بِالدِّمَشْقِيِّ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ﴾ أَيْ وَضَعَ بَعْضَهُ عَلَى بَغْضِ مِنَ الْأَسَاس حَتَّى إِذَا حَاذَى بِهِ رُؤُوسَ الْجَبَلَيْنِ طُولًا وَعَرْضًا. -وَاخْتَلَفُوا فِي مِسَاحَةٍ عَرْضِهِ وَطُولِهِ عَلَى أَقْوَالٍ - ﴿قَالَ ٱنفُخُوآ ﴾ أَيْ أَجَّجَ عَلَيْهِ النَّارَ حَتَّى صَارَ كُلُّهُ نَارًا ﴿قَالَ ءَاتُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْمُوا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: هُوَ النُّحَاسُ زَادَ بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۹۸/۱۸ (۲) الطبري: ۹۹/۱۸ (۳) الطبري: ۹۹/۱۸ (۵) فتح الباري: ۹۹/۱۸ (۵) فتح الباري: ۹۰/۱۸ ومسلم: ۲۰۱/۱ (۲) الطبري: ۱۱۲/۱۸ إسناده ضعيف لتدليس ابن جريج وفيه أيضًا الحسين بن داؤد المصيصي(۷) الطبري: ۱۱٤/۱۸

الْمُذَابُ (١) وَيُسْتَشْهَدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ [سبأ: ١٢] وَلِهَذَا يُشَبَّهُ بِالْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ. ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ [سبأ: ١٢] وَلِهَذَا يُشَبَّهُ بِالْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ. ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا استَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةُ مِن وَيَدُ رَقِ حَقَا ﴾ فَوَرَكُنا مِن وَيَدُ رَقِ حَقَا ﴾ وَتَرَكُنا بَعْضُهُم وَمَيْدِ يَمُومٍ فِي بَعْضٌ وَهُخَ فِي الشَّودِ خَمَعَتُهُم جَمَعًا ﴾ بَعْضُهُم وَمَعَنهُم جَمَعًا ﴾ [صار السَّدُ مَانِعًا وَسَوْفُ يُدَكُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، أَنَّهُمْ مَا قَدَرُوا عَلَى نَقْبِهِ عَلَى أَنْ يَضْعَدُوا مِنْ فَوْقِ هَذَا السَّدِّ وَلَا قَدَرُوا عَلَى نَقْبِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ ، وَلَمَّا كَانَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ أَسْهَلُ مِنْ نَقْبِهِ قَابَلَ كَلَّا بِمَا يُنَاسِبُهُ فَقَالَ: ﴿ فَمَا ٱسْطَعُوا أَنَ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ مِنْ يَقْدِرُوا عَلَى نَقْبِهِ وَلَا عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى نَقْبِهِ وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ وَهُوَ مُحْمَرٌ الْبِيِّ وَهُوَ مُحْمَرٌ النَّبِيِّ وَهُوَ مُحْمَرٌ النَّبِيِّ وَهُوَ مُحْمَرٌ النَّبِيِّ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْلُ هَذَا» وَحَلَّقَ [بِإِحْمَةِ عَلْمُ اللهِ! وَلُمْ اللهِ! وَلَيْ تَلِيهَا] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَحَلَّقَ [بِإِحْمَةُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ» (٢٠) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ (٣).

وَقُولُهُ: ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَقِيٌ ﴾ أَيْ لَمَّا بَنَاهُ ذُو الْقُرْنَيْنِ ﴿ وَاللَّهُ مَنَا رَحْمَةٌ مِن رَقِيٌ ﴾ أَيْ بِالنَّاسِ حَيْثُ جَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ حَائِلًا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْعَيْثِ فِي الْأَرْضِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ حَائِلًا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْعَيْثِ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادِ ﴿ وَإِذَا الْتَوْعَدُ الْحَقَّ فَكَاءُ ﴿ جَعَلَمُ دَكَاءً لَهُ مَنْ الْعَرْبُ: نَاقَةٌ دَكَاءُ إِذَا كَانَ ظَهْرُهَا مُسْتَوِيًا لِإسِنَامَ لَهَا، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَكَّا لَهُ مَنْ وَلَكَا لَكُونُ لَا لَعَرَبُ: اللَّهُ وَلَكَا لَكُونُ لَكُونُ مَنْ لَهُ لَكَا لَهُ مَنْ الْعَرْبُ: اللَّهُ مَنْ الْعَرْبُ اللَّهُ وَقَالَ لَعَالَى اللَّهُ وَقَالَ لَعَالَى اللَّهُ مُنْ الْعَرْبُ اللَّهُ مِنْ الْعَرْبُ اللَّهُ وَقَالَ لَعَالَى اللَّهُ لَكُنّا لَكُونُ مَنْ الْعَلْمُ لَلْكَا لَا عَمَالُهُ وَالْعَرَافُ: اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَكَانَ وَعَدُ رَقِ حَقَا﴾ أَيْ كَائِنًا لَا مَحَالَةً. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَّكُنَا لَا مَحَالَةً. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَّكُنَا لِمَصَهُمْ ﴾ أَيْ النَّاسَ يَوْمَئِذِ، أَيْ يَوْمَ يُدَكُ هَذَا السَّدُّ، وَيَخْرُجُ هُولُاءِ فَيَمُوجُونَ فِي النَّاسِ، وَيُفْسِدُونَ عَلَى النَّاسِ أَمُوالَهُمْ، وَيَتَلَفَّوْنَ أَشْيَاءَهُمْ، وَهَكَذَا قَالَ السُّدِّيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَرَبِّكُنَا بِمَصَهُمْ يَوْمَئِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ﴾ قَالَ: ذَاكَ حِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ ( عَلَى النَّاسِ ( عَلَى النَّاسِ ( عَلَى اللَّهُ عَنْلَ الْقِيَامَةِ وَبَعْدَ الدَّجَالِ، كَمَا عَلَى النَّاسِ ( عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ قَبْلُ الْقِيَامَةِ وَبَعْدَ الدَّجَالِ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ حَقَى إِذَا فَيُحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُعْمَ مِن كُلِ حَدَى يَنْسِلُونَ ﴿ وَاللّهِ مَا الْوَعَدُ الْوَعَدُ الْحَقَّ ﴾ وَمُأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَمُعْمَ مِن كُلِ حَدَى يَنْسِلُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقَّ ﴾ وَمُقْتَرَبُ الْوَعَدُ أَلُوعُ أَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

المنافظة المنافظة قَالَ هَٰذَارَحْمَةٌ مِّن رَّقِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَقِي جَعَلَهُۥدُكَّآءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ فَا مُعْ فَا مُزَكِّنَا بَغَضَهُمْ يَوْمَيِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ١٩٠٠ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يُوْمَبِدِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ١١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ ٱۄٞڸۣؽٙٲۧ؞ٳؚؾۜٞٲؙۼؙٮٚۮ۫ٮؘٵجؘۿڹۜٞٛؠؘڷؚڰؘڣڔۣؽؗڹؙڒؙڲڒ۞ۛڡؙٚڡؙٚڷڡ۫ڶؙڹؙێؚؿػؙٛؠؙ۫ۼؚٳٞڵٲڂ۫ڛڔۣڹؘ أَعْنَلًا ١ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَنتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ -غَيِطَتْ أَعْمَنُكُمْ مَا لَانْقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا ١ۗ اللَّهِ مَا لَوْكَ جَزَاؤُهُمُ جَهَتَمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخَذُواْ ءَايْنِي وَرُسُلِي هُزُوًا ١١﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ كَانَتْ لَهُمُّ جَنَّتْ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُقَبْلَ أَن لَنفَدَكُمِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَابِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ﴿ اللَّهِ قُلُ إِنَّمَآأَنَا بُسُرُّوْمَةُ لُكُمُ يُوحَىٰ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَنْهُكُمْ إِلَنُهُ وَجِدٌّ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَرَبِهِ عِنْلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١

الْآيَةَ [الأنبيآء: ٩٧، ٩٧].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنُغِخَ فِي الْشُورِ ﴾ وَالصُّورُ كَمَا جَاءً فِي الْحَدِيثِ: قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ: قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ ( ٥ ). وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ( ٦ ) وَأَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: ﴿ كَيْفَ أَنْعُمُ وَصَاحِبُ الْقُرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنى جَبْهَتَهُ وَاسْتَمَعَ مَتَى يُؤْمَرُ ؟ ﴾ قَالُوا: كَيْفَ اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ نَعْمُ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ نَعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ نَعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ نَعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ نَعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۱۰/۱۸ (۱۱ والدر المنثور: ۲۰/۸۶ (۲) أحمد: ۲۲۰۸/۶ (۳) فتح الباري: ۲/۶۶ ومسلم: ۲۲۰۸/۶ (۲) الدر المنثور: ٤/۶٥٤ (٥) تحفة الأحوذي: ۱۱۲/۸ (۲) الطبري: ۲۲۲/۱۸ إسناده ضعيف لضعف عطية إلا أنه تابع عليه أبو صالح عند أبي يعلى (۱۰۸۶ وابن حبان (۲۲۸) والحاكم ٤/ ۹۵٥ وابن ابي الدنيا في "الأهوال" (۶۹) أنظر موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ۲/۱۰۱ و اورد ابن كثير عنه في البداية ۱۷۱/۱ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۰۷۹)

تَوَكَّلْنَا»(١). وَقَوْلُهُ: ﴿ فَهَعَنَهُمْ جَعَا﴾ أَيْ أَحْضَرْنَا الْجَمِيعَ لِلْحِسَابِ ﴿ قُلْ إِنَ الْأَوَلِينَ وَالْآخِدِينَ ﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُمُ ﴾ [الواقعة: 83، ٥٠]، ﴿ وَحَشَرْتُهُمْ فَلَمْ نُعَادِهُ فَالْوِرْ مِنْهُمْ أَحَدُا﴾. ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَمُ يَوْمَيِدِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ۞ الَّذِينَ كَانَتْ أَعَيْهُمُ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ شَعَّا ۞ أَفَحَسِبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ شَعًا ۞ أَفَحَسِبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ شَعًا ۞ أَفَكَذَنَا جَهَنَمُ لِلْكَفِينِ لَا يَنْ يَنْجُونَ عَنْ وَلِيَ أَوْلِيَاتًا إِنَّا أَعَلَنْكَا جَهَنَمُ لِلْكَفِينِ فَا يَعْلَى اللَّهُ الْمَلْفِينَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمَلْفَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالَانُ الْمُعَلِينَ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُعَلِينَ الْمَالَانِ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[عَرْضُ جَهَنَّمَ عَلَى الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَمَّا يَفْعَلُهُ بِٱلْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمَ، أَيْ يُبْرِزُهَا لَهُمْ وَيُظْهِرُهَا لِيُرَوْا مَا فِيهَا مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ قَبْلَ دُخُولِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي تَعْجِيلِ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ لَهُمْ. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بَجَهَنَّمَ ّتُقَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَام، مَعَ كُلِّ زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ» (٢) ثُمَّ قَالَ مُخْبِرًا عَنَّهُمْ: ﴿ اللَّذِينَ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي﴾ أَيْ تَغَافَلُوا وَتَعَامَوْا وَتَصَامَمُوا عَنْ قَبُولِ الْهُدَى وَاتَّبَاعُ الْحَقِّ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ فَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦] وَقَالَ هَهُنَا: ﴿وَكَالُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّا﴾ أَيْ لَا يَعْقِلُونَ عَنِ اللهِ أَمْرُهُ وَنَهْيَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُوا عَبَادِى مِن دُونِ ٓ أَوَلِيَآٓ ۗ﴾ أَيْ اِعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ يَصْلُحُ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَنْتَفُعُونَ بِهِ ﴿كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ [مريم: ٨٢] وَلِهَذَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَدْ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْزِلًا.

﴿ فَلَ هَلَ نَلَيْنَكُمْ بِٱلْخَصَرِينَ أَعَلَا ﴿ اللَّذِينَ صَلَّ اسْعَيْهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يَحْسِنُونَ صَنعًا ﴿ أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ جِنايَتِ رَبِهِمْ وَلَمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يَحْمَ لَلْمَ يَوْمَ الْفِيكَةِ وَزَنَا ﴿ فَاللَّهِ مَلَاهُمُ مُنَا اللَّهِ مَا الْفِيكَةِ وَزَنَا ﴿ فَاللَّهُمْ مَلَامٌ مَنْ الْفِيكَةِ وَزَنَا ﴿ فَاللَّهُمْ مَلَامٌ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْلُولُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَمُ عَلَّهُمُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَّهُمُ اللْمُعْمِلُول

جَهَنَمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاَتَخَذُواْ ءَايْنِي وَرُسُلِي هُزُوَّاﷺ [اَلْأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا وَجَزَاؤُهُمْ]

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُصْعَبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي يَعْنِي سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ فَلَ هَلَ الْنَهُوكُ يَعْنِي سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ فَلَ هَمُ الْيَهُوكُ وَالنَّصَارَى، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا عَلَيْ اللهِ وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ. وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ، فَكَانَ وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ، فَكَانَ سَعْدٌ رَضِي الله عَنْهُ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ ("). وقالَ عَلِي بْنُ

أَبِي طَالِبُ (١) وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: هُمُ الْحَرُوريَّةُ،

وَمَعْنَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ تَشْمَلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَغَيْرَهُمْ، لَا إِنَّهَا نَرْلَتْ فِي هُؤُلاءِ عَلَى الْخُصُوصِ – وَلَا هَؤُلاءِ، بَلْ هِيَ أَعَمُّ مِنْ هَذَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَكِيَّةٌ قَبْلَ خِطَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَقَبْلَ وُجُودِ الْخَوَارِجِ بِالْكُلِّيَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ وَالنَّصَارَى، وَقَبْلَ وُجُودِ الْخَوَارِجِ بِالْكُلِّيَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ

إِنهَ مَرْدُ وَمَ مَذَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةُ مَكِيَّةٌ قَبْلَ خِطَابِ الْيَهُودِ هِي أَعَمُّ مِنْ هَذَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةُ مَكِيَّةٌ وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ وَلِنَّصَارَى، وَقَبْلَ وُجُودِ الْخَوَارِجِ بِالْكُلِّيَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ عَبَدَ الله عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ مَرْضِيَّةٍ يَحْسَبُ أَنَهُ مُصِيبٌ فِيهَا، وَأَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ، وَهُو مُخْطِيءٌ، وَعَمَلُهُ مُصِيبٌ فِيهَا، وَأَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ، وَهُو مُخْطِيءٌ، وَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وُجُورٌ مُ يَوْمَنِذٍ خَنْشِعَةً ﴿ عَالَمَةٌ عَالَى الْمَاسِبَةُ الْعَالَى عَمَلُ فَجَعَلَنَهُ هَبَاءٌ مَنْتُولًا فَا عَلَلَهُ مَنْدُولًا فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَهُ هَبَاءُ مَنْتُولًا الْعَرَاقُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَمْلُوا أَعْمَالًا بِاطِلَةً مَنْ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

يُحْسِنُونَ صَٰنَعًا﴾ أَيْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَأَنَّهُمْ مَقْبُولُونَ مَحْبُوبُونَ. مَحْبُوبُونَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يِنَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَآمِهِ ﴾ أَيْ جَحَدُوا آيَاتِ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَبَرَاهِينَهُ الَّتِي أَقَامَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَصَدَّقَ رُسُلُهُ، وَكَذَّبُوا بِالدَّارِ الْآخِرَةِ ﴿ فَلَا ثَقِيمُ لَمُمْ

يُومَ الْقِيْلَمَةِ وَزَنَا﴾ أَيْ لَا نُتُقُلُ مَوَازِينَهُمْ، لِأَنَّهَا خَالِيَةٌ عَنِ الْحَيْرِ. رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّوِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّهُ لَيَا عَنْكَ بَعُوضَةٍ - وَقَالَ: - إِقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَوَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزَنَا﴾ ". وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠). وَقَوْلُهُ أَيْ إِنَّمَا جَازَيْنَاهُمْ وَوَقَالُ اللهِ عَزَلُكَ جَرَاؤُهُمْ جَهَتُمُ بِمَا كَفَرُوا﴾ أَيْ إِنَّمَا جَازَيْنَاهُمْ وَوَقَالُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَرَائِكُ اللهِ عَرَائِكُ اللهِ عَلَيْهُ بِمَا كَفَرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُل

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَالِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ﴾ أَيْ إِنَّمَا جَازَيْنَاهُمْ بِهَذَا الْجَزَاءِ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَاتِّخَاذِهِمْ آيَاتِ اللهِ وَرُسُلِهِ هُزُوًا، اِسْتَهْزَءُوا بِهِمْ وَكَذَّبُوهُمْ أَشَدًّ التَّكْذِيبِ.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَمُمَّ جَنَّتُ اَلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالّ

الْجِرَاءُ الْمُومِينِ الصَّالِحِينَ! يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عِبَادِهِ السُّعَدَاءِ وَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ

(۱) تحفة الأحوذي: ۱۱۷/۷ (۲) مسلم: ۱۸۶۲ (۳) فتح الباري: ۸/ ۲۷۸ (۶) الطبري: ۸/ ۱۲۷ (۵) فتح الباري: ۸/

۲۷۹ ومسلم: ۲/۲۷۲

وَرَسُولِهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ فِيمَا جَاءُوا بِهِ، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ. وَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: اَلْفِرْدَوْسُ سُرَّةُ الْجَنَّةِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: اَلْفِرْدَوْسُ رَبُوةُ الْجَنَّةِ، وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا (٢). وَقَالَ قَتَادَةُ: اَلْفِرْدَوْسُ رَبُوةُ الْجَنَّةِ، أَوْسَطُهَا وَأَحْسَنُهَا». وَأَفْضَلُهَا (٢). وَقَدْ رُويَ هَلَا مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ. رَوَى النَّبِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ. رَوَى وَرُويَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ. رَوَى وَرُويَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ. رَوَى الطَّحِيحِ: ﴿إِذَا مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُ الْجَنَّةِ، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: سَأَلْتُمُ اللهَ الْجَنَّةِ، فَوَمْ أَنْهَارُ الْضِيافَةُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَبَالِينَ فِيهَا، لَا يَظْعَنُونَ عَنْهَا أَبِدًا ﴿لَا يَعْبُونَ عَنْهَا أَبِدًا أَبِدًا ﴿لَا يَعْبُونَ عَنْهَا أَبِدًا وَلَا يُحِبُونَ يَبْعُونَ عَنْهَا أَبِدًا وَلَا يُحِبُونَ عَنْهَا غَيْرَهَا، وَلَا يُحِبُونَ عَنْهَا غَيْرَهَا، وَلَا يُحِبُونَ يَتُهُا خَوْنَ عَنْهَا أَبِدًا وَلَا يُحِبُونَ عَنْهَا غَيْرَهَا، وَلَا يُحِبُونَ

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يَبْقُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ تَنْبِيهٌ عَلَى رَغْبَتِهِمْ فِيهَا وَحُبِّهِمْ لَهَا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ فِيمَنْ هُوَ مُقِيمٌ فِي الْمَكَانِ وَحُبِّهِمْ أَنَّهُ قَدْ يَسْأَمُهُ أَوْ يَمَلُّهُ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ مَعَ هَذَا الدَّوَامِ وَالْخُلُودِ السَّرْمَدِيِّ لَا يَخْتَارُونَ عَنْ مَقَامِهِمْ ذَلِكَ مُتَحَوَّلًا وَلَا إِنْتِقَالًا، وَلَا ظَعَنًا، وَلَا رِحْلَةً، وَلَا بَدَلًا.

﴿ فُل لَو كَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَادًا لِكِلْمَتِ رَقِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبْلَ أَن نَنفَدَ كُولُونُ فَلَا أَن نَنفَد كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ ﴾ [لَا تَنْفَدُ كَلِمَاتُ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلًا]

الَّذِي يُثْنِي نَفْسَهُ، إنَّ رَبَّنَا كَمَا يَقُولُ وَفَوْقَ مَا نَقُولُ، إنَّ مَثَلَ

نَعِيمِ الدُّنْيَا أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا فِي نَعِيمِ الْآخِرَةِ، كَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فِي خِلَالِ الْأَرْضِ كُلِّهَا.

﴿ فُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ بُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَمِدٌّ فَمَن كَانَ يَشُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ بُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَمِدٌّ فَمَن كَانَ يَشُولُ لِفَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعَبَادَةِ رَبِيعِ أَمَدًا اللهِ اللهُ وَاحِدًا

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

﴿ قُلْ ﴾ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّيِينَ بِرِسَالَتِكَ إِلَيْهِمْ: ﴿ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِنْكُرُ ﴾ فَمَنْ زَعَمَ أَنِّي كَاذِبٌ فَلْيَأْتِ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ أَنَا بَشَرٌ مِنْكُمُ بِهِ مِنَ الْمَاضِي بِهِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فِيمَا أَخْبِرُ ثُكُمُ بِهِ مِنَ الْمَاضِي عَمَّا سَأَلْتُمْ مِنْ قِصَّةٍ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَخَبِرِ ذِي الْقُرْنَيْنِ مِمَّا هُوَ مُطَايِقٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ – لَوْلَا مَا أَطْلَعَنِي اللهُ عَلَيْهِ، مَا أَطْلَعَنِي اللهُ عَلَيْهِ، وَبَمَّا أُخْبِرُكُمْ ﴿ أَنَّهَا إِلَهُ كُمْ ﴾ الَّذِي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَخَبُوا لِيَنَّةً رَبِّهِ فَأَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَوْكُمْ إِلَى عَبَادَةٍ لَكِيهُ أَنْ مُوافِقًا فَوَكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَخُوا لِللهِ فَوْلَ اللّهِ فَوْكُمْ اللّهِ عَلَى اللهُ وَهُو اللّهِ عَلَى مَا كَانَ مُوافِقًا لِشَوْعَ اللهِ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُو اللّهِ وَحُولُ اللهِ يَعْمَلُ الْمُتَقَبِّلِ، لَا بُدَّ اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبِلِ، لَا بُدَ اللهِ وَحُدَهُ لَا اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبِّلِ، لَا بُدَالِكُ وَمُولُ اللهِ يَعْمَلِ الْمُتَقَبِلِ، لَا بُدَّ يَكُونُ خَالِطُا لَهِ مَا اللهِ وَحُدَهُ لَا الْعَمَلِ اللهِ يَعْمَلُ الْمُتَقَبِلِ، لَا بُدَ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ» قَالُ: «الرِّيَاءُ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى لَتُونَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى النَّيْنَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءُ؟» حَزَى الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟» (٥٠٠).

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَادِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّانْصَادِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمِ اللهِ عَلَوْ لَهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلِ عَمِلَهُ للهِ أَحَدًا، فَلْيُطلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَهْفِ.

 <sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۳۰/۱۸ (۲) الطبري: ۱۳۰/۱۸ (۳) الطبري: ۱۳۸/۱۸ (۶) فتح الباري: ۱۳۰/۱۹ (۵) أحمد: ۲۱۵/۵ (۶) أحمد: ۲۱۵/۵ (۱) تحفة الأحوذي: ۸/۹۹۹ وابن ماجه: ۲/۰۲/۱

# سُورَةُ مَرْيَمَ وَهِيَ مَكِّيَةٌ

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلْمَةَ<sup>(۱)</sup>، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قِصَّةِ الْهِجْرَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ مَكَّةً : أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ صَدْرَ هَذِهِ السُّورَةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَأَصْحَابِهِ<sup>(۲)</sup>.

ينسب الله التَجْنِ الرَّحِيةِ

﴿ كَهْيَمْسَ ۚ فَكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِبًّا ۚ ۚ إِذْ نَادَكَ

رَبَّهُ نِدَاءٌ خَفِيتًا ۚ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ

شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيتًا ۚ وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَلِيَ

مِن وَرَاءِى وَكَانَتِ الْمَرَانِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ وَأَجْعَكُهُ رَبِ رَضِيتًا ۞

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ وَأَجْعَكُهُ رَبِ رَضِيتًا ۞

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ وَأَجْعَكُهُ رَبِ رَضِيتًا ۞﴾

[قِصَّةُ زَكَرِيَّا وَدُعَاقُهُ لِلْوَلَدِ] أَمَّا الْكَلَامُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ أَيْ هَذَا ذِكْرُ رَحْمَةِ اللهِ بَعَبْدِهِ زَكَريًّا، وَقَرَأَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ: (ذَكَّرَ رَحْمَةَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَريًّا) (٣) وَزَكَريًّا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، قِرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَكَانَ نَبِيًّا عَظِيمًا مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ نَجَّارًا يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ فِي النِّجَارَةِ (٤). وَقَوْلُهُ: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآةً خَفِيُّ ﴾ إنَّمَا أَخْفَاهُ لِأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآةً خَفِيًّا﴾ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الْقَلْبَ التَّقِيَّ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ الْخَفِيَّ (٥). ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي﴾ أَيْ ضَعُفَتْ وَخَارَتِ الْقُوَى ﴿ وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبُا ﴾ ، أَيْ إِضْطَرَمَ الْمَشِيبُ فِي السَّوَادِ، وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا: الْإِخْبَارُ عَنِ الضَّعْفِ وَالْكِبْرِ وَدَلَائِلِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآيِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ أَيْ وَلَمْ أَعْهَدْ مِنْكَ إِلَّا الْإِجَابَةَ فِي الدُّعَاءِ، وَلَمْ تَرُدَّنِي قَطُّ فِيمَا سَأَلْتُكَ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِى﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: أَرَادَ بِالْمَوَالِي ٱلْعَصَبَة<sup>(٢)</sup>. وَوَجْهُ خَوْفِهِ أَنَّهُ خَشِيَ

أَنْ يَتَصَرَّفُوا مِنْ بَعْدِهِ فِي النَّاسِ تَصَرُّفًا سَيِّئًا، فَسَأَلَ اللَّهَ

وَلَدًا، يَكُونُ نَبِيًّا مِنْ بَعْدِهِ لِيَسُوسَهُمْ بِنُبُوَّتِهِ وَمَا يُوحَى إِلَيْهِ، فَأُجِيبَ فِي ذَلِكَ، لَا أَنَّهُ خَشِيَ مِنْ وِرَاتَتِهِمْ لَهُ مَالَهُ، فَإِنَّ

النَّبِيُّ أَعْظُمُ مَنْزِلَةً وَأَجَلُّ قَدَرًا مِنْ أَنْ يُشْفِقَ عَلَى مَالِهِ إِلَى مَا

هَذَا حَدُّهُ، وَأَنْ يَأْنَفَ مِنْ وِرَاثَةِ عَصَبَاتِهِ لَهُ، وَيَسْأَلَ أَنْ

يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لِيَحُوزَ مِيرَاثَهُ دُونَهُمْ. هَذَا وَجْهٌ.

# كَهيعَصَ ۞ ذِكُرُرَهُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ. زَكَرِيّاً ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وِنِدَآءً خَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَ لِلَهِ مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١ يُرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ -َالِيَعْقُوبَ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَـزَكَرِيًّا إِنَّانُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ ، يَعْيَىٰ لَمْ بَعْعَ لَنَّهُ ، مِن قَبْلُ سَمِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْـرَأَقِ عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِعِتِيًّا ﴿ فَالَكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَكَنَّ هَيِّنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَلْكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا ثُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿ فَزَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْبُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ

(ٱلثَّانِي) أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ كَانَ ذَا مَالٍ، بَلْ كَانَ نَجَّارًا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدَيْهِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجْمَعُ مَالًا، وَلَا سِيَّمَا الْأَنْبِيَاءُ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَزْهَدَ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا.

(اَلْنَالِثُ) أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» (٧٠). وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «نَحْنُ مَعْشَرَ الْأُنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» (٨٠). وَعَلَى هَذَا فَتَعَيَّنَ حَمْلُ قَرْلِهِ: ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ﴿ فَهُ مَنْ عَلَى مِيرَاثِ الشَّبُوّةِ، وَلَهَذَا قَالَ: ﴿ وَوَرِتَ سُلَتَمَنُ كَفُولُهِ: ﴿ وَوَرِتَ سُلَتَمَنُ وَلِهِ النَّهُوّةِ، إِذْ لُو كَانَ فِي الْمَالِ لَمَا كَانَ فِي الْمُعَلُومِ الْمُسَتَقِرِّ فِي الْمُعَلُومِ الْمُسَتَقِرِّ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ، إِذْ مِنَ الْمُعْلُومِ الْمُسَتَقِرِّ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ، إِذْ مِنَ الْمُعْلُومِ الْمُسَتَقِرِّ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ، إِذْ مِنَ الْمُعْلُومِ الْمُسَتَقِرِّ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ، إِذْ مِنَ الْمُعْلُومِ الْمُسَتَقِرِّ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ كَبِيرُ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ۱/۳۵۷ (۲) أحمد: ۱: ۲۰۱، ۲۶۱ (۳) القرطبي: ۷۱/۷۰ (۶) مسلم: ۱۸٤۷/۶ (۵) الطبري: ۱۸۸ (۲۷) الطبري: ۲۲۷/۲۱ (۷) فتح الباري: ۲/۲۲۷ ومسلم: ۳۳۵/۳۲ (۸) تحفة الأحوذي: ۵/۲۳۲

وَالْمِلَلِ أَنَّ الْوَلَدَ يَرِثُ أَبَاهُ، فَلَوْلَا أَنَّهَا ورَاثَةٌ خَاصَّةٌ لَمَا أَخْبَرَ بَهَا، وَكُلُّ هَذَا يُقَرِّرُهُ وَيُثْبِتُهُ مَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» (١).

قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ كَانَ

ورَائَتُهُ عِلْمًا، وَكَانَ زَكَريًا مِنْ ذُرِّيَّةِ يَعْقُوبَ (٢). وَقَالَ هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي صَالِح فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَرِثُنِي وَبَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ قَالَ: يَكُونُ نَبيًّا كَمَا كَانَتْ آبَاؤُهُ أَنْبِيَاءَ (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱجْعَكُلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ أَيْ مَرْضِيًّا عِنْدَكَ وَعِنْدَ خَلْقِكَ، تُحِبُّهُ وَتُحَبِّبُهُ إِلَى خَلْقِكَ فِي دِينِهِ وَخُلُقِهِ.

﴿ يَنزَكَرِنَّا إِنَّا نُبَيِّرُكِ بِعُلَيدٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ 

[قَبُولُ دُعَائِهِ]

هَذَا الْكَلَامُ يَتَضَمَّنُ مَحْذُوفًا، وَهُوَ أَنَّهُ أُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ فِي دُعَائِهِ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿ يَنزَكَرِنَّا إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِعُلَامِ ٱسْمُهُ يَعْنِي ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا زَبُّهُ قَالَ رَبِّ هُبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرْيَّةً طَيْمَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَيْكُةُ وَهُوَ قَايَهُمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٨، ٣٩] وَقَوْلُهُ: ﴿ لَمْ نَجْعَل لَهُو مِن قَبَلُ سَمِيتًا ﴾ قَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ جُرَيجٍ وَابْنُ زَيْدٍ: أَيْ لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ بِهَذَا الإسم (٤). وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ.

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَنَّهُ وَكَانَتِ ٱمْـرَأَقِي عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِنِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَبْعًا ۗ ۗ ﴾

[اَلتَّعَجُّبُ بَعْدَ قَبُولِ الدُّعَاءِ]

هَذَا تَعَجُّبٌ مِنْ زَكَرَّيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ وَبُشِّرُ بِالْوَلَدِ، فَفَرحَ فَرَحًا شَدِيدًا، وَسَأَلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ مَا يُولَدُ لَهُ، وَالْوَجْهِ الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْهُ الْوَلَدُ، مَعَ أَنَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ عَاقِرًا لَمْ تَلِدْ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهَا، مَعَ كِبَرهَا، وَمَعَ أَنَّهُ قَدْ كَبرَ وَعَتَا، أَيْ: عَسَا عَظْمُهُ وَنَحَلَ، وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ لِقَاحٌ وَلَا جِمَاعٌ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلْعُودِ إِذَا يَبِسَ: عَتَا يَعْنُو عِتِيًّا وَعُتُوًّا، وَعَسَا يَعْشُو عُسُوًّا وَعِسِيًّا.

[جَوَاتُ الْمَلَكِ]

﴿ قَالَ ﴾ أَيْ الْمَلَكُ مُجِيبًا لِزَكَرِيًّا عَمَّا اسْتَعْجَبَ مِنْهُ: ﴿ كَنَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓهَ مِّينُّ ﴾ أَىْ إِيجَادُ الْوَلَدِ مِنْكَ

وَمِنْ زَوْجَتِكَ هَذِهِ، لَا مِنْ غَيْرِهَا، ﴿هَٰبِينٌ ﴾ أَيْ يَسِيرٌ سَهْلٌ عَلَى اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْجَبُ مِمَّا سَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

﴿ هَلَ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهُرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّلْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١].

﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِيِّ ءَائِمُّ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيَّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى اللَّهِ عَلَى عَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿ [عَلَامَةُ الْحَمْلِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِنَ ءَايَٰةً﴾ أَيْ عَلَامَةً وَدَلِيلًا عَلَى وُجُودٍ مَا وَعَدْتَنِي، لِتَسْتَقِرَّ نَفْسِي وَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي بِمَا وَعَدْتَنِي، كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُّ قَالَ بَلَنِّي وَلَكِكِن لِيَطْمَهِنَّ قَلْبِيٌّ ﴿ . . . الْآيَةَ [البقرة: ٢٦٠] ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ ﴾ أَيْ عَلَامَتُكَ ﴿ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ أَيْ أَنْ تَحْبِسَ لِسَانُكَ عَنِ الْكَلَامِ ثَلَاثَ لَيَالِ، وَأَنْتَ صَحِيحٌ سَويٌّ مِنْ غَيْرِ مَرَضِ وَلَا عِلَّةٍ، قَالَ ابْنُ

وَاحِدٍّ: أُعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا عِلَّةٍ<sup>(٥)</sup>. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: كَانَنَ يَقْرَأُ وَيُسَبِّحُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُكَلِّمَ قَوْمَهُ إِلَّا إِشَارَةً (٦).

عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَوَهْبٌ وَالسُّدِّيُّ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ

وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ثَلَنْكَ لَيَــالٍ سَوِيًّا ﴾ أَيْ مُتَنَابِعَاتٍ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَنْهُ وَعَنِ الْجُمْهُورِ أَصَحُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لَيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَتُهَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًّا وَأَذَكُم زَبُّكَ كَثِيرًا وَسَنَبَحْ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ﴾ [آل عمران: ٤١] وَلهٰذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ وَأَيَّامِهَا ﴿إِلَّا رَمْزُّا ﴾ أَيْ إشَارَةً، وَلِهَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَريمَةِ: ﴿ فَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾ أَيْ الَّذِي بُشِّرَ فِيهِ بِالْوَلَدِ ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أَيْ أَشَارَ إِشَارَةً خَفِيَّةً سَرِيعَةً ﴿أَن سَيِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ أَيْ مُوَافِقَةً لَهُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ فِي هَذِهِ الْأَيَّام الثَّلاثَةِ زِيَادَةً عَلَى أَعْمَالِهِ، شُكْرًا للهِ عَلَى مَا أَوْلَاهُ. قَالَٰ

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي: ٥/ ٢٣٤ (٢) الطبري: ١٤٦/١٨ (٣) الطبري: ۱٤٦/١٨ (٤) الطبري: ١٤٨/١٨ (٥) الطبري: ١٥٢/١٨ (٦) الطبري: ١٥٢/١٨

مُجَاهِدٌ: ﴿فَأَوْ حَنَ إِلَيْهِمْ ۚ أَيْ أَشَارَ (''. وَبِهِ قَالَ وَهْبٌ وَقَتَادَةُ (''.

﴿ يَنَيَغِينَ خُذِ الْكِتَبَ بِفُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِينَا ﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنًا وَزَكُوْةً وَكَاكَ تَقِنَا ﴿ وَجَالًا بِوَلِدَنِهِ وَلَمْ يَكُن جَنَارًا عَصِنَا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَنَا ۞ ﴾

[وِلَادَةُ الْغُلَامِ وَأَوْصَافُهُ]

وَهَذَا أَيْضًا تَضَمَّنَ مَحْدُوفًا، تَقْدِيرُهُ: أَنَّهُ وُجِدَ هَذَا الْغُلَامُ الْمُبَشَّرُ بِهِ وَهُوَ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَّ اللهَ عَلَّمَهُ الْخُلَامُ الْمُبَشَّرُ بِهِ وَهُو يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَّ اللهَ عَلَّمَهُ الْخِتَابَ، وَهُو التَّوْارَةُ الَّتِي كَانُوا يَتَدَارَسُونَهَا بَيْنَهُمْ، وَيَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ، وَقَدْ كَانَ سِنُهُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا، فَلِهَذَا نَوَّهَ بِذِكْرِهِ وَيَمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ يَعَيَّعَىٰ خُدِ وَيمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ يَعْقَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمَ وَالْمِيْمَ وَالْمُؤَلِّ وَالْمِيْمَ وَالْمُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمِيْمَ وَالْمُومَ وَالْمِيْمَ وَالْمِيْمَ وَالْمِيْمَ وَالْمِيْمَ وَالْمِيْمَ وَالْمُ عَلَى الْمَعْمَ وَالْمَامِيْمَ وَالْمُومَ وَمَعْمِيْمُ وَلَيْمَ وَالْمُ عَلَى الْمُعَمِيرَا وَالْمُؤْمَامِ وَالْمِيْمُ وَالْمُعْمَ وَالْمَامِينَا فَيْمِ وَهُو صَغِيرًا وَلَامُ عَلَى الْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَ وَالْمُ عَلَى الْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالِ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَحَنَانًا مِن لَّذَنّا ﴾ قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَحَنَانًا مِن لَذَنّا ﴾ يَقُولُ: وَرَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ( ) . وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ ، وَزَادَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُنَا ، وَزَادَ قَتَادَةُ: رَحِمَ اللهُ بِهَا زَكِرِيًا ( ) . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَحَنَانًا ﴾ وَتَعَطَّفًا مِنْ رَبِّهِ عَلَيْهِ ( ) . وَالظَّاهِرُ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ قَوْلُهُ ﴿ وَحَنَانًا ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَاتَنَاهُ السِّيَاقِ أَنَّ قَوْلُهُ ﴿ وَحَنَانًا ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَاتَنَاهُ الْحُكُم وَحَنَانًا وَزَكَاةً ، أَيْ وَجَعَلْنَاهُ أَنْ هُوَ الْمَحَبَّةُ فِي شَفَقَةٍ وَجَعَلْنَاهُ ذَا حَنَانٍ وَزَكَاةٍ ، فَالْحَنَانُ هُوَ الْمَحَبَّةُ فِي شَفَقَةٍ وَمَنَانًا .

ومين.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَزَكُونَ ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى ﴿وَحَنَانَا ﴾ فَالزَّكَاةُ الطَّهَارَةُ مِنَ الدَّنسِ وَالْآثَامِ وَالذُّنُوبِ. وَقَالَ فَتَادَةُ: النَّكَاةُ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ (''. وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَابْنُ جُرَيْجِ: النَّكَاةُ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ النَّرَكَةُ ، ﴿ وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ الزَّكِيُ (''). وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَزَكَاوَةً ﴾ قَالَ: بَرَكَةً ، ﴿ وَكَاكَ تَهِيَّا ﴾ طَهُرَ ، فَلَمْ يَهُمَّ لِذَبُ ('^). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَبَرِّ إِ بِولِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيبًا ﴾ لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى طَاعَتِه لِوَالِدَيْهِ وَلِمْ يَهِمَا ، وَمُجَانَبَتِه عَقُوقَهُمَا عَطَفَ لِذِكْرِ طَاعَتِه لِوَالِدَيْهِ وَلِمَ يِهِمَا ، وَمُجَانَبَتِه عَقُوقَهُمَا عَطَفَ لِذِكْرٍ طَاعَتِه لِوَالِدَيْهِ وَلِمِ إِهِمِمَا ، وَمُجَانَبَتِه عَقُوقَهُمَا عَطَفَ لِذِكْرٍ طَاعَتِه لِوَالِدَيْهِ وَلِمِ إِهِمَا ، وَمُجَانَبَتِه عَقُوقَهُمَا عَلَى الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَصِيبًا ﴾ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَلَى الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَصِيبًا ﴾ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَلَى الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَصِيبًا ﴾ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَصِيبًا ﴾ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَصِيبًا ﴾ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْدَ عَلَى الْمُعْدَا فَالَ الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْدَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلَةِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِيلَةِ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْصَافِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

يَنِيحْنَى خُذِ الْسَكِنَا وَرَكُوةً وَكَانَ تَقِيّا اللهِ وَبَرَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ وَحَنَانَامِن لَدُنّا وَرَكُوةً وَكَانَ تَقِيّا اللهِ وَبَرَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيّا فَيْ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُمُوتُ مِنْ اللهِ المَكَانَاشُرِقِيًا فَي وَلَذَكُرُ فِي الْكِئلِ مَرْيَم إِذِ انتبَدَتَ مِن دُونِهِمْ جَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحِنَافَتُمَثّلُ لَهَا بَشْرَاسُويًا فَي الْنَارَسُولُ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحِنَافَتُمثّلُ لَهَا بَشْرَاسُويًا فَي الْنَارَسُولُ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحِنَافَتُمثّلُ لَهَا بَشْرَاسُويًا فَي اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ذَلِكَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴾ أَيْ لَهُ الْأَمْانُ فِي هَذِهِ الظَّلَاثَةِ الْأَحْوَالِ. وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ: الْأَحْوَالِ. وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ: أَوْحَسُ مَا يَكُونُ الْمَرْءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: يَوْمَ يُولَدُ فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِجًا مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَيَوْمَ يَمُوتُ فَيَرَى قَوْمًا لَمْ يَكُنْ عَايَنَهُمْ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ فَيَرَى نَفْسَهُ فِي مَحْشَرٍ عَظِيمٍ، قَالَ: فَأَكْرَمَ الله فِيهَا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا فَخَصَّهُ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ مَنْ مُلْكُمْ عَلَيْهِ مَنْ وَلِهُ ابْنُ وَكَرِيًّا فَرَوْرَيِّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ جَرِيرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ جَرِيرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ

﴿وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شُرْفِيَا ۗ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُرًا سَوِيَا ﴿ قَالَتْ إِنِّى أَعُودُ بِٱلرَّمْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا ﴿ قَالَ

 <sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰۳/۱۸ (۲) الطبري: ۱۰٤/۱۸ (۳) الطبري: ۱۰۲/۱۸
 (۱) الطبري: ۱۰۹/۱۸ (۰) الطبري: ۱۰۹/۱۸
 (۲) الطبري: ۱۰۹/۱۸ (۷) الطبري: ۱۰۹/۱۸ (۸) الطبري: ۱۰۹/۱۸
 ۱۸۹/۱۸ والدر المنثور: ۴۸۶/۰۵

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيَّا ۚ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ۚ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَكَهُۥ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَاتِ أَمْلً مَقْضِيًّا ۖ

## 

فِي حَالِ كِبَرهِ وَعُقْم زَوْجَتِهِ وَلَدًا زَكِيًّا طَاهِرًا مُبَارَكًا، عَطَفَ

بَذِكْرِ قِصَّةِ مَرْيَمَ فِي إِيجَادِهِ وَلَدَهَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَبٍ، فَإِنَّ بَيْنَ الْقِصَّتَيْنِ مُنَاسَبَةً وَمُشَابَهَةً، وَلِهَذَا ذَكَرَهُمَا فِي آلِ عِمْرَانَ وَهَهُنَا، وَفِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ يَقْرِنُ بَيْنَ الْقِصَّتَيْنِ لِتَقَارُبِ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى، لِيَكُلَّ عِبَادَهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَظَمَةِ شُلْطَانِهِ، وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَادِرٌ، فَقَالَ: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْبَمٌ ﴾ وَهِيَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ مِنْ سُلَالَةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَكَانَتْ مِنْ بَيْتٍ طَاهِر طَيِّب فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى قِصَّةَ ولَادَةِ أُمُّهَا لَهَا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، وَأَنَّهَا نَذَرَتْهَا مُحَرَّرَةً، أَيْ تَخْدِمُ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمُقَدَّس، وَكَانُوا يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا ۚ نَبَاتًا حَسَنًا﴾ وَنَشَأَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ نَشْأَةً عَظِيمَةً، فَكَانَتْ إِحْدَى الْعَابِدَاتِ النَّاسِكَاتِ، الْمَشْهُورَاتِ بِالْعِبَادَةِ الْعَظِيمَةِ، وَالتَّبَتُّل وَالدُّؤُوبِ، وَكَانَتْ فِي كَفَالَةِ زَوْجٍ أُخْتِهَا [وَقِيلَ: خَالَتِها] زَكَريًّا نَبِيٌّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ ذَاكَ، وَعَظِيمِهِمُ الَّذِي يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي دِينِهِمْ، وَرَأَى لَهَا زَكَرِيًّا مِنَ الْكَرَامَاتِ الْهَائِلَةِ مَا بَهَرَهُ ﴿ كُلُّمَا دَخُلُ عَلَيْهَا زَكَرَيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَنمَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَلَٰذًا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٣٧] فَذُكِرَ: أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ عِنْدَهَا ثَمَرَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، وَثَمَرَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى وَلَهُ الْحِكْمَةُ وَالْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، أَنْ يُوجَدَ مِنْهَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَدُ الرُّسُل أُولِي الْعَزْمِ الْخَمْسَةِ الْعِظَامِ ﴿ اَنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ أَيْ اِعْتَزَلَّتْهُمْ وَتَنَحَّتْ عَنَّهُمْ، وَذَهَبَتْ إِلَى شَرْقِيِّ الْمَسْجِدِ الْمُقَدَّس.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ خَلْقِ اللهِ لِأَيِّ شَيْءٍ التَّهِ لِأَيِّ شَيْءٍ التَّخَذَتِ النَّصَارَى الْمَشْرِقَ قِبْلَةً لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿اَنتَبَدَتُ مِنْ اَللَهُ اللهِ عَالَى: ﴿اَنتَبَدَتُ مِنْ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿اَنتَبَدَتُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَتَّخَذَّتُ مِن دُونِهِمْ جِمَانًا﴾ أَيْ اِسْتَتَرَتْ مِنْهُمْ

وَتَوَارَتْ، فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ فَتَمَثَلَ لَهَا بَشُرُ سَوِيًا ﴾ أَيْ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانِ تَامِّ كَامِلٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ، وَابْنُ جُرِيْج، وَوَهْبُ بْنُ مُنَيِّهِ وَالشَّدِيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ يَعْنِي مُننَّةٍ وَالشَّدِّيُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ يَعْنِي جُبْرَاثِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٢٠). ﴿ فَالَتَ إِنِي آعُودُ بِالرَّمْنِ مِنكَ إِن كُنتَ قَتِياً ﴾ أَيْ لَمَّا تَبَدَّى لَهَا الْمَلَكُ فِي صُورَةِ بَشْرٍ، وَهِيَ كُنتَ قَتِياً ﴾ خَافَتُهُ وَظَنَّتْ فِي مَكَانٍ مُنْفَرِدٍ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ قَوْمِهَا حِجَابٌ، خَافَتُهُ وَظَنَّتْ إِنَّ مَكُونُ بِالرَّمْنِ مِنكَ إِن

كُنتَ تَقِيّاً﴾ أَيْ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ الله -تَذْكِيرًا لَهُ بِاللهِ -، وَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ فِي الدَّفْع، أَنْ يَكُونَ بِالْأَسْهَل

فَالْأَسْهَلِ، فَخَوَّفَتُهُ أَوَّلًا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَ.

رَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ عَاصِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِل - وَذَكَرَ فَصَّةً مَرْيَمَ، فَقَالَ -: قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ حِينَ قَالَتْ: ﴿إِنِّ أَعُودُ بِالرَّمْنِ مِنكَ إِن كُنتَ يَقِيكًا ﴿ قَالَ إِنّمَا أَنَا فَالَتْ: ﴿ وَفِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَلكُ مُجِيبًا لَهَا، وَمُزِيلًا لَمَا حَصَلَ عِنْدَهَا ؟ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهَا: لَسْتُ مِمَّا تَظُنِينَ، وَلَكِنِي وَسُولُ رَبِّكِ، أَيْ بَعَنْنِي اللهُ إِلَيْكِ (٣). ويُقَالُ: إِنَّهَا لَمَا ذَكَرَتِ الرَّحْمٰنَ انْتَفَضَ جِبْرِيلُ فَرَقًا وَعَادَ إِلَى هَيْتَتِهِ وَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِيهَبَ لَكِ عُلَمًا ذَكِيًا) ﴿ قَالَتْ كَنْفُ وَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِيهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًا) ﴿ قَالَتْ كَيْفَ وَقَالَ: كَيْفَ وَقَالَ: كَيْفَ اللهُ إِلَيْهَ مِنْ هَذَا وَقَالَتْ: كَيْف

يَكُونُ لِي غُلَامٌ؟ أَيْ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ يُوجَدُ هَذَا الْغُلَامُ مِنِّي؟ وَلَسْتُ بَذَاتِ زَوْج، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنَّى الْفُجُورُ، وَلِهَذَا

قَالَتْ: ﴿ وَلَمْ يَمْسُسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ يُغِيًّا ﴾ وَالْبَغِيُّ هِيَ

الزَّانِيَةُ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ نَهْيٌ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ (٤).

﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَيُّكِ هُوَ عَلَى آهِ مِيْنَ ﴾ أَيْ فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ مُجِيبًا لَهَا عَمَّا سَأَلَتْ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَالَ: إِنَّهُ سَيُوجَدُ مِنْكِ غُكرمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ بَعْلٌ، وَلَا يُوجَدُ مِنْكِ فَاحِشَةٌ، فَإِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَادِرٌ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلِنَجْمَكُهُۥ عَاكِةً لِلنَّاسِ﴾ أَيْ دَلَالَةً وَعَلَامَةً لِلنَّاسِ عَلَى قُدْرَةِ بَارِئِهِمْ وَخَالِقِهِمُ الَّذِي

نَوَّعَ فِي خَلْقِهِمْ، فَخَلَقَ أَبَاهُمْ آدَمَ مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، وَخَلَقَ بَقِيَّةُ الذُّرِّيَّةِ مِنْ ذَكَرٍ وَخَلَقَ بَقِيَّةُ الذُّرِّيَّةِ مِنْ ذَكَرٍ وَخَلَقَ بَقِيَّةً الذُّرِّيَّةِ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى إِلَّا عِيسَى، فَإِنَّهُ أَوْجَدَهُ مِنْ أُنْثَى بِلَا ذَكْرٍ، فَتَمَّتِ الْقِسْمَةُ الرُّبَاعِيَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِهِ،

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۹۲/۱۸ (۲) الطبري: ۱۹۳/۱۸ (۳) الطبري: ۱۹۳/۱۸ (۳) الطبري: ۱۸/۱۸۲ (۶)

فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرَحْمَةً مِنَّا ﴾ أَيْ وَنَجْعَلُ هَذَا الْغُلَامَ رَحْمَةً مِنَ

الله: نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَوْجِيدِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى وَتَوْجِيدِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلْتَهِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَثِّرُكِ بِكِلَمَةِ مِنْهُ السَّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنِيْ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَجِيهًا فِي الدُّنِيْ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيُكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكُهُولَتِهِ وَكُهُولَتِهِ .

وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَآكَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾ مِنْ تَمَامِ كَلَامِ جِبْرِيلَ لِمَوْيَمَ، يُخْبِرُهَا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُقَدَّرٌ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: ﴿وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾ وَمَشِيئَتِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: ﴿وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾ أَيْ إِنَّ اللهَ قَدْ عَزَمَ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ مِنْهُ بُدُّ (١).

﴿ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتْ بِهِ ء مَكَانَا قَصِيتَا ﴿ فَالْمَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِنْعِ ٱلنَّغْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثْ فَبَلَ هَذَا وَكُنتُ نَشْيًا مَنْسِيًا ﴾ مَنسِيًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ هَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

[إسْتِقْرَارُ الْحَمْلِ ثُمَّ الْوِلَادَةُ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مَرْيَمَ أَنَّهَا لَمَّا قَالَ لَهَا جِبْرِيلُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، فَذَكَرَ اللهِ تَعَالَى، فَذَكَرَ اللهِ تَعَالَى، فَذَكَرَ عَنْ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ أَنَّ الْمَلَكَ وَهُوَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ ذَلِكَ نَفَخَ فِي جَيْبٍ دِرْعِهَا، فَنَزَلَتِ النَّفْخَةُ حَتَّى السَّلَامُ عِنْدَ ذَلِكَ نَفَخَ فِي جَيْبٍ دِرْعِهَا، فَنَزَلَتِ النَّفْخَةُ حَتَّى وَلَجَتْ فِي الْفَرْجِ فَحَمَلَتْ بِالْوَلَدِ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.

قَالَ مُحَمَّدُ بَّنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا حَمَلَتْ بِهِ وَمُلِأَتْ فُلَّتُهَا الدَّمُ، وأَصَابَهَا مَا يُصِيبُ الْحَامِلَ عَلَى الْوَلَدِ، مِنَ الْوَصَبِ وَالتَّوَجُّمِ وَتَغَيُّرِ اللَّوْنِ، الْحَامِلَ عَلَى الْوَلَدِ، مِنَ الْوَصَبِ وَالتَّوَجُّمِ وَتَغَيُّرِ اللَّوْنِ، حَتَّى فَطَرَ لِسَانُهَا، فَمَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مَا دَخَلَ عَلَى اللَّ وَشَاعُ الْحَدِيثُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا: إِنَّمَا صَاحِبُهَا يُوسُفُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا فِي الْكَنِيسَةِ غَيْرُهُ، وَتَوَارَتْ صَاحِبُهَا يُوسُفُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا فِي الْكَنِيسَةِ غَيْرُهُ، وَتَوَارَتْ مِنَ النَّاسِ وَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، فَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ وَلَا مَنَالُهُ وَقَوْلَ لَكَ يَرَاهُ وَقَوْلَ أَنَّ مَنَ النَّاخُلَةِ فِي الْمَكَانِ وَمُولِكُمْ اللَّذِي تَضَلِّي فِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (٢٠. وَقَالَ السُّدِيُّ: كَانَ فَلَالَ السُّدِيُّ: كَانَ فَلَالَ السُّدِيُّ: كَانَ فَلَالَ السُّدِيُّ : كَانَ فَلَالَ السُّلَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي قَرْيَةِ هُنَالَ السُّلَامُ وَبِلَادِ مِصْرَبَهَا الطَّلْقُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ وَهْبِ: كَانَ فَلِكَ مِصْرَ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ وَهْبِ: كَانَ فَلِكَ مِصْرَ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ وَهْبِ: كَانَ فَلِكَ عَلَى تَمَالُي فِيهِ فِي قَرْيَةِ هُنَاكَ يُقَالُ الطَّلُقُ الْهَالَ الْمُقَدِسِ فِي قَرْيَةٍ هُنَاكَ يُقَالُ لَيْعَالُ يَقِالَ الطَّلُقُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ وَهْبِ: كَانَ فَلِكَ عَلَى تَمَالِهُ يُقَالُ الْمَعْدِسِ فِي قَرْيَةٍ هُنَاكَ يُقَالُ لَيْعَالًا وَالْكَانُ وَلِي إِنْ الشَّامِ وَلَى الْمَعْدِسِ فِي قَرْيَةٍ هُنَاكَ يُقَالُ لَيْعَالُ وَلَيَةً الْمَالَةِ مِنْ وَهُمِ أَنْ وَلَيَةً الْمَالَةِ مِنْ وَهُمِ وَايَةِ عَنْ وَهُمْ وَايَةً مِنْ وَهُو وَايَةً وَايَةً وَايَةً وَايَةً مَا الْمَالَةِ مِنْ وَايَةً إِلَى الْمَالُولُ وَلِي الْمَالِيَةِ الْمُؤْدِسُ وَايَةً الْمُلِي وَايَةً لَالْمَالِولَ الْمَالِولَ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمِلْ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

النَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٥)، وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ ذَلِكَ بِبَيْتِ لَحْم (٦). فَاللهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَلَقَّاهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَقَدْ تَلَقًاهُ النَّاسُ، وَلَا يَشُكُ فِيهِ النَّصَارَى أَنَّهُ بِبَيْتِ لَحْمٍ، وَقَدْ تَلَقَّاهُ النَّاسُ، وَقَدْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهَا: ﴿ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِتُ فَبَلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًا ﴿ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَمَنِّي الْمَوْتِ عِنْدَ الْفِتْنَةِ، فَإِنَّهَا عَرَفَتُ أَنَّهَا سَتُبْتَلَى وَتُمْتَحَنُ بِهِلَا الْمَوْلُودِ اللَّذِي لَا يَحْمِلُ النَّاسُ أَمْرَهَا فِيهِ عَلَى السَّدَادِ، وَلَا يُصَدِّقُونَهَا فِي خَبَرِهَا، وَبَعْدَ مَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ عَابِدَةً نَاسِكَةً نُسِيحُ عِنْدَهُمْ فِيمَا يَظُنُونَ عَاهِرَةً زَانِيَةً، فَقَالَتْ: ﴿ يَكُنتُنِي مَتْ فَنَالَتْ : ﴿ يَكُلتَنِي مَتَى السَّدَادِ، وَلَا يَعْلَنُونَ عَاهِرَةً زَانِيَةً، فَقَالَتْ: ﴿ يَكَلْتَنِي مِتَى فَلَكُ أَيْ هَذَا الْحَالِ، ﴿ وَكَنتُ نَسْيَا فَيَا لَا يُعْرَفُ مَنْ اللّهُ ابْنُ عَبَّاسِ (٧). وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا لَا يُعْرَفُ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا كَا يُعْرَفُ وَقَالَ لَا يُعْرَفُ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ شَيْئًا لَا يُعْرَفُ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مَا مُنْ أَنَا .

﴿ فَنَادَىٰهَا مِن تَحْنِهَا ۚ اَلَا تَحَزَٰنِى فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيَّا۞ وَهُزِّىَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَشَرِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ ا

[مَا قِيلَ لَهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ] مَا قِيلَ لَهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ]

قَرَأَ بَعْضُهُمْ: (مَنْ تَحتَهَا) بِمَعْنَى الَّذِي تَحْتَهَا، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ: ﴿مِن تَحْتَهَا» عَلَى أَنَّهُ حَرْفُ جَرِّ، وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ الْعَوْفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَنَادَتُهَا مِن تَعْنَهَا ﴾ جِبْرِيلُ (^). وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عِيسَى حَتَّى أَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا. وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّدِيُّ وَقَتَادَةُ: إِنَّهُ الْمَلَكُ وَالشَّدِيُّ وَقَتَادَةُ: إِنَّهُ الْمَلَكُ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (٩). أَيْ نَادَاهَا مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَنَادَىهَا مِن تَعْنِهَا﴾ قَالَ: عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ. وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: هُوَ ابْنُهَا. وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ ابْنُهَا، قَالَ: أَوَ لَمْ تَسْمَعِ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَأَشَارَتَ

 <sup>(</sup>١) الطبري: ١٥/ ١٨ (٢) الطبري: ١٦/ ١٦١ (٣) الطبري: ١٧٠/١٨
 (٤) الطبري: ١٧٠/١٨ (٥) النسائي في الكبرى: ٢٢١/١٨ (٦) الطبري: ١٧٢/١٨
 (٨) الطبري: ١٧٣/١٨ (٩) الطبري: ١٧٣/١٨

مِنْوُلَةٌ فِرَكُونَهُ فِي فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْسَنَا فَإِمَّا تَرَيَّنَّ مِنَ ٱلْمِشَرِ ٱَحَدَّا فَقُولِي إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِۦفَوْمَهَاتَعْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْرِيَكُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْئًا فَرِيَّا ١ اللَّهُ يَتَأَخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِّيِّمُ مَنَ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيَّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِءَاتَىٰنِيَٱلْكِنَبُ وَجَعَلَنِي نِيتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمُتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّازًا شَقِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ لَيُّ الْمَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِنْ وَلَدِّ سُبْحَنَهُۥ ۗ إِذَاقَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيكُونُ ۞ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَثُكُمْ ۗ فَأَعَبُدُوهُ هَٰذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْرَابُمِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظيمٍ ﴿ اللَّهُ السَّعْمِمِمْ وَٱبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِي ٱلظَّالِمُونَ ٱلْمُوْمَ فِضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿

إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِيَ ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِيتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي وَالصَّلَوةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيَّا ﴿ وَبَبِزُا بِوَلِدَقِي وَلَمْ مُنْتُ حَيَّا ﴿ وَالرَّقِي وَلَمْ مُلِكَ فِي مَ وُلِدتُ وَيُومَ وَلَلْسَلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ فَلَا مُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ﴾ أمُوتُ ويَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴾ أمُوتُ ويَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴾

[مَرْيَمُ مَعَ الْمَسِيحِ أَمَامَ الْقَوْمِ وَنَكِيرُهُمْ عَلَيْهَا وَرَدُّ الْمَسِيحِ عَلَيْهِمْ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مَرْيَمَ حِينَ أُمِرَتْ أَنْ تَصُومَ يَوْمَهَا ذَلِكَ، وَأَنْ لَا تُكلِّمَ أَحَدًا مِنَ الْبَشَرِ، فَإِنَّهَا سَتُكْفَى أَمْرَهَا وَيُقَامُ بِحُجَّتِهَا، فَسَلَّمَتْ لِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَسْلَمَتْ لِقَضَائِهِ، فَأَخَذَتْ وَلَدَهَا فَأَنَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، فَلَمَّا رَأُوْهَا كَذَلِكَ أَعْظَمُوا أَمْرَهَا وَاسْتَنْكُرُوهُ جِدًّا، وَ﴿قَالُواْ يَنَمَرْيَمُ لَقَدْ

(١) الطبري: ١٧٥/١٨ (٢) الطبري: ١٧٦/١٨ (٣) الطبري: ١٧٦/١٨
 (١) الطبري: ١٧٦/١٨ (٥) الطبري: ١٨٦/١٨١ (٨) الطبري: ١٨٣،١٨٢/١٨ (٨) الطبري: ١٨٣/١٨١ (٨) الطبري: ١٨٣/١٨١ والقرطبي: ١٨٣/١٨١

إِلَيْ ﴿ ؟! وَاخْتَارَهُ ابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿ أَلَّا تَعْزَفِ ﴾ أَيْ نَادَاهَا قَائِلًا لَا تَحْزَنِي ﴿ فَذَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴾ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴾ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: ﴿ فَذَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴾ قَالَ: الْجَدُولَ (''). وَكَذَا قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّرِيُّ النَّهُو (''). وَبِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ: نَهَرُ تُشْرَبُ مِنْهُ ("). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُو النَّهُرُ بِالسَّرِيُّ النَّهُو (' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُو النَّهُرُ بِالسَّرِيُّ النَّوْدُ (' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُو النَّهُرُ بِالسَّرِيُّ إِللنَّاطِيَّةِ (' ' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُو النَّهُرُ الصَّغِيرُ بِالنَّرِياتِيَّةِ (' ' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُو النَّهُرُ الصَّغِيرُ بِالنَّرِيَةِ (' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُو النَّهُرُ الصَّغِيرُ بِالنَّرِيَانِيَّةٍ (' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَبِهِ قَالَ وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنْسٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، الْحَسَنُ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنْسٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الْحَسَنُ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنْسٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الْخَدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَقُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَدَى اللَّولُ الْأُولُ أَظْهَرُ . وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ : الْمَقَالَ الْمُورُ الْمُورُ الْمُؤْلُ الْأُولُ أَطْهَرُ . وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ :

ابن اسلم. والفول الأول اطهر. ويهدا فال بعده. ﴿ وَهُزِيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ أَيْ وَخُذِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ أَيْ وَخُذِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ أَيْ النَّخْلَةِ . فَامْرَكِ وَقَرِّى عَيْنَا ﴾ أَيْ ﴿ فَسُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا ﴾ فَكُلِي وَاشْرَكِ وَقَرِّى عَيْنَا ﴾ أَيْ طِيبِي نَفْسًا ، وَلِهَذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: مَا مِنْ شَيْعٍ خَيْرٌ لِلنَّقَسَاءِ مِنَ التَّمْرِ وَالرُّطَب. ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةً (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾ أَيْ مَهْمَا رَأَيْتِ مِنْ أَحَدٍ ﴿فَقُولَتَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكُلِّمَ ٱلْمِؤْمَرِ

إِنْسِيًّا﴾ اَلْمُرَادُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، لَا أَنَّ

﴿ فَأَنَتْ بِهِ. قَوْمَهَا تَحْمِلُهُمْ قَالُواْ يَنَمَزِيَمُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْئًا فَرِيَّا ۞ يَتَأْخَتَ هَنَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمَرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمُكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ

مَّنسِيًّا ﴾ قَالَ لَهَا عِيسَى: أَنَا أَكْفِيكَ الْكَلَامَ ﴿فَإِمَّا تَرَيَّنَّ مِنَ

ٱلْمِشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيَّا﴾ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ مِنْ كَلَام عِيسَى لِأُمَّهِ. وَكَذَا قَالَ

رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُهَا اللَّيْلَةَ تَسْجُدُ نَحْوَ هَذَا الْوَادِي.

حِمْتِ شَيْكَا فَرِيَا﴾، أَيْ أَمْرًا عَظِيمًا. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ (١٠ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ قَالَ: وَخَرَجَ قَوْمُهَا فِي طَلَبِهَا، قَالَ: وَكَانَتْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نُبُّوَةٍ وَشَرَفٍ، فَلَمْ يُحِسُّوا مِنْهَا شَيْئًا، فَلَقُوا رَاعِيَ أَهْلِ بَيْتِ فَقَالُوا: رَأَيْتُ فَتَاةً كَذَا وَكَذَا نَعْتُهَا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي رَقَيْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ بَقَرِي مَالَمْ أَرَهُ مِنْهَا قَطُّ، قَالُوا: وَمَا رَوَعَا

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: وَأَحْفَظُ عَنْ سَيَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ نُورًا سَاطِعًا، فَتَوَجَّهُوا حَيْثُ قَالَ لَهُمْ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمْ مَرْيَمُ، فَلَمَّا رَأَتُهُمْ فَعَدَتْ وَحَمَلَتِ ابْنَهَا فِي حِجْرِهَا، فَجَاوُوا حَتَّى قَامُوا عَلَيْهَا ﴿قَالُواْ يَنَمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا فَيَا﴾ أَمْرًا عَظِيمًا ﴿قَالُواْ يَنَمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا فَيَكَا أَمْرًا عَظِيمًا ﴿يَالَحْتَ هَنُرُونَ﴾ أَيْ يَا شَبِيهَةَ هَارُونَ فِي الْعِبَادَةِ ﴿هَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمْكِ بَغِيّا﴾ أَيْ أَنْتِ الْعِبَادَةِ وَالزَّهَادَةِ، وَالزَّهَادَةِ، مِنْ بَيْتٍ طَيْبُ طَاهِرٍ مَعْرُونِ بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ وَالزَّهَادَةِ، فَكَيْفُ صَدَرَ هَذَا مِنْكِ؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ وَالسَّدِيُّ: فَكَيْفُ صَدَرَ هَذَا مِنْكِ؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ وَالسَّدِيُّ: فَعَلَى اللهِ يَعْرَفِي إِلْكُمْ الْعَلَى عَلَى مُؤْمِقٍ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ وَيَعْمَا عُقَلَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

مُضَرَ<sup>(٢)</sup>. وَقِيلَ: نُسِبَتْ إِلَى رَجُلِ صَّالِح كَانَ فِيهِمْ اسْمُهُ

هَارُونُ، فَكَانَتْ تُقَاسُ بِهِ فِي الزَّهَادَةِ وَالْعَبَادَةِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِمْ مِن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّا ﴾ أَيْ إِنَّهُمْ لَمَّا اسْتَرَابُوا فِي أَمْرِهَا وَاسْتَنْكُرُوا قَضِيّتَهَا، وَقَالُوا لَهَا مَا قَالُوا مُعَرِّضِينَ بِقَدْفِهَا وَرَمْبِهَا بِالْفِرْيَةِ، وَقَدْ كَانَتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ صَائِمَةٌ صَامِتَةً، فَأَحَالَتِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ، وَقَلْ وَأَشَارَتْ لَهُمْ إِلَى خِطَابِهِ وَكَلَامِهِ، فَقَالُوا مُتَهَكِّمِينَ بِهَا فَأَنِينَ أَنَّهَا تَزْدَرِي بِهِمْ وَتَلْعَبُ بِهِمْ ﴿ كَيْفَ ثُكِلِمُ مَن كَانَ فِي ظَانِينَ أَنَّهَا تَزْدَرِي بِهِمْ وَتَلْعَبُ بِهِمْ ﴿ كَيْفَ ثُكِلِمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّا ﴾ قَالَ الدَّهِيةِ قَالُوا: كَلُمُوهُ، فَقَالُوا: عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ مِنَ الدَّاهِيةِ تَأْمُونَا أَنْ نُكَلِّمَ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [الشَّدِيَّ عَنْ الدَّاهِيةِ عَلَيْنَا مِنْ زَنَاهَا السَّيِيَ وَقَالُوا: لَسُحْرِيَّتُهَا بِنَا وَقَالُوا: كَلَمُ مَنْ عُلَى الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [أَنْ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [أَنْ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [أَنْ نُكَلِمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [أَنْ نُكَلِمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [أَنْ مُنْ هُو حَتَّى تَأُمُونَا أَنْ نُكَلِمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [أَنْ يُقَالُوا: يَعْمَلُوا كَيْفَ نُكُلِمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ [أَنْ نَزَّهُ جَنَا مَنْ هُو مَوْحُودٌ فِي مَهْدِهِ فِي حَالٍ صِبَاهُ وَصِغَرِهِ، كَيْفَ يَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا: يَتَكَلَّمُ وَيَعَلَى مَانُ هُو يَعَلَى مَنْ هُو يَكُلِمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا هُونَ نَزَّهُ جَنَانَ مَنْ هُو مَوْدُودٌ فِي مَهْدِهِ فِي حَالٍ صِبَاهُ وَصِغَرُهِ، كَيْفُ يَتَكَلَّمُ وَلَا مَنْ مَنْ هُو كَانَ فِي مَهْدِو فِي مَهْدِهِ فِي حَالًى مَنْ مُلْهُ وَالْمَالَ فَي مَنْ مُلْهُ وَيَعْلَى الْمَالُولَ الْمُهُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَنَا مَنْ مَنْ هُو مَنْ مَنْ مُو مَنْ مُو مَنْ مَنْ مُنْ هُو مَنْ مَا مُعْوَلِهُ مَالِهُ وَالْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولَا الْمُؤْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِولَا مُنْ مُنْ مُنْ مُلْمُ وَالْمُلُولُ مُنْ مُولِولَا مُنْ مِنْ مُولِولُهُ مُنْ مُنْ مُولِولُولُولُولُول

تَعَالَى، وَبَرَّأَهُ عَنِ الْوَلَدِ، وَأَثْبَتَ لِنَفْسِهُ الْعُبُودِيَّةَ لِرَبِّهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ اَتَٰذِيَ ٱلْكِنَبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا﴾ تَبْرِئَةٌ لِأُمِّهِ مِمَّا نُسِبَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْفَاحِشَةِ. قَالَ نَوْفٌ الْبِكَالِيُّ: لَمَّا قَالُو لِأُمِّهِ

مَا قَالُوا، كَانَ يَرْتَضِعُ ثَدْيَهُ، فَنَزَعَ النَّدْيَ مِنْ فَمِهِ، وَاتَّكَأَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَقَالَ: ﴿إِنِي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَدْنِيَ ٱلْكِتَبَ وَجَعَلَنِي بَيْتًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مَا دُمْتُ حَيَّا﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَغِي وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ وَالنَّوْرِيُ: وَجَعَلَنِي مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ (°). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: نَفَّاعًا (۲). وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ وُهَيْبِ ابْنِ الْوَرْدِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ: لَقِيَ عَالِمٌ عَالِمٌ هَالِمٌ هَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ: لَقِيَ عَالِمٌ عَالِمٌ مَا لِمَا هُوَ فَوْقَهُ فِي الْعِلْم، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ مَا الَّذِي أُعْلِنُ مِنْ عَمَلِي؟ فَي الْعِلْم، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ مَا الَّذِي أَعْلِنُ مِنْ عَمَلِي؟ قَالَ: الأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ، فَإِنَّهُ دِينُ اللهِ اللَّذِي بَعَثَ بِهِ أَنْبِياءَهُ إِلَى عَبَادِهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ (\*) اللهُقَهَاءُ عَلَى قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ وقِيلَ: مَا اللَّذِي بَعَثَ بِهِ أَنْبِياءَهُ إِلَى عَبَادِهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ (\*) اللهُقَهَاءُ عَلَى قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَقَوْمَنِي بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكِرِ أَيْنَمَا كُنتُ ﴾ وقِيلَ: مَا كُنتُ ﴿ وَقَوْمَنِي بِالْمَلُوةِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكِرِ أَيْنَمَا كُنتُ كَالَى اللهِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ وَالنَّهُ فِي وَالنَّهُ وَ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ كَانَ (٧). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ كَانَ (٧). وَقَوْلُهُ : ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلُوةِ وَالزَكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَوْمَنِي بِالْمَلُوةِ وَالزَكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا هُو اللَّهُ اللّهُ عَبْرُهُ إِلَى أَنْ يَمُوتَ، مَا أَثْبَتَهَا أَنْ يَمُوتَ، مَا أَنْ يَمُوتَ، مَا أَثْبَتَهَا فَالَ عَبْرُهُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ، مَا أَثْبَتَهَا فَالَ عَبْرُهُ مِنْ أَمْرِهُ إِلَى أَنْ يَمُوتَ، مَا أَنْ يَمُوتَ، مَا أَثْبَتَهَا لَا لَعْمَرَهُ مَا أَلْقَالًا عَلَى أَنْ يَمُوتَ، مَا أَنْ يَمُوتَ، مَا أَنْ يَمُوتَ مَا أَنْ يَمُونَ مَا أَنْ يَمُونَ مَا أَنْ يَمُونَ مَا أَلْكُولُونَ مَا أَنْ يَمُونَ مَا أَنْ يَمُونَ مَا أَنْ يَعْلَى الْقَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى أَنْ يَمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقُولُهُ: ﴿وَبَرُّا بِوَالِدِقِ﴾ أَيْ وَأَمَرَنِي بِبِرِّ وَالِدَتِي، ذَكَرَهُ بَعْدَ طَاعَةِ اللهِ رَبِّهِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى كَثِيرًا مَا يَقْرِنُ بَيْنَ الْأَمْرِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَفَفَىٰ رَبُّكَ أَلَا لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسرآء: ٢٣] وَقَالَ: ﴿وَلَمْ نَعْبُدُونَا إِلَا إِلَيْهُ وَبِالْوَلِدِيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾ [القمان: ١٤] وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَمْ الشَّحَكُرُ لِي وَلِوَلِدِيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾ [القمان: ١٤] وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَمْ الشَّحَكُرِ لِي مَا رَبِّ وَالِدَتِي، فَأَشْقَى بِذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَمْ أَيْتُ مِبَارًا مُسْتَكُمِرًا عَنْ ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَحْبَونُ مَلْكُونٌ مِنْ خَلُولُ اللهِ وَلَوْلُهُ: وَمَلْ اللهِ وَلَالِدَتِي، فَأَشْقَى بِذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: وَاللّهَ مِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَبِرِّ وَالِدَتِي، فَأَشْقَى بِذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَاللّهُ مَا لَكُونُ مَنْ مَلْكُونٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ، يَحْبَى مِنْكُونٌ مِنْ خَلُقِ اللهِ، يَحْبَى مِنْكُونٌ مَلْ اللّهِ وَسَلَامَهُ فِي وَبَلّ مَنْ اللّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَنْ مَلْهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۸۰/۱۸ (۲) الطبري: ۱۸۷/۱۸ (۳) الدر الطبري: ۱۸۷/۱۸ (۳) الدر المنثور: ٥/١٥ (٤) الطبري: ۱۸۹/۱۸ (٥) الطبري: ۱۹۱۸ (۲) الطبري: ۱۹۱۸ (۴) قوله سابقاً "أعلن من عملي" وهنا: "أجمع". كذا وقع عندنا أما في المطبوع من الطبري: فعنده: علمي...واجتمع (۷) الطبري: ۱۹۱/۱۸ (۸) القرطبي: ۱۳۳/۱۱ (۸)

﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ الَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْجِذَ مِن وَلَدِ سُبْحَنَهُۥ إِنَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴿ وَلِنَ اللَّهُ رَقِي وَلِيَّ مُسْتَقِيدٌ ﴾ فَيَكُونُ ﴿ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيدٌ ﴾ فَأَخْذَلُفَ ٱلأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَأَخْذَلُفَ ٱلأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَالْحَالَافَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### [عِيسَى عَبْدُاللهِ وَلَيْسَ بِوَلَدِهِ]

يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَوَلِكَ اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَوَلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) أَيْ يَخْتَلِفُ الْمُبْطِلُونَ وَلَهُمُحِقُّونَ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ وَكَفَرَ بِهِ، وَلِهَذَا قَرَأَ الْأَكْثَرُونَ: وَالْمُحِقُّونَ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ وَكَفَرَ بِهِ، وَلِهَذَا قَرَأَ الْأَكْثَرُونَ: (فَوْلَ مَمَّنُ اللّهِ بْنُ عَامِر (فَوْلُ الْحَقِّ) الْمُعْتَدِينَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ: (فَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ الْحَقِّ) (). وَالرَّعْمُ أَظْهَرُ إِعْرَابًا، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الْحَقَّ مِن رَبِكَ فَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### [أَمَرَ عِيسَى عليه السلام بِالتَّوْحِيدِ ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَهُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِنَّ اللّهَ رَبِّهُ وَرَبُّكُمْ قَاعَبُدُوهُ هَلَا صِرَطُّ مُسْتَقِيدٌ ﴾ أَيْ وَمِمًا أَمَرَ بِهِ عِيسَى قَوْمَهُ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ أَنْ أَخْبَرَهُمْ إِذْ ذَاكَ: أَنَّ اللّهَ رَبُهُ وَرَبُّهُمْ وَأَمْرَهُمْ بِعِبَادَتِهِ، فَقَالَ: ﴿ فَاَعْبُدُوهُ هَلَا مِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أَيْ هَذَا اللّهِي جِئْتُكُمْ بِهِ عَنِ اللهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أَيْ هَذَا اللّهِي جِئْتُكُمْ بِهِ عَنِ اللهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أَيْ قَوِيمٌ ، مَنِ اتّبَعَهُ رَشَدَ وَهُدِي، وَمَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَعُوى. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَخْلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِمٍ ﴾ أَيْ وَمَنْ النّبَومُ ﴾ أَيْ وَصَلَّ فَقَولُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي عِيسَى بَعْدَ بَيَانِ أَمْرِهِ وَوَضُوحٍ حَالِهِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مُرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، فَصَمَّمَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ ، وَهُمْ جُمْهُورُ وَوَضُوحٍ حَالِهِ ، وَقَالُوا: مَنْ اللهِ حَلَى أَنَّهُ وَلَدُ زِنْيَةٍ ، وَقَالُوا: كَلَامُهُ هَذَا سِحْرٌ . وَقَالَتْ طَائِقَةٌ أُخْرَى: إِنَّمَا تَكَلَّمَ اللهُ . وَقَالَ آخَرُونَ: ثَالِثُ ثَلَاثَةً . وَقَالَ أَخُرُونَ: ثَالِثُ ثَلَاثَةً . وَقَالُ النّحَوُونَ: ثَالِثُ ثَلَاثَةً . وَقَالَ الْحَرُونَ: ثَالِثُ ثَلَامُ ثَلَاهُ أَنْهُ وَلَلُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَهَذَا هُو قَوْلُ الْحَقِ وَقَالُ الْحَرُونَ: ثَالِثُ ثَلَاهُ فَوْلُ الْحَوْقُ وَقَالُ الْحَرُونَ: ثَالِثُ ثَلَاهُ فَوْلُ الْحَوْقُ وَقَالُ الْحَرُونَ: ثَالِثُ ثَلَا لُهُ وَقَالُ الْحَرُونَ: ثَالِثُ ثَلَاهُ فَوَلُ الْحَوْقِ وَقَالُ الْحَوْقُ الْمُوتُ وَقَالَ الْحَرُونَ: ثَالِثُ ثَلَاهُ فَوَلُ الْحَوْقُ الْوَقَالَ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، وَهَذَا هُو قَوْلُ الْحَقّ وَقُولُ الْحَقّ وَقَالَ الْحَرُونَ: ثَالِكُ مُؤْلُ الْحُولُ الْمُو عَبْدُاهُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَهَذَا هُو قَوْلُ الْحَقْ

الَّذِي أَرْشَدَ اللهُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ، وَافْتَرَى، وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا، وَلَكِنْ أَنْظَرَهُمْ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَجَّلَهُمْ، حِلْمًا وَثِقَةً بِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ الَّذِيَ لَا يُعَجِّلُ عَلَى مَنْ عَصَاهُ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَيْمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيكُ شَدِيدُ﴾ [هود: ١٠٢](٢). وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ، مِنَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ»<sup>(٣)</sup> وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [الحج: ٤٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعُمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنْرُ﴾ [إبراهيم: ٤٢] وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ أَيْ يَوْم الْقِيَامَةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح الْمُتَّفَق عَلَى صِحَّيَهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»(٤).

﴿ أَشْعِ بِهِمْ وَأَبْصِرْ بَيْمَ يَأْتُونَنَّ لَكِنِ ٱلظَّلِيمُونَ ٱلْيُوْمَ فِي صَلَالِ مُّيِنِ ۞ وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ فَضِي ٱلْأَمَّرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۞ إِنَّا تَحْنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ۞﴾ [إِنْذَارُ الْكُفَّارِ بِيَوْمِ الْحَسْرَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنَّهُمْ يَكُونُونَ أَسْمَعَ شَيْءٍ وَأَبْصَرَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَى آ اِلْهَ مَعُونُ فَا لَكُفُونَ فَالِسُوا لَهُ مُوسِمِمٌ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا ﴾ . . الْآيَةَ [السجدة: ١٦]، أَيْ يَقُولُونَ ذَلِكَ حِينَ لَا يَنْقَعُهُمْ وَلَا يُعْفِي عَنْهُمْ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ هَذَا قَبْلَ مُعَايَنَةٍ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۵/۱۸ (۲) فتح الباري: ۲۰۰۸ ومسلم: ٤/ ۱۹۶۸ (۶) فتح (۳) ۱۹۹۷ (۶) فتح الباري: ۲۱۲۰/۱۸ (۶) فتح الباري: ۲۱۳۸ (۶) ومسلم: ۲۲۲۸ (۶)

الْعَذَابِ لَكَانَ نَافِعًا لَهُمْ وَمُنْفِذًا مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَلِهَذَا فَلَ فَالَا فَالَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ ﴿ وَلَهَا اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، اللهِ ﷺ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَشْرَئِبُونَ فَيَقْالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ - قَالَ - فَيَقَالُ: فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ - قَالَ - فَيَوْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ : فَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ - قَالَ - فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قَالَ : وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَلَ الْمَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ فَلَ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَالْذِرْهُمْ بِهِ فَيُدْبَحُ، قَالَ : وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَلَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى الللللَهُ الللللَهُ عَلَى الللللللَهُ عَلَى الللللللَهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللللللَهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ عَلَى اللللللَهُ عَلَى

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بَنْ مَسْعُودٍ فِي قِصَّةٍ ذَكْرَهَا، قَالَ: فَلَيْسَ نَفْسٌ إِلَّا وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي النَّارِ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَسْرَةِ، فَيَرَى أَهْلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِي [كَانَ قَدْ أَعَدَّهُ اللهُ لَهُمْ لَوْ آمَنُوا، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَوْ آمَنْتُمْ وَعَمِلْتُمْ صَالِحًا، كَانَ لَكُمْ هَذَا الَّذِي تَرَوْنَهُ فِي الْجَنَّةِ] فَتَأْخُذُهُمُ الْحَسْرَةُ، قَالَ: وَيَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَوْلَا أَنَّ الله مَنَّ عَلَيْكُمْ... (٣) وقولُهُ: ﴿إِنَّا خَنُ فَيُقَالُ لَهُمْ : فَوَلَا أَنَّ اللهُ مَنَّ عَلَيْكُمْ ... (٣) وقولُهُ: ﴿إِنَا خَنُ نَفُ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ، وَأَنَّ النَّخُلْقَ كُلَهُمْ يَهْلِكُونَ وَيَبْقَى هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصِرِّفُ، وَأَنَّ الْخُلْقَ كُلَّهُمْ يَهْلِكُونَ وَيَبْقَى هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصِرِّفُ، وَأَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ يَهْلِكُونَ وَيَبْقَى هُو الْمَالِكُ الْمُتَصِرِّفُ، وَأَنَّ الْخُلْقَ كُلَّهُمْ يَهْلِكُونَ وَيَبْقَى هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَعِرِفُ، وَأَنَّ الْخَلْقَ كَلَهُمْ يَهْلِكُونَ وَيَبْقَى هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَعَرِّفُ، وَأَنَّ الْخَلْقَ بَعْمُ مُلْكًا وَلَا تَصَرُّفًا، بَلْ هُوَ الْوَارِثُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ الْبَاقِي بَعْدَهُمْ الْحَاكِمُ فِيهِمْ، فَلَا لَوْلَامُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَا مِثْقَالَ ذَرَّةِ. رَوَى وَكُاللَّهُ فَلَالًا فَرَاقِ وَلَا مِثْقَالَ ذَرَّةِ. رَوَى

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَٰرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَاذَكُرُ فِٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُۥكَانَصِدِيقَانَيِّيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ إِنَّا يَ الْبَتِ إِنِّي قَدَّجَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ كَا يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّي آَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا ١٩٤٥ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ اللَّهِ تِي يَّإِبْرُهِيمُّ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ شَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّ إِنَّهُ كَاكِ مِعْقِيًا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ ٱلَّاۤ أَكُونَ بِدُعَآ ِ رَقِي شَقِيًّا ﴿ فَاللَّا الْعَتَزَلَاكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا بَئِيتًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا ﴿ إِنَّ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٓ إِنَّهُ كَانَ كُمُّلَصَاوَكَانَ رَسُولًا بَّيتًا ١٩ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ حَزْم بْنِ أَبِي حَزْم الْقَطْعِيِّ قَالَ: كَتَبَ

صَاحِبِ الْكُوفَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى خَلْقِهِ - حِينَ خَلَقَهُم - الْمَوْتَ، فَجَعَلَ مَصِيرَهُمْ إِلَيْهِ، وَقَالَ فِيمَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ الصَّادِقِ الَّذِي حَفِظَهُ بِعِلْمِهِ وَأَشْهَدَ مَلَائِكَتُهُ عَلَى حِفْظِهِ: إِنَّهُ يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (''). حِفْظِهِ: إِنَّهُ يَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (''). حَفْظِهِ: إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ عَلَى الْمَرْفَقِ لَهُ يَنِيًّا ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكَ شَيْئًا ﴾ إِنَّ اللَّهُ عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ الله يَعْمُ الله يَشْمُ اللهُ يَأْتِكُ فَاللّهِ عَنْهُ لَا لَمْ يَتْمِلُونَ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

عُمَرُ بْنُ عَبْدً الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِّيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن

عَصِيًّا ﴿ لَيُّ أَبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ

الشَّيْطُنِ وَلِيَّا ١

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۳/۳ (۲) فتح الباري: ۲۸۲/۸ ومسلم: ٤/ ۲۱۸۸ (۳) الطبري: ۳٤٤/۸ (٤) ابن أبي حاتم: ۲٤١٠/۷

#### [وَعْظُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبيهِ]

يقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ ﴾ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ ﴾ وَاذْكُرْ فَي الْكِنْبِ الْرَهِيمُ ﴾ وَاذْكُرْ فَي الْكَنْمَ، وَاذْكُرْ فَي الْكَنْمَ، وَاذْكُرْ فَي اللَّمْنَامَ، وَاذْكُرْ فَمْ مِنْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنْ خَبَرِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ. الَّذِينَ هُمْ مِنْ ذُرِيَّتِهِ، وَيَدْعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّتِهِ، وَقَدْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا مَعَ أَبِيهِ، كَيْفَ نَهَاهُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ؟ فَقَالَ: ﴿ يَنْفَعُكُ وَلا يَبْعِمُ وَلَا يُنْفِى عَنَكَ شَيئًا ﴾ أَيْ لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَلْفَعُكُ وَلَا يَنْفَعُكُ وَلا يَنْفَعُكُ وَلا يَنْفَعُكُ وَلا يَنْفَعُكُ وَلا يَنْفَعُكُ وَلا يَلْفِكُ عَنْكَ ضَرَرًا ﴿ يَتَأَبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِن الْعِلْمِ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ اللهِ عَلَى يَتُولُ وَ لَا يَقْعُلُمُ أَنِّي قَدْ أُطْلِعْتُ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ اللهِ عَلَى لَا يَنْعَمَلُ وَلَا جَاءَكَ ﴿ فَاتَبِعْنِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا لَمُ مَعْلَى مَنَ اللهِ عَلَى مَنَ اللهِ عَلَى مَنَ اللهِ عَلَى مَا لَمُ مَعْلَى مَلَامُ أَنِي وَلَدُكَ، فَاعْلَمْ أَنِي قَدْ أُطْلِعْتُ عَلَيْهِ وَ لَا جَاءِكَ ﴿ فَاتَبِعْنِ مَنَ اللهِ عَلَى مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَنَ اللهِ عَلَى مَا لَمُ مَعْلَى مَا لَمُ مَعْلَى مَا لَمُ مَا لَمُ مَنَاهُ مَا مُنَامٍ وَ لَا جَاءِكَ ﴿ فَاتَبِعْنِ مَا لَمُ مَا لَمُ مَعْلَى مَلَامُهُ أَنْتَ، وَ لَا اطْلَعْتَ عَلَيْهِ وَ لَا جَاءِكَ ﴿ فَأَتَبِعْنِ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَنَاهُ مَنَ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمْ مَنَاهُ وَلَا جَاءِكَ فَلَا عَلَى مَا لَمُ الْمَاعِمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ الْمَاعِمُ مَنَ اللهِ عَلَى مَالَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ لَا عَلَى مَا لَمُ لَا عَلَى مُلْمُ أَنْتَى مَا لَمُ لَا عَلَيْمُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَلْعُونَ مَالْمُ الْمُ مَنْ اللهِ الْمَلْعُونَ مِنَا اللهِ الْمَلْعُونَ مَا لَمُ الْمُؤْمِ مِنَ اللهِ عَلَى مَا لَمُ الْمُعْمَا مِنَا اللهِ الْمُؤْمِلُهُ أَنْ مَا مِنْ اللهِ الْمُعْمَالَمُ الْمُعْمِلُ مَالَمُ الْمُؤْمِلُونَ مِنْ اللهِ الْمُعْمَالِمُ مَا لَمُ الْمُعْمَا

أَهْدِكَ صِرَطاً سَويّاً ﴾ أَيْ طَريقًا مُسْتَقِيمًا مُوصِلًا إِلَى نَيْل

الْمَطْلُوب، وَالنَّجَاةِ مِنَ الْمَرْهُوب. ﴿يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدُ

ٱلشَّيْطَانُّ ﴾ أَيْ لَا تُطِعْهُ فِي عِبَادَتِكَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، فَإِنَّهُ هُوَ

الدَّاعِي إِلَى ذَلِكَ وَالرَّاضِي بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدُ

إِلَيْكُمْ يَكِبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ ﴾

[يسَ: ٦٠] وَقَالَ: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ اللَّهِ وَإِن

﴿ فَالَ أَرَاعِبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرَهِيمٌ لَمِنٍ لَمَّ تَنْتَهِ

لَأَرْجُمَنَكُ ۚ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيَكُ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ
رَئِيٍّ ۚ أَنِنَهُ كَاكَ بِي حَفِيًا ۞ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا نَدْعُوكَ مِن دُونِ

اللّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآ وَرِي شَقِيًا ۞﴾

[جَوَابُ وَالِدِ إِبْرَاهِيمَ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ جَوَابٍ أَبِي إِبْرَاهِيمَ لِوَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ لِوَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا دَعَاهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَلَاغِبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَنِي يَكِائِرَهِيمُ ۗ ﴾ يَعْنِي إِنْ كُنْتَ لَا تُريدُ عِبَادَتَهَا وَلَا تَرْضَاهَا، فَانْتَهِ عَنْ سَبِّهَا وَشَتْمِهَا وَعَيْبِهَا، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَنْتَهِ عَنْ ذَلِكَ اقْتَصَصْتُ مِنْكَ

وَشَتَمْتُكَ وَسَبَبْتُكَ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ لَأَرْجُمَنَكُ ﴾. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالسَّدِّيُّ وَابْنُ جُرَيْج وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُمْ ('). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالصَّحَاكُ وَغَيْرُهُمْ ('). وَقَالَ الْعَيْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي دَهُرًا (''). وَقَالَ الْحَسَنُ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي دَهُرًا (''). وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: زَمَانًا طَوِيلًا (''). وَقَالَ السُّدِيُّ ﴿ وَالْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ قَالَ : سَوِيًّا سَالِمًا قَبْلَ أَنْ تُصِيبَكَ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالْعَجْرُنِي مَلِيًّا ﴾ قَالَ: سَوِيًّا سَالِمًا قَبْلَ أَنْ تُصِيبَكَ عَبِّسٍ فَعُوبَةٌ . وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ وَقَتَادَةُ وَعَطِيَّةُ الْجَدَلِيُّ ، وَمَالِكُ وَغَيْرُهُمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ .

## [جَوَابُ خَلِيلَ اللهِ]

وَقَالَ السُّدِّيُ: اَلْحَفِيُّ الَّذِي يَهْتَمُّ بِأَمْرِهِ، وَقَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ وَلِيَّةُ لِأَبِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةٌ وَيَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الشَّامِ، وَبَعْى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَبَعْدَ أَنْ وُلِدَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ رَبَّنَا الْغَفِرْ لِي وَلِوَلِكَ تَ وَلِمُوْمِنِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ رَبَّنَا الْغَفِرْ لِي وَلِوَلِكَ تَ وَلِلْمُونِينَ لَعْمُ المُسْلِمُونَ يَوْمَ يَقُومُ الْمُسْلِمُونَ لِي وَلَوَلِكَ النَّهُ الْمُسْلِمُونَ لِي مَعْدُهُ إِلَّا اللهُ لَقْوَابًا لِي فِي ذَلِكَ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ وَذَلِكَ الْقَوْلِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ وَلَيْكَ مَعَهُ إِنَّ وَمَا تَعْلَى فِي الْبَيْدَاءِ اللهَ اللهِ فَي وَلِيكَ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ وَلَكِ اللهَ اللهِ فِي ذَلِكَ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ وَلَكَ اللهَ عَلَى اللهِ مِن اللهِ فِي قَوْلِهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۰/۱۸ (۲) الطبري: ۲۰۲،۲۰۰ (۳) الطبري: ۲۰۲،۲۰۰ (۵) الطبري: ۲۰۲/۱۸ (۵) الطبري: ۲۰۷/۱۸

المنافظة المنافظة ﴿ النَّالِطِينَ الْعُلُولِ الْكُورِ الْكَيْمَٰنِ وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ.مِن وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ.مِن رَّحْمَنِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَأَذَكُرْ فِٱلْكِئنْبِ إِسْمَعِيلَ أَبِّلَهُ ،كَان صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولَا نَبْيَا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُۥ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِۦمَرْضِيَّا ۞ وَٱذَكُرُ فِٱلْكِئنِ إِدْرِيسَ إِنَّهُۥكَانَصِدِّيقَانَبِّيَّا۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًاعَلِيًّا۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيِيِّنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ <u>ۅ</u>ٙڡڹۮؙڒۣێؘڎٙٳڹڔٛۿؚؠ؏ؘۅٳۣۺۯؘۦۑڶۅڡؚڝٙ۫۫ۿۮؽ۫ٮٵۅۘٲج۫ڹؽؽؙٵۧٳؚۮٲٮٛ۬ؽۢ؏ڷؽۿٟ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَيْنِ خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عُبَادَهُ إِلْغَيَبِۚ إِنَّهُۥكَانَ وَعْدُهُۥمَأْنِيًّا ﴿ لَا لَكُ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّاسَلَكُمَّا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِي الْبُكْرَةَ وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ تِلْكَ الْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَتَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَئَزُّ لُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ,مَابَيْنَ لَيْدِينَاوَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞

## [ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، عَطَفَ بِذِكْرِ الْكَلِيمِ، فَقَالَ: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي الْكِئْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ (مُخْلِصًا) ﴾ قَالَ النَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ أَبِي لَبُنَابَةَ قَالَ: قَالَ الْحَوَارِيُّونَ: يَا رُوحَ اللهِ أُخْبِرْنَا عَنِ الْمُخْلِصِ اللهِ أَخْبِرْنَا عَنِ اللهِ فَلَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَلُهُ اللهِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَلُهُ اللهِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَلُهُ اللهِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَلُهُ اللهَ لَا يُحِبُّ أَنْ مُصْطَفَى، النَّاسُ وقَرَأ الْآخَرُونَ بِفَتْحِهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ مُصْطَفَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنِي الْمَعْنَمِ اللهُ لَهُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ، وَلَاعِراف: كَمَا اللهُ لَهُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ مُصْلَقًى مِنْ الْمُوسَلِينَ الْوَصْفَيْنِ، فَإِنْ أَصْطَفَى اللهُ لَهُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ، وَلَهُمْ وَلَا الْعَرْم الْمُحْمَلِيقِ، وَهُمْ: نُوحٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْكِبَارِ أُولِي الْعَزْم الْخَمْسَةِ، وَهُمْ: نُوحٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْكُوبَارِ أُولِي الْعَزْم الْمَخْمُسَةِ، وَهُمْ: نُوحٌ فَيْ وَنَ الْمُوسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْوَصْفَقِنَ ، فَوْمُ : نُوحٌ اللهُ مَنْ الْمُرْسَلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُولَا الْقَوْلَ الْعَرْمُ اللهِ الْعَرْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْعَرْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُو

يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ الْبَهْ فِيرَا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ الْبَهِ مِنْ أَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَوْعِدَةً وَعَدَمَا إِنّيَاهُ فَلَمَا نَبَيْنَ لَهُۥ أَنَهُ عَدُونُ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

عَنْهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ

## [وَهْبُ اللهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ]

يَقُولُ تَعَالَى: فَلَمَّا اعْتَزَلَ الْخَلِيلُ أَبَاهُ وَقَوْمَهُ فِي اللهِ، أَبْدُلَهُ اللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ الْآيَةِ الْأُخْرَى: يَعْنِي ابْنَهُ وَابْنَ إِسْحَاقَ - كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَيَعْقُوبَ اللّهَ وَاللّهُ يَعْقُوبَ وَلَا إِسْحَقَ يَمْقُوبَ وَلَا خِلَافَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَالِدُ يَعْقُوبَ، وَهُو نَصُّ الْقُرْآنِ فِي خِلَافَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَالِدُ يَعْقُوبَ، وَهُو نَصُّ الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْمُعَلِّقُ وَاللّهُ يَعْمُونَ الْمَوْتُ إِذَا فِي الْرَبِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَيْهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ فَالَ لِبَيْدِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَيْهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالسَعَيْقُ [البقرة: ١٣٣] وَلِهِذَا إِنَّهَا أَنْبِياءَ، إِنْوَهِيمَ وَإِللّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمُقَلّا مَنْهُ لَوْمُونَ مِنْ بَعْدِى وَلَهُ لَا لَهُ نَسْلًا وَعَقِبًا أَنْبِياءً، أَقَرًا اللّهُ لَيْ اللّهُ لَهُ نَسْلًا وَعَقِبًا أَنْبِياءً، أَقَلًا لَهُ بَعْمُ مَا عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمُكَالًا لِللّهُ مَعْدُا اللّهُ الْمُؤْلِقِ مَا عَنْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقُولُ لَمْ يَكُنُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ وَلَلّهُ مُ وَلَلّهُ مُؤْلًا مَا أَنْهُونَ عَلَيْهِ وَلَذُكِرَ وَلَدُهُ يُوسُفُ، فَإِنَّهُ نَبِي عَلَيْهِ وَلَذُكُورَ وَلَدُهُ يُوسُفُ ، فَإِنَّهُ نَبِي عَنْهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْعُلُولُ لَمْ الْفُومُ وَلَالَهُ الْمُؤْلِقُ لَمْ الْمُؤْلِقُ لَمْ الْمُؤْلِقُ لَلْهُ الْمُؤْلِقُ لَلْهُ الْمُؤْلِقُ لَمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْفُولُ لَعْلَا لَلْهُ نَبِي الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا الْعَلَامُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللْهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللل

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَق عَلَى صِحَّتِهِ حِينَ

سُئِلَ عَنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَقَالَ: «يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ يَعْقُوبَ

نَبِيِّ اللهِ ابْن إِسْحَاقَ نَبِيِّ اللهِ ابْن إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ ا<sup>(١)</sup>.

.بُرِيْرٍ، عَلَيْهِمْ وَيَمْدَحُونَهُمْ. صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ

'جْمَعِينَ<sup>(؟)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۱۲/۸ (۲) فتح الباري: ۲۱۲/۸ (۳) الطبري: ۲۰۸/۱۸ (۱)

وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينَ. وَمُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم وَعَلَى وَمُحَمَّدٌ صَلَوْرٍ ﴾ أي الْجَبَل ﴿ٱلْأَيْمَنِ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿وَنَكَيْنَتُهُ مِن جَانِي ٱلطُّورِ ﴾ أي الْجَبَل ﴿ٱلْأَيْمَنِ﴾

مِنْ مُوسَى حِينَ ذَهَبَ يَبْتَغِي مِنْ تِلْكَ النَّارِ جَدْوةً فَرَاهَا لَلْوَحُ، فَقَصَدَهَا فَوَجَدَهَا فِي جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ مِنْهُ، عَرْبِيّهِ، عِنْدَ شَاطِىءِ الْوَادِي، فَكَلَّمهُ اللهُ تَعَالَى وَنَادَاهُ وَقَرَّبُهُ فَنَاجَاهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَوَهَبَنَا لَهُ مِن رَّحْيَنِنَا آَفَاهُ هَرُونَ نَبِيّا ﴾ أَيْ فَنَاجَاهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَوَهَبَنَا لَهُ مِن رَّحْيَنِنَا آَفَاهُ هَرُونَ نَبِيّا ﴾ أَيْ فَنَاجَاهُ. وَشَفَاعَتُهُ فِي أَخِيهِ، فَجَعَلْنَاهُ نَبِيًا، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْلُخْرَى: ﴿ وَأَخِيهِ مَعْرُونِ هُو اَقْصَحُ مِنِي لِسَانَا فَي الْآتِيةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَأَخِيهَ الْوَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: السَّلَفَ وَسُفَعَ أَحَدٌ فِي أَحَدِ شَفَاعَةً فِي الدُّنْيَا أَعْظَمَ مِنْ هَوَاكَ اللهُ تَعَالَى: اللهُ مَنِي هَارُونَ فَي أَحَدٍ شَفَاعَةً فِي الدُّنْيَا أَعْظَمَ مِنْ السَّلَفِ: مَا شَفَعَ أَحَدٌ فِي أَحَدٍ شَفَاعَةً فِي الدُّنْيَا أَعْظَمَ مِنْ شَفَاعَةِ مُوسَى فِي هَارُونَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: اللهُ مَن رَحْمِنِنَا لَهُ مِن رَحْمِنِنَا لَهُ مَن رَبِي نَيْنَا ﴾.

﴿ وَٱذَكُرْ فِ ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلًا إِنَّهُمَ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نَبِيًّا ﴿ وَالْذَكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، مَرْضِيًّا لَيْبَالِكُ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، مَرْضِيًّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

### [ذِكْرُ إِسْمَاعِيلَ]

وَلَوْ اللّهِ اللّهِ تَعَالَى عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُو وَالِدُ عَرَبِ الْحِجَازِ كُلِّهِمْ بِأَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: لَمْ يَعِدْ رَبَّهُ عِدَةً إِلَّا أَنْجَزَهَا (١٠). يَعْنِي مَا الْتَزَمَ عِبَادَةً قَطَّ بِنَدْدٍ إِلَّا قَامَ بِهَا وَوَفَاهَا حَقَّهَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا قِيلَ لَهُ: ﴿ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآهَ اللهُ مِنَ الصَّنبِينَ ﴾ [الصافات: لأَجيدَة، فَصَدَقَ فِي ذَلِكَ، فَصِدْقُ الْوَعْدِ مِنَ الصِّفَاتِ النَّمِيمَةِ، قَالَ اللهُ الْحَمِيدَة، كَمَا أَنَّ خُلْفَهُ مِنِ الصِّفَاتِ النَّمِيمَةِ، قَالَ اللهُ الْحَمِيدَة، كَمَا أَنْ خُلْفَهُ مِنِ الصِّفَاتِ النَّمِيمَةِ، قَالَ اللهُ تَعَلَّونَ ﴿ كَالَيْنَ عَامَلُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَقَعَلُونَ ﴾ [الصف: تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَلَى كَانَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مَوْ الْوَعْدِ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِهَذَا أَثْنَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِهَذَا أَثْنَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ إِسْمَاعِيلَ بِصِدْقِ الْوَعْدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَادِقَ الْوَعْدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَادِقَ الْوَعْدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صَادِقَ الْوَعْدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صَادِقَ الْوَعْدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَوَلَهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَاللهَ وَعَلَى اللهُ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَاللهَ وَالْهُ وَلَى لَهُ بِهِ، وَقَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لَهُ بِهِ، وَقَدْ اللهُ وَلَى لَهُ بِهِ، وَقَدْ

أَنْنَى عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ زَوْجِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: 
﴿ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي (٢٣). وَلَمَّا تُوفِّي النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ الْخَلِيفَةُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْد رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْنَجْزِ لَهُ، فَجَاءَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ مَالًا عَمْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ أَمْرَ الصِّدِيقُ جَابِرًا فَعَرَفَ بِيمَيْهِ مِنَ الْمَالِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِعَدِّهِ، فَإِذَا هُو خَمْسُمِائِةِ دِرْهَمِ فَأَعْطَاهُ مِثْنَايْهَا مَعَهَا (٤).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى شَرَفِ إسْمَاعِيلَ عَلَى أَخِيهِ إِسْحَاقَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا وُصِفَ بِالنُّبُوَّةِ فَقَطْ، وَإِسْمَاعِيلُ وُصِفَ بِالنُّبُوَةِ وَالرِّسَالَةِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ مِنَّ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ۗ إِسْمَاعِيلَ»... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ<sup>(ه)</sup>. فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ. مَرْضِيًّا﴾ هَذَا أَيْضًا مِنَ الثَّنَاءِ الْجَمِيل وَالصِّفَةِ الْحَمِيدَةِ، وَالْخُلَّةِ السَّديدِةِ، حَيْثُ كَانَ مُثَابِرًا عَلَىٰ طَاعَةِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آمِرًا بِهَا لِأَهْلِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرٌ عَلَيْماً ﴾... الْآيَةَ [طهٰ: ١٣٢]، وَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦] أَيْ مُرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تَدَعُوهُمْ هَمَلًا، فَتَأْكُلُهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْل فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ(١).

وَرَنَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْرِينَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْرِينَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۞ ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱۱/۱۸ (۲) البخاري: ۳۳، ۲۲۸۲، ۲۷۶۹، ۲۷۹۵، ۲۹۵۰ (۳) فتح الباري: ۶/۵۰۵ (۵) فتح الباري: ۶/۵۰۵ (۵) مسلم: ۲/۲۷۶ (۱) أبو داود: ۲/۲۷ وابن ماجه: ۱/

#### [ذِكْرُ إِدْرِيسَ]

[هَذَا] ذِكْرُ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا، وَأَنَّ اللهَ رَفَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيح أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. قَالَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ قَالَ: السَّمَاءُ الرَّابِعَةُ(١).ُّ وَقَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَرَفَعَنْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قَالَ: ٱلْجَنَّةُ.

﴿ أُوْلَكِنَّكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِغَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْبَيْنِنَأْ إِنَا نُنْكُن عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَيُكِيُّا ﴿ آلِ ﴾

[أُولَئِكَ الْأَنْبِيَاءُ هُمُ الْمُجْتَبَونَ]

يَقُولُ تَعَالَى: هَؤُلَاءِ النَّبِيُّونَ - وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فَقَطْ بَلْ جِنْسُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اسْتَطْرَدَ مِنْ ذِكْرِ الْأَشْخَاصِ إِلَى الْجِنْسِ - ﴿ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ﴾... الْآيَةَ، قَالَ السُّدِّيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ: فَالَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ إِذْرِيسُ، وَالَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّةٍ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح: إِبْرَاهِيمُ، وَالَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ: إِسْحَاَّقُ وَيَعْقُوبُ وإِسْمَاعِيلُ، وَالَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ: مُوسَى، وَهَارُونُ وَزَكَريًّا، وَيَحْيَى، وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ. قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَلِلْذَلِكَ فَرَّقَ أَنْسَابُهُمْ وَإِنْ كَانَ يَجْمَعُ جَمِيعَهُمْ آدَمُ: لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْ وَلَدِ مَنْ كَانَ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ وَهُوَ

إِدْرِيسُ، فَإِنَّهُ جَدُّ نُوح<sup>(٢)</sup>. ِ . (قُلْتُ) هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ إِدْرِيسَ فِي عُمُودِ نَسَبِ نُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ جِنْسُ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿وَتِلْكَ حُجَّنُنَا ۚ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ فَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ ۚ مِّن نَشَآء ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدً عَلِيدُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰدُونَۚ وَكَذَالِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ۞ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ مِنَ الصَّلِجِينَ۞ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّـلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنَايِمْ وَإِخْوَانِهُمُّ وَٱجْنَبْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ ٱفۡتَدِةً﴾ [الأنعام: ٨٣-٩٠] وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ

نَقْصُصٌ عَلَيْكُ﴾ [غافر: ٧٨]. وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَنَّاسِ: أَفِي «صَ» سَجْدَةٌ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ أَقْتَدِهً ﴾ [الأنعام: ٩٠] فَنَبيُّكُمْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بهمْ،

قَالَ: وَهُوَ مِنْهُمْ، يَعْنِي دَاْوُدَ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ إِذَا نُنْكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَيُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] أَيْ إِذَا سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ الْمُتَضَمِّنَ حُجَجَهُ

وَدَلَائِلَهُ وَبَرَاهِينَهُ، سَجَدُوا لِرَبِّهِمْ خُضُوعًا وَاسْتِكَانَةً، وَحَمْدًا وَشُكْرًا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ، وَالْبُكِيُّ جَمْعُ بَاكٍ، فَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى شُرعِيَّةِ السُّجُودِ هَهُنَا اقْتِدَاءً بهمْ وَاتِّبَاعًا لِمَنْوَالِهمْ.

﴿ ﴿ فَكُنَّكُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَتِّ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيَّا اللَّهِي إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾

# [خَلْفُهُمُ السُّوءُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْهُمْ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حِزْبَ السُّعَدَاءِ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَمَن اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْقَائِمِينَ بِحُدُودِ اللهِ وَأَوَامِرهِ، الْمُؤَدِّينَ فَرَائِضَ اللهِ التَّاركِينَ لِزَوَاجِرهِ، ذَكَرَ: أَنَّهُ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَيْ قُرُونٌ أُخَرُ ﴿أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوَةَ﴾ وَإِذَا أَضَاعُوهَا، فَهُمْ لِمَا سِوَاهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَضْيَعُ، لِأَنَّهَا عِمَادُ الدِّين وَقِوَامُهُ وَخَيْرُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، وَأَقْبَلُوا عَلَى شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَمَلَاذِّهَا، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا، فَهَؤُلاءِ سَيَلْقَوْنَ غَيًّا، أَيْ خَسَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنَ الْقَاسِم بْنِ مُخَيْمِرَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْلِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَّوَةَ ﴾ قَالَ: أَيْ أَضَاعُوا الْمَوَاقِيتَ وَلَوْ كَانَ تَرْكًا كَانَ كُفْرًا (٤). وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّه قِيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ<sup>(هُ)</sup> ﴿ٱلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥] وَ﴿عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣] وَ﴿عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج: ٣٤] فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَى مَوَاقِيتِهَا. قَالُوا: مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ إِلَّا عَلَى التَّوْكِ، قَالَ: ذَلِكَ الْكُفْرُ(٦). قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا يُحَافِظُ أَحَدٌ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْس فَيُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَفِي إِفْرَاطِهِنَّ الْهَلَكَةُ، وَ

۲۱۲ (٦) الطبري: ۲۱۲/۱۸

إِفْرَاطُهُنَّ: إِضَاعَتُهُنَّ عَنْ وَفْتِهِنَّ ('). وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْغَزِيزِ قَرَأً: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَقْدِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلَقَوْنَ غَيَّا﴾ [مريم: ٥٩] ثُمَّ قَالَ: لَمْ تَكُنْ إِضَاعَتُهُمْ تَرْكَهَا وَلَكِنْ أَضَاعُتُهُمْ تَرْكَهَا وَلَكِنْ أَضَاعُوا الْوَقْتَ ('').

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَرْنَ غَيًّا﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ

ابْنِ عَبَّاسِ ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ أَيْ خُسْرَانًا '''. وَقَالَ قَتَادَةُ: شَرَّا ''. وَقَالَ سُفْيَانُ التَّوْدِيُّ وَشَعْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ السَّعِيعِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ بَعِيدُ الْقَعْرِ، خَبِيثُ الطَّعْمِ ''. وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عِبَاضٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ مِنْ قَيْح وَدَم. وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَلْ إِلَا مَن تَابَ وَهَامَنَ وَعَبِلَ صَلِحًا ﴾ قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ مِنْ قَيْح وَدَم.

رَجَعَ عَنْ إِضَاعَةِ الصَّلَوَاتِ وَاتُّبَاعِ الشُّهَوَاتِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ

تَوْبَتَهُ وَيُحَسِّنُ عَاقِبَتَهُ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ وَرَثَةٍ جَنَّةِ النَّعِيم، وَلِهَذَا

قَالَ: ﴿ فَأُولَئِنَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْتًا﴾ وَذَٰلِكَ لِأَنَّ

التَّوْبَةَ نَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: «التَّائِبُ مِنَ النَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ (٦). وَلِهَذَا لاَ يُنقَصُ هُوُلاءِ التَّائِبُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمِلُوهَا شَيْتًا، وَلاَ قُوبِلُوا بِمَا عَمِلُوهُ وَبْلَهَا، فَلَا قُوبِلُوا بِمَا عَمِلُوهُ وَبْلَهَا، فَلَاقَصَ لَهُمْ مِمَّا عَمِلُوهُ بَعْدَهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ ذَهَبَ هَدُرًا وَتُرِكَ نَسْيًا، وَذَهَبَ مَجَّانًا مِنْ كَرَمِ الْكَرِيم وَحِلْمِ هَدَرًا وَتُرِكَ نَسْيًا، وَذَهَبَ مَجَّانًا مِنْ كَرَمِ الْكَرِيم وَحِلْمِ الْحَلِيمِ، وَهَذَا الاِسْتِثْنَاءُ هَهُنَا كَفَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْقُرْقَانِ: ﴿ وَلَا يَمْتُلُونَ اللّهُ عَلْوَلَ لَوَيَالَ اللّهُ عَنْوَلِ وَلِهِ هُوَالِهِ ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَنْوُلَ تَرْحِيمًا ﴾ حَرَّمَ اللّهُ عَنْولًا يَحِيمًا ﴾ حَرَّمَ الله عَنْولُو تَرْجِيمًا ﴾ وَاللهِ اللهُ عَنْولُو قَولِهِ ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَنْولُو تَرْجِيمًا ﴾ والنوان: ٧٠].

﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّمْنَ عِادَهُ الْاَفْتَبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيَّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَمَا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا الْكُرَةَ وَعَشِيَّا ﴾ بِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴾ وَعَشِيًا ﴾ [صِفَةُ جَنَّاتِ التَّائِمِينَ الصَّادِقِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى: اَلْجَنَّاتُ الَّتِي يَدْخُلُهَا التَّائِبُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ
هِيَ جَنَّاتُ عَدْنٍ، أَيْ إِقَامَةٍ، الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ بِظَهْرِ
الْغَيْبِ، أَيْ هِيَ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَا رَأَوْهُ،
وَذَلِكَ لِشِدَّةِ إِيقَانِهِمْ وَقُوَّةٍ إِيمَانِهِمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعَدُمُ
مَأْنِيَا﴾ تَأْكِيدٌ لِحُصُولِ ذَلِكَ وَثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا
يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَا يُبَدِّلُهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿كَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولًا﴾ أَيْ

كَائِنًا لَا مَحَالَةَ، وَقَوْلُهُ هَهُنَا: ﴿مَأْنِيًا﴾ أَيْ الْعِبَادُ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَسَيَأْتُونَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ﴿مَأْنِيًا﴾ بِمَعْنَى آتِيًا، لِأَنَّ كُمَّا تَقُولُ الْعَرَبُ: أَتَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ سَنَةً، كَلَاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوَّا﴾ أَيْ هَذِهِ الْجَنَّاتُ لَيْسَ فِيهَا كَلَامٌ سَاقِطٌ تَافِهُ، لَا مَعْنَى لَهُ، كَمَا قَدْ يُوجَدُ فِي الدُّنْيَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا سَلَمًا ﴾ إسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ كَقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوا وَلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوا وَلا تَأْتِيمًا ﴾ [الواقعة: ٢٦،٢٥].

وقوله: ﴿ إِلاَ سَلَمًا ﴾ إِسْتِثْنَاءَ مُنْفَطِع كُمُولَهِ ! ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا فَكُوا وَلَا تَأْتِيمًا ﴾ إِلَّا فِيلَا سَلَمًا سَلَمًا ﴾ [الواقعة: ٢٦،٢٥]. وقَوْلُهُ: ﴿ وَلَمُمْ رِزْفُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيّا ﴾ أَيْ فِي مِثْلِ وَقْتِ الْبُكُرَاتِ وَوَقْتِ الْعَشِيّاتِ، لَا أَنَّ هُنَاكَ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَلَكِنَّهُمْ فِي أَوْقَاتٍ تَتَعَاقَبُ، يَعْرِفُونَ مُضِيَّهَا بِأَضْوَاءٍ وَلَكِنَّهُمْ فِي أَوْقَاتٍ تَتَعَاقَبُ، يَعْرِفُونَ مُضِيَّهَا بِأَضْوَاء وَلَنُوارٍ، كَمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيَّة: ﴿ أَوَّلُ رُمُوةٍ تَلِحُ الْجَنَّة، صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلَا يَتَمَخَطُونَ فِيهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَيهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَيهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَيهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَيهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَعَهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَعَهَا، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَعَمَانَهُمُ اللَّهُمُ وَالْمُنَافِيهُمْ عَلَى اللّهُ وَلِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَلَا تَبَاعُضَ، قُلُومُهُمْ عَلَى قَلْنِ وَلَا تَبْعَهُمْ وَلَا تَبَاعُضَ، قُلُومُهُمْ عَلَى قَلْنِ وَجُلِ وَلَيْكُونَ اللهَ بَرْهُ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لَا خُورَاء اللَّهُ بَعَلَىٰ قَلْنِ وَجُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا تَبَاعُضَ، قُلُومُهُمْ عَلَى قَلْنِ وَجُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا يُعْرَبُونَ اللهَ بُحْرَةً وَعَشِيًا ﴾ ﴿ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا يُسْتَعِونَ اللهُ بُعْمُ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا لَا اللّهُ وَلَولُولَهُمْ عَلَى قَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَالْمُعُلُولُ وَيهِ الللّهُ اللْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ ا

الصَّحِيحَيْنِ (^^).
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابٍ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ
خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًا»:
نَفَرَدَ بِهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَمُمْ
رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا﴾ قَالَ: مُقَادِيرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ نِلْكَ اَلْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴾ أَيْ هَذِهِ الصَّفَاتِ الْعَظِيمَةِ، هِيَ الَّتِي نُورِثُهَا عِبَادَنَا الْمُتَّقِينَ، وَهُمُ الْمُطِيعُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالْكَاظِمُونَ الْغَيْظَ، وَالْعَافُونَ عَنِ النَّسِ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿قَدَّ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلَى أَنْ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى أَنْ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱٦/۱۸ (۲) الطبري: ۲۱۹/۱۸ (۳) الطبري: ۲۱۹/۱۸ (۱۹) الطبري: ۲۱۸/۱۸ (۱۹) الطبري: ۲۱۸/۱۸ (۲۱) الطبري: ۲۱۸/۱۸ (۲) ابن ماجه: ۲۱۲۰/۲۱ (۷) فتح الباري: ۲۱۲۰۳ ومسلم: ۲۱۸۰/۲

## هَذَا التَّعَجُّب]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ يَتَعَجَّبُ وَيَسْتَبْعِدُ إِعَادَتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَعَجُبُ فَوَلَمُمْ أَوَذَا كُنَا ثَرُبًا أَوْنَا لَهِى خُلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد: ٥] وقال: ﴿ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمُ مُمْبِينُ ﴿ وَفَلَمْ يَرَ مَعِيمُ الْمِعْلَى وَهِى رَمِيمُ ﴿ فَالَ مَن يُحْيِ الْمِطْلَمَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ فَالَ مَن يُحْيِ الْمِطْلَمَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ فَالَ مَن يُحْيِيهُ اللّهِ عَلَيْهُ ﴾ [ست: يُعْنِيهُ اللّهَ عَلَى الْمِعْلَى خَلْقِ عَلِيمُ ﴾ [ست: يُعْنِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْإِعَادَةِ، يَعْنِي أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ وَلَمْ يَلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ يَسْتَدِلُ تَعَالَى قَدْ مَا يَعْنِي أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ وَلَمْ يَلُونُ الْمُؤْفِ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ وَلَمْ يَلُونُ الْمُؤْفِ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ قَلَا يَعْنِيهُ أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ كَالَ تَعَالَى قَدْ يَكُ شَيْئًا ﴾ وَلَمْ قَالُ تَعَالَى ذَا لَهُ يَعْلَى ثَمْ اللّهُ يَعْلَى ثَمَالًى عَلَى الْمُؤْفِ اللّهُ الْمَالَى عَلَى الْمُؤْفِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١-١١].

﴿ وَمَا نَنَهَٰزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُم مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا بَيْرَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ۞ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَهِرَ لِعِنْدَبَوِّ مِلْ تَعَاشُ لَهُ سَمِيًا ۞ وَلَا يَنَوَعُنُهُ لِلْهُ لَا يَكِئُونُ اللّهِ اللّهُ اللّ

[لَا تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِأَمْرِ اللهِ]

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحِبْرَائِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟» اللهِ ﷺ لِحِبْرَائِيلَ: ﴿وَمَا نَنْنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ ﴾ (١) إِلَى آخِرِ الْآيةِ. قَالَ: فَنْزَلَتْ: ﴿وَمَا نَنْنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ ﴾ (١) إِلَى آخِرِ الْآيةِ (٢). إِنْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ فَرَوَاهُ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيةِ (٢). وقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِحْتَبَسَ جِبْرَائِيلُ عَنْ رَسُولِ وَقَالَ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ وَحَزِنَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ﴿ وَمَا نَنَكَنَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ ﴾ الْآيَةَ (٣).

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًا ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ مَعْنَاهُ مَا نَسِيكَ رَبُكَ (٢). وَقَوْلُهُ: ﴿ رَبُ السَّعَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أَيْ خَالِقُ ذَلِكَ وَمُدَبُّرُهُ وَالْحَاكِمُ فِيهِ وَالْمُتَصَرِّفُ الَّذِي لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ﴿ فَاعَبُرُهُ وَالْحَاكِمُ فِيهِ وَالْمُتَصَرِّفُ اللَّهِ سَمِينًا ﴾ قَالَ مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ﴿ فَاعَبُرُهُ وَاصْعَلِر لِعِبَدَوْهِ مَلْ تَعْلَمُ لَمُ سَمِينًا ﴾ قَالَ مُعَقَبِ الْمِن عَلَمُ لِلرَّبِ مِثْلًا أَوْ شَيِيعًا ﴿ اللَّرِّبُ مِثْلًا أَوْ شَيِيعًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَقَلَامً أَحَدٌ وَمَعَلَى وَتَقَدَّسَ اسْمُهُ ﴿ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ عُرْمَةً عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ : لَيْسَ أَحَدٌ يُسَمَّى الرَّحْمَنَ غَيْرَهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ اسْمُهُ ﴿ (٨) . وَقَالَ عَلْمِ مَا عَيْرُهُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ اسْمُهُ ﴿ (١٠) . وَقَالَ فُو تَعَالَى وَتَقَدَّسَ اسْمُهُ ﴿ (١٠) . وَقَالَ مُجَالِكَ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ اسْمُهُ ﴿ (١٠) . وَقَالَ مُ وَقَالَى وَتَقَدَّسَ اسْمُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلَةُ اللَّهُ الْعَلَيْسُ اللْمُعُلِقُ اللْمُقَالَى الْمُعْلَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَالَ الْمُعَلِيْمُ اللْمُعْلَالَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ ال

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَبَّا ﴿ وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَنُ أَنَا خَلْرَنَهُمْ الْإِنسَنُ أَنَا خَلَقَتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْتًا ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَخَشُرَنَهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنَخْوضَرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِثِيًا ﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ كُلِ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْنِ عِينًا ﴾ أَنْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّذِينَ هُمْ فَاللَّهِ مَا صِلْبًا ﴿ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[تَعَجُّبُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَالرَّدُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۳۱/۱۱ (۲) فتح الباري: ۲۸۲/۸ (۳) الطبري: ۲۲۲/۱۸ (۱۵) الطبري: ۲۲۲/۱۸ (۱۵) الطبري: ۲۲۲/۱۸ (۱۷) الطبري: ۲۲۰/۱۸ (۱۷) الطبري: ۲۲۰/۱۸ (۱۷) الطبري: ۲۲۰/۱۸ (۱۹) القرطبي: ۲۲۰/۱۸

أَهْوَتُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧] وَفِي الصَّحِيح: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي، وَآذَانِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُؤْذِيَنِي، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ:

لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوْلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ آخِدُ الْخِرْهِ، وَأَمَّا أَذَاهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًّا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ [لِي] كُفُوًا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ [لِي] كُفُوًا

وَقَوْلُهُ: ﴿فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ﴾ أَقْسَمَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْشُرَهُمْ جَمِيعًا وَشَيَاطِينَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ثُمَّ لَنْحَضِرَتُهُمْ

حَوْلَ جَهَنَمُ عِثِيًا ﴾ قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي قُعُودًا كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَرَىٰ كُلُّ أَمُّةٍ جَشِيَةً ﴾ (١٠). وَقَالَ السُّدِّيُّ فِي فَوْلِهِ جِشِيًا: يَعْنِي قِيَامًا. وَرَوَى عَنْ مُرَّةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ ثُمُ لَنَزِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ يَعْنِي مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ ١٠٠. ﴿ أَيُّهُمُ أَشَدُ عَلَى الرَّحْنِ عِنِيًا ﴾ قَالَ النَّوْرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٌ ١٠٠. ﴿ أَيُّهُمُ أَشَدُ عَلَى الرَّحْنِ عِنِيًا ﴾ قَالَ النَّوْرِيُّ عَنْ عَلْ عَلِيًا ﴾ قَالَ النَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيًا ﴾ قَالَ النَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيًا ﴾ قَالَ النَّوْرِيُّ عَنْ عَلْ عَلْ الْأَحْوَسِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُعْبَسُ الْأَوْلُ عَلَى الْآخَرِ حَتَّى إِذَا تَكَامَلَتِ الْعِدَّةُ أَتَاهُمُ اللَّهُ مِسْ الْعَلَّا الْعَدْ وَتَلَى الْعَبْسُ الْأَوْلُ عَلَى الْآخَرِ حَتَّى إِذَا تَكَامَلَتِ الْعِدَّةُ أَتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَلِي الْعَلَالِ اللْعُولِ الللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِلَ اللْعَلَالِيَّةُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلَى الْمُؤْلِي الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْلِقِي الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولِ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْعُولِ الللْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلَ

جَمِيعًا، ثُمَّ بَدَأَ بِالْأَكَابِرِ فَالْأَكَابِرِ جُرْمًا، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ

لَنَذِعَنَ مِن كُلِّ شِبعَةٍ أَيُّمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنْيَا ﴾ (٤).
وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَبِعًا قَالَتْ أَخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتُولُآءِ أَصَكُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ أَنْزَبُهُمْ لِأُولَنَهُمْ وَلَكِهِ ﴿ لِمِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨] أَنْتَارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨] وقَوْلُهُ: ﴿ مُ لَنَّهُ اللَّهِ مَا أَنْكُ بَهَا صِلِيًا ﴾ ثُمَّ هَهُنَا لِعَطْفِ الْخَبَرِ عَلَى الْخَبَرِ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُ مِنَ الْخَبَادِ أَنْ يَصْلَى بِنَارِ جَهَنَّمَ وَيَخْلُدَ فِيهَا، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُ مِنَ الْعِبَادِ أَنْ يَصْلَى بِنَارِ جَهَنَّمَ وَيَخْلُدَ فِيهَا، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُ مِنَ تَصْعِيفَ الْعَذَابِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لا يُعْلَمُ لَكُنُ لَا يَعْلَمُ وَلَكِنَ لا يَعْلَمُ وَلَا لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لا يَعْلَمُ اللّهُ وَلِيكُنَ وَلَكُنَ لا يَعْلَمُ مُ اللّهُ عَلَى الْمُتَقَدِّمَةِ ﴿ قَالَ لِكُلّ عَلَى الْمَتَقَدِّمَةً وَاللّهُ وَلَكُنَ لا يُعْلَمُ وَلَكِنَ لا يَتَهُ الْعَرَابُ وَلَيْ لِكُلّ مِنْ الْعَذَابِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ﴿ وَقَالَ لِكُلّ فِيمَا وَلَاكُونَ فَعَالَى الْعَرَابُ وَلَكُونَ لَكُونَا لَا عَمْدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

﴿ وَإِن مِنكُور إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ حَتَمَا مَقْضِيًا ۞ ثُمَّ نُجَتِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلظّلاِمِينَ فِيهَا جِيْنَا۞﴾

الدِينَ الْمُعَا وَلَمْدُ الطَّلُولِينَ فِيهَا جِنِينَا (إِنِينَ الْمُعَلِّمُ وَلَمُ يَنْجُو الْمُتَّقُونَ]

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ: قَوْلُهُ: ﴿ وَإِن تِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ قَالَ: الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ مِثْلُ حَدِّ السَّيْفِ، فَتَمُرُّ الطَّبْقَةُ الْأُولَى كَالْبَرْقِ، وَالثَّائِيَةُ كَالرِّيحِ، وَالثَّالِثَةُ كَأْجُودِ الطَّبْقَةُ الْأُولَى كَالْبَرْقِ، وَالثَّائِيَةُ كَالرِّيحِ، وَالثَّالِثَةُ كَأْجُودِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ يَمُرُّونَ وَالْمَلائِكَةُ الْخَيْلِ، وَلَهَذَا شَوَاهِدُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَةٍ أَنسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيرَةً، وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَةٍ أَنسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيرَةً،

وَجَابِرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمٍ.

وَرَوَى أَخْمَدُ أَيضًا عَنْ أُمُّ مُبَشِّرِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: «لَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ» قَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ حَدِيثِ الزُهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن مِنكُرَ إِلَا وَارِدُهَا ﴾ قَالَ: وُرُودُ الْمُسْلِمِينَ الْمُرُورُ عَلَى الْجِسْرِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهَا، وَوُرُودُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَالَ السُّدِّيُ عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَانَ عَلَىٰ وَقَالَ السُّدِّيُ عَنْ مُرَّةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِياً ﴾ قَالَ: قَسَمًا وَاحِبًا (٨). وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

﴿ حَثْمًا ﴾ . قَالَ : قَضَاء (٩) . وَكَذَا قَالَ ابْنُ جُرِيْج (١٠) . وَكَذَا قَالَ ابْنُ جُرِيْج (١٠) . وَقَوْلُهُ : ﴿ مُمَّ نَنَجَى الَّذِينَ اتَقَوا ﴾ أَيْ إِذَا مَرَّ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ عَلَى النَّكُفَّارِ وَالْعُصَاةِ ذَوِي اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ مِنْهَا الْمُعَاصِي بِحَسَبِهِمْ ، نَجَى اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ مِنْهَا بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ ، فَجَوَازُهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَسُرْعَتُهِمْ بِقَدْرِ

الْمُعَاصِي بِحَسَبِهِمْ، نَجَّى اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ مِنْهَا بَحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، فَجَوَازُهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَسُرْعَتُهِمْ بِقَدْرِ بَحَسَبِ أَعْمَالِهِمُ النَّتِيَا، ثُمَّ يُشَفَّعُونَ فِي أَصْحَابِ أَعْمَالِهِمُ النَّيْ وَيَ اللَّذِيَا، ثُمَّ يُشَفَّعُونَ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَشْفَعُ الْمُلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيُخْرِجُونَ وَالنَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَمُومِهِمْ فَيَخْرِجُونَ النَّارُ، إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ فَيَخْرِجُونَ النَّارُ، إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ مَنَ النَّارِ بِحَسَبِ مَوْقَالَ دِينَارِ مِنْ الْإِيمَانِ، فَيُخْرِجُونَ أَوَّلًا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ اللَّذِي يَلِيهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى أَنْ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَذَى أَنْ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّا الللَّهُ وَلَا إِنْ الللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُوهُ. وَلَوْ اللَّهُ وَلَهُذَا قَالَ بَرِكُ الْأَحَادِيثُ الصَّعِيمَةُ عَنْ رَسُولِ الللَّهُ وَلَهَذَا قَالَ اللَّهُ وَلَهُذَا قَالَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّذِي وَلِيهِذَا قَالَ اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِدِينُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا الللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمَالَالَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/۰۰۳ (۲) الطبري: ۲۲۷/۱۸ (۳) الطبري: ۲۲۸/۱۸ (۳) الطبري: ۲۲۸/۱۸ (۱) الطبري: ۲۲۸/۱۸ (۱) الطبري: ۲۲۸/۱۸ (۱) الطبري: ۲۱۳۳ (۱) أحمد: ۲۲۲۳ (۷) فتح الباري: ۲۲۲/۱۸ ومسلم: ۲۰۲۸/۲ (۱) الطبري: ۲۳۷/۱۸ (۱۰) الطبري: ۲۳۷/۱۸

تَعَالَى: ﴿ مُمَّ نُنَجِى اللَّذِينَ اَتَقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًا ﴾ (١٠). ﴿ وَإِذَا لُنَانَ عَلَيْهِمْ ءَايَلُنَا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفُولًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُ الْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴿ وَكُو اَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ الْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴿ وَيُعَالَى اللَّهُمُ مِن قَرْنِ هُمْ الْفَرِيقَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَن قَرْنِ هُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم عَن قَرْنِ هُمْ اللَّهُ اللّ

[اِفْتِخَارُ الْكُفَّارِ عَلَى حُسْنِ حَظِّهمْ مِنَ الدُّنْيَا] يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ حِينَ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللهِ ظَاهِرَةَ الدَّلَالَةِ، بَيِّنَةَ الْحُجَّةِ، وَاضِحَةَ الْبُرْهَانِ: أَنَّهُمْ يَصُدُّونَ وَيُعْرِضُونَ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواْ مُفْتَخِرِينَ عَلَيْهِمْ وَمُحْتَجِّينَ عَلَى صِحَّةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّين الْبَاطِلُ بِأَنَّهُمْ ۚ ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ أَيْ أَحْسَنُ مَنَازِلَ، وَأَرْفَعُ دُورًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، وَهُوَ مُجْتَمَعُ الرِّجَالِ لِلْحَدِيثِ، أَيْ نَادِيهِمْ أَعْمَرُ وَأَكْثَرُ وَارِدًا وَطَارِقًا. يَعْنُونَ فَكَيْفَ نَكُونُ وَنَحْنُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، عَلَى بَاطِل، وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ مُخْتَفُونَ مُسْتَتِرُونَ فِي دَارِ الْأَرْقَمَ بْنِ أَبِي الْأَرْقَم وَنَحْوهَا مِنَ الدُّورِ، عَلَى الْحَقِّ؟! كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمْ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهُ [الأحقاف: ١١] وَقَالَ قَوْمُ نُوح: ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأُتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ﴾ [الشعرا: ١١١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَنَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بَبَعْضِ لَيَقُولُواْ أَهَنَوْلَآءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَآ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى رَادًّا عَلَى شُبْهَتِهِمْ ﴿ وَكُرْ أَهۡلَكُنَا فَبَلَهُم مِن قَرۡنِ ﴾ أَيْ وَكَمْ مِنْ أُمَّةٍ وَقَرْنٍ مِنَ الْمُكَذِّبينَ قَدْ أَهْلَكُنَاهُمْ بِكُفْرِهِمْ ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا﴾ أَىْ كَانُوا أَحْسَنَ مِنْ لهؤُلَاءِ أَمْوَالًا وَمَنَاظِرَ وَأَشْكَالًا وَأَمْتِعَةً. قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ قَالَ: الْمَقَامُ: الْمَنْزِلُ، وَالنَّدِيُّ: الْمَجْلِسُ، وَالْأَثَاثُ: الْمَتَاعُ، وَالرَّئِيُّ: الْمَنْظَرُ<sup>(٢)</sup>. وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: الْمَقَامُ: الْمَسْكَنُ وَالنَّدِيُّ: الْمَجْلِسُ، وَالنِّعْمَةُ وَالْبَهْجَةُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا. وَهُوَ كَمَا قَالَ الله لِقَوْم فِرْعَوْنَ حِينَ أَهْلَكَهُمْ وَقَصَّ شَأْنَهُمْ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ كَمْ نَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الدخان: ٢٥، ٢٦] فَالْمَقَامُ: الْمَسْكَنُ وَالنَّعِيمُ، وَالنَّدِيُّ: الْمَجْلِسُ وَالْمَجْمَعُ الَّذِي كَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ. وَقَالَ تَعَالَى فِيمَا قَصَّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْرِ قَوْم لُوطٍ: ﴿وَيَأْتُونَ فِي

الْمَجْلِسَ النَّادِيَ <sup>(٣)</sup>. ﴿قُلَ مَن كَانَ فِي اَلضَّلَالَةِ فَلَيَمْدُدَ لَهُ اَلرَّمْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوَاْ مَا

نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] وَالْعَرَبُ تُسَمِّى

يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَا وَوَاللَّهُ وَعَدُرُ مَكَانَا وَاللَّهُ وَعَدُرُ مَكَانَا اللَّهُ وَعَدُرُ مَنْ اللَّهُ وَعَدُرُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَدُرُ اللَّهُ وَعَدُرُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونَ اللَّهُ وَعَلَيْكُونَ اللَّهُ وَعَلَيْكُونَ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونَ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّ

[يُمْهَلُ الْمُتَمَرِّدُ وَلَا يُهْمَلُ]
تَالَ مِهْلُ الْمُتَمَرِّدُ وَلَا يُهْمَلُ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿قُلْ ﴾ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّهمُ الْمُدَّعِينَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقِّ وَأَنَّكُمْ عَلَى بَاطِل: ﴿مَن كَأَنَ فِي ٱلضَّلَالَةِ﴾ أَيْ مِنَّا وَمِنْكُمْ ﴿فَلَيْمَدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَٰدًّا﴾ أَيْ فَأَمْهَلَهُ الرَّحْمَنُ فِيمَا هُوَ فِيهِ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ وَيَنْقَضِيَ أَجَلُهُ ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ﴾ يُصِيبُهُ ﴿وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ﴾ بَغْتَةً تَأْتِيهِ ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ حِيْنَتِذٍ ﴿ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ فِي مُقَابَلَةِ مَا احْتَجُوا بِهِ مِنْ خَيْريَّةِ الْمَقَامِ وَحُسْنِ النَّدِي. وَهَذِهِ مُبَاهَلَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَزْغُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى َهُدًى فِيمَا هُمْ فِيهِ، كَمَا ذَكَرَ تَعَالَى مُبَاهَلَةَ الْيَهُودِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوّا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِكَاهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمُّوْتَ إِن كُنُتُمْ صَلِيقِينَ﴾ [الجمعة: ٦٢] أَيْ ادْعُوا بِالْمَوْتِ عَلَى الْمُبْطِل مِنَّا، أَوْ مِنْكُمْ، إِنْ كُنتُمْ تَدْعُونَ أَنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمُ الدُّعَاءُ، فَنَكِلُوا عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْريرُ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ [مَبْسُوطًا]، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَكَمَا ذَكَرَ تَعَالَى الْمُبَاهَلَةَ مَعَ النَّصَارَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ حِينَ صَمَّمُوا عَلَى الْكُفِّرِ وَاسْتَمَرُّوا عَلَى الطُّغْيَانِ وَالْغُلُوِّ فِي دَعْوَاهُمْ: أَنَّ عِيسَى وَلَدُ اللهِ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ حُجَجَهُ وَبَرَاهِينَهُ عَلَى عُبُودِيَّةِ عِيسَى، وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ كَآدَمَ، قَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَّتَهُلُ فَنَجْعَكُلُ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ٦١] فنَكِلُوا أيضًا عَنْ ذَلِكَ.

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْ تَدَوَّا هُدَّىُ وَالْبَقِيَاتُ اَلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مِّرَدًا ﴿ ﴾ وَمِنْ نُوْابًا وَخَيْرٌ مِّرَدًا ﴿ ﴾

[يُزَادُ فِي هِدَايَةِ الْمُهْتَدِينَ]

لَمَّا ذَكَر تَعَالَى إِمْدَادَ مَنْ هُوَ فِي الضَّلَالَةِ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَزِيَادَتُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، أَخْبَرَ بِزِيَادَةِ الْمُهْتَدِينَ هُدًى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيُكُمُ وَلَانَهُ هَلَاهِ إِيمَنَنَا ﴾ اَلْآيَتَيْنِ [التوبة: ١٢٥،١٢٤]. وَقَوْلُهُ: ﴿وَالْبَهِينَ الصَّلِحَتُ ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۸/۱۳ (۲) الطبري: ۲٤۱،۲۳۹/۱۸ (۳) الطبري: ۲٤۱،۲۳۹/۱۸ (۳)

وَإِيرَادُ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا فِي سُورَةِ الْكَهْفِ ﴿خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ نُوَابًا﴾ أَيْ جَزَاءً ﴿وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ أَيْ عَاقِبَةً وَمَرَدًّا عَلَى صَاحِبها.

﴿ أَفَرَءَيْتَ اللَّذِى كَفَرَ جِايَنِتَنَا وَقَالَ لَأُونَيْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهَ الْفَيْبَ الدِّ الرَّحْنِ عَهْدًا ﴿ كَلَّا سَنَكُنُكُ مَا يَقُولُ وَيَثْنِينَا فَرُدًا ﴿ مَدَا اللَّهُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ مِنْهُ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَقْضِيكُ حَتَّى تَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُوتَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُوتَ بَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُوتَ بُمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُوتَ فَمَّ بُعِثْتُ، جِثْتَنِي وَلِي ثَمَّ مُلًا وَوَلَدٌ فَوَلِهِ ﴿ وَيَأْلِينَا فَرَدًا ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ وَيَأْلِينَا فَرْدًا ﴾ (١) وَاللهُ وَاللهِ هَوْ وَيَأْلِينَا فَرْدًا ﴾ (١) وَاللهُ اللهُ عَرْبُهُمَا وَفِي لَقُطْ الْبُخَارِيِّ: فَرَدًا ﴾ أَخْرَجَهُ صَاحِبًا الصَّحِيحِ وَغَيْرُهُمَا وَفِي لَقُطْ الْبُخَارِيِّ: كُنْتُ قَيْلًا بِمَكَّةً فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلِ سَيْقًا، فَجِئْتُ عِندَ الرَّمْنِ وَائِل سَيْقًا، فَجِئْتُ عِندَ الرَّمْنِ عَلَيْ اللهُ قَلْدَا عَنْدَ الرَّمْنِ عَلَيْهُ مَا وَفِي لَقُطْ الْبُخَارِيِّ: وَقَالَ: ﴿ أَيْ وَائِلِ سَيْقًا، فَجِئْتُ عِندَ الرَّمْنِ وَائِل سَيْقًا، فَجِئْتُ عِندَ الرَّمْنِ عَلَى اللهُ وَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ أَطَّلَعَ الْفَيْبَ ﴾ إِنْكَارٌ عَلَى هَذَا الْقَائِلِ ﴿ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيْ أَعَلِمَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى تَأَلَّى وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ﴿ أَمِ أَغَّذَ عِندَ الرَّخَزِ عَهْدًا ﴾ أَمْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ سَيُؤْتِيهِ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ الْمُوثِقُ (٣).

وَقَوْلُهُ: ﴿ كَلَّا ﴾ هِيَ حَرْفُ رَدْعِ لِمَا قَبْلَهَا، وَتَأْكِيدٌ لِمَا بَعْدَهَا ﴿ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ ﴾ أَيْ مِنْ طَلَبِهِ ذَلِكَ، وَحُكْمِهِ لِنَهْسِهِ بِمَا يَتَمَنَّاهُ، وَكُفْرِهِ بِاللهِ الْعَظِيمِ ، ﴿ وَنَمُدُ لَمُ مِنَ الْعَلَيمِ ، ﴿ وَنَمُدُ لَمُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ﴾ أَيْ فِي اللَّالِ الْآخِرَةِ عَلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ وَكُفْرِهِ بِاللهِ فِي الدُّنْيَا، ﴿ وَنَرِثُهُمُ مَا يَقُولُ ﴾ أَيْ مِنْ مَالٍ وَوَلَهِ، نَسْلُبُهُ مِنْهُ عَكْسَ مَا قَالَ: إِنَّهُ يُؤْتَى فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ مَالًا وَوَلَهِ، نَسْلُبُهُ وَيَادَةً عَلَى النَّذِي لَهُ فِي الدُّنْيَا، بَلْ فِي الْآخِرَةِ يُسْلَبُ مِنْهُ اللَّذِي كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَأْفِينَا فَرَدًا ﴾ اللَّذِي كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَأْفِينَا فَرَدًا ﴾ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّذِي اللهُ فِي الدُّنْيَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَأْفِينَا فَرَدًا ﴾ أَيْ مِنْ الْمَالِ وَالْوَلَهِ.

َ ﴿ وَأَتَخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزَالِ كَلَاً سَيَكُمُونُواْ لَهُمْ عِزَالِ كَلَاً سَيَكُمُونُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللّهِ اللّهِ نَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا السَّيَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزَالُ فَلَا نَعْجُلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ

٩ المنظالف المراجعة أَفَرَءَ يْتَٱلَّذِى كَفَرَيِعَا يَنْتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا الطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِا تَّغَذَعِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدَا الصَّكَّلَا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْيِينَا فَرْدًا ﴿ هِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ لِّيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ١١ كَلَا شَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِمِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَنُو تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ۞ فَلاَنعُجَلْ عَلَيْهِم ۖ إِنَّمَانعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ١١٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰجَهَنَّمَ وِرْدَا ﴿ لَهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْنَنِعُهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَٱلرَّحْنُ وَلَدًا ۞ لَقَالُواْ ٱتَّخَذَا لَرَّحْنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًاإِذًا ﴿ تَكَادُالسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّ رْنَمِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ الِلرَّحْ مِن وَلَدًا ا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا ١ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاقِ ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ أَحْصَدْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرُدًا ١١٠

## لَهُمْ عَنَّا**ﷺ﴾** [يَكْفُرُ آلِهَةُ الْمُشْرِكِينَ بِعِبَادَتِهِمْ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّهِمْ أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لِتَكُونَ لَهُمْ تِلْكَ الْآلِهَةُ ﴿عِزَا﴾ يَعْتَزُّونَ بِهَا وَيَسْتَنْصُرُونَهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَهْرُ كَمَا زَعَمُوا، وَلَا يَكُونُ مَا طَمِعُوا فَقَالَ: ﴿ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَهِمْ ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ أَيْ بِخِلَافِ مَا ظَنُّوا فِيهِمْ كَمَا الْقِيَامَةِ ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ أَيْ بِخِلَافِ مَا ظَنُّوا فِيهِمْ كَمَا لَهُ عَالَى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنَ يَدَعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَلْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَفِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ لَا يَسْتَجِيبُ كَلُونُ لَكُ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَمُهُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَفِلُونَ ﴿ وَالْاحْقَافِ: ٥، ٢] وَقَالَ كُلُوا لَمُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَفِلُونَ إِلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَنْ دُعَالِهِمْ عَفِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ يَعْمَلُونَ إِلَيْ عِبَادَةِ الْأُونَانِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ مَا عَنَالُونَ هُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَفِلُونَ فَا إِلّهُ وَاللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ وَلَهُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَلَوْلُونَ وَلَهُ مَا عَلَيْهُمْ عَنْ مُعَلِقُونَ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّه

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ أَيْ بِخِلَافِ مَا رَجَوْا مِنْهُمْ . وَقَالَ السُّدِّيُّ: ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱۱۱/۵ (۲) فتح الباري: ۳۷۲/۶ ومسلم: ٤/ ۲۱۵۳ (۳) فتح الباري: ۳۷۲/۶ (٤) الطبري: ۲۰۱/۱۸

الْخُصَمَاءَ الْأَشِدَّاءَ فِي الْخُصُومَةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ قَالَ: أَعْدَاءً (١٠).

## [تَسَلُّطُ الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا آرَسَلْنَا أَلَشْيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُمْ أَزًا﴾ قَالَ عَلِيُ بُنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تُغْوِيهِمْ إِغْوَاءًا (٢٠). وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنْهُ: تُحرِّضُهُمْ على مُحَمَّدٍ وأَصْحَابِهِ (٣٠). وَقَالَ وَقَالَ قَتَادَةُ: تُزْعِجُهُمْ إِزْعَاجًا إِلَى مَعَاصِي الله (٤٠). وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدٍ: هَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن يَكْدُ الرَّحْمِنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ذِكْرِ الرَّحْمِنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٢٦] (٥٠).

وَقُولُهُ: ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَذَا ﴾ أَيْ لَا تَعْجَلْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى هَوُلاءِ فِي وُقُوعِ الْعَذَابِ بِهِمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَذَابِ بِهِمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَذَابِ اللهِ وَنَكَالِهِ. وَقَالَ: وَهُمْ صَائِرُونَ لَا مَحَالَةَ إِلَى عَذَابِ اللهِ وَنَكَالِهِ. وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ تَحْسَبَ كَ اللّهَ عَنَا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ ﴾ . . . أَلاّيَةَ إَلَى عَذَابِ اللهِ وَنَكَالِهِ . وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ : إِلِراهِمِم : ٢٤] ﴿ فَهُلِ عَمْا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ ﴾ . . . أَلاّيَةَ ﴿ إِلَيْهَا نُعْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْ مَنْ الْهَالُمُ رُويَدًا ﴾ [الطارق: ١٧] ﴿ فَنَيْعُهُمْ وَلِنَّا فَعُلْ لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْ مَنْ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّادِ ﴾ [إبراهيم: ٣٠] وقَالَ السُّدِيُّ : إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا: السّنِينَ وَالشّهُورَ وَالْأَيَّامُ وَالسُّاعَاتِ. وَالسُّهُورَ وَالْأَيَّامُ وَالسَّاعَاتِ.

﴿ وَمَ مَ غَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَا ﴿ وَسُوقُ ٱلْمُجْمِِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرَدَا ﴿ لَكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهَدًا ﴿ لَا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهَدًا ﴿ لَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَا

## [حَالُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُجْرِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ أَوْلِيَاثِهِ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ خَافُوهُ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، وَاتَّبَعُوا رُسُلَهُ وَصَدَّقُوهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُمْ، اللَّانْيَا، وَاتَّبَعُوا رُسُلَهُ وَصَدَّقُوهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُمْ، وَأَنْتَهَوْا عَمَّا عَنَّهُ زَجَرُوهُمْ، وَأَنْتَهُوا عَمَّا عَنَّهُ زَجَرُوهُمْ، أَنَّهُ يَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفْدًا إِلَيْهِ، وَالْوَفْدُ هُمُ الْقَادِمُونَ رَكْبَانًا، وَمِنْهُ الْوُفُودُ، وَرُكُوبُهُمْ عَلَى نَجَائِبَ مِنْ نُورٍ مِنْ مَراكِبِ الدَّارِ الْآخِرَةِ. وَهُمْ قَادِمُونَ عَلَى خَيْرِ مَوْفُودِ إِلَيْهِ مَرَاكِبِ الدَّارِ الْآخِرَةِ. وَهُمْ قَادِمُونَ عَلَى خَيْرِ مَوْفُودِ إِلَيْهِ إِلَى النَّارِ إِلَى النَّارِ الْمُحْرِمُونَ الْمُكَذِّبُونَ الْمُحْرِمُونَ الْمُكَذِّبُونَ الْمُكَذِّبُونَ الْمُحَالِقُونَ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُسَاقُونَ عُنْفًا إِلَى النَّارِ الْرُسُلِ الْمُحَالِفُونَ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُسَاقُونَ عُنْفًا إِلَى النَّارِ الْمُحْرِمُونَ الْمُحَالِقُونَ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُسَاقُونَ عُنْفًا إِلَى النَّارِ وَهَهُنَا يُقَالُ: ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَقَتَادَةُ وَعَيْرُ وَاحِدِ ( ٢٠ ). وَهَهُنَا يُقَالُ: ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَا عَلَى النَّارِ وَقَعَيْرُ وَاحِدٍ ( ٢٠ ). وَهَهُنَا يُقَالُ: ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَا عَلَى النَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَاحِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقَ مَنْ وَاحِدٍ اللْهُهُمْ وَالْمُونَ مُؤْلًا الْقَالَ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُرْكُونُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاءً وَهُمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْرِقِيقَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْرَادِهُ وَالْمُعْرِالِهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ ا

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَافِيِّ عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ ﴿ يَوْمَ خَشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدَا ﴾ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَآهَا وَأَطْيِبَهَا رِيحًا، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: لَا إِلَّا أَنَّ الله قَدْ طَيَّبَ رِيحَكَ وَحَسَنَ وَجْهَكَ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، وَهَكَذَا كُنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَ الْعَمَلِ طَيِّبَهُ، فَطَالَمَا رَكِبْتُكَ فِي الدُّنْيَا فَهَلُمَّ الْرَجْنِي فَيَرْكَبُهُ، فَلَاكُ فِي الدُّنْيَا فَهَلُمَّ الرَّجْنِي فَيَرْكَبُهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَوْمَ خَشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ﴾. وقال فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَهِمَ خَشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ﴾. وقال الرَّحْنِ وَفَدًا ﴾ قَالَ: رُكْبَانًا (٧).

وَقَوْلُهُ: ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ أَيْ عِطَاشًا ﴿لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ﴾ أَيْ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لَهُمْ كَمَا يَشْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمْ: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ فَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الـشـعـرآء: ١٠١،١٠٠]. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا مَنِ أَغَّذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾. هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنَى لَكِنْ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰن عَهْدًا، وَهُوَ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالْقِيَامُ بِحَقِّهَا. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِن عَهْدًا﴾ قَالَ: الْعَهْدُ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، وَلَا يَرْجُو إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(^)</sup>. ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلِدًا ۞ لَقَدْ جِثْتُمْ شَيْتًا إِذًا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنَفَظَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ إِنَّ أَن دَعَوَا لِلرَّمْمَنِ وَلِدَا ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّمْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ أَحْصَنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرَدًا ١٠٠٠ [النَّكِيرُ الشَّدِيدُ عَلَى نِسْبَةِ الْوَلَدِ إِلَى اللهِ]

لَمَّا قَرَّرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ الشَّرِيفَةِ عُبُودِيَّةَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكَرَ خَلْقَهُ مِنْ مَرْيَمَ بِلَا أَبِ، شَرَعَ فِي مَقَامِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَيْرًا، فَقَالَ: ﴿ وَقَالُواْ الْخَنَدُ الرَّحْنُ وَلَدَا إِلَى اللَّهَ لَقَدُ حِثْمُ ﴾ أَيْ فِي قَوْلِكُمْ هَذَا ﴿ شَيْعًا إِذَا ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ : أَيْ عَظِيمًا. وَيُقَالُ ﴿ إِذَا ﴾ بكسر ومُجاهِدٌ وقَتَادةُ وَمَالِكٌ : أَيْ عَظِيمًا. ويُقَالُ ﴿ إِذَا ﴾ بكسر

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۰/۱۸ (۲) الطبري: ۲۰۱/۱۸ (۳) الدر المنثور: ۵/۸۳۸ (٤) الطبري: ۲۵//۱۸ (۵) الطبري: ۲۸/ ۲۵۲ (۲) الطبري: ۲۵//۱۸ والدر المنثور: ۵/۱۸ (۷) الطبري: ۲۸/۳۸ (۸) الطبري: ۲۵۷/۱۸

الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا، وَمَعَ مَدِّهَا أَيْضًا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَشْهَرُها الْهَمْزَةِ وَقَوْلُهُ: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْلَاَضُ وَقَوْلُهُ: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنفَطَّرْنَ مِنهُ وَتَنشَقُ الْلاَضُ وَقَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّاكُ أَن دَعَوْا لِلرَّمْنِ وَلَدًا ﴾ أَيْ يَكَادُ يَكُونُ ذَلِكَ، عِنْدَ سَمَاعِهِنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ فَجَرَةِ بَنِي آدَمَ إِعْظَامًا لِلرَّبِ وَإِجْلَالًا، لِأَنْهُنَّ مَخْلُوقَاتٌ وَمُؤَسَّسَاتٌ عَلَى لِلرَّبِ وَإِجْلَالًا، لِأَنَّهُنَّ مَخْلُوقَاتٌ وَمُؤَسَّسَاتٌ عَلَى تَوْجِيدِهِ، وَأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا كُفْءَ لَهُ، بَلْ هُوَ اللَّحَدُ الصَّمَدُ.

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ تَكَادُ السَّمْوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشَقَّ ٱلأَرْضُ وَقَخِرُ لَلْمِبَالُ هَدًا ﴿ اَلْمَمْوَاتُ وَلَا لَرْضُ ، وَالْجِبَالُ ، وَجَمِيعُ الْخَلائِقِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، وَكَادَتْ وَالْأَرْضُ ، وَالْجِبَالُ ، وَجَمِيعُ الْخَلائِقِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، وَكَادَتْ وَالْأَرْضُ ، وَالْجِبَالُ ، وَجَمِيعُ الْخَلائِقِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، وَكَادَتْ أَنْ تَرُولَ مِنْهُ لِعَظَمَةِ اللهِ – وَكَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّرْكِ إِحْسَانُ اللهُ مُشْرِكِ ، كَلَلِكَ نَرْجُو أَنْ يَغْفِرَ اللهُ ذُنُوبِ الْمُوحِدِينَ وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَهَا غِنْ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ »، فَقَالُوا: يَا اللهُ ، فَمَنْ قَالَهَا غِيْ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ »، فَقَالُوا: يَا وَقَالُ رَضِينَ ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا يَبْعُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَ ، فَوَضِعْنَ فِي وَأَوْجَبُ . وَوُضِعْتْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ وَلَا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْمِيزَانِ ، وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْمُرْضِينَ ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا يَبْعَهُنَ وَمَا تَحْتَهُنَ ، فَوَلِ اللهُ فِي الْكِفَّةِ وَلَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْمُرَىٰ لَرَجَحَتْ بِهِنَ » هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ (١ ). وَيَشْهَدُ لَهُ كَذِيثُ الْطَاقَةِ (٢) . وَاللهُ أَعْلَمُ .

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ وَكَادُ السَّمَوَنُ يَنَفَطَرُنَ مِنْهُ ﴾ أَيْ يَتَشَقَّقْنَ فَرَقًا مِنْ عَظَمَةِ اللهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: ﴿ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ ﴾ ، أَيْ غَضَبًا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ﴿ وَتَحِدُّ لَلْهَامَ : ﴿ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ ﴾ ، أَيْ غَضَبًا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ﴿ وَتَحِدُّ لَلْهُ لَلْهُ مَذَّا ﴾ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَدْمًا. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: هَدًّا يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

وَّرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُوسَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ، مِنَ اللهِ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ، مِنَ اللهِ فَيْ يُعْلَىٰ لَهُ وَلَدٌ، وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَعْلَىٰ فَعْ عَنْهُمْ وَيَعْلَىٰ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي لَفْظِ: ﴿إِنَّهُمْ يَبْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُو يَرُزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ (''). وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْنِ أَنَ يَنَخِذَ وَلِدًا ﴾ أَيْ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَا يَلِيقُ بِهِ لِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا كُفُءَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ، لِأَنَّ جَمِيعَ وَلَالَهُ الْخَلَاقِ وَعَظَمَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا كُفُءَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ، لِأَنَّ جَمِيعَ وَلَلاَقِي إِلَا كَفَءَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ، لِأَنَّ جَمِيعَ وَلَاثَلُهُمْ وَعَدَهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَّا﴾ أَيْ وَلَلاَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ اللهِ لَقَدْ أَحْصَنَهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَّا﴾ أَيْ

اِنَّ ٱلَّذِيْنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ هُمُ الرَّمْنُ وُدًا اِنَّ اَلْمَتْ مِنَ وُدًا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ هُمُ الْرَّمْنُ وُدًا النَّ فَإِنَّمَا يَسَرَنِهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنْ لِرَبِهِ عَوْمًا أَلْنَا اللَّهُ وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم وَمِنَ أَحَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَهُمْ وِكُنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم وَمِنَ أَحَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَهُمْ وِكُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَدْ عَلِمَ عَدَدَهُمْ - مُنْذُ خَلْقَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ذَكَرِهِمْ وَأُنْنَاهُمْ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ، ﴿ وَكُلْهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ فَرْدًا﴾ أَيْ لَا نَاصِرَ لَهُ وَلَا مُجِيرَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَيَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَادِلُ الَّذِي لَا يَظْلِمُ أَحَدًا.

فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوَّ أَإِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِيَّ ءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ

أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى ﴿ فَلَمَّا أَنَّاهِ انُودِي يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

إِنِّيَ أَنَارُتُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوَى ﴿

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحَنَنُ وُدُّالِ الصَّلِحَٰتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحَنَنُ وُدُّالِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ الْمُتَقِينَ مِنْهُم مِّنَ بِهِ. فَوْمًا لَهُمْ وَكُنُّ اللَّهُ مَنْ مِنْهُم مِّنَ أَعْدَلُهُمْ رِكُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُ

[يُجْعَلُ حُبُّ الصَّالِحِينَ فِي الْقُلُوبِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَغْرِسُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تُرْضِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۸/۱۸ (۲) تحفة الأحوذي: ۷، ۳۹۰ أحمد ۲/ ۲۱۳ وصححه الألباني (۱۳۵) (۳) أحمد: ۲۰۰/۶ (٤) فتح الباري: ۲۱۲۰/۷۱۰ ومسلم: ۲۱۲۰/۶

لِمُتَابَعَتِهَا الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ - يَغْرِسُ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَحَبَّةً وَمُودَةً، وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلا مَحِيدَ عَنْهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أَجِبُ فُلَانًا فَأَجِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أَبْحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَقَالَ: فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَقَالَ: فَيُجْبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَبْغَضُ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ فَقَالَ: فَيُبْغِضُهُ اللهَ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ جِبْرِيلُ، أَنِّ مَنْ يَوْضَعُ لَهُ إِنَّ اللهَ يُغِضْهُ اللهَ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ جَبْرِيلُ، أَنْ فَلَازِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ؛ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُهُ فَلَانًا فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ لَا السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ جَبْرِيلُ، فَلَا السَّمَاءِ؛ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ إِنْ اللهَ يُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ وَمُسُلِمٌ فَلَا السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَ يُوضَعُ لَهُ وَمُسْلِمٌ وَمُونُ اللهَ يَعْضِهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَي الْأَرْضِ» (١٠ . وَرَوَاهُ الْبُخِارِيُ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمُ وَمُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّمَاءِ وَيُولَا السَّمَاءِ وَمُ الْمُولُ السَّمَاءِ وَيُ وَاللَّهُ السَّمَاءُ وَيُ وَالَهُ الْمُؤْمِلُ السَّمَاءِ وَلَا السَّمَاءِ وَلَا السَّمَاءِ وَلَهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمُ اللْمُهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

كَوْى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا أَحَبُ اللهُ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ يُنْزَلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فَي السَّمَاءِ، ثُمَّ يُنْزَلُ لَهُ الْمُحَبَّةُ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ الرَّمْنَ وُمَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّيْنِ لَكُ مَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[نُزِّلَ الْقُرْآنُ لِلتَّبْشِيرِ وَالْإِلنْذَارِ]

الرن السران بِمبِسِيرِ والْم لللهِ اللهُ أَنْ ﴿ لِلسَائِكَ ﴾ أَيْ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَيْنُهُ ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ ﴿ لِلسَائِكَ ﴾ أَيْ يَا مُحَمَّدُ وَهُوَ اللَّسَانُ الْعَرَبِيُ الْمُسِيِّ الْمُصِدُ الْكَامِلُ ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُصَدِّقِينَ لِلهِ ، الْمُصَدِّقِينَ لِلهِ ، الْمُصَدِّقِينَ لِرَسُولِهِ ، ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ﴾ أَيْ عِوَجًا عَنِ الْحَقِّ مَا يُلِينَ لِرَسُولِهِ ، ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ﴾ أَيْ عِوجًا عَنِ الْحَقِّ مَا يُلِينَ إِلَى الْبَاطِل .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَرْ أَهْلَكُنَا فَلَهُم مِن قَرْنِ ﴾ أَيْ مِنْ أُمَّةٍ كَفَرُوا وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ ﴿ هَلَ تَجْتُن مِنْهُم مِنْ أَمَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. لَهُمْ رِكْزًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَعِكْرِمَهُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيرٍ وَالضَّحَاكُ وَابْنُ زَيْدٍ: يَعْنِي صَوْتًا ( ) وَقَالَ الْحَسَنُ الْجَصْرِيُ وَالضَّحَاكُ وَابْنُ زَيْدٍ: يَعْنِي صَوْتًا ( ) وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَادَةُ: هَلْ تَرَى عَيْنًا أَوْ تَسْمَعُ صَوْتًا ( ) .

وَالرِّكْزُ فِي أَصْلِ اللَّغَةِ هُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ. آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ مَرْيَمَ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَفْسِيرُ سُورَةِ طَهُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ.

# سُورَةُ طُهَ وَهِيَ مَكِّيَّةُ

ينسم ألله ألزَّفَ الرَّجَبِ الرَّجَبِ الرَّجَبِ الرَّجَبِ الرَّجَبِ الرَّجَبِ الرَّجَبِ الرَّجَبِ الرَّجَبُ الرَّجَبُ الْمُؤَوَانَ لِتَشْفَقَ ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَمَا فِي اللَّمْوَنِ وَمَا فِي اللَّهُ وَلِي فَائِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُومِ الللْمُؤْ

اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ اَلْحُسُنَى ﴿ ﴾ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

قَدْ نَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمُقَرَةِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿مَا أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ عَلَى لِتَشْفَيَ ﴾ قَالَ جُويْبِرٌ عَنِ الضَّحَالُةِ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ وَسُولِهِ ﷺ قَامَ بِهِ هُو وَأَصْحَابُهُ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا أُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدِ إِلَّا لِيَشْقَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَهِ اللهُ إِنَّ عَلَى مُحَمَّدِ إِلَّا لِيَشْقَى ) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَهِ اللهُ إِنَّ عَلَى مُحَمَّدِ إِلَّا لِيَشْقَى ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَهُ الْعُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدِ إِلَّا لِيَشْقَى ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَهُ الْعِلْمُ فَقَدْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا كَثِيرًا ، كَمَا ثَبَتَ فِي اللّهِ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ يُرِدِ اللهِ عَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدّينِ ﴾ (^^) .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا أَنْرَانَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْ﴾ هِي كَقَوْلِهِ: ﴿فَأَقْرَءُوا مَا نَيْمَرَ مِنْهُ ﴿ [المزمل: ٢٠] وَكَانُوا فِيعَلَقُونَ الْحِبَالَ بِصُدُورِهِمْ فِي الصَّلَاةِ (٥٠). وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَا أَنْزَلَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْ ﴾ لَا وَاللهِ مَا جَعَلَهُ شَقَاءً، وَلٰكِنْ جَعَلَهُ رَحْمَةً وَنُورًا وَدَلِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ (١٠) ﴿إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْفَى ﴾ إِنَّ الله أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَعَثَ رَسُولُهُ رَحْمَةً رَحِمَ بِهَا عَبَادَهُ لِيَتِنَابُ أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَعَثَ رَسُولُهُ رَحْمَةً رَحِمَ بِهَا عَبَادَهُ لِيَتَنْفِعَ رَجُلٌ بِمَا سَمِعَ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَهُو ذِكْرٌ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ تَبْزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْثُلَى ﴾ أَيْ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي جَاءَكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّكَ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ الْقَادِرِ عَلَى مَا يَشَاءُ، الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/۳/۱ ، ۱۹۵ (۲) فتح الباري: ۲/۲۷۱ ومسلم: ۱۰۳۱۸ (۲) أحمد (۲) أحمد (۲) ومسلم: ۱۰۳۱۸ (۳) ورسلم: ۱۰۳۱۸ (۳) وتحفة الأحوذي: ۲۰۸/۸۸ (۵) الطبري: ۲۱/۲۱۸ (۸) فتح الباري: ۱۹۷/۱۸ ومسلم: ۲۱۹۷۷ (۹) الطبري: ۲۱۹/۱۸ (۸) الطبري: ۲۱۹/۱۸ (۱۰) الطبري: ۲۲۹/۱۸ (۱۰)

بِانْخِفَاضِهَا وَكَثَافَتِهَا، وَخَلَقَ السَّمْوَاتِ الْعُلَى فِي ارْتِفَاعِهَا وَلَطَافَتِهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ بِمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ أَيْضًا، وَأَنَّ الْمَسْلَكُ الْأَسْلَمَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَةُ السَّلَفِ: إِمْرَارُ مَا وَأَنَّ الْمَسْلَكُ الْأَسْلَمَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَةُ السَّلَفِ: إِمْرَارُ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَحْرِيفٍ وَلَا تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَمْثِيلٍ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَهُمُ مَا فِي السَّمَوَّتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا عَتَّ اَلْأَيْنِ ﴾ أَيْ الْجَمِيعُ مِلْكُهُ، وَفِي قَبْضَتِهِ، وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَمُشْيَئِهِ، وَإِرَادَتِهِ وَحُكُمِهِ، وَهُو خَالِقُ ذَلِكَ وَمَالِكُهُ وَإِلْهُهُ، لَا إِلَهَ سِوَاهُ وَلَا رَبَّ غَيْرُهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا تَحْتَ اللَّمَىٰ ﴾ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: أَيْ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ (١١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن جَمَهُرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ البِّسَرَ وَالْخَفَى ﴾ أَيْ أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسّمْوَاتِ الْعُلَى الَّذِي يَعْلَمُ السّرَّ وَأَخْفَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ اللّذِي يَعْلَمُ السّرَّ فِي السّمَوَتِ وَالْلَازِضِ إِنَّهُ كَانَ عَقُولًا رَحِيمًا ﴾ يَعْلَمُ السّرَّ فِي السّمَوَتِ وَالْلازَضِ إِنَّهُ كَانَ عَقُولًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: 1] قَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ قَالَ: السَّرُ مَا أَسَرَّهُ ابْنُ آدَمَ فِي نَفْسِهِ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ مَا أُخْفِي عَلَى ابْنِ آدَمَ مِمّا هُو فَاعِلُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُهُ، فَاللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَعِلْمُهُ فِيمَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَعْلَمُهُ، فَاللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ عَلْمَ الْخُلَاثِقِ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ كَنَفْسٍ يَعْلَمُهُ، فَاللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ عَلْمُ الْخُولُوقِ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ كَنَفْسٍ يَعْلَمُهُ، فَاللهُ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُهُ وَلِا اللهُ إِلَّا هُولَى اللهُ وَمَا عَلَيْكُمْ وَلَا اللهُ اللهُ إِلَّا هُولَا اللهُ الل

عَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيّ ءَالِيكُر مِنْهَا بِفَهُسٍ أَ هُدًى۞﴾

[حَدِيثُ رِسَالَةِ مُوسَى]

مِنْ هُنَا شَرَع تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذِكْرِ قِصَّةِ مُوسَى، وَكَيْفَ
كَانَ ابْتَدَاءُ الْوَحْيِ إِلَيْهِ وَتَكْلِيمُهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا قَضَى
مُوسَى الْأَجَلَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِهْرِهِ فِي رِعَايَةِ الْغَنَم،
مُوسَى الْأَجَلَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِهْرِهِ فِي رِعَايَةِ الْغَنَم،
وَسَارَ بِأَهْلِهِ قِيلَ: قَاصِدًا بِلَادَ مِصْرَ بَعْدَ مَا طَالَتِ الْغَيْبَةُ
عَنْهَا أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ، فَأَضَلَّ الطَّرِيقَ
وَكَانَتْ لَيْلَةً شَاتِيَةً، وَنَزَلَ مَنْزِلًا بَيْنَ شِعَابٍ، وَجِبَالٍ فِي بَرْدٍ
وَكَانَتْ لَيْلَةً شَاتِيَةً، وَنَزَلَ مَنْزِلًا بَيْنَ شِعَابٍ، وَجِبَالٍ فِي بَرْدٍ
وَشِتَاءٍ، وَسَحَابٍ وَظَلَام وَضَبَابٍ، وَجَعَلَ يَقْدَحُ بِزَنْدِ مَعَهُ
وَشِتَاءٍ، وَسَحَابٍ عَظَلَام وَضَبَابٍ، وَجَعَلَ يَقْدَحُ بِزَنْدٍ مَعَهُ
لِي يَوْدُرِيَ نَارًا كَمَا جَرَتْ لَهُ الْعَادَةُ بِهِ، فَجَعَلَ لَا يَقْدَحُ شَيْئًا

وَأَنَا أَخَرَ أُنُكُ فَأَسْتَعِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَرَرٌ وَلَا شَيْءٌ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي هُنَاكَ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ يُبَشَّرُهُمْ: ﴿إِنِّ عَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيَ عَنْ يَكِينِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ يُبَشَّرُهُمْ: ﴿إِنِّ عَانَسَتُ نَازًا لَعَلِي عَنْ نَارٍ. وَفِي الْآيَةِ الْأَخْرَى: عَلِيْكُمْ مِتْمَا بِقِبَسِ ﴾ أَيْ شِهَابٍ مِنْ نَارٍ. وَفِي الْآيَةِ الْأَخْرَى: ﴿أَوَ جَانُومُ مِنْ اللّهِ وَالْجَمْرُ أَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَال

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَهَسِ ﴾ دَلَّ عَلَى وُجُودِ الظَّلَامِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْ الْجَدُ عَلَى النَّارِ هُدَى ﴾ أَيْ مَنْ يَهْدِينِي الطَّرِيقَ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَاهَ عَنِ الطَّرِيقَ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَاهَ عَنِ الطَّرِيقِ، حَمَا قَالَ النَّورِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْأَعْورِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَوَ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ قَالَ: مَنْ يَهْدِينِي إِلَى الطَّرِيقِ، وَكَانُوا شَاتِينَ وَصَلُوا الطَّرِيقِ، وَكَانُوا شَاتِينَ وَصَلُوا الطَّرِيقِ، وَكَانُوا شَاتِينَ وَصَلُوا الطَّرِيقِ، أَلَمُ أَجِدْ أَحَدًا وَصَلُوا الطَّرِيقِ، الطَّرِيقِ، وَكَانُوا شَاتِينَ عَبَّالًا وَقَدُونَ بِهَا اللَّهِ الطَّرِيقِ، الطَّرِيقِ أَتَيْتُكُمْ بِنَارٍ تُوقِدُونَ بِهَا (٣).

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۷۱/۱۸ (۲) الطبري: ۲۷۲/۱۸ (۳) الطبري: ۲۷۷/۱۸ (۳)

﴿ فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِى يَكُمُوسَى ﴿ إِنِّ أَنَّا رَبُّكَ فَأَخْلُعْ نَعْلَبَكُ ۚ إِنَّكَ الْمَا يُوحَى ﴿ إِنَّى اَلَا الْمَارَبُكُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ إِنَّى اَلَا اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِلِكِرِى ﴾ إِنَّ اللهَ لاَ إِلَهُ إِلَا أَنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِلِكِرِى ﴾ السّناعَةَ عَالِيمَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴾ فَلا يَصُدَّنَكُ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ فَنَرْدَى ﴾ يَصُدَّنَكُ فَنَرْدَى ﴾ [أَوَّلُ الْمُوحِي إِلَى مُوسَى]
[أوَّلُ الْمُوحِي إِلَى مُوسَى]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا أَنْنَهَّا﴾ أي النَّارَ، وَاقْتَرَبَ مِنْهَا

﴿وُودِىَ يَنْمُوسَىٰٓ﴾ وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ﴿فُودِى مِن شَاطِي اَلْوَادِ اَلْأَيْمَنِ فِي اَلْفُعَةِ اَلْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنِّتَ أَنَّا

اَللَّهُ ۗ وقَالَ لهُهُنَا ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ﴾ أَي الَّذِي يُكَلِّمُكَ وَيُخَاطِبُكَ ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِّي طَالِب وَأَبُو ذَرِّ وَأَبُو أَيُّوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: كَانَتَا مِنْ جَلْدِ حِمَار غَيْر ذَكِيٌّ، وَقِيلَ: إنَّمَا أَمَرَهُ بِخَلْع نَعْلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ (١٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ طُوَى ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ: هُوَ اسْمٌ لِلْوَادِي<sup>(٢)</sup>. وَكَذَا قَالَ ۚ غَيْرُ وَاحِدٍ، َفَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفَ بَيَانٍ، وَقِيلَ: عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ بِالْوَطْءِ بِقَدَمَيْهِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ قُدِّسَ مَرَّنَيْنِ، وَطُوِيَ لَهُ الْبَرَكَةُ وَكُرِّرَتْ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَقَوْلِهِ: ﴿إِذْ نَادَنُهُ زَيُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْفُنَسِّ مُونَى ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنَا آخَتَرَنُكَ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكُلَبِي﴾ [الأعراف: ١٤٤] أَيْ عَلَى جَمِيع النَّاس مِنَ الْمَوْجُودِينَ فِي زَمَانِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ اللهَ تَعَالَىَ قَالَ: َ يَا مُوسَى أَتَدْرِي لِمَ خَصَّصْتُكَ بِالتَّكْلِيم مِنْ بَيْنِ النَّاس؟ قَالَ: لَا، فَالَ: ۚ لِأَنِّي لَمْ يَتَوَاضَعْ ۚ إِلَيَّ أَحَدُّ تَوَاضُعَكَ. وَقَوْلُهُ: ﴿فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ أَيْ اِسْتَمِع الْآنَ مَا أَقُولُ لَكَ وَأُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ هَذَا أَوَّلُ وَاجِبِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ أَنْ يَعْلَمُوا: أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَعْبَدُنِ ﴾ أَيْ وَحُدْنِي ، وَقُمْ بِعِبَادَتِي مِنْ غَيْرِ وَقَهُ بِعِبَادَتِي مِنْ غَيْرِ شَرِيكٍ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِيَكْرِي ﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ صَلِّ لِتَذْكُرَنِي وَقِيلَ: مَعْنَاهُ صَلِّ لِتَذْكُرَنِي وَقِيلَ: مَعْنَاهُ صَلِّ لِتَذْكُرَنِي الثَّانِي مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَلَقِم الصَّلَاةِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَلَقِم الصَّلَاةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: ﴿ وَلَقِم الصَّلَوةَ لِلهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ٱلسَّكَاعَةَ ءَلِنِيَةً﴾ أَيْ قَائِمَةٌ لَا مَحَالَةَ وَكَاثِنَةٌ لَا بُدِّ مِنْهَا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَكَادُ لَٰخُفِيهَا﴾ قَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: (أَكَادُ أُخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي)<sup>(٥)</sup>. يَقُولُ: لِأَنَّهَا لَا تَخْفَى مِنْ نَفْسِ اللهِ أَبَدًا(٢). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ يَقُولُ: لَا أُطْلِعُ عَلَيْهَا أَحَدًا غَيْرَي<sup>(٧)</sup>. وقَالَ: ﴿فَقُلَتَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧] أَيْ ثَقُلَ عَلْمُهَا عَلَى أَهْلِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ أَيْ أُقِيمُهَا لَا مَحَالَةَ لِأَجْزِيَ كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَوُهُ [الزلزلة: ٧، ٨] ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ٥٢] وَقَوْلُهُ: ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا﴾... ٱلْآيَةَ، ٱلْمُرَادُ بِهَذَا الْخِطَابِ آحَادُ الْمُكَلَّفِينَ. أَيْ لَا تَتَّبعُوا سَبِيلَ مَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، وَأَقْبَلَ عَلَى مَلَاذِّهِ فِي دُنْيَاهُ، وَعَصَى مَوْلَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ﴿فَتَرْدَىٰ﴾ أَيْ تَهْلِكَ وَتَعْطَبَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُّهُ ۚ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [الليل: ١١].

﴿ وَمَا نِلْكَ بِيمِينِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَـاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُثُنُ بِهَا عَلَى غَنَـمِى وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ يَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ يَسْمَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ لَا يَعْمُوسَىٰ ﴿ فَالْفَنَهَا فَإِذَا هِى حَيَّـةٌ نَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ

# [قَلْبُ عَصًا مُوسَى حَيَّةً]

هَذَا بُرْهَانٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمُعْجِزَةٌ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ هَذَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ إِلَّا نَبِيِّ مُرْسَلٌ. هَذَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ إِلَّا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ : إِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِينَاسِ لَهُ. وَقِيلَ : وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّقْرِيرِ، أَيْ أَمَّا هَذِهِ وَقِيلَ : وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّقْرِيرِ، أَيْ أَمَّا هَذِهِ النَّيْ فِي يَمِينِكَ عَصَاكَ الَّتِي تَعْرِفُهَا، فَسَتَرَىٰ مَا نَصْنَعُ بِهَا النَّيْ

﴿وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ﴾ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٍ ﴿قَالَ هِى عَصَـاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا﴾ أَيْ أَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي حَالِ الْمَشْيِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۷۸/۱۸ (۲) الطبري: ۲۸۱/۱۸ (۳) أحمد: ۳/۸۶ (٤) فتح الباري: ۲/۸۶ ومسلم: ۲۷۷/۱ (۵) فتح القدير: ۳۱/۳ الضحاك لم يسمع من ابن عباس (٦) الدر المنثور: ٥/٣٢٥ (٧) الطبري: ۲۸/۸۸۰

﴿وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى﴾ أَيْ أَهُزُّ بِهَا الشَّجَرَةَ لِيَتَسَاقَطَ وَرَقُهَا لِتَرْعَاهُ غَنَمِي. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم عَنِ الْإِمَام مَالِكِ: الْهَشُّ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْمِحْجَنَ فِيَ الْغُصْنِ ثُمَّ يُحَرِّكُهُ حَتَّى يَسْقُطَ وَرَقُهُ وَتَمَرُهُ وَلَا يَكْسِرُ الْعُودُ، فَهَذَا الْهَشُّ. وَلَا يَخْبِطُ (١٠). وَكَذَا قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَيْضًا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ أَيْ مَصَالِحُ وَمَنَافِعُ وَحَاجَاتٌ أُخَرُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ لِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَآرِبِ الَّتِي أَبْهِمَتْ.

وَقَوْلُهُ نَعَالَى : ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ ﴾ أَيْ هَذِهِ الْعَصَا الَّتِي فِي يَدِكَ يَا مُوسَى: أَلْقِهَا. ﴿فَأَلْفَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ﴾ أَيْ صَارَتْ فِي الْحَالِ حَيَّةٌ عَظِيمَةً ثُعْبَانًا طَويلًا يَتَحَرَّكُ حَرَكَةً سَريعَةً، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، وَهُوَ أَشْرَعُ الْحَيَّاتِ حَرَكَةً، ۚ وَلَكِنَّهُ صَغِيرٌ، فَهَذِهِ فِي غَايَةِ الْكِبَرِ وَفِي غَايَةِ سُرْعَةِ الْحَرَكَةِ، ﴿شَعَىٰ﴾ أَيْ تَمْشِي وَتَضْطَرِبُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾ أَيْ إِلَى حَالِهَا الَّتِي تَعْرِفُ قَبْلَ ذَلِكَ.

﴿ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِلَّهِ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلكُبْرَى ﴿ آذَهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى اللَّهِ فِي اللَّهِ لِي أَمْرِى اللَّهِ وَآخَلُلْ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَآجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهَلِي ﴾ هَرُونَ أَخِي ﴾ ٱشْدُد يهِ، أَزْرِي ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي ﴾ كَنْ نُسَبِّحُكَ كِثِيرًا ﴿ وَنَذَكُّرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٢٠٠٠)

## [اِبْيَضَّتْ يَدُ مُوسَى مِنْ غَيْر سُوءٍ]

وَهَذَا بُرْهَانٌ ثَانِ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنَّ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي جَيْبِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى، وَهٰهُنَا عَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ وَقَالَ فِي مَكَانِ آخَرَ: ﴿وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَامَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَلَانِكَ بُرْهَا عَانِ مِن زَّيْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ ۗ [القصص: ٣٢] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾ كَفَّكَ تَحْتَ عَضُدِكَ (٢). وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَيْبِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، تَخْرُجُ تَتَلَأَلْأُ كَأَنَّهَا فَلْقَةُ قَمَر. وَقَوْلُهُ: ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ﴾ أَيْ مِنْ غَيْر بَرَص وَلَا أَذًى وَمِنْ غَيْرِ شَيْنِ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ (٢٠). وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: أَخْرَجَهَا وَاللهِ كَأَنَّهَا مِصْبَاحٌ، فَعَلِمَ مُوسَى أَنَّهُ قَدْ

لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (٤). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى﴾.

[أُمِرَ مُوسَى بِالذَّهَابِ إِلَى فِرْعَوْنَ لِلْبَلَاغ] وَقَوْلُهُ: ﴿ أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴾ أَيْ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ الَّذِي خَرَجْتَ فَارًّا مِنْهُ وَهَارِبًا، فَاذْعُهُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمُرْهُ فَلْيُحْسِنْ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا يُعَذِّبْهُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ طَغَى وَبَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَنَسِيَ الرَّبُّ الْأَعْلَىٰ.

#### [دُعَاءُ مُوسَى]

﴿ فَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَمَيِّرْ لِيَ أَمْرِي﴾ هَذَا سُؤَالٌ مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَشْرَحَ لَهُ صَدْرَهُ فِيمَا بَعَثُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ أُمَرَهُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَسِيمٍ، بَعَثَهُ إِلَى أَعْظُمُ مَلِكٍ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضُ إِذْ ذَاَّكَ، وَأَجْبَرهِمْ وَأَشَدُّهُمْ كُفْرًا، وَأَكْثَرهِمْ جُنُودًا، وَأَعْمَرهِمْ مُلْكًا، وَأَطْغَاهُمْ وَأَبْلَغِهِمْ تَمَرُّدًا، بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللهَ، وَلَا يَعْلَمُ لِرِعَايَاهُ إِلٰهًا غَيْرَهُ، هَذَا وَقَدْ مَكَثَ مُوسَى فِي دَارِهِ مُدَّةً - وَلِيدًا - عِنْدَهُمْ فِي حِجْر فِرْعَوْنَ عَلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ قَتَلَ مِنْهُمْ نَفْسًا فَخَافَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَهَرَبَ مِنْهُمْ هَذِهِ الْمُدَّةَ بِكَمَالِهَا، ثُمَّ بَعْد هَذَا بَعَثَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ نَذِيرًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ﴿ لَي اللَّهُ لَا يَا لِلَّهُ اللَّهُ اللّ أَمْرِي﴾ أَيْ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ عَوْنِي وَنَصِيري وَعَضُدِي وَظَهِيرِي، وَإِلَّا فَلَا طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ ﴿وَٱمْلُلْ عُقْدَةُ مِن لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۗ وَذَلِكَ لِمَا كَانَ أَصَابَهُ، مِنَ اللَّثَغ حِينَ عُرضَ عَلَيْهِ التَّمْرَةُ وَالْجَمْرَةُ، فَأَخَذَ الْجَمْرَةَ فَوَضَعَهَا عَلَى لِسَانِهِ، وَمَا سَأَلَ أَنْ يَزُولَ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ بِحَيْثُ يَزُولُ الْعِيُّ، وَيَحْصُلُ لَهُمْ فَهْمُ مَا يُرِيدُ مِنْهُ، وَهُوَ قَدْرُ الْحَاجَةِ، وَلَوْ سَأَلَ الْجَمِيعَ لَزَالَ، وَلَكِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَلِهَذَا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَمْرَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَلَنَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [الزخرف: ٥٦] أَيْ يُفْصِحُ بالْكَلام.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيَرا مِنْ أَهْلِي ۚ هَٰٓ مَرُونَ أَخِي ﴾ وَهَذَا أَيْضًا سُؤَالٌ مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَمْر خَارِجِيِّ عَنْهُ،

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ٥/٤/٥ (٢) الطبري: ٢٩٧/١٨ (٣) الطبري: ۲۹۸/۱۸ (٤) الطبري: ۲۹۸/۱۸

وَهُوَ مُسَاعَدَةُ أَخِيهِ هَارُونَ لَهُ. قَالَ الثَّوْدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فَنُبِّىءَ هَارُونُ سَاعَتَيْدِ حِينَ نُبِّىءَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ((). وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا خَرَجَتْ فِيمَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ، فَتَزَلَتْ بِبَعْضِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا خَرَجَتْ فِيمَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ، فَتَزَلَتْ بِبَعْضِ الْأَعْرَاب، فَسَمِعَتْ رَجُلًا يَقُولُ: أَيُّ أَخِ كَانَ فِي اللَّنْيَا أَنْفَعُ لِأَخِيهِ ؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي. قَالَ: أَنَا وَاللهِ أَدْرِي. قَالَ: أَنَا وَاللهِ أَدْرِي. قَالَتْ: أَنَا وَاللهِ أَدْرِي. قَالَتْ: فَقُلْتُ فِي اللَّنْيَا أَنْفَعُ لِأَخِيهِ. قَالَ: مُوسَى، حِينَ اللَّذِي أَلِحُ كَانَ فِي اللَّذِيُّ أَنْفَعُ لِأَخِيهِ. قَالَ: مُوسَى، حِينَ سَأَلُ لِأَخِيهِ اللَّهُ تَعَالَى وَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ -: سَأَلَ لِأَدْ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ -: فَالَ اللهُ تَعَالَى - فِي الثَّنَاءِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ -: فَالَ اللهُ تَعَالَى - فِي الثَّنَاءِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ -: فَوَلِي الشَّاءِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ -: فَوَلَا اللهُ تَعْلَى وَجِيمًا ﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿ آَشَدُدْ بِهِ ۚ آَرْدِی ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: ظَهْرِی، ﴿ وَآَشُرِکُهُ فِي آَمْرِی ﴾ أَيْ فِي مُشَاوَرَتِي ﴿ كَنْ شُبِّعَكَ كَثِيرًا ﴿ وَاَشْرُکُهُ فِي آَمْرِی ﴾ وَنَدُكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ وَقَوْلُهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ وَقَالُهُ: كَثِيرًا حَتَّى يَذْكُرَ اللهَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا ( ). وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ أَيْ فِي اصْطِفَائِكَ لَنَا وَإِعْطَائِكَ إِيّانَا النّبُوّةَ، وَيِعْتَتِكَ لَنَا إِلَى عَدُوكَ فِرْعَوْنَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّنَكَ مِنَ ٱلْغَدِ وَفَنَنَّكَ فُنُونَاً﴾ [الْبِشَارَةُ بِقَبُولِ الدُّعَاءِ وَالتَّذْكِيرُ بِالْمِنَنِ السَّابِقَةِ]

هَذِهِ إِجَابَةٌ مِنَ اللهِ لِرَسُولِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فِيمَا سَأَلَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَذْكِيرٌ لَهُ بِنِعَمِهِ السَّالِفَةِ عَلَيْهِ. فِيمَا كَانَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَذْكِيرٌ لَهُ بِنِعَمِهِ السَّالِفَةِ عَلَيْهِ. فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْهِ حِينَ كَانَتْ تُرْضِعُهُ وَتَحْذَرُ عَلَيْهِ مِنْ فِرْعُونَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَقْتُلُوهُ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الَّتِي يَقْتُلُونَ فِيهَا الْفِلْمَانَ، فَاتَخُذَتْ لَهُ تَابُوتًا فَكَانَتْ تُرْضِعُهُ ثُمَّ مَضَعُهُ فِيهِ، وَتُوسِلُهُ فِي الْبَحْرِ، وَهُو النِّيلُ، وَتُمْسِكُهُ إِلَى مَنْزِلِهَا بِحَبْلِ. فَذَهَبَ مِنْهَا، وَدُهَبَ بِهِ بِحَبْلٍ. فَذَهَبَ مِنْهَا، وَدُهَبَ بِهِ الْبَحْرُ، فَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرُ، فَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْغَمِّ وَالْهُمِّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرُ، فَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْغَمُ وَالْهُمِّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرُ، فَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْغَمِّ وَالْهُمِّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَهُو النَّهُمُ وَالْهُمُ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرُ، فَحَصَلَ لَهَا مِنَ الْغَمُ وَالْهُمُ مِا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَصَبَى مَنْوَلُهُ اللهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَهُو النَّهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرِ، وَهُو الْنَهَمَ عَلَى الْعَمْ عَلَيْلُ الْمُعْرَى اللهُ عَنْهَا فِي الْبَعْرَادُ فَيْ الْمُعْرَادُ فَلَ الْمُؤْدُ وَلِكُونَ الْمُعْرَادُ وَمُعَوْنَ الْفَعَلَيْهِ الْمُعْرَادِ وَلَا اللهُ عَنْهَا فِي الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْرُ عَوْنَ هُو الْمُعْرَادُ وَلِي الْمُعْرِي الْمَالِمُ اللهُ عَلَى مَنْ فَلَكُ الْمُ لِمُنْ لِهِا لَهُ عَلَى الْمُعْرَادِ وَلَهُ مَنْ فَلَكُومُ الْمُ الْمُعْمَى الْمُعْرَادُ الْمُعْرِفِي الْمُعْرَادِ الْهُ عَلَى الْمُعْمُ عَلْهُمَ عَلَا الْمُومُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْهَالَعُلُومُ الْمُؤْلِقُهُمْ الْمُعْرَادُ الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُولُومُ ال

المنتقبة فالمنافئة إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىۤ ﴿ أَنِ الْقِدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَالْقَذِفِيهِ فِٱلْيَوِّفَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِيَّ وَعَدُوُّلَةً وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي آ اللهِ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَك إِلَىٰ أُمِّكَ كَلْفَرَّ عَيْنُهَا وَلِا تَحَزِّنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَيَّنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلِيَثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِنَّا ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا لِنَيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ ٱذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَغُشَى ﴿ إِنَّ اَ قَا لَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ فَا لَا لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسَمَعُ وَأَرَىٰ ( الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله <u>ۅؘۘڵ</u>ٲؿؙۼۜڋ۫ڹؙٛؠؙؖؖ قَدْجِئْنك بِٵؽۼؚڡۣٚڹڗۜڽؚڬؖۅؙٲڶڛۜڵؠٛۼڮؠڹؚٱتۜڹۘۼ ٱلْمَكَىٰ ١٤ اللَّهُ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْ نَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّنَ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يِنمُوسَى ١٠ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ١٤٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١

وَحَزَيًا ﴾ [القصص: ٨] أَيْ قَدَرًا مَقْدُورًا مِنَ اللهِ حَيْثُ كَانُوا هُمْ يَقْتُلُونَ اللهِ حَيْثُ كَانُوا هُمْ يَقْتُلُونَ الْغِلْمَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَرًا مِنْ وُجُودِ مُوسَى، فَحَكَمَ اللهُ وَلَهُ السُّلْطَانُ الْعَظِيمُ وَالْقُدْرَةُ التَّامَّةُ، أَنْ لَا يُرَبَّى إِلَّا عَلَى فِرَاشِ فِرْعَوْنَ، وَيُغَذِّى بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ مَعَ مَحَبَّيْهِ وَزُوجَتِهِ لَهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأْخُذُهُ عَدُولً لَهِ وَعَدُولُ مَحَبَّتُهُ مِنْكَ يَعَلَمُهُ يُحِبُّكَ. فَالَّا مَنْكُ يُحَبِّلُكَ عَلَيْكَ عَمُولًا فَعَالَى عَبَادِي ثَالَكَ عَمَانُهُ يُحِبُّكَ. فَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَيْنَ عَدُولًا جَعَلْتُهُ يُحِبُّكَ. فَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَمْنَةً مِنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ : ﴿إِذْ نَمْشِقَ أُخَتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَذُلُكُو عَلَى مَن يَكَفَلُمُّ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أَتِكَ كَى نَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَرَّ عِنْدَ اَلِ فِرْعَوْنَ عَرَضُوا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ فَأَبَاهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ﴾ فَجَاءَتْ أُخْتُهُ، وَقَالَتْ:

 <sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ٥/٧٦٥ (٢) القرطبي: ١٨٦/١٤ (٣) الطبري: ٣٦٧/١٨

﴿ هَلْ أَذُلُو عَلَى آهُلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ [القصص: ١٢] تَعْنِي هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى مَنْ يُرْضِعُهُ لَكُمْ بِالْأُجْرَةِ، فَلَهَبَتْ بِهِ وَهُمْ مَعَهَا إِلَى أُمَّهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ بِالْأُجْرَةِ، فَلَهَبَتْ بِهِ وَهُمْ مَعَهَا إِلَى أُمَّهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ بَلْأُجْرَةِ، فَقَبِلَهُ فَفَرِحُوا بِلَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا، وَاسْتَأْجَرُوهَا عَلَى إِرْضَاعِهِ فَنَالَهَا بِسَبِهِ سَعَادَةٌ وَرِفْعَةٌ وَرَاحَةٌ فِي الدُّنْيَا، وَقَالَ تَعَالَى هَهُنَا: ﴿ فَرَجَعْنَكَ وَفِي اللَّائِنَ الْخَرَةِ أَعْظُمُ وَأَجْزَلُ. وَقَالَ تَعَالَى هَهُنَا: ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَى الْمَعْرَبِ عَلَى اللَّمْ اللَّهُ وَهُو مَا حَصَلَ لَهُ بِسَبَبِ عِنِي الْقِبْطِي ﴿ فَنَجَيْنَكُ مِنْ الْغَيْهِ وَهُو مَا حَصَلَ لَهُ بِسَبَبِ عَرْمٌ اللَّ فِرْعُونَ عَلَى قَتْلِهِ، فَفَرَّ مِنْهُمْ هَارِبًا حَتَّى وَرَدَ مَاءَ عَرْمُ اللِ فِرْعُونَ عَلَى قَتْلِهِ، فَفَرَّ مِنْهُمْ هَارِبًا حَتَّى وَرَدَ مَاءَ عَرْمُ اللَّ فِرْعُونَ عَلَى قَتْلِهِ، فَفَرَّ مِنْهُمْ هَارِبًا حَتَّى وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، وَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ: ﴿ لَا تَعَنَقُ مُونَتَ مِنَ مَلْكِمْ فَلَى الْقَلْلِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥].

﴿ فَلَبِشْتَ سِنِينَ فِى آهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ حِشْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ۞ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى۞ آذَهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ عِنَايَتِي وَلا نَنِيَا فِي ذِكْرِى۞ آذْهَبَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۞ فَقُولًا لَهُر قَوْلًا تَّبِنَا لَمَلَّهُمُ يَنذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۞﴾

[اِصْطِفَاءُ مُوسَى وَأَمْرُهُ بِالذَّهَابِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَبِدَعْوتِهِ بِاللِّينِ وَالرِّفْقِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ لَبِثَ مُقِيمًا فِي أَهْل مَدْيَنَ فَارًّا مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، يَرْعَى عَلَى صِهْرهِ حَتَّى انْتَهَتِ الْمُدَّةُ وَانْقَضَى الْأَجَلُ، ثُمَّ جَاءَ مُوَافِقًا لِقَدَرِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ مِيعَادٍ، وَالْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ الْمُسَيِّرُ عِبَادَهُ وَخَلْقَهُ فِيمَا يَشَاءُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ ثُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُوسَىٰ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ عَلَى مَوْعِٰدٍ (١). وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسَىٰ ﴾ قَالَ: عَلَى قَدَرِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ (٢). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ أَيْ اصْطَفَيْتُكَ وَاجْتَبَيْتُكَ رَسُولًا لِنَفْسِي أَيْ كَمَا أُرِيدُ وَأَشَاءُ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْتَقَلَىٰ آدَمُ وَمُوسَىٰ فَقَالَ مُوسَىٰ: أَنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَجَدْتَهُ مَكْتُوبًا عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ الْخُرَجَاهُ (٣).

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَذَهُبُ أَنَتَ وَأَخُوكَ بِعَايِقِ ﴾ أَيْ بِحُجَجِي وَبَرَاهِينِي وَمُعْجِزَاتِي ﴿ وَلَا نَبِيا فِي ذِكْرِي ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي وَبَرَاهِينِي وَمُعْجِزَاتِي ﴿ وَلَا نَبْيا فِي ذِكْرِي ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تُبْطِئَا ( ُ ' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ: لَا تَضْعُفَا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَفْتُرَانِ فِي ذِكْرِ اللهِ، بَلْ يَذْكُرَانِ اللهَ فِي حَالِ مُوَاجَهَةِ فِرْعَوْنَ، لِيَكُونَ ذِكْرُ اللهِ عَوْنًا لَهُمَا عَلَيْهِ، وَقُوَّةً لَهُمَا وَسُلْطَانًا كَاسِرًا لَهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ اللهِ مَوْعَشَىٰ ﴾ أَيْ تَمَرَّدَ وَعَتَا وَتَجَبَّرَ [تَجَهْرَمَ] عَلَى اللهِ وَعَصَاهُ ﴿ فَقُولًا لَلهُ قَلًا لَيْنَا لَكَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ عَلَى اللهِ وَعَصَاهُ ﴿ فَقُولًا لَلهُ قَلُا لَيْنَا لَكَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا عِبْرَةٌ عَظِيمةٌ، وَهُو أَنْ فِرْعَوْنَ فِي عَايَةِ الْعُتُولُ وَالاَسْتِكْبَارِ وَمُوسَى صَفْوَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ إِذَ ذَاكَ، وَمَعَ هَذَا وَالاَسْتِكْبَارِ وَمُوسَى صَفْوَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ إِذَ ذَاكَ، وَمَعَ هَذَا مَرَ أَنْ لَا يُخَاطِبَ فِرْعَوْنَ إِلّا بِالْمُلَاطَفَةِ وَاللّينِ فَلَاعُوتُهُمَا أَمْرَ أَنْ لَا يُخَاطِبَ فِرْعَوْنَ إِلّا بِالْمُلَاطَفَةِ وَاللّينِ فَلَاعُوتُهُمَا أَمْرَ أَنْ لَا يُخَاطِبَ فِرْعَوْنَ إِلّا بِالْمُلَاطَفَةِ وَاللّينِ فَلَاعُوتُهُمَا أَمْرَ أَنْ لَا يُخَاطِبَ فِرْعَوْنَ إِلّا بِالْمُلَاطَفَةِ وَاللّينِ فَلَاعُوتُهُمَا لَمُ تَكُونُ بِكُونَ إِلّا بِالْمُلَاطَفَةِ وَاللّينِ فَلَاعُونَ أَوْقَعَ فِي النَّقُوسِ وَأَبْلَغَ وَأَنْجَعَ، كَمَا قَالَ تُعَالَى: ﴿ إِلّٰ اللّهِ عِلْ اللّهُ عِنْ اللّهُ وَعَلْ اللّهُ عِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَعْمَالُهُ وَاللّهُ الْمُ لَلْ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا تُعَالَى : ﴿ إِلّهُ لَكُمُ وَاللّهُ الْمُلَاطَقَةِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُلَاطَقَةُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلَاطَقَةُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَمُلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ أَيْ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ وَالْهَلَكَةِ، ﴿ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ أَيْ يُوجَدُ طَاعَةٌ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٢] فَالنَّذَكُّرُ: الرُّجُوعُ عَنِ الْمَحْذُورِ، وَالْخَشْيَةُ: تَحْصِيلُ الطَّاعَةِ.

﴿ قَالَا رَبَّنَا ۚ إِنَّنَا غَاكُ أَن يَفُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ۚ قَالَ لَا تَخَافَا النِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ۚ فَالْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَيِكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِل وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِثْنَكَ عِنَايَةٍ مِّن رَيِكُ وَالسَّلَهُمُ عَلَى مَنِ أَنَّتُمَ ٱلْمُكَتَ ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى وَالسَّلَهُم عَلَى مَنِ ٱنَّتَعَ ٱلْمُكَتَ ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَب وَتَوَلَى ﴿ ﴾

[خَوْفُ مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ وَتَشْبِتُ اللهِ إِيَّاهُ]

يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ:
يَقُولُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ:
يَقُوطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ۚ يَعْنِيَانِ! أَنْ يَنْدُرَ إِلَيْهِ: ﴿إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَقُرُطُ عَلَيْنَا إِلَيْهِ : ﴿إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَقُرُطُ عَلَيْهِمَا ، فَيُعَاقِبَهُمَا وَهُمَا لَا يَسْتَحِقَّانِ مِنْهُ ذَلِكَ. يَعْتَدِي عَلَيْهِمَا ، فَيُعَاقِبَهُمَا وَهُمَا لَا يَسْتَحِقَّانِ مِنْهُ ذَلِكَ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَوْ أَنْ يَطْغَى: يَعْتَدِي (٥٠). وقَالَ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَوْ أَنْ يَطْغَى: يَعْتَدِي (٥٠). وقَالَ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَوْ أَنْ يَطْغَى: يَعْتَدِي (٥٠). وَقَالَ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَوْ أَنْ يَطْغَى اللهِ يَتَدَافَ مِنْهُ وَقَالَ الضَّحَادُ مَنْ أَمْرِكُمْ شَيْءٌ ، وَاحْلَمَا أَنْ وَمَكُمَا وَكَلَامَهُ وَلَا يَبْطِشُ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا يِإِذْنِي وَمَعَكُمَا بِحِفْظِي وَنَصْرِي وَتَأْيِدِي. وَأَنْ مَعَكُمَا بِحِفْظِي وَنَصْرِي وَتَأْيِدِي.

(۱) الطبري: ۳۱۱/۱۸ (۲) عبد الرزاق: ۳/۱۷ (۳) فتح الباري: ۸/۸۸ ومسلم: ۲۰۲۵،۲۰۶۲ (۶) الطبري: ۱۸/ ۳۱۲ (٥) الدر المنثور: ۰۸۰/۰

[وَعْظُ مُوسَى أَمَامَ فِرْعَوْنَ]

وَقَوْلُهُ: ﴿قَدْ جِمْنَكَ بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُّ ﴾ أَيْ بدَلَالَةٍ وَمُعْجِزَةٍ مِنْ رَبِّكَ ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهَٰدَكَ ﴾ أَيْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ إِنِ اتَّبَعْتَ الْهُدَى، وَلِهَذَا لَمَّا كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم كِتَابًا كَانَ أَوَّلُهُ «بِسْم اللهِ الرَّحْمُنَ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمٍ الرُّوم، سَلَامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدىٰ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الْإسْلَام، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ (١١). وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى وَهَارُونُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِفِرْعَوْنَ ﴿وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ أَتُّبُعُ ٱلْمُدُكَّ ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَقَوَلَكَ﴾ أَيْ قَدْ أَخْبَرَنَا اللهُ فِيمَا أَوْحَاهُ إِلَيْنَا مِنَ الْوَحْي الْمَعْصُوم: أَنَّ الْعَذَابَ مُتَمَحِّضٌ لِمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْ طَاعَتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَمَاثَرَ ٱلْمَيْوَةَ ٱلدُّنْيَأُ ﴿ إِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٧-٣٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّىٰ ﴿ لَا يَصْلَنَهَا إِلَّا ٱلأَشْقَىٰ ﴿ وَقَالَ تَعَالَمُ ال ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [الليل: ١٤-١٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكِن كَذَّبَ وَقَوَلَىٰ ﴾ [القيامة: ٣٢،٣١] أَيْ كَذَّبَ بقَلْبهِ، وَتَوَلَّى بفِعْلِهِ.

صَعِبِهِ وَنُوْمِي بِعِجْدِهِ. ﴿ قَالَ فَمَن رَبُّكُمُا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُمْ ثُمَّ هَدَیٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ ٱلْأُولِيٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَقِي

فِ كِتَنَٰتٍّ لَا يَضِلُ رَفِي وَلَا يَسَى ﴿ ﴾ [الْمِحِوَارُ بَيْنَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَى مُنْكِرًا وَجُودَ الصَّانِعِ الْخَالِقِ إِلَٰهِ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبِّهِ وَمَلِيكِهِ، قَالَ ﴿ فَمَن رَيُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴾ أَيْ الَّذِي بَعَنْكَ وَأَرْسَلَكَ مَنْ هُو؟ فَإِنِّي لَا أَعْرِفَهُ وَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرِي ﴿ قَالَ رَبُّنَا اللَّيْ قَالِمُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾. قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقُولُ خَلَقَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَوْجَهُ ''). وقَالَ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الْإِنْسَانَ إِنْسَانًا، وَالْحِمَارَ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الْإِنْسَانَ إِنْسَانًا، وَالْحِمَارَ مُجَاهِدٍ: أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ ضُورَتَهُ. وقَالَ ابْنُ أَبِي سَيِّمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: سَوَّى خَلْقَ كُلَّ دَابَّةٍ. وقَالَ ابْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي مُجَاهِدٍ: سَوَّى خَلْقَ كُلَّ دَابَّةٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي مُجَاهِدٍ: سَوَّى خَلْقَ كُلَّ دَابَةٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي مُجَاهِدٍ: سَوَّى خَلْقَ كُلَّ دَابَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْإِنْسَانِ مِنْ خُلْقِ فَى خُلْقٍ مَا يُسْلِحُهُ مِنْ خَلْقِ الْإِلْسَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّالَةِ مِنْ خَلْقِ الْكَلْبِ مِنْ خَلْقِ الْكَلْبِ مِنْ خَلْقِ اللَّالِدَابَةِ مِنْ خَلْقِ الْكَلْبِ مِنْ خَلْقِ الْكَلْبِ مِنْ خَلْقِ اللَّالِدَابَةِ مِنْ خَلْقِ الْكَلْبِ مِنْ النَّكَاحِ، وَهَيَّا كُلُّ اللَّذَةِ، وَلَالِلَدَابَةٍ مِنْ خَلْقِ الْكَلْبِ مِنْ النَّكَاح، وَهَيَّا كُلُّ اللَّذَةِ مَا يُعْلَى كُلُّ شَيْءٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنَ النَّكَاح، وَهُمَا كُلُّ مُنَ النَّكَاح، وَهُمَا كُلُّ مُنَ النَّكَاح، وَهُمَا كُلُّ كُلُ

٤ قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتَنْبِّ لَايَضِلُّ رَقِي وَلَا يَسَى اللَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرِجْنَابِهِءَ أَزْوَبْجَامِن نَّبَاتٍ شَتَّى ١٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُنَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ٢ حَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانْعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً ٱخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايْتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّي ١ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بِغَنْ وَلِآ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعْشَرَ لَنَّاسُ ضَعَى اللهُ فَتَوَلَّنُ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَثُمَّ أَتَى اللَّهُ مَا لَكُهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيَّا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍّ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ إِنَّ فَنَنْزَعُوۤ أَأْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَلْمَرُّواً ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِزَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْأَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ﴿ فَأَكْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْنُواْ صَفَا وَقَدْ أَفَلَحَ الْيُوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿

شَيْءٍ عَلَى ذَلِكَ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ أَفْعَالِهِ فِي الْخُلْقِ وَالرِّزْقِ وَالنِّكَاحِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاَلَذِى فَلَرَ فَهَدَى ﴾ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاَلَذِى فَلَرَ فَهَدَى ﴾ أَيْ كَتَبَ الْأَعْمَالَ وَالْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، ثُمَّ الْخَلَائِقُ مَاشُونَ عَلَى الْخُرُوحِ مِنْهُ. ذَلِكَ لَا يَحِيدُونَ عَنْهُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى الْخُرُوحِ مِنْهُ. يَقُولُ: رَبُّنَا الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَقَدَّرَ الْقَدْرَ وَجَبَلَ الْخَلِيقَةَ عَلَى مَا أَرَادَ.

﴿ وَالَ فَمَا بَالُ ٱلْفُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّاأَخْبَرَهُ مُوسَى بِأَنَّ رَبَّهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَ، وَقَدَّرَ فَهَدَى، شَرَعَ يَحْتَجُّ بِالْقُرُونِ الْأُولَى، أَيْ الَّذِي أَلْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُوا الله اللهِ عَمْدُوا غَيْرَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ مُوسَى فِي كَذَٰلِكَ، لَمْ يَعْبُدُوا رَبَّكَ بَلْ عَبَدُوا غَيْرَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ مُوسَى فِي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۲/۱ (۲) الطبري: ۳۱٦/۱۸ (۳) القرطبي: ۲۰٤/۱۱

جَوَابِ ذَلِكَ: هُمْ وَ إِنْ لَمْ يَعْبُدُوهُ فَإِنَّ عِلْمَهُمْ عِنْدَ اللهِ مَضْبُوطٌ عَلَيْهِمْ، وَسَيَجْزِيهِمْ بِعَمَلِهِمْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَكِتَابُ [الْأَعْمَالِ] ﴿ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَنْسَى ﴾ أَيْ لَا يَشُدُّ عَنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَهُوتُهُ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ، وَلَا يَشْدَى شَيْءًا، يَصِفُ عِلْمَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، وَأَلَا يَشْمَى شَيْءًا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ، فَإِنَّ عِلْمَ وَأَنَّهُ لَا يَشْمَى شَيْءًا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ، فَإِنَّ عِلْمَ الْمَخْلُوقِ يَعتَرِيهِ نَقْصَانَانِ: أَحَدُهُمَا عَدَمُ الْإِحَاطَةِ بِالشَّيْءِ، وَالْآخِرُ نِشْبَانُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ، فَنَزَّهُ نَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ.

﴿ اَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا وَاَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخَرَجْنَا بِهِ = أَزَوْجًا مِن نَبَاتِ شَقَّ ۞ كُلُواْ وَارْعَوْا اَنْهَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِأَوْلِي النَّهُمَ ۞ ۞ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلْوَيْكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ عَايَنِنَا كُلُهَا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلْوَيْكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ عَايَئِنَا كُلُهَا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلَقَتَاكُمْ وَقِيهُا فَكُونَا كُلُهَا

## [تَتِمَّةُ جَوَابِ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ]

هَذَا مِنْ تَمَام كَلَام مُوسَى فِيمَا وَصَفَ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ سَأَلَه فِرْعَوْنُ عَنْهُ، فَقَالَ: ﴿ الَّذِينَ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُمْ ثُمُّ هَدَىٰ﴾ ثُمَّ اعْتَرَضَ الْكَلَامَ بَيْنَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: (الَّذِي جَعَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا) وَفِي قِرَاءَةِ بَعْضِهِمْ ﴿مَهْدَا﴾ أَيْ قَرَارًا تَسْتَقِرُّونَ عَلَيْهَا، وَتَقُومُونَ وَتَنَامُونَ عَلَيْهَا، وَتُسَافِرُونَ عَلَى ظَهْرِهَا ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا﴾ أَيْ جَعَلَ لَكُمْ طُرُقًا تَمْشُونَ فِي مَنَاكِبِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّمَـكُهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأنبيآء: ٣١] ﴿وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِهِ أَزْوَجًا مِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴾ أَيْ مِنْ أَنْوَاع النَّبَاتَاتِ مِنْ زُروع وَثِمَارٍ، وَمَنْ حَامِضِ وَحُلْوِ وَمُرٌّ وَسَائِرَ الْأَنْوَاعِ ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْأُ أَنْعَكُمُّ ﴾ أَيْ: شَيْءٌ لِطَعَامِكُمْ وَفَاكِهَتِكُمْ، وَشَيْءٌ لِأَنْعَامِكُمْ لِأَقْوَاتِهَا خَضِرًا وَيَبَسًا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ ﴾ أَيْ لِدَلَالَاتِ وَحُجَجًا وَبَرَاهِينَ ﴿ لِأَوْلِى ٱلنُّكَلَ ﴾ أَيْ لَذَوى الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ أَيْ مِنَ الْأَرْض مَبْدَؤُكُمْ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ آدَمُ مَخْلُوقٌ مِنْ تُرَابٍ مِنْ أَدِيمَ الْأَرْضِ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ أَيْ وَ إِلَيْهَا تَصِيرُونَ إِذَا مُتُّمُّ وَبَلِيتُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَـمَّدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لَّيِثْتُدٌ لِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسرآء: ٥٢] وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهِ اللَّهُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: ٢٥].

[أُرِيَ فِرْعَوْنُ كُلَّ الْآيَاتِ وَلَمْ يُؤْمِنْ]
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلَّهَا فَكَذَبَ وَأَبَى ﴾ يَعْنِي
فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَجُ وَالْآيَاتُ وَالدَّلَالَاتُ،
وَعَايَنَ ذَلِكَ وَأَبْصَرَهُ، فَكَذَّبَ بِهَا وَأَبَاهَا كُفْرًا وَعِنَادًا
وَبَعْيًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَمَدُوا بَهَا وَأَسْتَهَفَّنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا

وعُلُوّاً ﴾ . . . الْآيَةَ [النمل: ١٤]. ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

# [وَصْفُ فِرْعَوْنَ آيَاتِ مُوسَى بِالسِّحْرِ وَمَكْرُهُ وَتَدْبِيرُهُ فِي السِّحْرِ وَمَكْرُهُ وَتَدْبِيرُهُ فِي الْمُعَارَضَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَى حِينَ أَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، وَهِيَ إِلْقَاءُ عَصَاهُ فَصَارَتْ ثُعْبَانًا عَظِيمًا، وَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِهِ فَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ. فَقَالَ: هَذَا سِحْرٌ جِئْتَ بِهِ لِتَسْحَرَنَا وَتَسْتَوْلِيَ بِهِ عَلَى النَّاس فَيَتَّبِعُونَكَ، وَتُكَاثِرُنَا بِهِمْ، وَلَا يَتِمُّ هَذَا مَعَكَ، فَإِنَّ عِنْدَنَا سِحْرًا مِثْلَ سِحْرِكَ، فَلاَ يَغُرَّنَّكَ مَا أَنْتَ فِيهِ، ﴿فَأَجْعَلَ يَيْنَا وَيَشْكُ مَوْعِدًا﴾ أَيْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِيهِ، فَنُعَارِضُ مَا جِئْتَ بِهِ بِمَا عِنْدَنَا مِنَ السِّحْرِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّن وَوَقْتٍ مُعَيَّن، فَعِنْدَ ذَلِكَ ﴿قَالَ﴾ لَهُمْ مُوسَى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ﴾ وَهُوَ يَوْمُ عِيدِهِمْ [وَنَوْرَوْزِهِمْ] وَتَفَرُّغِهِمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَاجْتِمَاع جَمِيعِهمْ، لِيُشَاهِدَ النَّاسُ قُدْرَةَ اللهِ عَلَى مَا يَشَاءُ وَمُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَبُطْلَانَ مُعَارَضَةِ السِّحْرِ لِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ النَّبَويَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ﴾ أَيْ جَمِيعُهُمْ ﴿ ضُحَى ﴾ أَيْ ضَحْوَةً مِنَ النَّهَارِ، لِيَكُونَ أَظْهَرَ وَأَجْلَى وَأَبْيَنَ وَأَوْضَحَ، وَهَكَذَا شَأْنُ الْأَنْبِيَاءِ، كُلُّ أَمْرِهِمْ بَيِّنٌ وَاضِحٌ لَيْسَ فِيهِ خِفَاءٌ وَلَا تَرْويجٌ، وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ: لَيْلًا، وَلَكِنْ نَهَارًا ضُحَّى. قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَكَانَ يَوْمُ الزِّينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ<sup>(١)</sup>. وَقَالَ السُّدِّيُّ وَقَتَّادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ: كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: كَانَ يَوْمَ سُوقِهِمْ. وَلَا مُنَافَاةَ. (قُلْتُ): وَفِي مِثْلِهِ أَهْلَكَ اللهُ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ، كَمَا تَبَتَ فِي الصَّحِيح (٢). وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: ﴿مَكَانَا سُوَى﴾ مُسْتَوِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا فِيهِ، لَا يَكُونُ [صَوْبٌ] وَلَا شَيْءٌ يَتَغَيَّبُ

بَعْضُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ، مُسْتَوٍ حِينَ يُرَى (١).

﴿ فَتَوَلَىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَّعَ كَيْدُهُ ثُمُّ أَنَ ۚ فَكَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُفا عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعِنَابٍ وَقَد خَابَ مَنِ الْفَتَرَىٰ فَالْتَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النّجَوَىٰ قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسُحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُحْرِعَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطْرِيقَتِكُمُ ٱلنّشُلَاقُ قَأَجْمُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَفْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ بِطَرِيقَتِكُمُ النّشُلَاقُ قَلْدَ أَشْتَعْلَى ﴿ السَّعَلَى اللّهِ اللّهُ الْفُلُولُ فَي السَّعَلَى ﴿ السَّعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[إجْتِمَاعُ الْفَرِيقَيْنِ وَدَعْوَةُ مُوسَى لِلسَّحَرَةِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ لَمَّا تَوَاعَدَ هُوَ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى وَقْتٍ وَمَكَانٍ مَعْلُومَيْنِ تَوَلَّى، أَيْ شَرَعَ فِي جَمْع السَّحَرةِ مِنْ مَدَائِنِ مَمْلَكَتِهِ، كُلِّ مَنْ يَنْسِبُ إِلَى السِّحْرِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَقَدْ كَانَ السِّحْرُ فِيهِمْ كَثِيرًا نَافِقًا جِدًّا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ النِّتُونِي بِكُلِّ سَامِرٍ عَلِيمٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْتَتُونِي بِكُلِّ سَامِرٍ عَلِيمٍ كَمَا قَالَ نَعَالَى: الْفَقَا حِدًا، وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْتَتُونِي بِكُلِّ سَامِرٍ عَلِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ اللّه

﴿ثُمَّ أَنَّ﴾ أَيْ اجْتَمَعَ النَّاسُ ﴿لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ﴾ وَهُوَ يَوْمُ الزِّينَةِ، وَجَلَسَ فِرْعَوْنُ عَلَى سَرير مَمْلَكَتِهِ، وَاصْطَفَّ لَهُ أَكَابِرُ دَوْلَتِهِ، وَوَقَفَتِ الرِّعَايَا يَمْنَةً وَيَسْرَةً، وَأَقْبَلَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَاهُ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ، وَوَقَفَ السَّحَرَةُ بَيْنَ يَدَىْ فِرْعَوْنَ صُفُوفًا، وَهُوَ يُحَرِّضُهُمْ وَيَحُثُّهُمْ وَيُرَغِّبُهُمْ فِي إِجَادَةِ عَمَلِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْم، وَيَتَمَنَّوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، يَقُولُونَ: ﴿ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَيِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ [الشعرآء: ٤١، ٤٢] قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰى: ﴿وَيُلَكُّمُ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ أَيْ لَا تُخَيِّلُوا لِلنَّاسِ بِأَعْمَالِكُمْ إِيجَادَ أَشْيَاءَ لَا حَقَائِقَ لَهَا، وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، وَلَيْسَتْ مَخْلُوقَةٌ، فَتَكُونُونَ قَدْ كَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ ﴿فَيُسۡحِتَّكُم بِعَنَاتٍ ﴾ أَيْ يُهْلِكَكُمْ ىعُقُونَة هَلَاكًا لَا يَقِيَّةَ لَهُ ﴿وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰۚ ۚ اللَّهِ فَلَنْزَعُوٓاْ أَمَرُهُم بَيْنَهُمْ﴾ قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ تَشَاجَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِكَلَام سَاحِر، إنَّمَا هَذَا كَلَامُ نَبِيٌّ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: بَلْ هُوَ سَاحِرٌ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

يَوْنَ بِنَ مُوسَدِرِ وَيِنَ مَيْرِ وَيَنَ الْمَوْا فِيمَا بَيْنَهُمْ (قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرانِ) وَهَذِهِ لَغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، جَاءَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى إِعْرَابِهَا، وَهِنْهُمْ مَنْ قَرَأً: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَحِرَنِ ﴾ وَهَذِهِ اللَّغَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَقَدْ تَوَسَّعَ النُّحَاةُ فِي الْجَوَابِ عَنِ وَهَذِهِ اللَّهَاءُ وَلَى لِمَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهُ. وَالْغَرَضُ أَنَّ السَّحَرَةَ الْمَلْوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَأَخَاهُ - يَعْنُونَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَأَخَاهُ - يَعْنُونَ

الناها المناوعة المنافعة المن

مُوسَى وَهَارُونَ - سَاحِرَانِ عَالِمَانِ، خَبِيرَانِ بِصَنَاعَةِ السِّحْرِ، يُرِيدَانِ فِي هَذَا الْيُوْمِ أَنْ يَغْلِبَاكُمْ وَقَوْمَكُمْ وَيَسْتَوْلِيَا عَلَى النَّاسِ، وَتَتَّبِعُهُمَا الْعَامَّةُ، وَيُقَاتِلَا فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ، فَيُنْصَرَا عَلَيْهِ، وَيُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَذْهَبُنَا بِطَرِهَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴾ أَيْ وَيَسْتَبِدًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَهِيَ السِّحْرُ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُعَظَّمِينَ بِسَبِهَا، لَهُمْ أَمُوالٌ وَأَرْزَاقٌ عَلَيْهَا، يَقُولُونَ: إِذَا غَلَبَ هَذَانِ أَهْلَكَاكُمْ وَأَخْرَجَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَتَفَرَّدَا بِذَلِكَ وَتَمَحَّضَتْ لَهُمَا الرِّيَاسَةُ بِهَا دُونَكُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدٍ: بِطَرِيقَتِكُمُ الرِّيَاسَةُ بِهَا دُونَكُمْ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدٍ: بِطَرِيقَتِكُمُ اللَّيَاسَةُ بِهَا دُونَكُمْ مَ عَلَيْهِ . ﴿فَآثِمَوْ السَّيْكُمُ مَرَّةً اللَّيْعَلِيمُ مَ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُم

<sup>(</sup>١) الطبرى: ١٨/ ٣٢٣

#### [عَدَدُ السَّحَرَةِ]

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ السَّحَرَةُ سَبْعِينَ رَجُلًا، أَصْبَحُوا سَحَرَةً، وَأَمْسَوْا شُهَدَاءُ (''). رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: لَمَّا خَرَّ السَّحَرَةُ سُجَدًا، رُفِعَتْ لَهُمُ الْجَنَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهَا ('''). قَالَ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: ﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سُعَدًا ﴾ قَالَ: رَأَوْا مَنَازِلَهُمْ تَبِينُ لَهُمْ وَهُمْ فِي سُجُودِهِمْ. وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَالْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَرَّةً ('').

﴿ قَالَ ءَامَنُمْ لَهُ قَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِى عَلَمَكُمُ السِّخَّ فَكُلُ فَلَا عَلَى السِّخَ وَلَاصُلِبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَاصُلِبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَاصُلِبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَاصَلَبَنَكُمْ أَنْ أَنْوَيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ النَّيْنَتِ وَاللَّهُ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ اللَّيْنَتِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

[تَقَلُّبُ فِرْعَوْنَ عَلَى السَّحَرَةِ وَتَهْدِيدُهُ وَجَوَابُهُمْ]
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيِرًا عَنْ كُفْرٍ فِرْعَوْنَ وَعِنَادِهِ وَبَغْيِهِ
وَمُكَابَرَتِهِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حِينَ رَأَى مَا رَأَى مِنَ الْمُعْجِزَةِ
الْبَاهِرَةِ وَالْآيَةِ الْعَظِيمَةِ، وَرَأَى الَّذِينَ قَدِ اسْتَنْصَرَ بِهِمْ قَدْ
آمَنُوا بِحَضْرَةِ النَّاسِ كُلِّهِمْ، وَغُلِبَ كُلَّ الْغَلَبِ، شَرَعَ فِي
الْمُكَابَرَةِ وَالْبَهْتِ، وَعَدَلَ إِلَى اسْتِعْمَالِ جَاهِهِ وَسُلْطَانِهِ فِي

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (٥٠). وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَنَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ﴾ أَيْ أَنْتُمْ تَقُولُونَ:

وَلَأَشْهَرَنَّكُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

﴿ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ الْقَوْلُ فَإِذَا حِبَالْهُمُ عَصِيبُهُمْ يَحْبَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَالْعَجْسُ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿ فَأَنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَعْلَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿ فَأَنا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَعْلَىٰ وَأَلِقِي وَأَلِقِي مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَا صَنَعُوا أَ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُهُ سُجَدًا قَالُوا ءَامَنَا بِرَبِ فَفْلِحُ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا ءَامَنَا بِرَبِ مَنْ فَلِحُ السَّحَرةُ سُجَدًا قَالُوا ءَامَنَا بِرَبِ مَمْوَى ﴿ فَهُ مِنْ السَّحَرةُ سُجَدًا قَالُوا ءَامَنَا بِرَبِ مَمْوا فَيْكُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَاللَّهُ فَالْمَا الْمَالَا عَلَيْكُ الْمَالَا الْمَالَا عَلَىٰ اللَّهُ فَالْوَا عَامَنَا بِرَبِ

[الْمُعَارَضَةُ وَغَلَبَةُ مُوسَى وَإِيمَانُ السَّحَرَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ. خِيفَةُ مُوسَىٰ﴾ أَيْ خَافَ عَلَى النَّاس أَنْ يُفْتَنُوا بسِحْرهِمْ وَيَغْتَرُّوا بهمْ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَ مَا فِي يَمِينِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فِي السَّاعَةِ الرَّاهِنَةِ أَنْ ﴿ أَلِّقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ يَعْنَى عَصَاكَ، فَإِذَا هِيَ ﴿لَلْقَفْ مَا صَنَعُوَّأُ﴾ وَذَلِكَ أَنَّهَا صَارَتْ تِنِّينًا عَظِيمًا هَائِلًا ذَا قَوَائِمَ وَعُنْقِ وَرَأْس وَأَضْرَاس، فَجَعَلَتْ تَتْبَعُ تِلْكَ الْحِبَالَ وَالْعِصِيَّ، حَتَّى لَمّْ تُبْقِ مِنْهَا شَيْتًا إِلَّا تَلَقَّفَتُهُ وَابْتَلَعَتْهُ، وَالسَّحَرَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى ذَلِكَ عِيَانًا جَهْرَةً نَهَارًا ضَحْوَةً، فَقَامَتِ الْمُعْجِزَةُ وَاتَّضَحَ الْبُرْهَانُ، وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ السِّحْرُ، وَلِهَذَا ۚ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَلِحِرٍّ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾ فَلَمَّا عَايَنَ السَّحَرَةُ ذَلِكَ وَشَاهَدُوهُ، وَلَهُمْ خِبْرَةٌ بِفُنُونِ السِّحْرِ وَطُرُقِهِ وَوُجُوهِهِ، عَلِمُوا عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ هَلَا الَّذِي فَعَلَهُ مُوسَى لَيْسَ مِنْ قَبيلِ السِّحْرِ وَالْحِيَلِ، وَأَنَّهُ حَقٌّ لَا مِرْيَةَ فِيهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى هَذَا إِلَّا الَّذِى يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ وَقَعُوا شُجَّدًا لِلَّهِ، وَقَالُوا: ﴿ عَامَنَّا بِرِيِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ كُلُّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ: كَانُوا أَوَّلَ النَّهَارِ سَحَرَةً، وَفِي آخِرِ النَّهَارِ شُهَدَاءَ

 <sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۲۰/۱۸ و۳۲/۱۳ (۲) ابن أبي حاتم: ۷/ ۲۲۲۸ (۳) الطبري: ۱۸/ ۳۳۲ (۵) الطبري: ۱۸/ ۳۲۸ (۵) الطبري: ۳۲/۱۳۳

إِنِّي وَقَوْمِي عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنتُمْ مَعَ مُوسَى وَقَوْمِهِ عَلَى الْهُدَى، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَكُونُ لَهُ الْعَذَابُ وَيَبْقَى فِيهِ، فَلَمَّا صَالَ عَلَيْهِمْ بِنَدَلِكَ وَتَوَعَدَهُمْ، هَانَتْ عَلَيْهِمْ أَنْهُسُهُمْ فَلَمَّا صَالَ عَلَيْهِمْ بِنَدَلِكَ وَتَوَعَدَهُمْ، هَانَتْ عَلَيْهِمْ أَنْهُسُهُمْ فَي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ ﴿قَالُواْ لَن نُوْفِكَ عَلَى مَا جَآءَنا مِنَ الْهُدَى وَالْيَقِينِ، فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ ﴿قَالُواْ لَن نُوْفِكَ عَلَى مَا جَصَلَ لَنَا مِنَ الْهُدَى وَالْيَقِينِ، أَيْ يَكُونَ قَسَمًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْبُيّنَاتِ، يَعْنُونَ لَا نَخْتَارُكَ عَلَى فَاطِرِنَا مَعْطُوفًا عَلَى الْبُيّنَاتِ، يَعْنُونَ لَا نَخْتَارُكَ عَلَى فَاطِرِنَا وَخَالِقِنَا الَّذِي أَنْشَأَنَا مِنَ الْعَدَمِ، الْمُبْتَدِئِ خَلْقَنَا مِنَ الطّينِ، وَخَالِقِنَا اللّذِي أَنْشَأَنَا مِنَ الْعَدَمِ، الْمُبْتَدِئِ خَلْقَنَا مِنَ الطّينِ، فَهُو الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ لَا أَنْتَ، ﴿ فَأَقْضِ مَا أَلْتَ اللهِ نَعْلَى فَهُو الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ لَا أَنْتَ، ﴿ فَاقْضِى مَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَمُعْجِزَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُعْجِزَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُعْجِزَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُعْجِزَةً اللهِ اللهِ اللهِ وَمُعْجِزَةً اللهِ اللهِ اللهُ وَمُعْجِزَةً اللهِ اللهِ اللهِ وَمُعْجِزَةً اللهِ اللهِ الْعَلْولِ فَي اللهِ الْعَلَى وَمُعْفِولُ الْمُؤْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَالِ الْقُوالِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْقُوالِ الْقُوالِ الْقَوْالِ الْقُولَا الْفَالِمُ الْعَلَالِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْع

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَكْرَهْمَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴾ قَالَ: أَخُذَ فِرْعَوْنُ أَرْبَعِينَ عُلَامًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَمْرَ أَنْ يُعَلِّمُوا السِّحْرَ بِالْفَرَ[مَا]، وَقَالَ: عَلِّمُوهُمْ تَعْلِيمًا لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ فِي الْأَرْضِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُوسَى، وَهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ وَمَامَنَا مِرَبِنَا لِيغْفِرَ لَنَا خَطْدِينَا وَمَا أَكُرهُمَنَا عَلَيْهِ مِنَ اللّذِينَ السِّحْرِ فَي الْأَرْهَنَا عَلَيْهِ مِنَ اللّذِينَ الْمَعْفِرُ بُنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ( ) . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ( ) . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ( ) . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ( ) . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ( ) . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ( ) . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ( ) . وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ أَنَّ فِرْعَوْنَ اللهُ عَبَّالِهِ مُ مَنَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِعْلُهُ بِهِمْ رَحْمَةٌ لَهُمْ مِنَ الله بَي الله مِنْ الله مِنْ الله عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ: أَصْبَحُوا سَحَرَةً وَأَمْسُوا شُهِمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَفِ: أَصْرَا شُهَادًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ السَّلَفِ: أَصْرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ وَمَن يَأْتِهِ. مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ الدَّرَحَتُ الْعُلَىٰ ۖ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْمًا الْأَنْهُرُ خَلِابِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن

تَزِكُ ۞﴾

# [وَعْظُ السَّحَرَةِ أَمَامَ فِرْعَوْنَ]

الظَّاهِرُ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ هَلَّا مِنْ نَمَامٌ مَّا وَعَظَ بِهِ السَّحَرَةُ لِفِرْعُوْنَ، يُحَذِّرُونَهُ مِنْ نِقْمَةِ اللهِ وَعَذَابِهِ الدَّائِمِ السَّرْمَدِيِّ، وَيُرْغَبُونَهُ فِي ثَوَابِهِ الأَبَدِيِّ الْمُخَلَّدِ، فَقَالُوا: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخَرِمٌ ﴿ وَإِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخَرِمًا ﴾ أَيْ يَلْقَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مُجْرِمٌ ﴿ وَإِنَّ لَهُ لَهُ

مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ (٤).
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا فَدْ عَيِلَ الصَّلِحَتِ ﴾ أَيْ وَمَنْ لَقِي رَبَّهُ يَوْمَ الْمَعَادِ مُؤْمِنَ الْقُلْبِ قَدْ صَدَّقَ ضَمِيرَهُ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ ﴿ فَأُولَئِكَ لَمُمُ الدَّرَحَنَ الْفُلَى ﴾ أَيْ الْجَنَّةُ ذَاتُ اللَّرَجَاتِ الْعَالِيَاتِ، وَالْغُرَفِ الْآمِنَاتِ، وَالْمَسَاكِنِ الطَّيِّبَاتِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ الطَّيِّبَاتِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّيِّ عَنِ الطَّيِّبَاتِ. وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدُوسُ فَوْقَهَا، فَإِذَا سَأَلتُمُ اللهَ تَخْرُجُ الْأَنْهَارُ الْأَرْضِ، وَالْعَرْشُ فَوْقَهَا، فَإِذَا سَأَلتُمُ اللهَ تَخْرُجُ الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ، وَالْعُرْشُ فَوْقَهَا، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوسَ». وَرَوَاهُ التَّوْمِذِيُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: ﴿إِنَّ أَهْلَ عِلْيِّنَ لَيَرَوْنَ مَنْ فَوْقَهُمْ، كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَابِرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ: - ﴿بَلْكَ مَنَازِلُ اللَّهِ وَصَدَّقُوا اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ اللَّهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهُ مَلِينَ ﴿ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَسَلَّهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَسَلَّهُ اللهُ مَا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ وَاللهُ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ٥/٧٨٥ (٢) الطبري: ٣٤١/١٨ (٣) أحمد: ٥/ أحمد: ٥/ أحمد: ٥/ ٢٣٦ (٦) أحمد: ٥/ ٣٦٨ (٦) فتح الباري: ٢/٨٣٦ ومسلم: ٤/٢١٧ (٨) أبو داود: ٤/٢٨٧ وتحفة الأحوذي: ١/١٤١ وابن ماجه: ١/٧٧

وَلَقَدْ أُوْحَدِنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ يعِبَادِى فَأَضْرِبُ هَمُ مُ طَرِيقًا فِي الْبَحْدِيبَسَا لَا تَحَنفُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَى اللهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرَعُونُ وَمَا أَنْجَعُوهِمْ فَرَعُونُ قَوْمَهُمْ وَمَا هَدَى اللهِ فَأَنْبَعُهُمْ وَمَا فَعْشِيهُمْ اللهَ وَأَضَلَ فَرَعُونُ قَوْمَهُم وَمَا هَمُ وَمَا هَدَى اللهِ وَاصَلَ فَرَعُونُ قَوْمَهُم وَمَا هَمُ وَمَا هَمُ وَمَا هَدَى اللهُ وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيَكُمْ عَضَيِيٌّ وَمَن يَحَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ﷺ وَإِنِّ لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ اَهْنَدَىٰ ﷺ [تَذْكِيرُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ بِنِعَم اللهِ عَلَيْهِمْ]

يَذْكُرُ تَعَالَى نِعَمَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْعِظَامَ وَمِنْنَهُ الْحِسَامَ، حَيْثُ أَنْجَاهُمْ مِنْ عَدُوهِمْ فِرْعَوْنَ، وَأَقَرَّ أَعْيُنَهُمْ مِنْهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَإِلَى جُنْدِهِ، قَلْ غُرِقُوا فِي صَبِيحَةٍ وَاحَدَةٍ، لَمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَرَوَى النُّبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَجَدَ الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُوراءَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ اللّهِ فِيهِ مُوسَى عَلَى فَرْعَوْنَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ اللّهِ يَلِمُوسَى فَصُومُوهُ ﴾ (١) رَوَاهُ فِرْعَوْنَ، فَقَالَ : «نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَى فَصُومُوهُ ﴾ (١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ (١).

ثُمُّ إِنَّهُ تَعَالَى وَاعَدَ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ إِلَى جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، وَهُوَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ

(١) فتح الباري: ٨/ ٢٨٨ (٢) مسلم: ١/ ٧٩٥

الدَّنَسِ وَالْخَبَثِ وَالشُّرْكِ، وَعَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَالنَّبَعَ الْهُرْسَلِينَ فِيمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ خَيْرٍ وَطَلَبٍ.

﴿ وَلَفَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَشْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَهُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ بَبَسًا لَا تَحْنُفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۚ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ الْبَحْمُ مِنَ الْذِمَ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ فَعَشَيْهُمْ مِنَ الْذِمِ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ فَعَشِيهُمْ اللَّهِ السَّلَامُ حِينَ أَبِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَا 
الْخُرُومُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَا 
الْخُرُومُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَا 
الْتُعَالَى مُخْبِرًا أَنَّهُ أَمَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَبَى النَّهُ السَّلَامُ حِينَ أَبَى

فِرْعَوْنُ أَنْ يُرْسِلَ مَعَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْرِيَ بِهِمْ فِي اللَّيْل،

وَيَذْهَبَ بِهِمْ مِنْ قَبْضَةِ فِرْعَوْنَ، وَقَدْ بَسَطَ اللهُ هَذَا الْمُقَامَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُوسٰى لمَّا خَرَجَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مِنْهُمْ بِمِصْرَ لَا دَاع وَلَا مُجِيبٌ، فَغَضِبَ فِرْعَوْنُ غَضَبًا شَدِيدًا، وَأَرْسَلَ فِي الْمُدَائِن حَاشِرينَ، أَيْ مَنْ يَجْمَعُونَ لَهُ الْجُنْدَ مِنْ بُلْدَانِهِ وَرَسَاتِيقِهِ، يَقُولُ: ﴿ إِنَّ هَا وُلَآ لِشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآ بِطُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٤، ٥٥]، ثُمَّ لَمَّا جُمِعَ جُنْدُهُ وَاسْتَوْسَقَ لَهُ جَيْشُهُ، سَاقَ فِي طَلَبِهِمْ ﴿ فَأَتَّبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ أَيْ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْس ﴿ فَلَمَّا تَرَنَّهَا ٱلْجَمْعَانِ﴾ أَيْ نَظَرَ كُلٌّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْآخَرِ ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلَّا ۗ إِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَّمْدِينِ﴾ [الشعرآء: ٦٢،٦١] وَوَقَفَ مُوسَى بِبَنِي إِسْرَائِيلَ: الْبَحْرُ أَمَامَهُمْ، وَفِرْعَوْنُ وَرَاءَهُمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنِ اضْرَبْ ﴿ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا ﴾ فَضَرَبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ، وَقَالَ: انْفَلِقْ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ، ﴿فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ﴾ أي الْجَبَلِ الْعَظِيمِ، فَأَرْسَلَ اللهُ الرِّيحَ عَلَى أَرْضِ الْبَحْرِ فَلَفَحَتْهُ حَتَّى صَارَ يَبَسًا كَوَجْهِ الْأَرْضِ، فَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَحَفُّ دَرَّكًا﴾ أَيْ مِنْ فِرْعَوْنَ ﴿وَلَا تَخْشَىٰ﴾ يَعْنِي مِنَ الْبَحْرِ أَنْ يُغْرِقَ قَوْمَكَ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۚ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمَ﴾ أَيْ الْبَحْر ﴿مَا غَشِيَهُمْ﴾ أَيْ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ وَمَشْهُورٌ، وَهَذَا يُقَالُ عِنْدَ الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَشْهُور، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْنِفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿ فَاللَّهِ مَا عَشَّىٰ ﴾ [النجم:

وَكَمَا تَقَدَّمَهُمْ فِرْعَوْنُ فَسَلَكَ بِهِمْ فِي الْيَمِّ فَأَضَلَّهُمْ، وَمَا هَدَاهُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، كَذَلِكَ ﴿ يَقَدُمُ فَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هَالُهُمْ النَّكَارُ وَيِشْ ٱلْوَرْدُ ٱلْمَوْرُودُ [هود: ٩٨].

﴿ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنَجِيْنَكُمُ مِنْ عَدُوَكُمْ وَوَعَدْنَكُوْ جَانِبَ الظَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا

تَعَالَى عَلَيْهِ، وَسَأَلَ فِيهِ الرُّوْيَةَ، وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ هُنَالِكَ، وَفِي غُضُونِ ذَلِكَ عَبَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْعِجْلَ كَمَا يَقُصُّهُ اللهُ تَعَالَى قَرِيبًا، وَأَمَّا الْمَنُ وَالسَّلُوى فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغَيْرِهَا، فَالْمَنُ حَلْوَى كَانَتْ تُنْزَلُ غَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، وَالسَّلُوى طَائِرٌ يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ. فَيَأْخُذُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، وَالسَّلُوى طَائِرٌ يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ. فَيَأْخُذُونَ مِنْ كُلُّ قَدْرَ الْحَاجَةِ إِلَى الْغَدِ، لُطْفًا مِنَ اللهِ وَرَحْمَةً بِهِمْ وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَنِ مَا وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَنِ مَا وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى عَلَيْكُمْ فَلَا مِنْ هَذَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِي رِزْقِي فَتَأْخُذُوهُ مِنْ رَزْقِي فَتَأْخُذُوهُ مِنْ عَلَيْ حَاجَةٍ، وَتُخَالِفُوا مَا أَمَوْتُكُمْ بِهِ ﴿ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضِي فَقَدْ هَوَى ﴾ قَالَ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَتُخَالِفُوا مَا أَمَوْتُكُمْ بِهِ فَيْ فَيْ فِلَ عَضِي فَقَدْ هَوَى ﴾ قَالَ عَلَيْ عَضِي فَقَدْ هَوَى اللهُ عَنْهُمَا وَلَا عَلَيْهِ عَضِي الله عَنْهُمَا وَلَا عَلَيْهِ عَضِي الله عَنْهُمَا: أَيْ عَلَيْ مُنَا الله عَنْهُمَا: أَيْ عَلَيْ فَقَدْ شَقِي الله عَنْهُمَا: أَيْ فَقَدْ شَقِي الله عَنْهُمَا: أَيْ فَقَدْ شَقِي الله عَنْهُمَا: أَيْ فَقَدْ شَقِي اللهُ عَنْهُمَا: أَيْ

رجِع إليهم فولا ولا يملِك هم صرا ولا لفعال في [ [ذَهَابُ مُوسَى إِلَى مَوْعِدِ اللهِ وَوُقُوعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي عِبَادَةِ الْعِجْلِ]

لَمَّا سَارَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ ﴿فَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى

وَاللهُ مُوسَى فَنَسِى ﴿ اَفَلا مَرُونَ أَلَا مَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً وَلاَ وَاللهُ مُوسَى فَنَسِى ﴿ اَفَلا مَرُونَ أَلَا مَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً وَلاَ يَمْ اللّهُ مُوسَى فَنَسَى ﴿ اَفَلا مَرُونَ أَلَا مَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً وَلَا يَمْ اللّهُ مُ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَمْ اللّهُ مُ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعْوفِ وَأَطِيعُواْ يَعْوَلِ إِنَّهَ مُ الرّحَمُ اللّهُ مُ هَرُونُ مِن قَبْلُ المَّمِى ﴾ قَالُو اللّهُ اللّهُ مُ الرّحَمُ اللّهُ مُ هَرُونُ مِن قَبْلُ اللّهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

آجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهُ قُ قَالَ إِنَكُمْ فَوَمٌ جَهَاوُنَ ﴿ إِنَّ الْمَعْلَ لَنَا إِلَهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَاعَدَهُ رَبُّهُ هَوْمٌ جَهَاوُنَ ﴿ وَاعَدَهُ رَبُهُ فَلَا يُبِينَ لَيْلَةً ، أَيْ يَصُومُهَا لَيْلَةً ، ثُمَّ أَنْبَعَهَا [لَهُ] عَشْرًا، فَتَمَّتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، أَيْ يَصُومُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا، فَسَارَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُبَادِرًا إِلَى يَصُومُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا، فَسَارَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُبَادِرًا إِلَى قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُبَادِرًا إِلَى قَالَ مَعْمَ الطُّورِ ، وَلَهَذَا قَالَ مُمْ قَالَ مَعْمَ أَنْكَانَ عَلَى الْعَلَورِ ﴿ وَعَجِلْتُ قَالَ مُمْ الْقِلَورِ ﴿ وَعَجِلْتُ وَلَيْكَ مِنْ الطُّورِ ﴿ وَعَجِلْتُ وَلَكَ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُوسَى بِمَا إِلَيْكَ رَبِّ لِلْمُؤْمِنَ الْعُلُورِ فَي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَعِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ كَانَ بَعْدَهُ مِنَ الْحَدَثِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ كَانَ بَعْدَهُ مِنَ الْحَدَثِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ كَانَ بَعْدَهُ مِنَ الْحَدَثِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ لَكُهُ مُ ذَلِكَ السَّامِرِيُ ﴾ .

وَّكَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْأَلْوَاحَ الْمُتَضَمَّنَةَ لِلتَّوْرَاةِ كَمَ الْمُتَضَمَّنَةَ لِلتَّوْرَاةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِثْقَةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۸/ ۳٤۷ (۲) الطبري: ۳٤٧/۱۸

يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] أَيْ عَاقِبَةَ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِي الْمُخَالِفِينَ لِأَمْرِي.

وَقَوْلُهُ: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَى قَوْمِهِ. غَصْبَننَ أَسِفَأَ﴾ أَيْ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُ تَعَالَى بَذَلِكَ، فِي غَايَةِ الْغَضَبِ وَالْحَنَقِ عَلَيْهِمْ – هُوَ فِيمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْإعْتِنَاءِ بِأَمْرهِمْ، وَتَسَلُّم التَّوْرَاةِ الَّتِي فِيهَا شَرِيعَتُهُمْ، وَفِيهَا شَرَفٌ لَهُمْ، وَهُمْ قَوْمٌ قَدْ عَبَدُوا غَيْرَ اللهِ، مَا يَعْلَمُ كُلُّ عَاقِل لَهُ لُبٌّ وَحَزَمٌ - بُطُّلَانَ مَا هُمْ فِيهِ وَسَخَافَةَ عُقُولِهِمْ وَأَذَّهَانِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: رَجَعَ إِلَيْهِمْ ﴿ عَضْبَنَنَ أَسِفًا ﴾ وَالْأَسَفُ شِيَّةُ الْغَضَبِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ أَيْ جَزَعًا (١). وَقَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: أَسَفًا حَزِينًا عَلَى مَا صَنَعَ قَوْمُهُ مِنْ بَعْدِهِ(٢). ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِذَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا﴾ أَيْ أَمَا وَعَدَكُمْ عَلَى لِسَانِي كُلَّ خَيْر ُفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَحُسْنَ الْعَاقِبَةِ، كَمَا شَاهَدْتُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ۚ إِيَّاكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَإِظْهَارِكُمْ عَلَيْهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَيَادِي اللهِ ﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ ﴾ أَيْ فِي انْتِظَار مَا وَعَدَكُمُ اللهُ، وَنِسْيَانِ مَا سَلَفَ مِنْ نِعَمِهِ وَمَا بِالْعَهْدِ مِنْ قِدَم، ﴿ أَمْ أَرُدتُم أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ أَمْ هَهُنَا بِمَعْنَى بَلْ، وَهِيَ لِلْإِضْرَابِ عَنِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ وَعُدُولٍ إِلَى اَلْنَّانِيَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: بَلْ أَرَدْتُمْ بِصَنِيعِكُمْ هَذَا أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، ﴿ قَالُوا ﴾ أَيْ بَنُو إِسْرَائِيلُ فِي جَوَابِ مَا أَنَّبَهُمْ مُوسَى وَقَرَعَهُمْ ﴿مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾ أَيْ عَنْ قُدْرَتِنَا وَاخْتِيَارِنَا، ثُمَّ شَرَعُوا يَعْتَذِرُونَ بِالْعُذْرِ الْبَارِدِ، يُخْبِرُونَهُ عَنْ تَوَرُّعِهِمْ عَمَّا كَانَ بأَيْدِيهِمْ مِنْ حُلِيِّ الْقِبْطِ الَّذِي كَانُوا قَدِ اسْتَعَارُوهُ مِنْهُمْ، حِينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ، ﴿فَقَدَفْنَهَا﴾ أَيْ أَلْقَيْنَاهَا عَنَّا.

وَفِي رِوَايَةِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا أَرَادَ هَارُونُ أَنْ يَجْتَمِعَ الْحُلِيَّ كُلَّهُ فِي تِلْكَ الْحَفِيرَةِ، وَيَجْعَلَ حَجَرًا وَاحِدًا، حَتَّى إِذَا رَجَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، رَأَى فِيهِ مَا يَشَاءُ، ثُمَّ جَاءَ ذَلِكَ السَّامِرِيُّ فَأَلقَى عَلَيْهَا تِلْكَ الْقَبْضَةَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ، وَسَأَلَ مِنْ هَارُونَ وَهُو الْقَبْضَةَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ، وَسَأَلَ مِنْ هَارُونَ وَهُو يَدْعُو اللهَ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ فِي دَعْوَتِهِ، فَذَعَا لَهُ هَارُونُ وَهُو لَا يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ. فَأَجِيبَ لَهُ، فَقَالَ السَّامِرِيُ عِنْدَ ذَلِكَ: لَا يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ. فَأَجِيبَ لَهُ، فَقَالَ السَّامِرِيُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَشَالُ اللهَ أَنْ يَكُونَ عِجْلًا، فَكَانَ عِجْلًا لَهُ خُوارٌ – أَيْ صَوْتٌ – اسْتِدْرَاجًا، وَإِمْهَالًا وَمِحْنَةً وَاخْتِبَارًا، وَلِهَذَا لَهُ مَصَوْتٌ – اسْتِدْرَاجًا، وَإِمْهَالًا وَمِحْنَةً وَاخْتِبَارًا، وَلِهَذَا لَهُ مَسَدًا لَهُ مَا رُونَ هُو قَالَ: ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ فَى اللهِ عَلَى السَّامِرِي عَبْلًا جَسَدًا لَهُ مَا رُونَ وَهُو قَالَ: ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِنِي فَي اللهِ السَّامِ عَلَى السَّامِ وَعَلَى اللهَ عَلَا السَّامِ مَا يَعْلَى اللهَ السَّامِ فَي عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللهَ أَنْ يَكُونَ عِبْلًا مَالًا فَالْقَى السَّامِ فَي عَلَى السَّامِ وَعَلَى السَّامِ فَي عَلَى السَّامِ فَي عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ فَي السَامِقُ اللَّهُ السَّامِ عَلَى السَّامِ عِنْ السَّامِ عَلَى السَّامِ السَّامِ عَلَى السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّلَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامُ السَامِ السُلِمُ ال

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: ﴿هَٰذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ﴾ قَالَ: فَعَكَفُوا عَلَيْهِ وَأَحَبُّوهُ حُبًّا لَمْ يُحِبُّوا شَيْتًا قَطُّ يَعْنِي مِثْلَهُ، يَقُولُ اللهُ: ﴿فَسَِى﴾ أَيْ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَام يَعْنِي السَّامِرِيُّ<sup>(٤)</sup>. قَالَ اللهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيعًا لَهُمْ، وَبَيَانًا ُلِفَضِيحَتِهِمْ، وَسَخَافَةِ عُقُولِهِمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ: ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلَا وَلَا يَمَاكُ ۚ لَٰكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ أي الْعِجْلُ، أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُجِيبُهُمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَلَا إِذَا خَاطَبُوهُ، ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾، أَيْ فِي دُنْيَاهُمْ وَلَا فِي أُخْرَاهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا وَاللهِ مَا كَانَ خُوَارُهُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلِّ الرِّيحُ فِي دُبُرِهِ، فَيَخْرُجَ مِنْ فَمِهِ فَيُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ (٥٠). وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ الْفُتُونِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ هَذَا الْعِجْلَ اسْمُهُ بُهَّمُوتٌ (٦). وَحَاصِلُ مَا اعْتَلَارَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةُ أَنَّهُمْ تَوَرَّعُوا عَنْ زِينَةِ الْقِبْطِ، فَأَلْقَوْهَا عَنْهُمْ وَعَبَدُوا الْعِجْلَ، فَتَوَرَّعُوا عَن الْحَقِيرِ وَفَعَلُوا الْأَمْرَ الْكَبِيرَ. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ دَم الْبَعُوضِ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ، يَعْنِي هَلْ يُصَلِّى فِيهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: انْظُرُوا إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ، يَعْنِي الْحُسَيْنَ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضَةِ (٧).

﴿ وَلَقَدَ قَالَ لَمُمْ هَدُونُ مِن قَبْلُ يَنْقُومِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَانْبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى الرَّحْمَٰنُ فَانْبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى مَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ ﴾

[نَهْيُ هَارُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ عِبَادِةِ الْعِجْلِ، وَإِصْرَارُهُمْ عَلَيْهَا]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا كَانَ مِنْ نَهْيِ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُمْ، عَنْ عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ، وَإِخْبَارِهِ إِيَّاهُمْ: أَنَّمَا هَذَا فِئْنَةٌ لَّكُمْ، وَإِخْبَارِهِ إِيَّاهُمْ: أَنَّمَا هَذَا فِئْنَةٌ لَكُمْ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمُنُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿فَالَبِعُونِ وَلَطِيعُوا أَمْرِي﴾ أَيْ فِيمَا آمُرُكُمْ بِهِ، وَاتْرُكُوا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴿قَالُوا لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ خَقَالُوا لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَوْلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلِهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۰/۱۸ (۲) الطبري: ۳۰/۱۸ (۳) النسائي في الكبرى: ۳۹۲/۱ (٤) تاريخ الطبري: ۲۲۲/۱ والطبري: ۲۱/۳۵۸ إسناده ضعيف فيه تدليس ابن إسحاق ولم يصرح (٥) تاريخ الطبري: ۲/۲۲،۵۲۱ (۱) النسائي في الكبرى: ۲/۳۹۲ (۷) فتح الباري: ۲۰/۰۱

كَلَامَ مُوسَى فِيهِ، وَخَالَفُوا هَارُونَ فِي ذَلِكَ وَحَارَبُوهُ وَكَادُوا أَنْ تَقْتُلُهُهُ.

﴿ قَالَ يَهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ﴿ أَلَا تَتَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ الْمَرِي ﴾ قَالَ يَهْنَوُمَ لَا تَأْخُذُ بِلِخِيتِي وَلَا بِرَأْمِيِّ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْفُبُ قَولِ ﴾ تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْفُبُ قَولِ ﴾ [مَا حَصَلَ بَيْنَ مُوسَى وَهَارُونَ بَعْدَمَا رَجَعَ مُوسَى]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَرَأَى مَا قَدْ حَدَثَ فِيهِمْ مِنَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ، فَامْتَلَأَ عِنْدَ ذَلِكَ غَضَبًا، وَأَلْقَى مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنَ الْأَلْوَاح الْإِلَهَيَّةِ، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي سُورَةٍ الْأَعْرَافِ بَسْطَ ذَلِكَ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثَ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ»(١). وَشَرَعَ يَلُومُ أَخَاهُ هَارُونَ، فَقَالَ: ﴿مَا مَنْعَكَ إِذْ زَلِيَهُمْ ضَلُّوا ﴿ اللَّهِ تَتَّبِعَنَّ ﴾ أَيْ فَتُخْبِرَنِي بِهَذَا الْأَمْر أُوَّلَ مَا وَقَعَ ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ أَيْ فِيمَا كُنْتُ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ، وَهُـوَ قَـوْلُـهُ: ﴿ لَخُلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢] ﴿قَالَ يَبْنَثُونَ ﴾ تَرَقَّقَ لَهُ بذِكْر الْأُمِّ مَعَ أَنَّهُ شَقِيقُهُ لِأَبَوَيْهِ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْأُمِّ هَهُنَا أَرَقُّ وَأَبْلَغُ فِي الْحُنُوِّ وَالْعَطْفِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يَبَّنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ﴾ الْآيَة، هَذَا اعْتِذَارٌ مِنْ هَارُونَ عِنْدَ مُوسَى فِي سَبَب تَأَخُّرِهِ عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يَلْحَقْهُ فَيُخْبِرُهُ بِمَا كَانَ مِنْ هَذَا ٱلْخَطْبَ الْجَسِيم، قَالَ: ﴿ إِنِّي خَشِيتُ ﴾ إِنْ أَتَّبَعْكَ فَأُخْبِرَكَ بِهَذَا ، فَتَقُولَ لِي لِمَ تَرَكْتَهُمْ وَحْدَهُمْ وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمْ ﴿ وَلَمْ تَرْفُبُ قَوْلِي ﴾ أَيْ وَمَا رَاعَيْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ حَيْثُ اسْتَخْلَفْتُكَ فِيهمْ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ هَارُونُ هَائِبًا مُطِيعًا لَهُ ( ٢ ). ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ هَارُونُ هَائِبًا مُطِيعًا لَهُ ( ٢ ). فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِى نَفْسِينَ فَكَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِى الْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍّ وَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخَلِفَةٌ وَانظُر إِلَى النِهِكَ الذِي ظَلَت عَلَيْهِ عَكِمًا لَّا يُحَرِّفَنَهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ فِي الْيَمِ نَسْفًا ﴿ إِلَيْهِ لَكُمَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَقُولُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّامِرِيِّ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَغْت؟ وَمَا الَّذِي عَرَضَ لَكَ حَتَّى فَعَلْتَ مَا فَعَلْت؟ رَوَى صَغْت؟ وَمَا الَّذِي عَرَضَ لَكَ حَتَّى فَعَلْتَ مَا فَعَلْت؟ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ السَّامِرِيُّ رَجُلًا مِنْ أَهْلٍ «بَاجَرْمَا»، وَكَانَ مِنْ قَوْم يَعْبُدُونَ الْبَقَر، وَكَانَ مِنْ قَوْم يَعْبُدُونَ الْبَقَر، وَكَانَ حُبُّ عِبَادَةِ الْبَقَرِ فِي نَفْسِهِ، وَكَانَ قَدًّ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ مَعَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ اسْمُهُ: مُوسَى بْنَ ظَفَرِ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ فَتَادَةُ: كَانَ مِنْ قَرْيَةِ سَامَرًا<sup>(٤)</sup>. ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِـ﴾ أَىْ رَأَيْتُ جَبْرِيلَ حِينَ جَاءَ لِهَلَاكِ فِرْعَوْنَ ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةُ

يَّ أَنْ لَكُ لِ ٱلرَّسُولِ﴾ أَيْ مِنْ أَثْرِ فَرَسِّهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَهَرَضْتُ قَبْضَكَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾ قَالَ: وَالْقَبْضَةُ مِلْءُ قَالَ: وَالْقَبْضَةُ مِلْءُ الْكَفّ، وَالْقَبْضَةُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: نَبَذَ اللَّهَامِرِيُّ، أَيْ أَلْقَى مَا كَانَ فِي يَدِهِ عَلَى حِلْيَةِ بَنِي السَّامِرِيُّ، أَيْ أَلْقَى مَا كَانَ فِي يَدِهِ عَلَى حِلْيَةِ بَنِي السَّامِرِيُّ، أَيْ أَبُولُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ عَلَى حِلْيَةِ بَنِي

إِسْرَائِيلَ، فَانْسَبَكَ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ - حَفِيفُ الرِّيحِ فِيهِ فَهُوَ خُوَارُهُ -(٦). وَلِهَذَا فَالَ: ﴿فَنَـبَذْتُهَا﴾ أَيْ أَلْقَيْتُهَا مَعَ مَنْ أَلْقَى ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى﴾ أَيْ حَسَّنَتُهُ وَأَعْجَبَهَا إِذْ ذَاكَ.

## [عِقَابُ السَّامِرِيِّ وَتَحْرِيقُ الْعِجْلِ]

﴿ قَكَالُ فَأَذْهَبُ فَإِكَ لَكَ فِي الْحَيْوَةِ أَن تَقُولُ لَا مِسَاسٍ ﴾ أَيْ كَمَا أَخَذْتُ وَمَسِسْتَ مَا لَمْ يَكُنْ لَّكَ أَخْذُهُ، وَمَسُّهُ مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَعُقُوبَتُكَ فِي الدُّنْيَا ﴿ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ ﴾ أَيْ لَا تَمَاسَ النَّاسَ وَلَا يَمَسُونَكَ ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ لَن تُعُلَقَهُ ﴾ أَيْ لَا مَحِيدَ لَكَ عَنْهُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ أَنْ تَقُولُ لَا مِسَاسٍ ﴾ قَالَ: عُقُوبَةً لَّهُمْ، وَبَقَايَاهُمُ الْيُومَ وَقُولُونَ: لَا مِسَاسٍ ﴾ قَالَ: عُقُوبَةً لَّهُمْ، وَبَقَايَاهُمُ الْيُومَ مَقُولُونَ: لَا مِسَاسٍ .

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَن تُخْلَفَهُ ﴿ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَأَبُو نَهِيكِ: لَنْ تَغِيبَ عَنْهُ (٧٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَآنَظُرْ إِلَيْ إِلَاهِكَ ﴾ أَيْ مَعْبُودِكَ ﴿ آلَنُوى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ أَيْ أَقَمْتَ عَلَى عِبَادَتِهِ، يَعْنِي الْعِجْلَ.

عِبَادَتِهِ، يَعْنِي العِجْلِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ إِلَهُكُمُ اللّهُ الّذِى لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَّ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ اللّهُ اللّهِ عَبْدٌ لَهُ. وَقَوْلُهُ: الْعَبَادَةُ إِلّا لَهُ، فَإِنَّ كُلّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ عَبْدٌ لَهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَسِعَ كُلّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، ﴿وَأَحْصَى بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، ﴿وَأَحْصَى بُكُلّ شَيْءٍ عَدَا ﴾ [الطلاق: ٢١]، ﴿ وَأَحْصَى كُلّ شَيْءٍ عَدَا ﴾ [الجن: ٢٨]، فَ﴿ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَقٍ ﴾ وَسَائِهُا وَلَا حَبَّةٍ فِي اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۷۱/۱ (۲) الطبري: ۳۰۹/۱۸ (۳) تاريخ الطبري: ۲۲۶/۱۸ (۶) الطبري: ۳۱۳/۱۸ (۵) الطبري: ۸۱/ ۳۱۲ (۱) الطبري: ۳۱۲/۱۸ (۷) الطبري: ۲۱۸/۱۸۳

ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاشِينِ إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينِ﴾ [الأنعام: ٥٩]، ﴿وَمَا مِن دَاتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَقَلَتُ مُسْنَقَرَهَا وَمُشْتَوْدَعَهُا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُبِينِ﴾ [هود: ٦] وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا.

﴿ كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌّ وَقَدْ ءَالَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيةً وَسَآءَ لَمُنْمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ خِمْلًا ﴿ ﴾

[ٱلْقُرْآنُ ذِكْرُ اللهِ الْجَامِعُ وَبَيَانُ عُقُويَةٍ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ] يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: كَمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ خَبَرَ مُوسَى وَمَا جَرَى لَهُ مَعَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ عَلَى الْجَلِيَّةِ وَالْأَمْر الْوَاقِع، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْأَخْبَارَ الْمَاضِيَةَ كَمَا وَقَعَتْ، مِنْ غَيْر زِيَادَةٍ وَلَا نَقْص، هَذَا ﴿وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا﴾ أَيْ مِنْ عِنْدِنَا ﴿ يَوْكُ أَلُهُ وَهُو ۗ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَء تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢] الَّذِي لَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مُنْذُ بُعِثُوا إِلَى أَنْ خُتِمُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ كِتَابًا مِّثْلَهُ، وَلَا أَكْمَلَ مِنْهُ، وَلَا أَجْمَعَ لِخَبَر مَا سَبَقَ وَخَبَر مَا هُوَ كَائِنٌ، وَحُكْم الْفَصْل بَيْنَ النَّاس مِنْهُ.

وَلِهَذَا ۚ قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّنَّ أَغَرْضَ عَنْهُ ۗ أَيْ كَذَّبَ بِهِ وَأَعْرَضَ عَنِ اتِّبَاعِهِ أَمْرًا وَطَلَبًا، وَابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرهِ، فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿مَّنْ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرَّا﴾ أَيْ إِثْمًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِكُمْ ﴾ [هود: ١٧] وَهَذَا عَامُّ فِي كُلِّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ مِنَ الْعَرَب وَالْعَجَم أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ، كَمَا قَالَ: ﴿ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ. وَمَنْ بَلَغُّ﴾ [الأنعام: ١٩] فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَهُوَ نَذِيرٌ لَهُ وَدَاع، فَمَنِ اتَّبَعَهُ هُدِيَ، وَمَنْ خَالَفَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، ضَلَّ وَشَقِّي فِي الدُّنْيَا، وَالنَّارُ مَوْعِدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿مَّنَّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ وِزْرًا ﴿ خَالِدِينَ فِيمِّ ۗ أَيْ لَا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهُ وَلَا انْفِكَاكَ ﴿وَسَآءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِمْلاً﴾ أَيْ بِئْسَ الْحِمْلُ حِمْلُهُمْ.

﴿ يَوْمَ يُنفَتُهُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرْفَا ﴿ يَا خَنفَتُونَ يْنَهُمْ إِن لِّيثُتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ اللَّهِ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمَّنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَاكُ

[نَفْخُ الصُّورِ وَيَومُ الْقِيَامَةِ]

ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصُّورِ، فَقَالَ: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ» (١١). وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الصُّورِ مِنْ

﴿ ﷺ السَّالِيَّا الْعَلَيْكِ مِنْ أَنْبَاءَ مَاقَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا كَانَانِكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ إِنَّ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وِزْلًا الله خَلِدِينَ فِيهِ وَ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمْلًا إِنَّ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِّ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِزُرْقًا ﴿ يَتَخَفَتُونَ يَنهُمْ إِنلِّيثُتُمْ إِلَّاعَشْرَا ﴿ لَيْكَا نَخْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَنْتُمْ إِلَّا يَوْمَا إِنَّ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَارَيِّ نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَ ا ﴿ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجًاوَلَآ أَمْتًا ﴿ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ أَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْيَنِ فَلَا شَمْعُ إِلَّاهَمْسَا ﴿ يُومَيِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ـ عِلْمَا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَمُوْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكُرُ اللَّهُ

رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَرْنٌ عَظِيمٌ، الدَّائِرَةُ مِنْهُ بِقَدْرِ السَّلْمُوَاتِ وَالْأَرْضَِ، يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ<sup>(ً٢)</sup>. َ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ : «كَيْفُ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنِّي جَبْهَتَهُ، وَانْتَظَرَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا» (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرْقًا ﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ: زُرْقَ الْعُيُونِ مِنْ شِدَّةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْأَهْوَالِ ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَسَارُونَ بَيْنَهُمْ ۚ ۚ . أَيْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: ﴿إِن لَّإِثْتُمْ ۚ إِلَّا عَشْرًا ﴾ أَيْ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، لَقَدْ كَانَ لُبُنُّكُمْ فِيهَا قَلِيلًا عَشَرَةُ أَيَّام أَوْ نَحْوُهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ أَيْ فِي حَالِ تَنَاجِيهِمْ بَيْنَهُمْ ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً ﴾ أي الْعَاقِلُ الْكَامِلُ فِيهِمْ ﴿إِن لِّينْتُد إِلَّا يَوْمًا ﴾ أَيْ لِقِصَرِ مُدَّةِ الدُّنْيَا فِي أَنْفُسِهِمْ

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي: ۱۱٦/۹ (۲) الطبراني في الطوال: ٣٦ (٣) تحفة الأحوذي: ١١٧/٩ (٤) الطبري: ٣٧١/١٨

يَوْمَ الْمَعَادِ، لِأَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا وَإِنْ تَكَرَّرَتْ أَوْقَاتُهَا وَتَعَاقَبَتْ

إِلَى ٱلدَّاءِّ﴾ [القمر: ٨].

وَقَوْلُهُ: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: سَكَنَتْ (٢). وَكَذَا قَالَ السُّدِّيُّ: ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ قَأَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: يَعْنِي وَطْءَ الْأَقْدَامِ (٣). وَكَذَا قَالَ عِكْرَمَةُ ۚ وَمُجَاهِدٌ وَٱلضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ ۖ أَنَسِ وَقَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ <sup>(٤)</sup>. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا﴾ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ ( ^ ). وَهُوَ رِوَاٰيَةٌ عَنَّ عِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا﴾ الْحَدِيثَ وَسِرَّهُ، وَوَطْءَ الْأَقْدَام،.

﴿ وَمَهِادِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ، عِلْمَا ﴿ اللَّهِ عَنْمَ الْوُجُوهُ لِلْحَى الْفَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمَا ١

[اَلشَّفَاعَةُ وَالْحَزَاءُ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَهِذِ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿لَّا نُنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ﴾ أَيْ عِنْدَهُ ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَرَضِى لَمُ قَوْلًا﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِدِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَبُّنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٓ﴾ [النجم: ٢٦] وَقَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ. مُشْفِقُونَ ﴾ . [الأنبيآء:٢٨] وَقَالَ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمْرُ﴾ [سبأ: ٢٣]، وَقَالَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الزُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: ٣٨]. وَفِي الصَّحِيحَيْن مِنْ غَيْر وَجْهٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَكْرَمُ الْخَلَائِقِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: «آتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، وَأَخِرُّ للهِ سَاجِدًا، وَيَفْتَحُ عَلَىَّ بِمَحَامِدَ لَا أُحْصِيهَا الْآنَ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ اللهِ فَذَكَرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ. وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: «يَقُولُ تَعَالَىٰ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ

(۱) الطبرى: ۱۸/۲۷۲ والدر المنثور: ٥/ ٥٩٨ و٩٩٥ (٢) الطبرى: ۲۸/۱۸ (۳) الطبري: ۳۷٤/۱۸ (٤) الطبري: ۱۸ (۵) الطبري: ۱۸ (۳۷ (۲) فتح الباري: ۲٤٧/۸ ومسلم: ١/٤٨١

لَيَالِيهَا وَأَيَّامُهَا وَسَاعَاتُهَا، كَأَنَّهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَلِهَذَا يَسْتَقْصِرُ الْكَافِرُونَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ غَرَضُهُمْ فِي ذَلِكَ دَرْءَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِقِصَرِ الْمُدَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِمْتُواْ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٥٦،٥٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَوْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ ﴾ . . . ٱلآيَةَ [فاطر: ٣٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُمْ لَلِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ كُمْ لَلِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِبَنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ۞ قَـٰلَ إِن لَيِشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٢-١١٤] أَيْ إِنَّمَا كَانَ لُبُثُكُمْ فِيهَا قَلِيلًا، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَآثَرْتُمُ الْبَاقِيَ عَلَى الْفَانِي، ۚ وَلَكِنْ تَصَرَّفْتُمْ فَأَسَٰأْتُمُ التَّصَرُّفَ، ۚ قَدَّمْتُمُ الْحَاضِرَ الفَّانِيَ عَلَى الدَّائِم الْبَاقِي.

﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ لَينسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ﴿ فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلاَ أَمْتَا ﴿ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُمُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﴿

[تُنْسَفُ الْجِيَالُ وَتُصَيَّرُ الْأَرْضُ قَاعًا صَفْصَفًا]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ أَلِجُبَالِ ﴾ أَيْ هَلْ تَبْقَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ تَزُولُ؟ ﴿فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ أَيْ يُذْهِبُهَا عَنْ أَمَاكِنِهَا وَيَمْحَقُهَا وَيُسَيِّرُهَا تَسْبِيرًا ۖ ﴿فَيَذَرُهَا﴾ أَي الْأَرْضَ ﴿ فَاعًا صَفْصَفَا ﴾ أَيْ بِسَاطًا وَآحِدًا، وَالْقَاعُ هُوَ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ، وَالصَّفْصَفُ تَأْكِيدٌ لِمَعْنَى ذَلِكَ، وَقِيلَ: الَّذِي لَا ۚ نَبَاتَ فِيَّهِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ الْآخِرُ مُرَادًا أَيْضًا بِاللَّازِم، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتَا﴾ أَيْ لَا تَرَىَ فِيَ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ وَادِيًا وَلَا رَابِيَةً وَلَا مَكَانًا مُنْخَفِضًا وَلَا مُرْتَفِعًا، كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالضَّحَّاكُ، ۖ وَقَتَادَةُ وَۚغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ (١٠).

[يَسْعَى النَّاسُ لِصَوْتِ الدَّاعِي]

﴿ يَوْمَهِ إِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ ۗ أَيْ يَوْمَ يَرَوْنَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ وَالْأَهْوَالَ يَسْتَجِيبُونَ مُسَارِعِينَ إِلَى الدَّاعِي حَيْثُمَا أُمِرُوا بَادَرُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الدُّنْيَا لَكَانَ أَنْفَعَ لَهُمْ وَلَكِنْ حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَسِّيعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا ﴾ [مريم: ٣٨] وَقَالَ: ﴿ مُهْطِعِينَ

فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ مِنْ إِيمَانٍ، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ». . . . الْحَدِيثَ (۱).

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِ مِ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أَيْ يُجِيطُ عِلْمًا عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ كَقَوْلُهُ: يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاتًا ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقَوْلُهُ: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْتَحِيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: خَضَعَتْ وَذَلَتْ وَاسْتَسْلَمَتِ الْخَلَائِقُ لِجَبَّارِهَا الْحَيِّ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ لَا يَمُوتُ ، الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَنَامُ (٢) . وَهُو قَيِّمٌ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ لَا يَمُوتُ ، الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَنَامُ (٢) . وَهُو قَيِّمٌ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ لَا يَمُونُ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَلْ مَالِكِ كُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ عَلَى يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّا وَعَقَلِي لَا عَلَى اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى يَعُولُ اللهُ عَلَى يَقُولُ اللهُ عَلَى يَقُولُ اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى اللهُ وَهُولُ اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى اللهُ وَهُولُ اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى اللهُ مَالَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى اللهُ مَالَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى اللهُ مَلِكُ وَلَا اللهُ مَالَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى الْمُعْلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى الْمَلَامُ اللهُ مَظِلًا مَا طُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ . وَعَنْ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى الْمَلِكُ وَلَا الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى الْمُؤْلِدُ وَعَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى الْمَلْوَلِ لَا اللهُ مَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى يَقُولُ : ﴿ إِلَى الْمُؤْلِدُ وَالْمُلُولُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُلُولُ الْمُعْرِلُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ ال

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّلْلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴿ لَمَّا لَمَعَ الطَّالِمِينَ وَوَعِيدَهُمْ ، ثَنَّى بِالْمُتَّقِينَ وَحُكْمِهِمْ ، وَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا يُهْضَمُونَ ، أَيْ لَا يُزَادُ فِي سَيِّنَاتِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُزَادُ فِي سَيِّنَاتِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَاكُ وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَغَيْرُ وَاحِد (٤٠) . وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحُمُ وَاحِد (٤٠) . فَالظُّلُمُ الزِّيَادَةُ ، بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ذَنْبُ غَيْرِهِ ، وَالْهَضْمُ النَّقْصُ .

﴿وَكَذَاكِ أَزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لِهُمْ ذِكْرَاشِ فَنَعَلَى اللهُ ٱلْمَاكِ ٱلْمَحَٰقُ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُدْرَانِ مِن قَبْـلِ أَن يُقْضَى إلِيّلَكَ وَحْيُلُمْ وَقُل زَبِّ زِدْنِي عِلْمَاشِ﴾ عِلْمَاشِ﴾

[أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِيَتَّقِيَّ النَّاسُ وَيَتَذَكَّرُوا]

يَقُولُ تَعَالَّى: وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْمَعَادِ وَالْجَزَاءِ بِالْخَيْرِ وَالْجَزَاءِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَاقِعًا لَا مَحَالَةَ، أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينِ فَصِيحٍ لَا لُبْسَ فِيهِ وَلَا عِيَّ ﴿وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَكَلَّهُمُ يَتَّقُونَ﴾ أَيْ يَتْرُكُونَ الْمَآثِمَ وَالْمَحَارِمَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ﴾ أَيْ يَتْرُكُونَ الْمَآثِمَ وَالْمَحَارِمَ

٤ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نِجِدْ لَهُ، عَزْمًا ١٩ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيۡحِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا جَعُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَى ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ إِنَّ الْمُوسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّاسَلَىٰ إِنَّا فَأَكَلَامِنْهَا فَيَدَتْ لَهُمُاسُوِّءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَعَصَىٓءَادَمُ رَبَّهُۥفَغُوىٰ شَلَّ مُوَّاجَنِكُ رُبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ إِنَّا قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّتِي هُدَى فَمَنِٱتَّبَعَهُدَايَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَا مُثَالًا عَرْضَعَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ١

وَالْفَوَاحِشَ ﴿أَوَّ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرً﴾ وَهُوَ إِيجَادُ الطَّاعَةِ وَفِعْلُ الْقُرْبَاتِ ﴿فَنَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ أَيْ تَنَزَّهَ وَتَقَدَّسَ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ أَيْ تَنَزَّهَ وَتَقَدَّسَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُوعِ وَقَدُهُ حَقَّ ، وَوَعِيدُهُ حَقَّ ، وَرُسُلُهُ حَقِّ ، وَالْخَبَّةُ حَقِّ ، وَالْسَلُهُ تَعَالَى: أَنْ لَا يُعَذِّبَ أَحَدًا قَبْلَ الْإِنْذَارِ وَبِعْتَةِ وَعَدُلُهُ تَعَالَى: أَنْ لَا يُعَذِّبَ أَحَدًا قَبْلَ الْإِنْذَارِ وَبِعْتَةِ وَلَا الرُّسُلِ ، وَالْإِعْذَارِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَلَّا يَبْقَى لِأَحَدٍ حُجَّةٌ وَلَا شَبْهَةً .

## [أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَمَاعِ الْقُرْآنِ عِنْدَ النُّزُولِ دُونَ الاستعْحَال لِقراءتِهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَعَجَلُ عِالْقُـرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَخُيُمُرُ ﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ لَا أُقْسِمُ بِيَومِ الْقِيَامَةِ: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَومِ الْقِيَامَةِ: ﴿ لَا خُمُولُ فِيهِ السَّائِكَ لِتَعْجَلَ هِهِ إِلَى عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْءَانَهُ ﴿ فَإِنَا قَرَانَهُ فَا فَا فَرَانَهُ ﴾ وَالقيامة: ١٦-١٩] وَثَبَتَ فِي فَائِيْعُ قُرْءَانَهُ ﴿ القيامة: ١٦-١٩] وَثَبَتَ فِي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۸۱/۱۳ (۲) الطبري: ۳۷۸،۳۷۷/۱۸ (۳) مسلم: ۱۹۹۲/۶ (۶) الطبري: ۳۸۰،۳۷۹

الصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَالِجُ مِنَ الْوَحْيُ شِدَّةً، فَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ ( ُ ) يَعْنِي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ جِبْريلُ بِالْوَحْيِ، كُلَّمَا قَالَ جِبْرِيلُ آيَةً قَالَهَا مَعَهُ مِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى حَِفْظِ الْقُرْآنِ، فَأَرْشَٰدَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى مَا هُوَ الْأَسْهَلُ وَالْأَخَفُّ فِي حَقِّهِ لِئَلًا يَشُقَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿لَا نُحَرَّكُ بِهِـ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِدِيهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُم وَقُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٧،١٦] أَيْ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْسَى مِنْهُ شَيْئًا ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَّبِعَ قُرُ مَانَهُ إِنَّكُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾

[القيامة: ١٨، ١٩] وَقَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَخُيُدُ ۗ أَيْ بَلْ أَنْصِتْ، فَإِذَا فَرَغَ الْمَلَكُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْكَ فَاقْرَأْهُ بَعْدَهُ ﴿ وَقُل زَّبّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ أَيْ زِدْنِي مِنْكَ عِلْمًا، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَزَلْ ﷺ فِي زِيَادَةٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا ۚ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبَّلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَـٰزُمَا۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿ فَقُلْنَا

يَّنَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُقٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلُكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَان عَلَيْهَمَا مِن وَرَق ٱلجُنَّةُ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغُوَىٰ اللَّهُ أُمُّ آجُلْبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ

[قِصَّةُ آدَمَ وَإِبْلِيسَ]

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْإِنْسَانَ لِأَنَّهُ عُهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ (٢). وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ مُجَاهِلٌ وَالْحَسَنُ: تَرَكَ<sup>(٤)</sup>. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ ﴾ يَذْكُرُ تَعَالَى تَشْرِيفَ آدَمَ، وَتَكْريمَهُ وَمَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَفِي الْأَعْرَافِ وَفِي الْحِجْرِ وَالْكَهْفِ، وَسَيَأْتِي فِي آخِر سُورَةِ ﴿ضَّ﴾ يَذْكُرُ تَعَالَى فِيهَا خَلْقَ آدَمَ وَأَمْرَهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَّهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا، وَيُبَيِّنُ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ لِبَنِي آدَمَ وَلِأَبيهمْ قَدِيمًا ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ أي امْتَنَعَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿فَقُلْنَا يَنَعَادَمُ إِنَّ هَلَاا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ يَعْنِيَ

حَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَيَ ﴾ أَيْ

إِيَّاكَ أَنْ [يَسْعَى] فِي إخْرَاجِكَ مِنْهَا فَتَتْعَبَ وَتَعْنَى وَتَشْقَى

فِي طَلَبِ رِزْقِكَ، فَإِنَّكَ هَهُنَا فِي عَيْش رَغِيدٍ هَنِيءٍ بلَا كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ﴾ إِنَّمَا قَرَنَ بَيْنَ الْجُوع وَالْعُرْي، لِأَنَّ الْجُوعَ ذُلُّ الْبَاطِنِ، وَالْعُرْيُ ذُلُّ الظَّاهِرَ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا نَضْحَىٰ ﴾ وَهَذَانِ أَيْضًا مُتَقَابِلَانِ، فَالظَّمَأُ حَرُّ الْبَاطِنِ وَهُوَ الْعَطَشُ، وَالضُّحَى حَرُّ الظَّاهِرِ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ۞﴾ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١] وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى آدَمَ وَزَوْجِهِ أَنْ يَأْكُلًا مِنْ كُلِّ الثِّمَارُ وَلَا يَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْمُعَيَّنَةَ فِي الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَزَلْ بهمَا إِبْلِيسُ حَتَّى أَكَلًا مِنْهَا. وَكَانَتْ شُجَرَةَ الْخُلْدِ، يَعْنِي الَّتِي مَنْ أَكَلَ مِنْهَا خَلَدَ وَدَامَ مُكْثُهُ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَام مَا يَقْطَعُهَا، وَهِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ»(٥) وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمَكُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ رَوَى ابْنُ أَبِي حَايِم عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقٌ ۚ آدَمَ رَجُلًا ۖ طُوَالًّا كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ سَقَطَ عَنْهُ لِبَاسُهُ، فَأَوَّلُ مَا بَدَا مِنْهُ عَوْرَتُهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهِ جَعَلَ يَشْتَدُّ فِي الْجَنَّةِ، فَأَخَذَتْ شَعْرَهُ شَجَرَةٌ فَنَازَعَهَا، فَنَادَاهُ الرَّحْمٰنُ: يَا آدَمُ مِنِّي تَفِرُّ، فَلَمَّا سَمِعَ كَلَامَ الرَّحْمٰنِ قَالَ: يَا رَبِّ لَا، وَلَكِن اسْتِحْيَاءً، أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ وَرَجَعْتُ أَعَائِدِي إِلَى الْجَنَّةِ؟َ قَالَ: نَعَمْ» (٧). فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَلَلَقَىٰٓ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ، كَلِمُنتِ فَنَابَ عَلِيَّهِ﴾ [البقرة: ٣٧] وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَأُبَيِّ بْن كَعْب، فَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، وَفِي رَفْعِهِ نَظَرٌ أَيْضًا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَطَهْقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢] قَالَ مُجَاهِدٌ: يَرْفَعَانِ كَهَيْئَةِ النَّوْبِ، وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ (^). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَعَصَيْنَ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغُوكَا ﴿ لَهُ أَجْلَبُهُ رَبُّهُ وَلَهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

<sup>(1)</sup> فتح الباري: 1/  $^{8}$   $^{7}$   $^{1}$  الطبري: 1/  $^{8}$   $^{1}$   $^{1}$ ٣٨٣/١٨ (٤) الطبري: ٣٨٣/١٨ (٥) مسند الطيالسي: ٣٣٢ تقدم حكمه (٦) أحمد: ٢/ ٤٥٥ (٧) الطبري: ١٢/ ٣٥٤ (٨) الطبري: ۱۸/ ۳۸۸

النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «حَاجَّ مُوسَى آدَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ. قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ الله برِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ، أَنْتُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي - أَوْ قَدَرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي - أَوْ قَدَرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي - أَوْ قَدَرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي ؟ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى "(۱) وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَينِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَسَانِيدِ (۲).

﴿ فَالَ اَهْ طِلَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِنِي هُدَى فَمَنِ اَتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِفُلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فَمَنِ اَتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِدُلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فِحَرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ أَعْمَى ﴿ وَلَا يَشْفَى إِلَى اللَّهِ مَعَلَى اللَّهِ مَعَلَى اللَّهُ مَا لَكُناكُ أَنتُك مَا اللَّهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ أَنتُك مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَعُلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُناكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَمُ لَهُمَا لَهُ مَا لَهُ مُعَلِيكُمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُعَلِيلًا لَا مُنْ مُلِكُمْ لَهُمْ مُنَالِقًا لَا مُنَاكُمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا مُنْفَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا مُوْمَلُولُهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَلْكُوا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْفَالِكُمْ لَلْكُولُكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ مُنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْفَالِكُمْ مَا لَهُ مُنْفَالِكُمْ لَهُ مَا مُعَلِّمُ لَا مَا لَمُنْفَا لَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَمُنْفَالِكُمْ مَا لَا مُعَلِّمُ لَا مَا مُلِكُمْ لَهُ مَا لَا مُنْفَالِكُمْ مُنْفَالِكُمْ مَا مُعَلِّمُ لَعُلْكُولُكُمْ مُنْفَالِكُمْ مُنْفَالِكُمْ مَا لَمُؤْمِلُولُكُمْ لَمِنْ مَا لَمُنْفَالِمُ لَا مُعْلَمُولِكُمْ مُنْفِقًا لَمُنْفِقُوا مُنْفَاعُونُ مَا مُنْفَالِكُمْ مَا مُنْفَاعُونُ مُنْفَاعُلُول

[إِنْزَالُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَوَعْدُ الْخَيْرِ لِمَنِ اهْتَدَى وَالشَّرِّ لِمَنْ بَغَى]

يَقُولُ نَعَالَى لِآدَمَ وَحَواءَ وَإِبْلِيسَ: اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، أَيْ مِنَ الْجَدَّةِ كُلُّكُمْ، وَقَدْ بَسَطْنَا ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِ وَبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَالَ: آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، وَإِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ. وَإِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ، وَإِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَامِنَ عَدُوَّ فَالَ : آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، وَإِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَامِنَ النَّبِاءُ وَاللَّسُلُ وَالْبَيْلِةُ : الْأَنْبِياءُ وَاللَّسُلُ وَالْبَيْلَةُ الْمِنَى التَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى فِي قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: لَا يَضِلُ فِي اللَّنْبَا وَلَا يَشْقَى فِي الْالْخِرَةِ ( ) ﴿ وَمَنْ أَعْضَ عَن ذِكْرِي اللَّنْبَا وَلَا يَشْقَى فِي اللَّنْبَا وَلَا يَشْقَى فِي اللَّنْبَا وَلَا يَشْقَى فِي اللَّرْبَاءُ وَلَا يَشْقَى فِي اللَّنْبَا وَلَا يَشْقَى فِي اللَّنْبَا وَلَا يَشْقَى فِي اللَّنْبَا وَلَا يَشْقَى فِي اللَّرْبَاءُ وَلَا الْمُوبِي وَمَا أَنْ خَلُوهُ اللَّانِيَا وَلَا اللَّمْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِي، أَعْرَضَ عَنْ وَكِي وَلَيْ فَلْكُونَ اللَّهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فِي اللَّانْبَا، فَلَا طُمُأْنِينَةَ لَهُ وَلَا انْشِرَاحَ لِصَدْرِهِ، بَلْ صَدْرُهُ ضَيْقٌ حَرَجٌ لِشَاءَ، وَالْمَ فَي اللَّهُ يَعْلَى اللَّيْ الْمَاءُ وَالْمَالَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَحَيْرَةٍ وَشَكَ، فَلَا يَزَالُ فِي رِيبَةٍ وَالْمَا فَي رَبِيبَةً وَالَى الْمُعِيشَةِ وَعَيْرَةً وَشَكَ، فَلَا يَزَالُ فِي رِيبَةً وَالْمَا شَاءً، وَالْمَا الْمُعِيشَةِ وَاللَّهُ الْمَا يَرَالُ فِي رِيبَةً وَالْمَا الْمَعِيشَةِ وَالْمَالَا وَالْمَعِيشَةِ وَالْمَا الْمَعِيشَةِ وَالْمَالَا الْمَعِيشَةِ وَالْمَعِيشَةِ وَلَا الْمُعَلِيقَالِ الْمَعِيشَةِ وَالْمَا الْمَعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَلَا الْمَعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَلَا الْمُعَلِيقَالِ الْمَعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةِ وَلَا الْمُعِيشَةُ وَلَا الْمُعِيشَةُ وَالْمَالِلَا الْمَعِيشَةُ وَلَا الْمُعَلِيقَالِ الْمُعِيشَةُ وَلَا ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو صَالِحٍ وَالسُّدِّيُ: لَا حُجَّةً لَهُ (°). وقَالَ عِكْرِمَةُ: عُمِّي عَلَيْهِ صَالِحٍ وَالسُّدِّيُ: لَا حُجَّةً لَهُ (°). وقَالَ عِكْرِمَةُ: عُمِّي عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا جَهَنَّمَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَغَشُرُهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ عَلَى وَخُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُحْكَا وَصُمَّتُ مَّاوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾... الْآيَةَ الإسرآء: ١٩٧]، ولِهَذَا يَقُولُ: ﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرْتِينَ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ مَنِيرًا ﴾ أَيْ فِي الدُّنْيَا ﴿ وَالَ كَذَلِكَ أَنَنَكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينًا ۗ كُنْكِ ٱلنِكَ آنَيْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينًا ۗ وَكَنَاكُ مَنْكِكَ أَنَاكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينًا ۗ وَكَنَاكُ مَنْكَ مَا مَنْكَ مَا مَنْكَ مَا مَنْكَ مَا مَنْكَ هَا مَنْكَ مَا مَنْكَ مَنْ لَمْ يَذْكُونُ مَا بَعْدَ بَلَاغِهَا إِلَيْكَ، تَنَاسَيْتَهَا مُعْمَامَلَةً مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُمَا بَعْدَ بَلَاغِهَا إِلَيْكَ، تَنَاسَيْتَهَا

قَالَ كَذَاكِ أَنْتُكَ عَايِنْنَا فَنَسِيمُ الْوَكَاذِكَ ٱلْيَوْمُ أَسَىٰ الْآَلُ وَكَذَاكَ الْعَوْمُ أَسَىٰ الْآَلُ وَكَاذَاكَ الْاَحْرَةِ الْسَدُّ وَالْعَدَابُ الْاَحْرَةِ الْسَدُّ وَالْعَمَ الْعَدَابُ الْاَحْرَةِ الْسَدُّ وَالْعَلَى الْآَلُ وَلَا النَّهُ مِي الْلَهُ وَلِي النَّهُ مِي الْلَهُ وَلِي النَّهُ مِي الْلَهُ وَلِي النَّهُ مِي اللَّهُ وَلَوْ لَا كَمِنَةً وَفَى اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلِي النَّهُ مِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي النَّهُ مِي اللَّهُ وَلَوْ لَا كَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي النَّهُ مِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلِلْمُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ

وَأَعْرَضْتَ عَنْهَا وَأَغْفَلْتَهَا، كَذَلِكَ الْيَوْمَ نُعَامِلُكَ مُعَامَلَةَ مَنْ يَنْسَاكَ ﴿ فَأَلَيْوْمَ نَعَامِلُكَ مُعَامَلَةَ مَنْ يَنْسَاكَ ﴿ فَأَلَيْوْمَ نَعْسَمِكُمْ مَعْذَا ﴾ يَنْسَاكَ ﴿ فَأَلَيْوْمَ نَعْسَمُكُمْ فَالْعَمَلِ. فَأَمَّا نِسْيَانُ لَعْمَلِ. فَأَمَّا نِسْيَانُ لَفْظِ الْقُرْآنِ مَعَ فَهُم مَعْنَاهُ وَالْقِيَامُ بِمُقْتَضَاهُ، فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي هَذَا الْوَعِيدِ الْخَاصِّ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَعِّدًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ فَي هَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الشَّدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فَي ذَلِكَ.

﴿ وَكَذَٰلِكَ نَجْوَٰزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِئَايَٰتِ رَبِّهِ؞ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْفَىَ ۞﴾

[اَلْعَذَابُ الشَّدِيدُ لِلْمُسْرِفِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَهَكَذَا نُجَازِي الْمُسْرِفَينَ الْمُكَذِّبِينَ بِآيَاتِ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿لَمُنَّمَ عَذَابٌ فِي ٱلْمُيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ

(۱) فتح الباري: ۸/ ۲۸۸ (۲) فتح الباري: ۲/ ۰۰۸ و ۱۱/ ۱۳۵ و مسلم: ۲/ ۲۸۷ و ۳۱۶ (۳) و مسلم: ۲/ ۲۸۷ و ۳۱۶ (۳) الطبري: ۱۸/ ۳۸۹ (۵) الطبري: ۱۸/ ۳۸۹ (۵) الطبري: ۱۸/ ۳۹۹

الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ [الرعد: ٣٤] وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقِيَ ﴾ أَيْ أَشَدُ أَلَمًا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَأَدْوَمُ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ مُخَلَّدُونَ فِيهِ، وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَينِ: ﴿ إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ اللَّيْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ﴾ [الآخِرَةِ اللهُ اللهُ

﴿ أَفَلَمْ كَمْ يَهُدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِكِيمْ إِنَّ فِي دَلِكَ لَكَانَ فِي دَلِكَ لَكَانَ فِي دَلِكَ لَكَانَ لِلْهُ لَكِيْهُ سَبَقَتْ مِن رَبِكِ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ ظُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومًا وَمِنْ اَنْآيِ ٱلَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ قَبْلَ ظُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومًا وَمِنْ اَنْآيِ النَّيلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهُ إِلَى لَعَلَى تَرْضَى ﴿ ﴾

[فِي إِهْلَاكِ الْأُمَم الْمَاضِيَةِ عِبْرَةٌ لِلْمُعْتَبرين] يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ ﴾ لِهٰؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ بِمَا جِئْتَهُمْ بهِ يَا مُحَمَّدُ، كَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبِينَ بِالرُّسُلِ قَبَّلَهُمْ، فَبَادُوا فَلَيْسَ لَهُمْ بَاقِيَةٌ وَلَا عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ، كَمَا يُشَاهِدُونَ ذَلِكَ مِنْ دِيَارِهِمُ الْخَالِيَةِ الَّتِي خَلَفُوهُمْ فِيهَا، يَمْشُونَ فِيهَا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِأُولِي ٱلنَّهَيٰ ﴾ أَي الْعُقُولِ الصَّحِيحَةِ وَالْأَلْبَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَفَلَرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَّا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦] وَقَالَ فِي سُورَةِ الَّم السَّجْدَةِ: ﴿ أُوَلِّمَ يَهْدِ لَهُمَّ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ﴾ . . . الْآيَةَ [السَجدة: ٢٦] . . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى ﴾ أَيْ لَوْلَا الْكَلِمَةُ السَّابِقَةُ مِنَ اللهِ وَهُوَ: أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. وَالْأَجَلُ الْمُسَمَّى الَّذِي ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِهَؤُلاءِ الْمُكَذِّبِينَ إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ: لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً.

[اَلْأَمْرُ بِالصَّبْرِ وَبِأَدَاءِ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ]
وَلِهَذَا قَالَ لِنَبِيِّهِ مُسَلِّيًا لَهُ: ﴿ فَأَصْبِرَ عَكَ مَا يَقُولُونَ ﴾ أَيْ مِنْ تَكُونِهِمْ لَكَ ﴿ وَسَيِّمْ مِحَمْدِ رَبِّكِ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴾ يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ ، كَمَا جَاءَ صَلَاةَ الْفَجْدِ ﴿ وَفَلْ غُرُومِا ﴾ يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ وَفَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ فَعَلْرَ إِلَى الْقُمَرِ لَلْلَةَ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر ، لَا تُخَلَّمُونَ فِي رُوْيَةِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقً اللهُ عَلُومِ اللهِ قَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ قَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ اللهِ يَتَهْ لَا اللهُ عَلُوم اللهِ عَلَى صَلَاقً اللّهُ عَلُوم اللهُ عَرُوبِهَا فَافْعَلُوا » ثُمَّ قَرَأً هٰذِهِ اللهُ يَعْلُوم اللهُ عَلُوم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا»(٣). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَقُولُهُ: ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ النَّيلِ فَسَيّحٌ ﴾ أَيْ مِنْ سَاعَاتِهِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ فِي مُقَابَلَةِ آنَاءِ اللَّيْلِ ﴿ لَعَلَّكَ ثَرْضَى ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: النَّهَارِ ﴾ فِي مُقَابَلَةِ آنَاءِ اللَّيْلِ ﴿ لَعَلَّكَ ثَرْضَى ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: عَالَمَى السّعِوبِ عَلَيْكُ وَيُعُولُونَ : وَيَى الصَّعِيعِ : (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَاأَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا وَمَا لَنَا لَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا وَمَا لَنَا لَا وَضَى ، وَقَدْ أَعْطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُونَ : وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : وَقَيْ الْحَدِيثِ الْآخِرِ : "يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ : عَلَى اللّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ : فَيَقُولُونَ : وَمَا هُو ؟ أَلَمْ يُبيضْ وُجُوهَنَا وَيُثْقِلُ مَوَازِينَنَا وَيُنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ خَيْرًا مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ ، وَهِي وَمِي الْحَدِيثِ الْآخِي اللهِ مَوْدِينَا وَيُثْقِلُ مَوَازِينَنَا وَيُنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ خَيْرًا مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ ، وَهِي الْحَدِيثِ النَّارِ وَيُدْخِلُكَ الْحَالَةُ مِنْ النَّطَرِ إِلَيْهِ ، وَهِي وَيُعْلَى الْحَدِيثِ النَّارِ وَيُدْخِلُكُ اللهِ مَوْدِي الْحَدِيثِ اللّهِ مَا أَعْطَاهُمْ خَيْرًا مِنَ النَّطُولِ إِلَيْهِ ، وَهِي وَلَاهُ مِنَ النَّوْرِ إِلَيْهِ ، فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ خَيْرًا مِنَ النَّظُرِ إِلَيْهِ ، وَهِي الْحَدِيثِ اللّهِ مَا أَعْطَاهُمْ خَيْرًا مِنَ النَّطُو إِلَيْهِ ، وَهِي الْحَدِيثِ النَّهُ وَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ خَيْرًا مِنَ النَّقُولُ إِلَيْهِ ، وَهِي الْحَدِيثِ اللهُ الْحَدِيثِ اللّهُ الْمُنَا الْمُعْلَى الْمُعْرَا مِنَ النَظُولُ إِلَيْهِ مَوْءَاللهِ مَا أَعْطَاهُمُ مُ خَيْرًا مِنَ النَّعُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ر. ﴿ وَلِا تَمُدَّنَ عَيَنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَبْرُ وَأَبْغَىٰ ۖ وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَيْرِ عَلَيْهَا لَا نَشْنَاكَ رِزْقًا ۖ خَنُ نَزْزُقُكَ وَأَلْعَقِبَهُ لِلنَّقَوٰىٰ ۗ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِا

عَلَيْهَا لَا نَسَئُكُ رِنَقًا صَى نَرْزَقُكُ وَالْعَنْفِيةَ لِلنَّقُونِ ﴿ اللَّهِ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ [لَا تَنْظُرُ إِلَى مُنْعَةِ الْأَغْنِيَاءِ وَاصْبِرْ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ]

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۱۳۱/۲ (۲) فتح الباري: ۲/۰۰ ومسلم: ۱/ ۱۳۹ (۲) مسلم: (۱/۰۰ ومسلم: (۱/۰۰ ومسلم: (۱/۰۰ ومسلم: (۱/۰۰ و العبري: (۱۷) الطبري: (۱۷) الطبري: (۱۷)

وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَلْكَ الْمَشْرُبَةِ الَّتِي كَانَ قَدِ اعْتَزَلَ فِيهَا نِسَاءَهُ حِينَ آلَى مِنْهُنَّ، فَرَآهُ مُتَوَسِّدًا مُضْطَجعًا عَلَى رُمَالِ حَصِير، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا صُبْرَةٌ مِنْ قَرَظٍ وَأَهَبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَا عُمَرَ بِالْبُكَاءِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَايُبُكِيكَ يَا عُمَرُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ صَفْوَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ؟ فَقَالَ: «أَوَ فِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا» (أَ ) فَكَانَ ﷺ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، إِذَا حَصَلَتْ لَهُ يُنْفِقُهَا هَكَذَا وَهُكَذَا فِي عِبَادِ اللهِ، وَلَمْ يَدَّخِرْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا لِغَدٍ.

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخُافُ عَلَيْكُمْ، مَا يَفْتَحُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا» قَالُوا: وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بَرَكَاتُ الْأَرْضِ» (٢٠). وَقَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: ﴿زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يَعْنِي زَينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(٣). وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿لِنَفْتِهُمْ فِيهً ﴾ لِنَبْتَلِيَهُمْ ( أَ )

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا ﴾ أي اسْتَنْقِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاصْبِرْ أَنْتَ عَلَىَ فِعْلِهَا، كُمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُوۡ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبِيتٌ عِنْدَهُ أَنَا وَيَرُّفَأُ ، وَكَانَ لَهُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْل يُصَلِّي فِيهَا ، فَرُبَمَا لَمْ يَقُمْ ، فَنَقُولُ: لَا يَقُومُ اللَّيْلَةَ كَمَا كَانَ يَقُومُ، وَكَانَ إِذَا اسْتَيقَظَ أَقَامَ يَعْنِي أَهْلَهُ، وَقَالَ: ﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (قَ).

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقَآ خُفُنُ نَرُزُقُكُ ﴾ يَعْنِي إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، كَمَا فَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ, مَخْرَجًا ۞ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٣،٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (إِنَّ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُؤُوِّ ٱلْمُتِينُ ﴿ اللَّهُ ﴿ [الذاريات: ٥٦-٥٨] وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ لَا نَشَئُكَ رِزْقَا ۚ غَنُ نَزُزُقُكُ ۗ ﴾ . وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمْلاً صَدْرَكَ غِنيّ، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ » (1).

وَرُويَ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيَّا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، جَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبهِ، وَأَتَنَّهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ » ( ) . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْعَلِقِبَهُ لِلنَّقْرَيٰ ﴾ أَيْ وَحُسْنُ الْعَاقِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهِيَ الْجَنَّةُ لِمَن اتَّقَى اللهَ. وَفِي الصَّحِيح أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةً بْنِ رَافِع، وَأَنَّا أُتِينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَب ابْن طَاب، فَأَوَّلْتُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لَنَا َفِي اللَّمْنَا وَالرُِّفْعَةَ، ۚ وَأَنَّ دِّينَنَا قَدْ طَابَ»<sup>(٨)</sup>.

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا جَايَةِ مِن زَيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْيِّهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا ﴿

أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْـزَكُ ﴿ فَأَنْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ السَّا ﴾

[طَلَبُ الْمُشْرِكِينَ الْآيَاتِ مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ آيَةً]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَن الْكُفَّارِ فِي قَوْلِهِم: ﴿لَوْلَا﴾ أَيْ هَلَّا يَأْتِينَا مُحَمَّدٌ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ، أَيْ بِعَلاَمَةٍ ذَالَّةٍ عَلَى صِدْقِهِ فِي أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ، وَهُوَ أُمِّيٌّ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ، وَلَمْ يُدَارِسْ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَخْبَارُ الْأَوَّلِينَ بِمَا كَانَ مِنْهُمْ فِي سَالِفِ الدُّهُور، بِمَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْكُتُبُ الْمَتَقَدِّمَةُ الصَّحِيحَةُ مِنْهَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ مُهَيمِنٌ عَلَيْهَا، يُصَدِّقُ الصَّحِيحَ، وَيُبيِّنُ خَطَأً الْمَكْذُوبِ فِيهَا وَعَلَيْهَا، وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُكُ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَالِنَّمَا أَنَا نَذِيثٌ مُّبِيثُ۞ أَوَلَوْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَّحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١،٥٠] وَفِي

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٥/ ١٣٧ (٢) ابن أبي حاتم: ٢٤٤٢/٧ (٣) الطبري: ١٨/ ٤٠٤ (٤) الطبري: ١٨/ ٤٠٥ (٥) الطبري: ٤٠٦/١٨ إسناده ضعيف فيه هشام بن سعد أبو عباد المغري قال الإمام أحمد ليس هو محكم الحديث. قال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعا [العلل/٢/٤٥]. (٦) تحفة الأحوذي: ٧/ ١٦٦ وابن ماجه: ٢/ ١٣٧٦ (٧) ابن ماجه: ٢/ ۱۳۷۵ (۸) مسلم: ۶/ ۱۷۷۹.

الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ اللّيَاتِ الَّتِي تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠). وَإِنَّمَا ذَكَرَ هُهُنَا أَعْظَمَ الْآيَاتِ الَّتِي تَابِعًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُو الْقُرْآنُ، وَإِلَّا فَلَهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُحْصَرُ، كَمَا هُوَ مُودَعٌ فِي كُتُبِهِ وَمُقَرَّدٌ فِي مَوَاضِعِهِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِّن فَبْلِهِـ لَقَـالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ أَيْ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا هٰؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ قَبْلَ أَنْ نُرْسِلَ إِلَيْهِمْ هَذَا الرَّسُولَ الْكَرِيمَ وَنُنْزِلَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمَ، لَكَانُوا قَالُوا: ﴿رَبَّنَا لَوَلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ قَبْلَ أَنْ تُهْلِكَنَا حَتَّى نُؤْمِنَ بِهِ وَنَتَّبِعَهُ كَمَا قَالَ: ﴿ فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبِّلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْرَكُ ﴾ يُبَيِّنُ تَعَالَى أَنَّ هٰؤُلَاءِ الْمُكَذِّبينَ مُتَعَنَّتُونَ مُعَانِدُونَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى رَوُّا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٧] كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهَٰذَا كِلْنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ بِمَا كَانُوا يَصَّدِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥-١٥٧] وَقَالَ: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ كَبِيت جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ ﴿ . . . ٱلْآيَةَ [فاطر: ٤٢]، وَقَالَ: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْعَنْهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُوْمِئُنَّ بِهَأَ﴾... اَلاَّيَتَيْنِ [الأنعام: ١١٠،١٠٩]، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ﴾ أَيْ يَا مُحَمَّدُ، لِمَنْ كَذَّبَكَ وَخَالَفَكَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرهِ وَعِنَادِهِ ﴿كُلُّ مُنْزَيَضٌ﴾ أَيْ مِنَّا وَمِنْكُمْ ﴿ فَتَرَبَّصُواً ﴾ أَيْ فَانْتَظِرُوا ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ﴾ أَي الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿وَمَنِ ٱهْتَكَىٰ﴾ إِلَى الْحَقِّ وَسَبِيلِ الرَّشَادِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ ۚ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٢] وَقَالَ: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّن ٱلْكَذَّابُ ٱلأَيْرُ ﴾ [القمر: ٢٦].

#### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الشَّلَامُ -وَهِىَ مَكِّيَّةٌ

[فَضْلُ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ] رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللهِ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ قَالَ: بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطَهْ، وَالْأَنْبِيَاءُ، هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوّلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي<sup>(٢)</sup>.

﴿ يُنْسِدِ اللَّهِ النَّكْشِ الرَّيْسِ الرَّيْسِ إِلَيْ الرَّيْسِةِ ﴾

[اَلسَّاعَةُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا] هَذَا تَنْبِيهٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَدُنُوِّهَا،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٨/ ٦١٩ ومسلم: ١/١٣٤ (٢) فتح الباري:

وَأَنَّ النَّاسَ فِي غَفْلَةِ عَنْهَا، أَيْ لَا يَعْمَلُونَ لَهَا وَلَا يَسْتَعِدُونَ مِنْ أَجْلِهَا. وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ (١٠ . وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ ﴿ وَقَالَ النَّيِّ عَلَيْهُ ﴾ [النحل: ١] وَقَالَ: ﴿ اَتَّالَى : ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ [النحل: ١] وَقَالَ: ﴿ اَقَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُونَ ﴾ . . . الْآيَة [القمر: ١، ٢].

ثُمُّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يُصْغُونَ إِلَى الْوَحْيِ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْخِطَابُ مَعَ قُرِيْشٍ وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِنَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْخِطَابُ مَعَ قُرِيْشٍ وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِنَ الْكُفَّادِ، فَقَالَ: ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن زَبِهِم مُحْدَثٍ ﴾ الْكُفَّادِ، فَقَالَ: ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن زَبِهِم مُحْدَثٍ اللهِ عَلَى الْكُمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: مَا لَكُمْ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَمَّا بِأَيْدِيهِمْ وَقَدْ حَرَّفُوهُ وَبَدَّلُوهُ، وَزَادُوا فِيهِ وَنَقَصُوا مِنْهُ، وَكِتَابُكُمْ أَحْدَثُ الْكُتُبِ بِاللهِ تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ الْكُتُورِ ثَلِيهِ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بَخُوهِ ﴿ (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُوى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أَيْ قَائِلِينَ فِيمَا اللَّهِ عَنْهُمْ خُفْيةً ﴿ هَلْ هَلْمَا اللَّهِ مَنْكُمُ مَنْلُهُمْ ، فَكَيْفَ اللَّهِ عَنَيْهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ ، فَكَيْفَ اللَّهِ عَنْهُمْ ، فَكَيْفَ اخْتُصَّ بِالْوَحْيِ دُونَهُمْ ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ أَفَنَاتُونَ كَالسِّحْرَ اخْتُصَّ بِالْوَحْيِ دُونَهُمْ ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ أَفَنَاتُونَ كَالسِّحْرَ السِّحْرَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ سِحْرٌ ، فَقَالَ تَعَالَى مُجِيبًا لَهُمْ عَمَّا افْتَرُوهُ وَهُو وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ سِحْرٌ ، فَقَالَ تَعَالَى مُجِيبًا لَهُمْ عَمَّا افْتَرَوهُ وَالْأَرْضِ ﴾ أَي السِّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَبَرِ الْأَوْلِينَ وَاللَّهُ وَالْآرُضِ ﴾ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَهُو وَالْآرْضِ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَهُو وَاللَّذِي يَعْلَمُ اللَّهُ مُ وَالْكُمْ ، وَالْعَلِيمُ اللَّهُ فَوَالِكُمْ ، وَالْعَلِيمُ السَّمِيعُ لِأَفْوَالِكُمْ ، وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ لِأَفْوَالِكُمْ ، وَالْعَلِيمُ السَّمِيعُ لِأَفْوَالِكُمْ ، وَالْعَلِيمُ السَّمِيعُ لِأَفْوَالِكُمْ ، وَالْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْمُؤْولِ الْعُمْ وَوَعِيدٌ .

[قَوْلُ الْكُفَّارِ فِي الْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ، وَطَلَبُهُمُ الْآيَاتِ، وَطَلَبُهُمُ الْآيَاتِ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلَ قَالُوَّا أَضْغَنَثُ أَمُاكِيم بَكِ آفْتَرَنهُ ﴾ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ تَعَنَّتِ الْكُفَّارِ وَإِلْحَادِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يَصِفُونَ بِهِ الْقُرْآنَ، وَحَيْرَتُهُمْ فِيهِ، وَضَلَالُهُمْ عَنْهُ، فَتَارَةً يَجْعَلُونَهُ سِحْرًا، وَتَارَةً يَجْعَلُونَهُ أَضْغَاتَ الْحَلَام، وَتَارَةً يَجْعَلُونَهُ مُفْتَرًى، كَمَا قَالَ: ﴿ الطَّلَرُ كَبَفَ صَرَهُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الإسرآء: 2] وَقُولُهُ: ﴿ فَلْيَأْنِنَا مِنَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ . . . يَعْنُونَ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلْيَأْنِنَا مِنَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ . . . يَعْنُونَ

نَاقَةَ صَالِحِ وَآيَاتِ مُوسَى وَعِسَى، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَ أَن ثُرْسِلَ بِآلاَيْتِ إِلّا أَن كَنَالَى: ﴿ مَا مَامَتَ مَبَالُهُ مَا الْأَيْقَ [الإسرآء: ٥٩]، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا مَامَتُ مَبَلَهُم فَنِهُ وَمِنُوكِ ﴾ أَيْ مَا آتَيْنَا قَرْيَةٌ مِنَ الْقُرى مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُ أَلَّهُمْ يُغِينُوكِ ﴾ أَيْ مَا آتَيْنَا قَرْيَةٌ مِنَ الْقُرى النَّقِي بَعِثَ فِيهِمُ الرُّسُلُ، آيَةٌ عَلَى يَدَي نَبِيهَا فَآمَنُوا بِهَا، بَلْ وَلَيْ مَا آتَيْنَا قَرْيَةٌ مِنَ الْقُرى كَذَّبُوا، فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذَلِكَ، أَفَهُولُاءِ يُؤمِنُونَ بِالْآيَاتِ لَوْ وَلَوْمَا دُونَ أُولَئِكَ؟ كَلَّا، بَلْ ﴿ إِنَّ اللَّيْنِكَ حَقَّتَ عَلَيْهِمُ وَلَوْمَنُونَ بِالْآيَاتِ لَوْ مَا مُونَ أُولِيكَ لَا يُؤمِنُونَ إِنَّ وَلَوْ جَآءَ ثَهُمْ كُلُ مَا يَوْمَ مَقَى مَوْلًا مَلَى الْبَيْنَاتِ اللهِ عَلَى يَدُولُ اللهِ عَلَى يَدُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا هُو اللهَ لا اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَيَهُ وَاللّهُ وَلَا لَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللهُ الللهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكُ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَتُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ ثُمَّ صَدَفْتُهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِيْنَهُمْ وَمَن

ا خَلِدِينَ فِي أَمْ صَدَّفَتُهُمُ الْوَعَدُ نَشَاءُ وَأَهْلَكَنَا الْمُسْرِفِينَ۞﴾ [لَمْ يَكُنِ الرُّسُلُ إِلَّا بَشَرًا] رَبِّ الرَّسُلُ إِلَّا بَشَرًا]

يَقُولُ تَعَالَى رَاقًا عَلَى مَنْ أَنْكُرَ بِعْثَةَ الرُّسُلِ مِنَ الْبَشَرِ: هُومَا الرَّسُلِ الَّذِينَ تَقَدَّمُوا، كَانُوا رِجَالًا مِنَ الْبَشِرِ، لَمْ يَكُنْ الرُّسُلِ الَّذِينَ تَقَدَّمُوا، كَانُوا رِجَالًا مِنَ الْبَشِرِ، لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَمَا أَسَلَنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ أَرَسَلَنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ أَرَسُلُ القُرَى وقَالَ القُرَى مِنَ الْأُمَمِ، لِأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا وقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَمَّنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأُمَمِ، لِأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا وقَالَ تَعَالَى عَمَّلُونَ هُ أَيْهُ مُ أَنْكُرُوا وقَالَ تَعَالَى الشَّرِ الطَّوَائِفِ: هَلْ فَعَلَمُونَ ﴾ أَيْ : اسْأَلُوا أَهْلَ فَلَامُونَ ﴾ أَيْ : اسْأَلُوا أَهْلَ فَانَا الرُّسُلُ الَّذِينَ أَتُوهُمْ بَشُرًا أَوْ مَلائِكَةً ؟ وَإِنَّمَا كَانُوا الْهُلَ كَانُ الرَّسُلُ اللَّذِينَ آتَوهُمْ بَشَرًا أَوْ مَلائِكَةً ؟ وَإِنَّمَا كَانُوا الْهُلَ كَانُوا الْهُلَ مَنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ تَمَامُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رُسُلًا مِنْهُمْ وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ . وَقَلْكُوا الْبُلاغِ مِنْهُمْ وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ . وَذَلِكَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْبُلاغِ مِنْهُمْ وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ . وَذَلِكَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مِنْ مَنْهُمْ مَا مَنْ الْلُومُ مَنْ الْلُومُ مَنْ مَنْهُمْ مَنَا وَلِ الْبَلاغِ مِنْهُمْ وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ . وَذَلِكَ مِنْهُمْ وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ . وَذَلِكَ مِنْهُمْ وَالْمُؤْخِذِ عَنْهُمْ . وَقُولُهُ : ﴿ وَمَا جَعَلَنَهُمْ مَ جَسَلَاهُ لَا يَأْحِلُومُ الْلُكُونُ مَنْ مَنْهُمْ وَالْمُؤْخِذِ عَنْهُمْ . وَقُولُهُ : ﴿ وَمَا جَعَلَىٰهُمْ مَسَلِكُولُ الْبُلَاعِ مِنْهُمْ وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ . وَوَلُلُولُ الْمُلْكِالْمُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْولُ الْمُلْكِلُومُ الْمُؤْمُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمَامِ فَوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ ا

(۱) النسائي في الكبرى: ٦/ ٤٠٧ (٢) فتح الباري: ١٣/ ٥٠٥

بَلْ قَدْ كَانُوا أَجْسَادًا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَآ

أَرْسَلْنَا قَبَلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ

وَبِيَمْشُونَ فِي ٱلْأَشُوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠] أَيْ: قَدْ كَانُوا بَشَرًا مِنَ الْبَشَر يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ مِثْلَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُونَ الْأَسْوَاقَ لِلْتَّكَشُّب وَالتِّجَارَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِضَارٌّ لَهُمْ، وَلَا نَاقِص مِنْهُمْ شَيْئًا، كَمَا تَوَهَّمَهُ الْمُشْرِكُونَ فِي قَوْلِهِم: ﴿ مَالِ هَنذًا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـامَ وَيَمْثِني فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَتُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَـنِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنَّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾. . . الْآيَة [الفرقان: ٧،٨]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ أَيْ: فِي الدُّنيَّا، بَلْ كَانُوا يَعِيشُونَ ثُمَّ يَمُوتُونَ ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرَ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّاۗ ﴾ [الأنبيآء: ٣٤] وَخَاصَّتُهُمْ: أَنَّهُمْ يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عَنِ اللهِ بِمَا يَحْكُمُهُ فِي خَلْقِهِ

> أَيْ: الَّذِي وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ لَيُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، صَدَقَهُمُ اللهُ وَعْدَهُ وَفَعَلَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَآءُ ﴾ أَيْ: أَتْبَاعَهُمْ مِنَ الْمُؤمِنِينَ ﴿ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ أي: الْمُكَلِّبينَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ.

مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ﴾

﴿لَقَدْ أَنزَلْناً ۚ إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمٌّ أَفَلَا تَعْقِلُوك ۞ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِين ١ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْفُسُونَ۞ لَا نَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَا أَتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِيكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينُ ﴿ فَمَا زَالَت يَلْكَ دَعْوَلَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١

## [فَضْلُ الْقُرْآن]

يَقُولُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَلَى شَرَفِ الْقُرْآنِ وَمُحَرِّضًا لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَةِ قَدَرهِ: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: شَرَفُكُمْ (١٠). ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أَيْ: هَذِٰهِ النَّعْمَةَ، وَتَتَلَقُّونَهَا بِالْقَبُولِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُّ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

## [كَيْفَ أُهْلِكَ الظَّالِمُونَ؟]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبِيةٍ كَانَتْ طَالِمَةً﴾ هَذِهِ صِيغَةُ تَكْثِيرِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوتِيُّ [الإسَّرآء: ١٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَكَأَيِّن مِّن فَـرْكِيةٍ أَهْلَكُنَّكُهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهِا﴾... الْآيَةَ [الحج: ٤٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينِ ﴾ أَيْ: أُمَّةً أُخْرَى بَعْدَهُمْ ﴿ فَلَمَّا ٓ أَحَسُوا بَأْسَنَآ ﴾ أَيْ: تَيَقَّنُوا أَنَّ الْعَذَابَ وَاقِعٌ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ كَمَا وَعَدَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴿ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُشُونَ ﴾

ءَاخَرِينَ ﴿ لَا فَلَمَّا ٓ أَحَسُّواْ بِأَسْنَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ ۗ إِنَّ لَاتَرَكْضُواْ وَٱرْجِعُوٓ اْإِلَى مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِينِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَيْكَ يُلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِّلِمِينَ ﴿ فَا فَمَا زَالَتِ تِلْكَ دَعُولهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١٩ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَيْ الْوَأَرَدُنَآ أَنَ نَنَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلۡ نَقۡدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندَهُ ، لا يَسْتَكْبِرُونَا عَنْعِبَادَتِهِ وَلَايَسُتَحْسِرُونَ ١٩٤ يُسَبِّحُونَ الْيُلَواللَّهَارَ لَايَفْتُرُونَ ١ أَمِ التَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ عَمَّايَصِفُونَ ١١٠ لَايْسَّالُ عَمَّايَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠ أُمِ ٱتَّحَـٰذُواْمِندُونِهِۦٓۦَالِمَـٰةً قُلُ هَاتُواْ بُرُهِلَنكُورٌ هَلَا ذِكْرُمَنَّعَى وَذِكْرُمَن قَبْلِيَّ بَلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُنَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

أَيْ: يَفِرُّونَ هَارِبِينَ ﴿لَا تَرَكُضُواْ وَٱلْجِعُوَاْ إِلَىٰ مَاۤ أَتُرِفْتُمُ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ ﴾ هَذَا تَهَكُّمٌ بهمْ [قَدَرًا]، أَيْ: قِيلَ لَهُمْ [قَدَرًا]: لَا تَرْكُضُوا هَارِبِينَ مِنْ نُزُولِ الْعَذَابِ، وَارْجِعُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ فِيه مِنَ النِّعْمَةِ وَالسُّرُورِ وَالْمَعِيشَةِ وَالْمَسَاكِنِ الطَّيُّبَةِ. قَالَ قَتَادَةُ: اسْتِهْزَاءً بِهِمْ. ﴿لَعَلَكُمْ تُشْعَلُونَ﴾ أَيْ: عَمَّا كُنْتُمْ فِيهِ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ النُّعَم، ﴿قَالُواْ يَنَوَيَّلَنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ﴾ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ حِينَ لًا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ ﴿فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَنهُمْ حَتَّى جَعَلْنهُمْ حَصِيدًا خَلِيدِينَ﴾ أَيْ: مَا زَالَتْ تِلْكَ الْمَقَالَةُ، وَهِيَ الْاعْتِرَافُ بِالظُّلْم، هِجِّيرَاهُمْ حَتَّى حَصَدْنَاهُمْ حَصْدًا، وَخَمَدَتْ حَركَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُهُمْ خُمُودًا.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَحِمِينَ ﴿ لَوَ أَرَّدُنَا أَنَ نَّنَجِذَ لَهُوَا لَاَتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ۞ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَكَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِقُونَ۞ وَلَكُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندُهُ لَا يُشْتَكِّهُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ- وَلَا

<sup>(</sup>١) الطبرى: ٦١١/٢١

# يَسْنَخْسِرُونَ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۞﴾ [خَلْقُ الْكَوْنِ بِالْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، أَيْ:
بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ ﴿ لِيَجْرِى اللَّينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْرِى اللَّينَ لَكَبُّا، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا بَطِلاً ذَلِكَ لَعَبًا، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا بَطِلاً ذَلِكَ لَعْبًا لَيْنَ اللَّيْنِ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ٢٧] وقولُهُ نَعْلَى : ﴿ لَوَ الْرَدْنَا أَن نَتَنَظِدُ لَمْوَا لَا تَعْذَلْكُ مِن لَدُنَا إِن كَنَا إِن كَنَا إِن كَنَا إِن كَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللَّةُ اللللْمُ الللِهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّةُ اللْمُولَا الللللَّةُ الللللَّةُ الللللْمُ اللل

وقَوْلُهُ: ﴿إِن كُنَّا فَعِلِينَ﴾ قَالَ قَتَادَةُ(٢) وَالسُّدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ: أَيْ: مَا كُنَّا فَاعِلِينَ. وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ: أَيْ: مَا كُنَّا فَاعِلِينَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ ﴿إِنْ فَهُوَ إِنْكَارٌ (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿بَلَ نَقْذِفُ بِالْمُقِيَّ عَلَى الْبَطِلِ اللَّهِ أَيْ: نُبِينُ الْحَقَّ فَيُدْحِضُ الْبَاطِلَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ فَيُدْحِضُ الْبَاطِلَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ أَيْ: ذَاهِبٌ مُضْمَحِلً ﴿ وَلِكُمْ الْوَيْلُ ﴾ أَيْ: أَيُّهَا الْقَائِلُونَ: لِشَا وَلَكُ ﴿ وَلَكُمْ الْوَيْلُ ﴾ أَيْ: أَيُّهَا الْقَائِلُونَ: لَهُ وَلَا مَعْنُونَ فَالًا وَنَهَارًا، فَقَالَ: عَنْ عُبُودِيَّةِ الْمُلَائِكَةِ لَهُ، وَدَأْبِهِمْ فِي طَاعَتِهِ لَيُلًا وَنَهَارًا، فَقَالَ:

[كُلَّ شَيْءٍ مِلْكُّ للهِ وَعَبْدٌ لَهُ] ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ ﴾ يَعْنِي الْمَلائِكَةَ

روبة من في المستحول و دري ومن يعدوه يعيى المسارك و أي : لَا يَسْتَنْكِفُونَ عَنْهَا، كَمَا قَالَ: ﴿ لَا يَسْتَنْكِفُ عَنْهَا، كَمَا قَالَ: ﴿ لَنَ يَكُونَ عَنْهَا، كَمَا الْمَلَتِكُةُ لَلْقُرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحُمُّرُمُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [المآئدة: ١٧٢].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ﴾ أَيْ: لَا يَتْعَبُونَ وَلَا يَمَلُّونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ فَهُمْ دَائِبُونَ فِي الْعَمَلِ لَيْلًا وَنَهَارًا، مُطِيعُونَ قَصْدًا وَعَمَلًا، قَادِرُونَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَتْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ تَعَالَى: ﴿ لَا يَتْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ لَا التحريم: ٦]

﴿ أَمِ الْتَخَذُقُواْ عَالِهَةً مِنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا عَالَمَ اللَّهِ لَكِ اللَّهُ لَقَسَدَنَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ لَا يَشِئُلُ عَمَّا يَضِفُونَ ﴾ يَشْعُلُونَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَكُونَ ﴾

بُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْنَلُوكَ ﴿ اللَّهِ الْكَاذِبَةِ ] [اَلرَّدُّ عَلَى الْآلِهَةِ الْكَاذِبَةِ]

يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ فَقَالَ: ﴿أَيِهِ اتَّخَذُوۡاْ ءَالِهَةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمۡ يُنشِرُونَ﴾ أَيْ: أَهُمْ يُحْيُونَ

الْمَوْتَى وَيُنْشِرُونَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، أَيْ: لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَكَيْفَ جَعَلُوهَا للهِ نِذًا وَعَبَدُوهَا مَعَهُ؟ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْوُجُودِ آلِهَةٌ غَيْرُهُ لَفَسَدَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ، فَقَالَ: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ ﴾ أَيْ: فِي السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ، فَقَالَ: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ ﴾ أَيْ: فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ لَفَسَدَتًا ﴾ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا أَتَحَدَدُ اللهُ يَنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِنَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون:

مِن وَلَيْوِ وَمَا كَاْتُ مَعَهُم مِنْ إِلَاهٌ إِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَهُلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١] وَقَالَ هَهُنَا: ﴿فَشُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أَيْ: عَمَّا يَقُولُونَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا أَوْ شُرِيكًا، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهُ عَنْ الَّذِي يَفْتُرُونَ وَيَأُوكُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

وَقَوْلُهُ: ﴿لَا يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ﴾ أَيْ: هُوَ الْمَحَاكِمُ الَّذِي لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَجَلْرِيَائِهِ وَعِلْمِهِ وَجِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ وَلُطْفِهِ، لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكَبْرِيَائِهِ وَعِلْمِهِ وَجِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ وَلُطْفِهِ، ﴿وَهُمْ يُسْئُلُونَ﴾ ﴿وَهُمْ يُسْئُلُونَ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُو سَائِلٌ خَلْقَهُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُو يَعِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣،٩٢] وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو يَعِمِيرُ وَلَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًى اللَّهُ وَلَهُ عَلَالًى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًى اللَّهُ وَلَكُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

يجار عليه الموسون. ١٨٨٠. ﴿ أَمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالْهَةُ قُلُ هَانُواْ بُرُهِنكُورُ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِيَّ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْمَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ ﴿ ﴾

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ أَمِ اَتَّحَنَدُوا مِن دُونِهِ عَالَمَةً قُلْ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ هَانَوْ اللَّهُ مَا تَقُولُونَ . ﴿ هَانَا فَكُرُ مَن مَبَّلِ ﴾ يَعْنِي الْمُتَبَ إِنْ كُونِكُمْ عَلَى مَا تَقُولُونَ . ﴿ هَانَا الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى خِلَافِ مَا تَقُولُونَهُ وَتَزْعُمُونَ ، فَكُلُّ كِتَابِ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى خِلَافِ مَا تَقُولُونَهُ وَتَزْعُمُونَ ، فَكُلُّ كِتَابِ أَنْهُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ لَا تَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ ، أَنْهُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ لَا تَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ ، وَلَكِنْ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَثَلُ مَن رَسُولٍ إِلَّا لِللَّهُ وَكِيْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ عُرِضُونَ عَنْهُ ، وَلَهِذَا قَالَ: ﴿ وَمَثَلَ مَن أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا فَرْحِى إِلَيْهِ لَنَهُمْ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ اللهُ يَدْعُو إِلَى عَبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ بَعَثْمُ اللّهُ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ اللّهُ يَدْعُو إِلَى عَبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ وَاللّهُ وَالْمَاهُ وَالْمُعُونَ اللهُ يَدْعُو إِلَى عَبَادَةِ اللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ وَاللّهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ اللّهُ اللّهُ يَدْعُو إِلَى عَبَادَةِ الللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْفِطْرَةُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱/۱۸ (۲) الطبري: ۲۰/۱۸ (۳) الدر المنثور: ۲۰/۰۸

شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَالْمُشْرِكُونَ لَا بُرْهَانَ لَهُمْ، وَحُجَّتُهُمْ 經6回到 دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَعَلَيْهِمْ غَضَبٍّ، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَـٰذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدَأٌ شُبْحَنَّهُۥ بَلْ عِبَـادٌ مُنْكُرُمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُوكَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ؞ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهٌ مِن دُونِهِ. فَذَالِكَ نَجْزِبِ جَهَنَّدُ كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ [اَلرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ وَبَيَانُ أعْمَالِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ] يَقُولُ تَعَالَى رَادًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَلَدًّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، كَمَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْعَرَبِ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللهِ فَقَالَ: ﴿ سُبْحَنَامُ بَلْ عِبَادٌ مُكُرِّمُونَ ﴾ أَيْ: الْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللهِ مُكْرَمُونَ عِنْدَهُ فِي مَنَازِلَ عَالِيَةٍ وَمَقَامَاتٍ

> ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِ مِ وَمَا خَلَّفَهُمٌّ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا اَلَّذِي يَشَّفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَفُّهُ [سبأ: ٢٣] فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي مَعْنَى ذَلِكَ ﴿وَهُم تِنْ خَشْيَتِهِ ﴾ أَيْ: مِنْ خَوْفِهِ وَرَهْبَتِهِ ﴿ مُشْفِقُونَ ۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهٌ مِن دُونِهِ ﴾ وَرَهْبَتِهِ أَيْ: مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ إِلَٰهٌ مِنْ ذُونَ اللهِ أَيْ: مَعَ اللهِ ﴿ فَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كُنَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ أَيْ: كُلُّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، وَهَذَا شَرْطٌ، وَالشَّرْطُ لَا يَلْزَمُ وُقُوعُهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكَنِ وَلَدُّ فَأَمَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١] وَقَوْلُهُ: ﴿ لَانَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

سَامِيَةٍ، وَهُمْ لَهُ فِي غَايَةِ الطَّاعَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ

بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ أَيْ: لَا يَتَقَدَّمُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ

بِأَمْرِ، وَلَا يُخَالِفُونَهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، بَلْ يُبَادِرُونَ إِلَى فِعْلِهِ،

وَهُوَ تَعَالَى عِلْمُهُ مُحِيطٌ بِهِمْ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ

﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَلَقَنَاهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿ } وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَكَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَّفًا تَعَفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايْنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِلَّ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَاْفَاعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَالرَّحْمَنُ وَلَدَأْسُبُحَنَهُۥ بَلْ عِبَادُ مُّكْرَمُونِ ﴾ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ وَبِأَلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ-يَعْمُلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَفَالِكَ نَجُرْبِهِ جَهَنَّهُ كَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالَّذِي كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ كَانَارَتْقَا فَفَنَقَنَهُ مَأْوَجَعَلْنَا مِنَٱلۡمَآءِكُلَ شَيۡءٍ حَيِّ أَفَلَا يُوۡمِنُونَ ﴿ وَجَعَلۡنَا فِٱلْأَرۡضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَهُمْ يُهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَا تَحَفُوظَ ۖ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ وَهُواً لَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَ ارَوَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ يَنَا وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُّ أَفَا مِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ ثَنَّ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿

[آيَاتُ اللهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ] يَقُولُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَلَى قُدْرَتِهِ التَّامَّةِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ فِي خَلْقِهِ الْأَشْيَاءَ وَقَهْرِهِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَقَالَ: ﴿أَوْلَقُرْ يَرَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاً﴾ أَيْ: الْجَاحِدُونَ لِإِلْهِيَّتِهِ، الْعَابِدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْخَلْقِ، الْمُسْتَبِدُّ بِالتَّدْبِيرِ، فَكَيْفَ يَلِيقُ أَنْ يُعْبَدَ مَعَهُ غَيْرُهُ، أَوْ يُشْرَكَ بِهِ مَا سِوَاهُ، أَلَمْ يَرَوْا ﴿أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَآ﴾ أَيْ: كَانَ الْجَمِيعُ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ ببعْض، مُتَلَاصِقٌ مُتَرَاكِمٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ، فَفَتَقُّ هَذَهِ مِنْ هَذِهِ، فَجَعَلَ السَّمْوَاتِ سَبْعًا ، وَالْأَرْضَ سَبْعًا ، وَفَصَلَ بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْض بِالْهَوَاءِ، فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَنْبَتَتِ الْأَرْضُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴾ أَيْ: وَهُمْ يُشَاهِدُونَ الْمَخْلُوقَاتِ تَحْدُثُ شَيْتًا فَشَيْتًا عِيَانًا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ الْقَادِرِ عَلَى مَا يَشَاءُ. فَ فَ فِي كُلِّ شَلِيءٍ لَهُ آيَةٌ تَلَيْهُ وَاحِدٌ تَلَيْهُ وَاحِدٌ تَلِيهُ وَاحِدٌ

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ: اَللَّيْلُ كَانَ قَبْلُ أَوِ النَّهَارُ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حِينَ كَانَتَا رَتْقًا ۚ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا ظُلْمَةٌ؟ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّيْلَ قَبْلَ النَّهَارِ (``. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴿كَانَنَا رَبُّقًا فَفَنَقْنَهُمَّا ﴾. قَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخ فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي بِمَا قَالَ لَكَ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ كَانَتِ السَّمْوَاتُ رَتْقًا لَا تُمُطِرُ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ رَثْقًا لَا تُنْبِتُ، فَلَمَّا خَلَقَ لِلْأَرْضِ أَهْلًا فَتَقَ هَذِهِ بِالْمَطَرِ، وَفَتَقَ هَذِهِ بِإِنْبَاتٍ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَأُخْبَرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الأَنَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَدْ أُوتِيَ فِي الْقُرْآنِ عِلْمًا، صَدَقَ، هَكَذَا كَانَتْ، قَالَ ابُّنُ عُمَرَ: قَدْ كُنْتُ أَقُولُ مَا يُعْجِبُنِي جَرَاءَةُ ابْن عَبَّاس عَلَى تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، فَالْأَنَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أُوتِيَ فِي الْقُرْآنِ عِلْمًا (٢).

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: بَلْ كَانَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مُلْتَزِقَتَيْنِ، فَلَمَّا رُفِعَ السَّمَاءُ وَأُبْرِزَ مِنْهَا الْأَرْضُ، كَانَ ذَلِكَ فَتُقَهُّمَا الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: كَانَتَا جَمِيعًا فَفُصِلَ بَيْنَهُمَا بِهَذَا الْهَوَاءِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ ﴾ أَيْ: أَصْلُ كُلِّ الْأَحْيَاءِ مِنْهُ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِى وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ» قَالَ: ۖ قُلْتُ: أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرِ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: «أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، وَصِل الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ اذَّخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامً» (٣). وَهَلَا إِسْنَادٌ عَلَىٰ شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَبَا مَيْمُونَٰةً مِنْ رِجَالِ السُّنَن وَاسْمُهُ سُلَيْمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ يُصَحِّحُ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ رَوَسِيَ﴾ أَيْ: جِبَالًا أَرْسَى الْأَرْضَ بِهَا وَقَرَّرَهَا وَتَقَّلَهَا لِئَلَّا تَمِيدَ بِالنَّاسِ، أَيْ: تَضْطَربَ وَتَتَحَرَّكَ، فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ قَرَارٌ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا غَامِرَةٌ فِي الْمَاءِ إِلَّا مِقْدَارَ الرُّبْعِ. فَإِنَّهُ بَادٍ لِلْهَوَاءِ وَالشَّمْس لِيُشَاهِدَ أَهْلُهَا السَّمَاءَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَالْحِكُم وَالدَّلَالَاتِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿أَن تَمِيدَ بِهِمُ﴾ أَيْ: لِئَلَّا تَمِيدَ بهمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا ﴾ أَيْ:

تُغْرًا فِي الْجَبَالِ، يَسْلُكُونَ فِيهَا طُرُقًا مِنْ قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ،

وَإِقْلِيم إِلَى إِقْلِيم، كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ الْجَبَلُّ حَاثِلًا بَيْنً هَذِهِ الْبِلَادِ وَهَذِهِ الْبِلَادِ، فَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ فَجْوَةً - تَغْرَةً - لِيَسْلُكَ النَّاسُ فِيهَا مِنْ هَهُنَا إِلَى هَهُنَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ لَمَ كَاهُمْ يَهُمَدُونَ ﴾ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحَفُوظُ أَ ﴾ أَيْ: عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ كَالْقُبَّةِ عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ: ﴿وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧] وَقَالَ: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَلْنَهَا﴾ [الشمس: ٥] ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ [ق: ٦] وَالْبِنَاءُ هُوَ نَصْبُ الْقُبَّةِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس<sup>»(٤)</sup> أَيْ: [خَمْس] دَعَائِمَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْخِيَام، كَمَا تَعْهَدَهُ الْعَرَبُ. ﴿تَحَفُوظَآ ﴾ أَيْ: عَالِيًا مَحْرُوسًا أَنَّ يَنَالَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَرْفُوعًا(٥). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥] أَيْ: لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيمَا خَلَقَ اللهُ فِيهَا مِنَ الِاتِّسَاعِ الْعَظِيمِ وَالِارْتِفَاعِ الْبَاهِرِ، وَمَا زُيِّنَتْ بِهِ مِنَ الْكَوَاكِبُ النَّوَابِتِ وَالسَّيَّارَآتِ فِي لَيْلِهَا وَنَهَارِهَا مِنْ هَذِهِ الشَّمْسُ الَّتِي تَقْطَعُ الْفُلْكَ بِكَامِلِهِ فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَتَسِيرُ غَايَةً لَا يَعْلَمُ قَدْرَهَا إِلَّا اللهُ الَّذِي قَدَّرَهَا وَسَخَّرَهَا وَسَيَّرَهَا. ثُمَّ قَالَ مُنبِّهًا عَلَى بَعْضِ آبَاتِهِ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ﴾ أَيْ: هَذَا فِي ظَلَامِهِ ۚ وَسُكُونِهِ، وَهَذَا بِضِيَائِهِ وَأُنْسِهِ، يَطُولُ هَذَا تَارَةً ثُمَّ يَقْصُرُ أُخْرَى، وَعَكْسُهُ الْأَخَرُ ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] هَذِهِ لَهَا نُورٌ يَخُصُّهَا، وَفَلَكٌ بِذَاتِهِ، وَزَمَانٌ عَلَى حِدَةٍ، وَحَرَكَةٌ وَسَيْرٌ خَاصٌّ، وَهَذَا بِنُورِ آخَرَ، وَفَلَكٍ آخَرَ، وَسَيْرِ آخَرَ، وَتَقْدِيرِ آخَرَ ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ﴾ أَيْ: يَدُورُونَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس: يَدُورُونَ كَمَا يَدُورُ الْمِغْزَلُ فِي الْفَلَكَةِ (٦٠ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَهِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦].

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةَ أَفَا إِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآ بِقَـٰتُهُ ٱلْمَوْتُ وَبَنْلُوكُم بِالشَّرِّ وَٱلْحَيْرِ فِتْنَةَ وَالِيُّنَا تُرُجَعُونَ ٢

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۸/۳۲۸ (۲) ابن أبي حاتم: ۲٤٥٠/۸ (۳) أحمد: ۲/ ۲۹۵، ۳۲۳، ۳۲۴ (٤) فتح الباري: ۲۱، ۲۵۲ (٥) الطبري: ۱۸/ ۴۳۱ (٦) الطبري: ۲۰/ ۲۰، ۲۱، ۲۰

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوٓ إِلَى يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُذُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِٱلرَّمْ لَنِ هُمْ كَنفِرُون ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأَوُرِيكُمْ ءَايْتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَولَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ يَكُ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ﴿ وَلَقَدِاسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِدِ. يَسْنَهُ زِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُّؤُكُمُ بِإِلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ مِثَعْرِضُونِ ﴿ إِنَّ أَمْ <u>ه</u>َيْمُ ءَالِهَ أَثُونَمُنعُهُم مِّن دُونِكَأَ لَايَسْ تَطِيعُونَ نَصْسَ أَنفُسِهِمْ وَلاَهُم مِّنَّا يُصْحَبُون ﴿ إِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلاَء وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّأَ فَلَا يَرُونَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَ امِنْ أَطُرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيمُونِ ﴿

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ ﴾ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانِ هُهُنَا: أَيَّ فِي الْأُمُورِ. وَالْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ عَجَلَةِ الْإِنْسَانِ هُهُنَا: أَيَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَقَعَ فِي النَّقُوسِ بِالرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَقَعَ فِي النَّقُوسِ شُرْعَةُ اللهِ نَتِقَامٍ مِنْهُمْ وَاسْتَعْجَلَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْ وَلَى اللهِ لَلْقَالِمِ حَتَّى إِذَا لَا لَهُ مَعَالَى يُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا اللهِ لَعَلَالِمُ مَنْ عَجَلُ ﴾ لِأَنَّهُ تَعَالَى يُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا اللهَ لَعَلَى اللهُ لَعَلَى يُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُعْلِمُ لَهُ مُنْ عَجَلُ هُ وَيُخْلُ، وَيُنْظِرُ ثُمَّ لَا يُؤَخِّرُ، وَلِهُذَا قَالَ: ﴿ سَأُورِيكُمْ عَلَيْ قِهُ لَيْ يُوجَلِّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِلْقِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدَ صَدَّقِينَ ۗ ۞ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ اَلْسَارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُّونَ ۞ بَلَ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ۞﴾ [لَيْسَ لِأَحَدٍ الْخُلُودُ فِي الدُّنْيَا]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِ مِن ۚ فَلِكَ ﴾ أَيْ: يَا مُحَمَّدُ ﴿ الْخُلَدُ ﴾ أَيْ: يَا مُحَمَّدُ وَلَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ أَفَا إِنْ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلُ وَ الْإَكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧،٢٦]. وقَوْلُهُ: ﴿ أَفَا إِنْ مِتَ ﴾ أَيْ: يَا مُحَمَّدُ ﴿ فَهُمُ الْكَلِدُونَ ﴾ أَيْ: يُؤَمِّلُونَ أَنْ يَعِيشُوا بَعْدَكَ، لَا يَكُونُ هَذَا، بَلْ كُلِّ إِلَى الْفَنَاءِ، وَلِهَذَا يَعْشِلُ اللَّهُ الْفَرَاءِ ﴾ وقَدْ رُويَ عَنِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِهَدَ الْمُؤتِ ﴾ وقَدْ رُويَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنْهُ أَنْشَدَ وَاسْتَشْهَدَ بِهَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ: السَّنَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنْهُ أَنْشَدَ وَاسْتَشْهَدَ بِهَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ: السَّنَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنْهُ أَنْشَدَ وَاسْتَشْهَدَ بِهَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ:

فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحَدِ فَقُلْ لِلَّذِي يَبْغِي خِلَافَ الَّذِي مَضَى

تَهَيَّأُ لِأُخْرَى مِثْلِهَا فَكَأَنْ قَلِهِ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَبُلُوكُمْ إِللَّمْ وَاَلْحَيْرِ فِتْنَهَ ﴾ أَيْ: نَخْتِرِكُمْ بِالنَّعَم أَخْرَى، فَنَظْرُ مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ، وَمَنْ يَصْبِرُ وَمَنْ يَقْنَطُ، كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ يَكْفُرُ، وَمَنْ يَصْبِرُ وَمَنْ يَقْنَطُ، كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ ، كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَة فَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ ، كَمَا قَالَ عَلِي بُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَيْرِ وَالْحَيْدِ وَالصَّقْمِ ، وَالْغِنَى وَالْغِنَى وَالْغِنَى وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ، وَالْهُدَى وَالْفَكْرِ . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِلْيَنَا تُرْبَعَعُونَ ﴾ أَيْ: فَنُجَاذِيكُمْ وَالْعُمَالِكُمْ ( ) .

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوا أَهَـٰذَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايْتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[إسْتِهْزَاءُ الْمُشْرِكِينَ بِالنَّبِيِّ ﷺ]

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٨/ ٤٤٠

[إسْتِعْجَالُ الْمُشْرِكِينَ بِالْعَذَابِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَسْتَعْجِلُوَنَ أَيْضًا بِوُقُوع الْعَذَابِ بِهِمْ تَكْذِيبًا وَجُحُودًا وَكُفْرًا وَعِنَادًا وَاسْتِبْعَادًا، فَقَالَ: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴾ [الأنبيآء: ٣٨] قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ﴾ أيْ: لَوْ نَيَقَّنُوا أَنَّهَا وَاقِعَةٌ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ لَمَا اسْتَغْجَلُوا بهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ حِينَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴿ لَمُهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْنِومْ ظُلَلُ﴾ [الزمر:١٦] ﴿ لَمُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ [الأعراف: ٤١] وَقَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِـنَـ ﴿ وَقَالَ: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانِ وَتَغْمَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٥٠] فَالْعَذَابُ مُحِيطٌ بِهِمْ مِنْ جَمِيع جِهَاتِهِمْ ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أَيْ: لَا نَاصِرَ لَهُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿وَمَا لَمُتُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ﴾ [الرعد: ٣٤]. وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلِّ تَأْتِيهِم بَغْتُ لَهُ ﴾ أَيْ: تَأْتِيهِمُ النَّارُ بَغْتَةً أَيْ: فَجْأَةً، ﴿فَتَبْهَتُهُمْ أَيْ: تَذْعَرُهُمْ، فَيَسْتَسْلِمُونَ لَهَا حَائِرِينَ وَلَا يَدْرُونَ مَا يَصْنَعُونَ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ حِيلَةٌ فِي ذَلِكَ ﴿ وَلَا مُمْ يُظَرُونَ ﴾ أَيْ: وَلَا يُؤَخَّرُ عَنْهُمْ ذَلِكَ سَاعَةً وَاحِدَةً.

﴿ وَلَقَدُ اَسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَاثُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُ بِرُسُلِ مِن يَكْلُؤُكُم بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنِيُّ كَاثُواْ بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ اللَّهُ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مَّ عَلَى ذَكِي رَبِهِ مِ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مَّ عَلَى اللَّهُ مُعْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

[اَلْعِبْرَةُ بِمَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِرَسُولِهِ [صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ]
عَمَّا آذَاهُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْاسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالنَّينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُوا بِسَهْرَوْنَ مِنْ الْعَذَابِ الَّذِي كَانُوا يَسْتَبْعِدُونَ وَقُوعَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَقُوعَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَقُوعَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَقُوعَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَلَهُمْ بِعَنْهِ وَلَوْ مَنْ الْأَعْمِ اللّهَ عَلَى عَبِيدِهِ فِي حِفْظِهِ لَهُمْ بِاللّهُلِ وَالنّهَارِ، وَكِلاَءَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ لَهُمْ بِعَيْنِهِ الّتِي لَا تَنَامُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَنّهَارٍ، وَكِلاَءَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ لَهُمْ بِعَيْنِهِ الّتِي لَا تَنَامُ، فَقَالَ: ﴿ وَالنّهَارِ، وَكِلاَءَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ لَهُمْ بِعَيْنِهِ الّتِي لَا تَنَامُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَهَالِ مَا كُولُونَ كُلُولُ مَن يَكَافُوكُمُ وَحِرَاسَتِهِ لَهُمْ بِعَيْنِهِ الّتِي لَا تَنَامُ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا مَوْلَ مَن يَكَافُوكُمُ اللّهُ وَالنّهَارِ مِن الرّحَدِيقِ الْمَنْ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى عَبِيدِهِ فِي حِفْظِهِ لَهُمْ فِاللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى الرّحَامِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلْ مَا يَعْمَلُهُ عَلَى عَلَى عَبِيدِهِ فِي حِفْظِهِ لَهُمْ فِاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلْ الرّعَامِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

يَعْنِي غَيْرَهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِهِم مُعْرِضُونَ﴾ أَيْ: لَا يَعْتَرِفُونَ بِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، بَلْ يُعْرِضُونَ عَنْ آيَاتِهِ وَآلَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَدُ هَٰمُمْ عَالِهَةٌ تَمَنَّعُهُم مِن دُونِنَا ﴾ السِّفْهَامُ إِنْكَارِ وَتَقْرِيعِ وَتَوْبِيخٍ، أَيْ: أَلَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم وَتَكْلُؤُهُمْ غَيْرُنَا ؟ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهَمُوا، وَلَا كَمَا تَوَهَمُوا، وَلَا كَمَا وَعَمُوا، وَلَا كَمَا نَوَهَمُوا، وَلَا كَمَا لَا مَعْرُونَ فَصَرَ أَنفُسِهِم ﴾ أَنْ هَذِهِ زَعَمُوا، وَلِهَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِم ﴾ أَنْ هَذِهِ الْآلِهَةَ الَّتِي اسْتَندُوا إِلَيْهَا غَيْرَ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِم ﴾ أَنْ هَذِه أَنْهُم اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِم ﴾ أَنْ هَذِه أَنْهُمْ وَنَكُ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِم . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ ﴾ أَيْ يُجَارُونَ (١٠).

﴿ وَهُلْ مَنْعَنَا هَتَوُلآ وَ وَابَآ هُمْ حَقَى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلاَ يَكِيهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَا نَأْنِي الْاَرْضَ نَفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْعُنْدِينَ الْعُرَافِهِمُ أَفْهُمُ الْعُنْدِينَ فَلْ يَسْمَعُ الصُّمُ الْعُنْدِينَ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ اللهُعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ فَي وَلَانِ مَسَنَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

مِّنْ خَرْدَكِ أَنْشَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ اللَّانْيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لِيُوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ فَلَا نُظُلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْمُشْرِكِينِ : إِنَّمَا غَرَّهُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ، أَنَّهُمْ مُتَّعُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعُمُوا، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ فِيمَا هُمْ فِيهِ، فَاعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ وَاعِظًا لَهُمْ: ﴿ أَفَلَا يَبَوُنِ أَنَّ نَأْنِي عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ وَرَعِظًا لَهُمْ: ﴿ أَفَلَا يَبَوُنِ أَنَّا نَأْنِي عَلَى اللَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأحفاف: اللَّرْضَ نَفُصُهُمَا مِنْ الْلُمُورَ فَا الْإَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأحفاف: ٢٧] وقالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ : يَعْنِي بِذَلِكَ ظُهُورَ الْإِلْسُلَامِ عَلَى الْكُفُورَ ' . وَالْمُعْنَى : أَفَلَا يَعْتَبُرُونَ بِنَصْرِ اللهِ لِأَوْلِيَائِهِ عَلَى الْكُورِ اللهِ لِأَوْلِيَائِهِ عَلَى أَعْدَائِهِ، وَإِهْلَاكِهِ الْأُمْمَ الْمُكَذَّبَةُ ، وَالْقُرَى الظَّالِمَةَ ، عَلَى أَعْدَائِهِ ، وَإِهْلَاكِهِ الْأُمْمَ الْمُكَذَّبَةَ ، وَالْقُرَى الظَّالِمَة ، عَلَى أَعْدَائِهِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ أَفَهُمُ الْفَكِلِهُونَ الْأَرْفَلُونَ الْأَخْصَرُونَ الْأَرْفَلُونَ الْأَرْفَلُونَ . وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَلْ إِنْمَا أَنَا مُبَلِغُ وَلِيَائِهِ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَلْ إِنْمَا أَنَا مُنَالِهُ وَلَيَائِهِ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَلْ إِنِهِ مَا أَنْ مُلَونَ الْأَرْحَيْ ﴾ أَيْ: إِنَّمَا أَنَا مُبَلِغُ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَلْ إِنْمَا أَنَا مُبَلِغُ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَلْ إِنْمَا أَنَا مُبَلِغُ وَلِيَافِهِ وَقَوْلُهُ : إِنَّمَا أَنَا مُبَلِغُ

وَقَوْلُهُ: ﴿قُلْ إِنِّمَا أَنذِرَكَمُ بِالوَّحِي﴾ أَيْ: إِنْمَا أَنَا مُبَلَغُ عَنِ اللهِ مَا أَنْدَرْتُكُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا عَمَّا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، وَلَكِنْ لَا يُجْدِي هَذَا عَمَّنْ أَعْمَى اللهُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٤٤٨/١٨ إسناده ضعيف كما تقدم حال العوفي وعائلته. (۲) الطبري: ٤٩٤/١

بَصِيرَتَهُ، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَسَمَعُ الشُّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْهُ: ﴿ وَلَهِن مَسَنَهُ مُ الشَّمُ اللَّهِ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُكَ يَوْلِنَا إِنّا كُنّا ظَلِمِينَ هُوْءَ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَيْ: وَلَئِنْ مَسَّ هُوُلاءِ الْمُكَذِّبِينَ أَدْنَى شَيْءٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ لِيَعْتَرَفُنَ بِذُنُوبِهِمْ، وَأَنّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا. لِيَعْتَرَفُنَ بِذُنُوبِهِمْ، وَأَنّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِيمَ لِلْعَدْلَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَا لُطُكُمْ نَفْسُ شَيْءًا ﴾ أَيْ: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْعَدْلَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ الْمَقَامَةِ. الْأَكْثَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا جُمِعَ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْأَعْمَالِ الْمَوْزُونَةِ فِيهِ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ عَايَشَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَلَسَ بَيْنَ يَدِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ وَأَشْتُمُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْفَ مَا خَانُوكَ وَعَصُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي، وَأَضْرِبُهُمْ وَأَشْتُمُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ يَقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا لَا اللهِ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا لَا وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، افْتُصَّ لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، افْتُصَّ لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، افْتُصَّ لَكَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي بَقِي قِبَلَكَ» فَجَعَل الرَّجُلُ يَبْكِي بَيْنَ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، افْتُصَلَّ لَيُعْ مِنْكَ الْفَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ، وَيُونَ مَقْوَلُ الرَّجُلُ الْفَيْفِ الْفَيْنِ اللهِ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَيَهْتُونَ الْفَرَوْنَ الْقِمْ الْوَيْمِ الْقِيكُمْ وَلَوْ اللهِ مَا لَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا مُنْكُنُ مِنْ خَرَا مِنْ فَرَاقٍ هُؤُلَاءً و يَعْنِي عَبِيدَهُ و إِن عَلَى اللهُ مَا أَنْهُمْ أَحْرَارٌ كُلُهُمْ (٢).

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾

經過回到 قُلْ إِنَّكَا أَنُذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ﴾ وَلَبِن مَّسَّتْهُ مْنَفْحَةٌ مِّنْعَذَابِرَيْك لَيَقُولُتَ يَنُويَلُنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَنَضَعُ الْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَانُظَ لَمُ نَفْشُ شَيْعًا ۗ وَإِنكَانَ مِثْقَ الْحَبِّ قِمِّنْ خَرْدَلٍ أَلْيُنَ ابِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيآءَ وَذِكْلًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ لِنَّا ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَلَا اذِكْرُ مُّبَارَكُ أَنَزَلْنَا أَفَأَنتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَلَقَدْءَالْيُنَآ إِبْرَهِيمَ رُيشَدَهُ. مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦعَلِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦمَا هَلَاهِٱلتَّمَاثِيلُٱلَّتِي أَتَتُمْ لَهَا عَلِاهُونَ ﴿ فَا لُواْ وَجَدْنَا ٓ ءَابَآ ءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ ﴿ فَي قَالَ لَقَدْ كُنْتُوۤ أَنَّتُوۡ وَءَابَآ وَحُكُمۡ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالُوٓٱ ٱَجِئْتَنَابِٱلْخَقِّ أَمْلَنَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلَ رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَ وَأَناْعَكَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاجِدِينَ ( وَ وَاللَّهُ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُم مُعَدَأَنُ تُولُواْ مُدْبِرِينَ اللَّهُ اللَّهِ لَأَكِيدِينَ

#### وَهَنَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْرَلَنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنِكُونَ۞﴾ [إنْزَالُ التَّوْرَاةِ وَالْقُرْآنِ]

قَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى كَثِيرًا مَا يَقْرِنُ بَيْنَ ذِكْرِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَبَيْنَ مُوسَى وَمُحَرُونَ الْفُرَقَانَ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَبَيْنَ كَتَابَيْهِمَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ الْفُرَقَانَ ﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ الْفُرَقَانَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي الْكِتَابُ (٢). وقالَ أَبُو صَالِح: التَّوْرَاةُ وَقَالَ أَبُو صَالِح: التَّوْرَاةُ وَقَالَ قَتَادَةُ: التَّوْرَاةُ حَلَالُهَا وَحَرَامُهَا، وَمَا فَرَقَ اللهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (٤). وَجَامِعُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْهُدَى وَالصَّلَالِ، وَالْعَلِي، وَالرَّشَادِ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَعَلَى مَا يَحْصُلُ نُورًا فِي الْقُلُوبِ وَهِدَايَةٌ وَخَوْفًا وَإِنَابَةً وَخَشْيَةً ، وَحَدْمُلُ أَوْ الْبَاطِلِ وَالْعَلَى اللهَ وَحَدْمُلُ لُولًا فِي الْقُلُوبِ وَهِدَايَةٌ وَخَوْفًا وَإِنَابَةً وَخَشْيَةً ،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٥٤٧/١٣ ومسلم: ٢٠٧٢/ (٢) أحمد: ٦/ ٢٠٠ والترمذي: ٣١٦٥ إسناده ضعيف عند أحمد له إسنادان في أحدهما أبو نوح قراد له أفراد وهذا منها. والثاني ضعيف لإبهام بعض رواية ولإنقطاعه قال الدار قطني في "غرائب مالك" "ليس بمحفوظ" (٣) الطبري: ٤٥٣/١٨ (٤) الطبري: ٤٥٣/١٨

[قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ آتَاهُ رُشْدَهُ ﴿ يُنْ فَبُلُ ﴾ ، أَيْ: مِنْ صِغَرِهِ أَلْهَمَهُ الْحَقَّ وَالْحُجَّةَ عَلَى ﴿ وَمِنْ قَبْلُ حُجَّتُنَآ ءَاتَبْنَهُمَ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَبْنَهُمَ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمِلْكَ حُجَّتُنَا اللّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ وَمِهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنّهُ قَدْ آتَى إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ، أَيْ: مِنْ قَبْل ذَلِكَ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكُنّا بِهِ عَلِينِ ﴾ أَيْ: وَكَانَ أَهْلَا لِلَاكِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُدُ هَا عَكِهُونَ ﴾ هَذَا هُوَ الرُّشُدُ الَّذِي أُوتِيهُ مِنْ صِغَرِهِ: الْإِنْكَارُ عَلَى قَوْمِهِ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ: عَلَى قَوْمِهِ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ: ﴿ مَا هَذِهِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ: عِبَادَتِهَا . ﴿ وَالنّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَبَادَتِهَا . ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَبَادَتِهَا . ﴿ وَاللّهُ مُحَمَّةً اللّهُ مُحَمَّةً اللّهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى صَنيعِ آبَائِهِمُ الضَّلَالِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ لَقَدْ كُنْتُمْ اللّهُ مُحَمَّةً وَاللّهُ مُعْتَكُمُ مَعَ آبَائِكُمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ وَصَلّلُ اللّهِ عَنْ الْكُلّامُ مَعَ آبَائِكُمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْكَ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللله

المستخدة المستخددة المستخددة المستخدة المستخدة

ابْتَدَأَ خَلْقَهُنَّ، وَهُوَ الْخَالِقُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُو مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ﴾ أَيْ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، وَلَا رَبَّ

يَشْهَدُونَ اللهِ قَالُواْ ءَأَنَتَ فَعَلَتَ هَدَا بِعَالِمَتِمَا يَتَاإِمْرُهِمِهُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَكَمُ كَيْمُهُمْ هَذَا فَشَكُوهُمْ إِن كَافُواْ يَنْطِقُونَ اللهُ فَعَكَمُ كَيْمُهُمْ هَذَا فَشَكُوهُمْ إِن كَافُواْ يَنْطِقُونَ اللهُ اللهُ فَعَكَمُ مَا يَتُواْ يَنْطِقُونَ اللهُ اللهُ عَدَامًا اللهُ اللهُو

[كَسْرُ الْخَلِيلِ الْأَصْنَامَ]

أَثُمَّ أَقْسَمَ الْخَلِيلُ قَسَمًا أَسْمَعَهُ بَعْضَ قَوْمِهِ: لَيَكِيدَنَّ أَصْنَامَهُمْ أَيْ: لَيَحْرِصَنَّ عَلَى أَذَاهُمْ وَتَكْسِيرِهِمْ بَعْدَ أَنْ يُولُوا مُدْبِرِينَ، أَيْ: إِلَى عِيدِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ عِيدٌ يَخْرُجُونَ يُولُوا مُدْبِرِينَ، أَيْ إِلَى عِيدِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ عِيدٌ يَخْرُجُونَ إِلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عِيدِهِمْ مَرُّوا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا لِمُرَاهِيمُ ، أَلَا تَخْرُجُ مَعَنَا ؟ قَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ، وَقَدْ كَانَ إِنْ سَقِيمٌ، وَقَدْ كَانَ